الجكنف التاريجنية

# العالي العالم

تاريخ دول الأغالبة والرسميين وبنى مذرار والأدارسة

دکتور سعدرغلول عبدلمید



المناشر / المناشر المناشر المناشر المناشر المناشر المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

0,282

مازيا وز

# الحذوالمشانى المجذوالمشانى تاريخ دُول الأغالبة والرستميين وبنى مدّرار والأدارسة تريخ دُول الأغالبة والرستميين حتى قيام الغاطميتين

دکور مسعدرعلول عبد فمیس نشاذ انبایخ اطب ومجامد الانک یا سابغا نشاذ انبایخ اظرار جامد الکویت نشاذ بکلیز اظرار جامد الکویت

المريد الو المة لكتبة الاسكندرية المريد الم



General Organization Of the Alexan dna Library (GOAL)

Bibliotheca Alexand

الناشر / التنظفان المالا جلال حزى ما ين الجائزة المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

# الحجزه المشافئ المجنو المشافئ المنطالية والرسقيين وبنى مدّرار والأدارسة من خرى المنطلبة والرسقيين وبنى مدّرار والأدارسة من حتى قيام الفاطميّين

دکور مسعد علول عبولمیر اشازانیاین الاسلامیجاستالانکیزسایشا اشاذ بکلیز الآوار جاحد الکویت اشاذ بکلیز الآوار جاحد الکویت

المريم اله امة لكتبة الاسكندرية المريم المدينة الاسكندرية المريم المدينة المريم المدينة المريم المر



General Organization Of the Alexandra Library (GUAL)

Sibliotheca Officerandra

الناشر//ﷺ بلالحزي nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بسمالله الرحمناليجيد لقدكان في صبيصهم عبرة لأولى الألباب وراريم اسه برسنه nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بسمالله الرحمناليجيد لقدكان في صبيصهم عبرة لأولى الألباب وراريم اسه برسنه هدا هو الجزء التابي من كتابها: « تاريح المرب العربي » من العلم الى قيام الدولة الماطمية ، وهمو يتناول العترة الخاصية بدول الأعالبة ، والرستميين ، والمداريين ، والأدارسة حتى قيام الدولة الفاطمية ، واعلان خلافة المهدى عبيد الله .

وهنا أود أن أضيف هامشا إلى موصوع المصادر • فغى العترة التى كنا نقدم فيها الكتاب إلى المطبعة ، وفقت الدكتورة نبيلة حسن ، مدرسة التاريخ الإسلامي بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية ، إلى كشف هام في مصادر تاريخ الأندلس • فلقد تعرفت على الجرء من كتاب و المقتبس » لاس حيان مما يعالج تاريخ الأندلس من سنة ١٨٠ هـ إلى سنة ٢٣٢ هـ ، وذلك بين المحطوطات المصورة بمكتبة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية •

ولقد أطلعتنا على المحطوط النمين وترودنا منه ببعض النصوص الخاصة بالعلاقة بين دول المغرب ( المعدوة ) ، في تلك الفترة ، وبين الأندلس • وكنا قد اكتفينا بالاشارة الى بعضها منا يوحد بالعرسية في كتاب الأستاذ ليفي بروفنسال في « تاريخ أسبانيا الاملامية » •

ومع تهنئتي للدكتور نبيلة حسن بكشفها الهام ، أرجو أن تتم منه العائدة ، فيتيسر لها اخراج المخطوطة الثمينة محققة مدروسة في وقت قريب

وبهذه المناسبة أحب أن أكرر ما سبق أن سحلته من الشكر في المقدمة (ج ١ ص ١٠ ــ ١١) لكل من عاونتي في اخراج هذا الكتاب، من : الدكتورة نبيلة حسن ، والدكتور محمدعبدالعال أحمد ، الى الأستادين محمد عبد العزيز ويوسف شكرى ، وكذلك الناشر السكندرى الأستاذ جلال حزى •

والأمل أن يوفقنا الله في اخراج الجزء الثالث من الكتاب ، في : تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ، الى الهجرة اللهلالية ــ انه نعم المولى ونعم النصير .

سعد زغلول عبد الحميد

الكويت ني ١٩٧٩/٣/٨

هدا هو الجره الثاني من كتابها و تاريخ المرب العربي و من المنح الى قيام الدولة الماطبية ، وهمو يتباول المترة الخاصية بدول الأعالية ، والرستميين ، والمداريين ، والأدارسة حتى قيام الدولة الفاطمية ، واعلان حلافة المهدى عبيد الله .

وهنا أود أن أضيف هامشا إلى موضوع المصادر • ففي العترة التي كنا نقدم فيها الكتاب إلى المطبعة ، وفقت الدكتورة نبيلة حسن ، مدرسة التاريخ الاسلامي بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية ، إلى كشف هام في مصادر تاريخ الاندلس • فلقد تعرفت على الجرء من كتاب « المقتبس » لابن حيان مما يعالج تاريح الاندلس من سنة ١٨٠ هـ إلى سنة ٢٣٢ هـ ، وذلك بين المحطوطات المصورة بمكتبة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية •

ولقد أطلعتنا على المحطوط النسي وترودنا منه ببعض النصوص الخاصة بالعلاقة بين دول المغرب ( الهدوة ) ، في تلك الفترة ، وبين الأندلس • وكنا قد اكتفينا بالاشارة الى بعضها منا يوحد بالعرنسية في كتاب الأستأذ ليفي بروفسال في « تاريخ أسبانيا الاسلامية » •

ومع تهنئتى للدكتور سبيلة حسن بكشفها الهام ، أرجو أن تتم منه العائدة ، فيتيسر لها اخراج الخطوطة الثمينة محققة مدروسة في وقت قريب

وبهذه المناسبة أحب أن أكرر ما سبق أن سحلته من الشكر في المقدمة (ج ١ ص ١٠ ــ ١١) لكل من عاونسي في اخراج هذا الكتاب ، من : الدكتورة نبيلة حسس ، والدكتور محمدعبدالعال أحمد ، الى الأستادين محمد عبد العزير ويوسف شكرى ، وكذلك الناشر السكندري الأستاذ جلال حزى .

والأمل أن يوفقنا الله في اخراج الجرء الثالث من الكتاب ، في : تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب : من الأنسسة وخلفائهم في المغرب ، الى الهجرة الهلائية ــ انه نعم المولى وتعم التصير ·

سعد زغلول عبد الحميد

الكويت ني ١٩٧٩/٣/٨

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# محتومات الجزء الشاني

اعسسدمة

نحبویات ص ۱

نفساء عفرت الى ربع دون اص ٣٣

## الفصل الأول

قيام الأغالبه في القيروان ، ص ٢٥

ابراهیم بن الاعلب ص ۲۷ ـ عناسته ( القصر القدیم ) عاصمة حديده لابريسة ص ۲۰

اقرار ابن الأغليب للأمور في افريقية : بوره حريس الكندى في تونس ، ص ٣٦ ـ ثورة الحسد في طرايلس ص ٣٦ ـ ثورة عمران بن مجسيالد د الورير ، ص ٣٦

ولاية أبى العياس عبد الله بن ابراهيم بن الأغلب ، ص ٤٠ ـ سهوه تفاهم بي أفراد الأسرة ، ومحاولة اصلاح مالى ، ص ٤١ ـ معارضة الفقهاء للاصلاح المالى ، ص ٤١ -

زيادة الله بن ابراهيم بن الأغلب: سياسة قوية . توامها المعنف والقبيرة ، ص ٢٪ - ثورة ابن الصقلية ، وعصيان عبرو القيسى ، ص ٤٤ - ردود الفعل لسياسة العنف ثورة الطنبذى ص ٢١ - يوم دار الصناعة : الفدير بحند القروال في توس ، ص ٤٧ - بورة منصورة الطنبدى تستشهى، ص ٤٩ - ملوك الطوائف ، ماڤريقية ص 6 - صيف من الرجال تزييبه الشدائد صلابه ربادة الله بطايل الطيدى على أبو ب القيروان ، ص ٩٧ - علاقة غريبة ما بن الانتصار في القيروان والهربية في سبينه ص ٥٣ - علاقة غريبة ما بن الانتصار في القيروان والهربية في سبينه ص ٥٣ - علاقة غريبة

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# محتومات الجزء الشاني

المسسلمة

تحبريات ص ١

نفساء عمرب الى ربع دون ص ۲۳

## الفصل الأول

قيام الأغالبه في القيروان ، ص ٢٥

ابراهيم بن الاعلب ص ٢٧ سـ عناسته ( القصر القديم ) عاصمة حديده لايريفية بن ٢٠ ا

اقراد ابن الأغليب للأمور فى افريقية : بورة حريس الكندى فى تونس ، ص ٣٤ - ثورة الحسد بى طرايلس. ص ٣٦ - ثورة عمران بن مجسيالد د الورير ، ص ٣٦

ولاية أبى العياس عبد الله بن ابراهيم بن الأغلب ، ص ٤٠ ــ سسبوء تفاهم بين أفراد الأسرة ، ومحاولة اصلاح مالى ، ص ٤١ ــ معارضة الفقهاء للاصلاح المالى ، ص ٤١ ٠

ذیادة الله بن ایراهیم بن الاغلب: ساسة قویة . توامهسآ العنف والقسوة ، ص الا به مرود ابن الصقلیه ، وعصیان عمرو القیسی ، ص 22 سرد القسوة ، ص الا به بوره الطبادی . ص 21 سروم دار المستاعه ی ردود الفعل لسیاسة العنف بوره الطبادی . ص 21 سروة متصورة الطنبدی تستشهی مستشهای می 22 س و ملوك الطواقت ، مافریقیة ص 6 س مستف می الرجال تزیابه المبدائد صلانه ریادة الله نظار الطبادی علی ابو س القیروان ، ص 97 س علاق غریبة ما دین الانتصار می القیروان والهریمة می سبینة می 97 س علاقة غریبة ما دین الانتصار می القیروان والهریمة می سبینة می 97 س علاقة غریبة

\_ ٢ \_

باخلافة وسعد دوامة الاضطراب ، ص ٥٥ ـ انتقسال الصراع الى الجنوب النونسى ، حيث عامر بن نافع ، ص ٥٥ ـ ظروف مواتية لزيادة الله : الصراع بين منصور الطنبذى ، وعامر بن نافع في تونس ، ص ٥٦ ـ عامر يفسدر بمنصور ، ص ٥٧ ـ نهاية منصور الطنبذى : الحكم عليه بالاعدام ، ص ٥٨ ـ نتالج مقتل الطنبذى في صَنْفُوف الجند المتمرد ، منافسون جدد لعامر بن نافع، ص ٥٠ ـ تحسن المرقف بالنسبة لزيادة الله : قرار فتح صقلية ، ووعاة عامر بن نافع ، ص ٥٠ ـ نهاية الفتنة ، ص ٢٠ ـ اضطرابات حفيفة بين عامر بن نافع ، ص ٢٠ ـ نهاية الفتنة ، ص ٢٠ ـ اضطرابات حفيفة بين الجند ، وخاصة في تونس ، ص ١١ ـ المفر عن المتمردين ، ص ٢٠ ـ تقويم زيادة الله بن ابراهيم بن الأغلب : شخصية مزدوجة ، رقة تغلفها الغلظة ، ص ٦٠ ـ ص ٣٠ ـ مس ١٠ ـ ما بين فسقه وورعه ، ص ٥٠ ـ أبر محرز قاضيا ، ص ٢٠ ـ أحمد بن أبى محرز وأسد بن الفرات ، ص ٢٠ ـ أحمد بن أبى محرز وأسد بن الفرات ، ص ٢٠ ـ أحمد بن أبى محرز ، ص ٢٠ ـ أعمال زيادة الله العمرانية : رباط سوسة ، ص ٢٠ ـ قنطرة ياب أبى الربيع ، ع ٢٠ ـ مسجد القيروان الجامع ، ص ٢٧ ـ قنطرة ياب أبى الربيع ، ع ٢٠ ـ مسجد القيروان الجامع ، ص ٢٧ ـ قنطرة ياب أبى الربيع ، ع ٢٠ ـ مسجد القيروان الجامع ، ص ٢٠ ـ .

أبو عقال الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب ، المعروف بخزر : الأمن عسل عبد الأغلب ، ص ٧٥ ــ خزر ، ص ٧٦ ــ العودة الى ضريبة العشر ، ص ٧٦ ــ ضبط الجند والعمال ، ص ٧٧ ـ منع النبيذ ، ص ٧٧ ٠

أبو العباس محمد من الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب: ممالم المهد، من ١٨ - منك محدود المواهب، حسن الطالع، ص ٧٠ - انقلا بيدبره أحوه أحدد، ص ٧٩ - استبداد أحدد بالسلطة، ص ٨٠ - محمد يستعيد سلطانه، ص ١٨ - من نتائج الصراع بين الأخوين: اضطراب بلاد الزاب، ص ٨٣ - اضطراب توتس: ثورة القويع، ص ٨٤ - استكمال العمل في رباط سوسة، وبناه د النباسية » قرب تاهرت، ص ٨٥ - ازدهار المالكية على أيام محمد ابن الأغلب ، ص ٨٣ -

الاجام معتون عسابه وتكرينه العلمي ، ص ٨٦ ... سحنون عاسكا ، على بلحب أهل المدينة ، ص ٨٨ .. ولاية سحنون القضاء ، ص ٩٠ .. تظيماته المنفياتية : درنبات القضاء ، ص ٩٠ .. أعوان القاشي ، ص ٩٠ .. القضاء والأمر بالمروف ، ص ٩٢ أد الحسبة في الاسوأق والقضاء على الكلاب الضالة، من ١٧ .. توسيع لطاق الحسبة ، ص ٩٣ .. والأفراف على الجامع ، ص ٩٣ .. منجلس القضاء والاعراءات القضائية ، من ١٤ .. من ١٤ ... الأمر يعين قاضيا تانيا الى

حالہ الحیوں امال ۱۸ ہے ب**راث** منجیوں اص ۱۸ ہے اعداد شعبی **لوفاۃ** الحیوں ، اص ۱۹۸۰

\_ 7 \_

أبو ابراهيم احتمد من محمد بن الأغلب بن ابسراهيم بن الأغلب ، ص ١٩٠ مـ اصطراب منطقة طرابلس ، ص ١٠٠ مـ أعمال الأمسيد الشاب الدرعة ، ص ١٠٠ مـ أعماله العمرانية . مواجل الماء ، توسيع جامع القيرائن ، دا، جامع سوسة . ص ١٠٠ ٠

أبو محمد زيادة الله بن محمد بن الأغلب بن ابسسراهيم بن الأغلب : شناك زرين بحكم لمدة سنة واحدة ، ص ١٠٤ ·

أبوعبد الله محمد من أحمد بن عمد بن الأغلب (أبوالفرائيق) ، س ١٠٠٠ س ماه على المساد على مقتبل العبر ، معجل على الحيساة ، حرم بالصديد ، ص ١٠٠٠ ٠ مده منطه ص ١٠٠٠ - اعمال عمرائية على أيام أبى الفرائيق ، ص ١٠٠٠ معتمد بن صحفون : أهم أعماله ، والحياة الدينية على عهد الأمير ابى الفرائيق، ص ١٠٠٠ ـ الصراع بين المالكية والحنفية : محنة محمد بن محدون ، ص ١٠٠٨ ـ أفكاره السياسيه الحديثية ، ص ١٠٠٩ ـ موقعه من الارجاء ، المنزاع بين السحوية والمعدوسية . ص ١٠٠٩ ـ الحصومة مع القاضى وصاحب الصلاة ، ص ١٠١ ـ وقاة أبى الفرائيق بهاية تعسة للشاب اللاهى وسط اقطال التدين والنسك ، ص ١١٢ .

ولايته ، تنحية أبي عقال أبي ألي الغرانيق ، ص ١١٣ ــ عهد الاستبداد ولايته ، تنحية أبي عقال أبي أبي الغرانيق ، ص ١١٣ ــ عهد الاستبداد والاصلاح : ذروة العصر الأعلبي ، أمير نموذج لملوك الأغالبة ، ص ١١٤ ـ بناء نقاصمة جديدة رقادة ، ص ١١٦ ــ الحدم الصقالبة في القصر القدّيم بناء نقاصمة جديدة رقادة ، ص ١١٦ ــ الحدم الصقالبة في القصر القدّيم يختجون على تغيير انعاصمة وابراهيم يرد عبيهم بالمنف ، ص ١٢٠ ـ مراجبة في طرّايلس ، مواجهة غير متوقعة بين الأغالبة والطولونيين . ص ١٢٠ ــ مسير العباس بن أحمد بن ظولون ألى برقة ، ص ١٢٠ ــ العباس يتصل بالقبائل في طرآيلس ، والريقية ، ص ١٢٠ ــ ابراهيم يبعث قائده ابن قرمب نحو طرابلس ، ص والريقية ، ص ١٢٠ ــ ابراهيم يبعث قائده ابن قرمب نحو طرابلس ، ص الكولوس يدخلون لبدة ويعظهرون طرابلس ، وقيسام أباضية نفوسة الطولوسول يدخلون لبدة ويعظهرون طرابلس ، وقيسام أباضية نفوسة صدعم ، ص ١٢٣ ــ الاسحاب عبر منتظم لمقوات الطولوسية أمام الاباضية ، ص ١٣٠ ــ المجاغة ص ١٣٠ ــ الأموال المصرية تسد فراغا في خرآنة ابراهيم . ص ١٢٠ ــ المجاغة ص ١٣٠ ــ الأموال المصرية تسد فراغا في خرآنة ابراهيم . ص ١٢٠ ــ المجاغة

والاصطرابات الداحلية . ص ١٢٦ سـ وزداجة في باجة ، ص ١٢٦ ــ هوارة ( مابين العصيان والطاعة ) ، ص ١٢٧ ــ لواتة في باجة ، ص ١٢٧ -

الديام لمئة خيس سنوات تتنهى باصسيلاح مالى ، ص ١٢٨ ـ درمم النفية وحدة التعامل الصغرى ، وثورة صغار التجار في القبروان ، ص ١٢٨ ، استقرار الاصلاح النقدى ، ص ١٢٩ ٠

تبدل في مزاج ابراهيم بن أحمد نحو القسوة الدموية ، وأثر ذلك على مجريات الأمور وتصفية رجال الدولة والمقربين بطريقة با سوداوية ، : القاضي ، ص ١٢٩ - الكأتب ، ص ١٣٠ - الحاجب ، ص ١٣١ - عامسل الخراج ، ص ١٣١ - الطبيب الخطير : خبسير السموم ، ص ١٣١ - الفتى الحاجب ، ص ١٣٢ - فتيان الصقالبة ، وعلم النجوم ، ص ١٣٢ مداستخدام السودان ، ص. ١٣٣ - مذبحة عرب يلزمة ما المسار الأول في نعش الدولة الأغلبية ، من ١٣٤ - انتقاض البسلاد على ايراهيم بن أحمد ، ص ١٣٦ ــ الاضطراب يعم كِل المملكة ، ص ١٣٦ .. مبدأ قرق تسد : القمل على التفرقة بين المخالفين ، ص ١٣٧ ــ ابراهيم يقضي على الثوار واحسب بعد الآخر . الجزيرة ، ص ١٣٧ ــ قمودة ، ص ١٣٨ ــ تونس ، ص ١٣٨ ــ تونس مرة أخرى ، ص ١٣٨ ساتخاذ مدينة تونس مقرا لايراهيم ، ص ١٣٩ سابراهيم ابن أحمد يشدد قيضته على البلاد : العهد الى أبنائه بولاية الأقاليم ، ص ١٣٩ - على أدت النقلة إلى تونس أغراضها ؟ : العودة إلى رقادة ، ص ١٤٠ -الأحوال تنذر جالانفجار في اللهم طرائلس واعتلاقة محتج على سياسة ابراهيم العنيمة في تونس ١٤٠ ص ١٤٠ ـ قيابل بعوسه الاناصبية في اقليم طرابنس تقف ضد ابراهيم ، ص ١٤١ ـ ابراهيم يسير بنفسه لقتال نفرسه . وقعه مانو ، ص ١٤١ ــ قتال عظيم ، وانتقام مِروع ، ص ١٤٢ ــ فتل والى طرابلس. ـ محمد بن زيادة الله ، واشساعة الرعب في الاقليم ، ص ١٤٣ ـ اضماراب العسكر ، ص ١٤٣ ـ نوع من الرقابة الشعبيّة : شيخ صالح يامر ابراهيم بالمروف ، ص ٤٤٤ ــ هل حققت دعوة الشيخ الصالح غرضها ؟ ، ص ١٤٤ ــ تحذير جديد من الخلافة : مقدمة للاعتراف ص ١٤٥ ... نجاح أبي عبد الله الشيمي واعتزال أبراهيم بن أحمد ، ص ١٤٦ ــ نوبة ابراهيم ، ص ١٤٧ ــ الاعتزال والمهد لأبي المياس ، ص ١٤٨ ٠

وفاة ابرت يم بن أحمد في ايطالينسا ، ص ١٤٨ ... شخصية ابراهيم وتتويم عهده ، ص ١٤٨ .. ما بين الجائر الطالم والمصلح العادل . ص ١٤٩ ... في أعماله العمرانية : تأمين الطرق وبناء المحارس ، ص ١٤٩ ... ما بين الأدور

العامة وشدول الأمير الخاصة ، ص ١٥٠ مستبد مصلح : اثر الاصلاحاب المسئالية و ص ١٥١ مرعنف في مسسبيل هيبة الدولة ، عن ١٥١ مس أسرار التصور ، واثرجا على نفسية الأمير ، ص ١٠١٥ م والدة ايرابيم: شخصية عارمة تقبع في ظل الأمير ، ص ١٥٢ م الوالدة تعمل في التراية ، والأمير ينصف المد أملين معها ، ص ١٥٢ م دعوة المتظلمين ال مراس الأمير، في مناسب الأمير، في المرابع ومستولية الوالدة وغيرها من النساء، ص ١٩٢ م تقييم احير حطيشة عصر ، ص ١٥٤ م تميزق بين الخير والشر ، ص ١٥٥ .

أبو التباس عبد الله بن ابوا يم بن أحمد بن كرد بن الألب بن ابرات م ابن الأضلب: نائب الملك ، الفارس العالم ، ص ١٥٦ ــ اعادة النظر في أعمال الرائد الناسك ، ص ١٥٦ ــ أبو العباس أميزا ، ص ١٥٧ ــ أبو العباس يتنسك بدوره ، ص ١٥٨ ــ وشاية بولى العهد : زيادة الله ، تنتهى يحبسه ، ص ١٥٨ ــ مقتل أبي العباس بأيدى فتيانه ، ص ١٥٩٠ .

آخر النَّفَالَية ، أبو مضر زيادة للله بن ابي المياس عيد الله بن ابراهيم ابن أحمد بن معمد بن الأغلب ابن ابراهيم بن الأغلب : ولاية شنهسا شراء القواد ، والغدر بالأعمام ، وقتل الأخوة والغتيان ، ص ١٦٠ ــ لتاثج فاشلة لمقدمات تعسة ، ص ١٦٢ ــ احكام نظام النثرلة وترتيب الدواوين ، ص ١٦٢ ــ الصراع ضد أبي عبد الله الشيعي : محاولات جادة بدون طائل ، ص ١٦٣ ... التطلع نحو الخلافة تشرقا ، والحسنيين في الغرب ، ص ١٦٥ ـ تعبئة الرأى المام في افريقية ضد الشيعي ، ص ١٦٥ ــ مندية الي الخليفة ، بص ١٦٦ سـ نقل العاصمة الى رقادة ، وعبث وقت الجهد ، ص ١٦٧ ــ الاعداد الجدى لحرب الداعي ، ص ١٦٨ ــ موقعة خاسرة قرب قسنطينة ، ص ١٦٨ ــ نتائج الهزيمة: ممنويات مندنية في الجيش الأغلبي ، ص ١٦٩ \_ تخبط زيادة الله في اختيار الرجال ، ص ١٦٩ - الأربس - على أبواب القيروان - ثغرا ، ومقرا مؤقتا للأمير وحاشيته ، ص ١٧٠ ــ ما بين الجد والهزل في مركز القيادة ، ص ١٧١ - استيلاء الداعي على بلزمة وطبئة ، ص ١٧١ - حرب الدعاية تسير جنبا الى. جنب مع القتال : أبو عبد الله يلغى نظام الضرائب الأغلبي ، ويعلن المودة الى السنة في طبنة ، ص ١٧٢ رس زيادة إليِّه بيحاول اكتساب أحسل قسطيلية ( توزر ) برقع الظلم عنهم ، فيسى، إلى عماله ، ص ١٧٣ ـ مداولات لاستمادة الزاب بالين حيشي يخرج بقواته الي طبنة ، ص ١٧٣ ــ درون الالبلي يسير الى بلزمة ، ص ١٧٤ •

بداية النهاية : تحصيل رقادة والانصراف الى اللهو ، ص ١٧٤ ــ اله كير

هي الرحيل إلى معر ، ص ۱۷۳ - مأتم القيروان يكاد ينقلب عرسا . زيارة سفيد القسطنطينية ، سن ۱۷۳ - عرسة نيادة الله الى تونس ، ص ۱۷۷ - جرلة كبرى الإبن عبد 100 - بعثاخ فيها ما يين سبانة وقدودة ، ص ۱۷۸ - الاستيلاه على قسطيلية ، وجلاد الجريد من ۱۷۸ - ود قمل اليم في العاصمة عن 1۷۴ - الجولة الاجروب من ۱۷۸ - ود قمل اليم في العاصمة عن 1۷۹ - الجولة الاجروب مستوط الاريس ، مس ۱۷۸ - ويادة النهب تهدأ بالوزير، على ۱۸۲ - فهم وقادة ، ص ۱۸۲ - فهراهيم بن أبي الاغلب يقوم بمحاولة فاشلة لتقلد الامارة في وقادة ، ص ۱۸۲ -

### العصل المتالف

صقلية الأغلبية . واستقراد البرب في جنوب ايطاليا ، ص ١٨٧

تههيد: العرب وصفيية قبل الفتح الأغلبي ، ص ١٨٩ ـ حمات تونس الاولى على الحذيرة ، ص ١٩٥ ـ حمات تونس الاولى على الحذيرة ، ص ١٩٥ ـ الرب محاولة للاستقرار في الجزيرة ، ص ١٩٥ ـ الإغالبة يتعرفون على صفلية وغيرها من الجزيرة ، ص ١٩٦ -

#### صقلية . كما عرفها الكتاب العرب : البلاد والسكان

ا سالبلاد : الاسم ، صقلية ، ص ۱۹۷ سالوقع ، ص ۱۹۸ سالسكل : الساحل الشرقى ، ص ۱۹۹ سالشاطى، الجنسويى ، ص ۲۰۱ سالشاطى، الشمالى ، ص ۲۰۱ سالوصف جزيرة الحصيب والعمران ، ص ۲۰۲ سالشاطى، الأندلس ، ص ۲۰۵ سالتروة المعدئية . ص ۲۰۵ سابلار ، ص ۲۰۲ سالنفظ ، الحجر الحقساف والسقاف س ۲۰۲ سالتفظ ، ص ۲۰۷ سالنفظ ،

- ٢ سَــ التَسَكَالُ ، ص ٢٠٧ ــ ووم افريقية يعمرون صقلية ، ص ٢٠٨ -

#### فترالاغالبة استلية

.. القلمات ومقلية الادار الفهاء ، ص - ٢١ .. الصقليون ينقضون الصلح ، ص ٢١٠ .. الصقليون ينقضون الصلح ، ص ٢١٠ .. الصلح ، ص ٢١٠ .. حقيقة عرض قيمى ، واحتمالات النجاح والقشيل ، ودور أسد بن الفرات ، من ٢١٣ .. الابتهاد من ٢١٣ .. ١٢٠ بنهاد

- V -

ري ماه السر للحملة يدار صماعة في مقبرة سوسة ، بهن ٢١٨ ساقدوح السيد من القيروان ، ص ٢١٦ سحجم الحملة ومعداتها ، ص ٢١٨ ساقلاع الحملة إلى مازر ، ص ٢١٨ سمازر قاعدة العمليات ، ص ٢١٨ سالقاد معحاكم الجزيرة في د مرج بلاطه ي مرية ٢١٦ سالتوسع نحو مرقوسة ، ص ٢٢٠ سحصار سرقوسة ، ص ٢٢٠ سالقحط وللوباء ، ص ٢٢٢ ساتبولا الفيقط على سرقوسة ، ص ٢٢٢ سالقحط وللوباء ، ص ٢٢٢ سابواري الفيقط من القسطنطينية ، ص ٣٢٠ ساختيار محمد بن أبي الجواري قائدا ، سس ٢٢٠ سابواري أمام العرب : العودة الى مازر والتفكير في الوجوع ، ص ٣٢٠ سابواري معادنة العرب ، فينتاله الروم في قصريانه ، ص ٣٢٠ سابواري ، وولاية زهير بن نرغوث ، وهزيمة مؤلة أمام الأرمن ، ص ٣٢٠ سابواري ، وولاية زهير بن نرغوث ، وهزيمة مؤلة أمام الأرمن ، ص ٣٢٠ سابواري ، وولاية زهير بن نرغوث ، وهزيمة مؤلة أمام الأرمن ، ص ٣٢٠ سابواري ، وينضمون الى اتحوانهم في مازر ، ص ٣٢٠ و

البحريون الاندلسيون ، وغزو صقلية ، ص ٢٢٨ ـ المسلاقة مع غزو كريت ، ص ٢٢٩ ـ النزول قرب مازو ، كريت ، ص ٢٣٠ ـ النزول قرب مازو ، اعمال الاندلسيين تحت قيادة قرغلوش ، قك الحسار عن ميناد ، وهدمها ، ص ٢٣١ ـ أخذ بلرم ، ووفاة القائد فرغلوش في الوباء ، ص ٣٣٢ ـ أخلاف مع الاندلسيين ، وعودتهم الى بلادهم ، ص ٣٣٣ ٠

ولاية أبى فهر محمد بن عبد الله التميمى لصقلية ، من ٢٣٣ ـ ما بين صقلية وتونس ، ص ٢٣٤ ـ غارات على قصريانة ، ص ٢٣٤ ـ غارات على طبرمين ، وغدر الجند بقائدهم مجمد بن سسسالم ، ص ٢٣٥ ـ غارات فسل مرقوسة بقيادة الفضل بن يعقوب ، ص ٢٣٥ ـ من المواقب الحربيسة التن المهرما كل من العرب والروم ، ص ٣٣٥ ٠

ولاية أبى الأغلب إبراهيم بن عبد الله ، أعمال حربية في الطريق إلى الجزيرة ، ص ٢٣٦ ــ توسيع النشاط الحربي الي مسينا ، ص ٢٣٦ ــ الى تطانية ، ص ٢٣٧ ــ الى قصريانة ، جزيمة السرية ، وأسر قائدها عيد السائم ابن عبد الرهاب ، ص ٣٣٧ ــ اخضاع قصريانة ، من ٣٣٨ ــ الحضاع قصريانة ، من ٣٣٨ ــ خلاصة ما تم في صقلية على عهد زيادة الله الأول ، من ٢٤٠٠ •

الفتوح في عهد أبي عقال الأغلب بن ابواهيم بن الأغلب : حسلة من الربية - وتوسع في داخل المربية - وفي حبتوب ابطاليا ، ص ٢٤٠ - الفتوح في كلابريا بجنوب ابطاليا - ص ١٤٠ - الفتوح في كلابريا بجنوب ابطاليا - ص ١٤٠ - المرب بوطه بن المزيرة من ١٤٠٠ - فتسم فابولي وسيئا ، ص ١٤٠٠ - فتسم فابولي وسيئا ، ص ١٤٠٠ - المنتساد المرب ، وافهيار مقاومة الروم - الالحاح على مدينة لمنتبني - ص ١٤٠ - الفد لمنتبني ، ص ١٤٠ - الاستيلاء على طارقت في لمبارديا ، ص ١٤٠ - وفاة أبي الأغلب في لمبارديا ، ص ١٤٠ - وفاة أبي الأغلب الرابيم بن عيد الله - س ١٤٠ -

ولاية العياس بن الغضل بمعرفة الجند: قيانة قوية حازمة ، ص ٢٤٦ ... الإلحام على قصريانة واجتيام الساحل الشرقى ، ص ٢٤٧ ... الاستيانه على الحصن الجديد ، ص ٢٤٨ ... وتتع قيصريانية ، ص ٢٤٩ ... ود الفعل لدى الروم : . حملة بحرية الى الجزيرة اختيلى بالغشل ، ص ٢٥١ ... انتفاضات للروم ، مص ٢٥٢ ... اعمار قصريانة ، ووقاة العياس بن الغضل ، ص ٢٥٢ ... تقييم أعمال العباس ، ص ٢٥٢ ... تقييم أعمال العباس ، ص ٢٤٢ ...

أهير قوى في هستوى العيابي بن الفضل واينه عبد الله : خفاجة بن مفيان وابنه هعهد . عبر منايه حدد بن يعدي ، وعبد الله بن العياب ، ص ٢٥٠ - التوسع في اقليم سرقوسة والركن الجنوبي الشرقي : فتح توطس ، ص ٢٥٥ - خسائص الفتوح في المزيرة ، ص ٢٥٦ - خسائص الفتوح في المزيرة ، ص ٢٥٦ - مسلح طيرمين ، مفاوضات طريقة تشترك فيها النساد ، من ٢٥٧ - صلح أرغوص ، بالعيان ، ص ٢٥٧ - الحاح مستمر على إقاليم سرقوسة ، وقطانيا ، ض ٢٥٨ - معاولة لم يقدر لها النجاح لاحد صرمين ، من ٢٥٩ - الفقط على سرقوسة حر ٢٦٠ - معتل خفاجة بيد رجل من عفاكره ، ص ٢٦٠ - معتل خفاجة بيد رجل من عفاكره ، ص ٢٦٠ -

اقتيار معهد بن خفاجة للولاية : زلايه عسيره سد سستين ، تم خلالهما عني مالطة ، ص ١٦١ عنوائل عني مالطة ، ص ١٦١ عنوائل عني منافظة و منافظة عن منافظة و منافظة عن الطاليا على أبي الفرائلي ، من ١٩٤٣ عنوائل عن الفرائلية ، من ١٩٦٣ عنوائل عن ١٩٦٣ عنوائل عنوائل عنوائل عن ١٩٦٣ عنوائل ع

الحسن بن رباح : محاولات ضد طبرمين ، وصراع غير ممونق. هسيند الاسطول البيزنطي ، ص ٢٦٨ سـ الحسن بن العباس : قيادة غير موفقة ، حي ٢٦٩ ٠ محمد بن الفضل ، عودة الى عهود القوة : غرر أناسم قطاسا وطبرمير . ص ٢٧٠ ـ اقتحام القلعة الجديدة « مدنينة الملك » ، ص ٢٧٠ ـ الحسين بى أحمد واليا ، ص ٢٧١ ·

معوادة بن محمد بن خفاجة : قيادة حازمة تباها لتقاليد الاسرة ، غارات على قطانيا وطبرمين ، ص ٢٧١ ـ عناد الأسطول الميزنطى ، والمسل على انهاء الوجود العربى في ايطاليا ، ص ٢٧٢ ـ تورة امال بلزم على سوادة ، ص ٢٧٢ -

ولاية حبثى : أحمد بن عمر بن عبسد الله بن ابراهيم بن الأغلب ، ص ٢٧٣ ـ سوادة بن محمد ، ص ٢٧٤ ـ محمد بن الفضل ، وصلح آلين مع الروم ، ص ٢٧٤ ـ الفتنة بين العرب والبربر ، ص ٢٧٥ -

أبو العباس بن ابراهيم بن أحمة : أبو العباس ، ولى العهد ، واليسا والفتنة على أشدها ، ص ٢٧٦ ، عصيان أهل العاصمة ، ص ٢٧٦ . هزيمة النواز في طرابنش ، ص ٢٧٧ . هزيمة ثانية للعصاة عسل أبواب بلرم ، النواز في طرابنش ، ص ٢٧٨ . أبو العبساس في طبرمين وقطانيا ، ص ٢٧٨ . المستدعاء أبي وقطانيا ، ص ٢٧٩ . حصار دمنش . وأحد ريوس ص ٢٧٩ . استدعاء أبي العباس الى افريقية ص ٢٨٠ . ابراميم بن أحمد مجاهدا في صقلية ، ص ٢٨٠ . الاستيلاء على طبرمين ، ص ٢٨١ . صدى صقوط طبرمين في القسطنطينية ، ص ٢٨٠ . ابراهيم بن أحمد وفكسرة الحسيم عن طريق القسطنطينية ، ص ٢٨٢ . قتوح ابراهيم بن أحمد بمدّ طبرمين ، ص ٢٨٣ .

دَيادة الله بن أبي العباس واليا ، ص ٢٨٤ ــ عزل زيادة الله ، ص ٢٨٤ ــ عزل زيادة الله ، ص ٢٨٤ ـ محمد بن السرقوسي واليا لضقلية ، ص ٢٨٥ ٠

احمد بن الحسين بن وبأح واليا ، ص ٢٨٥ .. الصقليون يخلمون طاعة الأغالبة ويعترفون بأبي عبد الله الشيعي ، ص ٢٨٥ .

الحسن بن احمد بن أبي ختريو ، أول وال فالله م مر ٢٨٦٠ مد

# الفضالاتالت

#### الدولة الرستمية ، س ٢٨٧

قيام الرستميين في تاهرت ، ص ٢٨٦ ــ قيروان جسديد في المغرب. الأوسط : بناء تاهرت الرستمية أو تأهرت الجديدة ، ص ٢٩٥ -

المادة عبد الرحمن بن رستم ، وتعلور الأفكار الخارجية ، ص ٢٩٩ اعمال عبد الرحمن بن رستم ، ص ٣٠٧ - تنظيم دولة (المامة) تامرت على عهد عبد الرحمن بن رستم ، ص ٣٠٠ - دولة المشاركة والمساولة ، ص ٣٠٧ - التنظيم المالى ، ص ٣٠٠ - تنظيم دولة رعاة ، ص ٣٠٨ - معاونو الإمام ، ص ٣٠٨ - أموال الصدقة ، ص ٣٠٠ - رواتب الإمام وأعوانه ، ص ٣٠٠ - ازدمار تامرت على عهد عبد الرحمن بن رستم : اتعاصمة الاباضية سوق عالمية ، ص ٣٠٠ -

اهامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن وستم ، ص ٢١١ ـ ابن قندين ، زعيم بنى يغرن ، يطالب بمجلس للشيورى ، ص ٣١٣ ـ امامة قوية على عبد عبد الوجاب ، ص ٢١٣ ٠

الفتنة بين اباضية القرب: الانشقاق الأول . النكار ( أو النكارية ) ، ص ٣١٥ ـ دور سدراته ومزاتة في الخلاف ، ص ٣١٦ ـ تجمع المارضين والمطالبة بمحاكمة عبد الرهاب ، ص ٣١٨ ـ تسميات جدينة للنكار ، ص ٣٢١ ـ علاقة المارضين بأهل تاهرت الذين عرقوا بالرهبية ، ص ٣٢١ ـ تأزم الموقف بين الفريقين ، ص ٣٣١ ـ مؤاهرة قصصية الاغتيال الامام ، ٣٢٢ ـ بلاه ولى المهد أقلع ، ومقتل ابن قتدين ، ص ٣٢٣ ـ خلاف شعيب في احير طرابلس ، ص ٣٣٣ ـ اعتزال المخالفين الذين عرقوا بالواصلية ، في احير الامامة الى ملكية أي خلافة ، ص ٤٣٣ ـ الصراع ضد النكار والواصلية ، ص ٣٣٠ ـ الاستعانة بنفوسة في المعراع ضد الواصلية ، ص ٣٣٠ ـ الاستعانة بنفوسة في المعراع ضد الواصلية ، ص ٣٣٠ ـ الاستعانة بنفوسة في المعراع ضد الواصلية ، ص ٣٣٠ ـ الواصلية ، ص ٣٠٠ ـ الواصلية ، ص ٣٠

مقدمات الانشقاق الثاني ، اضطراب منطقسة طرايلس ، ص ٣٢٩ ... المرب مع هوادة ، ص ٣٣٠ .. عبد الوحاب في جيل نفوسة وحصار طرايلس، ص ٢٣١ ـ أزمة عدم المثقة بين عبد الوهاب واتباعه ص ٣٣٢ ـ الخلفية الاستقال الثاني ، ص ٣٣٣ ـ السبح بن أبي الخطاب . وولاية طرايلس ، من ٣٣٣ ـ عبد الوهاب من ٣٣٣ ـ حلف بن السبح ، وولاية طرابلس ، ص ٣٣٣ ـ عبد الوهاب لا يوافق على ولاية خلف ، من ٣٣٤ ـ خليف يرفص الاعتزال ، من ٣٣٤ ـ استعتاء علماء المشرق والإحتجـاح بالاستقلال ، من ٣٣٠ ـ إبو عبيدة عبد الحميد الجماوى والبالجبل نفوسة ، والنزاع بين اباضية طرابلس واباضية عدد الحميد ، ص ٣٣٠ ـ معارضة خلف لولاية عبد الحميد ، من ٣٣٧ -

عهد أفلح بن عبد الوهاب : صفات الامام الجديد ، الشجاعة والعلم ، ص ٢٣٧ - تاهرت على عهد أفلح بم ص ٢٣٧ - رضاد المثيراة » عن العرادي كان بساورهم على الأمر ، ص ٣٣٩ - احتيارهم لمحكم الهوادي فاضب ، ص ٣٣٩ - المتعاصمين ، ص ٣٤٠ .

توطد اركان الملكة وزيادة اددهار تاهرت ، ٣٤٠ ... قصور تاهرت ، ص ٣٤١ ... بوادى تاهرت وعناصر السكان ، ص ٣٤١ ... تنظيم تاهرت على عبد أنلح ، ص ٣٤١٠

جبل نفوسة وحِيرَ طرابلس: خلف بن السمح .يحمل لوا: المعارضة ع ص ٢٤٣ ــ الحرب بين خلت وأبى عبيدة عبد الحبيد ، ص ٣٤٣ ــ معركة تعادل عزوة بدر ، ص ٢٤٣ ــ المناظرة قبل القتال ، ص ٣٤٤ ــ المباهلة بعسد المناظرة ، ص ٣٤٥ ــ معركة أجناون ، وهزيمة خلف ، ص ٣٤٦ ــ خلف بهجر خصومه ، ص ٣٤٧ ٠

النفائية ، والافتراق الثالث في الاباضية على عهسد الامام اقلح: 
سمية النفائية ، ص ٣٤٧ سه نفاث : فرج بن نصر النفوس ، تكوينه العلمي، 
ص ٣٤٨ سه ديوان جابر بن زيد ، ص ٣٤٩ سه اسباب دينية للخلاف ، ص ٣٤٠ سه العباب دينية للخلاف ، ص ٣٥٠ سه العباب ويشسير خلافات نفاث وسعد بن وسيم ، ص ٣٥٠ سه نفاث يطعن في الامام ويشسير خلافات مقية ، ما بين التقليد والتحديث ، ص ٣٥١ سه ازدهار الملكة على عهد أفلح ، وسياسة و فرق تسد ، ، ص ٣٥٠ سه اعتقال ولى العهد آبى المتقال محمد مي بغداد الى وفاة المتوكل ، ص ٣٥٠ ٠

أبو بكر بن أفلح ( أمام تناهرت الزابع) ، اختياره : ما يين الرخى والكراهبة ، ص ٣٥٦ ـ غلبة محمد بن عرفة على أبي بكر ، ص ٣٥٦ ـ عودة

أبي اليقظان محمد بن أقلع: تأثره بالنظم البغدادية ، ص ٣٥٦ \_ اعترافه بالأمر الواقع ، واسلمة أخيه أبي بكر ، صن ٣٥٧ \_ أبو اليقظان نائبا للامام في الملكم أبو وذيوا ، ص ٣٥٧ \_ الصراع بين محمد بن عرفة وبين أبي اليقظان ، ص ٣٥٨ \_ الرستمبون يتربصون بابن عرفة ، ويحرضون الامام على التخلص منه ، ص ٣٥٨ \_ الضلاء مقتل أبن عرفة ، ص ٣٥٩ \_ المراف المسراع : السجم ، والعرب ، وتفوسة ، ص ٣٥٩ \_ شريط الاحداث ، ص ١٦٠ \_ السجم يعملون الافسيم ، ص ٣٦٠ \_ يوم حربة : وتحالف نفوسة مع العجم ، ص ٣٦١ \_

ائتها الحياد : انشقاق الأمرة الرستهية . الدرب في صد أبي بكر والعجم ونفوسة في صف أبي اليقظان ، ص ٢٦١ ... تعوق العرب على السجم ونفوسة ، وحرب الحصون ، ص ٢٦٢ ... تقرق الاخرة المتناصرين في البلاد ، خروج أبي يكر من تاهرت ، ونزول أبي اليقظان في كنف لواتة ، ص ٣٦٧ ... نشاط أبي اليقظان في شراء الأعران ، والإعداد لغزو تاهرت على محمد بن مسالة ، ص ٣٦٢ .

أبو اليقظان العلما ، بعد حرب السبع سنوات وخراب تامرت ، ص ١٦٤ ــ شروط العسلع ، ص ١٦٤ ــ الأثر المشرقى في بلاط أبي اليقظان ، ص ١٦٥ ــ امامة أبي ص ١٦٥ ــ امامة أبي اليقظان محمد بن أقلع في تامرت ، ص ٢٦٥ -

دولة تفوسية في قاهرت: ترتيب الدولة ، وتقدم تفوسة ، ص ٣٦٦ \_ أهية الحسبة ، ص ٦٦ ٦ ـ قضاء لا يفرق بين الأمير والرعية ، ص ٣٦٧ \_ لهام يعيد صيرة الراشدين من أثمة الرستميين ، ص ٣٦٧ ـ مجلس أبي اليقظان ، في الجامع ، ص ٣٦٨ ـ تاهرت تعود مركزا علميا مزموقا : ازدهار علم الكلام ، من ١٨٦٨ ـ أبو عبيدة الأعرج : نموذج للعالم الآمر بالمعروف ، من ١٦٦١ ـ مهدى خارجى : افتتان نفوسة بأبي اليقظان ، ص ٣٧٠ \_ نهاية المساك: وفلة أبي اليقطان ، ص ٣٧٠ -

العلم مِن طَرَاقَ جِلوك : « يَقَيْب وَلِلْعَامَةُ وَأَعْلَ الْحَرَفَ الْهِ حَامَ عِرْبَنَ الله مَعْدُ أَلِي يَقَطَانَ المَام تَاهِرَت الْمُاسِيّ و سَلَالاً بِ تَرَاتَيْبَ بَعْلِينَةً مَنَاسِيّ عَمْدِينَةً الْأَمْرِ ، والبَعْمات غير اباضية في علاقاته مع الآخرين من ٣٧٢ \_ شمينة الأمال والمعرف من ٣٧٢ \_ الهيال طِلْقِ ملك مالتناقيفيك ، من ١٩٧٣ من المَعْلَةُ المَعْلَةُ المَعْادُ والمَرْت بالقَوْدُ ، أبو حاتم والمَعْلَة الله حمل الواتة ، من ١٩٧٤ ما محافظة استعاده ومرت بالقود ،

ص ٢٧٤ ـ الانقسام في صعوف الرستميين يعدوب بن أفلح أميرا منافسه لأبي حام ، ص ٣٧٥ ـ فشل الأسرة الرستمية وانشقاقها : الصراع بين المطالبين بالإمامة ، ص ٣٧٦ ـ فشل أبي حاتم في دحول تاهرت ، ص ٣٧٦ ـ تكريس الانقسام بين الرستميين ، تقييم يعقوب بن أفلج : قديس يبر في سيرته سيرته الألمة الأول ، ص ٣٧٧ ـ اضطرابات تهلك الحرث والنسل لا ينهيها الا توسط زعيم مراتى في اقرار الهدنة ، ص ٣٧٧ ـ التحكيم ،

عودة ابى حاتم يوسف ال تاهرت أميرا دون منافس بعصبيته الشعبية من غير الرستهية ، ص ٣٧٨ ـ اعادة تنظيم الحكومة في تاهرت زرحكم حازم يقضى على أوكار العساد ، ص ٣٧٩ سازدهار مجالس العلم والمناظرة ، ص ٣٨٠ \_ منظرات المؤرخ ابن الصغير ، ص ٣٨٠ \_ أحرال يعيل تقومبة على عهد أبي حاتم يوسف : أبو منصور الياس بن منصور واليا ، ص ٣٨٢ --عمروس بن فتح النفوسي قاضيا ، ص ٣٨٣ - الياس وعمروس رجلا الجيل ، ص ٣٨٤ \_ مطاردة حفيد خلف بن السمح ، ص ٣٨٤ \_ الوساطة ، وشروط الصلع ، ص ٣٨٥ \_ فشل الوساطة ، وعزيمة زواغة ، ص ٣٨٥ \_ دخول الخلفية في جربة ، وغدر زواغة بأميرهم ، ص ٣٨٦ ـ أبو منصور يسجن حفيد خلف في الجبل ، ص ٣٨٦ - وقعة مانو واضمحلال جبل نفوسة كقوة مسايدة لامامة تاهرت ، ص ٣٨٧ ... في أسباب الموقعة ، ص ٣٨٨ ... مكان الموقعة ، ص ٣٨٩ ــ المعركة وتعشى القتل في نفوسة . ص ٣٩٠ ــ قائمة الحُسائر الاباضية ، ص ٣٩٠ ــ مقتل القاضي عبروس بن فتع ، ص ٣٩١ ــ الانتقام من قنطرارة ثم من اباضية عراوة ، ص ٣٩٢ ــ عزل أفلح بن العباس من ولاية الجبل ، والسنوات الإخرة للامامة الرستمية بعد وقعة مأنو ، ص ۲۹۳ .

ابنا، الامام أبي حام يحرضون أبا عبد الله الشيعي : يقظان بن محمد أبي يقظان آخر الأئمة الرستميين في تامرت . ص ٣٩٤ - مجتمع فير متناشق في تامرت ، ص ٣٩٥ - مجتمع فير متناشق في تامرت ، ص ٣٩٥ - الشبيعة يدخلون تامرت ويقتلون يقظسان ، ض ٣٩٦ - تخريب تامرت وأخذ ذحائرها ، ص ٣٩٦ - خروج بقايا الرستميين الى وارجلان ، ص ٣٩٧ - يعقوب بن اقلح في وارجلان . ص ٣٩٧ - وارجلان وربية تامرت الرستمية في المغرب الأوسط يمقوب بن اقلع يجدد سبية الائمة الأوائل ، ص ٣٩٨ - الافراق الرابسيع في الاباضية بوارجالان ؛ عن معقوب مرجع الاباضية في وارجلان ، حمد معتم شيخ وارجالان بن يعقوب الى التشدد في فساواه ، والنزاع مع شيخ وارجالان .

الكبير أبي صالح جنون ، ص ٤٠٠ ــ المباهلة بي الرعيمي ، ص ٤٠١ ــ مسالة الخلاف بين السلمانية والرهبية في وارحلان ، ص ٤٠١ ــ الاعتراف الخامس في الاباضسية يقطرارة ، ص ٤٠٢ ــ حسدود امامة بعرت . ص ٤٠٢ ـ م ٤٠٠٠ -

#### القصل الرابع

#### امامة بني واسول الصفرية في سجلماسة ، ص ٤٠٧

هوضع سجلهاسة ، ص ٤٠٩ سه بناة المدينة ، ص ٤٠٩ سه سحنهاسة الأولى وتطورها العمراني ،ص ٤١١ سه سهدار بن اليسم : مرحلة أولى ، الاضطراب في سجلهاسة يعقبه فترة ازدهار ، ص ٤١٩ سه العمراع عسلي السلطنة في سجلهاسة بين ولدى منزار ، ميمون وابن بقية ، ص ٢١٦ سهستبداد ابن الرستمية ، وعودة الأمر الى مدرار ، ص ٤١٦ س ابن نقية أميرا . ص ٤١٦ ٠

### القصال تخامس

#### الدولة الإدريسية ، ص ٤١٩

ا ساقيام الأدراسة في المغرب الأقصى ويتاء مدينة قاس: امتسول حارجية للدولة العلوية ، ص ٢٦١ ساخول ادريس المغرب ، ما بين الحجاز ومصر والمغرب ، ص ٢٣٦ سالنزول في وليلي ، ص ٤٣٨ سابعة ادرس ، ص ٣٣٠ سالعمل الايجابي ، حس ٤٣٠ سالعمراع ضد بني طريف ملوك برغواطة في تامسنا ، ص ٤٣٠ سان عسم ٤٣٤ ساله وبناه جامعها ، ص ٤٣٤ ساوة ادريس الأول ، ص ٤٣٥ ،

٣ - انويس الثاني ( ابن ادويس ) ... مولده وطفولته ، ص ٣٧٤ ... المامته ، ص ٤٣٩ ... نشر المامته ، ص ٤٣٩ ... نشر المروبة في المغرب الأقصى ، ص ٤٤٤ ... اختيار موضع فاس ، ص ٤٤٤ ... البناء : عدوة الأندلس ، ص ٤٤٧ ... عدوة القروبين ، ص ٤٤٧ ... الأسوار والأبراب ، ص ٤٤٨ ... حطط المدنئة ص ٤٤٩ ... ما مين المدونين وفاس

ص -20 ــ أهبية بناء مدينة قاس : تأكيد سلطان الادارسة في المغرب ، ص 305 ــ وقاة ادريس الأصغر وبداية سمأت تصدع الدولة الادريسية ، ص 200 -

٣ ـ محمد بن ادريس بن ادريس ، ص ٥٥ ٤ ـ خلاف عيس في سلا وتامسنا وعصيان القاسم في طنجة : هزيمة عيسى وتجريده من أملاكه مي ٥٦٠ ـ تاديب القاسم واعتزاله الولاية ، ص ٢٦٠ ـ عمر يضم الى أملاكه أقاليم سلا وتامسنا وطبحة ص ٢٦١ ٠

### ۽ ۔ علي ٻڻ محمد ٻڻ ادريس ص ١٦١٠٠

عديم بن معجد بن ادريس ، ص ٣٦٥ ــ بناه جامع القرويين ، ص
 ٣٦٥ ــ صنحة البناء فاطمة القروانيه ٤٦٥ ــ المال الحلال الصرف ، ص
 ٣٦٥ ــ مواد البناء الحلال الصرفة . ص ٣٦٦ ــ حجم الجامع الأول وأقسامه ،
 ص ٣٣٠ ــ ان ياد، في الحامع على عهد ربانة ص ٣٦٥

٣ - يحيى بن يحيى بن محمد بن ادريس: نظرة ماحمة فى المماكن ، على ١٦٨ على ١٦٨ على ١٩٨٠ على بن يحيى فى مفامرة مسائيه مى بعض حمامات ماس ص ٢٦٩ على تحرك أهل فاس ما بين البورة والامر بالمعروف على ١٧ عبد الرحمر بر ابن سهل يتقلب على فاس ، على ١٧٠ على دري مهال يتقلب على فاس ،

#### انتقال اللك الى بيت عمر بن ادريس:

٧ ـ على بن عبر بن ادريس اهاها ص ٧١ ـ الأندلس واللسسكر اشارجى عبد الرراق الفهرى الصفرى . واستمراد مبوب رياح الخارجية من الاندلس الى المغرب . ص ٤٧٢ ـ دعوة عبد الرزاق في جبال فاس ، ص ٤٧٣ ـ دار هجرة أو ثفر أندلسي في بلاد الادارسة : وشقة الجديدة ، ص ٤٧٣ ـ الزحف هجرة أو ثفر أندلسي في بلاد الادارسة : وشقة الجديدة ، ص ٤٧٣ ـ الزحف من وشقة على فاس ، ص ٤٧٤ ـ الصفرية يدخلون عدوة الأندلس ، وعدوة القروبين تستنجد بيحين الموام ، ص ٤٧٤ -

۸ \_ يحيى العوام بن القاسم بنادريس : استعادة عدوة الألدلس ، والقضاء على ثورة مديونة وعبد الرزاق ، ص ٤٧٥ \_ بيعة أمل عدرة الأندلس، وتركيبهم العنصرى ، ص ٤٧٥ \_ أسرة أميرية الدلسية ، مهلبية الأصل ، لعده الاسلس . ص ٤٧٦ .

عودة الامامة ال بني عمر بن ادريس ، ودخسسول فاس في طساعة اللاطمين :

عصر بن ادریس بن عمر بن ادریس ، ص ۱۷۷ ـ تقییم یحیی الرابع. ، ص ۲۷۸ ـ وصول الفاطمین،الی-المنرب الأقصی ، می ۲۷۸ .

#### الفصلاانسادس

# الحريطة السياسيه الحضاريه لبلاد المغرب في اواخر القرن الـ ٣ هـ ١٩ م ص ٢٠

أ ـ الواقع السياسي ، ص ٤٨٦ ـ (١) دولة الأغالب، ، ص ٤٨٤ ـ (٢) دولة المسدراريين ، ص ٤٨١ ـ (٢) دولة المسدراريين ، ص ٤٩١ ـ (٤) دولة الأدارسة ، ص ٤٩٦ - خلاصة الموقف السياسي ، ص ٤٩٦ -

ب الراقع الخضارى ، ص ٤٩٤ - 'دريقية الأغنبية ، اردهار الرراعة ، ص ٤٩٦ - تقدم النسيج . ص ٤٩٦ - الازدهار الاقتصادى ، ص ٤٩٦ - تقدم النسيج . ص ٤٩٦ - الازدهار الاقتصادى ، ص ٤٩٧ - تاهرت الرستميه . العاية بالزراء ص ٤٩٨ - تاهرت الرستمية القوافل ، ص ٥٠٠ - ص العمران خارج تاهسرت . ص ٥٠٠ - عمران حبسل نفوسة ، ص ١٠٥ - مبدلماسة المدرارية ، ص ٢٠٠ - فاس الادريسية ، ص ٢٠٠ - شمال فاس ، وبلاد الريف ، ص ٢٠٠ - تلمسان واحرارها بلاد بني محمد بن سليمان ، ص ٤٠٠ - ما بين محمد بن سليمان والاباشية ، ص ٤٠٥ - ما بين بني محمد بن سليمان وزناتة ، ص ٥٠٥ - الادراسة في وادى درعة والسوس بني محمد بن سليمان وزناتة ، ص ٥٠٥ - الادراسة في وادى درعة والسوس الاقصى ، ص ٥٠٥ - خلاصة الموقف العمراني ص ٥٠٥ -

الأردهار الثقافي والحياة الروحية : الاطسار المادى ، ص ٥٠٧ \_ وى الحريقية ، متحف جامع القيروال ، ص ٥٠٧ \_ وى تاهرت ، خصائص دائية حياة البساطة والعكاساتها فى المجمع ، ص ٥٠٩ \_ امتداد حضارى افعى ص ٥٠٩ \_ فى فاس : حضارة وسط بين القيروان وتاهرت ص ٥١١ \_ جامع القروبين الرناتي وتسمية العدوة جامع القروبين الرناتي وتسمية العدوة بالبسمة ، ص ٥١٣ \_ تأمسان العلوبة وعبرها من حواضر الأدارسة ص ٥١٣ \_ المحتوى المعلوب ص ٥١٤

الحياة الدينية: في افريقية ، بس ١٥١٥ ـ ما سن المالكية والاعترال ، من ١٥٥ ـ ما بين العلم والاجتهاد ، ص ١٥٥ ـ القروان مهذا ثانيا للمالكية ، ص ١٥٥ ـ مالكية القروان . دعامات المذهب في كل المعرب ، ص ١٥٥ ـ مى فاس اردهار المدهب المالكي في الدولة الريدية ، ص ١٥٧ ـ ، مي معرت ، ص ١٩٥ ـ الاثمة قادة قدوة في العلم والعمل ، ص ١٥٠ ـ مشايح المذهب الإباضيد تطوره : المرابية الإباضية والخوارج ومسمياتهم ، ص ١٦٥ ـ أصول الوهبية المذهبية ، الرهبية المنابغ من قواعد ص ٢٢٥ ـ أعمال المشايخ من قواعد من ١٤٥ ـ المثل الأخلاقية ، ص ١٣٥ ـ اعمال المشايخ من قواعد المذهب ، المثل الأخلاقية ، ص ١٣٥ ـ احلال العلم وتقديسية ، علوم الدين ، ص ١٣٥ ـ الحلامة ، ص ٢٦٥ ـ من ١٨٠٠ من قواعد ص ١٩٥ ـ علوم النجوم والحساب ، ص ١٣٥ ـ الحلام وتقديسية ، ص ١٣٥ ـ الحلام وتقديسية ، ص ١٣٥ ـ المدون الدين ،

# الفهدل السابع قيام الدولة الغاطمية

واعادة الرحدة الى بلاد المغرب تحت راياتِ آل البيت من الحسينيين ، ص ٢٩٥

بهاية الدول المستقلة الأولى وقيام الدولة الفاطهية : صراع الأغالبة من الحد الدعوة العاطمية في أرص كتامة : حدور النشيع في المغيب ، ص ٥٣٣ ـ بداية الدعاية الشيعية في كنف عبد الرحم در رياد بن أنعم ، في الريقية ، ص ٣٣٥ ـ يداية الدعاية التسيمية في المغرب الأقصى ص ٣٣٠ ـ الدعاية الشيعية في تحوم المريقية والمغرب الأرسط ، ص ٥٣٠ .

الفاطميون ، نسبهم وشيء عن مذهبهم : التسبية ، ص ٥٣٦ ــ أصول المشيع ، ص ٥٣٥ ــ اكتشيع الفاطبي الاسماعيل ، ص ٥٣٩ ــ العسلاقة القرامطة ، ص ٥٤٠ ــ الكتمان وظهور الادعياء ، ص ٥٤١ ــ الجدل حول صحة السب ، ص ٥٤٠ -

تنظيم المعاية الفاطمية ، وبداية أبن عبد الله الشيعى ، ص 350 -- المتنظيم السرى الاثنى عشيرى ، ص 050 عد المبعوة. في المغرب تبدأ من اليمن ، ص 750 -- اللقاء مع حاج كتامة في مكة ، ص 950 .

الرحلة الى القرب ص ٤٨٥ مـ بدء العمل الايجسابي ، ص ٥٥٠ مـ محصمة الرعم الكتامي ص ٥٥١ مـ بظيم الدعوة في كتامة دعوة سرية ،

وان كان عدمها الأمر بالمعروف ، ص ٥٥٣ ــ الاحوان والمشارفة ، ص ٥٥٣ ــ الحلاف بين قدائل كتامة من ٥٥٣ ــ تحريض ولاة الأغالبة . ص ٥٥٤ ــ تبدين تازروت واتخاذها « دار هجرة » ص ٥٥٥ ــ مغانم الحرب هي مادة تحصير دار الهجرة في تازروت ، ص ٥٥٦ ٠

تنظیم اهل النعوة : طبقسات المؤمنین ، ص ٥٥٧ سـ تنظیم الحیوش وشعاراتها ، ص ٥٥٨ ٠

الصراع هم التفالية ، ص ٥٩ه ـ أحد ميلة لاول مرة ص ٥٩٩ ـ استعادة ميلة وتخريب تازروت ، ص ٥٦٠ ــ ايكجان مسميد مركزها كدار هجرة ص ٥٦١ ــ عود الى اعداد ، المؤمس ، معنويا وعباية بجهاز الاحبار . ص ٥٦١ لـ الانتصار على محمد الاحول ( أنو حوال ) ص ٥٦٢ ـ الاستيلار. على مينه وسنطيف ص ٥٦٢ مـ الدفاع عن منطقه القبائل والانتصار على ابن حسنى قرب فسنطينه ص ٥٦٣ سه مقالم هاتله كان سمهدى العسامة منها وهو في سجلماسه ص ٥٦٥ ــ فتح بلاد الراب طبيه ص ٥٦٥ ــ فتح بدرمة ، ص ٥٦٦ ـخريمة الجند الأغلبي في دار ملول ص ٥٦٧ ـ فتح بيجس ص ٧٦٥ ــ حرب الدعاية صد ابي عبد الله وقسيها ص ١٠٨٥ ـــ نطاهرة الخروج الى الأربس ص ٥٦٩ سـ فتح باغانة ص ٥٦٩ ـ عمسات جس بنقي محدودة أحد مجانه ، ص ٥٧٠ ــ أحد فصر الأفريدي أو تتعاس وقالمة . ص ٧١ ــ الاجتياح الأخبر . ومحاولات الأغالمه في الصمور . ص ٥٧٣ ـ انتصار محدود للاعالمة . ص ٥٧٤ ـ موقف بردد وحره من حابب اهل الاقسيم بين الجانبين المتصارعين ص ٧٤٥ ـ الاستيلاء على افسيم فسطيليه من بلاد الجريد ، ص ٥٧٥ ــ أحد ، نورز ، وقفصة ، ص ٥٧٦ ــ محاوله أخرة لاثنات الوجود من حانب الأغالبة ، ص ٥٧٧ ــ الانتصار الفاصل لأبي عبد الله في الأربس ، ص ٥٧٧ ـ خطة المركة ، ص ٥٧٨ ـ حرب الكمائي تقرر مصدر المعركة . ص ٥٧٨ ــ العودة الى رقادة وبهاية الدولة الاغلبية ـ ص ۷۹ه ۰

قيام اللولة الفاطهية في غيبة الامام ، ص ٥٨١ - العمل على استعقد أمرال الأغالبة والمعتقلين في الحريقية من أهل الدعوة ، ص ٥٨١ - التراتيب الادارية ، ص ٥٨٢ - شعارات الدولة ، ص ٥٨٣ - استحضار الامام من سجلماسة ، ص ٥٨٥ - وصول المهدى الى سجلماسة ، ص ٥٨٥ - قضية تحديد التاريخ : الحروج من الشام ، ص ٥٨٥ - الرحلة المجيمة ، ص ٥٨٥ - برقة ص ٥٨٩ ، طرابلس من ٥٠٠ -

توزر ، ص ٩٩٠ ـ وارجلان ، ص ٩٩٠ ـ سنجلماسة ، ص ٥٩٠ ـ السير الى سنجلماسة ، ص ٥٩٤ ـ القضاء على درلة تاصرت الرسمية ، ص ٩٤٥ ـ القضاء على امامة سنجلماسة المدارية ، ص ٥٩٥ ـ عبيد الله المهدى أميرا للمؤمنين ، ص ٩٩٨ ٠

الكشاف بالأعلام والأماكن ، ص ٢٠١ -

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### \_ \* -

### الأشكال والخرائط

| ص ۲۰۰ | شكل (١). جزيرة صقلية ، توزيع المدن تبعا لرواية الادريسي |
|-------|---------------------------------------------------------|
| س ۲۰۳ | شكل (٢) صقلية بين افريقية وقلورية ـ كما رسمها الادريسي  |
| ص ۲۳۹ | شکل (۳) صقلیة وجنوب ایطالیا ــ کما رسمها الادریسی       |
| ص ۲۵۲ | شكل (٤) صقلية وجنوب ايطاليا                             |
| ص ۲۹۲ | شكل (٥) المعرب الأوسط                                   |
| ص ۲۹۶ | شکل (٦) اقلیم تاهرت                                     |
| ص ۲۲۷ | شكل (٧) المفرب الأقصى                                   |
| ص ۶۶۳ | شكل (٨) موقع فاس وتخطيط المدينة                         |
| ص ۸۹ه | شكل (٩). بلاد افريقية                                   |

#### onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

# مَّارِيجُ لَلْغُرَبِ الْعَسَرِ فِي من الفيّح إلى قيام الدولت الغاطمين

# الجزءالتاني

- ١ ـ دولة الأغالية في افريقية : من ابراهيم الأول الى زيادة الله النسالث ( ١٨٠٤ هـ/ ٨٠٠ م ـ ٢٩٦ هـ/ ٩٠٨ م )
- ٢ صقلية الأغلبية : من الفتح الى نهساية الأغالبة ( ٢١٢ هـ/٨٢٧ م ٢٩٣ هـ/٨٠٧ م )
- ٣ ــ امامة الرستميين في تاهرت وجبل نفوسة ( ١٦١/٧٧٧ م .. ٢٩٦ هـ/ ` ٩٠٨ م )
- ٤ ـ امامة بنى واسول الدواريين الصغرية في سجلماسة ( ١٤٠ هـ/٧٥٧ م - ٢٩٧ هـ/٩٠٩ م )
- ه ... مملكة الأدارسة في فاس والقرب الأوسط (١٧٢ هـ/ ٧٨٩ م ... ١٠٠هـ/ ١٧٧
  - ٦ ... خريطة المغرب السياسية الحضارية اواخر القرن الـ ٣ هـ/٩ م
- ٧ ــ قيام الدولة الفاطمية وتوحيد المغرب تحت راية المهدى : « خليفة الله .
   أمير المؤمنين . ( ۲۸۰ هـ/٧٩٧ م ــ ٢٩٦ هـ/٩٠٨ م )



# إنعتسام للغرب إلى أدبيع دول

بقيام دولة الأغالبة انقسم المغرب بين ثلاث دول كبرى: أقدمها دولة الرستميين الحوارج في المغرب الأوسط، وأوسطها درنة العلوبين الأدارسسة في المغرب الأقصى، وأحدثهسا دولة الأغالبة السنية في افريقيسة والمغرب الادنى بصرف النظر عن دولة سجلماسسة المعجراوية وهي الرابعسة وكان ذلك بداية عهسد جسديد بالنسبة للمغرب العربي فعسل عكس ما كان يظن من أن قيام ثلاث دول تعتنق مذاهب سياسية دينية متعادية قد يزيد في اضطراب المغرب، عرفت البلاد نوعا من الاستقرار بغضل ذلك الوضع الجديد، ترتب عليسه زيادة انتشار الاسلام في البلاد، وأدى الى ما يمكن أن يسمى بعصر النهضة و

فرغم ما فى التفتت من عسوامل الضعف ، ورغم ما فى التقسيم من اسباب الخلاف والفرقة فان الوضع الجديد عمل على أن يكون لكل من الأقاليم الثلاثة شخصيته الذاتية وطابعه المبيز ، وأوجسد نوعا من اللامركزية فى القيام بالعمل الحضارى الذى كان هدف العروبة والاسلام ، فلقد أسهم كل من الأقاليم بتصييه فى هذا العمل ، وقام به جنبا الى جنب مع الآخرين س من غير قصد سخير قيام ، ولقد ساعد على ذلك سرغم ما بين هذه القوى الثلاث من المنافسة سأنها لم تعدم أوجها من الشبه فيما بينها : من ذلك أنهسا مشرقية الأصل ، ولهذا الامر أهمية كبرى ، فرغم استقلالها السياسى عن الملاقة ، فانها ظلت مرتبطة بالمشرق عن طريق تيار من الهجرة المستمرة ، الذي كان يحمل من المشرق الى المغرب نخبا ممتازة من أقارب الأسر الحاكمة ومن بنى جلدتها ، ومن أعوانها ومعتنقى أفكارها السياسية والمذهبية ، المهرة كانت تؤكد الاتصال بين المفرب المتطرف وبين مركز الخلافة وبلاد مفد الهجرة كانت تؤكد الاتصال بين المشرق المباسى وبلاد الأندلس الأموية سرغم ما بين الأسرتين من العداء المرير ،



الفصل الأول قيام الأعالبة في القيروان من ابراهيم الأول إلى زيادة الله القالث (عداه/ ١٠٠٠م)



# ابراهيم بن الأغلب .

مؤسس الدولة الاغلبية هو ابراهيم بن الاغلب بن سالم بن عقاله بن خياجة التميمى و ووالده الأغلب بالذى كان من الجند العربى الحراسانى الذى وقد مع القولت مرو الرود ، بمعنى أنه كان من الجند العربى الحراسانى الذى وقد مع القولت العباسية الى مصر وأصبح من جندها(١) و وخل الاغلب افريقية فى قوات محجد بن الاسعن سنة ١٤٤ هـ/٢٦١ م، وعهد اليه المتسور بولاية البريقية فى أواخر مسئة ١٤٨ هـ/أواخر ١٤٨ م وأوائل ٢٦٦ م، ومات بغيرية سهم فى سنة ١٥٠ هـ/٧٦٧ م ولهذا عوف بو الشهيد ١٤٠) وكان ابراهيم حين مات والده ابن عشر سنين(٢) و ولا نعرف ما اذا كان فى القيروان فى حين مات والده ابن عشر سنين(٢) و ولا نعرف ما اذا كان فى القيروان فى والتحسيل بالفسطاط ، وانه كان يحضر مجالس فقيه مصر الأشهر الليث بن مسعد وقد أعجب الليث بجد ابراهيم واجتهاده ، وبما تميز به من الصفات حتى قال يوما عنه . ليكونن نهذا الفتى شسان ١٤٤) ، وعندما بلغ مبلغ حتى قال يوما عنه . ليكونن نهذا الفتى شسان ١٤٤) ، وعندما بلغ مبلغ الشباب دخل فى جند مصر ، وكان عليه أن يسمير الى الغرب مين والده ،

<sup>(</sup>۱) البلادري ، ٿا، ليدن ، ش ٢٦٢ -

<sup>-</sup> سالاً» تُوقى ابن الأغلب سنة ١٩٦١ وعمره ٥٦ بسنة دسكما سنرى ، وهذا يعنى انه ولماد حوالل سعة ١٩٨٠ م . . . .

<sup>(3)</sup> ابن عداری ، ج ۱ ص ۹۳ ( یقول النص ان ابراً أمیم سنع من اللیث واحکه قربته ثم جلابل ) ، وقارن الرقیق ، ص ۲۹۲ – ۳۱۳ ( حیث النص : « لیکونن لهدا تمیل وشان » ال جانب تخصیلات من اختلاله ال اللیث لطلب العلم ، واحداله جلابال عند شروبه ال تخارب )\*

مشد رحاله الى افريةية تاركا أهله بمصر (°). ٠

أما عن تاريخ وصول ابراهيم بن الأغلب الى المغرب ، وبداية خسدمته ال سكرية هناك ، قدى من الأمور الفامضة و واذا كان الرقيق يورد رواية ترل انه سار مباشرة من مصر وبصحبته وزجته الى اقليم الزاب اثناء ولاية المنه بن روح ، أى قيما بين سستى ١٧٧ هـ ١٧٠ هـ ، وانه نتى من تد به الناسل وسوء مباورته شيئا عظيما ، فانه مما يشكك في صحة هذه الرواية ما يورده الرقيق نفسه بعدها ، من : انه خلف أهله بمنشر عنسند مسيره الى المغرب(١) و هذا ، الى جامب أننا لا نجد ذكرا لابراهيم بن الاغلب في أحداث بلاد الزاب التي شارك فيها الغضل بن روح ، وهو الأمر المستغرب بالنسبة لضابط من أعيان جند مصر ، له عراقة ابراهيم — لو أنه كان وقتئذ في الزاب.

ومن الأمور المستفربة أيضب أن يكون ابن الأغلب، وهو يستقبل الأربعين من عدم، في ولاية هرثمة بن أعين حوالي سستة ١٧٩ هـ، قائدا لجماعة صغيرة من الجند تقوم بأعمال الشغب وغهذا ما يفهم من رواية أحمد ابن ناقد ، مولى بني الأغلب التي ينقلها البلاذري ، والتي تقول ان ابراهيم كان من وجوه جند مصر وأنه أغار وبصحبته ١٢ ( اثنا عشر ) رجلا على بيت المال بالقيروان ، فأخذوا مقدار آرزاقهم لم يزيدوا عليها شيئا ، ثم انهم هربوا الى ازاب و رتمكن ابراهيم من السيطرة على من كان هناك من الحند ، كما اكتسب ود أهل الناحية ، وبذلك تغلب على الزاب ، وآلت اليه الرياسة هناك و وبغضل مناوراته الذكية ، من : ملاطفة هرشة ، واهدائة الهدايا ، واعتذاره عما بدر منه بعسن نية ، وتمشكه بالطاعة ، نجح في الحصول منه واعتذاره عما بدر منه بعسن نية ، وتمشكه بالطاعة ، نجح في الحصول منه واعتذاره على ولاية الزاب(٧). "

 <sup>(</sup>٥) انظر ابن عذارى الذى يذكر بيتين من الشعر لابراهيم فى دوجته وقد تركها بعصر : ما صرت ميسالا ولا جساورت مرحساة الا دذكسرك يثنى عائسسا عناسل ولا ذكسرك التجسسوم كأن المسوت معتلقن

رقارن الرقيق ( ص ٢١٣ ) الذي يذكر البيتين ، رواية محمد بن الركيل ، مع الختسلاف أن الشعارة الثانية من البيت الأول حيث « يلوى » يدلا من « يعنى » » وفي الشعارة الأدلى من البيت الثانية : « كنت » بدلا من « بت » وفي الشعارة الثانية : « الليث » بدلا من « للوت » معارف المن « للوت » معارف المن « المن » و المن « المن « المن « المن « المن « المن « المن » و المن » و المن « المن » و المن « المن » و المن » و المن » و المن « المن » و المن » و المن « المن » و المن » و المن « المن » و ال

<sup>. (1)</sup> الزين • من ١١٢ -

<sup>(</sup>۷) البلاذري ، ص ۲۲۳ •

والحقيقة الله رعم ما يمكن أن يتسوب هامين الروايتين النتين العرد بهما كل من البلاذرق والرقيق من الشمسوائب ، عانه يمكن أن تكنن احبداهما الاحرى ، من : حيث دخول ابراهيم بن الأغلب الى المعرب في عهد المعصل بن روح ، ووصوله الى ولاية الزاب بغضل شجاعته وحسن تدبيره – ان أم نقل وصوليته حال عهد هرثمة الذي كان يحسن الظين فيه ،

وهكذا لا مجد ابراهيم بمي الأعلب في النصوس الاخرى الا قائدا من كبار القواد ، له ولاية الزاب الهامة من قبل الخليفة هارون الرشيد نفسه ، وذلك على عهد ابن مقاتل العكي(٨) ، ولا باس أن يكون ذلك قد حدث اثر تدخله في مصلحة ابن مقاتل ، كما وأينا(٩) ،

والذي يغهم من التصورس ان ولاية ابراهيم لم تتم بسهولة ، وانهسا تحققت بعد صراح مرير بين الوالى السابق محمد بن مقاتل العكى ، الذي كان يستند الى حسن علاقته يجعفر بن يحيى البرمكي ، وبين ابراهيم الذي عيل على اكتساب تأييد وجال الخلافة في افريقية ، فهناك رواية تقول انه عندما أعاد ابن الأغلب الى الولاية محمد بن مقاتل ، كتب صحاحب البريد بافريقية وهو يحيى بن ذياد الى هارون الرشيد بحسن بلاء ابن الأغلب في سبيل الخلافة موتوا المؤينيد تقرير صاحب البريد على أخصائه ، كسا استشار هرثمة بن أعير والى افريقية السابق ، فأكد له الحسلامي ابراهيم المخلافة بوعرفه بحب الناس لمه ، فكان ذلك سببا في أن عين الرشيد بن الأغلب واليا للبلاد (١٠) ، وذلك في ولا من المحسوم سنة ١٨٤ هـ/٢٠ فيراير سنة ١٨٠ مـ/٢٠ فيراير اله عرض على المرشيد الاستفناء عن المونة السنوية التي كانت تقدمها وانه عرض على الرشيد الاستفناء عن المونة السنوية التي كانت تقدمها مصر الى افريقية ومقدارها ١٠٠ (مائة) الله ديناد ، وانه تعهد على المكس

<sup>(</sup>۸) اُلرقیق ، مُن ۲۱۳ ، این عداری ، ج ۱ ص ۹۳ ، الخلة السیراه ج ۱ ص ۹۳ ·

 <sup>(</sup>٩) اقتل ليناً سبق ، ج ،١ س ٣٩٣ وما يعدها .

<sup>(•ُ</sup>١) ابن الألير ، أحداث سنة ١٨١ ج ٦ ص ٦٣ ، الدريرى ، ١٠٤ ب ( الترجسه ، ابن خلدون ، ١٠٤ ب ( الترجسه ، ابن خلدون ، ج ١٥٨ ) ، وقادت أصل الرواية في الرقيق ، ص ١٣٠ ، ١٢٥ : حُيث اسم صاحب البريد : ابن ذياد مرة ، وابن العضل ، وهن ولاية ايراهيم ، قال الرشيم ، \* أدجو ان الكون قد رمينها ( الرّيقية ) بحجرها » -

<sup>(</sup>۱۱) انظر الميون والحداثق ، ج ٣ ص ٣٠٢ ٠

من ذلك بدفع 20 (أربعين ) العد دينار سنويا الى بيت مال الخلافة (١٢) . ويمكن التوفيق بين الروايتين اذا اعتبرنا ان اتضال اس الأغلب بالرشيد كان عن طريق عمال الحلاقة مثل صاحب البربد .

والظاهر ان ابن مقاتل عرف الاتصالات التي كان يقوم بها ابن الاتقلب من خلف ظهره ، وانه حاول القيام بعمل منسساد يضمن له الاستمراد في الولاية برغم ما كان يظهره له ابن الأغلب من الرعاية والعطف و فعندما وصل تقلية الرشيد لابن الأغلب أسرع هسنا الى ابن مقاتل يطلب منه الا يتعجل باغروج من القيروان ، ويسمح له باليقاء طالما شاء الى أن يتم جباز الرحيل ولكن ابن مقاتل خرج بعد أيام الى ظرابلس، وهناك لتى مبعوثا أتى تن بعداد، هو حماد السعودى ، يحمل رسالتين الى القيروان ، فاغتنم الفرصسة وزيف رمالة تالئة تقضى بخلع ابراهيم بن الاغلب وتقليده هو الولاية من حديد وأنبع ابن مقاتل ذلك برسالة آخرى من لدنه يعلن قيها قرب وصسوله الى القيروان ، وبدعم أحد أعرانه وهو القيروان ، وبدعم أحد أعرانه وهو وأغلب الظن أن ابن مقاتل كان يأمل خلال فترة امتظاره في طرابلس أن يسمكن وأغلب الظن أن ابن مقاتل كان يأمل خلال فترة امتظاره في طرابلس أن يسمكن يعفى البرمكي من تسوية الأمر مع الخليفة ، وهي الأمية التي أم تتحقق

فعندما علم الناس بذلك اضطربوا ، وطلبوا الى ابن الأغلب أن بحتفظ بالولاية ، وأن يكتب الى الجليفة يعلمه بافتراء ابن مقاتل واختلاقه ، ورغم أن ابن الأغلب وافقهم على صحة تزييف ابن مقاتل اعتمسادا على علاقته القوية بجعفر بن يحيى البرمكى ، فانه يجمسع رجاله وعساد بهم الى ولايته الأولى بالزاب(١٤) ، وذلك في ١٩حربيع الآخر/١٨ ماية ، وتر الدسهل بن جعفر واليا بالنابة ورجلا آخر يعرف بأبى عزيز كصاحب للشرطة(١٠) .

<sup>(</sup>١٢) اين الرابي ، أسانت سنه ١٨١ ، ج ٦ ص ٢٧ - ١٣ (ابن خلدن ، ج ٤ ص ١٩٦) -

۱۱) انظر السيون والعدائق ، ج ٣ من ٢٠٢ ، النويرى ، من ١٠٤ ب ( الترجمة ، ابن خلدون ، ج ١ من ١٠٤ ، العلة السيراء ، ج ١ من ٢٢٠ ، العلة السيراء ، ج ١ من ٢٤٠ .

<sup>(</sup>۱۲) آنگر البیرت والحداق ، ج ۳ س ۲۰۴ ، الدریری ، س ۱۰۶ ب ( الترجیسیة ، اُپن خلدون ، ج ۱ س ۲۹۹ ) ، وقارت الرفیق ، س ۳۲۰ ،

<sup>(</sup>١٥) أنظر الديون والحداثق - ج ٣ من ٣٠٣ ( حيث النمن على أن ابراميم سار الى مدينة الهودة ) •

ولما وصلت أساء العكى الى ارشيد عصب ، وكتب اليه يؤيبه على سو-صبيعه ويطلب اليه العودة سريعا « عير محبود الفعال » ، فعاد ابن مقاتل الى المشرق - وفي نفس الوقت كتب الرشيد رسالة ثانيسة بتولية ابراهيم ابن الأغلب ، سار بها الرسول الى الزاب ، فعاد ابراهيم من جديد الى القيروان عن ١٢ من جمادى الآحرة سنة ١٨٤ هـ/٩ يوليسة سنة ١٨٠ م ، وتسلم حكم من سهل بن حاجب الذي بقى في البيابة أكثر من شهرين(١٦) ،

ومع أنه من الجائر الشك في صحة الرواية الخاصة بمؤامرة المكي ، لطابعها القصصي أولا ، ولانها ثانيا لم ترد الافي الرقيق الذي ينقله المويري مما يحتمل أن الرواية تكرر هنا خطأ عودة ابن مقاتل الى القيروان بعد طرده على يدى التميمي (١٧) ، فانتا نعتقد أن المقصود بها هو اظهار محبة ابراهيم ابن الأعنب في قلوب الناس ، وأن اختياره لحكم البلاد كان استجابة لرغبة سعب الريقية . كما يعهم من رواية ابن الأثير (١٨) ، وهذا أمر لم يكن معروفا الا فيما ندر وهو يعنى أن ابراهيم بن الأغلب بجح في اكتساب محبة أمل أفريعيه عما نجح في كسبب رصاء اخلافة عنسدما عرض الاستفناء عن المعونة الآتية من مصر ، بل ودفع مبلع سنوى مر المال الى الخليفة و وهذا الأمر الاخير يعنى أن ابن الأغلب بين للخلافة أن بلاد افريقية يمكن أن تنتعش وتتقدم اقتصاديا ... مثل ولايات الخلافة الفنية ... اذا ما تهيأت لها الادارة الرشيدة والتصاديا ... مثل ولايات الخلافة الفنية ... اذا ما تهيأت لها الادارة الرشيدة والتحديد المثل المناديا ... مثل ولايات الحلافة الفنية ... اذا ما تهيأت لها الادارة الرشيدة والمناديا ... مثل ولايات الحلاقة الفنية ... اذا ما تهيأت لها الادارة الرشيدة والمناديا ... مثل ولايات الحلاقة الفنية ... اذا ما تهيأت لها الادارة الرشيدة والمناديا ... مثل ولايات الحلاقة الفنية ... اذا ما تهيأت لها الادارة الرشيدة والمناديا ... مثل ولايات الحلاقة الفنية ... اذا ما تهيأت لها الادارة الرشية ...

## العباسية ( القصر القديم ) عاصمة جديدة لافريقية :

ددا ابراهيم بن الاغلب ولايته بعمل يعتبر في حقيقته مسمة من سمات المدول الجديدة ، أو شعارا من شعارات كبلر الحكام : ذلك هو بتساء مدينة ملكية أو عاصمة جديدة ، بدأ هدا العمل في نفس السنة التي ولي فيها أي ملكية أو عاصمة حديدة ، بدأ هدا البكري وابن الأثير(١٩) ، أو في السنة على سنة ١٨٤ هـ/ ١٨٠ م ) كسسا يقول ابن عذاري(٢٠) ، وتعتقسد أن

<sup>(</sup>۱۹) الویری ، ص ۱۰۵ ، وقارن الرتیق ، ص ۳۲۰ ، والیسمو**ن والحدائق ،** ج ۳ می ۳۰۲ ،

<sup>(</sup>۱۷) انظر فیما سبق ، ص ۳۹۳ ـ ۳٤۹ •

<sup>(</sup>۱۸) آنظر بیما سبق ، س ۳۰ وه ۱۲ ۰

<sup>(</sup>١٦٩) آليکری ، ص ۾٢ ، اپن الائي ، أحداث سنة ١٨١ ، ج ٦ ص ٦٣ ، اين اين دينار ، المؤنس ،ص ٤٧ ·

<sup>(</sup>۳۰) ابن عذاری ، ہے ۱ س ۹۳ ۰

الروايتين صحيحتين وان الساء بدأ في السنة الأوقى وتم في السنة الثانية . ولا شك في أن ابن الأغلب تسعن في دروس الماضي ، وانه أحسد العبرة مي اضطرابات القيروان ، التي كانت تموج بأهلها وعسكرها ، فرأى أن يبتعد عنها قليلا ، ووقع اختياره على قطعة من الأرض على اللائة أميال في الحنوب الشرقي من القيروان ، وكانت لجماعة من سي طالوت فاشتراها منهم(٢١) ، وبعد أن تم البناء أظلق ابن الأغلب على مدينته الجديدة اسم العاسية(٢٧) . تيمنا باسم الاسرة الحلافية ، ولتكون قرينة المهاشسية أول عاصمة عباسية قبل بغداد(٢٣) ، هذا ولو انها عرفت أيصا باسم القصر القسديم(٤٠) ولا تعرف ان كانت هذه التسمية الأخيرة قد ظهرت منذ بناء المدينة م به طهرت في رقت متأخر عن دلك ، وفي الحالة الأولى تكون العاسية قد بنيت في موضع قلعة قديمة كانت في أرض بس طانوت وفي الحالة الثانية نكون التسمية قد أطلقت على العاسية بعد ان قامت قصور حديدة بجوارها كما سيحدث بعد بناء قصور رقادة على ايام ابراهيم الناس من حمد ( بن محسسابي الأعلب بن ابر هيم من الأعيب ) وهو عاسم الأعاليسة سنة ٢٦٣ عن

ويرجع عدس للبكرى الدى يعدد معصيتلات لا داس به على طبيعه دناء المباسية و وسكل القول الها احتون سلاموما على قصر الأمير وما للحق به من الدواوين ودار سك النعود ومساكل حاشيته والمسحد الحامم و أما على صومعة هذا الجامع ( أي مسابته ؛ فيصعها الجعرافي الأندلسي بالله و لم يبلى أحكم منها ، ولا أحسن منفوا ، فقد كانت الصومعه مستديرة الشسكل سدكما هو الحال بالنسية لمآذن المعراق سلمبنية بالآجي والعمسد في مسسميع طبقات (٢٦) و و تاتي يعد ذلك معسكرات الحرس ، ويحيط بكل هذا الاسواد

<sup>(</sup>۲۱) این عدادی ، ج ۱ ص ۹۳ ، وقارت الرقیق می ۲۲۲ والبکری ، می ۳۸ ( میلی ۲ آمیال قبل القیروان / \*

<sup>(</sup>۲۲) ابن الأثير ، أحداث سنة ١٨١ ج ٦ س ٦٢ -

<sup>(</sup>٢٣) -من مافسيّة القرّاق انظر البلاذري ، طبعة ليدن ١٨٦٦ ، ٢٨٧٠

<sup>(</sup>۲۱) الرقیق ، ص ۲۲۲ ، این عداری ، چ ∖ ص ۹۳ ° وتارت این ایی دیدار ( ص ۲۷ ) اللی یسمیها بالقصر فقط •

<sup>(</sup>٢٥) أنظر ديما بعد ( بناء رقادة - عهد ابراهيم بن أحمد / ص ١١٦ -

<sup>(</sup>۲۱) افتاتر المکری د ص ۲۸ ، وقادن الرسی ، ص ۳۲۷ ( حیث هناك اشارات الی القصر والمنتزه حوله ، والمسحد الذی مداه فیه ) ، وقادن البویری ، ص ۱۰۵ ، الد حمة ، فی ملحق ابن خلدون ) ج ۱ ص ۲۰۰ ،

القرية المصصة لحمايتها • ثم ان ابراهيم بن الأغلب أحاط الاتدوار بخندق خيماً بعد ، عند سنة ١٩٣ هم/ خيماً بعد ، عند سنة ١٩٣ هم/ خيماً بعد ، عند سنة ١٩٣ هم/ ٢٧٠) • وينص البكرى على انه كان لتلك الأسفراز خمسة أبواب ، اثنان منها في الجانب القبئل ، وحما : باب الرخمة ، وباب المديد ، والنان في الجانب الشرقي ، وهما : باب غلبون وباب الربح ، وباب واحد من الجانب الغربي ، هو باب السعادة : مقابل المقبرة الكبيرة خسارج الأسوار • ولى وسئ المدبنة كانت توجد رخية كبيرة واسعة عرفت باسم « الميدان » ، ربما كانت تستخدم لعرض الفرسان (٢٨) .

وهكذا اتسعت العباسية وأخذت تنافس القيروان بحماماتها الكثيرة ، وننادقها ، وأسواقها الجمة ، ومواجل الماء العظيمة التي كانت تمير القيروان ، أوقات القحط ، عندما تفرغ صهاريجها العديدة من الماء(٢٩). . .

وموضع القصر القديم معروف حالياً ، وان كان في شكل قل صغير أو كدية : طوله حوالي ٥٠ مترا وعرضه حوالي ٢٠ مترا - ولقد أظهرت الحفائر الحديثة على طول الواجهة الشمالية العربية وجود قاعات متجاورة ، وسراديب وحفر دائرية تحت الارض - وقاعدة البناء والجدران من اللبن ، أما الآجر فكان يستخدم في انشاء القباب وأسقف الدور العلوى من البناء · وهسالا الجزء المكتشف يدل ببساطته على أنه كان مخصصا للمخازن ومساكن الحدم ، أما المباني الفاخرة فقد نيبت من أجل اقامة مبان جديدة (٣٠) ·

وفى الوقت الذى بدأ قية ابراهيم بن الأغلب البناء كان يعمل في المفاء على تحقيق هدفه من انشاء العباسية ، وهو العمل على التحرر من تسلط العسكر المشاغب والتمكن من مدافعتهم اذا تطلب الأمر ، وذك بالاعتصام بقلعته الجديدة ، ولكى يحقق هدفه هذا في هدوء اعتنى بالجند وأخذ يداريهم حتى يضمن طاعتهم ، وكان يتحمل في سبيل ذلك سوء أخلاقهم ،وشراسة طباعهم ، بينما أخذ في شراء السودان يحجة استخدامهم في الهسسناعة تخفيفا على الناس من أعبائها ومشقاتها ، ثم انه بدأ الخطوة الثانية في سنبيل

<sup>(</sup>۲۷) ابن الأثبر ، أحداث سنة ۱۸۱ ، ج ٦ س ٦٣ ، وجن ابن مبالد انظر قيما بعسد س ٣٦ وما بعدما ،

<sup>(</sup>۲۸) أنظر البكري ، س ۲۸ -

<sup>(</sup>۲۹) البكري ، سي ۲۸ -

<sup>(</sup>٣٠) ع. مارسيه كتاب اللن الاسلامي ( بالفرنسية ) ، ج ١ ص ١١ - ٢٠٠٠ ٠

استحدام السودان في عسكره فاشنرى آحرين ، وحصصهم لحيل سيلام الجيد ، وأوم هؤلاء أن في ذلك اكراها لهم (٣١) ، وهو في الحقيقة كان يدرب السودان على استحدام السلاح ، كما كان يجرد الجند منه " فعدما تم بنياء العباسية آخذ ينقل اليها السلاح والعدد(٢٦) ، نم أنه أنه أنه اليها في جنع الليل بأهله وحرمه وعبيده (٣٣) ، ولقسد أسكى عبيده مؤلاء به ومم الذين أصيحوا حرسه الخاص الذي يضع فيه نقته به حوله ، كما أسكى معه أيضا أهل الثقة من جنده (٤٣). و وذلك أصبحت العباسية مقرا لابواهيم ، ومعسكرا لقواته ، مثلها في ذلك مثل كل المدن العربية الحديثة الني بنيت من قبل : كالكرفة والبصرة ثم واسط بالعراق ، والفسطاط بم العسكر في مصر ، وفي المغرب مثل : القيروان وتاهرت وسجلماسة وفاس (٣٥) .

## اقرار ابراهيم بن الأغلب للأمور في افريقية :

### ثورة خريش الكندى في تونس:

حدث ما كان يحشاه ابراهيم بى الأغلب من عسكر افريقية ، وكاب المملكة العباسية عند حسن طنه بها ، فقامت بدورها فى المحافظة على كيان المملكة الناشئة خير قيام ، فهى سنة ١٨٦ هـ/ ٨٠٢ سرض ابن الأغلب لثورة خطيرة هى نوس قادها وال المدينة العربى وزعيم « الأبناء » ، حريش بن عبد الرحمن ابن خريش الكندى ، صهر الحسن بن حرب الكندى (٣٦) ، ولا يذكر الكتاب

<sup>(</sup>۲۱) أنظر الرقيق ، ص ۲۲۲ ، وقارب النوييرى ، ص ١٠٥ والترجسة ( اس خلدرن ) م ١ ملحق ٢ ص ٤٠٠ ،

<sup>(</sup>۳۲) این عداری ، ج ۱ می ۹۳ ۰

<sup>(</sup>۳۳) أنظر الرقيق ، ص ۲۳۲ ، وقارن التويري ، ص ۱۰۵ أ والترحمة ( اين حلدون ) بم ١ ملحق ٢ ص ٥٠٠ ٠

<sup>(</sup>۲۶) ابن عدادی ، ج ۱ من ۹۳ ، التوپری ، ص ۱-۱ ا والترجمة ( ابن خلدون ) ج ۱ ملحق ۲ ص ۴۰۰ وقارت الرقیق ، ص ۲۲۲ ،

<sup>(</sup>٣٥) عن تاهرت وسجلماسة وقاس أنظر العصول الخاصة بها قيما بعد ٠٠

<sup>(</sup>۲۱) اطر الحلة السيراء لابن الأبار ، ترجمة رقم ۲۲ ، ج ١ ص ١٠١ ، وص ٢ : حبث يشير حسين مؤنس الى أن الاسم فى شكل خريش واضع تمام الوضوع على عكس ما هو موسود لى النوبرى وابن خلفون فى شكل « حمديس » • كما أشاد الى النوائن التى ترجم دملا اسم حريش مثل اكتفاء ابن عذارى بذكر اللب الرجل وهر الكندى • ثم أبيات الشعر ( ص ١٤٠) التى يرد فيها الاسم فى شكل خريش ، مما يؤكد صحته اذ لا يستقيم مم اسم حمديس • والظاهر أن المسئول عن تحريف اسم خريش ال حمديس هو الرقيق اللى بما الدى بدى النوبرى سوالطهر أن المسئول عن تحريف اسم خريش الى حمديس هو الرقيق اللى بما الدى بدا عده والرقيق اللى عمد النوبرى سوالم

شيئا عن سبب هده النورة اذ يكتفون بأن الكندى نرع السواذ ـ شعار العباسيين ـ مما يعنى أنها ثورة مناهضة لنخلافة أو لجندها فى افريقية ، ولا بأس أن تكون أشارته الى على بن أبى طائب(٣٧) تعنى أن نلتسورة لونا شيبيا، ونجح فى اجتداب كثير من الاتباع من العرب والبربر(٣٨) وسير ابراهيم بن الأغلب قائدم عمران بن مجالد لقتال الثائر، وتم اللقاء عنسد سبخة تونس، وانتهى يكارثة بالنسبة للشوار، فرعم انهزامهم أخذتهم سيوف الجند الأغلبى: فبقى منهم عشرة آلاف رجل مصرجين بدما قهم فى أرض المركة، منهم الكندى نفسه (٣٩) ودخل عمران توس وانتقم من أنصار خريش فقتلهم، وأقر الأمور فى المدينة (٤٠) .

سوابل حلون ( انظر الرقيق ، ص ٢٣٤) • وما يسترعى الانتباء أن الرقيق يصف خريشا الكندى يأبه من و أبناء المرب » ، ومؤرخ القيروان يستخدم كلمة و الإبناء » كثيرا عند كلامه عن عساكر تلك الفترة وحروبها • ومع أن ابن الإبار يكاد يشرح معنى و الأبناء » عندما يقول ان الكندى لم يكن من الجند بل من أبناء المرب الذين كانوا بالريقية قبل المسودة والمباسبيناء) فان الذى تفهمه من دوايات الرقيق ان كلسة و الأبناء » كانت تعنى وتتلذ : و أبناء العسه الذين ولدوا في افريقية مواء كانوا من العرب البلدين ، أى عرب الفتوح الأولى ، كما يقول ابن الإبار ، أو من الوافدين بعد ذلك ، من أهل المنام أو الغراسانية • وأنظر فيما حسبق ، ع 1 ص ١٣٩ وح 1 ( ع ثورة تملم بن قميم بأنه من الإبناء ) •

وعن تاريخ ثورة الكدى ، اطر الرقيق ، ص ٢٢٥ ، (حيث سنة ١٨٦ هـ) ، ابن الأثير، أحداث سنة ١٨١ هـ ، ج ٦ ص ٦٦ ، التريرى ، ص ١٠٥ ب والترجمة ( ابن خلدون ) ج ١ ص ١٠٥ ، وقارن ابن علمون ( ج ١ ص ٩٣ ) الذي يضمها ضمن أحداث سنة ١٨٥ هـ ، ولو ابد يتبع ذلك يتوله : انه كانت لابن الأغلب مع الكندى وقائع وائقت محاربة المامون للأمين يعد موت الرشيد أي يعد سنة ١٩٣ هـ ، وتستقد ان ابن عدّارى يعلم هما بين ثورة الكندى هذه وثررة همران بن مجالد فيما بعد ( انظر الصفحة التالية ) ،

(۲۷) الحلة السيراء ، ج ١ ص ١٠٢ ٠

(۳۸) ابن الأثير : أحداث صنة ۱۸۱ ، ج ٦ ص ٦٣ ، البريرى ، ص ١٠٥ ب والترجمة ( ابن خلدون ) ج ١ ملحق ٢ ، ص ٠٠٠ ، وأنظر الرابيق ، ص ٣٢٤ \*

(۲۹) ابن الآلي ، آحدات سنة ۱۸۱ ( يسس قائد ابراهيم هنا د عبران بن مخلد » ، وهو في الرقيق . دسس ۲۲۶ وما قبلها ، من حيث ينقل بن الآليد د عبران بن سخالد » ) • أما عن مول الفتال ، وعند التبلي ثم المتاه الثواد في تولس حسبا وبسله ابن الأطلب المرشيد ) فانظر الرقيق مي ۲۲۰ ، النريري ص ۲۰۰ ب والترجية ( في ابن تخليون) من ۲۰۰ س ۱۹۳ ، ابن خليون ، ج ٤ ص ۱۹۲ ،

وسيم - ابن - الألايد - أ- المعاث سنة - ١٨٩ ته ج ١ س ١٦٠ و النويزي باس ١٠٥ ت والترجمة والترجمة على - ا من - ١٠٥ من المعارف من المعارف من يرجع ان يكون للتورة طابع ملمين شيس معاد للمياسية وان مثارك حرة بين السيال و

## ثورة الجند في طرابلس:

ولقد سيبت مدينة طرابلس ـ القريبة من مواطن الاباضية مي جبل نفوسة وأرض هوارة ورياية - كثيرا من المتاعب لابن الاعلب - فعسد كان الطرابلسيون يشكون من الولاة وكان ابراهيم يستجيب لهم فيعسزل من لا يرضون عنه • وفي سنة ١٨٩ هـ/ ١٠٥ م ثار أهل طرابلس بواليهم سفيان ابن المضاء ( الذي ولى المدينة للمرة الرابعة ) والجأوه الى المسجد الجامع ثم أنهم سسحوا له بالحروج بالأمان ، ولما لم يمص على ولايته شهر واحســد . والظاهر أن جند طرابلس وليس أعلها هم الذين قامرا بتلك الثورة اد أن الجند هم الذين جعلوا أمر المديسة الى ابراهيم بن سفيان التميمني بدلا مي ابن المضاء • ويقول ابن الاثير ، الدي ينفرد بذكر تلك الاحداث : ال الخلاف وقع بعد ذلك بين والأبناء، بطرابلس وبين فوم من بني أبي كنانه وسي يوسف حتى فسدت طرابلس • والظاهر أن المفسود بالأبناء : هم أبياء الجيد الدين ولدوا في افريقية ، ولم ينخرطوا في سلك العسكرية ، سواء كانوا من العرب البلديين أو من الوافدين على البلاد بعد ذلك ، من : أهل الشام أو من أهل خراسان ، كما سبقت الاشارة (١٤) . فعندما بلغت ابراهيم أنباء نلك الفتنة استدعى الأبناء وحصومهم الى القيروان في ذي الحجة من نفس السعة/ بوقمير ٨٠٥ م ، وهناك سألوه العفو فأجابهم وعادوا الى بلدهم(٤٢) .

### ثورة عمران بن مجالد ــ « الوزير » :

أما أخطر الثورات التي تعرض لها ابن الأغلب فهي التي قام بها قائده ووذيره عمران بن مجالد الربيعي ـ قاهر خريش الكندى ـ بالاشتراك مع عامر بن المعمر بن سنان التيمي صاحب الشرطة ووالى قسطيلية السابق ، عامر بن معادية القيسي ، أحد فرسان قيس وسادتها في الاسلام ، وذلك سنة ١٩٤ هـ/ ٨١٠ م على ما يظن(٤٣) • والظاهر أن عمران شعر بقوته بعد

<sup>=</sup> المعروف بالحرون ، قائد ايراهيم وصديقه وواليه على طبئة ، فيحرب حريش وما قال فيها من المشمر ، أنظر العلة السيراء ، ج ١ ص ١٠٧ - ١٠٨ .

<sup>(</sup>٤١) أنظِر ص ٣٤.وها ٣٦٠ -

<sup>(</sup>۲۶) این الاتیر ، سنة ۱۸۹ ، پ س ۷۷ -

الا (٢٤) ابن الألمير ، يأجلات سنة ١٩٤ ، ج ٦ ص ١٩٠ ( جيث يذكر مسم عبران : خريش ابن التولسين، وأغلب المثل أن المتصود بذلك ثورة خريش الكندى السابقة ) . وأنظر المثلة السياء ، ترجية ٣٥ من ١٠٠ ( عن عامر ) وترجية ٢٩ من ١٠٠ ( عن عامر ) وترجية ٢٩ من ١٠٠ ( عن عامر ) وترجية ٢٠ من ١٠٠ ( عن عامر )

المنعات الكبيرة التي أداها لابن الأغلب ، وأنه كان يطبع في أن يكون له مركر مستاز بالنسبة للأمير " والتوبري الذي ينقل عن الرقيق ، يعلل غتور الميلالة بين ابن الأغلب وابن مجالد بأسباب شخصية ، وذلك منذ بناء القعر القديم : فقد خرج ابراهيم يوما الل مصلى روح ومعه عمران الذي أخذ يجاذبه أطراف الحديث وابراهيم لا يستمع الميه اذ كان منصرفا كلية الى التفكير في سكني قلبته الجديدة ( القصر القديم ) (34) وربا كان الأقرب الى الصحة أن عمران أحس بما يشكله القر الجديد لابراهيم من التباعد أو الانفصال بين الجيش وبين الأمير ، الذي لن يصبح واقعاً تحت رحمة قواده - هذا ، كما يمكن التفكير في أن ابن الأغلب أخذ يهمل شئون الجند وخاصة ما يتعلق منها بدفع الرواتب ، وذلك بعد أن استغنى عن الاموال التي كانت تاتيه من الخلاقة ، كما سنرى بعد قليل .

ومكذا بدأ عسران يتقير وأخذ يتآمر على بن الأغلاب، وانتهى الأمر بأن أعلن الثورة ، واجتنب كثيرا من الأنصار منهم أهل القيروان التي نجع فى الاستيلاء عليها في ١٠ من رجب ١٩٤ هـ/١٩ ابريل سنة ١٨٠ م ، وبلع الأمر الى درجة أنه غلب على معظم يلاد افريقية(٤٠) • وحاول عسران اكساب ثورته نوعا من المشرعية باجتفاب فقيه « افريقية المشهور أسد بن الفرات الى جالبه ، وحاول أن يكرهه على ذلك ، ولكن ابن العرات صدد باعلان رأيه فى الفتنة علائية ، وهو : « أن القاتل والمقتول فى الغار » ، فتركه(٤٠) •

ولم يكن لابراهيم بن الأغلب من ملاذ الا في العباسية ، فخندق حولهسا واعتصم بأسوارها(٤٧) - واستمرت الثورة طوال عام راحت البلاد خلاله نهبا للاضطراب والغوضي - فكانت خيل ابراهيم تغير حتى حوائط القيروان وتقتل من يصادنيسا في الطريق ، وكانت خيسل عمران تغير عسل بلاد ابراهيم (٨٤) -

<sup>(</sup>١٤٤) النويري ، ص ١٠٦ ، والترجة ( ابن خلدرثر ) ي ، ص ٢٠١ .

ره٤) ابن الآتير ، أحداث سنة ١٨١ ، ج ١٣ وسنة ١١٤ ، ج ٦ ص ٩٠ ، النوبرى -ص ١٠٠ أو الترسة ( ابن خلوق ) ج ١ ص ٤٠١ •

<sup>(13)</sup> ابن الأثير ، سنة 192 ، ج ٦ ص ٩٥ ، واطر ترتيب المداول ، فأقاض هياض ، بيروت ١٩٦٠ ، ص ١٠٥ ، توليم أفطيية ، ص ١٠٥ ، المئة السياء ، ج ٢ ص ١٠٥ ،

<sup>(</sup>٤٧) ابن الأثير ، أحلك سنة ١٨١ ، ج ٦ ص ٦٣ •

<sup>(</sup>۱۸) البویری ، س ۱-۱ او افترجمة ( این خلاون ) ج ۱ ص ۱۰۲ •

واحيرا بي العرج معملا في الأموال التي أرسلها الرشيد الى ابن الأغلب لدم مرتبات الجند (من محلا في النه المن الاغلب كان في أشله الحاجمة الحد و المقود ، اد أنه بمجرد ان علم بمسيرتها اليه أسرع وحصل ابنه عبد الله يسلمها في طرابلس (٥٠). ، حشيه أن تقسع بين أيدى حصومه في بلاد العيروان و وكان لنبا وصول المال أثر السحر في قلوب الجند المثاثر الدين فكروا في تسليم عمران وعندما سار ابراهيم بالخيل والرجال والعبيد نحو أسوار انقيروان ، ونادى مناديه يدعو كل من اسمه في ديوان أمير المؤمنين الى الحصور لتسلم عطائه ، لم يأمن عمران البقاء مع ربحا ه ، فترك القيروان ليلا وساد الى بلاد الزاب ، وبصحبته عمرو بن معارية وعامر بن المعمر (١٥) . فأسرع ابراهيم الى القيروان فدحلها ، وانتقم من المدينة فعلع ابوابها وثلم اسوارها(٢٥) حتى لا تعود الى الثورة .

ومكذا أكدت العباسية حسن ظن ابن الأغلب بها ، فقد حققت له الظفر على خصومه وثبتت أقدام اسرته في البلاد · وبناء على دلك ، وبعد أن شعر بالاطمئنان ، أخذ في زيادة عمرانها · فأقطع آله ومواليه الاقطاعات في داحل أسوارها ، وبذنك اصبحت الضاحية الملايه عاصمه لمبلاد بدلا من الفيروان فغيها استقبل ابراهيم رسل الخليفة هارون الرشيد ، كما استقبل رسل شرلمان الذين أتو يبحثون عن رفات القديس سبريان ، وفيها عقد سنة مراق ما الهدنه مع بطريق صقلية قسطمطي لمدة عشر سنوات وتم الاتفاق على فداء الاسرى(٢٥) ·

أما عن عمران فانه طسيل في الراب الى وفاة ابراهيم سنة ١٩٦ هـ/ ٨١٢ م وولاية ابنه عبد الله الذي اعطسناه الأمان ، واسكنه معه في القصر

<sup>(</sup>٤٩) ابن الأثير ، أحداث سنة ١٨١ ، ج ٦ ص ٦٣ ، البويرى ، ص ١٠٦ او الترجيمة (١٠١ بن خلدون ) ج ٦٠١ ص ٢٠٤ ، ابن حلدون ، ج ٤ ص ١٩٦ ٠

<sup>(</sup>۵۰) النويري ، من ٢٠٦ أو الترحمة ( ابن حلدون ) ج ١ ص ٢٠٢ -

<sup>(</sup>۱۰) التروری ، ص ۱۰۱ بُ والترجمة ( ابن حلدون ) ج ۱ ص ۱۰۲ ( حیث عامر بن المعتمر بدلا من عامر من عامر من المعمر وهی قراءة العلمة السيراه ( ح ۱ ص ۱۰۵ ) ، وقارن ۱ م الاثير ، المخترف مثلة ۱۸۱ ، ج ٦ ص ١٦٠ ٠

<sup>(</sup>۹۲) این الأثیر سُ اَحْدَات سنة ۱۸۱ ، ج ۲ ص ۱۳ ، اکنویری ، ص ۱۰۱ ب والترجیسة ( این خلدون ) ج ۱ ص ۱۰۲ .

<sup>(</sup>۵۳) حسن حستی عید الرهاب ، الورقات ، قسم ۱ می ۳۵۷ -

القديم ، ولكنه تخلص منه بعد قليل عندما علم بتآمره ، كما يقالي (عام) : وحكدًا حكم ابراهيم بن الأغلب افريقية مدة ١٢ ( اثنتي عشرة ) سنة ، فقمع أهل الشربها ، وضبط أهلها (٥٠) ، فلم تعرف: افريقية .. كما يقول المرقيق .. واليا أعدل ، ولا أحسن سياسة ، ولا أرفق بالرعيسة ولا أضبط للأمسور منه (٥٠) .

ولقد ثبت ابن الأغلب أقدامه في افريقية وبدأ يتطلع الى المغرب الأقبى حيث ادريس بن ادريس العلوى ، ونجع في استمالة واحد من أكبر أعواله هو يهلول بن عبد الواحسد زعيم مطفرة حتى اضطر ادريس الى استعطأفه يسؤاله الكف عنه(٥٠) ، وتأكد مركز ابن الأغلب في البلاد حتى آنه بعد وفاة الرشيد سنة ١٩٣ هـ/٨٠٩ م ترك الأمين افريقيسة له ، فأقره في ولايتها ،

وتوى ابراهيم بن الأغلب في أواخر شوال سنة ١٩٦ هـ/أوائل يوليه ٨١٣ م ، وله من الممر ٥٦ ( ست وحمسون ) سنة ، بعد ولاية استمرت أكثر من ١٢ سنة ، بدأت بعهد الرشيد اليه بافريقية سنة ١٨٤ هـ/٠٠٠ م، واستمرت بعد ذلك باقرار الخليفة المأمون له في سنة ١٩٣ هـ/٨٠٠ م .

<sup>(25)</sup> وفى ذلك يقال : أن التقيه يعين بن سلام صاحب التفسير عضب لذلك لأنه كان وسيطا فى أحد الأمن لعمران ، فلما قتله عدالله ، قال : « لا أسكن بلدا أخر فيه العبد على يدى » ، ثم انه حرح الى مصر حيث مات ، أنظر الحلة السيراء ، ج ١ ص ١٠٥ .

رده) ابن عذاری ، ن ۱ ص ۹۲ ، الحلة السيراء ، ح ١ ص ١٠٥ ٠

<sup>(</sup>۱۵) الدویری ، من ۱۰۱ والترجمة ( ان خلاون ) چ ۱ ص ۱۰۳ ، وانظر الرقیق .

<sup>(</sup>١٥) ابن الأثير ، ستة ١٨١ ، ج آ ص ١٦ ( النويري ، ص ١٠٥ ب ) ابن خلفون ، ع ع ص ١١ ، ح ٢ ص ١١١ رص ١٠٩ سية ترجمة ابراهيم ابن محمد الشيمي التي انقده ابن الإغلب رسولا ال الخليفة الرشيد ، وبعت محبتة برسل بيقول بن عبد الراحد المبفري ، ، وقادن الرقيق ، ص ٢٥٥ : حيث الاندارة الى الله بعد الناستقامت الأمور لابراهيم بن الإغلب وبلته استفحال ملك ادريس بن ادريس ، دعا كبدا مستشاريه وهم : صلحب المبريد يحيى بن زياد ، والقافي عبد الله بن عصر بن غائم ، وبين عوامه الكليس ، وشاورهم في أمر ادريس ، فأشاروا عليه بأن يدعد طالما وادعه وأن يرفي لنفسه وله بناسلامة ، أما ما يقال من أنه شارك في التحلي من الدريس الأول بن هيد الله ومن مولام راشد بسلد ، قاغلب الغن أنه موضوع المرفع من شأن عبيد الأسرة الأغلبية بالسية لمخلافة بلداد سيد ، قاغلب الغن أنه موضوع المرفع من شأن عبيد الأسرة الأغلبية بالسية المخلافة بلداد سيد النسريق ما يأتن في دولة الإدارسة ، وأنظر إبن المخليب ؛ أعمال الأعلام ، قسم ١٠٠ من الرسول (ص) ، قابابه عن كتابه ووادعه ، ولم تجر بينهما حربه الا ما ذكر بين صعي التسريف به عند ذكر الادارسة ، هم "

ولاية أبي العبساس-عبسك الله بن ابراهيم بن الأغلب ( ١٩٦ - ٢٠١ هـ/ ١٢٠ مـ/ ١٢٠ مـ/ ١٠١

باقراد المأمون ولاية ابراهيم بن الأغلب بعسد وفاة الرشيد بطوس ( ٣ جمادى الآخرة ١٩٣ هـ/١٤ ابربل ١٠٩ م ) ثبتت الاسرة الأغلبية أقدامها في أفريقية • ومنذ ذلك الحين صارت افريقية ملكية وراثية في الاغالبة من بني ابراهيم بن الأغلب ، السذى حلفه ابنسه عبد الله السذى عسرف يد « الجميل » (٥٨) •

وكإن أبو العباس عبد الله بن ابراهيم بن الأغلب في طرابلس التي ولاه أبوه اياها للمرة الثانية اثر اضطراب أحوالها نتيجة لاضطراب الجنسد الأغلبي من جهة ، وتهديد الخوارج من بربر هوارة من أتباع عبسد الزهاب ابن عبد الرحمن بن رستم لماحيتها من جهة آخرى ، وكان ابراهيم بن الأغلب اضطرالى اعادة ابنه عبد الله الموابلس مرة ثانية ، بعد أن كان عهد بولايتها الى سفيان بن المضاء الذي ظهر عجزه في مقاومة البربر ، فهزمهم عبد الله واستقر في المدينة ، وجدد تحصيناتها قبني سورها (١٩٥) ، وهكذا أثبت عبد الله جدارته كرجل دولة ، وكانت وصية ابراهيم عند وفائه آن تكون عبد الله جدارته كرجل دولة ، وكانت وصية ابراهيم عند وفائه آن تكون البيعة من رؤساء الجند ، وأرسل يحطره بالامر (٢٠) ، فاضطر الى عقد الصلح المبيعة من رؤساء الجند ، وأرسل يحطره بالامر (٢٠) ، فاضطر الى عقد الصلح مع أباضية عبد أوهاب بن وستم ، اعترف لهم فيه بالسيادة على ظـواهر المدينة (١٦) ، ورجع أبو العباس الى القيروان في صفر من اسنة التـالية في بغداد بالأمر ، فائته الموافقة على ولايته على افريقية ، في السنة التي بعدها ١٩٨ هـ ١٩٨٨ م ، وتسلم السلطة ، وأخوا الخلافة في بغداد بالأمر ، فائته الموافقة على ولايته على افريقية ، في السنة التي بعدها ١٩٨ هـ ١٩٨٨ م ، وتسلم من أخيه الأمين (١٦) ،

<sup>(</sup>۹۸) الحلة السيراء ، ج ١ ص ١٦٢ -

<sup>«</sup>۵۹) ابن الأثير ، سنة ١٩٦ ، ع ٦ ص ٢٧٠ ·

<sup>(</sup>٦٠) ابن الأثير ، سنة ١٩٦ ، ج ٦ ص ٢٧٠ ، ابن عداري ، ج ١ ص ٩٠ ٠

<sup>(</sup>۱۱) ما ما يقهم من دوايات ابن خلدن: (ج ؟ س ۱۹۷ - حيث التراد: فسالحهم عن أن يكون الله والبحر لعبد الله وأعمالهمما لعبد الدماب) ، (ج ٦ ص ۱۲۱ - حيث على أن يكون الله والبحر لعبد الدماب على أن تكون المساحية ( الأقاليم الساحية ) لهم ( أي للأغالية , والشرف الى مقوضة ( عقوصة ) وولحق عبد الله بالقيروان ) • والظر الشماش ، ص ١٦٦ . والظر فيما يعد ، ص ١٣٦٠ ( حيث دواية ابن الصفير التي تنص على أن الإمام عبدالوهاب سأمر عرابلس ) •

<sup>(</sup>۱۲) ابن عثاری ، یر ۱ س ۹۰ ۰

#### سوء تفاهم بين أفراد الأسرة ، ومحاولة اصلاح مال :

استمرت ولاية أبى العباس عبد الله لمدة خبس سنوات وشهرين ، لا يذكر له الكتاب أثناءها الا عملين : أحدهما خاص به سألة اساءته الى أخيه زيادة الله ، الذى كان قد أخذ له البيعة عند رفاة والدهما ابراهيم ، وأدار شئون الملكة الى حين عودته من طرابلس ، بعد حوالى أربعة أشهر ، ونظن أن هذه المسأة متعلقة بالحساسيات بين أفراد الاسرة الأغلبية (١٣) ، وثانيهما خاص باصلاح نظام الضرائب ، وكان يهدف منه الى تثبيت مال الحراج السنوى بأن جعله ضريبة مالية ثابتة ، حتى لا يخضع دخل الحزانة الى أهواه سنوات الحصب وسنوات الجدب ، مما يضمن له صرف رواتب المسكر ، السذين النوا يسببون للدولة الكثير من المتاعب ، يطريقة منتظمة ، فقد كانت الضريبة المتادة هي العشر من الحب الذي تنتجه الارض ، فحسل عبد الله الصرببة نمانية دنانير على كل زوج تحرث من البقر(١٤) ،

#### معارضة الفقهاء للاصلاح المالى :

واعتبر التقليديون من المالكية هذا الاصلاح المالى خروجا على انسنة ، ووجها من وجوه الظلم الشميعة التى تعرف عندهم ، في مجال الضرائب ، بالمغارم ، مما كان سببا في سخط الناس ، واعلائهم التضرر من تلك الضريبة المبتدعة ، ومطالبتهم بالغائها والعودة الى نظام العشر المعتاد .

(٦٣٦) وفي ذلك تقول الروايات ان هبد الله حمل في امارته على أخيه زيادة الله حمسالا شديدا ، وكان يتنقصه ، ويأمر سماه باطلاق السنتهم بسبه ، وزيادة الله مع ذلك يطهر له المعقلم والتيجيل والصنع الجميل ، ولا يظهر له تغيرا - انظر ابن عقارى ، ج ١ ص ٩٥٠ . نهاية الارب ، المخطوط ، ص ١٠٧ أ ، الحلة السيراء ، ج ١ ص ١٦٨ ، وهذا ما يذكرنا بساكان يضله المهادى بأحيه الرشيد ، عندما كان وليا لمهده ، وكان الهادى يطمع في أن يكون ابنه موسى القلام الصفير وليا لمهده ، وان الهادى يطمع في أن يكون ابنه موسى القلام الصفير وليا لمهدم بدلا من الرشيد ـ انظر ابن الاثير ، سنة ١٧٠ ،هد ،

(13) إغتلف الكتاب في تقدير ضريبة المشر المالية التي ثبتها أبو العباس بن ابراهيم ، فقدرها ابن عقادى يد ٨ إ ثمانية ) دناتي أللفيز من الأرض ، أصاب أم لم يعسب : أى اذ سملت الأرض أم أم ثم تيمل (ج ١ ص ٩٠) • أما إبن الألبر فيتدرما بصائية عشر دينازا على المندان في كل سنة ( صنة ٢٠١ عد ، ج ٦ ص ٢٧٣ ٤ ويما كان القنيز مكيالا يكاد يعسادل الاثرب أو يزيه قليلا سيالتسبة للمحب سي فلا نعرف كيف كان يقيد بالنسبة لمساحة الأرض الزراعية في اذا كانت وواية ابن عقادى سليمة • ولما كان الفنان من متاييس مساحة الأرض الزراعية في مصر ولما كان مبلغ السمة اللارض الزراعية في بامثة فقد أغذنا برواية نهاية الأدب وهي المرقيق أسلا .. التي جملت يقياس كلك بالفريد يسمن مساحة الأرض تقسها ، بل فلسباحة التي يعكن لمزوج من البكر حرائها ، ( -الدورى ، لمنطرط من ١١٠٧ ) • وهذا امر معتول بالنسبة للارض المروية يهاء الحل •

وك الفتهاء والعاد من مشايخ البلاد دورهم في الاحتجاب على هذا الاحراء المالي إلجديد، وذلك أن الرواية ثقول ان حماعة من اسمالين من حريرة شربك أتوا الى القيروان، وعلى رأسهم صالح افريهية وقتئد. حعص ابن حميد، حيث سمح لهم بمقابلة الأمير الأعلبي الذي كان مقيما في المقصر القديم، فوعظوه في أمر الدين ومصالح المسلمين(١٥)، كما شكوا الله نقسل تلك الضريبة(٢٦)، وتقول الرواية أن الأمير المعجب بجماله استخف بجماعة الصالحين واستهان يهم، فلم يستمع الى نصحهم و وبدلك عاد حفص بن حميد واخرانه نحو القيروان، في غرة في المحة من سنة ٢٠١ عام ٩ يوبية ١٨٨٧ م، في راضين عن لقاء أبي المباس وفي وادي الفصارين، على طريق العاصمة ، قال لهم حفص : وقد يشسا من المخلوق ، فلا بيأس من الحالق ا فاستألوا الوفي وتضرعوا اليه في دوال ظلمه عن المسمين فان سم في الدعاء ، فقد المؤني وتضرعوا اليه في دوال ظلمه عن المسمين فان سم في الدعاء ، فقد

وتوضأت الجماعة وساروا الى مصلى روح حيد دعوا الله بعد الصلاة: أن يكف عن المسلمين جور أبي العباس ، وأن يريحهم من أيامه ، ، الم يكن من الغريب أن تستجاب دعوة العباد الصالحين ، فأصيب الأمير الجميل الذي كان معتبرا من أجمل أهل زمانه ، بقرحة تحت أذنه له بسطع أن يقساوم ضرها الا لحمسة أيام فقط ، كما عبرت لون نشرته الميضاء حتى انه عندما مات ، مناثرا بها في اليوم السادس ، وكشفت عنه ثيابه للغسل ، كان كانه عبد أسود ، واعتبر الناس أن ذلك كان عقابا من الله للأمير الظسالم ، وان السواد الذي حل بجسمه الجميل كان فتيجة طبيعية لسوء فعاله (١٩٥) ،

رہ) ابن عداری ، ح ۱ می ۹۰ ، اپن خلدون ، ج ٤ می ۱۹۷ -

<sup>(</sup>٦٦) انظر النويرى ، بهاية الأرب ، حيث يقول ان حقص بن حديد كلم الأمير إبا العباس، فكان فيما قال له : أيها الأمير اتن اقد في شدابك وارحم جمسالك ، واشاق على بدفك من النار - ترمى ،كل زوج تحرث ثمانية دنانير ؟ فازل ذلك عن وعيتك ، وخذ فيهم بكتاب الله ومستة خيبه صلمم د فان الدنيا زائلة عنك ، كما زائت عن غيرك ( المخطوط ، ص ١٩٧ ) - وقارت مغطوف دار الكتبره ، ص ٢٩ حيث الجملة الانفيرة زائدة فيه ، ويضيف ابن الانجير ان من بين ما وجهته جماعة الصالحين الى الانمير الانفيرى ، قول الله تعالى : « أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بالقستهم ، واقا الراء الله بقوم صورة الرعد ، له ، وها ألهم من دوله من وال » ( مستة يغيروا من أبا الله عن والله » ( مستة عند أن ع أنهم من دوله من وال » ( مستة عنديا المناس من وال » ( مستة عند أن ع أنهم من دوله من وال » ( مستة عند المناس من دوله من وال » ( مستة عند المناس من دوله من وال » ( مستة عند المناس من دوله من وال » ( مستة عند المناس من دوله من وال » ( مستة عند أن ع أنهم من دوله من وال » ( مستة عند المناس من دوله من وال » ( مستة عند الله عند أن عند الله عند المناس من وراك » ( المناس من وراك

<sup>(</sup>۱۹۷) کابَن علمالگا مذاج ۱ ص ۹۱ ، النویری ، الکفطـــوث ، من ۱۰۷ پ ، این الاثیر ، ۱۰۷ سه ، ج ۲ ش ۱۲۲ به ۱۲۰ سه ۱۰۷ سه ، ج ۱۲ ش ۱۲۲ سه ، این الاثانی ، در الاثانی

ريادة الله بن ابراهيم بن الأغلب ( ٢٠١ - ٢٢٣ هـ/٨١٧ - ٨٢٧ م ) :

## سُيْلِسَةٌ قويهٌ : قوّاتها العنف والقسوة :

توفي أبو المباس عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب في ٦ من ذي الحجة. سنة ٢٠١ هـ/٢٤ يونية ٨١٧ م. بعد ولاية لم تزد عن خبس سنوات الا يشهرين ، وبويع أخره نزيادة الله ــ الذي كان أول من سمى « زيادة الله- » في الاسلام ، كما كان ابراهيم بن المهدى أول من سمى « هبة الله ١٩٥٥) ... يالامارة بعد ١٦ يوما ، وذلك في يوم ٢٢ من ذي الحبعة/ ١٠ يوليه ٠ ولما كان زيادة الله قد عي معاملة سيئة من أخيه المتوفى ، مما اعتبرناه صدى لنوع من النزاع العسامت بين أفسسراد الأسرة الأغلبية ، كان من الطبيعي أن يلتي المقربون من الأمير عبد الله ما يسمى في الصطلح السياسي « المعاملة بالمثل » • ظهر ذلك في خوف أخي زيادة الله ، وهو الأغلب بن ابراهيم وكان شقيقا لعبد الله من نفس الأم ، من انتقام زيادة الله وخروجه مستأذنا للحج سنة ٢٠٢ هـ/٨١٨ م ، وفي صحبته أبنا أخيه الأمير الراحل ، وهما : أبو فهر محمد ، وأبو الأغلب ابراهيم اللذان كانا صغيرين ، وهو يزمع عدم العودة الى افريقية ، اذ استقر مع ولدى أخيه في مصر بعسد أداء الفريضة (٧٠) . والظاهر أن زيادة الله استعطم ذلك مكتب الى أخيه يستعطفه ويستميله ، فعاد مع ابني عبد الله الى القيروان ، حيث صميار الأغلب مكرما من زيادة الله ، مقربا منه ، كما يقول النوبري(٧١) .

<sup>(</sup>۱۹) التویری ، المخطوف ، ص ۱۰۷ ب ، الحلة السیراه ، ح ۱ ص ۱۹۳ و می ۱۹۳ ( حیث الاتسارة الی آن أمه هی « جلاچل » ، جلویة اللیت بن سعد ــ التی سبقت الاشارة الیها فی صد ٤ ص ۲۷ ) •

<sup>(</sup>۷۰) این عنداری ، ح ۱ می ۹۷ ، وقارن این خلدون ، ج ۶ می ۱۹۷ ـ حیث یقولاً ان الاغلب خرج مع امناه اخیه الثلاثة ، وهم : ابو المباس محمد ، وابو محمد پهو ( قهر ) ، وابراهیم ابو الاغلب -

<sup>(</sup>۱۷) المتویری به المتحفوط ، ج ۲۷ ، ص ۱۱۷ ا حدیث تقول الروایة ان زیادة اقد ، و آکرمه و آحسن الیه ، و بحل آمود دولته بیده ، منا یکن آن یلهم منه أن الاغلب کان یشنیل متعبب الوزیر لدی آخیه زیادة اقد ، و هلم ما تصن علیه روایة این خلدون ( ط پیروت ، ح ق ص 2 ) التی تبرد استعماء زیادة اقد به بنا واجهه من العروب و و هذا، ما لا تقروه روایة این علادی التی آخذنا بها ، والتی تؤیدها روایة آخری لابن جلدون ( ج ۵ می ۱۹۷ ) پیس نیما علی آن الوزیر هو این هم زیادة اقد و قائده د خلبون ، و نابن عبدای ( ج ۱ می ۹۷ ) پیس یدکر قصة شروح الاغلب و و لدی آخیه عبد اقد ثم عردتهم الی افریقیة ، و لکنه بیشیف الی ذلك به و زیرد نیما دی این عبد اقد ، و کان من آواد زیادة اقد تجی سرب المنبلی ، ح

و سحر لا نعرف كيف يقرر ابن الأثير: أن ذيائة الله « بقى أميرا رضى البال وادعا ، والدنيا عنده آمنة ، (٧٧) ، الا اذا كان يقصد بذلك طول مدة حكمه ، وأن الأغالبة حققوا في عهده عملا عظيما بفتح صقلية على يدى قاضى افريقية الشهير أسد بن الفرات و ولما كان أسه قد ولى القضاء سنة ٢٠٣ هـ/ ٨١٩ م ، أنى جانب القاضى أبى محرز ( محمد بن عبد الله بن قيس الكناس ) حتى أصبح لافريقية قاضيان لأول مرة وهو الأمر الذي لم يعهد من فبل (٧٣) ، فان وصوله الى قيادة الجند يعنى ازدهار العلم ، والمكانة السامية التى كانت للعلماء في ذلك العصر سه وفي ذلك يقال ان ذيادة الله نفسه كان أفصح أهل عيته لسانا وأكثرهم أدبا(٤٤) ،

والحقيقة أن الحوليات التاريخية الافريقية تسجل عددا من الاضطرابات الداخلية ، من جانب الجند ومن جانب العامنة ، وتنص على أنه لم يبق بين يدى زيادة الله في بعض الأحيان الا العاصمة القيروا ن، وبعض الاقاليم القليلة وفي ذلك يقال أن أسباب الاضطراب كانت ترجع الى سياسة الأمير العنيفة : الد استبد بالناس واستخف بالجند ، وخاف على نفسه منهم فحصن القصر القديم واحتمى به •

#### ثؤرة ابن الصقلية ، وعصيان عمرو القيسى :

ففى سنة ٢٠٧ هـ / ٨٣٢ م ، أى بعد ست سنوات من ملكه ، كان سوء سيرته فى الجند سببا فى ثورة قام بها قائد من قوادهم ، اسمه : زياد بن سهل ، ويعرف بابن الصقلية ، الذى خرج فى موضع يعرف بفحص أبى صالح غير بعيد من باجة التى ضرب عليها الحصار ، ولكن ثورة ابن الصقلية انتهت بسهولة على يدى قائد زيادة الله ، سالم بن سوادة الذى فك حصار باجة ، وقتل كثيرا من أصحاب القائد النائر ، وغتم أمرالهم (٧٠) ، ومع أن الكتاب

<sup>=</sup> كما يأتى ( ص ٤٦ ، واغظر العلة السيراء ، ح ١ ص ١٨١ ) • ولا يأس في أن يكون الأمر 
قد اختلط على الرقيق، الذي يتقله الدويرى ( وابن خلدون ) ، عندما قال أن الانخلب صارت 
اليه أمور دولة أخيه زيادة الله ، فتلن أنه غلبون وهو اسم شهرة الوزير ـ حسب الطريقية 
المفرية الاندلسية على تحوير اسم الانخلب الى غلبون •

<sup>(</sup>۱۷۲) این الآلیر ، سنة ۲۰۱ مد ، ج ٦ ص ۲۲۹ .

<sup>· (</sup>۷۲) كاس السندر •

<sup>(</sup>۱۷) الحلقة السيادة ع ١ ص ١٦٣ داين التعليب ، أعنال الأعلام ، قسم ٣ ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>۷۰) آبان علاوی ش ۾ و من ۱۹۰ ۽ ابن الالي ، سنلهٔ ۲۰۱ هـ ، ج ٣ من ۱۹۲ ، ٢بن خلدري ۽ ش من ٢٠١ ه. ٢بن

يعسرون سوء سيرة زيادة الله في الجند واستخفافه بهم بسبب عدم انتظامهم ، ورثوبهم على الأمراء قبله ، قان رواية ابن عدارى تنص على أن عنعه مسم الحند ، واغلاظه لهم ، وسفكه لدمائهم \_ حاصة عندم كان يسكر أَ كانت السبب في قيام العامة بالثورة ، في نفس السنة ( ٢٠٧ هـ/٢٢٣م ) (٢١) ،

ومع أنه لم تكن لثورة العامة هذه اصداء طموعية ، فإن ابن عذارى ربط بنها وبين ثورة الزعيم القيسي عمرو بن معاوية ، صاحب عمران بن مجالد في تورة سنة ١٩٤ هـ/ ٨١٠ م ٠ كان عمرو واليا لزيادة الله على منطقب القصرين ، فأعلن العصيان في صنة ٢٠٨ هـ/ ٨٢٣ م ، وغلب على الناحية ، وغسس ولديه ي حبايا وسيحمان في الفتنة ، وغم نصح أكبرهما له ، وهسو حباب ، وتخويفه اياه من عواقب الفتنة ٠ فلقد قال حباب لوالده : « انك دخلت في أمر عظيم ، وعرضت تفسك للهلاك ، ولسد تمن رجال هذا الأمر ، ولا ينفعك عدد ولا عدة ٠٠٠ » ، فكانت متيجة تلك النصيحة الفسالية ان تعرض حباب للتنكيل من والده ، الذي ضربه مائتي سوط ، كما تقول الرواية ، وتمادي عمرو القيسي في الخلاف (٧٧) .

ولم تطل ثورة القصرين اذ سرعان ما قبل القيسى وولداه الاستسلام على الأمان عندما سار اليهم بالقوات الأعلبية موسى بن هارون ، مولى ابراهيم ابن الأغلب (٢٨) ، وجاء بهم الى زيادة الله الذى أمر بحبسهم فى بيت وزيره وابن عمه الأغلب بن عبد الله المشهور يغلبون الى أن يرى فيهم رأيه و وسرعان ما زاح الثلاثة ضحية القيل والقال من جانب المقربين من الأمير ، ممن كانوا يفسرون أحداث السياسة بناء على التحزبات العرقية والعصبيات القبلية ، فقد راجت شائعات تقول ان الأمير لم يقتص من عمرو بن معاوية لأنه قيسى ، ولأن العصبية القيسية قوية فى مصر حتى أن زيادة الله خشى أن يثبتوا بعمه ( الوالى ) بمصر اذا نزل مكروه بقائده المخالف ، مما آثار زيادة الله فتخلص من السجناء ، إلذين نزلوا على الأمان ، بطريقة شنيعة (٢٩) •

<sup>(</sup>۷۱) انظر ابن عداری ، ج ۱ ص ۹۳ ، وقارن النویری ، المغطوط ، ص ۱۰۷ پ ، (۷۷) ابن عداری ، ج ۱ ص ۹۷ ب الدویری ، ص ۱۰۸ آ-، وانظر الحلة السیزاه ، ج ۱ ص ۱۱۰ ( حیث اسم این عمرو الثانی ، حسکتان » ولیس معبنال ) ،

<sup>(</sup>۷۸) التریزی ، المتطوط ، یع ۲۲ ، اس ۲۰۰۸ ا - ا

<sup>(</sup>٧٩) النظر ابن علمارى ( ج ١ ص ٩٨ ) الذى يشير الى آن أبه عمار المنسك هو الذى اشير زيادة الله بذلك ، قما كان من الأمير الا أن طلب من وازيره وابن عمه الملبول أن يطل المحروسين الثلاثة ألى شبئن القصر حيث مله يتنال عمرو بن معلوية بيضيه شم النفي بقتل الإلله منه

#### ردود الفعل لسياسة العنف :

#### ثورة الطنبلي :

ولما كان العنف لا يولد الا العنف ، كما هو معروف ، لم يكن من الخريب أن تؤدى تلك القسوة التي لا تعرف الانسانية أو الرحمة الى ثورة كبرى كادت تودى بالدولة الأعلبية الفتية ، وكان قائد تلك الثورة واحدا من كبار رؤساء الجند الأغلبي ، هو منصور بن نصر الطنبذي ، الذي شق عصا الطاعة على زيادة الله في السنة التالية ، سنة ٢٠٩ هـ/٨٢٤ م .

وكان منصور الطنبذي من ولد دريد بن الصمة ، ولقب « الطنبذي ، اللني حمله نسبة ال قصر كان له في منطقة المحمدية قرب مدينة تونس(١٠) • كان منصور واليا على مدينة طرابلس عندما وصلته أنباء الفاجعة التي حلت بعرر بن معاوية القيسي وابنيه حباب وسجمان ، فتأثر الأبناء عصبيته ، ودعا بني تميم في طرابلس الى الوقوف الى جسانبه للأخذ بنسأر بني عمومتهم القيسية(١٠) • وعندئذ كتب صاحب الحبر ، أى صاحب البريد ، الى زيادة الله بما يزعمه منصور الطنبذي من اثارة بني تميم ضد الأمير الأغلبي الذي عزل منصورا في التو والمحطة ، وأمره بالقدوم عليه في القيروان حيث وضعه منصورا في التو والمحطة ، وأمره بالقدوم عليه في القيروان حيث وضعه

= حياب رقم طلبه أن تكون معارضته لرالد، شئيما له لدى الأمير الذى شك في أن يصبح حياب مغلما له • أما الابن الأصغر ، وهو سجمان ، قاته فضل المرت على الحياة عندما شاهد رأس والمده وأخيه فرق الترس الذى قدم اليسه ، ليراهما • وتضيف الرواية الى تلك المساهد المأسارية مشهدا لا يقل قسوة وهراوة ، اذ تقرف . ان ذيادة الله جلس يشرب والرؤوش الثلاثة أمله على الترس • وعن الأغلب بن عبد الله بن عبد الله الذين شاركوا في حسسرب الطنبذى انظر ص 27 و حد (٧١) • أما عن أحسسوال مصر في تلك الفترة فكانت مضطربة أيما اصطراب • فالصراع على أشده بين الأدلسيين المتغليق على نفر الاسكندرية وبين عبد العزيز الجروى المتغلب على تقر تنيس ثم أيمائه من بعد مقتله سنة ١٠٥ هـ • وكان السرى بن الحكم الذي تغلب على الفسطاط يقف موقف المتقرج من هذا الصراع حتى وقاته سنة ١٠٥ هـ • دقف المتقرب من هذا الصراع حتى وقاته سنة ١٠٥ هـ • دقف وقف موقف الترقب المتعقر من المصر سنة ١٢٠ هـ • انظر المبؤلف ، تاريخ الاسكندرية من الفتح ٠٠٠ عيد الله كتاب تاريخ الاسكندرية من الفتح ٠٠٠ هـ فقد عيد الله بن طاهر الى همر سنة ١٢٠ هـ • انظر المبؤلف ، تاريخ الاسكندرية من الفتح ٠٠٠ هـ فقد في كتاب تاريخ الاسكندرية من الفتح ٠٠٠ هـ فقد في كتاب تاريخ الاسكندرية من المعرب عن الفتح ٠٠٠ هـ المورد في كتاب تاريخ الاسكندرية من الفتح ٠٠٠ هـ فقد في كتاب تاريخ الاسكندرية من المتحدد في كناب تاريخ الاسكندرية من الفتح ٠٠٠ هـ فقد في كتاب تاريخ الاسكندرية من الفتح ٠٠٠ هـ فقد في كتاب تاريخ الاسكندرية من المنتح ٠٠٠ هـ المؤرد في كناب تاريخ الاسكندرية من المنتح ٠٠٠ هـ في المنتح و المؤرد و ١٩٠٠ مـ ١٩٠٠ هـ ١٩٠

 <sup>(</sup>۸۰) الحلة السيراء، ج ۲ ص ۲۸۲ ، النويرى ، المعشرط ، ص ۱۰۸ أ ، ابن الأثير ،
 من ۲۰۱ ص ، چ ٦ ص ۳۳۰ ،

ر (۱۹) انظر الدویری ، المقطوط ، ص ۱۰۸ و حیث قالِ منصور : و یابتی تمیم لو ان کی یک قود ، او آوی ال وکن هدید ه ، و تارن الحظة السیراء ، ج ۲ ص ۱۸۲۳ -

تحت رقابته و بدلا كان منصور الطبئى على علاقة طيبسة بالوزير غلون ( الأغلب بن عبد الله بن الأغلب ) (٢٩) ، فان حدا الأخير أصلح ما بين منصور وبين زيادة الله اللهى صغيع بعد قليل عن الطنبذى ، وسمح له بالعودة الى موطنه مى منطقة توس حيث قبرل بقصره العروف منساك بد « طبيدة ، في اقليم المحمدية .

وفى المحمدية لم يركن منصور الى الهدوء بل أخذ يراسل قواد الجند ، و « يدكر لهم ما يلقون من زيادة الله ، وما فعل بسرو بن معاوية وابنيه ، ويخوفهم أن يفعل بهم وبأولادهسم ما فعله بعمرو «(٨٣) • وعنسدها تيقن زيادة الله مما يضمره الطنبذى استعرض جنسده ، وانتخب منهم خمسمائة فارس سيرهم جريد يقيادة قائده محمد بن حمزة نحو تونس لمفاجأة منصور ، والقبض عليه ، ثم العودة به موثقا الى القروان(٨٤) •

## يوم دار الصناعة : الغدر بجند القيروان في تونس :

وعندما وصل محمد بن حيزة الى تونس لم يكن منصيور الطنبذى هناك ، بل كان فى قصره طنبذة بالمحمدية • وهنا دخل ابن حيزة الى دار الصناعة فى تونس ، ورأى أن يستحدم المداراة فى اقناع منصور بالعودة معه الى القيروان ، فأرسل اليه قاضى تونس ، وهو شجرة بن عيسى ، على رأس وقد من • ٤ ( أربعين ) رجلا من مشايخ أهل تونس ينساشدونه الطساعة ، ويعرفونه بما فى ذلك من الحظ فى دينه ودنياه ، ويدعونه الى الرجوع معهم الى تونس حيث محمد بن حيرة (٨٠) •

ورثى منصور الطنبنى بدوره أن يحتال على قائد زيادة الله ، فأعرب للقاضى شجرة بن عيسى ومن معه من الشايخ أنه لم يخلع يده من الطاعة ،

<sup>(</sup>۸۲) ابن الأثير ، "سنة ۲۰۲ ، ج ٦ س ٣٣١ ٠

<sup>(</sup>۸۲) التریزی تاللطارط م ۲۲ ص ۱۰۸ ب

<sup>(</sup>۱۸۶) النويزی م المنظوف م ج ۲۲ من ۲۰۸ ب ، وقارن الحلة السنياء ، ج ۲۰ من ۳۸۲ ...
۳۸۳ ( جيث العني على ۳۰۰ قارس ۱۶۰ ) - ومعد ين حيزة مثال مو ابن حيزة بن السبال المروف بالحرون ، الذي كان من كبار قواد ابراميم بن الأغلب ( انظر الحلة السياء ، چ ۱ مي ۱۸۲ ، وقيبا ميين ، من ۳۰ وسعد ۱۰۸ - مقيبا ميين ، من ۳۰ وسعد ۱۰۸ - مقيبا مين ، من ۳۰ وسعد ۱۰۸ وقيبا مين تيم ) ٠

<sup>(</sup>۸۰) النویری ۹ المُعَلِّوطُ ، یم ۲۲ ص ۱-۸ ب ، وانظر این علادی ، یم ۱۹س ۱۹ ، این الای مناه ۲۰۱ مد د یم ۲ مس ۲۲۰ ۰

ولا أحدث حدثاً ، ووعدهم بأن يسير معهم الى محمد بن حمزة فى تونس ، ومن هناك الى الأمير فى القيروان ، ولكن على أن يقيموا معه تلك الليلة حتى يقوم بحق الصيّافة ازاء عسكر ابن حمرة .

وفعلا أسرع الطنبذى فأرسل هدية الى عسكر القيروان فى تونس ، مكونة من عدد من البقر والعنم وأحمال من اخبيذ ، كما لم ينس أن يرسل الميهم العلف ندوابهم ، وأرسل مع الهدية كتابا الى محمد بن حمزة يخبره أنه قادم في الغداة مع القاضى شجرة ، وأطمأن محمد بن حمزة الى مقالة منصور وأقام هو ورجاله الأنفسهم وليمة عظيمة ، أكلوا فيها حتى الشبع من طوم البقر والغنم ، وشربوا من اخمر حتى الشمالة ، وهكذا ، بينما كان عسكر القيروان فى مدينة تونس منكبين على الطعام والشراب فى ذلك المساء ، كان الطنبذى يقبض على القاضى ومن معه ، ويحبسهم فى قصره ، ويستخدم دوابهم فى حمل المزيد من رجائه وأشياعه ، ويزحف خعية بهم الى تونس ، وعندما اقترب الطنبذى من دار الصناعة فى هدوء الليسل ، آمر يطبوله فضربت ، وعندما وعندئذ كير أصحابه تكبيره رجل واحد وهم ينقضون على ابن حرة ومن معه ،

وانقلبت دار صناعة السفن في تلك الليلة الموافقة له ٢٥ من صفر سنة ٢٠٩ هـ/٢٦ يونية ٨٢٤ م ، من حانة عظيمة الى ميدان قتال : بين الجند من اصحاب ابن حمزة ومن انضم اليهم بالحجارة من عامة تونس ، وبين أصحاب منصور الطنبذى • وانتهت المعركة بمقتل معظم السكارى من رجال جنسد القيروان ، فلم ينج منهم الا من ألقى بنفسه في البحر ، وسبح بعيدًا عن دار الصناعة (٨٦) •

والظاهر أن الطنبذى أراد أن يعطى ثورته شكل عمل انتقامى أو أخذا بالثار لمقتل عمرو بن معاوية والى القصرين وابنيه حباب وسجمان ، إذ انه قتل والى تونس : اسماعيل بن سفيان بن سالم ، وهو من بيت الأعالبة ، كما قتل ابنه محمدا ، هذا ، ولو أن الرواية تقول انه معسل ذلك تحت ضغط أصحابه الذين طلبوا إليه أن يؤمن لهم ألا يستميله السلطان بدنياه وماله ، وأن عليه أن يخضب يديه بدم أصحاب زيادة الله أذاد أن يثقوا فيه ،

 <sup>(</sup>AT) ابن عذادی ، ج ۱ ص ۹۹ ، النویری ، آلمنطوط ، ح ۲۲ ص ۱۰۸ ب ، ۱۰۹ م. ۱۰۹ م.
 ابن آلائیر ، سنة ۲۰۱ ، ج ٦ ص ۲۳۰ ، الحلة السیراء ، ج ۲ ص ۳۸۳ -

ويبقوا الى جانبه (٨٧) .

وعندما وصل الحير الى زيادة الله ، وجه عسكرا كبيرا من أشداء رجاله بقيادة ابن عمه الوزير غلبون ( الأغلب بن عبد الله بن الأغلب ) ، وشبعهم ننعسه بعد أن طلب منهم ألا يتراخوا في قتال العصاة ، بل أنه هدد من ينهزم منهم بالقتل(٨٨) ، والظاهر أن تهديد زيادة الله لرجاله أتى بنتيجة عكسية . اذ تقول الرواية التى ينقلها النويرى عن الرقيق : « فكان ذلك مما سامت به بهوس القوم حتى هموا بالوثوب على غلبون » ولم يسنمهم من ذلك الا تصبيحة بعض كبار قوادهم ، وهو جعقر بن معبد ، الذى قال لهم : « لا تحملكم اسادة زيادة الله فيكم أن تغدروا بمن أحسن اليكم ، وفك رقابكم » - وتغسر الرواية ذلك بأن غلبون كان يعتنى بأمر القواد عند زيادة الله (٨٩) .

#### أورة منصور الطنبلي تستشري :

وهكذا خرج غلبون في العاشر من ربيع الأول من ٢٠٩ هـ / ٨ يولية ١٨٥ م (٩) ، على رأس جيش كثيف يحرى صناديد العسكر ووجوه الرجال، ولكنهم لم يكونوا خالصى النية ، بل كانوا يضمرون القدر ، كما تقول رواية النويرى : فعندما وصلوا الى سبخة تونس كاتبوا رجال منصور ، ووعدوهم بالانهزام أمامهم وقت اللقاء(٩١) ٠ هذا ، ولو أن رواية ابن عذارى تنص على أن عسكر القيروان فعل ما في طاقته ، وأنهم اقتتلوا ورجال منصور الطنبنذى مليا ، وأن الهزيمة التي لحقت ، في ٢٠ ربيع الأول/١٨ يولية ، يرجسال زيادة الله كانت نتيجة حملة عظيمة عظمهسا الطنبذى ، ولم يستطع غلبون ورجاله الصمود أمامها(١٠) ٠

<sup>(</sup>AV) ابن هستاری ، ج ۱ ص ۹۹ ، ابن الأثیر ، سنة ۲۰۱ ، ج ٦ ص ۲۳۱ ، وقارل المویری ، المخطوط ، ج ۲۲ ص ۱۰۹ ، أبن خلدون ج ٤ صُّ ۱۹۷ ، الحلة السيراه ، ح ۲ ص ۲۸۳ ،

<sup>(</sup>۱۸۸) ابن عدادی ، ج ۱ ص ۹۹ ، ابن الأثیر ، سنة ۲۰۱ ، ج ٦ ص ۱۳۳۱ ، النویری ، المنطوط ، ج ۲۲ ، ص ۱۰۹ أ ، وقارت العلة السیراء ، ج ١ ص ۱۸۸۱ ( عن بُنی عبد الله بن الانفلب ومشارکتهم فی حرب الطبیقی ) ، واظر ابن خلاون ، ج ۶ ص ۱۹۸۱ ،

<sup>(</sup>٨٩) نهاية ألارب ، المغبليث ، ج ٢٢ ، ص.٩-١ ١ ٠

<sup>﴿</sup> ٩٠﴾ این عداری ، ج ۹ ص ۹۹ ۰

<sup>(</sup>١٩) ،التويري ، بهاية الأرب ، المعلوط ، ج ٢٧ ، ص ١٠٩ ١ ه

<sup>(</sup>۱۲) ابن عنارى ، ج ١ س ١٠٠ ، وقارن ابن الاثير ، سنة ٢٠١ مه ، ج ٢٠ مي ١٣٣٠ (١١٤ يعدد البنية بالماشر من دييع الاول ، وهو قاريغ المسيد عند ابن علاوى اللى يعدد البنيسة بعدر بالبني من ربيع الأول ، وهو ما أعدًا به ، .

وخشية أن ينفذ زيادة الله ما كان قد توعدهم به من القتسل ، انغص قواد غلبون من حوله بعد أن وعدوه بالعودة إلى القيروان (ذا أخذ لهم الأمان من زيادة الله سه انشاء الله ، وبينما عاد غلبون إلى القيروان ، وهو يعتذر لزيادة الله عن الهزيمة ، ويحلف أن رجساله تصحوا واجتهدوا ، وأن إلهزيمة أكانت قضاء من عند الله لا يرد(٩٣) ، كان بعض القواد قد انصروا الي أطسراف البلاد ، يتغلبون عليها ، حتى و اضطربت افريقية ، فصارت نارا تتقد ه ، كما يقول نص الدويرى(٩٤) ، كما انضم آحرونم الى عسكر منصور الطنبنى، و واخوم على أنعسهم ، (٩٠٩).

## « ملوك الطوالف » بافريقية :

وازاء اختلال الأمور وتفاقم حركات التمرد ، وإمام نصائح ابن عمه ووزيره غلبون ، رأى زيادة الله أن يحاول استعادة ثقة قواده الثوار ، فكتب اليهم ما كانوا قد طلبوه من الأمان ، فبعثه اليهم فى الصكوك ، ولكنهم لم يتقوا بأمانه ، وطلوا على ما كانوا عليه من شق عضا الطاعة (١٦) ، وهكذا خرجت كثير من المدن عن حكم زيادة الله ، واستبد بها القواد الذين دخلوا في طاعة الطنبذى ، مشمل : باجة ، والجميزيرة ، وصطفورة ، وبنزرت ، والأربس ، وغيرها (١٧) ، مما يمكن أن يشبه بحكم ملوك الطواقف ،

وبذلك قويت جموع الطنبذى بمن توافد عليه سن كل جهة ومكان ، حتى أنه فكر فى غزو القيروان يجيش جعل قيادته الى بعض قواده ، وهو عاهر بن تافع الذى نجح فى الحاق الهزيمة بالجيش السنى سعيره زيادة الله اليهم ، وعقد لوام لابن عمه محمد بن عبسد الله بن الأغلب ، أخى الوزير غلبون ، وانظاهر أن هزيمة الجيش الأغلبي أمام قوات عامر بن نافع كانت شعيعة ، اذ انجلت المحركة عن سقوط عدد كبير من كبار قواد الأغالبة ، مثل : محمد بن غلبون ، وعبد الله بن الأغلب ، ومحمد بن حمزة الزاوى ،

<sup>(</sup>۹۳) این عدادی ، ج ۱ سی ۱۰۰ ۰

<sup>(</sup>۹٤) نهایة الارب ، المنطوط ، خ ۲۲ ، ص ۱۰۹ ب ، وقارن ابن عدّاری ، ج ۱ ص ۱۰۰ روای ابن عدّاری ، ج ۱ ص ۱۰۰ رووی انظر ابن عسداری ، چ ۱ ص ۱۰۰ ، النویری ، المنطوط ، ج ۲۲ ، ص ۱۰۰ ، و روی ینقلان من مصدر وأحد وبسا كان الرقیق ) ، وقارن ابن الاكیر ، سنة ۲۰۲ حد ، ج ۱ ص ۲۲۲ .

<sup>(</sup>۹۶) این طاری ، ج ۱ س ۱۰۰ ، النویری ، المنظوط ، ج ۲۲ ، ص ۱۰۹ ب ۰ (۹۷) این الائم ، سنة ۲۰۱ هـ ، ج ۲ س ۲۲۱ ، وقادن این شلدرن ج ۶ ۰۰

وعيرهم ، كما قتلت الرجالة عن آحرهم ، حسب مالعة رواية الويرى(٩٨) والظاهر أن هذا النصر الكبير شجع منصورا الطسدى ، وقوى قلبه على محاولة أخذ القيروان ، وانهاء حكم زيادة الله ، ولا بأس أن يكون عساكر الأغالبة الذين انضموا الى الطنيذى. كانوا يحثون هذا الأحير على النهاب الى القيروان حيث كانت عيالاتهم وذراريهم ، ذلك رغم ما تقوله رواية الرقيق سعلى ما نظن سمن أن هذا الأمر حدث بعد انهزام عسكر الطنبذى أمام قرات زيادة الله نحو تونس ، كما يأتي (٩٩) ، وهذا لا يمنع أن يكون ذلك قد حدث في الرتين جميعا ،

والمهم أن الطنبذي حشد رجاله في توسس ، وخرج منها نحو القيروان حيث وصل في ٥ من جمادى الأولى سنة ٢٠٩ هـ/٢ سبتمبر ٨٢٤ و وتقول الرواية : ان القاضيين أبا محرز وآسد بن الفرات خرجا الى منصور حيث جرى بينهم حديث كان القاضيان يهدفان من ورائه الى اقناع منصور بحقن الدماء ، والعودة الى الطاعة ، بينما كان الطنبذي يسعى الى ضم قاضيى القيروان الى جانبه ، ولكن المحادثات لم تنته الى اتفاق ما(١٠٠) و وانتهى الأمر بأن عسكر منصور قرب الهيروان حيث حفر خندقا حول معسكره(١٠٠) ، بينما زحف زيادة الله على رأس قواته من القصر القديم ( العباسية ) حيث اتخذ موضعا له بين القيروان والقصر ، وحعر هو الآخر خندقا حول معسكره(١٠٠) ،

<sup>(</sup>۹۸) نهایة الارب ، المعطوف ، چ ۲۲ ص ۱۰۹ ب ، وقارن این خلدون چ 2 ص ۱۹۸ میث پؤهد علی الروایة الاصطراب الزمنی من حیت عسم تسلسل الاحداث تسلسلا منطقیا ، وعن عامر بن نافع الذی ینتسب الی قبیلة منسج ، والذی خدم اقاربه المباسیين الأوائل ، و کان ممهم عامر بن اسماعیل بن عامر بن نامع قاتل مروان بن محمد ، وابته یحیی بن عامر الذی حدم المأمون ووقف ضده عندما رفض مایعة علی الرضا نولایة المهد حتی دفع حیاته تمنسالذلك ـ انظر الحلة السیراه ح ۲ ص ۳۸۲ و ه ۳ لحسین مؤس .

<sup>(</sup>٩٩) انظر قيما بعد ص ٦٦ -

<sup>(</sup>۱۰۰) انظر ابن عذاری ، ح ۱ ص ۱۰۰ ، وقارن مدارك القاضى عياض ، ص ١٧٩ ، وتراحم أغلبية ( تحقيق محمد المألبى ، تونس ١٩٦٨ ) ، ص ٢٩ ( حيث تقول البواية أن الطنبدى عندما قال للقاصيين : أخرحا معنا ، أما تعلمان أن هذا ظلم المسلمين : قال أبو محرد وقد خاف منه - نم ، واليهود والنصارى - أما أمد فقال له : قد كنتم أغوانا له وأنتم وهو على مثل منه الحال ) ، وانظر المالكي ، ج ١ ص ١٧٦ -

<sup>(</sup>۱۰۱) إبن عدّاري ، ح ۱ س ۱۰۰ \*

<sup>(</sup>۱۰۲) الدویری ، المحطوط ، ج ۲۲ ص ۱۰۹ ب ( حیث یقول ان ڈیائۃ اللہ لڑا ہیں المسطلط والقسر ) ، وقارن این خلدون ج فر س ۱۹۸ ( جیٹ النص عل حصار ڈیادہ اللہ فی المیاسیة ) \*

وبذلك تحولت الحرب بين منصور وزيادة الله ال حرب حنادق بدلا من حرب الميادين المكشوفة و راستمرت الحرب مبجالا بين الجانين : يوم لهذا ويوم لذاك و وخلال تلك المتاوشات اتضم أهل القيروان الى جانب الطنبذى ضد أميرهم ، فكانت مكافاتهم على ذلك أن عمر متصير سود القيروان .. الذي كان خربه ابراهيم بن الأغلب - حتى تسستطيع الصمود في المتساومة واستمر الحال على هذا المنوال طوال أربعين يوما (١٠٠١) ، لم يبق بين يدى زيادة الله فيها ، من افريقية كنها الا : الساحل ، ومدينة قايس ، وتفزاوة ، وطرابلس التي تسكت بطاعته (١٠٠١) ، ومكسفا ملك متصور معظم بياد زيادة الله وبلغ به الأمر الى حد أن ضرب السكة باسمه (١٠٠١) ، رمز الإمارة والسيادة و السيادة و .

### صنف من الرجال تزيده الشدائد صلابة :

## زيادة الله يطاول الطنبلي على أبواب القيروان :

والظاهر أن زيادة للله كان من ذلك النوع من الرجال الذين لا تزيدهم المسنائد الا صلابة واصرارا • فيينما كان الجند من المتمردين ، وممن انضموا الى صفوف منصور الطنبذي يكتبون الى زيادة الله : و أن ارحل حيث شئت عن افريقية ، و ك الأمان في نفسك ومالك ، وما ضمه قصرك ، (١٠٦) ، كان هو لا ييأس بل يعد العدة لمراصلة الكفاح •

### مايين الانتصار في القيروان والهزيمة في سييبة :

فلقد جمع حشدا عظيما من اصحابه ، عباهم تعبئة جيسدة في هيئة القتال ، من : قلب وهيمنة وهيسرة ، ومن فرسان ورجالة ، وزحف بهم ضحو

<sup>(</sup>۱۰۲) این علای ، ج ۱ س ۱۰۰ ، این الآتی ، سنة ۲۰۱ ، چ ۲ س ۲۳۱ -

<sup>(</sup>۱۰۶) انظر ابن الآلم ، سسسنة ۲۰۱ هـ ، ابن عفادی ، ج ۱ ص ۱۰۱ ، النویری ، المنطوط ، ج ۲۲ ص ۱۱۰ ( حیث لم یبل بیل یعل زیادة الله السساسل وقایس ) ، ابن خلدول ، ج ۲ ص ۱۲۸ -

<sup>(</sup>١٠٥) ابن علاق ، ج ١ ص ١٠١ - واتظر حسن حسني عيسه الوطب ، الورانات ، ج ١ ص ١٣٠ ( حيث الاشارة الى ومسمول هرم خشة من تقود الطنيلي ، يوشق يأته مثل الأغلبي تماما ، غير اله بعل بكلمة « على » رمز الاغالبة كلمة « عدل » ، وفيه اسم و متصور ابن قسر » ، وتاريخه ٢٠٠ هـ/ ٨٠٩ م ) -

<sup>(</sup>۱۰۱) آلتوبیّری تر المتطوط ، ج ۲۲ ص ۱۹۰ تا ماین طوای ، ج ۱ ص ۱۰۱ ، این ایاتیر، سنة ۲۰۱ ( حیث ذکر طب حزیمة معمور الاتیة ) ، این خادون ج ٤ ص ۱۹۸ ،

منصور ، وهم خلا، كثير • وارتاع الطنبذى عنسدما رأى قوات زيادة الله واستبول جمعهم ، اذ كان يظن أن الضعف والوهن هو صسعة زيادة الله المميرة • ورغم ذلك فقد تقدم الطبذى الى لقساء العسكر الأغلبي ، وانتهى الفتال الشديد بانهزام منصور الى قصره بتونس ، بيدما لاذ رجاله بالفرار في كن وجه ، بعد أن بقى الكثير منهم مجندلين في أرض المعركة ، وذلك في منتصف جمادى الاخرى سنة ٢٠٩ هـ/١٢ أكتوبر ٢٠٤٨ م (١٠٧) •

وقرر زيادة الله الانتقام من أهل القيروان الذين انضموا الى عسدوه اللذين كانوا قد فعلوا مثل ذلك على عهد والده ابراهيم ، عندما خسرج عليه عمران بن مجالد ب بل وشبعه قواده على ذلك لولا تدخل أهل الورع والدين • فاكتفى من ذلك بهدم سسور القيروان ، الذى ساعد الطنبذى فى ترميمه ، حتى سواه بالأرض بعد أن نرع أبوابه(١٠٨) ، الا أنه لم يعرض لعيال الجند من المتمردين أو ذراريهم ، ممن كانوا قد تركوهم فى القيروان •

وكانت هزيمة قوات الطنبذى أمام القيروان حاسمة من حيث أنهسا قررت فشل مخطط منصور فى الاستيلاء على افريقية ، بعد أن دب الانشقاق بين صغوف أتباعه ، مثل : عبد السلام بن المفرج ، وعامر بن نافع الذى كان قد عاد الى بلدته سبيبة و ولقد أراد زيادة الله أن يستغل الفرصة ، فيبدأ بالقضاء على أقوى أعوان منصور من المنشقين ، وهو عامر بن نافع ، فأعد جيشا كبيرا سبر على رأسه ابن عمه محمد بن عبد الله بن الأغلب ، يعاونه بعص أفراد الأسرة الأغلبية ، وعدد من كبار القواد و وتم اللقاء قرب سبيبة بين الجند الأغلبي وبين رجال عامر بن نافع في ٢٠ محرم سنة ١٠٠ صرم ٤ مايه محمد الله بن وانتهى بهزيمة نكراء لجيش زيادة الله ، اذ قتل قائده : محمد ابن عبد الله بن الأغلب ، بينما تمادت هزيمة الرجال حتى القيروان (١٠٠٩) ٠

<sup>(</sup>۱۰۷) ابن عذاری ، ج ۱ ص ۱۰۰ ، ابن الأثیر ، سنة ۲۰۱ هـ .

<sup>(</sup>۱۰۸) انظر ان الأثير ، سنة ۲۰۱ هـ ، ج ٦ ض ٣٣٢ ، وقازل ابن عدّارى ، ج ١ ص ١٠٠ الذي يقول أن زيادة الله علما عن أصل القيروان ، والنويرى بر المخطرط ، ج ٢٧ ص ١٠٠ ب خيث تمثول الرواية آن زيادة الله قال الأصحابه : « الى عاصمت آلله أن طفرت أن اعلو وأصفح ، فعلًا عنهم » -

<sup>(</sup>۱۰۹) ابن عدادی ، ہے ۱ ص ۲۰۴ ، وقارق ابن الأثني ، نستة ۲۰۲ هـ ج ٦ ص ٣٣٢ ( - د) ابن عدادی ، ہے اللہ وا ٣٣٢ هـ ج

وكان من الطبيعى أن تثير الكسرة المؤلمة الهم والغم غى نفس ريادة الله (١١٠) . وأن تشجع منصورا الطنبذي على العودة مرة ثانية من تونس الى القيروان ، أمام الحاح الجند الذين كانوا يرغبون فى نقل عيالاتهم من القيروان -

وتقول الرواية أن زيادة الله أخذ في جمع الرجال ، ولم يبخل في سبيل ذلك في بذل المال ، بينما كان الطنبذي يزحف نحو القيروان حيث ضرب المصار على زيادة الله في قصره بالعباسية لمدة ١٦ ( ستة عشر ) يوما ، والن دون قتال ، وفي هذه الأثناء استعاد الجند من الثوار نسامهم وأولادهم من القيروان ثم ان الطنبذي عاد بمساكره الى تونس(١١١) ،

#### علاقة غريبة باخلافة وسط دوامة الاضطراب:

ووسط دوامة الاضطراب هذه تجد الخلاقة التي بدآت أمورها تسبتقر في المشرق بعد ثبات موقف المأمون في بغداد ، واستقراز الأمور في الشام ثم في مصر التي كان قد سار اليها عبد الله بن طاهر بن الحسين ، تبعث الى زيادة الله رسلها طالبة منه تآكيد طاعته ليس للخلافة فقط ، بل ولعبد الله بن طاهر الذي آلت اليه ادارة القسم الغربي من بلاد الخلافة ، وذلك بالمعاء على منابره للطاهري .

ولا ثدرى أن كان رجال ديوان بقداد أرادوا انتهاز فرصة المصاعب التى كانت تحيط بزيادة الله لكى يحصلوا منه على تأكيد الطاعة للخسلافة وتجديد البيعة للمامون ، أم أن الخلافة كانت تقصد بذلك تقسديم تأييدها الممنوى للأمير الأغلبي في صراعه مع الثوار من قواد عسكره سـ فالمووف أن زيادة وقف ال جانب المأمون أثناء ادعاء ابراهيم بن المهدى الخلافة عقب مقتل الأمين ، وهو الأمر الذي حمده له المأمون « فكاتبه وشكر له فعله ١٩٢٣) .

ولا يأس أن يكون زيادة الله قد فهم مقصد الحلافة على حذين الوجهين

<sup>(</sup>١١٠) انظر الجلة السيراء ، ي ١ مي ١٦٦ : حيث الاشارة الى ما أثارته هزيمة صبيبة من الخوف في نفس ذيادة الله ب الشاعر سَ حتى أنه أنشد ، بعد أن دخلت عليه أمه جلابيل تصبره وتسهل عليه الامر، أبيانا منها :

أمنت سبيبة كل قرم ياسل وبن السيسة جليما أبطالا فاذا ذكرت حسساييا بسيبية فابكي جلايسلي وانتجي الجوالا (۱۱۱) ابن عقلوى من 1 ص ١٠١ م ابن الأثير سنة ٢٠٦ ع ٢ ص ٢٣٢ -(۱۱) العلة السياد ، ع ١ ص ١٦١ ، ابن التطيب ، أصال الاعلام ، تسم ٢ ، ص ١٦ -

جميعا • فهو اذ يعرب عن طاعته للحسلافة ، بحرص في نفس الوقت على استقلاله ، ويرفض ، بعنف ، الدعاء لابن طاهر ، واصعا اياه بد ه عبد خزاعة » كما بعبر سد عن طريق هديته من الدنائير الادريسية سدي وقوفه بالمرصاد الحلافة العباسية من العلويين في المغرب • ولكمه بعد سورة الغضب بعدل على استرضاء الحلافة في خطاب ثان اتبعه حطابه الأول (١١٣) •

حدث ذلك حوالى سنة ٢١٠ هـ/ ٨٢٥ م ، وقتما كان ابى طاهر في مصر ، أى فريب الوقت الذي كان زيادة الله يعاني من حصر خصومه له قرب القيروان والمباسية ، وحينما كان الامسير الأغلبي لا يجسد ه حلاصا من همومه الا باغراقها في الخمر .

### انتقال الصراع الى الجنوب التونسي ، حيث عامر بن نافع :

وحلال ذلك الحصار تحرج موقف ريادة الله مرة أحرى ، وخاصة عندما عاود وواد الجند من المتمردين الحاحهم عليه في الخروج من افريقيسة بالأمان على نفسه وماله ، حتى أنه بدأ بشاور أقاربه وأخصاءه في الأمر ، وكان مس استشارهم قائده سفيان بن سوادة الذي أفهمه أن الأمر لم يكن بالدرجة التي يتصورها من السوء ، وطلب اليه أن بمكنه من النظر في ديوان الجيش وعندما قدم له زيادة الله سجل العسكر انتقى سعيان من سسوادة مائتي قارس ، ممر بثق بهم ، فأغدق عليهم بالمال ليعدوا أنفسهم خير اعداد ، وخرج بنم أن اقليم نفزارة (١١٤) ، وكان هدف ابن سوادة ألا يحارب فقط بفرسانه الذين اختارهم من صناديد الأبطال ، بل أن يكوبوا بواة لجيش يستنفره من البربر والعرب لمواجهة عامر بن نافع الذي كان يزمع قصد ذلك الافليم ، ووصل ابن سوادة على رأس فرسانه الى نفزاوة التي كان على ولايتها القائد عبد الصمد بن جناح الباهلي (١٠٥) ، ودعا أهل الاقليم من البربر فأجابوه ، واحتم اليه خلق كثير من زنانة وغيرهم من القبائل ،

ونجع سفيان بن سوادة في فتح الاقليم بلدا بلدا حتى ومنل الى حدود

<sup>(</sup>١١٣) الحلة السيراء ي ١ ص ١٦٦ ، وانظر نيبا عد ، ص ٦٤ -

<sup>(</sup>۱۱۵) التوبری ، المخطوط ، ج ۲۲ ص ۱۱۰ آ ۰

تسطيلية حيث كان عامر بن نافع قد وصل فعلا(١١٦) ٠

وفي قبيطيلية حشد عامر بن نافع العبيد من السودان ، حتى حمع متهم ألف أسود من العاملين في فلاحة الأرض ، وذلك أن سلاحهم الدى حملوه كان يتكون من الفؤوس والمساحى ، وضمهم الى رجاله ، ومن قبسطيلية اتجه عامر نحو نفزاوة حيث اتخذ مدينة تقيوس مركزا لفيادته (١١٧) ، وعندئد خرج سفيان بن سوادة بقواته الى لقاء عامر ، وانتهى المتال الدامى بهزيمة الجند المتمردين أصحاب عامر ، وقتل أعداد كبيرة منهم ، وانسحب عامر الى قسطيلية حيث اندفع في جباية أموالها دون رأفة بأهلها ، طوال ثلاثة أيام بلياليها قبل أن يحرج بأحمال المال بعد أن ترك بها من يضبطها من رجاله (١١٨) ،

ورغم ما يقوله بن عذارى من أن عامر بن نامع حرج من قسطيلية يريد القيروان ، فالواضح من النصوص أنه خرج منها متماديا في الهزيمة نحو تونس حيث بقية الجند المتمرد مع متصور الطنبذى وذلك أنه ما أن خرج من قسطيلية حتى استصرخ أهلها ابن سوادة الذي سار اليهم برجاله ، فملك الاقليم وولى عليه أعوانه لضيطه واقرار الأمن والنظام فيه (١٩٩)، ، ثم انه بمجرد استقراره في اقليم تونس ، مهسد الفتنة ، قام الصراع بينه وبين منصور الطنبذى •

### ظروف مواتية لزيادة الله :

## الصراع بين منصور الطنبلي ، وعامر بن نافع في تونس:

كان من الطبيعى أن يقوم الصراع بين الطنبذى ، ومن قائده ابن نافع الذى كان يعتبر نفسه ندا لرئيسه ، ولا يقبل أن يعامله منصور معساملة التابع ، وكانت تلك المحاسدة تظهر ، عادة ، وهمساً فى مجالس الشراب

<sup>(</sup>۱۹۱٦) التویری ، المحطوط ، ج ۲۲ ص ۱۱۰ ا ، ابن الآثیر ، سنة ۲۰۱ م ج ٦ ص ۱۲۳ ، ابن عداری ، ح ١ ص ۱۰۱ ، وانظر ابن خلدون ، ج ٤ ص ۱۹۸ حیث النص علی آن تتال نافع فی تغزاره ثم استیاد، سنهان ملی قسطیلید کان نی مسئة ۲۰۹ ص ، أی عشب مزیمة متصور العلابدی مبادرة -

<sup>(</sup>۱۱۷) این عذاری ء ج ۱ ص ۱۰۱ \*

<sup>(</sup>۱۸۸) ابن عفادی ، ج ۱ ص ۱۰۱ ، ابن الأثیر ، سنة ۲۰۱ هـ ، ح برّ س ۲۲۳ .

<sup>(119)</sup> ابن الآليم ، سنة (٢٠٠ هـ ٢ ۾ ٦ سي ١٦٣٠ ٠

حيب تأحدهما بشرة السكر (١٢٠) • واثر توعد منصور لعامر دات مرة رأى هذا الأخير أن يبد هو بالتحلص من منصور ، فاستمال الجند ألى جافبه ، واسرع من تونس ، لمقاجأة منصور وهو في قصره بالمحمدية ، وضرب عليه الحمار الدي طال حتى فني ما كان في الحصن من الماء • وجرى استفراء بين الحامين واضهى الأمر الى أن عرض منصور أن يسمع له بالحروج على الأمان في بعض السمن الى المشرق ، وأجابه عامر الى ذلك (١٣١) •

#### عامر يغدر بمنصور:

ولكن الطنبذى عندما تأمل فى الآمر مع أصحابه استمع الى تصبيحة من أشار عليه بألا يخصع لضيم عامر بن نافع ، وأنه يمكنه الالتجاء الى مدينة الأربس حيث له كثير من الأعوان ، وبغذ مصور تلك النصيحة فخرج من قصر طنبذة مسنختيا أثناء الليل الى الاربس ، وتحصن يها ، وعندما عرف عامر فى صماح اليوم التالى بتلك الحديعة سار فى اثر معمور الى الأربس ، وضرب عليه الحمار ، ومع طول الحمر ضم أهل المدينة ، وكلموا منصورا فى الحررج من مدبستهم ، فطلب منهم أن يمهلوه بعض الرقت حتى ينظر فى أمر خلاصه (١٢٢) .

وأرسل منصور الى بعض كبار قواد ابن نافع ، وهو عبد السلام كلمه ابن المفرج اليشكرى ، نظلب الاجتماع يه ، وعندما حضر عبد السلام كلمه اطنبنى من أعلى السور ، فعدد له أياديه البيضاء على الجند ، وطلب منسه أرساطة لكى يحصل من عامر على الأمان وعاهده على أن يسير الى المشرق ، ونجح عبد السلام بن المورج فى الحصول على الأمان لمنصور على أن يحرج فى صحبة بعص فرسان عامر الى تونس حيث ياخذ أهله وحاشيته ، ويسير بهم الى المشرق (١٢٢) ، فى بعض السفن (١٢٤) ،

والحقيقة أن عامر بن نامع عندما أسعف الطبدى بالأمان كان يدبر

<sup>(</sup>۱۲۰) ابن عذاری ، ح ۱ ص ۱۰۱ ، وانظر الحلة السيراء ، ج ۲ ص ۳۸۳ •

<sup>(</sup>۱۲۱) اس عداری ، ح ۱ مس ۱۰۱ ، التویزی ، المخطوط ، چ ۲۲ ص ۱۱۰ آ ، این الاتیر ، سنة ۲۱۱ هد ح ٦ ص ۶۰۶ ، این خلدون ، چ ۶ ص ۱۹۸ ،

<sup>(</sup>۱۲۲) ابن عدّاری ، ح ۱ ص ۱۰۲ ، النویری ، المعطوط ، ج ۲۳ ص ۱۱۰ ب ، این

الا اپر ، سنڌِ ۲۱۱ هـ ، ج ٦ ص ٤٠٥ • (۲۲۲) ابن الائير ، سنة ۲۱۱ هـ ، ج ٦ ص ٤٠٥ ، ابن علمري ، ج ١ ص ١٠٢ ، الحلة

طلسیاه ، ح ۲ می ۱۸۸۰ م

<sup>(</sup>۱۲٤) التویری ، المعطوطات، ج ۲۲ مس ۱۹۰ ب

الندر به ، حتى لا تتكرر منه خديعته السابقة في المحمدية • وذلك أن عامرا أمر صاحب خيله الذي صحب منصورا في السعينة من تونس بأن يعرج به على جزيرة جربة ، وهناك كان عليه آن يأمر بحبسه لدى الوالى ، وهو ابنه حمديس بن عامر(١٢٥) • وتم لعامر ما أراد ، فحبس منصور الطنبذي وأخوه حمدون(١٢٦) في جربة •

وعندما علم القائد عبد السلام بن المرج الذي توسط في الأمان ، وهو بباجة ، بغدر عامر ، ثارت ثائرته ، هو وأصحابه ، وقبضوا على هاشم أخي عامر ، وكان واليا على باجة ، وهددوا نافعا بقتل أخيه هاشم ان لم يطلق سراح فمنصور ، ورفض عامر التهديد ، بل وهدد بدوره عبد السلام وأصحابه من الجند بسوء الماقبة ان نفذوا تهديدهم ، وانتهى الأمر بأن أفرج عبد السلام عن هاشم بن نافع بينما أرسل عامر الى ابنه حمديس في جربة يطلب منه أن يضرب عنق كل من منصور وأخيه حمدون(١٢٧) .

## نهاية منصور الطنبلى

## الحكم عليه بالاعدام:

واحضر حمديس بن عامر الطنبذى وأخاه حمدون ، فى ساحة الاعدام حيث قرىء عليهما ، كما يحدث فى المحاكمات الحديثة ، كتاب عامر بتنفيذ العقوبة العظمى فيهما ، وهى الموت بالسيف دون مراجعة ، أى استثناف •

وكانت نهاية تعسة بالنسبة لبطل الأمس الذى كان ينازع آمير افريقية ملكه ويضرب عليه الحصار ، ويطلب اليه أن يخرج من البلاد ، اذ أنه عندما سمع متصور بالحكم العظيم ، طلب ب بشجاعة تليق بمثله دواة وقرطاسا ليكتب وصيته ، ولكن خانته شجاعته اذ لم يستطع الكتابة ، واكتفى بأن قال شفويا ، على كل حال : « فاز المقتول بخير الدنيا والآخرة »(١٢٨) ، وهذا ما يذكرنا برد أسد بن الفرات على تهديد عمران بن مجالد ، ابان ثورتن

<sup>(</sup>۱۲۰) انظر النویری ، المنطوط ، ج ۲۲ ص ۱۱۰ ب ( حیث قرنه بدلا من جربه ) ابن الانبر سنة ۲۱۱ هـ ، ج ٦ ص ۱۰۵ ( حیث یقول ان والی جربة کان آشا لمامر ولید ابنا له ) ، ۲بن عداری ، ج ۱ حس ۱۰۲ °

<sup>(</sup>١٣٦) اين الآتير ، سنة ١١٦ هـ ، ج ٦ ص ٤٠٠ .

<sup>&#</sup>x27; (۱۲۷) این هذاری ، ج ۱ ص ۱۰۲ ، التریری ، المنظرط م ج ۲۲ ص ۱۹۰ ب " (۱۲۸) این الآتر ، سنة ۲۱۱ مه ج ۱ ص ۱۰۵ ، وقارل العلة السیاء ، ج ۲ ص گا راحیث النص الآثیر : « ناز التقول ۰۰ ء ، ولیس « لماز المتنول ۵۰ ء ، ) "

على الراهيم بن الأعلب ، أيام أن لم يحرح معه ، بأنه أن لم يكف عمران عنه ، لينادين في حق تلك الدورة ، أن : « القاتل والمقتول في البار ، (١٣٩) ،

### نتائج مقتل التشيلي في صفوف الجند المتمرد:

### م اقسون جدد تعامر بن نافع :

وهكذا انتهى منصور الطنبذى إلى القتل بيدى أكبر أعوانه عامر بى نافع ، الذى طن أن الأمور استقامت له في تونس ، بعد أن تخلص من قائده ومنافسه الكبير ، وإن ظهر له منافس جديد هو الآخر ، في شخص قائده المرتور : عند السلام بن المفرج الذى استقل عافليم باجة •

ويعهم من النصوص التى أوردها كل من النويرى وبن الإبار أنه كان من السهل على ريادة الله التنبؤ بعشل حزب عامر اثر ذلك • فعنسدما علم بنهابة منصور ، كتب الى عامر بن نافع يدعوه الى الطاعة ، « ويحدره عاقبة منصور الطنبذى قتينه » ، ويبدل له الأمان ومن معه ، ويعده « بأنه معيده الى ما كان عليه مع "بيه ابراهيم بن الأغلب وأخيه عبد الله بن ابراهيم » • ورد عليه نافع برسالة بليغة ، وهو يعدد له مساوى أفعاله ، ويقول في آخر كتابه : « ما بينى وبينك هوادة حتى تضع الحرب أوزارها ، ويحكم الله بيننا ، وهو خير إلحاكمين » (١٣٠) •

وفعلا لم يم مقتل منصور الطنبذى وأخيه حمدون دون ردود فعل عنيفة بين الجند الأغلبى المتمرد ، وخاصة بين المضرية منهم ، الذبن وجدوا على عامر فنافروه وحاربوه ، وانضموا الى حانب عبد السلام بن المفرج الذى رفع راية الأخذ بالثار للمقتول المظلوم ، وانتهت المنافزة-بخروج بن المخرج من باجة حيث كان قد آستقر ، تحو تونس لحرب عامر ، وانتهى القتال بظفر عبد السلام وانهزام عامر الى جربة حيث كان ابنه حمديس (١٣١) ،

<sup>(</sup>۱۲۹) انظر فَیما سبق ، ص ۳۷ و هـ ۶۹ -

<sup>(</sup>۱۳۰) التریزی ، المخطوط ، ح ۲۱ ص ۱۱۰ ب ، اللحلة السیراء ، ج ۲ ص ۳۸۵ مـ ۳۸۵ مـ ۳۸۵ و ۱۲۰ در ۱۲۰ الله و الفرسا ) ۱۰ و حیث نص الرسخالة فی ارابها و آخرما ) ۱۰

<sup>(</sup>۱۳۱) آنظر التریزی ، المنظوط ، ج ۲۷ ص ۱۱۰ ب (سیت قرقه بهدلا من تجربه آر) ، بوقارت ابن الالی د به تجربه آر) ، بوقارت ابن الالی د به تا ۲۰ ص ۱۰ ک ۱۸ اللی د بلنکر الله المحرب ویکتفن، بالاشارة با با تا تا تا تا تا الاحداث ) ،

## تحسن الوقف بالنسبة لريادة الله :

# قرار فتح سُقلية ، ووفاة عامر بن نافع :

وبذلك تقرق شمل الجند الأغلبي المتمرد مما حسن موقف زيادة الله ،
حتى أنه اتخذ قراره الخطير بغتج صقلية في سنة ٢١٢ هـ/ ٨٢٧ م ، أى أثناء
تلك الثورة العارمة • وفي السنة التالية ( ٢١٣ هـ/ ٨٢٨ م ) اعتل عامر علته
التي مات فيها(٣٠٠) • وقبل أن يموت عامر بن نافع على فراشه ، حسب
رواية بن عداري (١٣٣) ، استدعى أولاده ، كمسا تنص رواية النسويري ،
وقال لهم : د يابني ما رأيت في الخلاف خسيرا ، فاذا أنا مت ودفيت بني ،
فلا تعرجوا على شي، حتى تلحقوا بزيادة الله فهو من أهل بيت عفو ، وأرجو

ولقد نفذ أيناء عامر وصية والدهم بعد وفاته ، فأتوا ذيادة الله طأئمين مستقديق ، كما جعل الجند يتسللون اليه ويستأمنون ، وهو يؤمنهم ويحسن اليهم(١٣٥) .

#### نهاية الفتنة :

وهكذا حتى لزيادة الله أن يقول عندما بلغه نبأ وفاة عامر بن نافع :

د الآن وضعت الحرب أوزارها ، • واذا كان النويرى قد أخذ هذا التصريح

بنصه الحرفى فجعل القضاء على عبد السلام بن المفرج لا يتطلب وقتا طويلا ولا

مجهودا كبيرا من العسكر الأغلبي الذي ضيق عليه الحصار في باجة ، حتى

انتهى الأمر بموته عطشا(١٣٦) ، فمن الواضع أن الأمر لم يكن كسدتك •

قاين الأبار يعلق على تصريح زيادة الله عن نهاية الحرب بنهاية عامر ، بقوله :

« فكان كذلك : لم يزل أمر الجند مدبرا حتى انقضت الحرب وطفئت الثائرة ،

<sup>(</sup>۱۳۲) این عظیری ، ی ۱ س ۱-۲ ، وقارل این الآثیر ، سنة ۲۱۱ هـ ی ۲ س ۱۰۵ ( القی یعدد مرت علمر بن تانع بسنة ۲۱۱ هـ/۸۲۱ م ... رهر ما یکتذُ یه این خلدون ، ی ۲ س ۱۷۸ ) -

<sup>(</sup>۱۲۲) الیان ، ع ۱ س ۱۰۲ \*

<sup>(</sup>۱۳۲) التریزی ، للتعارف ، ج ۲۲ من ۱۱۰ ب ، ۱۱۱ ا ، بانظر الحلة السياد ، ج ۲ من تعمیر س :

<sup>(</sup>۱۲۰) التریزی ، انشلزنگ ، س ۱۱۱ آ ۰

OFB التزيرين ، للانتيف، من ١١١ أ ·

وصفت له افريقية (۱۳۷) ، مما يعنى ان القصاء على ديول الفتنة تطلب بعض الوقت ، وأنه لا بأس أن يكون التخلص من عبد السلام قد حدث في سنة ١٨٥ هـ ١٨٣٨ سـ ٨٣٣ م ، كما تنص بعض الروايات .

والحقيقة انه توجد اشارات في ابن الأثير ، رابى خلدون تشير الى مقتل عبد السلام بن المفرج في سنة ٢١٨ هـ/ ٢٣٨ ـ ٨٣٢ م، اثر اشتراكه في نورة جزيرة شريك التي قام بها فضل بن أبي العنبر ، كما يأتي وهدا يعنى ، كما يسس ابن خلدون ، ان عبد السلام بن المفرج استقر في باجة لمدة خمس منوات تالية على وفاة عامر بن نافع(١٣٨) ، وهو الأمر المقبول ، سواء كان ذلك بنقليد من الأمير زيادة الله أم بالتغلب على الاقليم(١٣٨) .

والمهم أنه بوفاة عامر اثتهت تنك العتنة التي طسالت الى آكثر من ١٣ ( ثلاثة عشر ) عاما ، واستقامت الأمسور لريادة الله ، ابتسداء من سنة ٢١٣ سـ ٢١٤ هـ ٨٢٨ م • ولا بأس في أن يكون زيادة الله قد بدأ حركة التبدئة مند سنة ٢١٢ هـ ٨٢٧ م ، عندما وجه أنظاره تحسو غزو صقلية ، حيث كان يمكمه أن يوجه نشاط جنده المتمرد الى الجهاد بدلا من الارة العتمة في البلاد(١٤٠) -

### اضطرابات خفيفة بين الجند ، وخاصة في تونس :

وهذا لم يمنع بطبيعة الحال من قيام بعض الفتن في البلاد ، مما استطاع زيادة الله أن يقفى عليه بسهولة • ففى حوليات ابن عدارى ، مثلا : ذكر لفتنة وقعت سنة ٢١٦ هـ/ ٨٣١ م بافريقية بين رئيسين من رؤساء الجند ، هما : مطيع السلمى ، واسماعيل بن الصبصامة ، انتهت بهزيمة مطيع وقتله ، وفرار أصحابه(١٤١) ، وفي سنة ٢١٨ هـ/ ٨٣٣ م عادت منطقة تونس الى

<sup>(</sup>۱۲۷) الحلة السيراد ، ج ٢ ص ١٨٥٠ •

<sup>(</sup>۱۲۸) این الاثیر ، سنة ۲۱۸ هـ ، این خلدوں ، یم ٤ ص ۱۹۸ •

<sup>(</sup>۱۳۹) ومنا أحب أن تشير إلى أنه لا يشكك في تلك الرواية الا ما يلص هليسه ابن حلون ـ بسما ـ من أن غزو صقلية كان في سنة ٢٦٩ هـ/٣٣ ـ ١٨٢٨ م التالية ، بدلا عن سنة ٢١٢ شر/٨٢٧ م ، وكان هناك ترما من الملاقة بين الساديتين ، مما يسمع بالنظر في وواية التويري التي بدأنا بها ، والتي تكاد تربط بين وفاة كل هن هامر بن نافع وعبد السلام حوال سنة ٢١٢ هـ ـ ٢١٤ هـ •

<sup>(</sup>١٤٠) أنظر النصرِلُ الخاصة يقتع صقلية ، ص ٢١٠ وما يعدها ٠

<sup>(</sup>١٤١) البيان ج ١ .. سي ١٠٤٠ •

الاضطراب من جديد ، عندما قار بجزيرة شريك قائد من قواد الجند اسمه فضل بن أبي السنبر ، و تجع في هزيمة العسكر الذي وجهم اليه زيادة الله ، فتغلب على المنطقة ، وأعلن الاستقلال بها(١٤٢) ، ولقد استجاب عبد السلام ابن المقرج لطلب المعونة من قبل الفضل ، فخرج من باجة الى جزيرة شريك ، ولكن الرجلين لم يستطيعا مواجهة القوات الاغلبية ، وانتهى الأمر بمقتل عبد السلام بن المفرج ، كما سبق ، بينما انهزم الفضل الى تونس وامتنع بها ، وسير زيادة الله جيشا كثيفا الى تونس وامتنع بها ، محمد بن عبد الله بن الأغلب ، ففر الفضل من تونس ، كما نجح في الافلات كثير من عسكره ، واقتحم العسكر الأميري المدينة ، وقتلوا كثيرا من أعلها ، ومرب آخرون (١٤٣) ، واظاهر أن الفقهاء كان لهم دورهم في تلك الثورة ، عن طريق قيامهم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكسر ، اذ يذكر ابن عسداري عن طريق قيامهم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكسر ، اذ يذكر ابن عسداري حيفه المناسبة – قتل عباس بن الوليد الفقيه الصالح (١٤٤) ،

### العفو عن المتمردين:

وفى السنة التالية ( ٢١٩ هـ/٨٣٤ م ) أعلن زيادة الله العفر عن كل من شارك فى تلك الثورة ، وأفلت من تونس • فاستجاب له أهل المنطقة ، وركن الإقليم الى الهدوء والسكينة(١٤٠) •

وكان من بين من استأمن عبد الرحمن وعلى ابنا أبي سلمة، وأبو العزاف، وكانوا شعراء فصحاء ، فمدحه عبد الرحمن بقصيدة ارتاح لها الامير وعندما قام شاعر الأماير : يعقوب بن يحيى ، يحرضه على بنى سلمة وابي العزاف ، بأبيات يقول فيها :

تسمع أيهــــا الملك المـــان يتم أمان من خسب العـــوالى لأن قــواقى الأشـــمار تبقى وقد يرجى تجرح السيف بره

قوافى فى معانيها البيان وليس لشاعر أبدا أمسان على الأيام ما بقى السزمان ولا برء لما جسرح اللسان

<sup>-</sup> ۱۶۲۰) ابن عناری ، البیان ، ج ۱ می ۱۰۰ ، ابن الآثیر ، سنة ۲۱۸ هد ( حیت یعدد مکان المراقة بعدینة الهود بَالْمِیْرة ، ویذکر ستنل عبد السلام ) ، ابن حلدون ، ط بهرون . حد به یعدد عبد السلام ) ، ابن حلدون ، ط بهرون . ح و می ۱۲۰ و سعیت الاسم عفتان بن د این المین ، ) .

۱۹۳۳)، النس:المسادر 🕶

<sup>(</sup>١٤٤) عس المسادد .. حيث يذكر ابن الأثير أن الفقية عالى بن الوليد لم يُكن مشاركا في الثورة الا بعد أن التحم العسكر الأغلبي داره »

<sup>(</sup>۱۲۵) ابن عذاری ، ج ۱ ص ۱۰۵ ، وابظر ابن تخلدون ، ط بیروٹ ، ج ٤ مس ۲۲۶ .

لم بلتعت اليه زيادة الله وأمضى لهم أمانهم •

ولما سال ابا العزاف : لماذا لم يستأمن قبل حدا الوقت ؟ قال الرجل : « أيها الأمر ! كنت مع قوم حمقي ، يولون كل يوم واليا ويعزلون آخر ، مرجوت أن دكرن لى معهم دولة » - فضحك زيادة الله ، وقال ، « قد عفوت على ، ودال ، « قد عفوت بيان ، « ودال ، « قد عفوت بيان ، « ودال ، » ودال ، « ودال ، « ودال ، « ودال ، » ودال ، « ودال ، « ودال ، » ودال ، » ودال ، « ودال ، » ودال ، « ودال ، » ودال ، » ودال ، « ودال ، » ودال ، » ودال ، « ودال ، » ودال ، » ودال ، « ودال ، » ودال ، » ود

\_ 77 \_

تقويم زيادة الله بن ابراهيم بن الأغلب :

# شخصية مزدوجة : رقة تغلفها الغلظة :

رغم ما يقوله الكتاب من أن زيادة الله كان قاسيا مستبدا بالجند سفاكا لدماتهم ، وخاصة عندما بسكر ، وهم يريدون بتلك الاصافة انتانية سيئة أخرى يضمونها إلى الاولى ، فالظاهر أن قسوته لم تكن الا سسستارا يخفى وراءه شحصية رقيقة ، وهذا ما عبرت عنه الرواية التي ينقلها ابن عدادى ، عندما قيل ان منصورا الطنبذى استهول ما رآه عندما خرج زيادة الله اليه في الجيش الكثيف ، اد لم يعرف فيه الا الضعف والوهن (١٤٧) ،

وتظهر رقة زيادة الله من تلك الحكايات الطريفة التي تروى أفعالا له ،

تدل على عفوه وصعحه وحلمه - فهو يتأثر كثيرا لما فعلته والسحته المسيدة

« چلاچل » ، عندما طبخت الفول بيصارا وأرسلته الى أخت عامر بن نافع

بعد هزيمته حتى تبر بقسمها وهي تريد أن تسخر منها : لأن أخت عامر كانت

قد أتسمت لتجعلن « جلاچل » تطبخ لها الفول بيصارا بمعنى أنهسا كانت

تتوقع انتصار أخيها ، واذلال أم ريادة الله سه وهو الأمر الذي كان يستعظمه

العرب وما كان من زيادة الله الا أن قال لوالدنه : « قد ساءني ما فعلت

يا أم . ان الاستطاله مع القدرة لؤم ودناءة ، وقد كان أولى بك أن تفعلي غير

هذا » وتنهت أم ريادة الله الى المعانى النبيلة التي كان يقصدها زيادة الله

يلائك الدرس ، فقالت له : « معم سافعل ما يرضيك ويحسن الأحدوثة عنا ،

ويعثت اليها ( أي الى أخت نافع ) بكسوة وصلة والطاف و ورفقت بها حتى

قبلت ذلك ، وطابت نفستها »(١٤٨) و

<sup>(3)</sup> این عداری ہے ۱ سی ۱-۰ ۰

<sup>(</sup>۱٤۷) آنظر فيها سبق ، ص ۹۳ °

<sup>(</sup>۱۹۸) (لتریزی ، نهایة الارب ، المخطوط ، ج ۲۲ مین ۱۱ ب ـ ۱۱۲ أ · وهن السیدة حلاحل ، آخر قیما سبق ه ۱ می ۲۷ ·

وهو عندما يعنو عن ثوار تونس الشعراء من آل أبي سلمة وشريكهم في الفتنة أبي العزاف، يقبل اعتذار الأخير اللطيف، رغم ما فيه من المرازة و ثم هو لا يستمع الى ضعينة شاعره الذي كان يحسدهم الأنهم متافسون له في الشعن ، من غير شك(١٤٩) .

### زيادة فقه ثناعرا :

وهذا ما يؤكد رقة الأمير الذي كان شساعرا ، وكان يحمى الشسعر والشعراء بمعنى أنه كان حاميا للفة العربية التي كان أحد العارفين بها ، وفي ذلك تقول رواية النويرى المأخوذة عن الرقيق : انه د كان من أفصح عمل بيته لسانا وأكثرهم بيانا ، وكان يعرب كلامه ولا يلحن من غير تشادق ولا تقعير »(١٥٠) • والى جانب ذلك كان زيادة الله يقول الشعر الحسن الجيد ، ولو أن النويرى لم ينتحب من أشعاره الا أبيات كان قد ذيل بها خطابا وجهه الى الخليفة المأمون ، ردا على طلب للخليفة استاء له أمير القيروان ، وكان ذلك وهو قي حالة سكر ، وهي :

أنا النار في أحجارها مستكنة فان كنت من يقدح الزند فأقدح أنا الليث يحمى غيله بزئسيره فان كنت كلبا حان موتك فانيح أنا البحر في أمواجه وعبسابه فان كنت من يسبح البحر فاسبح (١٠١)

وعندما تنبه الأمير الرقيق الحاشية من ممكره ، استهول ما فعله فبعث في طلب الرسول ، ولكن دون جدوى وحينئذ كتب كتابا لطيفا ثانيا يليق بعقام الخليفة المأمون و وكان رد خليفة بغداد ، الذى كان أديبا محيا للفلسفة، على الخطاب الثانى ، وأجاب فيه كل ما طلبه الامير القيروانى المفرم بالحسر والشمر (١٥٢) .

<sup>(</sup>١٤٩) آنظر فيما سبق د من ٦٣ -

<sup>(</sup>۱۵۰) التريرى ، المخطوط ، ح ۲۲ ، ص ۱۱۱ س وقارب الحلة السيرا، ، چ ١ ص ١٦٣ (١٥٠) تفس النهاية والحلة - ومنا يستحق التنبيه أن ابن الأباد ينص على أن زيادة الله كتب حقة الشعر وهو غضبان من طلب الخلافة الله أن يدعو في الخطبة لمند الله بن طاهر بن الحسين ( أنظر فيما سبق ، ص ٥٤ ) ، ولقد أخذنا طراءة الحلة للبيت الثاني من الشمر . وهو يرجد في نهاية الآرب على الوجه التالي ،

أما الليث يحس عليه غيله بزبيره مان كنت كلعا خان يومك فانسم

<sup>(</sup>۱۵۴ ) انظر الدريرى ، المنطوط ، ج ۲۲ من ۱۱۱ ب ، المحلة السميراد ، ح ١ من ١٦٢ ، ١٦٥ ، ١٦٠ - حيث يذكر ابن الأبار له شمرا في العرب والمعزل عن هريسته في وقعة سبيبة عد

## ما بين فسقه وورعه ِ:

ومكذا اذا طهر زيادة الله يعظهر المتعرق بين القسرة والرقة ، فقد كان البينا ذا شخصية منقسمة على نفسها ما بين الفسق ساذا اعتبرنا أن غرامه ياشر نوع من انفسق ، وهو ما يمكن أن يكون والا يكون حسب واقع العصر سياشين وفي مشاعره الدينية تقول الرواية انه كان يقول الماسته : انى لارجو رحمه الله ، وما أرانى الا أفوز بها اذا قدمت عليه يوم القيامة ، وقد عملت أربعة أشياء :

بنيت المسجد الجامع بالقيروان ، وأنفقت عليه ٨٦ ( ستة وثمانين ) الف دينار ، وبنيت قنطرة باب أبي الربيع ، وقصر المرابطين بسوسة ، ووليت القضاء أحمد بن أبي محرز (١٥٣) .

وهكذا تظهر أعمال الزرع والتقوى ، في نظر أهل ذلك العصر ، في أربعة أشياء ، هي :

١ ـ بناء المساجد ، وتعى بيوت الله التي لا يعمرها الا من آمن بالله واليوم الآخر \*

٢ بناء القناطر لجنب الماء من الجبل البعيد ، وهذا من الأشياء ذات المنغة أعامة لمناس ، مثنها في ذلك مثل شق القنوات والأنهاد للسقيا والزرع ، وبناء الجسور والقناطر لمبورها • وكل ذلك من الامور التي يحض عليها الدين ، الذي يهدف الى صلاح الناس في دنياهم أيضا قبل أخراهم • ٣ بناء الحصون والربط من أجل اقامة المجاهدين من العباد ، فالجهاد وثيق الصلة بالدين ، حتى أنه اعتبر صادس قواعد الاسلام • والجهاد والدين

تيم بانفساس الحبيب الشيم وقاء نظي يرنيد اليفا وفاستام

فأنت تبلك انطيبياتي بواغراس

مجرعي كأس ادغام واتماس

ولابسلة ، غوب ، اسفران بلا جسم بجمع " تفتسرى لهيهسسيا ، وتعاشق

(۱۵۲) انظر النویری ، المتطوط ، ج-۲۲ می ۱۱۱ ، وقادید این علیادید ، ج ۱ می ۱۰۳ و دیالگئ ج ۱ می ۲۰۸ ، والبکری ، می ۳۵ ،

 <sup>(</sup> انظر ئیما سبق ، ص ۹۳ و هـ ه ) ، وحیث یذکر له نموذچن آخرین من الشمر أحدهما خی النسیب ، ومته :

باقد لا «تغطئ- بالهجر أتفاس صدودً طرفك عن طرفي اذا التقيا حوالأخر مي وصف تفاحة ، ومنه : •

سارا مى افريقية ، منذ أيام الأغالبة ، متلازمين بعصل العلماء العناد من أهل البلاد ، إندين اعتبروا الجهاد عبادة • والمثل لهم أسد بن العرات قاصى افريقية على أيام زيادة الله ، وقائد حملة صقلية -

خ ـ اسناد القضاء الى ذرى العضل من العقهاء والعلماء ، فالقضاء كان الخطة الثانية بعد الإمارة ، والقاضى هو الحكم الذي يمثل العذل • والعدل اساس الملك من كما قال الحكماء منذ أقدم العصور •

# ابو محرز قاضیا :

اذا كان رّيادة الله قد اعتبر أن تولية القضاء لأحمد بن أبي محسرز الذي عرف بشدة تقاه من أعمال البر العظيمة التي يأمل أن يجرّيه الله عبها خيرا ، فانه يحق له أن يعتبر أن بولية والد أحمد ، وهو محمد بن عبد الله بن قيس الكناني ، الذي عرف بكنيته أبي محرز ، منصب القضاء في القيروان من أعمال البر أيضا و ولقد ولي أبو محرز القضاء في سنة في القيروان من على ما يرجع ، وذلك عقب وفاة القاضي ابن غانم ( عبد الله بن عمر الرعيني ) الذي كان قد ولي القضاء برضاء الخليفة الرشيد منذ ولاية روح بن حاتم ( في رجب سنة ١٧١ هر يناير ٧٨٨ م ) وطوال عشرين سنة حتى أيام إبراهيم بن الأغلب (١٠٤) .

وأبو محرز معروف بين فقهاء القيروان بأنه كان من الكوفيين ، أى ممن ياخذون بهذهب أهل العراق من أصحاب أبى حنيفة الذين يعتمدون القياس والرأى في استنباط الأحكام ، على عكس جمهرة فقهاء القيروان على أيامه ، من كانوا مالكية من إهل الحديث ، الذين يأخذون بسنن أهل المدينة التي نشرها في المغرب تلاميذ امام دار الهجرة ، الذين شدوا الرحال الى مصر والمجاز ، وتلقوا العلم على مالك بن أنس نفسه .

<sup>(</sup>۱۰۵) تصن-الرواية على أن ابن هانم توفى فى دبيع الآخر سنة. - ۱۹ هـ/فراير ـ مادس ١٩٠ مـ ١٩٠ مـ فراير ـ مادس ١٩٠ مـ مل أيام ابروميم بن الأغلب الذى حزع لوفاته ـ وبكى عليه ، هو ـ وحاله آبو عقال ولقد وجعا أن تكون ولاية أبن محرز فى نفس السنة ، وذلك أنه مناكدووية أخرى تضيف الى ولك الله مناكدووية أخرى تضيف الى ولك الله مناكدووية أخرى تضيف المحمد الله والمستمال أن تكون وقاة ابن غانم سنة ١٩٦ هـ/١٨٠ م ماد وهى سنة ـ وفاة ابراهيم بن الأغلب المناف المناف ، يض ٣٢٥ مـ مترفح بدراجم أغلبية لا ين المنافروية إبن محرفح بدراجم المنابع فانم ) ، وانظر فيما مبن ، ج ١٠٠ من ٣٧٤ و ه ١٠٠ و ما ١٠٠ و

ومن هؤلاء كان أثمة ذلك العصر ، مثل : على بن زياد التونسى ، الذي يعتبر أول من أدخسل موطأ مالك افريقية (١٠٥) ، وعابد القبروان البهلول اس راشد ، الذي قال قيه مالك : « هذا عابد بلده ، (١٠٥) ، وعبد الله بن فروخ المارسى ، الذي كان يكاتب مالك (١٠٥) ، وأسد بن الفرات الذي يسم الموطأ عن مالك وغيره (١٠٥) ، والذي أدخل كتب الأسدية الى مصر وافريقية ، وفيها أجوبة مالك حد عن طريق ابن القاسم المعرى حدل آلاف المسائل التي أجاب عنها تلاميذ أبي حنيفة (١٠٥) فكأنها كانت في الفقه المقارن ، كما نقول الآن وعنها تلاميذ أبي حنيفة (١٠٥)

### مَّا بِنْ أَبِي مَحْرِزُ وأسك بِنْ الفراتُ :

والى جانب ترجمة أبى محرز ، الذى اعتز زيادة الله بتونية ابنه أحمد الفضاء. بين تراجم المالكية فى افريقية ، فان أخباره توجد متناثرة فى تراجم فقها، ذلك العصر وأمرائه ، وخاصة فى ترجمة أسد بن الفرات الذى ولاه زيادة الله القضاء الى جانب أبى محرز فى سنة ٢٠٣ هـ / ٨١٨ م ، فكانت أول سابقة فى تولية القضاء لرجلين معا(١٦٠) .

والحقيقة أنه اذا كان أسد أكثير علما ونقها من أبي محرز ، فقد كان أبر محرز ، أشد من أسد رأيا وصوابا(١٦١) ، كما كان أبو محرز أكثر احسانا لمعربية ، مقلا في كلامه(١٦٦) ، وهكذا كان أبو محرز ، قبيل أن يلي القضاء ، يستفتى في القيروان ، هو وأسد بن الفرات ، وذكرياء بن محمد بن الحكم إللخمي ، ومن في طبقتهم من الفقهاء والعلماء(١٦٦) .

والمعروف عن أبي محرز أنه كان رقيقا لينا في أحكامه ، يميل الى الأناة

رُهه ١) الدارك ، ص ٢٢٦ ، تراجم أغلبية ، ص ٢١ .

<sup>(</sup>۱۰۲) المدارَك ، ص ۲۳۱ ، تراُجم أغلبية ، ص ۲۸ ، وانظر فيما سبق ، ج ۱ ص ۲۹۱. وه ۱۷۲ .

<sup>(</sup>۱۵۷) للغارك ، ص ۲۲۰ ، كرّاجم أغلبية ، ص ۱۱ -، وأنظر ّلهما سبق ، ج ۱ ص ۲۷۲ رمد ۲۰۱ ۰

<sup>(</sup>١٥٨) المدارك ، ص ٢٥٠ ، تراجم أغلبية ، ص ٥٣ ، وقارن المالكيّ ، خ ١ ص ١٧٤ •

<sup>(</sup>١٥٩) الدارق ، من ٢٦٩ ، وما يسلما ، تراجم الملبية ، ص ٩٩ - ٩٩ -

<sup>(</sup>٣٦٠) المداراتي ، ص ١٧١ ، تراجم أغلبية ، ص ٦٥ ( تؤرجع الرواية ولاية أسد ما بين سنة ٢٠٣ مد وسنة ٢٠٤ هد ) ، وقارن المالكي ، ج ١ ص ١٨٥ °

<sup>(</sup>١٦١) المدارات ، ص ١٧١ ، تراجم الخلبيَّة ، من ١٥ ، وقارق للالكي ، ج ١ من ١٨٩ -

<sup>(</sup>١٦١) المدارك ، إس ٤٧١ ، تراجم أغليبة ، ص ٦٩ ٠

<sup>(</sup>١٦٢) المدادل ، ص ٤٩١ ، تراجم أغلبية ، ص ١٤٤ •

والتروى في فتاراه ، ويأخذ طريق التساهل والعفو ، ولقد ظهر تساهله في ميله الى التسامح مع الجند المتردين على زيادة الله في ثورة الطنبذي الحطيرة ، وذلك أنه بينما كان فقيه ، مثل : عبد الله بن أبي حسان اليحصبي يريد الوقوف بصلابة ضد الثوار بعد هزيمتهم ، الانهم كانوا قد أغاروا على منازله والتهبوها ، واضطروه الى الاستخعاء ، فيقول لويادة الله ، السلتى تصحه العلماء بالعفو ورغبوه فيه : ان العفو مصدة ، ولن يلدغ المؤمن من جحر مرتبي ، كان أبو محرز يقول : العفو أقرب للتقوى (١٦٤) ، وهو لدلك يتصدى لابن أبي حسان اليحصبي ، ويقول له : أمن أجسل شويهاتك أو رميكاتك تستحل دماء المسلمين (١٦٥) .

ومثل هذا كان رأى أبى محرز فيس يرمى بتهمة الزندقة سالتى صارت جريمة سياسية في كثير من الأحيان سمهما كان حال صاحبها: أن يستتاب وهو يوبغ المقيه أبا زكريا بن الحكم عندما يقول: ان رأى أهل العلم أنه يقتل اذا كان مظهرا للاسلام ، وأن كان هو نفسه لا يأخذ بهذا الرأى ، ويرميه بالحمق لأن كلامه هذا يجرى الأمير سومو زيادة الله الذى كان حاضرا مجلس الفتوى على سفك الدماء(١٦١) وهو هنا يمثل فقهاء افريقية ، فى ذلك العصر ، ممن كانوا لا يهابون السلاطين ، ولا يخشون فى الله لومة لائم ، فهو يقف الى جأنب أسد بن الفرات ضد الرجل ، الذى أداد أن يتملق زيادة الله ، فقال له : أنه رأى فى المنام كان جبريل وقف بين يديه ومعه بور سرغسس سعادة الأمير بتلك الرؤيا الكاذبة(١٦٧) ، وكان أبو محرز يميل الى التأنى أيضا قبل نقض الهدنة مع الروم عدما أتوا يطلبونها قبل حملة صقلية ، ولو أن زيادة الله أخذ برأى ابن الغرات فى شرعية خرق الهدنة معقلية ،

(١٦٤) المدارك ، ص ٤٨٣ ، تراجم أغلبية ، ص ٧٤ ( حيث تقول الرواية أن اليحصيبي كان سيء الرأى في الجند حتى أنه نظم في ذلك شعرا يقول فيه :

وشقوا عسا الاسلام من كل جانب وشنسوا بأن الله غسير محساقت درازا وقحطسان الكسرام المناسب وبنشا فهم فيا لاحسنى المجالب

أياح طفام العند جيسلا حريسا وعائوا وثاروا في البسلاد سفاعة وما هجب بنص الأعاجسم ضبسلة ولكن عن قوم الينس المعتزاؤهم

وقارق المالكي ، ج ١ من ٢٠٣ ( حيث أبيات الشعر مغتللة شكّل بين ) ، وعن اليحمىبي مؤرخا ، الكر فيما سبق ، ج ، ١ ص ٤٠٤ ،

(١٦٥٥ المداول ، ص ٤٨٦ ، تجراجم أغلبية ، ص ٧٤ - ٧٠ ٠

(١٦٦) اللهاولة ، س ٤٧٠ ، تراجم الهليهة ، س ١٤٠ ، والإين المالكي ، ح ١ مس ١٩١ .

(١٦٧) للدارك ، ص ٢٧٨ ــ ٢٧٩] ، تراجم أغلبية ، ص ٦٨ ٠

(١٦٨) الدارق، ص ٤٧١ ، تراجم المُلْبِية، ص ٦٦ ، وانظر فيما بعد عن فتح صقلية ص ٢١٢ -

واذا كان أبو محرز ممن يقول بعدم تحريم النبيذ ، فانه كان يقول بذلك عن قناعة ، حسب رأى أهل العراق ، ولم يكن يقوله تشلقا للأمر "ألذى كان مفرما بالشراب ، والذى كان يعقد المناظرات فى أمر شراب النبيذ بين أبد محرز ، للذى كان يحله ، ربين أسد ، الدى كان يراه حراما (١٦٩) .

### أسد بن الفرات :

وهكذا فاذا حق لزيادة الله أن يتخد توليته القضاء الاحمد بن أبي محرز شميعا له يوم الحساب، فقد كان من حقه أيضا الذي نقرره له آن يعتز بتوليته القضاء قبل ذلك لوالد أحمد ثم تولية أسد بن الفرات أيضنا الى جانب أبي محرز (۱۷۰) قاسد بن القرات الله تفقه عسلي مالك بن أنس ، وتعلم في العسرات عسلي تلاميسة أبي حنيفة ، كان يواجسه زيادة الله بتحريم الحسر، كما كان يقف ضد مقالة المعتزلة بخلسق القسر آن (۱۷۲) وكان كثير منهم ، مثل أبي محرز ، من أصحاب المنعب الحنفي النبي أصبح على أيام الخليفة المأمون المذهب الرسمي للخلافة ، في : بغداد وفي البسلاد على أيام الخليفة المأمون المذهب الرسمي للخلافة ، في : بغداد وفي البسلاد الشجعان على علمه وفقهه (۱۷۲) و فاسلة بن الفرات ربط في شخصه بين العلم والتدين والجهاد ، وهي الأمور التي شغف بها زيادة الله والعدد وهي العلم والتدين والجهاد ، وهي الأمور التي شغف بها زيادة الله و

ولقد كانت وفاة أسد بن الفرات ــ التى استعظمها أبو محرز ، حتى قال :  $e^{1/4}$  مات العلم  $e^{1/4}$  ــ فى صقلية سنة  $e^{1/4}$  ما $e^{1/4}$  ما  $e^{1/4}$  مات السنة التالية (  $e^{1/4}$  ما $e^{1/4}$  ما $e^{1/4}$ ) .

<sup>(</sup>١٦٩) المسلوك ، ص ٤٧٥ ، ص ٤٨٤ ، تراجسم اغلبية ، ص ٦٥ ، ٧٥ و وقاون فطي السرور للرقيق ، ص ٤٨٦ ـ ٤٨٩ ( حيث تضم الرواية أسد بن القرات ال جائب أبى محرز في تحليل النبية ، وهو الأمر الذي لم يذكر أبدا عن أسد ) \*

<sup>(</sup>۱۷۰) أنظر المالكي ، ج ١ ص ١٨٥ ( سيت النص على أن الوزير عل ب<del>ن اس</del>نه جو اللق سمى في ولاية أسد ، وكان يود عزل أبي محرز ) ــ وانظر الصفحة ٦٧ ، وهـ ١٦٠ ه

<sup>(</sup>۱۷۱) اغداداد آ س ۲۷۱ شـ ۱۷۲ ه ترایم اغلبیهٔ ، آس ۱۲ س ۱۲ آ وقادن اغدنگی و ج ۱ س ۱۸۱۰ ، ۱۸۴ م

<sup>(</sup>۱۷۳) المدارات ، من ۱۷۵ ( روایة عسران بن رابی معشرات ) ، تراجم الحلتیة ، کُلُ کا ۳۰-(۱۷۶) این عداری ، به ۱ من ۱۰۵ -

<sup>(</sup>۱۷۵) این عداری ، ج ۱ ص (۱۰۵ -

#### أحمد بن أبي محرز:

ولا ندرى من الذى ولى القضاء ، بعد أبى محرز ، وذلك آن الحوليات لا تذكر لنا تولية أحبد بن أبى محرز لقضاء افريقية ، التى اعتز بها زياد الله الا فى سنة ٢٢٠ هـ/ ٨٣٤ م ، ثم تفاجئنا بوفاته فى السنة التالية ( ٢٢١ هـ/ ٨٣٥ م ) كقاض لصقلية ، بعد ولاية لم تدم الا حوالى تسمة أشهر فقط ، جمع فيها بين قضاء افريقية وقضاء صقلية على ما يظن(١٧٦) .

والمهم أن أحمد بن أبي محرز الدي عرف بأنه لا يخشى في الله لومة لائم ، كان من التقوى والورع بحيث أنه كان عازفا عن تقليد القضاء الذي لم يقبل ولايته الا مكرها(١٧٧) • ولهدا قالت بعض الروايات انه لم يحكم بحكم حتى مات(١٧٨) ، رغم ما تنص عليه روايات أخرى من أنه تحرى غاية العدل في اجراءاته القضائية : فلم يقبل وكالة أقارب الامير أو حشمه أو من يلوذ به منا ، الى جانب اشارات أخرى الى انصافه والى وقوفه بصلابة أمام الوزير على بن جميد عندما أراد مساندة بعض المتخاصمين ، واجبساره الوزير على البراءة من محسوبه ، وذلك في حضرة زيادة الله ، وأمام الملأ من الناس ، مما كان له رجة عظيمة بالقيروان(١٧٩) •

والذي يستأثر بعناية الكتاب في وفاة ابن أبي محرز ، الذي كان كثير البكاء غزير الدمعة ، أنه أوصى أحاه عبران بن أبي محرر أن يكتم موته حتى يكفنه ، ويصلى عليه خوفا أن يكفنه زيادة الله ويصلى عليه • ونفذ عبران الوصية ، ولم يدر فتيان زيادة الله بالامر الا بعد أن حمل نعش ألقساضي الورع سد الذي أراد أن يهرب ميتا من زيادة الله بعد أن عجز عن الهروب منه الورع سداره • وهنا اكتفى خلف الفتى وبدر الكثير من المسك الذي كان أحضره على جثمان القاضى ، ورجع الى القصر بما كان معه من الاكفان • وهكذا

<sup>- (</sup>١٧٦) أنظر بن عدادى ، ج ١ ص ١٠٦ ، المالكي ، ج ١ ص ٣٠٥ ، حدا ولو أن رواية ألمي المرب (ط ، تونس ، ص ١٦٧) تقول أنه ولى بعد وفاة والده أبي محرز ، مما يعني أن خطة القصاء طلت شاعرة لمحوال ستسنوات مند وفاة أبي محرز ، ومو الأمر المستنمد ، وهم ما تقوله رواية المالكي (ج ١ ص ٣٠٦) س أن الناس كانوا مستنمين عن ولاية القضاء عندما أجير زيادة المدامن أبي محرز على قبولها ،

<sup>(</sup>۱۷۷) کالگی ، ہے ۱ ص ۲۰۵ ۰

<sup>(</sup>۱۷۸) ابو المرب ، ط - توبس ، ص ۱۹۷ ، المالكي ، ج ١ ص ٢٠٥ -

<sup>(</sup>۱۷۹) اللاكان . چ ۱ ص ۲۰٦ ـ ۲۰۸ ٠

يتمكن زيادة الله من اللحاق بالجنازة الا عند المصلى حارج المدينة ، حيث ، قصلى عليه وخضر دفنه • وتقول الرواية أنه بعد أن عزى الأمير عنران القائمي أحمد ، قال : يا أهل القيروان لو أراد الله لكم خيرا ، لما خرج ، إلى محرز من بين أظهركم (١٨٠) •

وَهَكَذَا حَقَ لَزِيَادَةَ إِلَّهُ أَنْ يَعِتَرْ بِقَاضِيهِ أَحِبَدَ بِنَ آبِي مَعْرِزَ-، وَتُؤْكِدُ مَنْ رَأَيِهِ شَهَادَةَ سَنَحَنُونَ فَيُما يَعِد ، فقد كَانَ اذَا تَكُلَمْ فَيْمُن تَقَدَمَهُ مُنْ شَمَاتُ ، فَذَكْرٌ لَهُ أَحِمُدُ بِنُ أَبِي مُعْرِقٌ ، لَمْ يَتَكُلَمُ فَيْهُ الْا يَخْيِرُ لَفُصِلُهُ (١٨١) .

## مال زيادة الله العمرانية :

### باط سنوسة :

والمقيقة انه على عكس ما قد يتوهمه الناظر السريع في حياة زيادة الله انها كانت حياة رجل متعزق بين العنف والبحث عن اللذة ، حتى أن قاضيه ان يخاف أن يكفنه باثواب من عنده أو أن يصلى على جنازته ، نجد أن المتأمل لى حياته يكتشف خلف ستار هذا المظهر الحداع رجلا قد وهب نفسته لأعمال بر ، وعلى رأسيا الجهاد و فعى سنة ٢٠٦ م/٨٢١ م بدأ ببناء واحد من أكبر عصون المرابطين من العباد المجساهدين في سوسة ، وهسو رباط سوسة الشهور ، الذي أصبح بعد سنوات قليلة قاعدة لأكبر عملية غزو بحرية قام ها العرب فيما وراء البحار ، وهي فتح صقلية وايطالها من كما صار صنوا رباط المنستنير الذي أصبح آكبر رباطات السواحل المغربية : حتى اعتبر رباط من الحج أو الانقطاع الى الصيحت الاقامة فيه لمدة يوم وليلة أعظم نجرا من الحج أو الانقطاع الى الصيلاة والصوم و وبذلك مزج علماء افريقية الأغلبية بين العلم والتدين والجهاد ، بطريقة الم تعرف في غير افريقية من بلاد الاسلام .

ورباط سوسة (١٨٢) ، كما وصلنا ، أشبه بحصن مزيع الشكل ، طول شعله حوالى ٤٠ مترا ، تدعم جدراته الأربعة ثمانية أبراح : ٤ ( أربعة ) منها

<sup>(-14)</sup> ابن طاري ، ج ١ ص ١٠٦ ، وقارن المالكي ، ج ١ ص ١٠٦٠ حيث النص على الله عبران عو ابن القاني أحتك وليس"اخاه ) " . . .

<sup>.</sup> ﴿ ١٨١) ٱلْجُوْ المربُ ء طَائم تولَقَ ؛ سَ ١٦٧ \* ` ·

<sup>-</sup> زالاً أنظر البكري من ٣٥ ( حيث يصفه بانه ؛ محرّس عليم تلايدة م سوود بُلُود بِمَثَنَ يِفُرِفَ عِنْسِرَسُ الرَّبِاطُ ، وهو مادَى الاغينسار الواقت المان م داخله نعمن النالميسي \* القصية م وهو يجوقي المدينة مصل بدأر الصناعة رسفع الجبل الذي هي في سنده ) \*

في روايد البناء ، و ٤ (أربعة) في وسط كل من حوائطة الأربعة والأبراج مستديرة الشكل عدا اثنين منها فلهما شكل مربع ، وأحدهما يقع في المركن الجوين الشرقي حيث توحد في أعلاه منارة مربعة الشمل ، يظن أنها أقيمت من أجل ارسال الاشارات الضوئية التي كان يتادلها جمسد المحارس ، والثاني في وسط الجدار الجنوبي حيث الباب الوحيد للرباط وكانت تعلو برج هذا الباب قبة ذات شرفات (جوسق) ، ربمسا كانت تستخدم كمنذنة للجامع الذي يقع في الدور العلوي من هسدا الجانب من الرباط ،

أما الفناء المربع في داحل الحصن ، فهو أشبه بصبح الجامع الكبير ، وتحيط بجوانبه وراء الأروقة غرف العباد وصوامعهم : المرزعة في الدور الأرضى على جوانب الحيطان الأربعة ، بينما هي مورعة في الدور العلوى في ثلاثة اتحاهات فقط الذالحقيقة أن المسجد ، الذي يتكون من أحد سمر رواقا رأسيا على حائط القبلة ، وبالاطتين عرصيتين ، يشغل الجزء العلوى المواجه للحائط الجنوبي للرباط ، وهو حائط القبلة (١٨٣) ،

### قنطرة باب أبي الربيع:

والى جانب مجهودات زيادة الله في بناء رباط سوسة للعباد المجاهدين ، بنى قنطرة باب أبى الربيع فى القيروان ، التى كانت ساقية عظيمة تحمل الماء من الجبل القريب عبر الوادى ، على ارتفاع شاهق بفضل حناياها أو أقواسها الكبيرة ، مما كان له أثره فى العمارة الاسلامية فى افريقية وساثر بلاد المغرب والأندلس و وذلك أنه كانت توجد فى افريقية نماذج لهذا النوع من السواقى المحمولة على القناطر منذ أيام الرومان ، كما كان الحال كذلك فى الإندلس ، مثل ، قناطر ماردة التى بقيت لنا أجزاء منها (١٨٤) •

<sup>(</sup>۱۸۲) آنظر ج- مارسیه ، مختصر المان الاسلامی ، ج ۱ ص ۱۷ ـ ۹۹ ، شسسکل ۲۰ ص ۶۸ ( تخطیط یجسم رباط سوسة ) ، السید عبد العربر سالم ، المعرب الکبیر : ج۲ ) ص ۲۶۹ رما بعدما -

<sup>(</sup>۱۸٤) عن تساطر باب توس الزدوجة قرب القيروان أنظر ج \* مارسيه ، محتسر المن الإسلامي ( بالفرنسية ) ، ج ١ ص ٥٣ ، وعن تناظر ماردة أنظر ج ١ ص ٣٣٠ ـ ٣٣٠ سبت . الإشارة ال إحتمال تأثيرها على الأقواس الزدوجة في حامع قرطية - وعن معارضة هما الرأى يأنظر الحديدية كرى بر المنحل لمباجد القامرة ومنارسها ، ص ١٣ - ١٤٠ ، رحيت يقرد المؤلف ، إن إقواس حابع قريلية المزدوجة عمل عربي مبتكر لا علاقة له بقباطر ماردة وانظر شكل ١٠ مره ٠٠٠٠

وصكذا كلق ترطادة الله مهتما باعبار البلاد ، مجتهدا في تحقيق أسبابه عليهة الطيبة لمسعيه ، رغم ما واجهه من المصاعب ، وما عاناه من المتجارب طلتي تسئلت فيما رأيناه من الفتن وحسن رعاية ريادة الله لمسالح شعبه يعتبير من ميلايه الاسلام الاساسية التي تنص عسل مسئولية كل راع عن رعيته ، وذلك أن الرعية مي أصل رخاه الدولة ، اذ : و المال رزق تجمعه على عبا قال فلاسفة السياسة و والرعية عبيد يتعبدهم المدل (١٨٥) ،

### مسجد القروان الجامع:

وماتهى بناه المسجد الجامع في القيروان سه الذى اختطاء علية الاولم مرة ...

سينة ٥٠ هـ/١٧٠ م ، ثم جدده حسان سنة ٨٤ هـ/٧٠٧ م ، روسعه بشر الى صفوان سنة ١٠٥ هـ/٧٢٥ م ، وينى منارته ثم جدده بعده يزيا بن حاتم سنة ١٥٧ هـ/٧٧٤ م ليتوج أعمال زيادة الله ، وليمسيح أثرا باقيا الى اليوم من آثار الإغالية (١٨٦) .

فني شهر جمادى الآخرة من سنة ٢٢١ هـ/مايه ـ يونيه ٨٣٦ م (١٨٨). قام ذيادة لله قامر بهدم بناه المسجد العتيق ـ حاشا المحراب ، يحراب عقبة ... يعد أن لم يعد مناسبا ، من حيث السعة أو من حيث الفخامة ، يعدينسة القيروان التي أصبحت أعظم عواصم المغرب - كما لم يعد مناسبا بالمملكة . الأعليية التي وطلت أقدامها في افريقية وأصبح بلاطها منافسا لبلاط الخلافة . في يعداد - وأعاد زيادة الله البناء بالصحر والآجر والرخام ، تاركا محراب عبية القديم بعد أن كساه كله بالرخام المخرم المنقوش بالكتابة وبغيرها من الرحوف ، من أسفله الى أعلاه (١٨٨) .

ولم يبخل زيادة الله في النعقة عليه ، مما يلع ٨٦ ( ستة وثمانين )

<sup>(</sup>۱۸۵) كتاب السياسة في تديير الرياسة . في الأصول اليونائية للنظريات السياسية في ١٢٠ مالاسائم ، تعتيق عبد الرحس مدوى ، القامرة ١٩٥٤ ، فصل العدل ، صر ١٢٧ °

<sup>(</sup>۱۸۱) ومن الأسار الكريفة الماسة تلك التحديدات التي طرأت على الجامع منه بناه علية . ما كانت تثير بن المصبيعي المريتي الكبيرتي المغرية والمحطائية منا ما يفهم من ترسه الفقيه عبد الله بن أين حسان اليحسين ( اليسي ) الذي كان مقربا من زيادة ألله من ترسه القم فريادة الله بالمساحة في بياسع القم وان مازحه قائلا : و عاد المسجد حضريا » ويتدر سايب المدارك ذلك بأن عقبة قرش وديادة الله تيمير لمهما المقدريان مما الما قال اله-زيادة الله مرة احرى و محوقا المارك من المبياسع » ( المدارك ، من قال ). "

<sup>(</sup>١٨٧) النويوي وعلى توبيعة باين مقلدول عديج بالعس ١٩١٣ - ،

وَلَكُونَا عَنْ مَنَاهُ السَّرِاهِ مِنْ عَلَى ١٩٦٤ مَنُوقَارِنَ وَمَنْفُ الْبِكُرِي ( الْلَكُونِ وَمَنْفِرُ أَقَامِ وَمِنْ كَامَلِ وشَنْفًا عَنْ مِنَاهُ الْجَامِ عِ مَ مِن ٢٣٠ -

ألعب ديمار " وأقلب المطنى أنه هو الدى جِلب لله الأسلطين الجميلة المحرعة بالبياض والسواد المسديدين (١٨٩) من المعابد العديمة والكنائس من انتخاص افريقية ، ومنها الساريتان الحمراوان اللتان توجعان قباله المحراب به واللتان. وصفتا بانه لا مثيل نهمًا في العسالم (١٩٠) ، وان سبب حلمهما الله حسان، أين النعمان (١٩١) -

ومسحد القيروان الجامع الحالى الذى اتفق على آمه بقى لنا كمساء تركه زيادة الله سهيرف النطر عن بعض التوسعات في بيت الصلاة ، مما يمكن أن يكون قد تخدت في فترات تالية لمهد زيادة الله سهير مشاحة مستطيل طوله حوالي ١٩٥٥ منوا ، وعرضه ٨٠ مترا ، ويحوى كلا من بيت الصسلاة المغطى ، والصحن المكسوف ، وبيت الصلاة يحوى ١٧ ( سبعة عشر ) رواقا طولية تمتد من المسال الغربي الى الجنوب الشرقى ، والرواق الأوسط منها، أكثر اتساعا وأعلى ارتفاعا ، وتقوم على طربيه السمالي والجنوبي قبتان ، وبالحط المستقيم بين المقتين يمثل اتجاه القبلة بالنسبة لاهسل القيروان ، وبلاطة المجراب العريضة تحمل على طرفيها قبتين هي الأخرى ، أما الصحن غهو متسم جدا ، وتعيط به من جهاته الاربعة أروقة مردوجة ، باستنثاء، المهمة الشمالية حيث تقطع المارة تلك الأورقة ،

أما المناية فهي عيارة عن ثلاثة أبراح مريعة الشكل ، الواحد منها فوق. الآحر موالنالث منها ، وهو العلوى ، تعطيه قية مصلعة بديعة ، ويلاحظ أن أضلاع البرج الأول ، الذي يظن أنه بني في خلافة هشام ين عبد الملك ، لميست رأسية ، بل هي تنحرف نحو الداخل في اتجاه القمة مو وعرض هذا البرج الرئيسين ، وردا مترا ، وارتفاعه ١٩ مترا ، آما ارتفاع المنسارة يأدوراها المثلاثة فيبلغ حوالي ٢٥ مترا (١٩٢) .

والمارة الكتلتها اللضخمة ، وقامتها العريضة ، وهي قائمة في طرف الصحين المدثر بفلالة الاورقة تضغي على المكان زينة ذات جلال الحاذ • وبيت

<sup>(</sup>٩٨٩) التعلة السعرة ، ج ١٠ صن ١٦٣ ،، وقاريب الميكريد مدين رقة -

<sup>(</sup>١٩٠) الحلة بالسعراء ، بع ١ ص ١٦٣ ... ١٦٤: ٠

<sup>(</sup>۱۹۱) البكرى مراص ۲۴ ، وقارن الإستيمان ، اس ۱۹۱۵ ( بعيت يعليما بالخطراوان ، وان كان البكرى يذكر المديد الأخكر الذي الستراء يزينر بزرحاتم بدأ جزيل حس ۲۳ ) ، مدان البكرى يذكر المديد ، معتصر الذن الاسلامن ( بالعربسية ) ، جر لا حس ۲۸ – ۲۷ و ميت القارنات مع معلومات البكرى ، حس ۲۳ ) ، وقارف أسعه بكرى ، الشخل الساجد القاهرة - بعمداد ميا ۱۳۰۶ من السيد عبد العرب الله ، المترب الله ، عبد حد حد ١٤٠٥ وما بعدها ،

الصلاة ، كما يقول جورج مارسيه ، بغابة أعمدته التي لا تعد ولا تحص ، وباورقته التي يأتيها الفسوء هاذئا من خلال الأبواب ، تحسدت في النفس شعورا قويا ساحرا(١١٢) .

وهكذا حتى أزيادة الله الأول بن إبراهيم بن الأغلب أن يموت راضيا ، والمبيأ ثواب ربه ، في يوم الثلاثاوية ١ رجب سنة ٢٢٣ هـ / ١١ يونية ٨٣٨ م. وله من المعمر ( واحد وخمسون ) سنة ، بعد ولاية حافلة بجلائل الأعيال والحطوب ، استمرت لأكثر من ٢١ سنة (١٩٤) - وخلفه في ملك افريقية أخوم الأغلب أبو عقال .

قيو عقال الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب المعروف بخزر : ( ٢٢٣ ـ ٢٣٦ هـ/ ٨٣٨ أله ١٤٣٠ م) : .

### الأمن على عهد الأغلب:

آل ملك افريقية بعد وفاة زيادة الله الأول آلى أخيه الأغلب ، الذي كان في المسين من عمره ، والذي كانت قد آلت اليه أمور دولة زيادة الله منذ عودته من مصر ، كما تقول رواية المتويرى ، وان لم تشر بعد ذلك الى أي غساط له (١٩٥) .

ولم يستمر حكم الأغلب أبى عقال الا أقل من ثلاث سنوات تمتعت طليلاد خلالها بفترة من الامن والاستقرار ، كما يقول الكتاب ، اذا أستثنينا تلك الحملة التى وجهها في سنة ٢٧٤ هـ/٨٣٨ م بقيادة قائده عيسى بن ريمان وللأذدى ، ضد قبائل لواقة وزواغة ومكناسة ير من الحوارج في اقليم الجريد ولقد انتهت الحملة بقتل تلك القبائل قتلا ذريعا ، حتى قبيل أن عيسى امناهم عن آخرهم ، قيما بين مدينتي قفصة وقسطيلية ( توزر )(١٩٩١) ، قبل أن

<sup>(</sup>١٩٣٠) أنظر جودج مارسيه ، معصر النن الاسلامي ( بالفرنسيّة ) ، ج ؟ من ٢٧ -

<sup>(</sup>۱۹۱۶) النويرى ، المعاوظ ، ج ۲۲ ص ۱۱۲ ، ترجية ابن خلدون ، ج ۴ ص ۱۲۳ ، ابن التسليب ، خاصال الاعلام ، قسم ۲۲ ، ص ۲۰ ، وقارن ۱ الحلة السياء ، ج ۴ ص ۱۲۵ ، ابن التسليب ، خاصال الاعلام ، قسم ۲۲ ، ص ۲۰ ، وقارن ۱ الحلة السياء ، ج ۴ ص ۱۲۵ ، (۱۹۵) انظر فيما سبق ، ص ۲۲ وص ۷۱ سر ۱۲۵ ابن الاضارة الى انه ، جمل الشارة الى تشاط الافائل مينيمكن ان يُفسر بِلْن الافليب بالشائل الدروني من المنظمة المنافل المناب المنظمة الافليب المنتب بالسكوت عنه ، ۱۳ بدا كان الأمل قد النبس على بحض الكتاب المنظمة بن الافليب خابن الراميم بن الافليب وتا الافليب بن عبد الله بن سرائم المنهود بالمبور بالمبن الراميم بن الافليب وتا الافليب بن عبد الله بن سرائم المنهود بالمبور بالمبن الراميم بن الافليب بن عبد الله بن الافليب بن بن الافليب بن عبد الله بن الافليب بن عبد الله بن الافليب بن بن الافليب بن بن الافليب بن عبد الله بن الافليب بن الافليب بن الافليب بن بن الافليب

ر ( ۱۱۰ ) اين مستري ۽ ڇ کاڪي ڪي ۽ وفاري پي طلقون ۽ ۾ ۾ ميرد 184 رد دليلي ڇامي عل انهم خرارج ) "

يعود بمقانسهم وأسلابهم ، كما يقول ابن الأثير(١٩٧) .

والحقيقة أن رواية كل من أبن الأثير ، وأبن عذارى ، وأبن خلدون به والنويرى ، في عداً إلى عقال ، تكاد تكون نفس الرواية على شيء من الاحتصاد أو الاسهاب ، في بعض الفقرات ، مسا يوحى يانها منقولة عن الرقيق التيرواني ، وأن كان أبن عذارى يذكر في أحداث حملة سنة ٢٢٤ هـ / ٨٣٨٠ م/. ابن القطان صاحب كتاب نظم الجمان ( الذي وصنلتنا قطعة منه في تاريخ الموحدين ) . -

### خـــزړ :

عرف أبو عقال الاغلب بلقب خزر ، مع أنه من المعروف أن تحريف، السم الأعلب على المطريقة المغربية الأندلسية هو « علبون » ، كما هو الحال. بالنسبة لورير ريادة الله وابن عمه الاعلب بن عبد الله بن الأعلب • ونجن لا نعرف المظروف التي أعطى فيها الأعلب لقب حرر الذي يعطيه الكتسباب وياه (١٩٨٨) ، وهو من الأسماء المغربية المشهورة عند الزنابيين ، والتي تحرف عندهم في شكل د خزرون » ، مما يحتمل معه أن يكون الاسم قد أعطى له محاياة للزناتية • ولا بأس أن يكون أعطى له للثفرقة بينه وبين ابن عمه الوزير غلبون •

### العودة الى ضريبة العشر:

وخلال قترة حكمه القصيرة استتب الأمن بين الناس واستقرت أمور الجند بغضل الاجراءات التي اتخذها الاغلب ، والتي يشير اليها الكباب سريعا عندما يقولون انه غير أحداثا كثيرة كانت قبله(١٩٩) - واين الاثير يمسر تلك الاحداث التي غيرها يأنها كانت من المطالم(٢٠٠) ، مما يعنى أنها كانت تتعلق يالضرائب الثابتة التي قررها الأمير عبد الله يدلا من العشر الذي كان يمثل

<sup>(</sup>۱۹۱۸) لاین الأنجے منسنة ۲۲۲ هـ ، ح ٦ س ٤٩٢ ــ والسي هما لا يذكر الا ١٥٠ سير سرية في منة ١٩٢٤هـ -

<sup>-</sup>۱۹۹۱) این کاالهد، ج از س ۱۰۰۱- رالتریزی ، المنظوط، رج ۱۳۲ می ۱۹۲ آ - ۱۹۲ ب . الترجمة ج ۱ ص ۱۱۶ ، الحلة السیراه ، ج ۱ ص ۱۱۸ ه

<sup>﴿</sup> ١٠٠٤) لَيْنَ الْأَلْهِ صِنْهُ ١٩٣٣ هِمْ مَ جَ \* صُ ١٩٤ .

المفريبة القانونية للمروفة يخراج الأرض ، والتي كانت تدفيع عينا ، حسبما تحمله الأرض من الفلات (٢٠١٠) . ...

#### خبط الجند والعمال :

أما عن الجند فتقول الرواية انه أحسن اليهم بسعنى أنه أجْزَل لهم المطأه ودفعه اليهم في مواعيده المقررة ، فكان ذلك سببا في قطع شغبهم ، كسسا . تشنير الرواية أيضا الى أن انقطاع الحروب في أيامه كانت من أسباب أمنهم .

أما عن عماله ونوابه في الأقاليم فقد كف أيديهم عن التطاول على أموال المناس ، وعما كانوا يرتكبونه من المظالم عن طريق زيادة رواتيهم ، ودنمها لمهم في أوقاتها المقررة أيضا (٢٠٢) ،

### منع النبيد:

رَالَى جِانَبِ ذَلِكَ قَامَ أَيوْ عَقَالَ الأَعْلَى بَاجِرَاء كَانَ فَيهُ ارضَاء لمُستَّايِغُ الْقَيْرِوانَ وَعَلَى وَعَلَى الْعَلِيبِ فَي قَلُوبِ النَّاسِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ مَنْعُ عَمَلَ النَّبِيدُ وَالْحُمْرُ فَي القَيْرُوانَ(٢٠٣) ، بل وَعَاقَبُ أَيضًا عَلَى بيمه أَنَّهُ مَنْعُ عَمَلَ النَّبِيدُ وَالْحُمْرُ فَي القَيْرُوانَ(٢٠٣) ، بل وَعَاقَبُ أَيْضًا عَلَى بيمه يُعَمِّدُ اللهُ عَلَى النَّبِيدُ وَتَحْرِيهُ (٢٠٠٠) ، يعد أَنْ كَانَ بِعَضْ فَقَهَاء الْحَنْفِيةُ يَبِيحُونُه، وبعد أَنْ كَانَ زَيَادَةُ اللهُ عَنْمُ النَّبِيدُ وتَحْرِيهُ (٢٠٠٠) ،

وهكذا انتهت ولاية الأغلب الذي توفي في يوم الحسيس ٢٢ ربيع الآخر مسنة ٢٣٦ هـ/فيراير ٨٤١ م زاضيا ، مرضيا عنه من الكتاب الذين شبهوه بجده وسميه الأغلب ، ليس من حيث الاسمام فقط ، بل ومن حيث الحلق جراحُلق كذلك(٢٠٦) أو وخلفه ابنه أبو العباس محمد ،

<sup>(</sup>۲۰۱) انظر طینا سبل ، ص ٤١ ــ ۴٠

<sup>(</sup>۲-۲) انظر أبن عفارى سے ۱ ص ۱۰۷ ، ابن الأثير ، سنة ۲۲۳ ، ج ٦.ص ٢٩٣ ، التوبرى ، التوبرى ، التعفوط ، ح ۲۲ ص ١١٤ ب التوبرى ، الت

<sup>(</sup>۱۱۳ ) این المجایر ، سنة ۲۲۳ هم ، چ ٦ من ۱۹۹ به النویزی ، المجاوف ، چ ۲۲ شن ۱۱۳ ب تر النوجة ، چ ۱ شن ۱۹۱ ، العلة السيراء ، چ ۱ س ۱۹۸ ،

<sup>(</sup>۱۰۶) این مقاری و چ ۱ متی ۱۰۷ -

<sup>(</sup>٢٠٥) التأرّ قينا سيّل د من ١٩٠٠،

<sup>(</sup>٢٠١) التربيق ، المقطوط ، ج ٢٧ ص ١١٢رمين)؛ الترجية، ي ج ١ ص ١/٤ •

أبو المياس محمد بن الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب ( ٢٣٦ هـ \_ ٣٤٢ هـ/

### معالم العهسة: ``

خلف الاعلب في امارة الريفية ابنه أبو العباس محمد الذي بتى في الملك مدة زادت على ١٥ ( حمس عشرة ) سمة ، كانت أهم الحداثيا الداحلية مشاركة أحيه أحمد له في الأمور ، ثم قيامه بانقلاب عليه استمر أكثر من سنة ، استعاد بعدها محمد سلطانه د وهي الأمور التي تدخل في الراع أبي أفراد الأسرة المالكة من أجل الحكم .

أما عن أحرال البلاد فكانت هادئة مطمئنة ، لم يعكر صفوها الا بغض الاضطرابات التى قام بها قواد الجد في المنساطق الثائرة دائما ، وهي. الزاب ، وتونس - وكان دلك كرد فعل طبيعي لأزمة الحكم التي ثارت بين الأخوين - وعلى المستوى الديني والادارى كان عهد أبي العباس معمد بي الأغلب ، هو عصر عظماء العلماء العباد ، مثل : أبي محمد عبد الله بزر أبي حسال المحصيي ( توفي سنة ٢٢٧ هـ/ ٨٤٢ م) والبهلول بي عمر بي صالح ( يوفي سنة ٢٣١ هـ/ ٨٤٢ م) ، والامام سحنون بن سسعيد ( الدي ولي القضاء سنة ٢٣١ هـ/ ٨٤٧ م ، وتوفي سنة ٢٤٠ هـ/ ٨٥٤ م ) • أما عن السياسة الخارجية على عهد محمد بن الأغلب ، فقد تمثلت في اسنمرار الفتوح في صقلية ، وهو الأمر الذي خصصنا له قصولا تالية •

وأهم مصادرنا الأساسية عنا هو ابن عدارى الذى يهتم أكثر ما "بهتم بالفتوح في صقلية و أما ابن الأثير فروايته مبتورة بشكل غير عادى و الله لا يذكر الاخبر بناه مدينة أو حصن في الغرب الأوسط قرب تاهرت وقبل ذكر تاريخ وفاة الأمير بشكل تفصيل وذكر أيام حكمه بالسنوات والأشهر والأيام ومما يرجع أنه خص مصدره وهو الرقيق وتخديصا مقتضبا والأواية الناسخة التي وصلتنا من ابن الأثير ناقصة وهذا يظهر من مقارنة رواية ابن الأثير برزاية النويرى والذي ينقل هنا من الرقيق مباشرة ورواية النويري مليئة بالتعصيلات المجيبة فيما يتملق بالصراع بين الأميرين الأخرين وهو الأمر الذي لا نجد له أثرا في ابن الأثير وهسدا ما جملنا نشكك في أن تكون ألسخة التي بين أيدينا من كتاب السكامل قد وصلتنا نشكك في أن تكون ألنسخة التي بين أيدينا من كتاب السكامل قد وصلتنا كاملة و وهذا لا يمنع من أن يكون صاحب الكامل قد انتخب من الروايات ما زاة معامنا وهو أهل لذلك و

### ملك معدود اللواهب وحسن الطالع و:

وأول ما يوصف به أبو العباص محسسد بن الأغلب ، الذي كان في الواحدة والمشرين من عمره عندما توكل الملك ، هو قلة العلم ، فهو ضعيف "مى العربية ، ولا يعرف التفوقة أبين المقاهب الكبرى " كالحمفية والملاكية ، بل هو لايعزف موضوعها اصلا(۲۰۷) ، ولكنه كان مع ذلك مظفوا غي جرويه على من ناواه (۲۰۷) "

وفى السنوات الأولى من امارته نعمت البلاد بالهدوه والسكينة ، اذ أنه أشرك أخاه أبا جعفر أحمد بن الأغلب فى الحكم ، فقلده كثيرا من الأعمال التى حمار يدبرها له كاتبة تصر بن شخترة الجروى ، وعهد محمد الأمير بالوزارة وتسيير دفة أمور للملكة الى الأخوين : أبى عبد الله محمد بن على بن حبيد ، وأبى حبيد أحمد بن على بن حبيد ، والظاهر أنه بينما كان الأمير محسسد منكبا على اشراب والاستفال باللهو والملاذ ، استبد ابنا على بن حميد بالأمور دونه من أثار حقد أخيه أحمد ، ومن الواضح أنه كان لحسد أفراد بطانة أحمد لبنى حميد ، مثل : نصر بن حمزة الكاتب ، أثره فى توجيهه نحسو الاستبداد بالسلطة دون أخيه الاتير (٢٠٩) ،

### انقلاب يديره أخوه أحمد :

وهكذا اتفق أبو جعفر أحمد بن الإغلب مع عسدد من أعوانه وأهسل بطانته على مفاجأة قصر الأمير محمد في مدينة القصر القديم ، وذلك وقت الظهيرة من أحد أيام الصيف في سنة ٣٣١ هـ/٨٤٤ م ، عندما يكون باب

<sup>(</sup>٢٠٧) انظر النويري ، المنطوط ، ج ٢٢ ص ١١٢ ب - آللى يرميه بانه كان من أجهل الساس ، أما رواية ابن مذارى ، ( المنحوفة من غريب وغيره ) ، ج ١ من ١٠٠ - ١٠٠ ، فهي الساس ، أما رواية ابن مذارى ، ( المنحوفة من غريب وغيره ) ، ج ١ من ١٠٠ - وهو الأمر المنهول عنص على أنه كان يكتب كلمة النفي بالمناه ، ولكن الرواية تخرج من حد النقد الى حسد التشيير ، عندا تقول ان الأمير النباب اعتذر من ذلك بان في كتابتها قولان : حسبما يقول كل من أبى حقيلة وطالة بن أنس ، مما أثار عيب الماشين ، وقارن الحلة السيراء ، ج ١ حس ١٦٦ : حيث تتعرب الرواية على أنه كان كرسيما : وجهه كرجه خمى وليس فيه الإشمران يسيره ، عقيما لا يولد له ، موسوفا بعلم وجود ، وقارن ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، قسم ٣ ،

<sup>(</sup>۲۰۸ه النویزی، المُتِطُوط ، ج ۲۲ می ۱۹۲ ب سالتِرجِمة عُرِی ا می ۱۹۴ ب. (۲۰۱) النویزی ، المُطَوط ، ج ۲۲ س ۱۱۲ ب ، الترجِبة ج ا ص ۱۹۰ .

القصر خاليا من الحرس والبوابين • ونجع المتآمرون من رجال احمسه في اقتحام أبواب القصر ، وبعد أن أعلقوها حلعهم هجموا على الورير أبى عبد الله محمد بن على بن حميد ، وقتلوه بأمر أحمد • وفي هذه الأثناء نجع الامير محمد في اللجوء إلى قصر (قبة ) عمه زيادة بلله ، حيث لحق به أبو حميسه أحمد بن على بن حميد ، بينما هب رجاله إلى مقاومة المعرين • ولكن القتال لم يلبث أن توقف عندما أعلن رجال أحمد أنهم لم يخلعوا طاعة الأمير محمد ،

وأنهم قاموا بعملهم هذا من أجل تحريره فقط من استبداد بنى حميد الذين استأثروا ، دون الأمر ودون جنده ، بالأموال(٢١٠) .

وهنا أسقط في يد إلامر محمد، فاضطر الى النزول الى مجلس المامة. حيث أذن لاخيه أحمد ورجالة بالدخول عليه ، فدخلوا وهم في سلاحهم ودارت بين الأخوين معاتبة مناسبة ، انتهت باعتفار أحمد ، واعسلانه أن غرضه كاني افشال مكيدة ابني على بن حميسد ، اللذين كانا يسميان في الاستيلاء على السلطة ولم يجد محمد بدا من مداراة آخيه ، والاغضاء عن فعلته ، وانتهى المجلس باعلان المصالحة بين الأخرين ، وتعهدهما بالا يغد الراحد منهما بالآخر وكان من شروط الصلح أن يسلم محمد الى أخيسه أحمد ، أبا حميد بن على شريطة ألا يقتله أو يصيبه منه مكروه ، وهو الشرط الذي لم يوف به أحمد ، أذ عذب أبا حميد وصادر أمواله ، ثم دبر فتله وهو في طريق نفيه الى مصر ، على يدى بعض المقربين اليه ، وهو أبو نصر الفتى ، أحمد موالى ابراهيم بن الأغلب(٢١١) ،

### استبداد أحمد بالسلطة :

i

وبذلك انتهى الامر باعتكاف الأمير محمد بمنزنه منصرفا الى اللهــــو والشراب ، بينما استيد أخوه أحمد إلامور ، فعظم قدره واشتد سلطانه ،

<sup>( &#</sup>x27; ( ُ ) التریزی ، المنطوط ، ج ۲۲ ص ۱۱۲ ب ـ ۱۱۳ ا ، الترجمة ، چ ۹ می ۱۱۵ . این عداری ، ج ۱ کُین ۱۰۸ ، این المنطیب ، آمدال الاعدال ، تسم ۳ مُن ۲۳ -

<sup>(</sup>٢١١) التوقيري ، المتطوف ، ج ٢٢ ص ١١٣ ١ ـ ١١٣ ب - حيث تلول الرواية إن إلما الأمير أحمد المرواية إلى الما الأمير أحمد أسر الل أبي نصر الملتي أن يسير بأبي حميد على طريق طرايلس تمحو مصر ، وازر يقطه عندما يصل الل قلشانة ، وحمله على تحدير المن المدينة حتى المدينة ، وحمله على تحدير على المنابة أنه لا أثر قيه ولا بأرح ، وقال : "انه سقط عن المدابة تسات - على قلمانة ، وأحديث ، ي ١ ص ١١٦ -

واستحود على كن دواوين الدوه ، فعرل حجاب محمد واتحد لنفسه حجايا حددا ، كما الحد حرسا من العليد والموالي داع عدد أفراده ٥٠٠ (حسمائة ). رجل فقفون ببابه ، ثم انه رفست كاتبه نصر بن حمرة الجروي الى وتبست الدرير ، وهكذا صار الأمر كله له ، ولم يبق لمحمسه من الامارة الا محرد الاسم (٢١٢) -

- 11 -

#### محمد يستعيد سلطانه:

ولكنه لم يقدر لاحمد بن الاعلب أن يستمتع طويلا باسستبداده بحكم، افريقية ، ففي السنة التألية ( ٢٣٢ هـ/ ١٨٥٥ م ) دارت عليه آلدائرة ، وعادت الأمور الى ولى الامر الشرعى ، فكما كان التحاسد بين رجال حاشية كل من الأخوين سببا فيما قام بينهما من الخلاف ، كان التحاسد أيضا بين رجال حاشية أحمد هو السبب المباشر للانقلاب المضاد الذي أعاد الأمور الى نصابها المشروع ، فقد كان استيزار أحمد لكاتبه نصر بن حمزة الجروى ، سببا في اثارة الحقد في قلب واحد من أقرب المقربين اليسبه ، وهو داود بن حمزة الوادرى ، الذي كان يرى أنه أولى بالتقديم من الجروى ، على أسساس أنه الوادرى ، الحقيقي للانقلاب ،

وعن هذا الطريق فسدت نية الوادرى ، وأخذ يعمل ضد أحمد ويراسل. أخاه الأمير محمد ، وكان غدر أحمد بمثابة هزة نفسية عبيقة زلزلت كيان الأمير محمد الى الأعساق ، فترك المهو والهزل ، وأخسد فى تدبير الحيلة لاسترجاع سلطانه المفقود ، ومهد محمد للأمر بال أخذ يبعث الى أعيسان قرابته من الأسرة الأغلبية وقواد جنده وعبيده ، يسالهم معونته ضد أخيه ، ويعدهم الوعود الجميلة ، ويعنيهم أحسن الامانى ، وكان مين نجع محمد فى استمالته الى جانبه ، قريبه القائد أحمد بن سعيان بن سواده التهيمي الذى كان أخوه خعاجه فى حبس أحمد ، والذى أحسن التدبير فى نصرته ، وداد الهمس حول أحمد : أن أخاه الامير يدير الاطاحة به ، ولكنه كان واثقة من أنه أتقن تدبير الأمور بحيث لم يبق مجال لاخيه للكيد له ، وكان محيد الأمير في الوقت الذى يحيك المه رسيل أخيه والإنهااك

<sup>(</sup>۱۹۲) التویری ، المنیارط ، چ ۱۳ س ۱۱۳ پ والترجنة چ ۱ س ۱۹۷ ، وقارت این مالدی چ ۱ می ۱۹۷ ، وقارت این مالدی چ ۱ می ۱۰۹ ـ جیت یقرل التمی ، وقیقی است عل ما شار، واستعملی من الاه، ومسیر بی تمیزه ، والعل این التعلیب ، اصال الاعلام، قسم ۳ می ۱۱

غي الشراب(٢١٣) "

وفي اليوم إذى قرر محمد توجيه ضربته الى استبداد أخيه به ، ارسل المحمد بن سفيان بن سواده آشارة البد - فجعل ابن سوادة يرسستل اتباعه من العبيد والموالى الى مدينة القصر القديم ، عليهم الاكسية ويحملون جراد الماه ، كانهم يقومون بالحدمة ، الى آن اجتمع منهم قبل الزوال في داد ابن سوادة ثلاثمائة رجل ، أعطاهم السلاح - هذا ، كما كانت جياعة اخيرى من أنصاد محمد قد واعدوه بالنزول في قصر الماء عند الغروب ، وأن تكون اشارة البده بتنفيذ الهجوم هي : أن يتسموا الطبل ويروا الشمع قشتملا .

والظاهر أن أحمدا كان قد اطمأن تماما الى فشل أخيسه ، وإلى اجكام تدبيره للأمور ، حتى أنه جداً هو الآخر يتصرف الى اللهو والشراب ، بل انه كان قد دخل الحمام فى اليوم الذى اختير للقيام بالانقلاب المضاد ، ويا . كان قد دخل الحمام فى ذلك الوقت يتطلب الكثير من الوقت ، كسسا كان يتطلب الأربحة بغد الخروج منه ، فإن ذلك يعنى أن أصحاب محمد كلفوا على دراية بما يفعله أحمد فى ذلك الوقت ، وأنهم أحسنوا اختيار سساعة التنفيذ ، وتقول الرواية أن عيون أحسسه أى جواسيسه عرفود بمسا يدبر له ، بل وأخبروه أن المتآمرين سيجتمعون عند قصر الما ، ولكن يظهر أن جواسيسه عرفود الما المقامرين مديجتمعون عند قصر الما وقت الظهيرة ، فلم يجدوا أحدا ، مما دعاه الى تكذيب تلك الأخبار وعسام وقت الظهيرة ، فلم يجدوا أحدا ، مما دعاه الى تكذيب تلك الأخبار وعسام الاكتراث لها ،

أما عن ساعة الصفر التي اختارها محمد ، فكانت سساعة الغروب و خيا أن قربت صلاة للغرب حتى وجه خادما له الى حزس أخيسه الموجودين بيابه يدعوهم الى مآدبة يجرهم يها الأمير " وعندما اجتمنوا قدم لهم العلسام والشراب ، فلما عمل فيهم الشراب احتال على أخذ سيوفهم يحجبها ألهم وهم أذان المغرب ، وهو وقت الحلاق أبواب القمر ، أتاهم وجاله وعل وأشهم عامر " بن عون القرش ، فقتلوم طن الخرسم " ثم أمر محتصد والعلول

<sup>\* (</sup>٢١٣) التوبيري ، المعاوط ، ي ٢٦ من ٢٦٣ من ، التربيخ ي ا من ٢١٧ ، العالم المنافقة العالم التربيخ ع ا من ٢١٣ ، العالم المنافقة ا

مسربت ، وبالشموع على القبة فأوقدت ، وأقبل أصحابه من جهة قصر المساء ومن كل ناحية ، وحرج أحمد بن سفيان بن سوادة بمن كان في حاره من العبيد والموالى ، فجعل يتتبع رجال أحمد أينما وجدهم ، واستمرت عملية المطاردة الرائعة طوال الليل --

ومع بزوغ فجر اليوم المتالى بعث أحمد بن سفيان الى القيروان يستنجن بأهلها ، فأقبلوا في جموع عظيمة ، وهم ينادون بطاعة محمد • وهنا انهزم اصحاب أحمد هزيمة نهائية ، وهرب هو الى داره • وفكر أحمد في الاستعانة بقريبه خفاجة بن سفيان من سوادة التميمي ، الذي كان في حبسه مئل سبمة أشهر ، ففكه من السجن ، وطلب منه الغوث دون أن يترك له الوقت لماتبته • وبشهامة فرسان ذلك المصر طلب خفاجة فرسا وسلاحا ، وخرج لتوه بنظر فيما يمكن أن يقدمه لناكر الجميل الذي استغاث به • ولكن أصل القيروان أقنموه بألا حدوى من ذلك ، فعاد الى أحمد بن الأغلب وطلب منه الاستسلام لأخيه على الأمان قبل أن يهلك • ونجع خفاجة في كسب الأمان له من محمد فعلا •

وابتهاجا بالنصر أغدق الأمير محمد على أهل القسيروان الذين رجعوا كفته ، بالخلع حتى أتى على كل ما كان فى خزائنه وخزائن حرمه ، ووصلهم بالأموال حتى نعد كل ما كان لديه · أما عن أخيه أحمد فانه نفاه الى مصر به ومن هناك سار الى العراق حيث مات(٢١٤) ·

## من نتائج الصراع بين الأخوين : اضطراب بلاد الزاب :

وهكذا انقضى الاضطراب الذى ترتب عسل النزاع بين أفراد الأسرة:
الأغلبية من أجل العرش ، واستقرت الأمور للأمير محمسد بن الأغلب من جديد ، ولم تبق الا يعض ذيول هذا الاضعطراب في الأقاليم ، ففي اقليم الزاب انتهز سالم بن غلبوق ، الذي كان واليا على الاقليم من قبل محمد ، فرصة الصراع بين الأخوين وشق عصا الطاعة ، وبعد أن استتبت الأمور لمحمد ظل سالم على عصيانه ، مما جعل الأمير محمد يعزله عن ولايته في تلك، السنة ( ٢٣٢ هـ/ ٨٤٥ م ) ،

<sup>(</sup>۲۱۶) الویری ، المنظرف م ۲۲ ص ۱۱٪ ب ، ۱۸۰ الرجمة ، ج ۱ ص ۱۸٪ ، این عقادی ، ی ۱ ص ۱۸٪ ، وقادت این المعلّم ی میاده ، ی ۱۸٪ ، وقادت این المعلّم ی سال ۱۷٪ ، وقادت این المعلّم ی سال ۱۷٪ ، اعمال ۱۸٪ ، اع

\_ A£ \_

والظاهر أن والى الزاب المعزول استهان بالمو محمد حتى أنه خرج في السنة التالية ( ٢٣٣ هـ/ ٨٤٦ م ) يريد دخول القيروان ، ولكنه عدل أثنياه الطريق فصاد إلى مدينة الاربس ، الا أن أهلها منعوه من دخولها ، ميا جمله يتوجه الى باجة التى نجح في دخولها والسيطرة عليها - وميا سعر اليسه الأمير محمد جيشا كتيفا يقيانة خفاجة بن سفيان الذي ضرب عليه المسار غن باجة ، وشدد عليه الحرب حتى ألجاه الى الفراد ليلا ، وم يتراد خفاجة غريمه يلوذ بالفراد اذ تبعه في مساح اليوم التسسالي وطقه وقتله ، وسير يراسه الى الامير في القصر القديم ، ولم يكتف محمد بقتل سالم بن غليون ، يبل انه انتقير من ابنه ذهر الذي كان محبوسا عنده في القصر قامر بضرب عنقه (٢١٥) .

## اضطراب تونس: ثورة القويع:

هذا ، كما عرفت منطقة تونس مرة أخرى الانتخاراب بغضل جنسدها اللذي لا يركن إلى الهدوه ، وذلك خلال السنوات الثلاثة التالية - فغى سنة ٢٣٤ هـ/٨٤٨ م ثار عبرو بن مسليم التجيبى ، المسسهور به و القويم ه يتونس ، ولم ينجح خفاجة بن سفيان بن مبوادة ، الذي حاصره بقية السنة ، خى كبر شوكته(٢١١) - وفي السنة التسالية ٢٣٥ هـ/٨٤٩ م سير الأمير عميد بن الأغلب قائده محمد بن موسى المعروف بعربان الى تونس لقتسال عمرو بن سليم القويم - وبالقرب من تونس خرج القويم للقساء عربان ، وصدمه صدمة جعلت الكثيرين من موالى الأمير الأغلبي يلجساون إلى القويم الذي اشتد يهم ، وحمل على محمد بن موسى ، و عربان ، ، فهزمه هزيسة منكرة وأسر يعض كبار قواده - وانتهى القتال بمقتل ابن مدمى بعسد أن الكسرت رجله ، وعودة فلول الجيش مهزومين إلى القيروان .

وهُكَذَا اشتنت شوكة القويم ، ولم يتمكن من هزيسته في العام التالي . ﴿ ٢٣٦ هـ/ ٨٥٠ م ) الا خفاجة -بن سفيان الذي خرج اليه في جيش كثيف قاتله فتالا شديدا ، قتل أصنحاب القويم فيه مقتلة عظيمة ، وأدرك بعض

<sup>(</sup>۲۱۹) این عقاری ، ج ۱ س ۱۰۹ – ۱۱۰ -

<sup>(</sup>۲۹۱) این علای ، ج ۱ می ۱۹۰ ، والتربع طائر صفح که عرف گذینا برک آلیاهد . واکنل این علای ، ج ۱ می ۱۹۰ ، والتربع طائر صفح که الترامة التربع ، خما فی ترتبع الملبیة القائل قدیماً القرامة به التوبیغ ، وکذاک کن دریائن المالکی ۱ می ۱۸۰) ای خن صورت دانستیم .

جمله القيروان القويم وهو ينهزم فقبضوا عليه وضربوا عنقه ، وحمل رأس. الى الإمير.محمد الذي كافأ قاتل القويم مكافأة سمية ، وخلم عليه .٠

ولم تستسلم مدينة تونس الى خفاحة الا بعد أن دخلها بالسيف يوم السبت ١٠ من ربيع الأول/٢١ أكتربر ، فاستباحها وسبى فساءها ، وعاد الى القيروان حيث كساء محمد بن الأغلب(٢١٧) ، فكأنه بكان عائدا من بعض غزواته في أرض العدو ٠

### استكمال العمل في رباط سوسة ، وبناء « العباسية ، قرب تاهرت : "

أما عن أهم الاعمال الصرائية التي تنسب الى الأمير محمد بن الأغلب ، فبناؤه للقصر الذي كان يسوسة في سنة ٢٣٠ م/ ٨٤٤ م ، كما تقول رواية النويرى(٢١٨) • والطاهر أن الأمر كان يتعلق باستكمال العمل الذي كان قد بدأه زيادة الله في الرباط أو بناء الأسوار •

والى جانب الحرب فى صقلية ، نظن أن العسلاقات بين الأغانية وبين الرستميين كانت قد توترت الى حد الأعمال الحربية أو التهديد باستخدام القوة ، ذلك ما يفهم من الرواية التى تقول أن الأمير محمد قام بالنشاء مدينة جديدة قرب تامرت سماها « العباسية » (٢١٩) ، وهو الاسم الذي أعطاه جده ابراهيم بن الأغلب لمدينة القصر القديم ، ومن الواضح أن بناء مدينة أغلبية في قلب المملكة الرستمية يعنى اتحاذها قاعدة عسكرية أمامية يمكن منها تهديد الدولة الإباضية ، وهذا ما لم يغب عن الرستمين الذين دبروا تخريب المباسية الجديدة ، فدمروهسا بالنيران (٢٢٠) ، وكانت مناسبة اسستغلها الرستميون للتقرب من الأمويين في الأندلس ، حتى أن الأمير عبد الرحمن الأوسط بن هشام بعث الى الامام أفلح بن عبد الوهاب بمائة الف درهم ، كانها مشاركة منه في « المجهود الحربي» ، كما يقال الآن ، ضسد خصمهم المسترك ، ممثل بغداد في افريقية ،

<sup>(</sup>۲۱۷) ابن عشاری ، ج ۱ س ۱۱۰ ، واسلر أبن الأثير سنة ۲۳۵ ، ج آن من 88 آءَ (٢١٨) الدويري ، ج ۲۲ من ۱۱۰ -

<sup>(</sup>٢٩٩) اين الآثير ، أسدات سنة ٢٣٤ هـ ، وانظر ابن خلدون ، خي من ٢٠٠٠ ( سينه آيسية الدينة في ٢٠٠٠ م. ٢٠٠٠ م. وانظر ابن خلدون ، خي ه من ٢٠٠٠ ( سينه آيسية لا تلون الدينة في الآل المنظرة المنظرة

### ازدمار المالكية عل أيام محمد بن الأغلب :

والى جانب عناية الامير محمد برباطات العباد ـ رغم ما ينسب اليه من الجهل أو قلة الملم ـ فقد كان من حسن حظه أنه عاصر خلال حكمه عددا من كبار اثبة المالكية من أهل افريقية ، مثل : عبد الله بن أبي حسان اليحصبي (توني ۲۲۷ هـ/۸٤١ م) الذي كان يحضر مناظرات أبي محرز وأسد بن الفرات ، أيام زيادة الله (۲۲۱) ، كما شهد حكمه السنوات الأخيرة للبيلول بن عمر بن صالح الفقيه ( توفي سنة - ۲۳ هـ/۸٤٤ م ) الذي سمع من مالك وطبقته (۲۲۲) .

وبعد ذلك يكفيه فخرا أنه ، بعد أن تخلص من استبداد أخيه أحمد ، عهد في سنة ٢٣٣ هـ/ ٨٤٧ م بقضاء القيروان الى امام المالكية ، في أفريقية والمغرب وفقيههم ، وهو : سحنون بن سميد التنوخي ، بعد أن عزل القاضى ألمنفي عبد الله بن أبي الجواد ، ضهر أسد بن الغرات ( زوج ابتته ) الذي كان سحنون يكرهه بسبب قوله بخلق القرآن ، ويسميه بفرعون هذه الأمة وجبارها ، وطالها(٢٣٣) .

الامام سحنون ( ١٦٠ هـ/٧٧٧ م سـ ٢٤٠ هـ/١٥٤ م ) :

### شبابه وتكوينه العلمي :

وسحنون أصله من عرب السام ، قدم أبوه صعيد الى افريقية فى جند حمص (٢٢٤) • ولقد آخذ سحنون العلم فى شبايه فى تونس على كبار فقها ثها من تلاملة الامام مالك ، مثل : أبى خارجة عنسبة الغافقى ( توفى فى ربيح ٢ منة ٢١٠ هـ/ يوليه ــ أغسطس ٨٢٥ م ) (٢٢٠) والبهلول بن راشد التميمى ، عابد افريقية ووتدما الذى قيسيل ان شهرته وصلت الى مسمرقند . ( توفى

<sup>(</sup>۲۲۱) این علاری ، ج ۱ می ۱۰۸ ، المارای ، ص ۵۸۵ ، قطب السرور للرقیق می ۶۸۱ -

<sup>(</sup>۲۲۲) اپن ملای رچ ا س ۱۰۸ -

<sup>(</sup>٢٢٣) أَبِنَ عَلَائِي ، يَ أَ مِن ١٠٤ ، تراجم أغلبية ، مِن هَا ، وقادل ابْن عَلِمون ، ج

رِمن ٢٠٠٠ ( حيث يجل ولاية سِنتون سِنة ٢٣٤ حد) \* (٢٢٤) لَلْفَاوُكُ مَ مَن ٥٨٥ مَ الْآمَهُ مَ يُراجِمِ الْمُلِيكُ مَ بِن ٨٦ مَ الْآمَ، واسبه السخيار عيد السلام أما مستولِ الإيه م فهور السم طائر خديد العمر مسي به السُدَّيَّ فَي اللِّيالَانُ \* \* (٢٢٠) الْمَارِكُ بِ مَن ٨٦ ومَا يَعْمَا مُ تَرَاجِمِ الْمُلِيدُ مَ مَن ٨٧ مُ ٨٣ مُ

سمة ۱۸۳ هـ/۷۹۹ م )(۲۲۱) ، وعلى س رياد النو سى العبيم ، أوّل من أدخل موطأ مالك في افريقيســة وحامع سعيان ( بوفي ۱۸۳ هـ/۷۹۹ مُ )(۲۲۷) ، وغيرهم "

واذا كان الشك يحوم حول لقاء سحنون لمالك بن أنس ، اد قيل انه سار الى مصر والحجاز في سنة ١٨٨ هـ/٣٠٨ م أى بعد وفاة مالك ( ١٧٩ هـ/ ٧٩٥ م) ، ثم تدارك الكتاب دلك فيما بعد فقالوا بن في سنة ١٧٨ هـ/ ٧٩٤ م أى في آخر أيام مالك(٢٢٨) ، فالمهم أنه أحد من أصحاب مالك في مصر من العلماء ومن أشهر من أخذ عنهم في مصر ابن القاسم ، وابن وهب ، وأشهب ، وطليب بن كامل ، وعبد الله بن عبد الحكم وغيرهم و وبعد ذلك سار الى الحجاز حيث أخذ عن المدنيين من تلامذة امام دار الهجرة ، قبل أن يعود الى افريقية في سنة ١٩١ هـ/٢٠٨ م(٢٢٩) .

ونقد يرع سحنون في قفه مالك بن أنس حتى قيل لغه كان أفقه من أصحاب مالك كلهم ، وأن ابن القاسم ، وهو امام المالكية في مصر ، طب اليه أن يقيم عسده بطلب العلم(٣٣٠) ، وإن العلم كان في صدر سحنون كسورة من القرآن محفوظة عن ظهر قلب(٣٣١) - وإلى سحنون يرجع الفضل في نشر المذهب المالكي في افريقية للهضل كتابه المعروف جالمدوفة ، الذي صحح به كتب أسد بن الغرات المعروفة بالأسدبة(٣٣١) ، فحققها وشرحها

<sup>(</sup>۲۲۱) المداراتي ، ص ۲۳۰ وما سدها ، تراجم أغلبية ، ص ۲۷ ، ۲۹ ، ۶۰ پ وأنظر غيما مستى ، ح ۱ ص ۲۹۱ وه ۱۷۶ ۰

<sup>(</sup>٢٢٧) المدارك ، ص ٣٣٦ ، براحم أعليية ، ص ٢١ ، ٢٠ "

<sup>(</sup>۲۲۸) انظر المدارات ، ص ۵۸۵ و حیث یضعه القاشی عیاص رغم ذلك لمی طبقة من احمی المیه ققه مالک ولم یروا آن یسموا منه ، وقارن تراجم الهلیة ، ص ۵۷ ،

<sup>(</sup>۲۲۹) المداول ، ص ۸۵۷ ، تراجم الحلية ، ص ۸۸ ، وتاريح عودته الى الريقية سنة ١٩٩ هـ/٢٠٨ م حيث كان يسمع منه أهل اجدابية ، وهو في الطريق الى البلاد التونسية ، وهو في الطريق الى البلاد التونسية ، وهو في الطريق الى البلاد التونسية ، مالك بن انس اللي توفى فيها ابن القاسم ، قدل على أن سحنون لم تخفياً له فرصة المساك بن انس الذي توفى في سنة ١٧١ مـ/٧٩٥ م \_ خاصة وأن مترجس سحنون يقرلون الله سافر الى المترق وعبره ٣٠ سنة ، وهاد وغيره ٣٠ سنة ، بعني أن رحلته استفرقت محوالى ه سنوان المدل وعبره ١٨٠ سنة ، وهاد وغيره ٢٠٠ سنة ، بعني أن رحلته المرب الله الله مستوان عمر ١٨٠ مـ المرب الله المرب فعلا ( على ١٨٠ مـ ١٩٠٤ م المترسة حتى تكون قبيل وفاة مالله --وهذا ما أيقول به الورائس به ١٨٠ كان الم ١٨١٧كي ( ته ١٠ ص ١٩٠٠ ) "

<sup>(</sup>١٣٢٠) الدارك ، ص ٨٩٠ ... ٩٩٠ م تراتيم الملية ، ص ٩٠٠ .

<sup>(</sup>٩٣١) المالكن ع ١٠س ٢٥٣ ، المداول أن من ١٩٥٠ ، الراجم المليبة أن من ١٩٦٠ -

<sup>(</sup>٢٣٢) المدارك ، من ٤٦٩ ، تراجم الخلبية ، ص ٩٩ -

- M -

وبوبها ونظمها وفى ذلك يقال ان أسد بن القرات نفسه نصح بالاخذعن سحنون ، بعد أن خرج هو ال غزو صقلية(٢٣٣) • كل ذلك رغم أن المقحب كان قد غمر البلاد قبله بغضسل الرواد المالكية الأواثل • وفي ذلك يقول مترجمو سحنون : انه لما قدم بذلك المذهب صاد زمانه كأنه مبتدأ قد أمحى ما قبله ، وأن أصحابه كانوا سرج أهل القيروان(٢٣٤) •

### سحنون ناسكا : على مذهب أهل الدينة :

والى جانب العلم والفقه عرف سحنون بالورع الصادق ، والزهادة في الدنيا ، والصرامة في الحق ، لا يخاف في الله لومة لاثم(٢٣٥) ، ولذلك قيل فيه انه راهب هذه الامة ، وأنه كان أهيب في القلوب من الملوك(٢٣٦) - ولم يمل سحنون على شر مذهب مالك فقط ، بل انه أحد بمذهب أهل المدينة في كل شيء حتى في العيش ، فكان مقتصدا فيه : على قدر ذات اليد(٢٢٧) . وكان قصده الاول من ذلك هو ألا يحتاج الى السلاطين أو رجال المولة(٢٣٨) . على أساس شكه في أن أموال السلطان قاتي من أيواب حلال .

وهذا ما دعا الفقها الى تسبية كثير من الفرائب التى كانت تعرضها الدولة بالمظالم وبالمفارم ، لانها كانت تجمع على غير وجهها الشرعى ، كسسا رأينا فى الاصلاح الذى قام به الامير عبسد الله بن ابراهيم فى مال العشر عندما حدده به ٨ ( ثمانية ) دنانير على كل زوج تحرث من البقر ، مسواء أنتجت الارض أم لم تنتج ، وهو الأمر الذى كانت العودة عنه كأنها عودة الى المنالة والحير (٣٣٩) .

<sup>(</sup>٢٣٣) للدادك ، ص ٤٧٢ ، ٩٥٠ ﴿ يَقُرَلُ اللهُ خَرِجِ اللَّ الْعَرَاقُ ﴾ ، تراجم أعليية ص د٩٠ -

<sup>(</sup>٢٣٤) المدادلة ، مِن ١٩٠ ، ٦١٣ ، تراجم أغلبية ، من ١٢ ، ١٤ ، ١٢٠ -

<sup>(</sup>۱۳۹۵) أبر الحرب ( ط - توتس ) ، من ۱۸۴ ، ۱۹۵۵ ، ج ۱ من ۲۹۹ ، المعاولي م من ۹۹۲ ، تراجم أغلبية ، من ۹۹

<sup>(</sup>٢٣٦) المعارف ، ص ٩٩٦ ، تراجم أغلبية ، ص ٩٤ ٠

<sup>(</sup>٢٣٧) المالكري، ج ١ ص ٢٦٣ ، المدارك . ص ١٩٥ ، تراجم أغلبية ، ص ١٩٠ -

<sup>(</sup>۱۳۸) بالمعلول ، من ۹۱ ... ۹۱۰ ، وانظر تراجم الخلية ، من ۱۸ : حيث كان يسترى كل يوم ديم ديل المحال الم تركه التله بالمسالحين ، من ۱۳۱ ... حيث لا يشرب من الواجل ( مصالح الله أي خزاناتها ) ولي يبنيها السلطان بجروها ، وان أجاز ذلك للناس بعلى أساس المها حجارة جمعا السلطان ، واجرى الله أيها ألمه ، والارن الكاركُ من ۱۱۸ .. ۹۱۹ -

<sup>(</sup>۲۲۹) أنظر فيما سيق ، ص ٤١ .. ٢٢ ، ٧٧

ومى هذا الماب كان سحنون يرى أن نرك المرام أفضل من جميست عبادة الله (٢٤٠) ، ولهذا كان سحنون يحض على الممل وكسب المرء رزقه يعرق جبينه ، وكان يقول اعطو الأجير حقه قبل أن يجف عرقه (٢٤١) ، وكان سحنون قدوة في ذلك ، يضرب لطلابه وأهسل عصره المثل في شرف العمل ، وكان يحرج لفلاحة أرضه وقت مرض خادمه ، وعلى كتفه المحراث ، وبين يديه روح البقر ، وعدما يقوم أحد طلابه مقامه حتى لا يحرم أصحابه من طلب العلم يبقيه إلى مائدته ، وإن كانت الوجبة مكونة من خبز شعير وزيت قديم ، قبل أن يسجمه العلم الذي فاته : وحده (٢٤٢) ،

وهكدا كان سحنون قدوة في الجد والنشاط في العبل الجثماني ، كما كان مثالا في الرحد والتقشف ولم يكن رهده عن فقر ، بل عن تضعية وايثار للغير ، فقد كان من طبقة الزهاد الذين وطدوا قاعدة : ان الجود عو أصل الوجود وفي ذلك يقال انه كان يتصدق بالثلاثين دينار دفعة واحدة ، وحسو المبلغ الذي توجب فيه الصدقة (٢٤٣) ، وكان يصرف بطائق الصدقة للمحتاجين ، كما تصرف صكوك المصارف في أيامنا هذه ، بكل ثمن الزيتون الدي باعه ، وهو ٣٠٠ ( ثلاثمائة ) دينار (٢٤٤) ، أما عن غلة أرض سحنون من الريتون ، التي بلغت ٥٠٠ ( حمسمائة ) دينار في السنة ، فكان يبددها حميعا في أعمال البر والصدقة ، فسما كانت تنقضي السنة ، فكان يبددها عليه (٢٤٠)، وهكدا لم يكن من الغريب على سحنون ، صاحب هذه الأمثولات أن يرفض بوليته العضاء طوال عام بأكمله (٢٤٠) ، ولم يكن من الغريب على يرفض مال الأمبر محمد بن الأغلب أن يتمسك بذلك العالم الراهد ، الذي يرفض مال

<sup>(</sup>٢٤٠) أتظر تراجم أغلبية ، ص ١٢٨ ـ حيث بقرأ تشة النص : وتراد دائق مما حرم الله أفضل من حيث بقرأ تشة النص عن حين الله أفض عن صبيل الله من حين الله إلله عن حين الله السبيل الله الله ومن حيمين الله بدنة يهديها الل بيت الله السبيل ، وأفضل من عنى صبعين الله وتبة مؤمنة من وكد اسماعيل ، وقارن المالكي ، ج ١ ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٢٤١) المداول ، ص ٩٩٥ ، تراحم أغلبية ، ص ١٠٣ ،

<sup>(</sup>۲۶۲) المالكي ، ج ١ س ٢٥٩ - ٣٦٠ ، المدارق ، ص ٩٩٥ - فراهم أغلبية ، ص ٩٧ •

<sup>(</sup>٢٤٣) المالكي ، ج ١ ص ٢٦١ ، المداول ، ص ٢١٦ ، تراجم الملية ، صو ١٣٧ -

<sup>(</sup>٢٤٤) المدارق ، ص ٦٣١ ، تراجم أغلبية ، ص ١٣٧ ، ٦٣٠ •

<sup>(</sup>٢٤٥) المدارق ، أن ٦١٩ - تراحم الملية ، ص ١٢٨ -

<sup>(</sup>۲۶٦) (۱۱۲کی برچ ۱ می ۲۷۳ ۰

الأمراء ، ويأكل خبر الشعير بالملح والربت ثم يتصدق بأمواله -

وقى زهد سجنين تقول الروايات أيصا انه كان يركب بلجام حديد دون فضة (٢٤٨) ، والبرس الغرو والحشن من النياب (٢٤٨) ، والبرس الأسود في المطر والبرد (٢٤١) ، وكان طلبة العلم في مجلسه يقعدون أمام باب داره على الأرض الا من يعضر الحدير منهم (٣٥٠) ، وكان سحنون يسر في الاسواق يسلم على الناس (٢٥١) ، ويرى أن مداراة الناس هي رأس الايمان (٢٥١) ،

مكذا حق للأمير أن يتشبث به لولاية القضاء ، وأن يبلع تشبثه ألى حد أرغامه على ذلك ، تحت التهديد والوعد والوعيد (٢٥٢) .

### ولاية سعنون القضاء :

وهذا لا يعنى أن امام افريقية وراهب المغرب ، الذى قال لابنته عندما قبل تولية القضاء : « اليوم ذبح أبوك بغير سكين ه (٢٥٤) ، قد قبل الوطيغة المرموقة ، وهو مغلوب على أمره • وذلك أنه لم يقبل القضاء الا بعد أن أعطاه الأمير كل ما طلب ، وأطلق يده في كل ما رغب فيه ، وخاصة فيما يتعلق بنفاذ أحكامه على أهل الأمير وقرابته وأعوانه ، بل أن الأمير تفسه طلب اليه أن يجرى الحق على شخصه أيضا (٢٥٥) •

### تنظيماته القضائية:

### درجات التضاء :

والحقيقة أن ولاية سحنون للقضاء لم تعتبر وفعا للواء الحق ، وايذانا بسيادة القانون والعدل مي افريقية فقط ، بل انها كانت أيضا بداية لتنظيمات

<sup>(</sup>٢٤٧) المعاولة ، من ١٩٥ ، تراجم الخليبة ، من ١٦ ، المألكن ، ج ١ ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٨٤٨) الماثكي - ج ١ ص ٢٦٤ ، ترابع المِليَّة ص ٨٩ ، ١٧١ -

<sup>(</sup>٢٤١) لِلْأَلْكُيْ ، يُ ١ ص ٢٦٤ ، المارك ، ص ٩٤ ، تراجم أغلبية ، ص ٢٦ ه

<sup>(-</sup>٢٥) المارك ، ص ٩٤٠ ، تراجم أغلبية ، ص ٩٧ -

<sup>(</sup>۱۹) لفارك ، س ۱۹۰ ، ترايم أغلبية ، س ۹۸ -

<sup>(</sup>۲۰۱۱) ترابع الملية ، سو ۱۲:

<sup>(</sup>٢٠١) المالكي ، ج. ١ ص ٢٧٢ أ المدارة ، ص ٥٦٦ ، تراجع المليّلة ، سم ٩٩ -

<sup>(</sup>٢٠٤) ١٩٥١م ج ١ من ٢٠٢٢ ، العابل ، سئ ١٩٠٠ ، تراثيم الطبية ، من ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢٥٠) المالكي ، ج ١ ص ٢٧٧ ، المدارك ، ص ٢٩٥ ، ترابع أغلبية ، ص ٢٠٠ .

قطبائية لم تعرفها البلاد قبل قضاء سحنون · فالى سحنون يرجم الفضل في تقسيم سلطات القضاء الى ثلاثة فروع ، هي :

١ ـــ القضاء العادى : وهو ما يرجع الى القانى أصلا ، ومنه يتفرع :
 ٢ ـــ القضاء العالى : الحاصى يرجال الدولة وقرابة الامير ، وهو المسمى
 ب د المظالم » •

٣ ـ القضاء العاجل (أو المستعجل): وهو الخاص بالغصل في القضايا السريعة ، مثل المخالفات أو الجراثم التي ترتكب في الأستواق ، والتي كانت تتطلب الحكم السريع في موضع الحادثة نفسها ، مما قد لا يتمكن منه القاضي الذي كان يجلس في المسجد الجامع أو في داره ، وهو الذي سمى بالحسبة سوران الحكم فيه من اختصاص أحد أعوان القاضي ، وهو المحسب ،

### اعوان القاضي :

فقبل أن يجلس سحنون للقضاء أمضى أياما يبحث فيها عن الاعرّان المناسبين الذين يمكن أن يساعدوه في القضاء • وبدأ باتخاذ الفقية الحنفي سليمان بن عمران ، الذي كان هو نفسه قد رشحه للقضاء (٢٠٦) ، كاتبا يكتب له في قضائه (٢٠٧) • وذلك قبل أن يعينه معاونا له في اقليم بجاية وباجة والأربس (٢٠٨) •

والى جانب الكاتب الذي كان يدون سجل الأحسكام، ويحتفظ بقوائم الشهود العدول ، اتخذ سحنون له الأمناء الذين يعاونونه في التعرف عسلى أحوال المتقاضين والشهود، والذين كان يعهد اليهم بحفظ الودائع – التي كانت قبلة ، تحفظ في بيوت القضاة لـ كما اتخذ الامناء في البوادي أيضا، فكان يكتب اليهم بما يريد وكان القضاة قبله يكاتبون الصالحين من أهل البادية فيما يريدونه من الأمور (٢٠٩) .

<sup>(</sup>٢٥٦) أنظر المدارق ، ص ٥٩٥ ـ ٢٩٥ ، تراجم أغلبية ، ص ٩٩٠.

<sup>(</sup>۲۵۷) انظر المداول ، ص ۹۸ ، تراجم أغلبية ، ص ۱۰۲ - `

<sup>(</sup>۲۵۸) المدارك ، ص ۹۸» ، الراسم الهلبية ، ص ۱۰۲ ، وقارت المالكي ، ج ۱ مِن ۳۷۰ ، عن ولاية ابن عبران الملف بخروفه للقضاء بعد سبحثوث ، انظر قيما يُسَسد ۽ ص ۱۰۱ ، وهن الزاعه مع محمد بن سبحوث ، انظر فيما بعد ، ص ۲۰۸ وما بعدها ،

<sup>(</sup>۲۰۹) انظر المدارل ، سی ۲۰۱ ، ۱۰۰ ، کراچم الحلبیة ، ص ۱۰۵ – ۱۰۰ ، وقادت المالکی چ ۱ سی ۲۷۷ – ۲۷۸ ۰

ولما كان سحنون قد اشترط على محمد بن الأغلب الا ياخسة لنفسه راتبا وآلا مكافئة من مال الدولة على قضائه ، وذلك انسجاما مع المبدأ الذي كان يراد في عدم شرعية مال السلطان ، فانه اشترط أن تكون رواتب مساعديه ، من : الكتاب والأعوان وانقضاة سواء كانوا في القيروان أو في الأقاليم ، من مال الجزية المفروضة على أهل النمة (٢٦٠) مما يعنى أنه كان يرى أن ضريبة اهل الكتاب هي الضريبة السرعية الوحيدة التي لم يعتملها الغش في ذلك المنين .

# القضئاء والأمر بالغروف :

وكان من الطبيعي بالنسبة لرجل سيرته تلك أن يقيم من تفسه آمرًا بالمروف ناهيا عن المتكر • وهو لم يكن يفعل ذلك في مجلس القضاء تقطب: عندما كان يؤدب الخصم اذا طمن على الشاهد(٢٦١) ، أو عندما كان يؤدب الناس على الايمان التي لا تجوز ، كما في أيمان الطسلاق والمتساق وما شابهها(٢٦٣) ، بل كان ينهي عن المنكر في الجنسائز(٢٦٣) ، من : شسسق الجيوب ، ولعلم الحدود ، وحثو التراب على الرؤوس ، وما شابه ذلك •

# الحسية في الأسواق ، والقضاء على الكلاب الضالة :

هذا ، وفي مجال الامر بالمروف والنهى عن المتكر ، كان سحنون أول من نظر في انتظام سير الأمور في الأسواق من القضساة ، وكان النظر في الأسواق قبله ، من اختصاص الأمراء ، فكان يسير في الأسواق يسلم على الناس ، ويتظر فيما يصلح من المعايش ، وما يقش من السلع ، وكان يؤدب في السوق على الغش ، وينفي من الأسواق من يستحق ذلك من التجار ، وهو لك ، أول من أمر يتغير المنكر في الأسواق من القضاة ، وأول من نظر نهم في الحسية (١٠٤٤) ، وعن هذا الطريق وسع سحنون اختصاص قاضي التيوان ، وادخل في نطاقه الحسبة ،

<sup>(-</sup>٢٦) للالكي ميج ١ ص ٢٧٥ ، المارال ، ص ٥٩٩ ، تراجم اللبية ، ص ٢-١ ٠

<sup>(</sup>٢٦١) المارك ، من ٩٩٩ ، تراجع الْمِلِية ، ص ١٠٢ -

<sup>(</sup>٢١٢) كالكن ، من ٧٦ م تراجُم أغلبية ، من ١٠٤

<sup>(</sup>١٦٨) بيالكي ۽ سي آبارہ ۽ ترابيم الليلة ۾ آس ٢- اِنام

<sup>(</sup>١٦٤) أَنظَرُ لَلْالكُنْ ، في ١ ص أَكَّا ، العارك ، ص عَمَّا ، تراجع الخلبيَّة ، ص ١٠٤ ٠

#### سلطانه في الأندلس:

وفى هذا الاطار امتد شلطان منحنون حتى الاندلس اذ تقول الرواية : ان كان يكتب الى محمد بن زياد ، قاضى قرطبة ، يأسره بالسد والمعاقبة لمن ناكس ، وتكرار الأدب والضرب عليه حتى يؤدى أو يموت(٢٦٠) -

### توسيع نطاق الحسية :

ووسع سبجنون نطاق الحسبة خارج الاسواق حتى شمل مدينة القيروان باكملها - فلقد تتبع الفيساق والفيزار من الرجال والنساء - وفي ذلك يروى أنه أدب المسرأة من كن يحرضن على الفسق ، ثم انه نقلهسبا بين قسوم سالحين(٢٦٦) - وفوق ذلك فانه ، حرصا منه على سلامة أهل المدينة وأمنهم ، نرر التخلص من الكلاب الضالة - التي كانت تؤذي البلس من غير شك ، وكتب الى أعوانه يامرهم بقتلها ، كما بث وراءها الأعسوان بالحراب يفتكون بهسا(٢٦٧) -

ومما اعتبره سحول أمرا بالمروف ونهيا عن المنكر تفريق حلقسات العلم والمناظرة التي كان يعقدها ، في المسجد الجامع بالقيروان ، علمساء : الصغرية ، والاباضية ، والمعتزلة ، ممن كان يعتبرهم من أهل الزيم والبدع • فكان أول من فعل ذلك من قضاة القيروان • وأكثر من هذا ، فانه منع أصحاب هذه المذاهب من أن يكونوا أثبة في المسساجد ، أو معلمين للصبيان ، أو مؤدبين في المكاتب • وكان ينزل العقاب الصارم بمن يخالف أمره منهم ، يشمنع بهم ويطوف بهم في المدينة • كتا أنه دفع بالكثيرين منهم الى التوبة عما كانوا يعتقدون فيه ، وكان يجعلهم يعلنون ذلك من أعلى منبر الجامع(٢٦٨) •

### الاشراف على الجامع :

وفى نطاق الاشراف على جامع القيروان أخذ سحنون لنفسه حق تعييف المام الصلاة ، وكان ذلك من حق الأمراء ولم يكن من اختصاص القاض (٢٦٩) •

رو١٦٠) المدارك من ٦٦٠ تراجم أغلبية ، من ١٩١٠ -

<sup>(</sup> ٢٦٦) اطر المالكي ، ج ١ س ٢٧٧ ، المدارات ٩ س ٢٠١ ، عمراييم الطبية ، من ١٠٠ ،

<sup>(</sup>۲۹۸) انظر المالکی '' ج ۱ ص ۲۷۱ ۔ ۱۷۷ ، المداولات می ۱۳۰۰ تا الرابع المليلة ۔ من ۱۰۰

<sup>(</sup>٣٦٩) ١٤١٠ي ۾ ٦ ص ٢٧٧ الفاوال ۽ س ١٩٠٠ ، ترابيم الطبية ، آس ١٩٠١ ،

### معلس القضاء والإجراءات القضائية:

وهكذا أصبح سحنون مسيطرا على أسيبواق القيروان ، وعلى مسجد المدينة الجامع ، حيث اتخذ له يبتا بناه فيه للحكم بين المتقاضين ، بعد أن وجد أنه ليس من المناسب الجلوس وسط حشود الناس في الجامع ، وهم يلقطون ويكثرون من الكلام(٧٧٠) ، وهذا يعنى أن سحنون اجتهد في تنظيم القضاء فكأنه اتخذ له يناه خاصا ، أشبه يسحكمة ، ملحقا بالمسجد الجامع ،

ويدخل في باب تنظيم التقاشي مساكان يفعله من اعطلساء الرقاع أو الطوابع لذرى الدعاري(٢٧١) ، الوجودين خارج بيت القنسساء على ، حتى يدخل كل منهم في دوره عند النداء عليه ، اذ كان لا يسمع بدخسول بيت القضاء الا للخصمين ، ومن معهمسا من الشهود • وكان يستثنى من شرط المنحول في دوره : الخمطر أو الملهوف(٢٧٢) • وكان سحنون يسمع بتنفية المقوبات المنفية في الجامع : كالفنرب بالدرة ، وما خف من الأدب كالصفع على القفا • أما اذا أقام المدود من الجلد والضرب بالسوط ، فكان تنفيذه خازج الجامع(٢٧٣) •

### علشدة في تطبيق القانون :

ومن الأحكام القاسية التي آخذت على سحنون - الذي عرف بأنه كان رقيق القلب غزير المدمة ، ولكنه في نفس الموقت شديدا في المق ، لا يخلف في الله لومة لاثم(٢٧٤) - ما أنزله من المذاب بغريمه وخصمه : قاضي القيروان السابق ابن أبي الجواد أتهم عي وديعة ٠٠٥ (خسسائة ) دينار من قبل بعض الناس ، ولكن نفي ابن أبي الجواد للتهمة ، وهو ما هو معروف من أنه القاضي السابق ، ورفض سحنون ما عرضته زوجة ابن أبي الجواد ، وهي أسماه بنت أسد بن الغرات ، من دفع المال المطلوب هية لزوجها ، أمر له مغزاه ، فسحتون فسر ذلك الرفض في شكل قوالب قانونية

<sup>(</sup>١٧٠) آنظر المالكي ، ج ١ ص ١٧٧ ، المعلوف ، ص ١٠٠ ــ ١٠٠ . ترابع المليية . ص ١٠٥ ( حيث تفيف الرواية إن البطوس في ذلك البيت سار سنة المالكية . فاذا ولى التضاء عمالي الل حملي هذه ، والما ولي معلى كي مالكي بعاد ومكم فيه ) .

<sup>(</sup>١٣١) أنظر الماكل ، ج إ من ١٣٧٧ ، المعارفي، من ١٠٠١ ، ترابيم الطبية ، من ١٠٠٥ -

<sup>(</sup>١٧٢) ١١١ كي ، ي ١ ص ١٦٧ ، للخاراء ديبين ١-٦ ، تركيم ، س ه-١ -

<sup>(</sup>۲۷۲) کفس الساتو -

<sup>(</sup>٢٧١) أنظر التارق ، ص ٨٨ه ، تسراجم أغلبية ، ص ٨٦ -

حاصة عاصلوب البرض دون إلجوهر ، مما كان موصوعا لجدل بالفقهاء فيما بعد (٢٧٦) ، كما أصر على احراج الرحل المهيب في طريق القيروان الكبسير المعروف بالسماط ، وضربه بالسياط أمام عامة الناس أكبر من مره في كل بوم حمعة ، حتى انتهى الأمر بعرش الرجل وموته (٢٧٦) .

كل ذلك يدل عَلَى أن الأمر لم يكن متعلقا فقط بالقصاصمن ابن أبن الجواد من أحل الوديعة ، بل يرّخع أنه كانت في نفس سحنون أسياء قبل اس أبي البواد ، يعود كاريجها إلى الوقت الذي تعرض فيه سحنون الامتحان بخلسق القرآن ، حيث وقف ابن أبي الجواد موقفا عدائيا من سحنون و والولا الوذير على بن حييد لما قدر لسحنون أن ينجو من عقوبة صارمة ، من الزامه بالاقامة ألجبرية في منزله ، ومنعه من التدريس ، والأمر بأخذ ثياب من يعخل عليه ، مما اعتمرته هيئه المحكمة ، « قتل الحياة ، (٢٧٧) ،

و النه اذا اعتبرانا أن تشدد سحنون وقسوته مع ابن أبي الجواد بعتبر احدى هفرات الامام المرموق ، فيما لا شك فيه أنه كان لا يخاف في الله لومة لاثم ، وأنه كان يقف بصرامة ضد أقارب الامير محمد وأعوانه ، ويأخذ مهم الحقرق الاميحايها ، ويطبق عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مثلهم مي ذلك مثل غيرهم من أبناء الشعب ، هذا ، كما كان يطبق مبدأ الرقابة هذه عن الأمير نفسه ،

تجلى دلك عندما قام عمرو بن سليم المعروف بالقويع أو القويبع في معطقة توسس سنة ٢٣٤ هـ/ ٨٤٨ مر(٣٧٨) ، ورفيس سحنون ما طلبه محمد ابن الإغلب من الفتوى بضرورة قتال الخارجي ، واعتبار ذلك نوعا من الجهاد ، وفي ذلك تقول الرولية انه رد على الأمير قائلا : « عشك من ذلك على هذا ، مسى كانت القضاة تشاورها الملوك في صلاح سلطانها ،(٢٧٩) ،

<sup>(</sup>۲۷۵) ۱۹طر المالكي ، ص ۲۷۸ ، ۱۸۱ ، المداري ، ص ۲۰۵ ، تراجع أغلبية ، ص ۱۹۵ و تقول الرواية ان سختون لم يقبل حمة زوجة ابن ابن الجواد و لأن مالكا لا يلزم قبول الهبة ، ول قالت : أمالته عنه ما طلب عنه ، لما وه ذلك سحتون واقد أعلم \*\*\* به ، وذلك أن ألهبة لا تكون الا للمدم الذي ليست لديه أموال -

<sup>(</sup>۲۷۱) المالکی د ج ۱ می ۲۷۸ ، المسعارات س ۲۰۱ س ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، گراجسم الملبیة. سی ۲۰۱ ساز ۱ ، ۱۱۰ ، ۱۱۱ ، والطر این علایی ، چ ۱ س ۱۱۰ »

زمهریم استر بلهبدك ، مِن ۲۰۱ - ۲۱۳ ، تراجم الملبیة ، ص ۱۱ هـ ۱۱۸ ، وقادلد المالكور، ص ۱۲۳- ۱۸۷ -

<sup>(</sup>۲۷۸) انظر فیما سنتی د س ۸۱ •

و١٧٧) أنظر المُأكرية، ج ١ ص ١٨٠ ، المداري ، ص ١٠٤ ــ ١٠٠ "

وتبيل ذلك أيضا اثر قضاء خفاجة بن سفيان بن سوادة عسل ثورة القويم ، ودخول جند الأمير محمد من السودان ، وبخض قواد جنده بسبي ترنس من المتساء الحرائر الل القيروان • فعندما مسم سحنون بذلك ، وكان حديث عهد بالتضاء ، أمر طلبته بالتصدى لحاتم الأسود ، فتى الأمير محمد ، واستخلاص النساء المتونسيات من أسره • وعندما شكا الأسود الى الأسمير محمد طل سحنون صامدا ، بل آنه آمر بسجن الفتى الأسود (٢٨٠) • وتضيف الرواية إلى ذلك أنه عندما بعث الأمير محمد اليه يقول : أن السبى له شخصيا ، واؤاه رفض مسحنون لأن النساء لسن من الاماه ، بعث اليه الأمير من يبلغه أن وقوفه أمام رغية الأمير عبث ، فارت ثائرة القاضى الكبير وأقسم بالله ثلاثا ، في حضرة وسول الأمير ، أن السابي م محمد بن الأغلب ، وأنه لن يتنسامه في حضرة وسول الأمير ، أن الساب عن جسده ،

ومع أنه كتب كتابا مناسبا غلامير ، تحت الحاح ابنه محمد بن سحنون المنى جعله يغير ويبدل كتيرا من عباراته (٢٨١) ، فأن الأمير محمد بن الاغنب تظر في الحطاب وضرب به الأرض ، وهو يقول : « ما أدرى أهو علينا أم نحن عليه ! » \* ورغم تأثر الأمير الذي أسود وجهه ورفض أن يستقبل أحدا الى ما يعد العصر ، فأنه عاد يقول : « ما أظن هذا الرجل يريد بنا الا خيرا ، ونحن لا ضلم ه (٢٨٢) \*

وكانت وقفة منحنون الصلبة هذه ضد سبى النساء التعيسات من أعل تونس سببا في أن أصدر الأمير عجمد أوامره بفك أسر التونسيات من كل الليلاد • كما كتب سحنون الى أعوانه من المحتسبين يطلب منهم تفتيش قوافل

<sup>(-</sup>٢٨) ويعرفي أما المالكي والناني هيائي تلك النسة اكثر من مرة مع تنير شخصيات المكالها - السامي السيي في النسة التاتية يأتي في شكل قائد من قواد أين الأغلب اسسمه مصود الذي يتنزع مسحول منه السبي بتقسه ، ثم يكون في النسة التائنة يعفى قواد ابن الأفليه المالية المالية الموقية في البوادي الذين حطروا في حوال القد وجل ، مذيم مائة منهم قدر القائد ، وأخرجوا النساء الحرائر - حددها المدين بالاستقالة من النشاء - أنظر المالكي ي ١ ص ١٧٠ ، ١٨٢ ، ١٨٢ ، المادك ، ص ٢٠١ - ١١٢ .

<sup>(</sup>۲۸۱) رکان سا کتب سنتون فی کتابه الأبیر سعه : د ویا توم ما لی ادعوکم الی السبات موهدونتی الی التلد ، کلحونتی الاکمر یاف » ــ الآیة ( نامارنی ، س ۲۰۲ ، ترایم آغلبیة ، حی ۱۱۷ ، وقارت الماکلی باج ۱ ص ۲۸۰ ) -

<sup>(</sup>۱۹۸۳) LINC ، چ ۱ ص ۱۸۳ ، العادی ، ص ۲۰۶ ·

النجار بحثا عنهى • فكان المحتسب يعترض القائلة ويكشف براقع النساء ، هم قالت انها من سبى تونس سسيرت الى سحنون الذي أطلق عسدة منهى (٢٨٣) •

### الله عمن قاضيا ثانيا الى جانب سحنون -

والظاهر أنه أمام تشبث سنحنون بمبادئه وتشدده في تطبيق القانون ، ومد الته في أحد الحقوق من قرابة الأمير ورجال الحاشية ، رأى محمد بن الأغلب أن خير وسيلة للافلات من قبضة قاضيه للله وكان يجله رغم عنعه لله هو أن يعين قاضيا ثانيا إلى حانبه ، تماما ، كما فعل عمه زيادة الله عندما عين أسسله . ابن الفرات قاضيا إلى حانب أبي محرز ،

وهكذا ، ودون علم سسحتون ، عيى محمد بن الأغلب شريكا له في القضاء ، يعرفه الكتاب باسم الطبنى ، نسبة الى مدينة طبنة عاصمة الزاب ورفوجيء سحنون بارتفاع الخصوم عن بابه الى منافسه الحديد ، وزاد تأثره عندما سأل الأمير عن الأمر فأنكر معرفته به أصلا ، مما اعتبره سحنون نوعا من الاستهزاء به •

ولم يجد مسحنون سبيلا الى الاحتجاج على ذلك الا بالاعتكاف فى داره لفترة من الوقت ، كان الطبسى يحكم أثناءها فى الجامع ، والى جالبه كان يحكم أيضا حبيب صاحب المظالم ونائب سحنون آو معاوته .

ثم انه عندما رأى سحنون أن يعود الى مجلس القضاء في الحامع من جديد ، خرج الطبئى الى داره حيث كان يحكم فيما يعرض عليه من القضايا ، ولم يستمر الحال على هذا المنوال الا حوالى أربعين يوما توفى بعدها سحنون ، ودفئ بمقبرة باب نافع من القيروان(٢٨٤) ، وذلك في شهر رجب من سنة - ٢٤ هـ/ أغسطس ٢٥٠ م(٢٨٥) ، وله من العمر حوالى ثمانين عاما ، بعد حياة حافلة بالعلم والمبادة ، والكرم والشجاعة ، والعفة والزهد ،

<sup>(</sup>۱۸۳) الممارك ، ص ۱۰۶ ، تواجم ، ص ۱۰۸ - ۱۰۹، وقادن المالكي ، ج ۱ ص ۲۸۰ - (۲۸۳) المدارك ، ص ۱۰۸ - ۱۱۰ ، تراجم الهلبية ، ص ۱۱۶ - ۱۱۰ ،

<sup>(</sup>۱۲۸۰) و تقول الروایة آن الأمیر محمد بن الأغلب ارسل الیه یکفن و منوط ، فاحتال ابته محمد حتی کفن فی غیره • أنظر المالکی ، چ ۱ ص ۲۸۸ ( وعن پیرم وفاته قبل یوم ۳ درسب آو ۷ مئ نمس الشهر ) ، وقارت المدارات ، ص ۱۳۳ ، تراجم أغلبیة ، ص ۱۳۳ ، ابن عذاری ، ح ۱ وی ۱۱۱ •

#### تران سعنون :

وبصرف السطر عما تركه سحنون من الألم في نعوس خصومه من الحدهية. الذين كان يكسرهم ويكفرونه ، حتى أنهم امتنعوا عن صلاة الجنازة عليه (٢٨٦)، كما كان يفعل هو أيصا بالنسبة لهم ، فلقد ترك سحنون بصماته واصحة في كل افريقية والمغرب والأبدلس وصقلية ، بصفته صاحب المدونة في فقه مالك بن أنس ، وواضع الأسس المتينة للمدهب المالكي في تلك اليلاد • وفي القصاء يسبب الى سحنون كل التنظيمات القضائية التي أشرنا اليبا (٢٨٧) • وفي ميدان العبادة والجهاد كان سحنون عالما وحده : فالعباد في مجالسه كانوا أكثر من طلبة العلم (٢٨٨) ، كما كان السماع منه يعادل ما بالنسبة وصحابه وتلاميذهم - و ماه الحياة ، (٢٨٩) •

أما تلاميذه الذين زادوا على سبعمائة فقيه رشيخ ، فكانوا المصابيح. المنيرة في كل بلدة (٢٩٠) ، وأقواله وفتاريه وأعماله صارت القدوة الحسنة في كل البلاد (٢٩١) ، ودعوته الى الربط بين الأمر بالمعروف والعبادة والجهاد طلت أصداؤها تدوى في رباطات الساحل الافريقي ، وخاصة في المنستير حيث كان يقيم مع المرابطين بصحبة اخوانه ، مثل : ابن رشيد ، وابن الصمادحي ، وابن تعيم (٢٩٢) حلى مدى الأجيال التالية ، وخاصة بعد أن ظل سؤدد ا علم قائما في بيته ، بغضل ابنه محمد الذي ذاعت شهرته هو الآحر ،

### حداد شعبي لوفاة سعنون:

وهكذا لم يكن من الغريب أن ترتج القيروان لموته ، وأن يبكى مشائح الأندلس ، وألا يتمكنوا من ضبط عسواطعهم فيحرقون تعاليمه ، ويضربون خدودهم كالنساه(٢٩٣) ، وهو الأمر الذي كان ينهى عنه في الجنائز ، ويؤدب

<sup>(</sup>٢٨٦) المالكي ، ج ١ ص ٢٨٨ ، المدارك ، ص ٢٢٤ ، تراحم أغلبية ٍ، ص ١٣٣ •

<sup>(</sup>۲۸۷) أبطر فيما منبق ، ص ٩٠ وما يعاجا -

<sup>(</sup>۲۸۸) المدادك ، ص ٦١٣ ، تراجم أغلبية ، ص ١١٩ ٠

<sup>(</sup>۲۸۸) تراجم أعلية ، ص ۱۳۱ -

<sup>(</sup>۲۹۰) المدارك ، ص ٦١٣ ، تراحم أغلية ، ص ١٢٠ -

<sup>(</sup>٢٩١) المداراتي ، ص ٦١٤ وما بعدها ، تراجم أغلبية ، ص ١٣٠ وما بعدها -

<sup>(</sup>۲۹۲) المدارق ، س ۱۹۳ ( حیث الرباط فئ قصر زیاد ) ، ص ۱۹۳ ( المتستیر )، . وقارت تراجم أغلبیة ، ص ۱۲۴ -

<sup>(</sup>۲۹۳) المالكي ، ح ١ من ٢٨٨ ، المدارك ، من ٦٢٤ ، تراحم أغلبية ، ص ١٣٤ -

عليه الأدب الخفيف ولم يكن من العرب أن يرتبه الراتون شرا وشعرا ( ٢٩٤)، وأن لراه الراثون في تومهم في موكب اللبي والصنحانة سائرا خلف مالك ابن السرد ٢٩٥) ... ( امامه وأستاده \*

وهكدا عادا كان ريادة الله له الحق في أن يعتر بأنه ولى القصاء لائن أبي محرر ، فين باب أولى أن يعتر محبد بن الأغلب ، الذي يوفي في ٢ من لمحرم سنة ٢٤٢ هـ/١١ مايه ٢٥٦ م ، أ ي بعد حوالي سنة وصف سنة من وفأة سنحيون بأنه عهد نقصاء افريقية الى سنحيون ، وأبه وفي له بشروطه لمسدة مسيع سنوات ، وهو الامر الذي يستحق أن يكون شفيعا للأمسير الأعلبي النساب ، الذي قصى وعمره ٣٦ سنة ، أي وهو في عنفوان الشياب ، تاركا الملك لابن أحيه ابن ابراهيم أحمد ، كما ينص على ذلك ابن عدارى ، لأنه كان عقيما لا يويد له (٢٩٦) ،

أبو ابراهيم أحمد بن معمد بن الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب: ٢٤٣-٢٤٩هـ/ ١٩٠٥ م .

حلف او ابراهم أحمد ادن عمه في امارة افريقية ، وله من الممسر عشرين مسة ومع دلك لم يعلل حكمه الا الى أقل من ثماني سنوا ت، مصت هادئة سدكته لم يعكن صعوها الا اصطراب منطقة طرابلس لبعض الوقت وثما عن الجهاد في صقلية فقد كان مظفرا اد سقطت عسل آيامه قصريانة (كاستروحيوفاني) ، وهي من مدن الحريرة الهامه ، وكان للحليفة ـ نصيبه من معانيها(٢٩٧) ، وهكذا سبحت الظروف للامير الشناب أن يقضى سنوات حكمه المصتر سنيا في أعمال الحر والعدران ،

الحفا ان عداري وهو عبر استحيج

<sup>(</sup>۱۹۱ المالكي ، ح ۱ ص ۱۹۹ - ۱۹۱ الماداك ص ۱۳۱ ، تواجم الملية ، ص ۱۹۹ ، (۱۹۹ الماداك ص ۱۲۵ - ۱۹۹ تراجم الملية ص ۱۳۱ ، وقارن المالكي ، ص ۱۹۹ (۱۹۹ المدادك ص ۱۳۵ - ۱۹۹ تراجم الملية ص ۱۳۵ ، وقارن المالكي ، ص ۱۳۹ ، ابن الاداد المحلة السيراء ، چ ۱ ص ۱۳۹ ، ابن الاداد المحلة السيراء ، چ ۱ ص ۱۳۹ ، اما عما يقوله پن الأثير ( سنة ۱۳۲ مد وابن حلدول ح ؛ ص ۱ ۲ ) من أن أما ايراهيم أحمد كان ادا لمحمد المتوفي ( وليس ابنا بالمية ) نبلدا ما شرحته دوادة الحلة السيراء دلتي قالت ان الأمير آدا المياس محمد كان له أن السمه دهما محمد كان والمال المرادلس وتومي بها سنة ۱۳۳ م ، ه ومن ولمح أمرأة يتي الأغلب الولاة بعد التي المياس مقدا وذلك ما دعا عددا من الكتاب من قدامي ومعدتي الى المياس محمد وليس الى أحيه أبن عند الله كما يسم المن المداد السيراء عامتي ۱۹۹ ـ وأو أنه يسمب

<sup>(</sup>۲۹۷) اطر فیما سد فی فتح منقلبه اسی ۲۰۹

والأمير أحمد أبو ابراهيم كان ، كما وآه الكتاب : وحسن السبرة ، كريم الإخلاق والأفعال ، من أجود الناس وأسمحهم ، وأرفقهم بالرعية ، مع : دين واجتناب للظلم ، على حداثة سنه وقلة عسره »(٢٩٨) .

#### اضطراب منطقة طرابلس:

أما عن اضطراب منطقة طرابلس التي كان على ولايتها عبد الله بن محمد ابن الأغلب ، فالظاهر أن مثيريها كانوا من قبائل البرير الاباضية في تلك النواحي ، من هوارة أو لواتة (٢٩٩) ، على ما نش وتذكر روايتا أبن الأثير والنويري انهم امتنموا على السوائى ، ولم يؤدوا ما كان عليهم من العشور والصدقات ، وأن الوائى عبد الله بن محمد أخا الأمير قام يقتالهم بسن معه من الجند أكثر من مرة ، ولكنهم هزموه حتى الجاوه الى لبسدة التي حصنها ، ثم انه رأى أن الأمر يتطلب مجهودا آكبر من طاقته قارسل الى الأمسير أبي أبراهيم أحمد يطلب منه المعونة قسير اليه الكثير من المساكر مع أخيسه زمادة الله .

ودارت حروب شديدة بين قوات القيروان وبين الثوار من البربر ، انتهت بقتل الكثيرين منهم ، والانتقام من الأسرى الذين قتلوا ، كما آحرق ما كان في معسكرهم من الأمتعة والعتاد ، وبقلك أذعن ثوار طرابلس من القبائل المغربية ، وأعطوا الرهائن لابن الأغلب ، وأدوا ما كان عليهم من الأموال (٣٠٠) .

#### اعمال الأمير الشباب الورعة:

وفيما عسدا تلك الحرب المحلية في اقليم طرابلس التي احتفظ لنسسا الهن الاثير والنويري ببعض أصدائها ، والفتوح المظفرة في صقلية ، وما فيل من أنه بني بارض افريقية عشرة آلاف حسن بالمجسارة والكلس وأبواب الحديد ، وأنه اشترى العبيد واتخذهم جندا(٢٠٠) ، انصرف الأمير الشاب ،

<sup>(</sup>۲۹۸) النویری ، المنظوط ، چ ۲۲ س ۱۱۵ پ تے ۱۱۱ آ ، این عقادی ، چ ۹ س ۱۱۲ - (۲۹۸) النویری ، المنظوط ، چ ۲۲ س ۱۱۷ و حیث الکشة معرفة فی شکل ه لهان » ﴾- (۲۹۰) این الآیم ، سنة ۱۲۵ هـ ، چ ۷ س ۱۹ و حیث الکامل ، سنة ۱۲۵ هـ ، چ ۷ س ۱۶ و الْاِنْ يَهْلُمُونَ ، چ ۵ س ۲۰ ) \*

<sup>· (</sup>٢٠١) ابن الآتي . سنة ٢٣٦ هـ ج ٦ ص ١٩٥ ( ابن خلول ، ج ٤ ص ٢٠٦ ) -

الذى ولد فى عصر سحنون ، إلى أعمال البر واخير · وكانت أولى أعماله هى العهد بقصاء القيروان إلى أبى الربيع سليمان بن عبران بن أبى هاشم الملقب بخروفه -

وسليمان بن عبران كان مافسا لسحنون عند ولايته القضاء ، كسسا وأينا ، ثم ان سحنون اتخذه كاتبا ، قبل أن يوليه قضاء الأقاليم ، في : بجاية وباجة والاربس(٣٠٧) ، وهكذا ، وفي هذا الجو السحوني ــ اذا جاز التعبير ــ كان الأمير أبو ابراهيم أحمد يركب في ليالي شعبان ورمضان من القصر القديم ، على بعد ثلاثة أميال من القيروان ، وبني يديه الشموع الموقدة ، ويمشى حتى يدخل مدينة عقبة من باب أبي الربيع ، وبين يديه دواب تحمل الياس الدراهم ، وهو يأمر باعطاء الضعفاء والمساكين منها ، حتى يصل الى المسجد الجامع ، والناس حوله يدعون له خير الدعاء (٣٠٣) ، هذا ، كما كان و يقصد دور العلماء والصالحين فيأمر بقرع أبوابهم ، فاذا خرجوا اليه أمر باعطائهم من ذلك المال (٣٠٤) ،

## أعمال ابي ابراهيم أحمد العمرانية :

### مواجل الماء • توسيع جامع القيروان • بناء جامع سوسة •

والى جانب أعمال البر تلك ، وجه الأمير أبو ابراهيم أحمد نشاطه الى أعمال العمران ذات المنافع العامة ، مما يرتفق به الناس ، من : بناه صهاريج الماء التى عرفت فى افريقية به المواجل ، ومفردها « ماجل » ، وتجهديد ألمساجد وبنائها وتهيئة الأموال اللازمة لذلك ، خاصة منذ سنة ٢٤٥ هـ ٢٥ مـ ٢٥ م ٢٥٠ م ٢٥٠ م ٢٥٠ م ٢٥٠ م

قلقد زاد أبو ابراهيم أحمد في مسجد القسيروان ، الذي بنساء عمه زيادة الله زيادات هامة ، هي : البهو ، والقصود به البلاطة المستمرضة في مؤخر بيت الصلاة من جهة الصحن ، وما يحيط بالصحن من المجنيسات عم

<sup>(</sup>۳۰۲) أنظر فيما سبق ، ص ۹۱ ( أعوال القافي ) • `

<sup>(</sup>۲۰۰۳) این طاری د چ ۱ س ۱۱۲ ، التویزی ، المتعارط ، چ ۲۲ س ۱۹۲ م

<sup>(</sup>۲۰۹) التویری ، اللخطوط ، یج ۲۲ ص ۱۹۹ ا ۰

<sup>(</sup>٣٠٥) أنظر ابن ُعدَّارى ، ج ١ ص ١١٣ ( حيث الاشارة الى انه قمل ذلك تكلمة يعرب منه على سكر ، الكانها كانت كفارة لعلك الهفوة ) ، ابن العطيب ، أعمال الأعمسيال ، قسم ٣ ص ٣٣ -

القدة (٣-٦) فوق منتصف البهر لتقابل القبة الواقعة فوق المحراب ويواسطة القبتين كان يمكن لأهل القيروان تحديد اتجاء القبلة ، وهو الحط المستقيم الواصل بين قبة البهو وقبة المحراب ، وكان تمام السمل في الجاسم في سنة ٨٥٦ م ٢٤٢ مـ/٨٥٦ م ٠

ولقد أعاد أبو ابراهيم أحمد بناء المسجد الجامع بمدينة تونس والذي أنشأه حسان بن النعمان ، وجده بن الحبحاب ، وهو مسجد الزيتونة ولقد عثر على نقش كونى فى قبة المحراب نصه الآتى : « بسم الله الرحين الرحيم ، مما أمر بعمله الامام المستعين بالله أمير المؤمنين العباسى ، طلب ثواب الله وابتغاه مرضاته ، على يدى نصير مسولاه ، سنة خمسين ومائتين سيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداه لله سه صنعه فتح ، وهكذا ، يحمل النص اسم الخليفة المستعين بالله ، كما يحمل اسم الفتى الخادم الذي أشرف على تنفيذ العمل من الناحيتين الادارية والمالية ، وكذا اسم المهندس البناء ، وهو : فتح ، أما اسم الأمير الأغلبى الحاكم ، فلا يوجد فى النقش وهو الأمر المستغرب(٢٠٧) ، وان كان من المكن تفسير ذلك بأنه نوع من الأدب من جانب الأمير الأغلبى الذي وأى أن يقدم اسم الخليفة دون ذكر اسمه سخاصة وأن أبا ابراهيم كان قد توفى فى صنة ٢٤٩ هـ ، وخلفه أخره أبو محمد زيادة الله ( الأوسط ) الذي كان له هذا القرار ، على ما نظن ،

ومن المتفق عليه أن جامع الزيتونة بتونس ، كما وصل الينا ، حافظ على عناصره الرئيسية منذ بناه أبو ابراهيم - منله في ذلك مثل جامع القيروان منذ أعاد زيادة الله بناس و المسجد الحالى يتكون من الصحن الذي تحيط به الأبهاء ، ومن بيت الصلاة الذي يحتوى على تسعة أروقة رأسية على حافط القبلة من الشمال الى الجنوب والرواق الاوسط منها وكذلك بلاط المحراب المستعرض أكثر اتساعا وأعلى ارتفاعا من بقية الأروقة والبلاطات العرضية وعند التقائهما توجد قبة المحراب التي بنيت سنة ٢٥٠ هـ / ٨٦٤ م والتي تعمل نقش الخليفة المستعين وفي مقابل تلك القبة توجد قبة باب البهو ، كما هو الحال في القبروان حيث يحدد الخط المستقيم بين القبتين اتجساه القباة المالة القبة بين القبتين اتجساه القباة المالة المالة المالة المالة القباد المالة المنالة القباد المالة القباد المالة المستقيم بين القبتين اتجساه القباد (٣٠٨) .

<sup>(</sup>۲-۱) النویری ، المنظوط ، ع ۲۲ ص ۱۱۹ می "

<sup>(</sup>٧-٧) آنظر ج - مارسيه ، مخصر النن الاسلامي ، ج ١ ص ١٣ -

<sup>(</sup>۲۰۸) انظر ج • مارسیه ، مخصر النن الاسلامی ، ج ۱ س ۱۳ •

كذلك كانت سوسة ، مدينة الرباطات والعباد ، موضع رعاية أبي ابرياهيم أحمد · فقد مصنبا وبني سورها في سنة ٢٤٥ هـ/٨٥٩ م(٣٠٩) •

روي سنة ٢٤٦ هـ/ ٨٦٠ م كان البدء في حدر الماجل الكبير على باب تونس بمدينة الهيروان و راستمر العمل فيه – من بعاء الجدران والسدعائم الداخلية والخارجية ، وتبليط الأرض – الى أن تم مع زيادات الجامع في سنة ١٤٨ هـ/ ٨٦٢ م ، ولما كانت القيروان قد تعرضت لسيل عظيم في شتاء سنة ٧٤٧ هـ/ ٨٦١ م ، كان من تتاتجه كسر قنطرة أبى الربيع التي تحمل الماء الى الماجل المذى كان بقرب باب أبى الربيع ، فان الأمير أبا ابراهيم أمر باصلاح المقتطرة (٢١٠) وتجديد الماجل (٣١١) .

وكانت آخر أعمال أبي ابراهيم أحمد هو حفر وبناء الماجل الكبسير بالمدينة الملكية ، وهي القصر القديم • وذلك أنه بانتهاء ذلك الماجل ، وقبل بداية فصل الأمطار ، اعتل أبو ابراهيم علته التي مات فيها ، فكان يسأل وهو طريح الفراش ان كان الماء قد دخل الماجل • وعندما أتى الماء وعرف ذلك سر به سرورا عظيما ، وأمر خدمه « أن يأتوه بكاس معلومة منه ، فشربها ، وقال : الحمد لله الذي لم أمت حتى كمل أمره ، ثم مات اثر ذلك ، (٣١٧) •

#### وفاة محمودة :

وهكذا ، تونى أبو ابراهيم أحمد بعد أن ترك بصماته قوية على كل من مدينتى تونس والقيروان ، وحق الأهل القيروان الذين زودهم بالماء الكثير أن يترحموا عليه ، وكذلك كل من دخل المدينة (٣١٣) ، وكانت وفاة أحمد في يوم ١٣ من ذى القعدة سنة ٢٤٩ هـ/٢٨ ديسمبر سنة ٨٦٣ م ، وله من العمر ٢٨ سنة ، بعد ولاية ٧ ( سبع ) سنين و ١٠ ( عشرة ) أشهر و ١٥ ( خمسة

<sup>(</sup>۳۰۹) التریزی ، المتحلوط ، ج ۳۲ ص ۱۱۰ پ ، این الخطیب ، اعمال الاعلام ، قسم ۳ ص ۳۳

<sup>(</sup>۲۱۰) ابن عدّاری ، ج ۱ س ۱۱۳ •

<sup>(</sup>٣١١) النويري ، المعطوط ، ج ٢٢ ص ١١٥ ب \_ حد شاتفول الرواية انه يني الماجل .

<sup>(</sup>۲۱۳) التزیری ، المنظرت ، ج ۲۲ می ۱۰۰ بُ ، این الفطیب ، اعمال الاعلام ، قسم ۳ می ۲۲ -

<sup>(</sup>۲۱۳) التویری ، المتلوث ، ج ۲۲ ص ۱۵۵ ب .

عشر ) يوما(٣١٤) ٠ وحلفه في الامارة أخوه أبو محمد زيادة الله ( الثاني ) ٠

ابو محمد زيادة للله بن محمد بن الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب : ٢٤٩ - ٢٤٩ - ٢٤٩ - ٢٥٠ هـ/٨٦٣ - ٢٠١

# شاب رزين يعكم لمة سنة واحدة :

لم تطل امارة زيادة الله الثانى هذا الا لمدة مسنة واحدة وأسبوع واحد ، ومكذا لم تكن له أخبار تؤثر ، كما يلاحظ ابن عدارى(٣١٥) • وبناء على ذلك فنحن لا نعرف عنه الا أنه ولى في نفس اليوم الذى توفى قيه أخوه أبو ابراهيم، وهو الثلاثاء ١٣ من ذى القعدة ٣٤٩ هـ/٢٨ ديسسبر ٨٦٣ م، وأنه كتب الى خفاجة بن سفيان فى صقلية باعضاء ولايته ، وخلع عليه •

رفيما عدا ذلك يقول الكتاب أن زيادة للله الثانى كان عاقلا حليما حسن السيرة ، جميل الأفعال ، ذا رأى ونجدة ، وجود وشجاعة (٣١٦) • أما عن وفاته ، فكانت ليلة السبت ١٩ من ذى القعدة سنة ٢٥٠ هـ/٢٣ ديسمبر ٨٦٤ م (٣١٧) • وقد خلفه ابن أخيه : أبو عبد الله محمد بن الأمير الأسبق أبى ابراهيم أحمد •

ابو عبد الله محمد بن احمد بن محمد بن الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب : ابو الغرانيق ٢٥٠ - ٣٦١ هـ/٨٦٤ - ٨٧٥ م :

جلس أبر الغرانيق محمد على سرير الملك في نفس اليوم الذي توفي فيه عمه زيادة الله ، ولما كان والده أبو ابراهيم أحمد ، الأمير الأسبق ، قد

<sup>(</sup>۱۱۵) النویزی ، می ۱۹۵ ب ( عبره ۲۹ سنة ) این عقاری ، چ ۱ می ۱۹۳ ، این الآفیر سنة ۲۲۷ ، چامی ۱۹۱ سـ ۹۲۰ ، این خلتون ، چ ۶ می ۲۰۱ ، این القطیب ، آمنال الاعلام ، قسم ۳ می ۲۵ .

<sup>(</sup>۱۹۱۹) ابن علاری ، ج ۱ ص ۱۱۵ ، وتارِق ابن التعلیب ، آمال الأعلام ، قسم ۳ ص ۳۰ ر سیت ولایته سعة ولا أشهر بدلا من دلا آیام ) \*

<sup>(</sup>٣١٦) أنظر ابن عداري ، ج ١ ص ١١٤ ، والتريزي ، المنظرط ، ٢ ج ٢٢ ص ١١٦ ا ومسا يشتركان في النص ، وقارزا بن الخطيب ، أسال، الأعلام ، قسم ٢ ص ٤٣ - ٢٥ ( حيث يشيف إلى ذلك أن اللالمي سليمان بن عمران كان يقرل : « ما وفي لبني الأغلب أعمل من زيادة ألله الأسفر ) .

<sup>(</sup>٣١٧) نفس المسدر ، ابن الأثير ، سنة ٣٣٦ هـ ، ج ٦ ص ٥٢٠ ، ابن التعليب ، قسم ٣ ص ٢٥ ر ليلة ٣٠ من ذي النسلة ) •

ترمى منذ عام وعمره ٢٨ سنة ، فالمفهوم اذن أن أبا العرائيق كان بعد عسل عتبات الشباب ، عند ولايته ، مقبلا على الرابعة عشرة من عمره(٣١٨) •

# شاب في مقتبل العمر ، مقبل على الحياة ، مقرم بالصيد :

ويصف الكتاب الأمير الشاب بأنه كان غاية في الجود مسرفا في العطاء ، مع حسن سيرة الرعية ورفق بهم (٢١٩) • وهم يضيفون الى ذلك اله غلبت عليه اللذات والشراب والطرب والاشتفال بالصيد ، واله لم يزل كذلك طول مدته (٣٢٠) • وبسبب هوايته للصيد لقب بد « أبو الفرانيق ، لأنه كان يهر في صيد ذلك النوع من الطيور ، حتى أنه بني قصرا في موضع السهلين ، يخرج اليه لصيدها ، أنفق فيه ثلاثين ألف مثقال من الذهب (٣٢١) ، وهو المبلغ العظيم بالنسبة لقيمة العملة في ذلك العصر •

مدًا ، ويقول ابن الأثير أن أبا الغرانيق بنى حصونا ومحارس عسلى ساحل البحر بالمغرب على مسيرة ١٥ ( خمسة عشر ) يوما من برقة الى جهة الغرب(٣٢٣) .

## انتصارات في صقلية ، واضطرابات في الزاب :

واذا كان كل من ابن عذارى والنويرى يشير الى أن ولايتــه كانت مليئة بالحروب ، فابن عذارى يقصد بذلك حروب صقلية المظفرة بقيادة خفاجة ( ابن سفيان بن سوادة ) وان تخللتها بعض الانتكاسات ، أما النويرى فهو يشير الى اضطراب بلاد الزاب التى يصفها بالثغر(٣٢٣) \_ جريا عــل عادة قدامى كتاب الفتوح والمغازى \*

ووصف بلاد الزاب الجنوبية الغربية بالثغر ، بمعنى أنها جبهة قتال ،

وه۱۲۱ با الذي يقول اله توقى بعد ملك. عدر سنين وخبسة أشهر ، وله من العدر ٢٤ سنة •

<sup>(</sup>۲۱۹) النویری ، ج ۲۲ ص ۱۱۷ ، این ملاری ، ج ۱ س ۱۱۵ ، این الغطیب ، الأملام، خسم ۳ سی ۳۰ ° ' ر-۲۲۶، النویری ،ج ۲۲ س ۱۱۷ ، این علاری ، ج ۱ س ۱۱۵ ° ،

<sup>(</sup>۱۲۲) ابن علادی ، چ ۱ ص ۱۱۹ ، النویری ، المنظرطر ، چ ۲۲ ص ۱۱۹ ، وانظر الحلة السیراه چ ۱ ص ۱۷۱ .

<sup>(</sup>۳۲۲) این الالی ، سنة ۲۲۱ هـ ، ج ٦ ص -٥٦ ( ین خلدیل ، چ ک.عی. ۲۰۹ ). " (۳۲۲) التریزی ،"ج ۲۲ ص ۱۱٦ ب "

"يعسر بأن الاقليم كان متاخما لامامة الرستميين الاباضية أني القريب الاوستط - و الرب أحرى كانت بلاد الزاب داخلة في منطقة نفوذ قبائل النربر التي تعترف بامامة تاهرت الرستمية و المهم هو أن أبا الغرابيين أرسل الى بلاد الزاب جيشا عظيما عهد بقيادته الى قائده أبي حفاجة محمد - بن اسماعيل الذي سار في المنطقة وقبائل البربر تتبدد أمامه الى أن وصل الى معينة تهودة - و ميث ضريع سيدى عقبة به ثم الى مدينة بسكرة حيث أعلن أهل تلك المناطق المخضوع له و ومن بسكرة سار محمد بن اسماعيل الى طبئة به قاعدة بلاد والزاب ، حيث لحق به القائد حي بن مالك البلسوى ، وي فريساند مدين سياره وبا مة و

ومن طبة قرر محمد بن اسباعيل (آبو خفاجة ) المسير الله مدينهسة ، مد آبة ، وبزلها بكل عساكره ، وألقى في قلوب أهلها الحرق، والهلج و وصحص أن رؤساء القبسائل أتو سامين طائعين ، وعبروا عن تلك الطاعة يتقديم ، الرهائين ، ودفع ما كان عليهم من الحراج والعشور والصسدةات، فالله محمد ابن اسماعيل لم يقبل منهم لان زعيم يبي كملان من قبائل هوارة ، وهو عهلي . ابن صولات لم يأته بنعسه ،

و وقرر أيو خفاجة محمد بن اسساعيل المسير الى بن صسولات وكسن .

- شويكته و تحرزت قبائل هوارة من أبي حفاجة ، وهي تحاول مداراته ظالبة بعده الأمان ، باذلة له كل ما يطلب ، علم يقبل منهم الا الخضوع تحت سلطان السيف و لكنه عندما نشب القتال بين الجند الأغلبي وبين بتي كعلانه في قلب أرض هوارة ، انتهت الوقعة بكارثة بالنسبة لجيش القيرالة. و والمنظاهر أن عسكر بلزمة وعلى رأسه حي بن مالك البلوي. كان مسئولا عن تصلم أبي يخفلنية ، الهلي زعم أنه كان على دراية بالبلاد و وعلى هذا الإساس ، عسلي ما نظن ، تنسب الهزيمة الساحةة التي انتهت بعقتل أبي خفلية وجهساعة من كبار قواده ويكثير من جنده والني تمادت حتي أسواد طبنة من ألى التيلوي واعل بلزمة والني أمادت حتي أسواد طبنة من ألى التيلوي واعل بلزمة والني عنده والني تمادت حتي أسواد طبنة من ألى التيلوي واعل بلزمة والني عنده والني تمادت حتي أسواد طبنة من ألى التيلوي واعل بلزمة و الني التيلوي واعل بلزمة و المن المناس واعل بلزمة و الني التيلوي واعل بلزمة و الني تمادت و الني المناس والمن واعل بلزمة و الني التيلوي واعل بلزمة و المناس و المن بلزمة و الني التيلوي واعل بلزمة و الني التيلوي واعل بلزمة و الني التيلوي واعل بلزمة و المن التيلوي والني التيلوي و الني التيلوي والني التيلوي و الني و

## وفتح مالطة::

. ولا بيخفف من وقع هذه الهزيمة التكراه في وواية التوييوي، الخلى لم ، ثلاكر رد فعل الأغلبي ، الا ما تسجله من فتع عضورت مغلطة عنشق أينه

<sup>. (</sup>۲۹۱) البروري ، المخطوط ، ج ۲۲ سي ۱۱۵ ب. -

آبی التراانیتی م سما یوحی أن هزیمة الجند الاغلبی فی الزاب كانت قبیل سنة ۱۲۱ ه مرتاب كانت قبیل سنة ۱۲۱ ه مرتاب كانت قبیل سنة زوایة این الخطیب من أن فتح مالطة وأسر ملكها كان فی جمادی الاول من سنه ۲۲۱ ه/فسرایر مارس ۸۷۰ م(۳۲۰) • ولكه لما كانت مالطة قد فتحت على أیلم به آلی الغرائیق ، فی سنة ۲۵۰ هـ(۲۳۲) فان ذلك یعنی أن الروم كانوا شد المسلمین ، وان غزو الجریرة النسانی فی سنة کانوا شد المسلمین ، وان غزو الجریرة النسانی فی سنة ۲۲۱ هـ/۸۷۶ م كان الفتح انتهائی .

## أعمال عبرانية على أيام أبي الغرانيق:

وهكذا ، فالى جانب ثورة الزاب ، وذكر فتح مالطة ، وحروب صقلية ، لا تنجد في حوليات اوريقية على أيام أبى الفراييق ذكسرا الا لبناء محمد ابن سمدون الاندلسي المعافري للجامع الشريف المنسوب اليه بالقسيروان ، والدى سخا في بالله بالآجر والجس ، وبذل في كسوته بالرحام ، كمساميا له الصهاريج أو جباب المساء تحت الارض ، وذلك في سنة ٢٥٢ هـ/ ٨٦٢ م (٢٢٧) .

## محمد بن سحنون ( ۲۰۲ ـ ۲۰۳ هـ/۸۹۷ ـ ۸۷۰ م) :

## اهم اعماله ، والحياة الدينية على عهد الأمير أبي الغرانيق. :

أما سنة ٢٥٦ هـ/ ٢٠ – ٨٧٠ م ، فهى سنة وفاة محمد بن سحنونه الذى خلف والده فى المقه والعلم(٣٢٨) ، ولو أنه لم يل القضاء ، فكانت ، وفاته بعد ١٦ عاما من وفاة والده ، قاضى القيروان الدائع الصيت • فلقد بعدد محمد سيرة والده سحنون ، فعرف بالفقه والجدل والحديث ، والذب عن مذهب أهل الحجاز(٣٢٩) • وعرف محمد بن سحنون بأنه كثير الكتب عن مذهب أهل الحجاز ٣٢٩) • وعرف معمد بن سحنون بأنه كثير الكتب عن بالتاليف ، لمه ضور مائتي كتاب في فنون العلم (٣٣٠) • ومن تواليفه :

<sup>(</sup>٣٢٥) أعمال الأطلام ، خسم ٣ ، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٣٢٦) أنظر ابن خلدين ، ح ٤ ص ٢٠١ ، وأنظر ابن العطيب ، أعمال الأعمال ، قسم ٣ · ص ٣٦ ـ حيث اشارة المعققين ، على الهامش وقم ١ الى أن استيلاء المسلمين على مالطة كان في - سنة ٣٥٦ هـ/ ١٨٨ م - ٠ .

<sup>(</sup>۲۲۷۷) ابن علاری ، ج ۲ سی ۱۱۹ ۰

<sup>(</sup>۳۲۸) این عذاری د ج ۱۱ س ۱۱۹ م

<sup>(</sup>٣٢٩) تراجم أطلبية ، حي ١٧٣ -

<sup>(</sup>٣٣٠) 'المالكن ، ج ٢ حن ١٧٥ ، تراجم الفلبية ، ص ١٧٦ -

المسند في الحديث ، والجامع في الفقه ، وكتاب اللطنعين ، وكتاب تحسيريو المسكر ، وكتاب أداب المتناظرين ، وتفسير الموطأ ، وكتـــاب الحجـــة على القدرية ، كما ألف كتاب التاريخ في ستة أجزاه ، وغير ذلك من الكتب(٣٣١).

والى جانب العلم جدد محمد بن سحنون سبية واللم في الجيود والكرم ، غهر : جواد بماله ، لا يبخل بالمطاء حتى على خصوبه (١٣٣٧). .. وهو يكتب الرقاع للناس ، كما كان يكتب والمه البطائق ، الى الصرافيق باللمشرين دينار رواكثر (٢٣٣) .

هَذا ، كما أنه كان يتردد على رباطات الساحل ، كما كان يفعل والده سيحنون حتى أن وفاته كانت بالساحل(٣٣٤) . والد كان قد خالف واللم في حبه للناس (٣٢٥) .

## المراع بين المالكية والحنفية:

#### محنة محمد بن سحنون :

وعلى الجملة فقد كان محمد بن سحنون مقدما عند الملوك ، ونجيها عند العامة (٣٣٦) ، رغم أنه لم يل القضاء ، بل رغم سوء علاقته بالأمير وبوجاله ، من : القاضي سليمان بن عمران ( المعروف بخروفه ) ، وصاحب الصلاة ابن أبي الخواجب .

والظاهر أن ذلك كان بسبب وقونه ضد الحنفية ، ومقالة المعترزلة بخلق الله آن التي كان يقاومها المالكية • والظاهر أن الدولة الأغلبية ، وهي تنبع تمليمات الخلافة العباسية في بغداد ، حورت في موقفهــــا من معارضيها المالكية ، وجعلته موقفا سياسيا بدلا من اتجاء ديني ٠

<sup>(</sup>١٣٦) النظي كرابيم الملبية ، ص ١٧٧ ، وقاون المالكي ، ج ٦ ص ١٤٥٠ ــ ٢٤٦ -

<sup>(</sup>۲۳۲) انظر تراجم الحلبية ، ص ۱۷۸ -

<sup>(</sup>٣٣٣) المظر تراجم أغلبية ، ص ١٨٢ •

<sup>. (</sup>۳۳٤) ترابع الخلبية ، ص ١٨٦٠

<sup>(</sup>٣٣٥) تراجم أطلية ، ص ١٨٤ - ١٨٧ -ر ۱۷۸ می ۱۷۸ می ۱۷۸ می

#### فكاره السياسية الدينية:

محمد بن سحنون عندما امتحى على عهد الأمير محمد لم يك امتحانه ، كما كان الحال بالنسبة لوالده ، عى رأيه نى خلق القرآن ، بل كان سؤاله : ما يقول فى يزيد بى معاوية ، فكان السؤال يمنى أن كان المبتحث يقف الى جانب الأمويين ، فيكون بالتالى ضد العباسيين ، ولقد رد محمد بن سحنون على السؤال ، موجها الكلام الى الأمير محمد ، قائلا : أصلح الله الأمير ، لا أقول ما قالت الإباضية ، ولا ما قالت المرجئة ، وعندما سئل عما قالتا ؟ قال : قالت الإباضية ان من أذنب ذنبا فهو من أهل النار ، وقالت المرجئة : لا تضر المذنوب مع التوحيد ، أتى يزيد عظيمسا جسيما ، وينعسل الله فتى خلقه ما أحب (٣٣٧) ،

#### موقفه من الارجاء : التراع بين السعنونية والعبدوسية :

ومع أن ابن سحنون يقول انه لا يوافق على مقالة المرجئة ، قان رده هذا يعبر عن فكرة المرجئة الرئيسية التى تترك الحكم على كفر الناس وايمانهم الى الله • فالمعروف أنه كان لمحمد بن سحنون موقف محدد في مسألة الايمان ، اذ كان لا يستثنى فيها ، ويقول : « أنا مؤمن عند الله » ، حتى أن خصومه في افريقية ، مثل : ابن عبدوس وأصحابه ، وكذلك أهل مصر والمشرق ، كانوا ينكرون ذلك عليه ، وعلى من يقوله ، وينسبون قائله إلى الارجاء (٣٣٨) •

ولقد صار من يقولون بقول محمد بن سحنون هذا في الايمان فرقة عرفت في المغرب باسم « السحنونية » ، وكان أتباعها يسمون خصومهم من العبدوسية ، الدين يخالفونهم في هذا الرأى ، بد « الشكوكية »(٣٣٩) ،

<sup>(</sup>۲۳۷) تراجم أغلبية ، ص ۱۸۱ -

<sup>(</sup>٣٣٨) أنظر تراجم أغلبية ، ص ١٨٤ ـ ١٨٥ وابن عبدوس مو محمد بن أيرامهم ابن عسدون ( توس سنة ٢٦٠ هـ ) ، من كدار أسحابه سحتون وآثلة وقته ، والملق ليل خيه آله كان ألميه أللس بأشلال سحتون في فقهه ، وزهادته في مليسه وعلمه والذي قيل خيه أنه كان صحيح الكتاب ، حسن التلييد ، عالما بنا اختلف فيه أهل المدينة ، وما اجتمعها علي ، وفي تزمده وتسكه وعبادته ، قيل : انه كان مستجاب المنعاه (تراجم ، ص ١٨١ - ١٩٠)، علي ، وفي ترصة ابن عدوس في رياض المالكي ، ترحمة رقم ١١٤ ي وس ٢١٠ وما يعدها ،

<sup>(</sup>۱۳۲۹) تراسم اغلبیة ، س ۱۸۵ ، المالکی ، چ ۱ ص ۳۹۷ ، ومن حقیقة موقف این عیدوس الزامد فی مسألة الایمان مذم قبل ال اللی سمج عنه آنه کان یتول : آدین یالی مؤمن عند الله فی مدا ، ولاآددی ما یختم ل به ، کما قال صن زهبوا آنه یشانه فی تاسه ، ه

-11:-

#### المصومة مع القاضي وصاحب الصلاة :

والحقيقة أن العلاقة بين محمد بن سنحنون المالكي وبين قاضي القدروات سليمان بن عمران الحنفي كانت سيئة حتى اضطر ابن سنحنون الى أن يستتر ويتوارى أمام مطاردة القاضي وعندما حاف على بعسه اضطر الى أن يستحر بالأمر محمد الذي أمنه (٣٤٠) -

ولقد كانت علاقة ابن سحنون سيئة أيضا بصاحب الصلاة في القيروان، أي أمام المسجد الجامع الذي كان من أعوان القاضى ، وهو ابن أبي الحواجب ، الذي كان كثير الاذاية لمحمد بن سحنون (٣٤١) ، وعندما ضاق ابن سحنون باعمال صاحب الصلاة التي لا تليق بمثل من هو في منصمه ، سعى لدى الورير أحمد بن محمد الحضرمي في عزل ابن أبي الحواجب عن الصسلاة ، وتعيين عبد الله بن أحمد بن طالب التميمي ، قريب أبي العرانيق ، بدلا مه .

ودبر ابن سحنون ذلك التغيير بطريقة فاجأت كلا من سليمان بن عمران وابن أبى الحواجب، وذلك قبيل صعود هذا الأخير على درجات المنبر وظهر كيد ابن سحنون وتكايته للقاضى ومعاونه صاحب الصسلاة فى الخطبة التي خطبها ابن طالب، والتي أصر فيها على أفكار اهل السنة التي تقرر حتمية المصير الانساني، والتي تأخذ بظاهر المصوص دون تفسير باطني أو تأويل، فابن طالب قال في حطبته: « والحد لله الذي عذب على ما لو شاء منه

مه ويقول الا أدرى وأرجو أن أكون مؤمنا أن شاه ألله ساقال والله ما قلته قط ، فلا حزى الله من حكى مدا عنى خيرا ، ما شككت قط أبى مؤمن عند الله -

ونى ذلك يرى القافى عباض أن المسألة لا تنعدى الفلاف فى الألفاظ لا فى الحقيقة . ومن التفت الى حال التفت الى حال التفت الى حال المسحة معتقده فى وقته ، لم يقل به ولو أنه يضيف ال ذلك ذكر ما نشأ من المغلان بين مقكرى المسلمين بعد ثلاثبائة سعة فى مسألة الإيمان حدد ، وحل المؤمن مؤمن عدد الله أم لا ....

<sup>(</sup> ۲۶۰) تراجم أغلبة ، ص ۱۷۹ .

<sup>(</sup>۳٤١) أنظر تراجم أغلبية ص ١٧٩ وفي ذلك نشر الرواية الى أن اس أمى المعواحب كان يؤدى ابن منحنون طريقة صنياسة حبابه الد كان يميل على أذبه وهو سي أصحامه ويسله بأقدع السباب ، ولكن ابن سحنون كان يتباسك ويرد عليه كيده بأن يقول له ه صم سنقطى لك صاحتك انشاه الله » وقارن المالكي ج ١ ص ٣٥٣ ( حيث الرجل اللي كان يسلم ابن سحنون مجهول الاسم )

تنصم ! والحمد لله الذي على عرشه استوى ، وعلى ملكه احتوى ، وهو في الآحر يرى ،(٣٤٢) •

وهكذا ، فكما كان ابن سحبون سببا في صعود نجم سليمان بن عمران اذ تعول الرواية أنه الذي سعى لدى والده سحبون حتى استخدمه في كتاب القضاء ثم عينه قاضيا في باجة وغيرها (٣٤٣) ، كان ابن سحنون هر السبب في أفول نجمه والحقيقة أن تعين ابن طالب في امامة الصلاة كان « أولي نتب سليمان » ، اذ لم ترل أمور عبد الله بن أحمد بن طالب تنبو الى أن صرف الأمير محمد أبو الغرائيق سليمان بن عمران عن قضاء افريقية ، وولى قريبه ابن طالب مكانه ، وان كان ذلك قد حدث في السنة التالية لوفاة محمد ابن سحنون ( أي سنة ٢٥٧ هـ/ ٨٧٨ م ) (١٤٤٣) • هذا ، وان كان سليمان عمران سيعود الى قضاء افريقية مرة أخرى في سنة ٢٥٩ هـ/ ٨٧٢ م ، عددما يعزل الأمير محمد أبو الغرائيق قريبه التميمي ابن طالب ٣٤٥ هـ ، ١٤٠٠ عندما يعزل الأمير محمد أبو الغرائيق قريبه التميمي ابن طالب ٣٤٥ هـ ،

وفى السنة التالية لعزل ابن طالب وولاية سليمان بن عمران الثانية المقيران ، وهى سنة ٢٦٠ هـ/٨٧٨ م ، كانت المجاعة الكبرى التى عمت المشرق والمغرب ، والتى أدت الى انتشار الوباء والطاعون ، كما تذكر حوليات ابن عذارى(٢٤٦) • وفيها كانت وفاة الفقيه الزاهد محمد بن ابراهيم ابن عبدوس وأشهر تلامية سحون ، ومنافس محمد بن سحنون في العلم

<sup>(</sup>٣٤٢) تراجم أغلبية ، ص ١٨٠ -

<sup>(</sup>٣٤٣) تراجم أغلبية ، ص ١٧٨ ، وانظر فيما سبق ، ص ١٠١ وه ٣٠٢ ٠

<sup>(</sup>۳٤٤) أنظر تراجم ، ص ۱۸۱ ، ابن عذارى ، ج ۱ مى ۱۱۰ ، وفى ابن طالب قبل انه كان شديد الأعظام لابن عبدرس ، عارفا يحقه ، وعليه كان يعتبد فى شحكامه ، وفى موقف ابن طائب من ابن محدرنرابنعبدوس ، قبل : كان وجه ابن طائب الى ابن محدوث ، وقلبه الى ابن محدوث ، وقلبه الى ابن عبدرس س مثل ابن محدوث س ابن عبدرس س مثل ابن محدوث سكان من تلاميذ محدون الا أنه كان يهتم في ققهه بالمنى والرأى والاستنباط آكثر من اهتمامه بالاستناد ومعرفة الرجال ، وهو المرضوع الشكل الذى كان يهتم به ابن محدوث كثيرا ( تراجم ، ص ۱۹۱ ) ، "

<sup>(</sup>۳۵۳) این عذاری ، ج ۱ ص ۱۱۱ - هذا وسیمود عبد الله بن أحمد بن طالب التعیمی الله اقتضاء مرة ثانیة سنة (۲۱۷ ف/۸۸۰ م ، یعد عزل سلیمان بن هبران للمرة الثانیة ، علی عبد ایراهیم بن أحمد بن محمد کسسا یاتی ، وستکرن وفاة سلیمان قی سنة ۲۷۰ ف/۸۸۸ م ( این عذاری ج ۱ س ۱۱۹ ) ، أما عن أین طالب فسیمتزل للمزة الثانیة سنة ۲۷۰ فراهم م ۱۸۸۸م م دربوت مسموماً جدید الأمیر ( این عذاری ، ج ۱ س ۲۲۱ ، وانظر قیما بعد سی ۱۲۹ س ۱۲۰ ) ،

- 111-

والعقه ، والذي كان قد نفرد عنه في النسك والرحد حتى قين انه صبل الصبيح بودوه العنمة ثلاثين سنة ، تصفها وهو طالب يدرس وتصفها وهو متكب على العنادة(٣٤٧) و كان ابن عندوس متواضعا في مجلس العلم ، واثلا من صدر فراشه ، حتى لا نفرف أنه صاحب المحلس(٣٤٨) و كما كان يتحشيع في صلانه حتى يسقط الرحر من يصنون حلقه منشيا عليه(٢٤٦) و والم سحنون قد استكتب ابن عندوس في جبلة من استكتبهم في القصاء فعيد النه يكشف الشهود فأنكر اشياء مما يحرى في الديوان ، فاعترل الكتابة حتى قيا به هرب الى سوسة(٣٥٠) و وعلى الحملة ، فقد قيل فيه أخيرا ، وليس عدا بعريب ، انه كان مستحاب الدعاء(٣٥٠) .

وبداء على ما تقدم فادا كانت علاقة محمد بن سحنون ، وهو الدى نم يكى له شيء من نسك ابن عدوس وعبادته ، لم نكن دائما على ما يرام بالأمير محمد أبى الغرانيق ، فانه يكون من المقبول جدا ألا تكون علاقة الأمير ، الدي وهب حياته في أواحر ستوات حكمه لنهو والطرب والسيد(٣٥٢) ، عسل ما يرام مع الزاهد الكبير ابن عبدوس •

## وفاة أبي الغرانيق :

#### نهاية تمسة للشباب اللاهي وسط اقطاب التدين والنسك :

وهكذا تقول الرواية أن ابن عبدوس دعا على أبى الغرابيق ، واستجيبت دعوة الرجل الصالح ، فوقع الأمير الذي كان اللهو والشراب قد أنهك وواه وريسة المرض ، وكان مرضه من الشدة بحيث اقعده لفترة طويلة طسويح الفراش ، حتى انه لقب في أواخر أيامه د « الميت ، ، كما كان يشغع عليه بالموت في كثير من الأيام (٣٠٣) ،

<sup>(</sup>٣٤٧) تراجم أعلبية ، ص ١٩٣ ، وقارن المالكي ، ج ١ ص ٣٦٠ – ٣٦١ ( حيث النفر. مل أن المدة ٢٨ سنة ) .

<sup>(</sup>۳٤٨) المالكي ، ح ١ ص ٣٦١ ، تراجع أغلبية ، ص ١٩٣ -

<sup>(</sup>٣٤٩) تراحم أعليية ، ص ١٩٤٠

<sup>(</sup>٣٥٠) تراحم أعلبية ص ١٩٤٠

<sup>(</sup>۲۰۱) تراحم أغلبية ، ص ۱۹۰ °

<sup>(</sup>۳۵۳) وفی ذلك تقول الروانة أنه غلب علیه الشرب حتی آنه سكر مرة ، وهو بعدینة اثرآیطین سوسة ، وركب البحر متی سار الی چزیزتم قومرة ، ثم انه احدف وهو خاتف بعد آن ذمت عنه السكر - أبطر الدوری ، ح ۲۲ ص ۱۱۷ آ -

<sup>(</sup>۳۵۳) الویری ، المخطوط ، ح ۲۲ ص ۱۱۲ أ - ۱۱۱ ب ، تراجم أغلبیة ، ص ۱۹۰ - ۳۰

ملك كانت بهاية أبي العرائيق الذي أنهك ، حلال حكمه الذي استمر حوالى عشر سنوات وبصف السنة ، والذي عاصر خلافة كل من : المستعين والمعتز والمهتدى والمعتمد من حلفاه بغداد ، في العبث والشراب • كما أنه بدد أموال الدولة قبل أن يعوت في ٦ من جمادى الأولى سنة ٢٦١ هـ/١٦ فبراير ١٨٧٥ م ، وهو في الرابعة والعشرين من عمره ، حتى لم يجد اخوته ، ومنهم ابراهيم الذي خلفه ، في بيت المال شيئا يذكر (٢٥٤) •

أَنِ استحق ابراهيم بن أحمد بن محمسه بن الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب يـ ابراهيم بن الأغلب يـ ١٦١ - ٢٦٩ هـ/ ٨٧٥ م :

## ولايته : تنحية أبي عقال بن أبي الفرانيق :

كان أبو الغرانيق محمد قد عهد لابنه الطفل أبي عقسال بالملك من بعده ، على أن يكون ابراهيم : عمه ، الذي كان واليا على القيروان ، وصيا عليه أو نائبا للملك ، كما يقال ، الى أن يبلغ الأمير الطفل سن الرشد ولكي يتآكد ، وهو في فراش المرض ، ويموت مرتاح البال الى أن ابراهيم أخاه مبيغي لابنه الطفل ، جعل ابراهيم يحلف خمسين يمينا في جاميم عقبة المبارك بالقيروان بأن يفي لولى العهد الصغير وألا ينازعه في ملكه ، وذلك ني حضرة مثنايخ الاسرة من بني الاغلب ، وأمام قضاة انقيروان وفقائها من أهل الحل والعقد (٢٠٥) ولكنه ما أن توفي أبو الغرانيق حتى قام أهسل القيروان الى واليهم ابراهيم ، الذي عرفوه حسن السيرة ، وطلبوا اليه أن يتولى الامارة ،

وفيما يتملق بالحنث في الأيمان التي حلفها ، فقد حللوها عن طريق : أنهم كارهون لامارة الطفل ، وأنهم المسئولون عن منعه من الامارة ، اذ أنه ليس له بيعة في أعناقهم • ومع كل ذلك فلقد طبائره بانه لن ينازع ولى المهد الطفل ولن يدخل قمره ، بل أنه سيحكم من داره هو : الموجودة في المدينة المكروفة بالقصر القديم •

<sup>(402)</sup> النويري ، المتطوط ، ج ٢٢ ص ١١٧ أ ، ابن عقاري ، ج ١ ص ١١٤ ، ابن المطيب، أعمال الأعلام ، قسم ٣ ص ٣٦ -

<sup>(</sup>۵۵۹) ابن الأثير ، سنة ۲۱۱ ، ج ۷ ص ۲۸۱ ، النوبری ، المتعلوط ، ج ۲۳ ص ۱۱۷ ؟ ابن عداری ، ج ۱ ص ۱۱۲ ، بن خلعون ، ج 2 ص ۲۰۳ -

وهكذا وافق ابراهيم على أن يلى عرش افريقية ، وسار مع أهل ا الى القصر القديم • ولكن الأمر تطلب محاربة الحرس الأميرى هماك حتم ابراهيم داره • وفيها بايعه مشايخ أهل القيروان ثم وجوه أهل افريقية بايعه جماعة بسى الأغلب(٣٥٦) •

#### عهد الاستبداد ، ذروة العصر الأغلبي :

#### عمر نموذج لملوك الأغالبة:

وهكذا آلت امارة الدولة الأغلبية الى ابراهيم بن أحمد الذى حكا من ٢٨ ( ثمانية وعشرين ) عاما ونصف ، وهى أطول عهود كل ملوك منى افريقية ، ولقد وصلتنا رواية الرقيق التفصيلية عن عهد الأمير ابروهى الرواية التي يتقلها النويرى بحدافيرها فى نهاية الأرب ، وتكون رواية ابن عدارى ومن نقل عنه ، ومنها يتضم لنا أن عهد ابراهيم يمثل طبيعة الحكم الأغلبي على وجه العموم ، يما فيه من حسنات وسي

فابراهيم بن أحمد له حسناته الكثيرة من كف الظلم ونشر الم
يوله سيئاته التي لا تغنهر من أعمال العنف التي نصل الى سفك الد،
الأسباب ، وربما لغير سبب ، والتي لم يسلم منها خسدم الأمير وقر
وأهله ، من : بني عمومته واخوته وحتى أبنائه وبناته ، أما عن سياسة
العامة : فالحرب في صقلية تزاد ظهرا من سنة الى أخرى وفيها يتم
سرقوسة وطبرمين ، والأعمال العمرانية ، من : بناء المدن والمحارس
سيرا حتينا ، كما هو الحال في عصور الازدهار ، ولا يعسرقل م
الاضطرابات المعتادة في أقاليم : طرابلس ، وتونس ، وبلاد الزام
خجم الأمير في قمعها ، وإن كان بشيء من العنف والقسوة »

ولا باس من أن تكون نظرة ابن الأثير الاجمالية لعهد الأمسير ا ابن أحمد ـ رغم أن مؤرخنا الكبير كان يعرف رواية الرقيق ـ هم جعلته يركز على حسناته ، دون مساوى افعاله • فابراهيم بن أحظر ابن الأثير ، كان عادلا حازما في أموره : أمن البلاد ، وقتل أهل والنساد • وكان يجلس للعدل في جامع القيروان ، يوم الخييس والاث

<sup>(</sup>٥٦٦) الدويري ، المشاوط ، ج ٢٦ ص ١١٧ ا ــ ١١٧ ب ، بن عداوي ، ج ١ صر ابن القطيب ،اعدال الإعلام ، قسم ٣ ، مني ٧٧ ·

كل أسدوع ، يسمع شكوى الخصوم ، ويصبر عليهم ، وينصف بينهم (٣٥٧) -

أما عن مساوى، أفعاله التي ذكرها الرقيق ، فانها لم تلق أدنا صاغية من ابن الأثير فاسقطها من روايته ، على أنها ظالمة أو غير واقعية سحسبا وأي المؤرخ الكبير ، كما نظن • ولو أن افتراضنا هذا لا يمنع من أن تكون المعلومات المشيئة قد سقطت من نساخ ابن الأثير سفهى ، كما يرويها النويرى مقسمة الى نوعين وضعهما تحت عنوانى :

- ١ ــ ومن مساوى، أقمــاله ٠
  - ٢ ـ ومن قبيح أفعساله ٠

ومن ذلك : و أنه أسرف في سفك دماء أصحابه وحجابه ، حتى يقال. انه افتقد منديلا كان يسسح به فمه من شرب النبية ، وكان قد سقط من يد بسض جواريه فأصابه خادم فقتله ، وقتل بسببه ثلاثمائة خادم » • وبعلق على ذلك الراوى ، فيقول : « وهذا غاية في الجور ونهاية في الظلم »(٣٥٨) • أما ابن خلعتون الذي أخذ برواية ابن الأثير التي تثنى على ابراهيم فالظاهر أنه عاد يلتمس له العدر بالمرض العقلي بعد أن أورد رواية الرقيق ، فقال : و انه أصابه آخر عدره ماليخوليا أسرف بسببها في القتل ٠٠٠ (٣٥٩) •

وقاون دوایة الرقیق فی التویری ، المتطوط ج ۲۷ ص ۱۷۳ ب س ۱۲۳ ا ، حید شیقول اله وقاون دوایة الرقیق فی التویری ، المتطوط ج ۲۷ ص ۱۲۳ ب س ۱۲۳ ا ، حید شیقول اله کان أنصف الملوك للرعیة الا یرد عنه متظلم یاتیه ، وکان پجلس بعد صلاة الجمعة ، وینادی متادیه : من له مظلمة ! فریما لم یاته أحد لقف بعض الناس من بعض ، منا ، وکان یقمع أصحاب الاقتداد والاقتیاء عن الظلم ، ویمال على انصاف الرعیة و فهم مادة الملك به ، ویبالغ فی عقوبة أصل بیته وولده اذا طلبوا ، ومو یتصف المتظلمین حتن من والدته ، کما منری ، الروایة الل فائه آله قتل اینه آبا الاقلم نظن طنه به ، وقتل ثمانیة من اشوته ، وانه کنن له بناته اللانی دیتین آمه شلیة منه - وفی قبیع أعماله یذکر له کلفه بالأحداد ، وانه کان له شرحهم فی الناد أو الملاق بیت الحمام السخن علیهم ، وانه کان یقتل باتواع اخسری من شرحهم فی الناد أو الملاق بیت الحمام السخن علیهم ، وانه کان یقتل باتواع اخسری من المداب ، مثل المنازة الیه - وانظر این الفطیب ، اعمال الاعلام ، قسم ۲ ، من ۲۹ و ما ۲۹ وما مدما ، حیث یشیف الذی لا یشه وماتی و گافت علیه ، مدما ، حیث یشیف المنازة الیه - وانظر این الفطیب ، اعمال الاعلام ، قسم ۲ ، من ۲۹ وما مساطه سدما ، حیث یشیف الذی لا یشه وهای که به بازالخطیب تصفیله وهای الذی لا یشه وهای ولا کنده رصیتان ه .

<sup>(</sup>۲۵۹) اېن خلدول د يو ته س ۲۰۹ ه

أمد ابى عدارى فقد قسم سيرة ابراهيم الى فترة طيبة استمرت لسير مسنوات ، كان فيها حسن السيرة ، تبعتها فترة تغيرت فيها أحواله الى قرر نهاية حكمه عندما مال الى الزهد والتنسك ، وترك الملك لابنه أبى العباس ونذر نفسه للجهاد فى صقلية (٣٦٠) .

والمهم أنه بعد أن استقر ابراهيم في داره في القصر القديم ، في مواجهم قصر ابن أخيه الطفل أبي عقال ، بدأ حكمه بداية طيبة ، فولى حجابته لمحر ابن قرهب ، وأمر بانعاذ الكتب الى العمال والجباة بحسن السيرة في أعمالهم وشدد على ضرورة الرفق بالرعية (٣٦١) .

## بناء عاصمة جديدة : رقادة :

وأهم ما يميز عهد ابراهيم بن أحمد هو ما قام به من السير على سمت كبار الحكام من منشئى الدول ، وذلك باتخاذ عاصمة جسديدة ، غير القصر القديم ، وهى المدينة التي كان قد بناها ابراهيم بن الأغلب مؤسس الأسر وسماها بد العباسية » • ففى سنة ٢٦٣ هـ/٨٧٦ م بدأ ابراهيم بن أحمد في بناء مدينة رقادة ، على ٤ ( أربعة ) أميال من القيروان ، والتي أصبحر احدى ضواحى مدينة عقبة ، مثلها في ذلك مثل القصر القديم •

أما عن التسمية « رقادة » ، فقد قيل انها نسمة الى الرقاد أى النوم وذلك لطيب مناخ المنطقة التي أختيرت للبناء(٣٦٣) • وخططت المدينة بحيه

<sup>(</sup>۳۹۰) این عداری ، ج ۱ س ۱۳۲ \*

<sup>(</sup>۳۹۱) التویری ، المُعَلَّرِطُ ، ج ۲۲ من ۱۱۷ پ ، این الخطیبِ ، أعمال الأعلام ، قسم ۳ من ۱۲۸ و آنظراین الآنیر ، سنة ۲۱۱ هـ ، ج ۷ من ۲۸۲ \*

<sup>(</sup>٣٦٢) وفي ذلك قبل ان الأمير ابراهيم خرح يتجول خارج القيروان الى أن وصل منطقة رقادة ، فوجدها جيدة المناخ معتدلة الهواه ، طبية التربة ، حتى غالده النماس فيها وكان يشكو من الارق سد فللدلك سميت وقادة • هذا ، كما قبل ان من دخلها لم يزل ضاحطه المسرود لللس عده الإسباب • المظر النويرى ، المعطوط ، ج ٢٢ ص ١١٧ ب ، كا الاستبصاد ، من ١١٧ والهامش ١ ، ابن عداوى ، ج ١ ص ١١٧ • وقارن البكرى ص ٢٧ والمحلة السياء ، ج ١ ص ١٧٧ ( حيث القصة التي تقول ان الأمير كان قد أصبيب بالأ فامره اسحق الطبيب ، بعد أن فشل في علائهه ، بالرياضة • فلما وصل الى للكان نام قدم مرضح المدينة وقادة ) •

مدًا ولو أن البكرى يدّكر رواية أخرى ﴿ ص ٢٨ ﴾ تقولُ أن الموضع سمى و وقادا مسبة إلى رقاد جثت قتل قمائل ووفجومة الذين تغلبوا على القيروان وذلك عندما خرج اليهم

كان دورما ١٤ ( أربعة عشر ) آف ذراع(٣٦٣) - وبنيت بها النصور العجيبة ومسجد جامع (٣٦٤) . وكان أول القصور التي ينيت فيها هو القصر المعروف بالفتح ، الذي م يناؤه في العام التالي ( ٢٦٤ هـ/٨٧٧ م ) ، فانتقسل اليه ابراهيم بن أحمد من القصر القديم(٣٦٠) • وبذلك صارت رقادة المساصمة الجديدة ، وأصبحت رمزا لدولة ابراهيم الثاني -

واستمرت أعمال ابراهيم في اعمار رقادة من اجراء اليساء اليهسا ، واغتراس صنوف الثمار الطيبة والرياحين ، وبناء القصور داخل أسبحوار المدينة ، مثل : قصر و بقداد » وقصر و المختار » ، حتى صارت رقادة ، قبل نهاية عهده ، أكبر من القيروان(٣٦٦) • وهكذا ، لم تزل دار ملك بسي الأغلب إلى أن مرب عنها زيادة الله أمام ،بي عبد الله السيمي (٣٦٧) \*

والى زيادة الله الأخير ينسب انشاء الصهريج الكبير والقصر المواجه له ، اللذين كان من مفاخر رقادة • وكان طول الصهريج • • ٥ ذراع وعرضه • • ٤ ذراع حتى سمى بالبحر - أما عن القصر العظيم الذي بني في مواجهته على أربع طبقات ، وسسى بـ د العروس ، ( كما عرف بقصر البحر ) ، ، فقد أنفق فيه ٢٣٢ ألف دينار(٣٦٨) ، وكان مضرب المثل في العجامة والأبهة(٣٦٩) .

خاير الخطاب عبد الأعلى المام الاياضية من طرايلس ، وقتلهم ، في ذلك الموضع مـ الذي كان اذ ذاك منية .. قتلا ذريعا ، فسميت ، رقادة •

<sup>(</sup>۳٦٣) الريري ، المخطرت ، ج ۲۲ می ۱۱۷ پ -

<sup>(</sup>۱۹۹۶) العلة السيراه ۾ ۱ ص ۱۷۲ -

<sup>(</sup>٣٦٥) النريري . المخطوف ، ج ٢ ٢ص ١١٧ ب ( حيث تقول الرواية (نه انتقل الى رقادة بی سنة ۲٦٣ ما/۸۷۲ م ) ، ابن عقاری ، ج ۱ ص ۱۱۷ -

<sup>(</sup>٣٦٦) الحلة السيراه ي ١ ص ١٧٦ ، وانظر البكرى الذي يحدد دورها بأكثر من ٢٤ الله نداع ، أي حوالي ١٧ كيلو متر ( ص ٢٧ ) - وفي عمران رقادة يقبول حسن حسني عِيدَ الرملي أنه كان يوجد في « قصر السحن » عل مسالة من المديّنة و بيت الحكمة » • وأنه الل جانب المستشلى « السنة » كان ارقادة « دارة الطراز » - مثلها مثل المواصم الكبيرة . كما وجد في ظاهرها ميدال واسع هو ﴿ لللهِ \* اللَّيْ كَانَتِ تُجرِّي فيه الْغَيْلِ ، ويُعْطُه 'الجند لأيلم البيش، وفي جانب الميدان كان مصل البيدين ( إنظر الركات ، عسم ١ ص ٣٦٤ ،

<sup>(</sup>۳۲۷) الْحَلَةُ السيراء ، ج ١ ص ١٧٢ •

<sup>(</sup>٣٦٨) الحلِقُ السياء ، ج ١ ص ١٧١ .

<sup>(</sup>۲۳۹) انظر فییا بعد ، ص ۱۷۰ -

وني فخامة قصر العروس هذا ، قيل ان عبيد الله المهدى كان يقول انه واحد من ثلاثة أشياء بافريقية لم ير منلها في الشرق(٣٧٠) .

- 111 -

وتشير الرواية الى أنه عندما انتقل ابراهيم بن أحمد من القصر القديم الى رقادة ، منع بيع النبيد بمدينة القيروان ، وأباحه في رقادة (٢٧١) ، وبذلك لم تعد رقادة دار الأمير ومسكنه فقط ، بل صارت متنزها له وموصع فرجه حيث كان يأتيه الندماء والمداحون والشعراء (٣٧٣) ،

وتوجد بقايا رقادة حاليا على بعد ٥ ( خمسة ) كيلومترات من بقايا القصر القديم ، أى على بعد ٩ كيم حنوبى القيروان • ويوجد هناك حوض عظيم مربع الشكل ، له جدران ضحة ودعامات شبيهة بدعامات مواجل القيروان ، وأغلب الطن أنه الماجل الذى كان يعرف بالبحر والذى أعطى لقصر الحروس اسم « قصر البحر » أما عن القصر نفسه فلم تبق الا بقايا جدران قليلة منه ، وارضية بعص القاعات المكسوة بالعسيفساء المكونة من مكعبات حجرية صغيرة الحجم ، زخرفتها في شكل ضفائر حلزونية • ويشسير ج • مارسيه الى أنه يمكن أن يوجد لهذه العسيفساء شبيه في نقايا آثار كنسائس الريقية في القرنين ٣ ، ٤ م • وهذا يعني أن صانع العسيفساء الاغلبية صانع محسلى ، وإن المن كان وطنيا موروثا من اعديم (٣٧٣) •

(٣٧٠) الحلة السيراه ، ج ١ ص ١٧٦ - ويسكت النص عن ذكر العجيبتين الأحريبي ، إما البكرى ( ص ٣١ ) فيذكر النتين عقف ماجل القيران ومدا القص "

(٣٧١) أنظر البكرى ، ص ٢٧ ــ حيث الاشارة الى شعر يعض الظرفاء يهده المناسبية . وفيه يقول .

یا سیه السناس واین سننیدهم دمن البت القلبسوب منقسادی ما حبسرم الشرب فی مدینتنسیا وهسیو خسسلال بارش رقسیادی وقارن الاستیمار ، ص ۱۷۲ ، م ۱۷۳ ،

(۳۷۳) أغشر الحلة السياه ، ي ١ ص ١٧٣ – حيث الاشارة الى انتجاع الشاعر بكر ابن حماد التاهرتي الأمير إبراهيم ومنحه إياه ، والأمير مصطبح في الجنان مع الحوارى ، وفي حداق وقادة وفروسها التي البراهيم واكل من قبرها إبراهيم ، تقول الرواية أن القاضي عبد الله إبن طالب عندما صحب الأمير الى تلك الجنان ، طلب منه أن يشكر الله على أنه غرسه وآكل منه ثم طلب منه أن يمل بدق من التمر صدقة أهل المعنة ( مستشفى القروان ) ، ثم طلب منه أن يمرل الجائرين من عماله وأن يمدل في الرعبة - أنظر حس حسنى عبد الرماب ، الورقات . القسم ١ ص ١٦٠٤ ( عن وياض المارس للمالكي ) -

(٢٧٣) أنظر ج- مارسيه ، مختصر الفي الاسلامي ( بالفرنسية ) ، ص ٤٣ ــ ٤٤ -

وكان أول الأنباء السعيدة التي تلقاها الأمير ابراهيم الثاني في قصره الجديد هر بنا سقوط مدينة سرقوسة بين أيدى القوات الأغلبية في صقلية في نفس بلك السنة (٣٧٤)، ، وستظل أحبار صقلية تشغل الجزء الأكبر من حوليات ابراهيم بن أحمد •

## الحدم الصقالية في القصر القديم يحتجون على تغيير العاصمة : وابراهيم يرد عليهم بالعنف :

ونكن انتقال ابراهيم الى رقادة لم يتم دون ردود فعل عنيفة لدى موالى الإغالبة ، من : الصقالبة والخدم في المدينة الملكية القديمة ، ممن سامم خروج الحكم من القصر القديم الذي نشأوا فيه • والظاهر أن ابراهيم بادر الى قائد هذا التعلمل منهم ، وهو فتى يقال له مطروح ( ابن أم بادر ) فقتله ، مما دعا الى التنمر في القصر القديم بين الموالى من الجند الأغلبي الصقلبي ، فشقوا عصا الطاعة ، وقطعوا طريق السائلة ، فيما بين رقادة والقيروان • ومع أن ابراهيم ترك تسوية هذه المسألة الى أهل القيروان الذين دافعوا عن مصالحهم ، فخرجوا الى لقاء موالى القصر القسديم في أعسداد لا تحصى حتى ردعوهم وأجبروهم على طلب الأمان ، فإن الأمير كان يضمر للمخالفين أمرا عظيما •

فصدما حان وقت دنع الأرزاق الى الجند والخدم ، جلس ابراهيم فى قصره الجديد المعروف بقصر الفتح فى رقادة ، وحصر جميع العبيد والمسوالى من القصر القديم ، فكان كلما تقدم رجل منهم نزع منه سيفه وقبض عليه ، حتى تم توقيفهم كلهم • وتقسول الرواية ان ابراهيم شتتهم ومزقهم شرمنوق ، فأمر بقتل بعصهم ضربا بالسياط وصلبهم ، كما أمر بحبس عدد منهم في سحن القيروان حتى الموت ، ونفى عددا منهم الى صقلية (٣٧٥) •

#### استخدام الجند من السودان :

وكان التخلص من الحدم الصقلبي سببيا في أن الجيه ابراهيم الى الاستماضة عنهم بالعبيد من السودان ، فاشترى منهم أعدادا كثيرة ، وأحسن تدريبهم على الجندية ، وكساهم الكساء البديع ، وصنسار يعتمد عليهم في الحروب ، فطهر منهم شجاعة وجلد وقوة(٢٧٦) - "

<sup>(</sup>۳۷٤) التویری ، المخطوط ، ج ۲۲ ص ۱۱۸ آ ، آعبال الأعلام ، قسم ۳ ، ص ۲۸ » (۳۷۰) الویری ر المخطوط ، ج ۲۲ ص ۱۱۸ آ -

<sup>(</sup>٣٧٦) البويري المغطوط ، ج ٢٦ ص ١١٨ أ ، والشر فيما بعد ، ص ١٣٧ ومد ١٣٦ •

#### متاعب خارجية في طرابلس:

#### مواجهة غير متوقعة بين الإغالبة والعولونيين:

والظاهر أن مدبحة الموالى الصقلبية كانت أولى المتاعب التى حلها ابراهيم ابن أحمد بالصنف والقسوة وأنها كانت أول بنسير بتغير احواله الدى أنسار اليه الكتاب أما المتاعب الحقيقية فقد أحدث تهب رياحها عليه اعتسارا من السنة التالية ، وهي سنة ٢٦٥ هـ/٧٧ – ٢٧٩ م ، ودلك عندما فكر العباس ابن أحمد بن طولون في أن يستعل عن والده بامارة يقتطعها لمعسه في برقة التى كانت تابعة لمصر وقتئذ ، ويضيف اليها ما أمكنه اضافته من طرابلس والأقاليم الشرقية من المملكة الأغلبية ، وفي الوقت الذي استقر فيه العباس في برقة أتى القحط العظيم الدى أم بافريقية سمه ٢٦٦ هـ/٢٧٩ م ، مساأدى الى الفلاء المعرف ، فعكر صفو ابراهيم ، حين كان اشد ما يكون حاجة ألى الصفاء "

والظاهر أن العباس بن أحمد بن طولون وجه أنظاره بحو الغرب اذ كان يعلم أن الأمور غير مستقرة في برقة ، التي كانت أعلمت العصيان على الحكم الطولوني منذ حوالي أربع سنوات وفي سنة ٢٦١ هـ/٧٤ – ٨٧٥ م ثار أهل برقة ، وأخرجوا أميرهم المصرى محمد بن العرج الفرغابي وعدما سير اليهم أحمد بن طولون غلامه المعروف بلؤلؤ ، على رأس قواته ، ناصحا اياه ألا يكون العنف الا آخر وسيلة يلجأ اليبا ، لم تنجع سياسة اللين و واضطر لؤلؤ الى حصر المدينة ، وضربها بالمجانيق قبل أن تعود الى أنس الطاعة - مما لؤلؤ الى الانتقام من زعماء الثورة ، وطبق على بعضهم قانون المفسدين في الأرض ، وعاد ببعضهم الى مصر حيث شهر بهم ، بينما حلم بن طولون على قائده المفلو ، وطوق رقبته بطوقي من الدهب (٣٧٧) .

#### مسير المياس بن أحمد بن طولون الى برقة :

فالذي يهمنا اذن ـ دون البحث في أسباب الحركة الدفينة ـ أن العباس ابن أحمد بن طولون انتهز فرصة غياب والده في الشام ، وقام بانقلاب ساعده

<sup>(</sup>۳۷۷) ابن الأثير ، سنة ٢٦١ هـ ، ج ٧ ص ٢٨٢ · أما عن سلخ برقة عن امريقية وشميها الى عصر سنة ١٧٤ عر ١٧٤ م ، فانظر فيما سبق ، ج ١ ص ٣٧٤ ـ وهسادا ما غاب عن ابن خلدون اللَّى يقول ان الطولوبي ملك برقة من يد محمد من قبرب قائد من الأغلب ( ج ٤ ص ٢٠٣ ) •

بيه عدد من كبار القواد(٣٧٨) ، فاستولى على ما كان في بيت المان في مصر ، مما قدر بشماساتة حمل من دفائر الدهب ، وقوم معليون وماثتي ألف دينار ، وبيض المساس على وزير والده ، وهو أبو عيد الله أحمد بن محمد الكاتب ، وساقه معه مقيدا في اتجاه برقة(٣٧٩) ، التي وصسسل اليها في شمانمائة فارس ، وعشرة آلاف راجل من السودان ، منهم حمسة آلاف جمل(٣٨٠) ، شهر ربيع الأولى سنة ٣٦٥ هـ/نوفمبر ٨٧٨ م(٣٨١) ،

ولما كان ابن عدارى يجمل وصول الساس الى برقة فى ربيع الآخر من سنة ٢٦٧ هـ/ بوفمبر ٩٨٠ م ، وذلك فى اطار روايته لفتئة ولد ابن طولون حن أراد التغلب على افريقية ، يكون من المقبول أن تكون أحداث الفتئة قد المتنت على طول السنتين أو بعضهما (٣٨٧) • فالراضع أن الذى يقسسه ابن عدارى ليس وصول ولد بن طولون الى برقة ، بل بدء السليات المسكرية ضد الأغالبة فى ولاية طرابلس ، مما يعنى أن خروج العباس تحو طرابلس تم يعد أكثر من سنة من وصوله الى برقة ، والواضع من النصوص أنه خلال

(۲۷۸) ابن الآثیر ، سنة ۲۹۵ هـ ، ح ۷ ص ۲۲۵ ، وأسطر ابن تغری بردی ، النجوم ، منة ۲۵۵ ، ج ۲۳می-۲ ، ولرید س التعصیلات أنظر الکتدی ، الولاة والقضاة ، ط، جست ، بیروت ۱۹۰۸ ، ( أحدا تسمیة ۲۲۵ هـ ) ص ۲۲۰ ـ ۲۲۱ .

(۲۷۹) این مقاری ، چ ۱ ص ۱۱۸ ۰

(۲۸۰) این عدّاری ، ج ۱ می ۱۱۸ ·

(۱۹۸۱) این الآتیر ، مسئة ه ۲۹ هـ ، ح ۷ هن ۳۲۵ ، النویری ، المتعلوط ، چ ۲۲ هن ۱۹۸۱ ، النویری ، المتعلوط ، چ ۲۲ هن ۱۹۸۱ ، النویزی ، الولاة والقضاه ، هن ۱۹۸۱ ، این تقرق الروایة ان شروج العباس ال الجیزة کان فی ۸ شمیان سنة ۲۱۵ هـ ، وگل عودة آحمد بن طوئون من الشام الی القسطاط کان فی شهر ومضاق التال من نمس السنة به وهو الامر الذی یستحق اعادة النظر ، حاصة وان حروج احمد بن طوئون (لی الشام کان فی شمیان من سنة ۲۱۶ هـ ( ص ۲۹۹ ) »

(۲۸۲) والذي براه هو أن ام عقارى (ج ا ص ۱۱۸) يتمجل الأحداث جميما ويجملها تدود في النس منة ۲۲۷ هـ ، من : خروج ولد بن طولون من مصر واستقراره في برقة ، وغروجه ال طرايلس على عجل ، قبل أن يمود والده من الشام ، وقبل أن يستعد ابراهيم بن أحسد نلفاجة - وهر الأمر الذي وان بدأ غير طبيمي ، فهو لا يختلب كثيرا عن رواية كسل من ابن الأثير والتجرى وابن تقرى بردى الذين يجعلون الأحداث تدور إيضا الكها في سنة ۱۲۵ م/ ۸۸۲ م ، وقم أن ابن الأثير يسرل أن عملية الساس (انتهت تماما في سمنة ۱۲۵ مـ ۸۸۲ م (الكامل سنة ۱۲۵ مـ ۲۷ مي ۳۲۷ وانظر ابن خلدون (ج لا من ۲۰۳) الذي يجنل غروج المباس في سنة ۱۲۵ هـ والمركة في سنة ۱۲۵ مـ ) ، وشكذا يكون التوفيق بين الروايتين أمرا مناسبا .

تلك المعترة كان احمد بن طولون قد عاد من الشام الى مصر ، وارسيل الى ابنه العباس يداعة ، بل ويستعطفه من أحل العودة الى بلده و ولكن حشية من كان مع العباس من القواد من العقاب(٢٨٣) اذا عادوا ، جعلوه لا يستجيب الى طلب والده ، بل وجعلوه يتمادى في تطلعه أكثر فأكثر بعو العرب الما من أجل تكوين المارة معقولة بصم طرابلس الغنية الى برقة ، والما من أجل أبعد عن يدى والده القوى ، الذى قد لا تكون برقة بميدة عن مناله (٣٨٤) ، كما حدث في تجربة برقة سنة ٢٦١ هـ/ ٨٧٤ م -

## العباس يتصل بالقبائل في طرابلس وافريقية:

هكذا يكون العباس قد استقر في برقة لمدة عام وأكثر ، وهو ينظر في خير وسيلة لدخول طرابلس ، بل وافريقية أيضا · فأخسد يكاتب رؤساء القبائل هناك من البربر ، حسبما تقول رواية ابن الأثير (٣٨٥) · ولما كان هؤلاء يقفون موقف المعارضة من السدولة الأغلبية لأن كنسيرا منهم كانوا من الاباضية ، فقد استجاب له بعضهم ، وامتنع بعضهم منه · وتقول رواية ابى الأثير ، أكثر من ذلك ، ان العساس الطولوني أراد أن يغرر بابراهيم ابن أحمد ، فكتب اليه يقول : « ان آمير المؤمنين قد قلدي أمر افريعيسة وأعمالها «(٣٨٦) ، وهو الأمر المستغرب (٣٨٧) ،

(٣٨٣) ابن الأثير ، سنة ٢٦٥ هـ ، ج ٧ ص ٢٣٤ ، وأنظر الكندى ، الولاة والقضاة . ل ٢٢٠ .

(۲۸۶) این عداری ، ج ۱ ص ۱۱۸ ، وانظر الکندی ، الولات ۰۰۰ ، ص ۲۲۲ ر حیث بر در المیاس رای آن افریقیه امتع له من یرقه ی

(۳۸۰) این الأثیر ، سنة ۲۱۰ ، ج ۷ س ۳۲۶ ـ وهو الأمر الذی تنکره روایة اس عذاری ۱ ص ۱۱۸ ) عندما تقول ان المیاس لم یقبل نصیحة ابی هید الله أحمد س محمد الکاتب ، ر والده ، یأن یؤخر التقدم ال طرایلس حتی یصابع البربر ،

(٣٨٦) ابن الأثير ، أحداث سنة ٣٦٥ ، ج ٧ س ٣٢٤ ، وقارن الكندى ، ص ٣٢٢ ( سيث رل الرواية أن العباس كتب الى ابراهيم بن أحدد : « أن كتاب المنتبد ورد عليه بتقليد، المريقية يأمره بالدعاء له بها ، ويخبره انه سائر اليه » .

(۲۸۷) فللمروف أن الغليفة المباسى المتفيد لم يهدد ابراهيم بن احمد بالخلع الا فيما بعد بسنة ۲۸۷ هـ/ ۲۰۰ م ، كما سترى فيما بعد ، مما يدعو الى الغن آنه وساكان في الأمر شقط من يعشى الكتاب ، الا اذا كان العباس بن أحمد بن طولون كان على دراية بسوء سيرة ابراهيم بن أحمد في ذلك الوقت المبكر ، أو بخلافات بين افراد الأسرة الأغلبية ترتبت على المدر بابن أخيه أبي عقال ، أو بسبب فتكه مالموائي من الصقلبية ، كما وأينا .

# ابراهيم ييمث قائده ابن قرهب نحو طرابلس:

والمهم أن استجابة عدد من زعماء البربر في أقاليم افريقية الشرقية شبع المباس على المسير تعو لبدة شرق طرايلس وعندما وصل الى ابراهيم ابن أحمد خبر مسيرة العباس هذه أسرع باخراج قائله أحمد بن قرهب أحى الماجب محمد بن قرهب في ١٦٠٠ ( الف وستمائة ) فارس خيلا مجردة لا رجل فيها ، كما تقول رواية ابن عذارى ، وأمره بالاسراع ليلا نعو طرابلس التي دخلها فعلا قبل وصول العباس الى لبدة (٢٨٨) وفي طرابلس عسل ابن قرهب على حشد ما أمكنه حشده من جند طرابلس ، ومن يربر المنطقة المجاررين ، وأسرع نحو لبدة فدخلها قبسل أن تصلها مقسدمة القسوات الطراونية (٢٨٩) .

## اللقاء بين الأغالية والطولونيين في وادى ورداسة :

وخرج بن قرهب بغرسانة من لبدة متجها نحو الشرق حيث بدت له طلائع العباس بن أحمد بن طولون على بعد ١٥ ( خمسة عشر ) ميلا من لبدة ، في موضع يسرف عند الرقيق بوادى ورداسة (٣٩٠) • ومع أن العباس لم يزحف نحو لبدة الا به ٨٠٠ ( ثمانمائة ) فارس فقط ، يتبعهم ٢٠٠٠ ( خمسة آلاف ) يراجل ، من السودان ، فان الحدعة التي قام بها عندما جعل نصف سودائة الأخرين ، وهم ٥ ( خمسة ) آلاف رجل يركبون الجمال ، وهسم يحملون البنود التي صنعها في برقة ، ويزحفون وراه القطعة الرئيسية من البيش ، مبحت في تحقيق ما كان يهدف اليه ٠

ققد فزع ابن قرهب بعد مناوشة يسيرة ، وانهزم نحو طرايلس ، وهو يظن أن من بدأ بقتالهم لم يكونوا الا مقدمه الجيش المصرى الرهيب(٣٩١) •

## الطولونيون يدخلون لبدة ويحاصرون طرابلس ، وفيام اباضية نفوسة ضدهم :

ويذلك استمر العباس في مسيرته نحو افريقية ، وفتح حصن لبدة أبوابه له دون قِتال في جمادي الأولى سنة ٢٦٦ هـ/ديسمبر ٨٧٩ - يناير

<sup>(</sup>۲۸۸) اس عقاری ، ج ۱ س ۱۱۸ •

<sup>(</sup>۲۸۹) این عقاری ، ج ۱ س ۱۱۸ \*

<sup>(-</sup> ٣٦) النريري . المنظوط ۾ ٢٣ س ١١٨ أ ، ابن عذاري ، ۾ ١ س ١١٨ •

<sup>(</sup>۲۹۱) این عذاری بچ۱ می ۱۱۸ •

٨٨٠ م ركن رجاله أساءوا معاملة أهل لبدة أسوأ المعاملة وبهبوهم(٣٩٧) -

وقى لدة تتبع العباس المهرمين من جند ان قرهب الى طرابلس ، فسرلها وضرب عليها الحصار ، ونصب حولها المحانيق ، وندأ يصيق عنيها الحسال لمدة قربت من شهر ونصف سهر وكان السودان من رجاله يغيرون في هذه الأساء على أهل البوادي في أطراف المدينة ويسيئون معاملتهم ، حتى قيل أنهم اعتدوا على الحرم وهنكوا السنر ، مما آثار بربر نقوسه الاباضية ، القاطنين في منطقة الجبل المعروف بهذا الاسم جنوبي مدينة طرابلس ، وكان رعيمهم وتتذذ هو أبو منصور الياس بن منصور المفوسي (٣٩٣) .

هذا ولا باس في أن يكون من أسباب الصدام بين الأمسير الطولوني والرعيم المعرسي ، هو عدم اذعان هذا الأحير لما طلبه منه العباس من الدخول في طاعته ، والقدوم عليه ، مع تهديده بوطء بلده بالخيل والرجال ان لم يفسل · فهذا ما تقوله الرواية التي ينقلها الباروني عن ابن سعيد في تاريخه و الدر المكنون (٢٩٤) · والمهم أنه رعسم أن أباضية جبسل بقوسة كانوا لا يعترفون يسلطان المملكة الأغلبية ، اذ كانوا مستقلين بجبلهم ، وهم في نفس الوقت يعترفون بامامة الرستميين في تاهرت ، مثلهم في دلك مثل بربر اقليم الزاب الدائم الثورة على الأغالبة ، فقد غضب الياس بن منصور لما نزل بجيرانه أهل طرابلس الذين استغاثوا به ، وقام محتسبا ، كما يقول ابن عدارى ، في سبيل الله على رأس ١٢ ( اثني عشر ) ألف رجل من النفوسيين ،

### انسحاب غير منظم للقوات الطولونية أمام الاباضية :

وهكذا ، بينما الحرب محتدمة حسول تحصينات طرابلس بين الجنسد الطولوني والجند الأغلبي ، اذ بالعباس بن أحبد بن طولون يعاجأ بالاباضية من بربر نفوسة ، يقودهم الياس بن منصور • وكان من الطبيعي أن يستقط

<sup>(</sup>۳۹۲) ابن الأثير ، سنة ه ۲۹ ، ها ، ج ٧ س ٣٢٤ ، النسويرى ، المخطوط، ، ج ٢) ص ١٩٨٨ أ ، وأنظر الكندى ، ص ٢٢٢ ( حيث النص على التاريخ المذكور ) \*

<sup>(</sup>٣٦٣) أنظر ابن عداری ، ج ۱ س ١١٩ ، الذي يسمى النفوس بأبي منصور فقط وابن الأثير ، مهلة ٢٦٥ هـ ، ج ٧ س ٣٢٤ ، والكبدى ، ص ٣٢٢ °

<sup>(</sup>٣٩٤) أنظر الأزمار الرياضية ، قسم ٢ ،: ص ٢٥٧ ، ص ٢٥٨ سـ حيث ده أبي منصور المنيف عل المياس اللي يعتبر بعثاية إعلان للحرب عل الأبير الطوارتي -

<sup>(</sup>۳۹۰) البیان . ج ۱ ص ۱۱۹ -

- 170 -

بى يده اد وقع بين سندان أسوار طرايلس وبين مطرقة محتسب نفوسة (٣٩٦) - واستعر لهيب الحرب ، والعباس يحاول أن يشق طريق العودة الى برقة ، حق اضطر أن يحارب يهده ، يهنما كان رجاله يتسانطون حوله ، وبذلك القلب الانسحاب الى هزيمة قبيحة كاد العباس أن يؤسر فيها ، لولا أن خلصه بيص مواليه من السودان (٣٩٧) ،

#### الموال المصرية تسد فراغا في خزانة ابراهيم :

فى هذه الظروف الصعبة خلص العباس بفلول قواته بصعوبة الى برقة به ولكن بعد أن تركوا ما كان فى معسكرهم من الأموال والعتاد نهبا لأهسل. طرابلس وحدهم • وذلك أن اباضية نفوسة تورعوا عن أخذ شىء منه(٣٩٨) •

وفى تلك الأثناء كان ابراهيم بن أحمد يحاول حشد جند افريقية فى القروان ، ولما كانت خزائته خاوية ، فانه اضطر الى أن يضرب حلى نسائه دامير و دراهم ، وزعها على العسكر ، وعندما خرج على رأس قواته يريد نجدة رجاله فى طرايلس ، أتاه خبر هزيمة ولد ابن طولون ، وهو على الطريق فى تابس ، من ابن قرهب نفسه الذى أراد أن يبسره بالفتح (٣٩٩) ، وما أخذ من

(٣٩٦) أنظر ابن علادی ، ج ١ ص ١١٩ ــ الذی يقول ان العباس عندما سأل وزير والده أبا عبد الله الكاتب : ما الرأى ؟ قال له : يبوقة خلفته \* وهو يقسد بذلك تصبحة أبى عبد الله الكاتب له يأن يؤخر التقدم الى طرابلس حتى يصائع البربر ، وهى النصيحة التى لم يقبلها ولد بن طولون اذ كان يظن أبه يستطيع شراء زعماء البربر سا كان معه من الأموال ( وأنظر أبما ص ١١٨ ) \*

و ٣٩٧) ابن الأثير ، سنة ٣٦٥ هـ ، ج ٧ س ٢٢٤ ، وأنظر الكدى ، ص ٣٣٣ ( سيت. الانبارة الى ما قاله المياس في تلك المناسبة من أشعار الحماسة ، ومنها :

لو كنت شاهدة كسرى بليسة اذ بالسيف أصرب والهسسامات تبتسادر الا لمساينت منى مسا تنساذره عنى الأحساديث والأنبساء والخبر

وأو أن الكندى يتبع ذلك بقوله : وقتل يومئذ سناديد هسكره ووجوه أصحابه وحماته مـ وببت أمواله وسلامه م ووجع هاويا الى برقة لى شر واخلال ) •

(٣٦٨) ابن عدارى ، ج ١ ص ١١٩ ، اما عن الساس ، فقد افتم والده لأنباه هريئه ولنياع ما كان معه من الأموال ، فلما علم بنياته ارسل اليه بييشا قاتله في يرقة ، وأسره بد معارق شعودة ، ثم عاد يه الى والده الذى انتقم من القواد الذين كأنوا معه ، كما حبسه مر بعد أن شربه بلقارع ، ني بعض قصوره ( أنظر ابن الأثير ، سنة ٣٦٥ حد ) ، وظلك في سنة ٣٦٨ م / ٨٨٨ م ، ولزيد من التفصيلات أنظر الكندى ، س ٣٦٣ – ٣٢٤ ( حيث النص مل قطع يدى العباس ووجديه ) ،

(۲۹۱) التویری ، المعطوط ، بے ۲۲ ص ۱۱۸ أ -

الأحوال · وهما لم يكن لابراهيم من هم الا البحث عن الأموال المصرية التي التيمها رجاله ، حتى « كان الرحل من أهل العسكر يبيع مناقيل ابن طوبون سرا بما أمكنه ، حوفا من أن تؤخد منه »( ٤٠) -

والظاهر أن قلة الأموال في خزانة ابراهيم ، مما اضطره الى استحدام حلى بسائه التي كانت تعتبر وقتئذ أشبه باحتياطي للأمير ... كما بقول الآن ... لم تكن بتيجة لتبديد أبي الفرابيق الأموال ، كما يريد ابي عذارى ، قالأمير المتهم كان قد توفي منذ أكثر من حمس سنوات طوال ، استطاع حلالها أخوء ابراهيم جمع الأموال وبناء القصور في رقادة ، والحقيقة أن قلة الأموال لا يفسرها الا القحط العطيم الذي يسجله ابن عدارى بفسه في حولياته .في سنة يفسرها الا القحط العطيم الذي يسجله ابن عدارى بفسه في حولياته .في سنة ٢٦٦ هـ/ ٢٦٦ هـ/ ٢٨ م ، حتى بلع قفير القمح الذي يعادل مقدار أردب وربع بالمصرى ، كما يقول البويرى ، ثمانيسة دنانير ، حتى هلك النساس وأكلوا بعضهم بعضارا ... ) .

### المجاعة والاضطرابات الداخلية سنة ٢٦٨ هـ/٨١ - ٨٨٨ م :

وأعلب انظن أن المجاعة الني ألم بالبلاد في سنة ٢٦٨ هـ كانت سببا في كوارث أحرى ، كان على أهل كثير من المناطق تحمل عبثها أيصا • فالمناعر أن الشدة جعلت قبائل اقليم الراب يبتنعون عن دفع ما مليتم من الأموال • ورغم المساعدة التي قدمها اخوانهم اباضية نفوسة في العام السابق للجند الأغلبي في طرابلس ضد عسكر ولد ابن طولون ـ والتي ربما كانت سببا فيما قدمه ابراهيم لرؤسائهم من الاحسان عندما قدموا عليه في القيروان ـ فقد ختك بهم ابراهيم بن أحمد فتكا ذريعا ، ولم يستثن أطغالهم من القتل ، حتى كانوا يحملون على العجل الى الحفر ويلقون فيها(٤٠٤) •

#### وزداجة في باجة:

وتقول الروايات أن قبائل وزداجة فى اقليم باجة غضبت ( فى تفسى السنة ) ، ومنموا ما كانوا يدفعونه للأمير من الأموال ( الصدقات ) ، وعندما قاتلهم الوالى ، وهو الحسن بن سفيان من أجل ذلك ، هزموه هزيمة متكرة ،

<sup>(</sup> ۲۰۰ ) این عدّاری ، ج ۲ ص ۱۱۹ ۰

<sup>(</sup>۱-۱) التويري ، المخطوط ، ج ۲۲ ص ۱۱۸ آ ـ ۱۸ پ ۱ -

<sup>(</sup>۲۰۲) این الأثیر سنة ۲۲۸ هـ چ ۷ س ۲۷۰ ، این عقادی ، ح ۱ ص ۱۱۹ ۰

اد ردوه حتى "بواب باجة بعسها وحما أرسل ابر عيم بن أسمد اليهم قائده الحاجب محمد بن قرعب بالجيوش واعتصم ابن قرعب بعص الحبال المشرقة على منطقة وزداجة واسمه المشار ، حتى اتخذ له معسكرا حصينا ، كان برسل منه الخيل صباحا ومساء ضد الوزداجيين ، الى أن انتهى الأمر بأن التناوا طاعتهم ، ودفعوا اليه برهائنهم (٤٠٣) .

## هوارة ( ما بين العصيان والطاعة ) :

وقامت قبائل هوارة هي الأخرى بالعصيان فعائت في البلاد وقطعت السبل ، فسير اليهم ابراهيم حاجبه ابن قرهب الذي بدأ باستخدام السيسة معهم ، فعرض عليهم الرجوع الى الطاعة في نطير الأمان ، ولكنهم أبوا • وعندئل هاجمهم ، فلما انهزموا استباح ديارهم : فنهب العسكر منازلهم وأحرقرها بالنار ، قبل أن يعودوا الى القيروان • وعندئذ عادت هوارة تطلب الأمان ، وركبت الى الطاعة (٤٠٤) •

## لواتة في باجة :

رفي نفس سنة ٢٦٨ هـ/ ٨١ - ٨٨٢ م عادت المنطقة المجاورة لباجة الى الاضطراب بفضل قبائل لواتة التى احتشدت باجمعها ، وحاصرت مدينة ترنة لعدة أيام قبل أن يدخلوها وينهبوا ما فيها • ومن هناك مضوا الى منطقة باحة نفسها وقصر الافريقى ، وهم ينشرون الفزع والعوضى • وعندما أخرج اليهم الأمير ابراهيم حاجبه محمد بن قرهب ، جانبه الظهر هذه المرة • فلقد انهزم الجند القيرواني أمام اللواتيين بل أن ابن قرهب نهسه كبا به فرسه حتى لحقه خصومه وقتلوه ، دون أن يحاول تخليصه من كان معه من أصحابه الذين ظفروا من الهزيمة بالهرب ، وذلك في شهر ذي الحجة سنة ٢٦٨ هـ/ يونيه - يوليه ٨٨٢ م •

وعز على ابراهيم ما نزل بابن قرهب ، وعزم على الثار له فامر بحشد جيش عظيم من الجند والأنصار والموالى ، وسيرهم فى السنة التالية ( ٢٦٩هـ/ ٨٢ ـ ٨٨٣ م ) تحت قيادة ابنه أبى المباس عبد الله ، وعندما رأحه قبائل لواتة أنه لا قبل لها بذلك الجيش الكبير انهزموا أمامهم فى اتجاء باجة ، ولكنه

<sup>(</sup>۱۰۳) التریزی ، المنظوط ، چ ۲۲ سی ۱۱۸ پ \*

ج٤٠٤) التويري ، المُعَلِّوطُ ، ج ٢٢ ص-١١٨ تَبِ "

خَوْع بِبعصهم حَنَاك ، وقتلهم قتلا دريعا ، بيسما تشتت النساجون منهم مي كل ناحية (\* \*) ·

### السنلام لملة خمس سنوات تنتهي باصلاح مال:

ومنذ سنة ٣٦٩ هـ/٨٨ مـ ٨٨٣ م استقرت الأمور في الملكة لابراهيم فلا بحد ذكرا الا لحروب صقلية المظفرة أو وفاة عالم أو زاهد أو قاض ، أو حصل رجل من رجال الدولة أو نكبة تحل به ، وذلك لمدة خمس سنوات أو أكثر (٢٠٤) • ففي سنة ٢٧٥ هـ/٨٨ م ، عندما قرر ابراهيم بن أحمد القيام باصلاح مالى لمتى معارضة قوية من أهل القيروان ، كما حدث على آيام عبد الله بن ابراهيم بن الأعلى ، انتهت باضطراب وقتال بينهم وبين الأمير •

## درهم الفضة وحدة التعامل الصغرى ، وثورة صغار التجار في القروان :

فلقد قرر ابراهيم بن أحمد الماء قطع النقود الصغيرة التي اعتاد التعامل يها أهل القيروان ، وقرر التعامل بدلامنها بالدراهم الصحاح من العضة (٢٠٤) . وكان من الطبيعي أن يحدث ذلك المتقيير بعض المتاعب في التعسامل في الأسواق ، فأنكرت العامة في القيروان ذلك الاجسراء واغلقوا، حوانيتهم ، واجتمعوا سويا في تظاهرة كبيرة صارت الى رقادة ، حيث شغبت ضد الأمير الذي أمر الحرس بتطويقهم ثم حبسهم في الجامع · وعندما علم أهل القيروان بذلك تجمعوا خارج باب المدينة ، وأظهروا معارضتهم لابراهيم الذي وجه باللهم وزيره أبا عبد الله بن أبي اسحق ، فتلقوه بالسباب وبالمجارة · وعندند ركب ابراهيم بن أحمد بنفسه الى القيروان ، وبصحبته حاحبه الجديد نصر ابن الصحصامة في جماعة من الجند ، فاعترضه القيروانيون ، وناصبوه القتال على قدر ما تسمح به طاقتهم ·

<sup>(</sup>٤٠٥) التویزی ، المغطوط ، ج ٣٢ من ١١٨ ب = ١١٩ \$ ، وأنظر ابن خلدون ، ج ؟ حن ٣٠٣ ٠

<sup>(</sup>٤٠٦) أنظر ابن عذاری ، ح ۱ ص ۱۲۰ وما بعدها ( حولیات ۲۲۹ – ۲۸۶ هـ ) -

<sup>(40%)</sup> الخلب المثل ان التصود يقطع البتود الصغيرة هنا ليس الغلوس النحاسية أو ما شما بهها بل أجزاء الدواهم العضية نفسها - اذ كما كان التعامل في النتود حينتا يتم بالوثن عن طريق الصيادة ، فكثيرا ما كانت تقطع دواهم الغضة الى أجزاء صغيرة حدوساً لندرة الفليوس من أنساف واللات وأرباع ، لتسهيل عمليات الشراء الصفيرة حتى شاع هذا الضرد ، وتطلب الأمر ذلك الاصلاح - أنظر حسن حسنى هيد الوهاب ، الورقات ، قسم ١ ص ٢٣٤ -

وعلى عكس ما عرف عن ابراهيم من حدة المزاج في مثل هذه المخلوف، خانه قرر أن يعامل القيروانيين بالسياسة واللين ف غنفت الله المسلى ( مسلى العبدين خارج المدينة ) ، حيث جلس وأمر جنده بالكب عن قتال العامة من الهل المقيروان و وعندما استقر به المجلس ، وهذا الناس ، خرج اليه الفقيه الراهد أبو حفص أحمد بن منيث ، ودار بينهما حديث طويل حرل موضوع المراهد أبو حفص أحمد بن منيث ، ودار بينهما حديث طويل حرل موضوع المترد الجديدة ، وما تضرر به المامة وضعفاه الناس ، والمهم أن تدخل فقيه القيروان وزاهدها انتهى بتهدئة الأحوال ، اذ دخل الوزير ابن اسحق مصله المالين المدينة ، واخترقا سماط القيروان ، وهو شارعها الكبير ، فكانت بتلك الجربة سببا في سكون أهل القيروان ، وبذلك رجم ابراهيم ين أحمد الى رقادة ، وأطلق أهل السوق المذين كانوا محبوسين في الجامع ،

## استقرار الاصلاح النقدى:

وبذلك تم لابراهيم اصلاحه المالى فانقطمت المقود والقطع الصغيرة من افريقية الى وقت صاحب الرواية التي ينقلها ابن عدارى(١٠٠٨) وضرب ابراهيم ابن أحمد دنانير ودراهم سماها المشرية ، لابها كانت على النظام المشرى الممول به أيامنا هذه ، اذ كان في كل دينسار من الدهب عشرة دراهم من الفضة (٢٠٠٤) و واذا كان ذلك يعنى أن الدرهم أصبح قطعة النقود الصغرى ، فانه يعنى مستوى مرتعما للمعيشة في افريقية على أيام بنى الأغلب ابتداء من عهد ابراهيم ، ولو أننا نظن أن الدرهم كان تسما هو الآخر الى عشرة معود ،

تبدل في مزاج ابراهيم بن أحمد نحو القسوة الدموية ، واثر ذلك عل مجريات الأمور :

تصفية رجال الدولة والقربين بطريقة « سوداوية » :

### القاضي:

ولكنه اذا كان الأمير ابراهيم قد طهسير بعطهر المتزق ازاء متسارضة التيروانين لاسلاحه اللقدى ، فأنه كان قاسيا بنير ضبير ولا وازع عندما عزل

قريبة خاصي القيروان عبد الله بن أحمد بن طالب التميمي ، الذي رأيناه من يُّبل صديقا الحمد بن سحنون (٤١٠) ، وحبسه ثم دس له السم في الطعام فمات ابن طالب عقب أكله مباشرة ، وذلك في شهر رجب من نفس سنة ٢٧٥ صر/ ٩٠ الوفمبر ١٨٨ م (١١١) ولقد استقفى ابراهيم بعده محمد بن عسمدون ابن ابي ثور ، الذي كان حده طحاما ، كما يقول ابن عداري ، وكان يدّب اسمه : محمد بن عبد ۱۰ عیتی (۱۱۲) .

#### الكاتب:

ولقام ذاد عس ، الراهيم بن أحمد ، وبانت غلطة قلبه عندما حبس في السنة التالية (٢٧٦ هـ/٨٨٩ م ) كاتبه محمد بن حيسون المروف بابن البريدي ، والذي عرف بأنه كان شاعرا مجيدا . ولقد كتب ابن البريدي الي ابراهيم من السجى حطابا صمنه أبيانا رقيفة يستعطفه بها ، فيها يقول :

هبيني أبعات فأين العفو والكرم اد قادني نحوك الادعان والندم يا خير من مدت الأيدى اليه أما ترثى لصب بهاه عسدك القلم بالفت في السخط فاصفح صفح مقتدر إن الملوك اذا ما استرجبوا رحبوا

وغضب الأمير الذي كان لا ينكر الشعر ، بل كان يحسن العظم أيضة والنقد ، لأن كانبه الشاعر التعس كتب اليسه : « هبني أسأت ، ، وكان المفروض ديه أن يعرف أنه أساء فعلا وليس احتمالاً • وعلق الأمير الحبير في لشمر ونقده ، بقوله : أما انه لو قال :

ومحن الكاتبون وقسد أسسأنا فهبنسا للكسرام الكاتبينا

لعفوت عنه ، ثم أمر \_ ويضيف ابن عداري . قبحه الله ! \_ يه ، فحمل تابوت حتى مات(١٣٤) ·

<sup>(</sup>۱۱۰ع) انظر دیما سنق ، ص ۱۱۰ ــ ۱۱۱ -

<sup>(</sup>٤١١) ابن عداری ، ج ۱ س ١٣١ -

<sup>(</sup>۲۱۲) ابن عناری ، ے ۱ می ۱۲۱ -

<sup>(</sup>٤١٣) أن عدادى ، ج ١ ص ١٢١ - ١٢٢ ، وقارن ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، قسم ٣ ص ۳۰ ـ ۳۲ ، حيث اسم الكاتب الشاعر د احمد القديدي ، وحيث عس الرسالة التي بعث بها ال الأمير ابراميم ، وكذلك أبيات الشعر الثلاثة ، وال كانت مختلفه بعض الاختلاف -فْالْسَغْرة الثَّالية من البيت الأولُ تبدأ بد وقد به بدلا من د الله ، والشطرة الثانية من البيت الْمُعَالَى ترد في شكّل : ﴿ تُرِش لَنْ قد يَكَاه هدال القلم » • كما تقول الرّواية اللَّ الأسر عَلَيْ على الشطرة الثانية من البيت الثالث ، فقال : « أن الماراء اذا ما استرسبوا لا أ ، ، ،

#### الخاص

وزادت قدور ابراهيم بن أحمد وغلظة قلبه في المقوبة الشنية التي أمرلها في المنال ( ٢٧٧ هـ/ ٩٩٠ م) بحاجبه نصر بن الصعدالة ، أذ أس الربية ١٠٠ ( خسسالة ) سوط ، قلم ينظق سالرجل الدمندان بيكلمة ، ولا تعرك من موضعه ، ثم انه أمر بعد ذلك بضرب عنقه ، فنقبل الخاص المخلص الحكم راضيا ، حتى قالت الرواية انه قال لمن حوله : لا تظلوا أني أجزع من الموت ، بل انه وعدهم أنه يفتح يده وبعلقها ثلاث مرات بعد ضربه الريد الرواية أن تضمى على الرجل المستسلم لطلم سيده هالة من هالات وليد الرواية أن تضمى على الرجل المستسلم لطلم سيده هالة من هالات القديسين أو أصحاب الحوارق ، انتناسب مع ما نزل به من العذاب ، فتقول : انه فعل ما وعلا به (٤١٤) ، ولم يكتف ابراهيم بذلك بل انه قتل أيضا الحرة ابن الصمصامة وقرابته (٤١٤) ،

### عامل الخراج :

وفى السنة التالية ( ٢٧٨ هـ/ ٨٩١ م ) اكتى عهد قيها أبراً عيم بين أحمد يولاية المظالم الى أبى العباس بن ابراهيم بن أحمد بن الأغلب ، عرض ديوان الحراج على سوادة المصرائي شريطة أن يدخل في الاسلام • ولما جَرَأَ الرول التمس الحظ على القول انه ما كان له أن يدع دينه من أجل رياسة ينالها ، أم يه فقطع نصمين ، كما تقول الرواية ، ثم صلب (٤١٦) .

### الطبيب الخطير : خبير السموم :

والظاهر أن أخلاق ابراهيم بن أحمد أخذت تزداد سوءا مسم ما كان يعرض له خلال حكمه الطويل من المتساعب ، فغى سنة ٢٧٩ هـ/ ٨٩٢ م التالية ، تقول رواية ابن عدارى : انه قتل كثيرا من أهل افريقية بطرا وشهوة ، أى بدون جريرة ارتكبوها • وكان ممن راح ضحية الأمير ، الذى المسبح سوداوى المزاج : اسحق بن عمران المتطبب ، المعروف بد « سيم ساعة » ، لام كان خبيرا فى تحضير السموم القاتلة ــ والذى كان ولا شك يزود الأمير بها ، كذلك السم الذى دس لابن طالب القاضى بعد عزله وسجنه ، فقضى

<sup>(</sup>١٤/٤) ابن عذاری ، ح ١ صن ١٣٣٠ ث وتضيف الرواية ان ابراهيم تحسب الدلال فشق من قلب الرجل ، ورأى منطرا عجيبا اذ كا نالقلب فائنا في الكبك ، وفيه خصرات نابئة اكثيرة ، (١٤٠) التريري ، المحطوط ، ج ٢٢ ص ١١٩ - .

<sup>﴿</sup>٤١٦) ابن عذاری ، ج ١ ص ١٣٢ \*

على الرجل من قوره في رجب سنة ٢٧٥ ص/٨٨٨ م(٤١٧) ٠

والظاهر أن ابراهيم تملكه توع من الخوف من ذلك الرجل الذي يستطبع تدبير مثل هذا السم الناقع الدي يجلب الحتف لساعته م فأمر به فقتسل وصلب (٤١٨) • وفكرة التشهير بالطبيب المحوف عن طريق الصلب تعبي أن الرجل كان مكروها من عامة الشب ، ان لم يكن في الأمر دروة من نروات الأمير الأطوار •

### الفتي اخاجب:

وقي نفس هذا العام راح الحاجب الجديد لابراهيم ، وهو فتح الفتى ، . شحية انرال عقوبة الصرب به بالسياط حتى الموت(٢٩٩) - وذلك بعد اقل هن سنتين من قتل الحاجب السابق ابن الصمصامة - ثم انه ولى حجسابته الحسن بن نافذ ، وأضاف اليه عدة ولايات ، كما يقول النويرى (٢٤) ، ومنها امارة صقلية سد وهو الأمر الذي لا بعرف - ومن حجاب ابراهيم . أحسب ابن محمد بن حمزة الحرون الذي كان مقدما عند الأمير ، ولو أمنا لا بعرف تاريخ ذلك (٢١٤) -

#### فتيان (لصقالية ، وعلم النجوم :

والحقيقة أن مقتل فتح الحاحب لم يكن الا مقدمة لما قسام به ابراهيم ابن أحبد ، في نفس السنة ، من التحلص من جديع فتيانه الصقالبة ، وفي الله تقول الرواية انه كان كثير الاصعاء الى قول المسجدين والكهنة (٤٢٢) ـ وهو لأمر الذى شاع في بلاط الخلفاء والأمراء ، منذ ترحست السياسة اليونائية لديمة الى العربية ، وكانت بحوى بصوصا عنا يلرم الملك في سياسته من ما النجوم ، وكان المنجمون قد قالوا ان ابراهيم يقتله رجسل ناعص

<sup>(217)</sup> عن ابن طالب وبمدرعه في السبون ، أنظر فيما سبق ، حي ١٣٠ -

<sup>(</sup>۱۱۸) ابن عداری ، ج ۱ ص ۱۲۲ ، وقارب العلة السيراه ج ۱ ص ۱۷۳ - حيث بنقل المبكري ( آنظر ص ۲۷ وقارت الاستحمار ، ص ۱۱۲ ) ان اسحق الطبيب عدا ، حو اللوي سب اليه اطريقل اسحق \* والاطريقل دواه مركب فيه بعض الهليجات ، وتراد سبه الأفارية حصف العابة ' اظر ص ۱ في الفين المستحدة لمحسبي مؤسى \*

ع(£19) این علواری به ی ( س ۲۲) ·

<sup>(-27)</sup> التویزی ، چ ۲۲ ص ۱۱۹ أ •

<sup>(271)</sup> أنظر الحلة السيراء ، ج ١ من ١٨٧ -

<sup>(27</sup>۲) این مقاری ، بے ۱ مس ۱۲۲

العقل ، وأنه يمكن أن يكون فتى من خدامه .

وعى هدا الطريق تملك ابراهيم نوع من الخوف المرضى من فتيانه ، فكان ادا رأى احدا منهم فيه حركة ونشاطً وحدة ، رمو ينقلد سيقا ، قال : هذا هو صاحبى ! فيقتله • وتضيف الرواية الى ذلك أنه لما قتل من فتيانه مناعة وقع بقلبه أنه قد استفسد اليهم ، فضمه الحسفر منهم الى قتسل من يعهم عن هذا العام (٢٢٤) •

#### استخدام السودان:

ويدلا من الفتيان الصقالبة ، أحاط ابراهيم بن أحمد نفسه بحاشية من الفتيان السودان (٤٢٤) ، وكان ابراهيم قد بدأ يهتم بشراء العبيد السودان ، ولا يأس في أن يكون ذلك تقليدا لما رآه من جند العباس بن أحمد بن طولون ، الذي كان يتكون في معظمه من الرجالة السودان به رغسم استخدامهم لدى الأغالبة منذ أيام ابراهيم الأول ، وتقول رواية النويرى ان عدد السودان الذين اشتراهم بلع مائة أتف رجل ، أحسن تدريبهم وكساءهم ، وألزمهم ببابه ، وأنه جعل عليهم قائدين منهم ، هما : ميمون وراشد(٢٠٥) ، فكأن كلا ببابه ، وأنه جعل عليهم قائدين منهم ، هما : ميمون وراشد(٢٠٥) ، فكأن كلا من الرجائي كانت له قيادة خبسين ألفا ، وأغلب الظن أن الرواية تبالغ كثيرا قي هذا العدد الذي يمكن انقاصه الى العشر ، فهذا ما ترجحه رواية تالية تقول ان عدد فنيسانه من الحسرس السوداني كانوا ه ( خمسة ) آلاف أسود(٢٢٤)، ، وهكذا فاننا نشك فيما يقوله ابن عذارى ، من : أن ابراهيم عاد وعرض له من السودان ما عرض من العتيسان المستقالبة ، ففنلهم أجمعين (٢٢٤) ،

<sup>(278)</sup> ابن عدادى ، ح ١ ص ١٧٧ ــ ١٧٣ ، وانظر الوبرى ، ج ٢٧ ص ١١٦ آ : حيث تقول الرواية و ان صبب قتلهم هو ما بلغه من أن جناعة من الغدام العقالية يريدون قتله ، وقتل أمه فقتلهم عن آخرهم ، وقتل بناته بعد ذلك ، والاشارة الى محاولة قتل أمه هنا تعنى إن السيدة والدة الأمير لم تكن تكتمى بحياة الحريم بل كان لها دورها في الحياة العامة .

<sup>(372)</sup> این عداری ، ج ۱ س ۱۲۳ "

<sup>(</sup>٤٢٩) النويري ، المخطوط ، ج ٢٣ ص ١١٩ ٢ ٠

<sup>(273)</sup> انظر فيما بعد ، س ١٣٦ ره ١٤٠٠ -

<sup>(27</sup>۷) این عدّاری ، ج ۱ س ۱۲۳ -

#### مدبعة عرب بلزمة :

## المسمار الأول في تعش الدولة الاغلبية :

أما ما اعتبره الكتاب بمثابة بداية النهاية بالنسبة للدولة الأغلبية ، فهو ما قام به ابراهيم بن أحمد في سنة ١٨٠ هـ/ ٨٩٣ م من الايقاع برجال قلعة بلزمة جنوب غرب باغاية ، من أهل الزاب ، الذي كانوا من أبناء العرب والجند الداخلين الى افريقية منذ الفتح ، وكان معظمهم من القيسية ، أي من أقرباء عصبية الاغالبة : بني تعيم (٤٢٨) و

فلقد كانت منطقة الزاب من المناطق غير الخاضعة ثماما اللاغالبة ، كما رأينا ، يسبب وجودها على طسرف الصحراء ، يعيدا عن متنساول حكومة القيروان ، ويسبب وجود قبائل البرير من الاباضية الذين كانوا يعيلون على امارة تاهرت الرستمية فوفي هذه الظروف لم يكن عن الغريب أن تتمشع قمائل العرب عن الاقليم ، هي الأخرى ، ينوع من الاستقلال عن أمراء الاغالبة حتى أمهم كانوا يستطيعون اجارة خصوم الأمير ، كما فعل بنو مالك (٤٢٩) ولقد حاول ابراهيم بن أحمد في سمة ٢٧٨ هـ/ ١٩٨ م ، وهو التاريخ الذي يقدمه النويرى لقتلهم والذي ترى أنه يعتسر بداية للاحسدات التي آدت آلى المذبحة ، أن يحصمهم لسلطانه فسار اليهم في قواته وناوشهم بالحرب ، ولكنه عندما تيقن من استحالة التغلب عليهم اظهر العقو عنهم ورجع و

والظاهر أن ابراهيم أراد استخدام الخديمة بدلا من الحرب ، فأخست بلاطفهم ويقربهم من نفسه حتى استحاب زعمساؤهم الى ما دعاهم اليه من

(٤٢٨) أنظر ابن عدادى ح ١ ص ١٢٧ ـ الدى احدنا بتلايخه ، وهو سعة ٢٨٠ عدا ، م ، التويرى ، المحلوط ج ٢٧ ص ١٧٩ ا ـ الدى يعيم ذلك مع أحداث سعة ٢٧٨ عدا م ، وقارت القاضى العمان ، في رسالة المتباح الدعوة ، تحقيق وداد القاضى ، بعروت ا م ص ٨٨ ـ حيث يقول ان حادثة بلزمة كانت قبل أبي عبد الله الشيعي بزمان طويل ، أن آبر عبد الله الشيعي بزمان طويل ، أن آبر عبد الله قد وصل الى بلاد كتامة في سعة ١٨٠ هـ ( أتى في تاريخ ابن تعدارى ) قان . ثم لا أنكون قبل أبي عبد الله مزمان أطويل ، حتى لو أخذنا بتاريخ النويرى مستة ١٨٨ هـ ، ثم نوري أبه كان بداية للأحداث ، أي لتمرد بلزمة ، ووبما كان القاضى العمان يقمد آن ددة كامت قبل طهود حطر الداعي على الإغالبة ، أي بعد سنة ٢٨٧ هـ ، كما سعرى . ددة كامت قبل طهود حطر الداعي على الإغالبة ، أي بعد سنة ٢٨٧ هـ ، كما سعرى . (٢٦٩) افتناح الدعوة للغاضى الشمان ، س ٨٨ ـ حيث يجعسل سبب غضب ابراهيم ابن أحمد على الدوم ، هو هروب وجل من خبسه والمتباته الى بني مالك بيلزمة عستحير ا

الندرم عليه في رقادة وقدم وقد أهل بلرمة وأهل الراب (٣٠٠) ، وكانوا في بداية الأمر حوالى ٧٠٠ ( سبهمائة )، رجل من أبطالهم (٣٦١) ، ؤادوا مع مرور الوقت حتى أصبحوا نحوا من ١٠٠٠ ﴿ الله ) رجل (٣٣٠) - ولا ندرى أن كان ابراهيم اعتبر هؤلاء كرهائن لديه أم أن ذلك كان نوعا من الاتفاق بيه وبين عرب أهل الزاب و اذ تقول المرواية الله أنزلهم معه في وقادة في دار عظيمة تصمفها رواية النويرى بأنها كانت كالفندق الإبينا يقول ابن عدارى الله بناها خصيصا لهم وانها كانت تشتمل على عدد من الدور ترجع كلها الى بار واحد (٣٣٠) .

وعندما شعر ابراهيم أن القوم سكوا واطبانوا ، بعدما أجراه عليهم من الرزق الواسع والخلع السنية ، جمع ثقات رجاله لأخذ أرزاقهم ثم أمرهم بساحبة ابنه عبد الله ( أبي العباس ) للقضاء على الينزميين المنهمكين في الاستمتاع بمباهيج الحياة ، في فندقهم الكبير · وذات صباح ياكر أحساط بالمحدومين جند ابراهيم من السودان ، ولكه – رغم المفاجأة – لم يستسلم المرب الأشداء ، بل امتنعوا وداقعوا عن أنفسهم من الصباح الى وقت المصر وكانت النهاية المحتومة مقتلهم جميعا ، عن آخرهم (٤٣٤) · والظاهر أنه يحق للكتاب المقول أن ذلك كان صبب انقطاع دولة يتى الأغلب ، اذ كان أمسل بنزمة القيسية ، وهم من المرب الخلص البلدين الذين استقروا في افريقية منذ وقت فتحها يذلون ، وهم في موقعهم الاستراتيجي من يلاد الزاب على السفح الشمالي لاورااس ، قبائل كتامة ، ويتخذونهم خولا وعبيدا ، ويفرضون عليهم العشور والصدقات · فكان اللهي صبع ابراهيم بن أحمد ما انقذ كتامة من تلك الذلة ، وأوجد أهم السبيل الى القيام مع الشيعي (٤٢٥) .

<sup>(</sup>٤٣٠) التوير ، المتطوط ، ج ٢٧ من ١١٩ أ ، التاح الدعوة ، ص ٨٨ -

<sup>(</sup>۲۲۱) این متاری ، چ ۱ سی ۱۳۲ -

<sup>. (</sup>۲۲۶) التوبيري ، المصارط ، ج ۲۲ س ۱۱۹ ا ، اعتتاح الدعوة ، ص ۸۸ -

<sup>، (</sup>۲۲۱) انظر ابن چدادی ، ح.۱ ص ۱۲۳ ، التریزی ، المخطوط ، ج ۲۷ ص ۱۱۹ ، و التریزی ، المخطوط ، ج ۲۷ ص ۱۱۹ ، و الت وقادت المتاح الدُعوق ، ص ۸۸ بد حیث یقول انه انزلهم برقادة فی مکان ادار علیه صوراً ، وجعل علیه بایا ، بقرب فنطق البلزمین ، ۰۰

<sup>(</sup>۱۳۲۶) انظر اللویری ، المغطوط ، ج ۲.۲ ص ۱۱۹ ، ابن عدّاری ، ج ۱ ص ۱۲۲ ، ورادث افتاح الدعود ، ص ۸۸ سیت یتول ان السید اسابلوا بالبلزمیین لیلا ،

۱۹۲۱) النویری ، المغطوط ، چ ۲۷ ص ۱۱۹ ، این عداری ، ح ۱ ص ۱۹۳۱ ، والطر المتناح الدعوة ( ص ۸۹ ) سحیث یقول ان شاعرا شیعیا من امل تلطة ، مو محمد بن ومضان الا نی حمایة بنی مالك البدزمین ، واكان یتحدث فی اضطاع الدولة الإغلیبة ، وای البدرمین ، س

#### انتقاض البلاد على ابراهيم بن أحمد :

والحقيقة أن الكتاب يعطون صورة قاتمة لاحوال افريقية عاتب تلك المذبحة الحسيسة ، في سنة ٢٨٠ هـ/٨٩٣ م ، وهو تاريخ ابن عداري الدي اخذتا به(٤٣١) ، اد برى البلاد وكأنها نحولت الى دولة طوائف ثانية تخصم فيها كل مدينة الى قائد من القواد أو جماعة من الناس ، فمعطم البلاد منتزيّة على سلطان ابراهيم بن أحمد في ثلك السنة ، مما يعني أن مقدمات ذلك ترجم الى سنة ٢٧٨ هـ/ ٨٩١ م ، وهو التاريخ الذي يحدده النويري ، مع بداية مسألة أهل بلزمة(٤٣٧) - فكان الأوضـــاع عادت الى ما كانت عليه إيام زيادة الله الأول (٤٣٨) -

### الاضطراب يعم كل الملكة:

فلقد خرجت على ابراهيم كل ، من : تونس ، والجزيرة ، والأربس ، وصفطورة ، وباجة ، وقمودة ، في شهر رحب رجب من سنة ٢٧٨ هـ/١كتوبور ٨٩١ م ، ولم يحتم أعل هذه الكور سكان واحد ، بل قدموا عسلي أنفسهم رجالًا من الحند وعيرهم ، كما حدث على عهد ريادة الله الأول ، فأقام كل رئيس منهم بمكانه • وتفسر الرواية هذا الحلاف بجور السلطان الراهيم الذي أخذ عبيدهم وخيلهم،، مما ترتب عليه : أن صارت افريقية عليه نارا موقدة ، ولم يبق بيده من الأعمال الا الساحل الشرقى الى طرابلس(٤٣٩) . وأمام هدا الموقف الصعب اصطر الراهيم الى أن بخندق على نعسه في رقادة ، فحمر حولها حقيرا ، ونصب عليه أنواب الحديد ، وحمم حوله ثقاته من الجند ، واستعان بالحرس من فتيانه السودان دون غيرهم ، فجعلهم يحيطون نقره ،

(٤٣٧) أنظر قيما سبق ، ص ١٣٥٠ -

ميسا أتتسسأ عه الأنسساء والخبر جل المساب لثن كان الذي دكرو<sup>،</sup> لساعة من سسواد الليل اد غدروا عن ألف أروح كالاساد قسيد قتلوا مسسسا فلبسسل وأمسر الكم ينتطر حرعت صيفك كأسا أنت شاربهسا أيامها والدخى أسبانه الأدبير فيبدولة القبائم المسمدى قد أربت

<sup>(</sup>٣٦٤) الطر هيما صبق ، ص ١٣٧ هـ ٢٨٨ -

<sup>(35%)</sup> أنظر فيما مسيق ، ص ٥٠ وما بعدها (حيث ها سمده ، د ملوك الطوائف ،

بالريقية } (279) ابن عذاری ، ح ۱ ص ۱۲۳ ، التوتیری ؛ المخطوط : ح ۲۲ ص ۱۱۹ ب -

<sup>=</sup> وهجا ابراهيم بشمر قال بيه

وكانوا خيسة آلاف أسود(٤٤٠) \*

ميدا: فرق تسد:

الدمل على التفرقة بين المخالفين :

والظاهر آن الحال استمر على هذا المنوال طوال سنة ٢٧٩ هـ/ ١٩٩ م التائية ، وابراهيم يستشير ثقاته وأهل المعرفة في الحروب من أهل افريقية المجربين ، ومن ذلك ما تقوله رواية الرقيق التي ينقلها النويرى ، من أن البراهيم بن أحمد أحمر شيخا من بني عامر بن نافع \_ وعامر هذا الذي يسسب اليه الشيخ هو صاحب منصور الطبدى ، وكانت له صولة وجولة في أعقاب ثورة مصور على أيام ذيادة الله الأول (١٤١) \_ وشاوره في الامر، وكانت تصيحة الشيخ النميئة ، هي : أن النواز لو عاجلوا ابراهيم قبل أن تختلف كلمتهم فهنساك خسوف من أن يهزموه ، أما اذا صبر عليهم الى أن يختلفوا فسيمكنه منهم ما يريد (٢٤١) ، فكان الشسيخ العامرى كان يأمر ابراهيم يتطبيق ذلك المبدأ الذي تجحت روما في استخدامه قديما ضسط خصومها ، والذي أصبح أصلا عن أصول السياسة الدولية ، وهو مبسدا : « فرق تسد » \*

وتضيف الرواية أن ابراهيم بن أحمد تنبه الى خطورة نصيحة الشيخ ، فأمر ابنه أيا العباس يحبسه عنده ، لثلا يتكلم بهذا السراى فيعسسل ألى خسومه • وحكدا ، كانت مكافأة العامرى على نصيحته الغالية ، هى : الحبس على نصر بلى العيد إلى أن تم لابراهيم الظهر بخصومه (٤٤٣) •

## اير اهيم يقفى على الثوار واحد بعد الآخر:

الجزيرة :

وهكذا مع مطلع سنة ٢٨٠ هـ/٨٩٣ م أخذ ابراهيم ينفرد باهل كل منطقة نائرة على حدة ، وبدأ بمنطقة الجزيرة ، جزيرة شريك ، وصفطورة ،

<sup>(</sup>٤٤٠) انظر ابی عدّاری ، ج ۱ ص ۳۳۳ ، الویری ، ح ۲۲ ص ۱۱۹ ب- ، واین حدادن از ج ٤ ص ۴۰۴ 4 حیث النص عل آن ایراهیم ین أحید ه استرکیِ العقِد السودان داستکش مهم دینفوا ثلاثة آلاف -

<sup>(</sup>٤٤١) أنظر فيما سيق ، ص ٥٥ وما يعدها ٠

<sup>(</sup>٤٤٢) التريري ، المتطوط ، ج ٢٧ ص ١٦٩ ب ٠

<sup>(</sup>۲۹٪) التریزی ، المخطرط ، ج ۲۷ ص ۱۹۹ ب -

- 17X --

حيت وجه عسكره الذي انتقم من أهلها فقبل منهم خلقا كثيرا ، وأتى برئيسهم المعروف يابئ أبي أحمد أسيرا ، فأمر به ابراهيم فقتل وصلب ، وكان هذا النجاح سنب علفره ، كما يقول النويري(٤٤٤) .

#### قمودة :

وعندما تحرك أهل قمودة وجه اليهم ابراهيم فتاه الحبشى ميمون ، على وأس السودان ، فقاتلهم حتى انهزموا ، وقتل جماعة منهم(٤٤٠) .

#### تونس:

وأخيرا أتى دور تونس التى وجه اليها عسكرا عظيما ، على رأسه فتأه حيمون الحادم وحاجمه الحسن بن نافذ · وانتهى القتال الشديد بالهزام أهل تونس المذين قتلوا قتلا ذريعا ، ثم دخول مدينة تونس نفسها بالسيف في يوم ٢٠ من ذى الحجة سنة ٢٨٠ مراس ٩٩٤ م ، حيث انتهب ما فيها من الأموال ، كما استبيحت الدرية(٤٤٦) ·

ووصل خبر دخول تونس سريعا الى الأمير ابراهيم على جناح طّائر ، ومعه حبر تسيير ١٢٠٠٠ ( ألف ومائتى ) أسير من أكابر القوم اليه • ومنا بعث ابراهيم الى قائلده ميمون يأمره بألا يقطع رأس أى قتيل ، وطلب اليه أن يوجه اللقتل محمولين على العجل الى القيروان ، حيث شق موكهم الجنائزى الحزين الطريق الكبير عى المدينه ، وهو السماط (٤٤٧) ، ليكون ذلك عبرة معتبر •

#### تونس مرة اخرى :

والظاهر أن اضطرابات تونس تطلبت حملة ثانية ، في مطلع سنة. ٢٨١ هم/١٤٥٠ م ، قلم بها ميمون ضسم جسماعة من بني تميم ، عصبية

<sup>· (£22)</sup> النویری ، المخطوط ، ج ۲۲ ص ۱۱۹ ب ·

رد 38) أنظر ابن، عذاری، ج ۱ ص ۱۲۳ – ۱۲۵ ، وقادن النویری ، ج ۲۲ سد ۱۱۹ ب - میت بقرلبلن ایرامیم ادسارالی تسودة مسالحا الخادم

<sup>(22%)</sup> این عدّاری ، ج ۱ ص ۱۲۵ ، الویری ، المعطرط ، ج ۲۲ ص ۱۱۹ ب - ۱۲۰ ا -حیث تاریخ دخوله فی شهر بمضال \*

<sup>(</sup>٤٤٧) المتويري ، المتعلوث ، ج ٢٢ ص ١١٩ ب - ١٢٠ أ ، ابن عدادي ، ج ١٠ سي ١٦٤ . وقارن ابن خدون ( ج ٤ ص ٣٠٣ ) الذي يلخسي كل ظلك في أقل من سطر اذ يقول : « وقوى مسئة شائق : ( ١٨٠ سع ) كثير المتوادج وقوق العساكر التيم فاستقلوا » -

الأغالبة ، وغيرهم و ونفل ميمون الأسود أوام ابراهيم بحدافيرها فقتسل سماعة من بني تميم ، وصلبهم على بأب المدينة وعاد أكسادم المغلم من تونس وبصحبته أكابر أهلها يقدمون الطاعة للأمير والولاء وأستقبل ابراهيم نتاه السوداني بما يليق بما حققه من النصر وانطفى ، فكساه ألخز والوشي والديباج ، وطوقه معلى طريقة الحنفاء وأمراء المشرق بيطوق من الذهب حول عنقه ، وحمله على فرس ، وأعاده من غده الى تونس(٤٤٨) ، كنائب لمه هناك .

# اتخاذ مديئة تونس مقرا لابراهيم :

والحقيقة أن ابراهيم بن احمد عدما أعاد ميمونا الى تونس فى اليوم. التالى لمتكريمه على ظفره ، كان قد قرر أن يجعل مدينة تونس واقليمهما يشعران بالحكومة الأغلبية ، وبوطأة الأمير عن قرب ، اذ أمر فتاه الحبثى بأن يبنى له ، على وجه السرعة ، قصورا لسكناه ، ومساكن لنزول حسرسه وحاشيته (144) .

والظاهر أن اعداد المساكن الأميرية في مدينة تونس لم يستغرق وقتلا طريلا ، مما يرجع أنها اشتريت شراء أو اخدت آخذا ولم تبن ، وذلك أن ايراهيم بن أحمد حرج من القيروان ، في طريقه إلى منازله الجديدة يوم ٢٤ من جمادي الآخرة سنة ٢٨١ هـ/٣١ أغسطى ٨٩٤ م ، بأهل بيته وجميسي وواده ، ووصل إلى تونس التي استوطنها ، في ٦ رجب/١١ سيتمبر (٤٠٠) -

ايراهيم بن أحمد يشدد قبضته على البلاد:

المهد الى أينائه بولاية الأقاليم:

ولكي يزيد ابراهيم بن أحمد في توطيد الأمن والاستقرار في البلاد ،

<sup>(</sup>۱۲۸) دی عقاری د چ ۱ س ۱۲۹ •

<sup>(229)</sup> النویری ، المحلوط ، ح ۲۲ ص ۱۲۰ ، وانظر خلمیُص ۲پن دخللون ( ج کے سی ۲۰۲ ) \*

قرُر فى السنة التسمالية ، وهى سنة ٢٨٦ هـ/ ١٩٥ م ، أن يحمسه بولاية اقاليم افريقية الى أبنائه ، حسبما نقول رواية ابن عذارى المقتضبة ، التى يا تمدنا بتعصيلات الموضوع ، مما كان يمكن أن يكور، مفيدا للدراسة (٤٠١).

## هل ادت النقلة الى تونس أغراضها ؟ :

#### العودة الى رقادة :

والمقيقة أنه اذا كان ايراعيم بن أحمد قد أراد من وجسوده بمدينة نونس أن تشعر المنطقة المدائمه الاضطراب بوطأة حكسومته ، وتركن الى الهدو، والسكينة ، فالظاهر أن تونس المتطرفة بعيدا ، على شاطئ البحر وعن قنب البلاد ، لم تكن مهيأة بعد للدور الذي كانت تقوم به قرطاجسة قبل الاسلام ، فمركز الثقل في افريقية كان في الدواخل ، على كل حال ، حيث تجمعات القبائل الكبيرة من العرب والبربر ، وكانت منطقة القيروان حتى ذلك الوقت حير مركز يمكن السيطرة ممه على أفراف البلاد ، هسدا ، اذا تركما جانبا جو الصحراء الصحى الجاف ، في القيروان ، والقصر القديم ، ورقادة ــ الى جانب القصور الملكية العاخرة ، ومواحل الماء العظيمة ، التي كانت وتسيمه الرطب ،

وهكذا لم يكن من الغريب ألا يقيم ابراهيم بن أحمد في تونس - التى استطل علصمة ثانية للمملكة - الا آقل مى سنة ونصف سنة وذلك أنه وقرر المعودة الى رقادة في مطلع سنة ١٨٣ هـ/١٩٨ م ، فغادر تونس في ١٠ من المحرم/٢٩ فبراير • هذا ولا يمنع ذلك من أن يكون سبب عودة ابراهيم ابن أحمد الى رقادة هو اضطراب الأحوال في اقليم طرابلس - كما سنرى - بسبب تهديد قبائل بعيسة الاباضيه • أما ما تقوله رواية النويرى من أنه بسبب تهديد قبائل بعيسة الاباضيه • أما ما تقوله رواية النويرى من أنه أبان يريد محاربة إبن طولون في مصر (٢٥٤) ، فهر أمر بعيد الاحتمال ، وأن كان من جق ابراهيم أن يتمنى المثار لما فعله العباس بن أحمد بن طولون من التهجم على بلاده •

الاحوال تنفيد بالانفجاد في اقليم طرابلس ، والحسلافة تحتج على سياسة. البراهيم العنيفة على تونس :

والجم مر أن إيراهيم كان قسد أخرج ابنسه أبا منصور أحمسه الى

<sup>(191)</sup> این عذاری ، ج ۱ می ۴۴۹ -

<sup>. (</sup>۱۹۶۶) المنويري ، المنطوط ، ج ۲۲ مي ۱۲۰ ا ، وانظر ابن خلدون ، ح ٤ ص ٣ "

طرابلس (٤٠٣) ، ليكون واليا عليها حسبما قرره في العام السابق ( ٢٨٢ هـ/ ٨٩٨ م) ، وذلك بدلا من محمد بن زيادة الله ، ابن عسبته ، التسنى كان معروفا بالادب والظرف ، والذي كانت له بعض التواليف من الكتب واذا كان من المبكن أن يكون لبن محمد بن زيادة الله في حكم طرابلس من أسباب عزله ، فقد كان هناك سبب أقوى من كل الاسباب لسخط ابراهيم عليه ، ومو أنه كان مرضحا لتولى الامارة في ذلك الرقت ، فعننما أرسسل الحلياة المتضد إلى ابراهيم يعنفه على ظلمه وسوء قعله بأهل تواس ، كان تمن بهن ما كتبه له : « أن انتهيت عن أخلاقك هذه ، والا فسلم المسل الذي بيدك لابن عمك محمد بن زيادة الله »(٤٠٤) .

## قبائل تقوسة الإناضية في اقليم طرابلس تقل ضد ابراهيم :

مدا ، ومع أن النصوص القيروانية لا تشير الى السبب الذي من أجله وقلت قبائل تقوسة ضد ابراهيم بن أحبد في طرابلس ، فلا بأس من أن تكون أعمال القللم والقسوة التي طقت قبائل افريقية من أميرهم المنيف ، ومنهم قبائل الاباضية ، مثل : هوارة وأهل الزاب ، هي التي جعلت أباضية تقوسة وطرابلس يهبون محتسبين ضد الأمير الأغلبي ، تماما ، كما تعالما مع الطولوني عندما تجرأ سودانة عملي كشف الستور ومتك الحسرم في طرابلس (200) .

هذا ، وإذا كانت الرواية الاباضية تخطىء عندما تقول أن الحليفة المنباسي هو الذي سير ابراهيم بن أحمد من المشرق للقضياء على امامة الرستميين ، في تاهرت(٢٠٤) ، فلا بأس أن يكون وقوف ابراهيم ضمسه الاباضية بأوامر من الخلافة ، ولا بأس أيضا في أن يكون ابراهيم قد سار طرب نفوسة ترضية للخليفة المعتضد الذي كان يهددم بالعزل بالأمس التجريب. •

# أبراهيم يسبر بنفسه لقتال نفوسة :

## وقعة مانو(٤٥٧) :

وعل كل حال ، فقد خرج ابراهيم بن أحمد من رقادة أم التتي لم يمكث

<sup>(</sup>۱۲۹) إلتريری ، ج ۱ س ۱۲۹ \*

<sup>(40)</sup> این علادی تر ج ۱ سی ۱۲۹ ، وقادن الحلة السیراد به جرا صرر۱۸۹، به

وهده) انظر فيها رسيق ، عن حملة المياس بن أحمد بن طولون ، مير ١١٤٤ وهو ٢٩٢٠ -

وجه) الظر أبُوّ ذكريا ، المقطوط ، إس ٢٣ ـــ أ- ، وليما بعد في كالرق. الرستعيث الا من ٢٨٠٠--

<sup>(</sup>٤٥٧) عنْ المُرَّمَةُ ٱلطَّر في كاريخ الرستيينَ ، فيما بعد ، ص ٣٨٧ .

فيها إلا شهرا وبعض شهر ، في ٢٤ من صيد سنة ٢٨٣ هـ / ١٠ أبريل ما م بعساكره متتبعا خطى ابعه أحمد الذي كان قد سبقه الى هناك من تونس ، وكان ايراهبم في منتصف الطريق بين قابس وطرابلس ، بي موضيم يعرف عند كتاب الاباضية بد د مادو » عدما اعترضته قبسائل موسة في منتصف ربيع الاول ٣٠ مايه ، في جمع عظيم يقدر بحوالي ٢٠ (عشرين ) الف ريئل ، لا فارس معهم ، ومعوه الجواز (١٩٨٩) .

## قتال عَظيم ، واتنقام مروع :

ولم يكن أميرنا الدى عرفناه حاد المزاج ، سريع الغضب ، لا يعرف الحدود عندما يطلق العمان لناره وانتقامه الممن يتردد في مواجهة مثل هذا التحدى • وادا عرفنا أن اباضية نفوسة الحوارج تانوا يقومون ، في مثال قيامهم هذا ، احتسابا لوحه الله ، من أحل تغيير المنكر واحقاق الحق ، ادركنا نوع التتال العطيم الدى وقع بين الطرفين • ولقد بدأت المعركة الشديدة تتفوق مؤقت للخوارج ، الذبن عرفوا بشدة اندفاعيم عند بدء القتال ، حتى تتل ميمون الخادم العرفة اللوق الذهبى البرامهم الى طرابلس ، وأبراهيم السودان • ثم الهرمت نفوسة ، وتمادى انهرامهم الى طرابلس ، وأبراهيم يتبعهم بالقتل الذريع ، حتى شاطى المحر الذى احمر ماؤه من دمائهم ،

وتنسب هذه الرواية الى ابراهيم بن أحمد ، وهو الخبير بمثل هسته المذابح ، أنه قال : ه لو كان هذا القتل لله لكان اسرافا » ولكنه عنسدما علم من بعض رجاله أن من مذهبهم تكفير على بن أبي طالب ، ولما تأكد له من مشايخهم صدق رأيهم هذا ، بل انهم يكفرون من لم يكفره ، انتقم ممن وقعوا في الاسر منهم انتقاما رهيبا • فتقول الرواية -: انه كان يقد أضلاع الرجل منهم من تحت منكسه ، ويطعنه بالحربة فيصيب قلبه ، وأنه فعل ذلك بيديه به من تحت منكسة ) رجل دفعة واحدة (٤٦٠) •

وتقول رواية، ابن عدارى التي تجعل تلك الحادثة وقعة ثانيسية ، في نفوسة ، في السنة التالية ( ٢٨٤ هـ/٨٩٧ م ) : أن ابراهيم أمر أن تنظم

<sup>(</sup>۸/۱۵) ابن عدازی ، ج۱۱ س ۱۲۹ ، التویری ، المخطوط ، ج ۲۲ ص ۱۲۰ آ -

<sup>&</sup>quot; (٢٥٩) الترويري ، المخطوط ، ح ٢٦٠ ص ١٢٠٠ مدوانظر خفاصيل الموقعة. من وجهة النظر المقدية الأرامية أفيما بعد ، ص ٢٩٠٠ : حيث يقال أن الإباقية فقدوا ١٢ ( اثنى عشر ) ألف قتيل ، منهم ١٠٠ ( أربعائة ) عالم فتيه ، وهن طُوق ميدون الذهبي ، أنظر فيمار مدوريد. ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٤٦٠) البريرى ، المخطوط ، ج ٢٢ ص ١٢٠ مو ٠

فلرب هؤلاء الرجال مي حبال ، وأن تنصب على باب تويس (٤٦١) .

## ذتل والي طرابلس : محمد بن زيادة الله ، واشاعة الرعب في الاقليم :

ومن محررة نفوسة سار ابراهيم الى طرابلس حيث ارقع بالمن عششه . الأديب الطريف ، محمد من ريادة الله ، صاحب التواليف ، الذي سبق أن رشعه الخليفة ليلى عرش افريقية بدلا منه ، وكان ابراهيم كثير الحسلة له ، من منه ، على علمه وأدبه من كما تقول الرواية من فقتله وصلبه (المناع) .

والطاهر أن الراهيم بن أحمد أراد أن ينقن أعداء، في منطقة طرايلس شرسا لا ينسوم ، فتقول رواية ابن عدارى انه نهص من طرابلس الى تاروغا ، شرقيها ، حيث قتل بها خمسة عشر رجلا ، وأمر بطبح رؤسهم ، وهو يظهر أنه يريد أكلها ، هو ومن معه من رجاله (٤٦٣) ... وهي القصة الاسطورية التي نجد لها شبيها في فتح الأندلس على يدى موسى بن نصير ، والتي يقصد بها بث الرعب في قلوب الحصوم .

## اضطرابُ العسكر:

ولقد أتى هذا العمل الشاذ بنتيجة عكسية ، كما تقول الرواية ، الأ ارتاع أهل العسكر منه ، وقالوا : قد خولط ، فانفض الناس عنه • هذا ،، ولو أن الأقرب الى المطق هو ما تفوله رواية النويرى ، من أن كشسيرا من اصحابه ضجوا من مسير به الطويلة حتى تاورغا ، ففروا عائدين إلى إفريقية ، ولم يبق معه الا أقل من المصعب منهم ، وأنه لما رأى ذلك عاد الى رقادة (١٤٤٤) . ونصيف رواية ابن عدارى أن ابراهيم بن أحمد مرض عقوبة مالية على كل من

<sup>(371) &#</sup>x27;ابن حدارى ، ج ١ ص ١٣٠٠ و طا كانت الرواية لا تنص على إن المتصود بيات تولس هو باب القيروان ، المعروف بهذا الاسم ، منا قد يعنى باب تولس المدينة ، حيث كان يبش إبراهيم منذ فترة وحيزة ، هان عدم التحصيص هذا قد يوحى نوجود نوع من والربط بين قيام إلتفوسيين صد الراهيم بن أحمد في طرابلس ، وبين ما قام به بن تولس من أعمال المنف والقسوة التي بلغت حد النهب واستماحة الأعراض .

<sup>(</sup>٢٦٦) المربرى ، المخطوط ، ج ٢٣ من ١٢٠ ب ، وقارن ابن علمارى ، ح ١ من ١٣٠ . والحلة السيراء ، ح ١ من ١٨٠ - حيث الإشارة الى رواية تقرل ان الخليفة كان يقارن بين سوء أحلاق إيراميم وحسن أحلاق عامله على طرائلس محمد بن ريادة الله ، ثم ذكر دواية الريق التى تنص على أن الحليفة وشع محمد بن ريادة الله إلامارة بدلا من ابراهيم "

<sup>(</sup>۱۲۹) این علماری ، ح ۱ سی ۱۲۹ -

<sup>(</sup>١٦٤) الْنُويْزِي مَم المُغْطُوطُ ، ج ٢٢ ص، ١٢٠ ب ٣

اتعض عنه ، مقدارها ثلاثين دينارا ، وأن حسسته الغرامة سنميت « غسسرم. الهارين »(٤٦٠) .

#### نوع من الرقابة الشعبية :

#### شبيخ صالح يأمر ابراهيم بالعروف:

ولا نعرف ان كانت تلك العرامة التي فرضها ابراهيم على العارين من عسكره ، أم العظائم القصصية التي أنزلها بأعدائه في طرابلس ، هي التي هنعت الشيخ الصالح أبا الأحوص المكعوف الى أن يأمره بالمعروف وينهاه عن الممكر ، في كتاب خطى أملاه على بعض أهل سوسة ، بلده ، وبعثه اليه ، وكان في بعض فقرات الكتاب : « يا فاسق ! يا جائر ! يا خائن ! قد خدت عن شرائع الاسلام ، وعن قريب تعاين مقعدك من جهم ، وسترد فتعلم » ، وتس الرواية على أن ابراهيم عدر الشيخ المكعوف : لدينه وفضله ، ولكنه عده بقتل عدد من أهل سوسة أن لم يبعث اليه بعن كتب له الكتاب ، وكان رد الشيخ الصالح هو دعوة ابراهيم من جديد الى النوية ، والرجسوع عن الجور ، والمهم في الرواية بعد ذلك : أن الله حعط أبا الأحوص من المتقام البراهيم ، قمات الرجل الصسالح في نفس السنة ، وهي سنة ٢٨٤ هـ/ ابراهيم ، قمات الرجل الصسالح في نفس السنة ، وهي سنة ٢٨٤ هـ/

## هل حققت دعوة الشيخ الصالح غرضها ؟ :

ومع أن الويرى فيما ينقله عن الرفيق يسهى أعمال ابراهيم بن أحمد ناحدات طرابلس ونفوسة ، في سنة ٢٨٤ هـ/ ٨٩٧ م ، ليختم بعد ذلك بده باعتزاله الملك وزهده ، بعد ثلاث سينوات ، أي في سنة ٢٨٧ هـ/ ٩٠ م ، فأن ابن عذارى يشير الى عدد من الأحداث التي وقعت في افريقية لال تلك الفترة ، مثل : سخطه من جديد ، في سنة ٢٨٦ هـ/ ٨٩٩ م ، على اعتراد فتيانه وقتلهم (٤٦٧) ، ووقعة أوقعها أحد أبنائه ببمض القبسائل بني بلطيط ببسكرة ، واقراره للامور هناك (٤٦٨) ، ثم حملة أخرى قام

<sup>(</sup>۱۹۹۹) -ابن طاری ، ج ۱ س ۱۳۰\_۰

<sup>(</sup>٢٦٦) ابن عداري، ، نير د سي ١٣٠٠ .

۱۲۱) این عدادی ، ج ۱ س ۱۳۱ -

<sup>(474)</sup> ابن عدادی ، ج ۱ س ۱۳۱ سامسیت کھول الرولیة آن بطل الوقیة امو (نسسه ) پور الساس انڈی کان فی صفلیة وقتند ، واغلب الظن آنه ابو عبد اللہ ،

بِيّاً ابنه آبو عبد ألّه في الزاب ، في نسنة ٢٨٨ صـ/ ١٠٦٣ م(٢٦٩) · وذلك قبل أن تأتن توبة ابراهيم في سنة ٢٨٦ حـُـ/٢٠٢ م ·

## نجدير جديد من الخلافة : مقدمة للاعتزال :

ورواية المويرى تبدأ باعتزال ابراهيم وزهده متقدما سنتين هسلى موعده ، وذلك بالبدء بالمقدمات التي تتعلق باستبرار تدخل المسلافة أي شئون افريقية ، نتيجة لسوء سياسة ابراهيم مع رعيته ، وهو الأمر الذي يبدأ بتهديد المعتضد لابراهيم ، كما رأينسا ، بالمزل في سنة ٢٨٣ هـ/ ١٩٥٨ م.

فنى سنة ٢٨٧ هـ/٩٠٠ م قدم من بغداد على الأمير ابراهيم رأسول الخنيفة المعتضد بالله ومن الواضح أن ابراهيم بن أحمد كان مقيسا في مدينة توس ، ودلك أنه خرج لاستقبال رسول الخليفة في السبخة قرب تونس ، حيث ضرب له سرادق ( فارة ) أسود اللون ، أى يشعار الخلافة ق

وخلا رسول الخليفة بابراهيم ، وكان بينهما محساورة شفهيه ، اذ لم يأت المبعوث الخلافي بكتاب محرر ، وذلك أن الخليفة كان قد أرسل مبعوثه بسرعة وعلى عضب ، بعد أن أتت شكارى آهل تونس تترى على ديوان الخلافة في بغداد • وكان من بين شكارى أهل تونس ما قرروه من أن أمرهم ابراهيم غندما سبى بناتهم ونساءهم ، أهدى منهن الى الخليفة نفسه ، وهو الأسر الذى أثار سخط المتضد على واليه الجرى والذى لا يتكتمي بغمس يديه في المنكر ، بل يورط الخليفة بغمس يديه هو الآخر فيه .

وتنص الرواية على أن الخليفة أمر رسوله بأن يطلب من ابراهيم بن أحمد اعتزال الحكم ، وتولية ابنه أبى العباس على افريقية ، ثم المسير مسمم الرسول الى بنداد للغاء الخليفة(٤٧١) .

ورغم ما تقوله رواية النويرى من أن ابراهيم كره المسير آلى بغداد بصحية الرسول ، وأنه قسرر الاعتزال ، وأظهر الزهسة ، وأنه ولى ابنه-

<sup>(</sup>۱۹۶۶) آئِن عذاری ، ج ۱ ص ۱۳۱ \*

<sup>(</sup>۲۰۰) انظر کیما سبق د ص ۱۹۱ وه. ۲۵۹ .

<sup>(</sup>۷۷۱) النویری ، المعطوط ، ج ۲۲ ص ۱۲۱ \$ ، وانظر این خلوق ، ج ۴ ص ۴۰۳ س

أيا العباس - وكل ذلك كرد فعل مباشر المقاء مبعوث الحلافة (٢٧٤) - فالمعروف ال ذلك تطلب بعض الرقت ، ربعا بسبب وجود أبى العباس في صقلية أومع أن ابن عذارى يصم توبة ابراهيم بن أحمد في سنة ٢٨٩ هـ/ ٢٠٩ م ، تكون توبة ابراهيم بن أحمد في أواخر سنة ٢٨٨ هـ/ ٢٠٩ م ، بعد أن تأمل في تتوقف مشايخ أصل افريفية منه ، مثل : أبي الأحوص الصالح السدى وعطه بالمشن من الكلام ، وخشيته من موقف الخلافة العدائي منه ، وآخيرا ربنا كان الدافع الحقيقي الى توبته واستقامته ، هو نجاخ دعوة أبي عبد الله الشيمي في بلاد كتامة ،

### .نجاح أبي عبد الله الشبيعي واعتزال ابراهيم بن أحمد :

وادا كان من المقبول أن يكون من آسباب توبة ابراهيم عن أعسسال الظلم ،" هو النجاح الذي حققته الدعوة الفاطمية في كتامة ، على يدى أبي عبد الله الشيعي ، فانه نيس من المقبول أن يكون ذلك هو السبب في اعتزاله الحكم ، كما تكرر الرواية الفاطمية المنقبية في آكثر من موضع (٤٧٣) .

والذى لا شك فيه أن أميرنا ، الذى عرف بحدة المزاج ، ما كان يرضي يأن يكون اعتراله نوعا من الانسحاب من ميدان القتال ، وتركه للسداعيا الماطمى ، الدى كان بعد ، فى بداية أمره • وهسدا ما تعترف به الروايا الفاطميه ، ضمنا ، عندما تقول انه لم يرغب فى قتال الداعى لأنه سد فهسه كان يتشيع •

واذا كان أبو عبد الله الداعى قد دخل الى بلاد كتامة سسة ٢٨٠ هـ ١٩٥٨ م ، على عهد ابراهيم بن أحبد ، مما جعل ابن عدارى يتخد هذه السن بداية لقيام الدولة العبيدية الشيعية(٤٧٤)، • وأن أمره كان قد عظم فعسس في اقليمه سـ وقتما اعتزل ابراهيم سنة ٢٨٩ هـ/٢٠٣ م ، فقسد كان

<sup>(</sup>۲۷۲) البویری ، المخطوط ، ج ۲۲ صر ۲۹٪ ۱ \*

<sup>(</sup>٤٧٣) أنظر افتتاح الدعوة للقامى المسان من ٨١ ، ٩١ ، ٩٢ ، ٩٢ ، والحدلد النسان يقول أن ابراهيم بن أحمد كان لا يرغب في تتال أبي عبد ألله الملاعي لمملمه مد يها فه صاحب الدولة التي تزيل الإغالية ، بل وتفييف الى ذلك أن ابراهيم كان يتشيع و من أهل بيته ، وقارن ابن حلدون ، ج ٤ ص ١٤٠ هـ ٢٠٥ ، وانظر في الدعوة المعاطبة فيما بعد ، من ٥٣٦ و ج ١١ -

<sup>(375)</sup> البیان لابن علماری ، ج ۱ ص ۱۲۶ •

قوات الراميم في ميله وسطيف تستطيع أن ترده ، وهن معه عن المثامة ته بعيدا عن أسواد كل من المدينتين (٤٧٥) -

والحقيقة أنه طالما كان ابراهيم في الحكم ، لم تتخذ المدعوة الفاطعية ابعاد! خطيرة - اضف الى ذلك أن توبة ابراهيم واعتزاله لم يكن تخليا عن مسئولياته كحاكم ، وحاصة كمحارب : فهو قد ترك قتال الثواد في افريقية ليقاتل و الكفار » في أوروبا و ولكل ذلك نرى أن تحويل ابراهيم للقوات الإغلبية الى صقلية ، في الوقت الذي كان يعظم أمر أبي عبد لله الشيمي إلى كما ينص على ذلك الكتاب (٤٧٦) ، كان من الاسباب التي خففت الوطسة عن الداعى ، وبالتالي كانت من أسباب المساعدة على صموده ، ثم نجاحه وكل ذلك عن غير قصد من ابراهيم بن أحمد ، الذي فضل أن يهب نفسه للجهاد »

#### توبة ابراهيم :

وهكذا يدل استقرأء الأحداث على أن جانب الخير عند ابراهيم بن أحمد بدأ يتفلب على جانب الشر ، منذ سنة ٢٨٨ هـ ١٠٠ م ، أى بعد ذلك اللقاء العاصف مع رسول خليفة بغداد ـ في السنة السابقة .

قلقد أطهسر ابراهيم التسوية ، ورفض الملك ، ولبس الحشن من النياب (٢٧٩) وأزاد أن يرضى العامة ويستميل قلوب الخاصة بفعله (٢٧٨) ، فأمر باخراج من في سعجونه (٢٧٩) ، ورد المظلمالم ، وأسقط القبالات ( المكوس ) ، وأخد العشر طعاما سه بعلا من الفريبة المالية الثابتة ، التي اعتبرناها اصلاحا سوترك الأهسل الضياع خسراج سعنة ، وسماها سنة العدل (٢٨٠) ، وبينما كان ينتظر عودة ابنه أبي العباس ، وكان قد بعث اليه بالرجوع من صقلية ليسلمه الملك (٢٨١) ، تطرف ابراهيم بن أحمد في عمل بالرجوع من صقلية ليسلمه الملك (٢٨١) ، تطرف ابراهيم بن أحمد في عمل

<sup>(</sup>٤٧٥) أنظر فيما يند ، العصل الخاص بالدعُرةُ الفاطبية ، ص ٥٦٠ وما يعدها • \_

<sup>(</sup>٤٧٦) ابن الأثير ، سنة ٢٨٩ حد ، ابن مقادئ ، ج ١٠ ص ١٣١ ، ابن خلفون ، س ٤ـ من ١٣٠ ، ابن خلفون ، س ٤ـ من ١٠٠٠ ( حيث النص على أن ايراميم كان « قد أسر لابنه أبي الماس في شان التسمي وتهامـ من محاربته وإن يلحق به الى صقلية ان ظهر عليه ) •

<sup>(</sup>٤٧٧) التويزي ، المحطوط ، ج ٢٢ ص ١٢١ أ ٠٠

<sup>(</sup>۸۷۶) ان عداری دیج ۱ س ۱۳۱ •

<sup>(</sup>٤٧٩) النويري ، المخطوط ، ج ٢٢ مِن ١٢١ أ -

<sup>(</sup>۲۸۰) این عذاری ، سے ۱ س ۱۳۱ -

<sup>(</sup>٤٨١) التريري ، المخطوط ، ج ٢٢ ص ١٣١ أ -

البر والورع ، فاعتق ماليكه ، وأعطى فقهاء القيروان ووجوه أهلها أموالا عظيمة ليفرقوها في الضعفاء والمساكن • ويُعلَّق صاحب الرواية \_ وهــو مصدر الرقيق في أغلب الطن \_ على ذلك فيقول : أن تلك الأموال • استركلت وأعطيت من لا يستحقها ، وأنفقت في اللداب ، وصرفت في الشهوات ه (١٨٢) •

## الاعتزال والعهد لأبي العباس:

وعندما وصل أبو العباس ، ولى العهد ، من صقلية ، في أواخن سنة ٢٨٨ هـ/ ٩٠١ مر ٤٨٣ م (٤٨٣ م (٤٨٣ م (٤٨٠ م وبدأ هو في الاستعداد للخروج الى صقلية مجاهدا ٠

## وفاة ابراهيم بن أحمد في ايطاليا:

وتقول الرواية ان ابراهيم بن أحمد فكر في أول الأمر في الحج عن طريق مصر ، ولكنه خشى أن تثور الحرب بينه وبين بنى طولون ، فتسمفك الدماء بينهما وبناء على ذلك عامه قرر الجهاد في صقلية ، مما يمنى أن الجهاد سفى نظر رجال ذلك العصر ـ كان لا يقل عن الحج ، ان لم يزد عليه وحكذا فقد أخذ طريقه من رقادة الى صوصة ، أرض الرباط وبيناء صقلية العسكرى وفي جنوب إيطاليا يتوفى الأمير ابراهيم بن أحمد يوم ١٦ من ذي القعدة سنة ٢٨٩ هـ/٢٢ أكتوبر ، ٢٠٣ ، بعد أن قام بأعمال مجيدة لم يكن أقلها استيلاؤه على مدينة طبرمين في صقلية (٤٨٥) .

## شخصية ابراهيم وتقويم عهده :

هكذا توفى ابراهيم بن أحمد وله من العمر حوالي ٥٤ سنة ، بعد حكم الم أكثر من ٢٨ ( ثمانية وعشرين ) سنة (٢٨٩) .

<sup>(</sup>۵۸۲) ابن عذاری ، ج ۱ س ۱۳۲ -

<sup>(</sup>٤٨٣) أطار ابن عدّاري ، ج ١ ص ١٣٢ ، الدى يضمها في شهر وبيسم الأول ، وذلك الأحدّاث التي يذكرها تعّت سنة ٢٨٧ هـ ، وهي ألتي حدث فيها اللقاء بيّ وسول المخليفة راهيم -

<sup>(</sup>٤٨٤) انظر الحلة السيراء ، ج ١ ص ١٧٤ ـ حيث النص عل أن ايراميم بن أحمد كتب الا ولاء اليه عهدم ، وصع اليه خاله ووزوات .

<sup>(</sup>٤٨٥) الظر فيما بعد في فتوح سقلية، من ٢٨١ وما يعدماً- -

<sup>(</sup>۱۸۹) الدريرى ، المتعلوط ، ج ۲۲ من ۱۲۳ ب - مولده يوم الأضحى سنة ٢٣٠ مـ/ ١٤٠ بونية ١٨٠ م الكان عبره ٥٣ سنة ٠٠ عبر المناهرا وأياما ٠ آما وَلاَيْقَة فَكَانَتَ ١٨٠ سنة ٠٠

#### ما بين الجائر الفائم والمسلح العادل ي

ولقد حفل ملكه الطويل ، بالجهاد في صفلية ، والعتن السداخلية ، وأعمال العمران العطيمة ، والاصلاحات الادارية والمالية الرشيدة • كمسا سلاه ، على المستوى الشخصى ، بأعمال الحير والشر على السواء - حتى اختلفت الآراء في تقييمه ، كما يحدث بالنسبة لكبّار الرجّال • فايراهيم ، في نظر النقباء والصاطين : جائر طالم • وهو عند ابن الاثير : خير مصلح عادل ، وعد الرقيق ـ الذي ينقله ابن عدارى وانتويرى ـ . وسط بين الحسير والشر ، له شطحاته المحدودة والمرذولة في كلا الجانبين •

والْحَقْيَقة انه لم يكن من الغريب آن تنقل أحداث الحكم الذى طال الى اكثر من ٢٨ صنة ، وهو الأمر غير المعتاد بين أمراه الاغالبة ، كاهل ابرأهيم ابن أحمد ، حيا وميتا ولكن الذي لا ينبغى أن يغيب عن ذهن الدارسين ، هو ما يجب من التقوقة بين أمور الحكم العامة ، وشئون الأمير الحاصة و ولو أن الأمور العامة كانت تختلط بشئون الأمير الحاصة في ذلك النوع من الحكم الذي كان سائدا في تلك العصور ، والذي يصنف حاليا في طبقة ، الحكم الفردى ، كما يقال والذي نراه : هو أن ابن الأثير نظر الى عهد ابراهيم ابن أحمد من وجهة النظر العامة و

وابراهيم من هذا الوجه: مجسد ، مجتهد من يوم ولايته التي بدأها بحرب أهل القصر القديم ، الى يوم وفاته بميدان الجهاد في صقلية وايطاليا » والرجل ، وان عرف بحدة المزاج ، فقد كان راجع العقل تواقا الى القيسام بجليل الأعمال ، في ميادين السياسة والعبران .

### في أعماله العمرانية : تامين الطرق وبناء الحارس :

وهكذا ، فإذا كانت رواية الرقيق تشهد له خلال السنوات السبع الأولى من عهده(٤٨٧) فهي شهادة جيدة لإبراميم ، ترجع شهادة ابن الأثير الذي يضيف الى عدله وحزمه في أموره ، وعقله ، وحبه للخير والاجسان ،

به و ۱ أشهر و ۱۷ يوما ٥٠ وقارت ابن علموى و به اسمر ١٣٦٠ ، اللي مهجملي بولده يوم الانبعى من سنة ١٣٧٠ - ٨٤٨ م انتكون وفاته وصوره ٤٠ مسابة ١٠٠٠ ،

<sup>(</sup>۶۸۷) این عدادی ، ج ۱ س ۱۳۲ ، النویری ، المنطوط ، ج ۳۲ ص ۱۳۳ ، ب. . وانظر لیما سبق ، ص ۱۱۹ -

وحسن سيرته ، وعطلته ، أنه قتل أهل البغي والمساد ، « وكان القوا والتجار يسيرون في الطرق آسين «(٤٨٨) .

واذا كأنت رواية ابن الأثير تبالع عنسدما تقول ابه: و بنى المصور المحارس على سواحل البحر، حتى كان يوقد الغار من سبتة فيصل الحير الاسكندرية فى الليلة الواحدة ، مما يعنى أن بعوذ ابراهيم السياسى مبتدًا بين طنجة والاسكندرية ، فهذا الامر غير صحيح و واذا كان ذلك يع أن النضامن بين المسالح والرباطات البحرية على طول سواحل البحد التوسط من الاسكندرية الى جبل طارق كان أمرا واقعا ، فهو الأمر المحتم أما ما هو حقيقى ، فهو ما تؤكده الرواية من أن المرب كانوا يستخدمون فى ذلك الوقت الميكر من القرن ال ٣ هـ/٩ م ، الاشسارات الضوائية المحارس البحرية ليلا ، وهى الطريقة المعرفة حاليا با وأسارات مورس » ، التى تستجدمها السفن فى التخاطب فيما بينها عليه م

#### ما بين الأمور العامة وشئون الأمير الخاصة :

اما ما تقوله رواية الرقيق من أن التغير طرأ على أحوال ابراهيم بى أم مد تعرضت بلاده الى غازة العباس بى أحمد بن طولوں ، وآنه لما كفى مؤ حرص على جمع الأموال ثم اشتد أمره ، فأخذ فى قتل أصحابه وكماتة وحجا ثم قتل ابنه وبناته ، وأتى بأمور لم يأت غيره بمثلها (٤٨٩) ، فأن هـ الرواية تحلط بين الامور العامة وشنون الامير الخاصة "

<sup>(</sup>٨٨٤) أنطر ابن الأثير سنة ٢٦١ هـ ، ج ٧ ص ٢٨٦ - حيث تستثيره هطئة الأمبر ابرا ابن أحمد السليمة في الطهار خلايا و المسلات » و وذلك في قصة امرأة عجرز كامخ كترهد فصر الأمبر وتمزف عند أهل القصر بالصلاح ، وكيف أنها استجابت لنزوة طرأت للوزير عا المستبى زوجة تاجر من أهل القيران ، فاحتالت المجور حتى وصلت الى بيت الزوجة المفينا وكامات احسانها بالاستيلاء على حليها ، وتروى القصة كيف استجاب الأمير لشكوى المتاج وكشف حيلة المرأة ، والتقم مها بقتلها ، ثم كيف أنه دير التخلص من الوزير بعد ذلك والمدنينة أن اهتمام ابن الأثير متلك القصة ، وأن كان يخرج عن عطاق التاريخ العام ، أربين موعا بهن التباريخ الخامن بالأمير البراهيم ، وهما يهكن أن يطبى بالإضواء على حليقة ما يحال حول الرجل من المؤامرات ، والتي وان علييت صنيرة غانها تعطي دورد قعله المدينة المناء المنا

<sup>(</sup>٤٨٩) التريري ، المنظرط ، خ ٢٢ ص ١٩٢ ب -

فحرص ابراهيم بن أحمد على جمع الأموال ليس من الأمور التي تؤخذ عليه ، وان جرت العادة بأن يضبع الناس ، من العامة والخاصة ، من جباية الفرائب التي سيسماها الفقهاء في كثيبير من الأحيال بدء المفسيارم.» وبد المظالم » .

#### مستبد مصلح : اثر الاصلاحات المالية :

والحقيقة أن الدولة الأغلبية كانت منذ نشأتها في حاجة الى الأموال للانعاق على الحيوش، وبناه المدن الملكية، والمساجد الكبرى، والمنسآت ذاك المنافع العامة، من : المسالع والمحارس والربط، وصهاريج الما والقناطر، وغيرها ومن أجل تنظيم ميزانية فتوازنة لا تخضع لنقلبات الطقس والجو، أو أزاج زعماء القبائل، كأنت محاولات الأغالبة في تقرير ضرائب ثابتة لنخراج ، تدفع نقدا ولا تؤخذ عينا من ناتج المحصول حسب النسبة المترية المقررة ، التي كانت تزيد وتقل تبعا لزيادة المحصول ولقصائة ومسنا الامركان يعتبر من جانب الفقهاء خروجا على الشرع ، وكان عامة الناس يستجيبون ، يطبيعة الحال ، الى مقالة الفقهاء ، ويعتبرون ذلك توعا من الجور والظلم -

وفى هذا الاطار التنظيمى ، قام الأمير ابراهيم باصلاحاته النقدية التى استهدفت اقرار النظام العشرى مد وهو النظام السائد الآن مدولا اعتبار لما ترتب على ذلك من الأصداء فى أسواق القيروان ، وبين أهل العاصمة ، ولقد تبن تفهم ابراهيم بن أحمد لأحوال العامة فى رده اللين على مقاومة أهسل القيروان لذلك الاصلاح النقدى حتى مر فى هدوه (١٩٠٠) ، وتتضح حسن سياسة ابراهيم ازاء الشعب وعامة الرعية مما يقال من أنه كان يعرف أن الرعية هم مادة الملك ، فان أباح ظلمهم لم يصسل اليسه نفعهم ، وطقه الفرر (٤٩١) ،

## عنف في سبيل هيبة الدولة :

أما عن عنفه مع المخالفين الأوامره ما من اكيبار رجال البيولة معومن المناه عن على يوبلته من المناه وأهل الحاشية ، أو وُقيرفه مسلابة وشعة ضد الحارجين على يوبلته مسن

<sup>(</sup>٤٩٠) إنظر فيما سبق، من ١٣٩٠ وه. ١٠٤٠٠

<sup>(</sup>۹۱) التربيري ، المنظرط ، ج ۲۲ ص ۱۹۳ ! •

القواد أو زعباء القبائل ، فلا يفسره الا حرصه على أن تكون كلمته ، أى كلمة الدولة ، هى الأولى والأخيرة ، فلقد علمته التجارب أن ذوى الأقسدار والأموال اذا أحسوا من أنفسهم قوة ، ولم يقسعوا ، لم يؤمن شرهم وبطرهم ، وأنه اذا كف الملك عنهم وأمنوا ، دعاهم ذلك الى منازعته واعسسال الحيلة عليه (٤٩٢) ،

وفي اطار هذا المبدأ السياسى ، الذي يعنى أن سلامة الدولة ... أي سلامة الامير ... فوق كل اعتبار ، يمكن أن نفسر ذلك الجموح الذي ظهر منه في قمع الثورات والقضاء على المتسببين فيها دون رحمة أو شفقة ، وكذلك تنك الشطحات التي ظهرت منه في حق ابنه أبي الأغلب ، أو اخوته الثمانية الذين لم يتردد على سعك دمائيم ، وان كان بشيء من الغلظة ائتى لا تتفق مع ما لرابطة القرابة والدم من الحرمة (٤٩٣) ، ومثل هذا يمكن أن يقال عن بعض ما أوقعه بفتيانه وحرمه وقرابته ، من القتل والتعذيب والمتنكيل ،

## اسراد القصور ، وأثرها على نفسية الأمير :

هذا عن بعض ما كان يحدث تحت شعار امن الدولة وسلامة هيبتها • أما عن البعض الآخر ، فان استقراء النصوص يمكن أن يدل على مسائل حساسة مما كان يمس أعماق خصوصيات ما كان يجرى بين فتيان البلاط ، وفي أجتحة الحريم في قصور الأمير •

## والدة ابراهيم : شخصية عارمة تقيع في ظل الأمير :

فكثير من قصص العنف التي كان بطلها ابراهيم بن أحمد ، كانت في الحقيقة من قصص الحريم ، وكان بطلها الحقيقي شخصية أخرى ، كان لها مقامها الكبير في قلب الأمير ، وهي : « السيدة الوالدة ، أمه .

## الوالدة تعمل في التجارة ، والأمير ينصف المتعاملين معها :

ويظهر من النصوص أن السيدة والدة ابراهيم كانت ذات شخصية عارمة ، وان نفوذها لم يكن يحده نطاق الحريم ، بل كان يتعداه الى خارج حوائط القصر ورقادة ، في : معاملات تجارية مع أصحاب القرافل وكيسار

<sup>(</sup>٤٩٢) العريري ، المنطوط ، ج ٢٦٠من ١٢٣ أ -: ١٢٣ ميار-

<sup>(</sup>٤٩٣) النويري ، المخطوط ، ج ٢٧ ص ١٣٤٠ أ-، ابن عقاري ، ح ١ ص ١٣٢ -

التجار • هذا ما يتصبح من قصة الرجلين القيروانيين اللذين إتيارابراهيم ابن أحمد ، وهو بمقصورة المسجد الجامع في القيروان يتظر الى المظلمان المناهما عن حالهما ، قالا له : كنسا شريكين وللسيدة ، - يعنيان أمه - في جمسال وغيرها ، فاحتبست لنسا • ٦٠ (سنمائة ) دينار • ولم يطهر الأمير الحاد المزاج - عادة - آية علامة من علامات الاستفراب ، بل أرسل خادما يسال والدته عن الأمر - ورجع الحادم يخبره على لسانها : نعم أن الأمر ، كما ذكرا : « الا أن بيني وبينهما حسابا ، وانها احتبست هذا المسال حتى أحاسبهما : فان بقى عليهما شيء ، والا دفيت مالهما المهما » •

ولا ندرى ان كان الأمير قد أعجب بوالدته التى تحسن ادارة الأموال ، وتدقق فى حساب شركائها من التجار أم لا ! وذلك أن رد فعله المبساشر كان قسما ، وجهه الى والدته الصعبة فى معاملاتها ، ينص فيه على أنها ان لم توجه بالمال الى أصحابه ، فانه سيجعلها تقف فى التو واللجظة مسحخصسيها بين يدى صاحب المظالم : عيسى بن مسكين و ولكنه بعد أن وجهت د الوالدة ، بالمال اليه ، فدفعه الى الرجلين ، لم ينس أن يقول لهما : د أما أنا فقد انصفتكما فيما ادعبتما ، فاذهبا ، واقطعا حسابها ، والا فأنتمسا أعلم ، ( 14 فأنتمسا أعلم ، ( 14 فأنتمسا

وأغلب الطن أن الرجلين عادا الى السيدة الوالدة يطلبان منها السماح فيما فعلاه من شكواها الى ابنها الأمير ، وحصولهما على مالهما ، مع التعهد بمراجعة الحساب في الوقت الذي تشاؤه السيدة ،

#### دعوة المتظلمين الى مجلس الأمير:

وفى اطار هذه الصورة من العدل والانصاف ، كان ابراهيم يجعسل ولده ورجاله يأمرون عبيدهم ورجالهم بالطواف عى يوم الخميس فى الأزقة والمنادق يسألون ان كان هناك شاك أو متطلم ، من : عبد أو وكيل \* « فاذا وجدوا أحدا أتوا به الى دار ولد الأمير أو قرابته فينصفه »(٤٩٥) \*

#### مآسى الحريم ومستولية الوالدة وغيرها من النساء :

وان مِنْ كانت هذه سيرته في العدل في الرعية ، وهي السيرة التي

<sup>(191)</sup> آنظر النويري ، المُجْعَلُوطُورَ، ج ٢٢٪ من ١٦٣ أ • -

<sup>(</sup>٤٩٥) النويري ، المثملوط ، ح ٢٢ ص ١٢٣ أ - ١٢٣ ب ٠

ينوه بها ابن الأثير كثيرا ، كان من الغريب أن يقتل بنامه السنة عشر جارية : اللاثن ربتهن و السيدة ، أمه حمية منه ، خشية ، عليهن حتى بلغن مبلغ الشباب (٤٩٦) ، ثم الرصيفتين المغنيتين الموسيقيتين اللتين قسده مهما له والدته عندما دخل عليها في بعض الايام ، فأحضرت له الطمام فأكل وشرب وانبسط لياتنس بهما (٤٩٧) -

فمثل قصص الحريم هذه ، معا شاركت فيه الوائدة ، قد لا نستطيع الحكم فيها لابراهيم بن أحد أو عليه ، طابا خفيت علينا أسرار تلك القصور العجيبة ، التي كان يتردد عليها العجيسائز من النساء اللاتي يتظياهون بالفضيلة والصلاح ، ولا يترددن في المشاركة في مغامرات نسائية ، يساهم فيها الوزير ، ويكون القصد منها غواية بعض الجميلات من نساء تجيار القيروان ، معا كان يميط ابراهيم بنفسه اللثام عنه ، ويجزى المشاركين فيها باقصى العقوبة -، مما لعت انتباء ابن الاثير (٤٩٨) ،

مثل هذه القصة الحساسة التي كانت تحاك أطرافها في قصر الأمير ، الدي جانب قصص فتيان واحداث كانت تدور في القصور ، ولحسسة نسيجها

وسداته أمور انحرافات مما يدور في المجتمعات المنحلة (٤٩٩) ، وخاصية عندما يتجمع الرجال وحدهم ، كما كان حال المتيان والحدم ، وكما كان حال السناء وحدهن في مجتمع الجواري والخادمات أو في أجنحة الحريم • فمثل هذه الأمور الحساسة هي التي يمكن أن تفسر ردود فعل غير انسانية ، مما كان يقوم به ابراهيم بن أحمد ، مثل : المبناء على المذنبين حتى الموت جسوعا وعطشا ، أو غلق أبواب البيوت الساخنة في الحمامات عليهم الى أن يموتوا خنةا(٥٠٠) • وغير ذلك مما قيل انه لم يفعله أحد قبله •

## تقييم أغير: خطيئة عصر:

والحقيقة أن التطيئة لم تكن خطيئة ابراهيم بن أحمد ، بل كانت خطيئة

قم (۱۹۶۶) التویری ، المخطوط ، ح ۲۲ ص ۱۲۳ ب ــ ۱۲۶ ۱ ، این عذاری ، ح ۱ ص ۱۳۲ بــ ۱۲۳ ۰ ۱۳۳ - ۱۳۳ ۰

<sup>(</sup>۱۹۷۷) التویری ، المنظرط ، ج ۲۲ ص ۱۲۶ ت -

<sup>(</sup>۲۹۸) انظر ئیما سمق ، س ۱۵۰ هـ ۲۸۸ ۹

<sup>(</sup>٤٩٩) أنظر الدريري ، المخطوط ، ح ٢٢ ص ١٧٤ .

م<sup>ا (۱</sup>۹۲۶ م ۲۲ مر ۱۹۲۶ م ۱۹۲۹ م ۱۹۲۹ م

عصر أو مجتمع باسره و ونخص منه مجتمع التصبور و مبواه في القصى القديم الذي بناه ابراهيم الأول ، أو في قصور وقادة التي بناها ابراهيمنا الثاني. فهذا المجتمع الذي كان غارقا في اللهو والشراب وحياة الحسريم ، لم يكن وحده ، فقد كان شديد الصلة بمجتمع القيروان المجاور حيث مسجد عقبة الجامع ، وحيث العلماء والعقياء والمباد والزهاد والنساك ، مين كانوا قدوة في حيس السيرة ، وحيل الأخلاق ، وكان لمجتمع آهل الدين والنسك هذا أثره على مجتمع القصور اللاهي : حيث كان يوجسه الأمر بالمروف والنهى عن المنكر ،

#### تمزق بين الخير والشر:

هكذا كان الأمير ممزقا بين الحياة المترفة ، ان لم نقل الفاسدة ، التى كان يحياها ، وبين ما كان يستمع اليه سرمن الدعاء الى التقوى وعمل الحير وكان تمزق الأمير هذا يظهر واضحا ، عندما يجد نفسه مضطرا الى المعاتب على مفاسد من نوع التى كان يسمع لنفسه بارتكابها ، فكانت تاتى الشطحات المستغربة في القسوة غير المعتادة و ولا بأس في ذلك ، فأخلاقيسيات ذلك المصر سر بل وربما كل العصور سركانت تسمع للأمير بما لا يسمع هو به لغيره من الناس ، ولو كان سرفي بعض الأحيان سرأقرب الناس اليه ، وتلك هي الانانية أو هي الأنا أولا ، وربما ، وأخيرا أيضا .

وهكذا يكفى ابراهيم بن أحمد أن شهد له الكتاب خلال سنوات حكمه السبعة الأولى ـ وهى تساوى عهدا من عهود الكثيرين من أسسلافه • وَاذَا كَانُوا قد رموه بالجور والظلم بعد ذلك ، فوزره تراكم النوازل مع مرور سنوات حكمه الطويل • ثم أن كفة الميزان رجعت الى جانبه في آخر الأمر : عندما تاب وأناب وقام بخير الأعمال ، ثم تزهد ولبس الحشن من النياب ، ووهب نفسه بعد ذلك للجهاد ، في مطلع سنة ٢٨٩ هـ/٩٠٢ م •

وكان ايراهيم قد سلم زمام الأمور في رقادة الى ابنه ابى العباس بمجرد يرصوله من صقلية ، وذلك في شهر ربيع الأول من سنة ٢٨٨ هـ/مارس ١٠٠ م ، وأخذ هو يعد نفسه للمسير الى صقلية ، وهكذا بدأ أبو العباس عهده كنائب للملك ، أو وصي على العرش ،

أبو العباس عبد الله بن ابراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب بن ابراهيم ابن الأغلب عبد ٢٨١ ـ ٩٠١ ـ ٩٠١ م :

### مَا أَبُ اللَّكِ : الفارس العالم :

يمكن اعتبار عهد أبى العباس الذى لم يطل الا الى حوالى سنة ونصف السنة ، استمراراً لعهد والده ابراهيم • فقد كان أبو العباس عبد الله اسماء ابراهيم الى نفسه ، وكان أبوه يهيئه للملك من بعده • فقد راينا ابا العباس يقود الحملاب العسكرية في محتلف الإقاليم ، قبل أن يعهد اليه والده بالقيادة في صقلية •

وقى أخلاق أبى العباس الذى كان أحد الفرسان ، شبجاعا بطلا غالما بالحرب ، حسن النظر فى الجدل ، وأستاذه فى ذلك عبد الله بن الأشج (١٠٥). ، تقول رواية الرقيق : انه كان على حوف شديد من أبيه لمسسوء أخسلاقه ، فكان يظهر له من الطاعة والتذلل أمرا عظيما ، فكان ابراهيم يكرمه ، ويغضله على سائر أولاده (٥٠٢) -

#### اعادة النظر في أعمال الوالد الناسك :

وفى حلال العترة التى كان أبو العماس نائبا للملك فيها ، وبعد خروج والده الى صقلية فى اوائل سنة ٢٨٩ هـ/ ٩٠١ م ، طالب باعادة الأموال التى كان أحرجها أبوه الى الفقهاء ووحوه الناس ليفرقوها فى المساكين ، والتى كانت قد استؤكلت فى معظمها ، وأعطيت لن لا يستحقها ، وانعقت فى اللذات ، وصرفت فى الشهوات (٣٠٥) وكا أيقول لمشايخ الريقية : « اغتنمتم الفرصة فى المال لمرض الأمير أبى ، ومغيبى عنه ، ، فرجسم معظم المسال فعلا(١٠٥) .

<sup>(</sup>۱۰۰۱) النزیری ، المحطوط ، ح ۲۲ ص ۱۲۵ ب ، وانظر این الآثیر ، سنة ۲۸۹٬ ص ج ۷ ص ۱۲۵٬ الحلة السیراء ، ج ۱ ص ۱۷۶ ۰

<sup>(</sup>۱۰۲) أنظر النويرى ، ج ۲۲ ص ۱۲۵ ب ، ابن الأثير ، سنة ۲۸۹ مد ، العلة السيراء ، ح ا ص ۱۲۷ ، ابن الحليب ، أعمال الأعلام ، قسم ٣ س ٣٠ س ١٧٠ ، ابن الحليب ، أعمال الأعلام ، قسم ٣ س ٣٠ س حيث النص على أن ابراهيم ولاه عهده وصير اليه حاتمه ووزواه ، وكتب له بذلك كتابا مشهورا -

<sup>(</sup>۵۰۳) أنظر قيما سبق ، ص ١٤٨ ره ٤٨٢ ٠.

<sup>(</sup>۵۰٤) ابن عذاری ، ے ۱ س ۱۳۳ ۰

ومكذا عادت إلسنة قسميت يسنة الجور، بعد أن كانت سيب يسنة المندل معندا باراهيم حسراج الضياع عن اصنعابها (٥٠٥) • وو م أبو المباس بتغييرات في ولايات الاقاليم ، فعزل من أحب وولى على المفر من أحب (٢٠٥) • فلقد عهد أبو العباس بولاية قضساء القيروان الى محس ابن الأسود الصديني ، وجعل اليه الأحكام والنظر في العبال وجباة الأموال ، نكات الصديني يأمر جالمعروف ويتهي عن المنكر • وعن قضائه يقال انه كان قويا فيه ، شديدا على رجال السلطان ، رفيقا بالضعفاء والمظلومين • ولما لم يكن الرجل واسع العلم ، فانه كان يشاور العلماء ، فلم يقطع حكما الا برأي ابن عبدون القسول بخلق القرآن ، فانه كان مكروها من العامة (٢٠٠) •

وفي خلال السنة مده بدأت قوات أبي عبد الله الشيعي تظهر في بلاد الزاب وما حواليها ، حتى أنه تجع في أخد مدينة ميلة ، مما جعل أبا العباس. يسير اليه أخاه أبا عبد الله المشهور بالأخول وبابي حوال(٥٠٨) ، الذي استعاد. ميلة ، وأنزل هزيمة مريرة بالداعي ، كادت تتحول الى كارثة ، هذا ، ولو أن الآحول سوّف ينهزم في السنة التألية ، ٢٩٠ هـ/٢- ٩ م ، أمام قوات أبي عبد الله الداعي ، وعو ما سنعالجه بشيء من التفصيل في الفصل الخاص بالدعوة العاطبية (٥٠١) ،

## أبو العباس أميرا:

ومع دخول سنة ٢٩٠ هـ/٩٠٢ م ، وقبل أن يصل الى أبى العباس حبر وفاة والده فى صقلية ، وكانت فى ١٦ من ذى القعدة من العام السابق. ٢٨٦ هـ/٢٢ أكتوبر ٩٠٢ م ولا بأس أن يكون قد وصله خبر مرضه الشديد

<sup>(</sup>٥٠٥) أبن عدادي ، ج ١ ص ١٣٢ - ويضيف ابن عدادي أنها سميت أيضا يستة النجوم نظرا لتساقط ألبجوم في شهر في القمدة وقارن افتتاح الدعوة للقاشي العمان ، ص ٩٢ ٠ ( عن سنة النجوم ) ٠ ٠

<sup>(</sup>۲۰۱۱) این عذاری ، نخ ۲ س ۱۳۲ س

<sup>(</sup>۵۰۷) "أَلْتُؤْيِرِي ، المُعَلُوطُ : ج ۲۲ ضَنَّ ۱۲۵ م ۱۲۰ ميد --

<sup>(</sup>٥٠٨) لاته كانْ يَكسر هينيه الما أطال النظر، عما تنص رواية ابن الالير ( سعة ٢٩٦-هـ)، وقارن ابن خلمون ، يج ٤٠ ص ٢٠٠٠ • والزواية خص على أن الذي سرش ابا النياس من-ارسال. أي سرال تُلتال الشيئي هو قتح بن يعين ابي حسالته من كتابة الذي كان قد الجاء آل، الأنب. الأنبي سد تتال مرير مع الداعي • وانظر غيما بعد ، ص ٢٠٥ ه

<sup>(</sup>٥٠٩) أنظر فيما بعد ، ص ٥٥٩ ... ٥٦١ ، ش١٦٥ ورما بعيما ٠

م كتب الى العمال ليأحذوا له البيعة ، على أن أباه فوض اليه الأمر ، وتحلى له عن الملك ، واشتغل بالعبادة (٥١٠) • وكتب الى العمال كتأبًا يقرأ عمم العامة ، يعدهم فيه الاحسان ، والعدل ، والرفق ، والجاك (٥١٠) •

- 104 -

### ابو العباس يتنسك بدوره:

وعندما وصل أيا العباس ما وماة والده من صقبية ، تغيرت أحواله ، وبعى ذلك تقول الروايات : انه أظير التقشف ، ولبس الصوف ، وأظههر المدل والاحسان والاسماف والجلوس على الأرض ، وجهالس أهمل العلم وشاورهم ، ولم يسكن أبو العباس قصر أبيه في تونس ، ولكنه اشترى دارا مبنية بالطوب فسكنها ، وكان لا يركب الا الى الجامع (٥١٣) .

والظاهر أن الشاب الذى كان يخشى أباه خشية عطيمة ، والذى كان يظهر له من الطاعة والمتذلل أمرا عظيما ، أصيب بصدمة نعسية ، كسا يقال ، عندما عرف نبا وفاة والده ومثله الاعلى ، مما يدل عسلى أن خشيته لوالده وتذلله لم يكن عن خوف ورهبة ، كسا قال الرقيق ، بل عن حب عميق ، وتقدير في موقع القلب عظيم ، وفي ذلك دارت همهمات القسوم تقول ، أن أهسل النجسوم أمروا أبا العساس بدلك ، أو أنه ألمت به وسوسة (٥١٣) ،

#### .وشاية بوني العهد : زيادة الله ، تشهى بحيسه :

و دمى الى علم أبى العباس ، عن طريق بعض الوشاة ، أن 'بعه زيادة الله الذي كان في صحبة حده عندما توفي في صقلية ، والذي آلت اليه قيادة

<sup>(</sup>۱۰۱۰) ابن عداری ، ج ۱ س ۱۳۳ ، وقارت افتتاح المدوة ( ص ۹۲ ) حیث وفاة کپراهیم بلی ۱۲ من ذی القمدة .

<sup>(</sup>١٩١) اين الأثير في سنة ٢٨١ هـ ٢ ح ٧ ص ١٥٠ ( ابن طلاون ، ع ٤ ص ١٠٠) . (١٢٥) العريرى ، المخطوط ، ج ٢٢ ص ١١٥ أ ، ابن الأثير ، سسنة ٢٨١ ج ٠ وانظر المتناح المدود ( ص ١٤١) حيث يقول القاض النصان أن أبا العباس : « عد ل فيهم و تواضع لهم ، وجلس في المسجد المجامع لظلاماتهم على حصير ، ونصب درة بين يديه ﴿ جذا كما ينسب المسان للي أبي المباس أنه أراد أن يسترسي المامة من المالكية ، فمول قاصيه الحدى محمد المسديني البرى كان يقيل يخلق القرآن هاستقضي بدلا منه حماس ان مروان الهمداني ، الذي كان مالكيله والطر افتتاح المدعود ، كما يأتي ( وانظر افتتاح المدعود ، ص ١٤٠ - ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>۵۱۳) این مداری در بر ۱ می ۱۳۴۰ ۰

المسكر هناك ، ينوى الخروج عليته ، واعتقد أبو العباس في الوثناية باوّارسل. الى ابته يستحثه على القدارم عليته بتونس ، قلماً قدم عليته زيادة الله في ٢٠ من جمادى الآخرة سنة ١٩٠ هـ ٢٠ مايه ١٠٠ م قبض عليه ، وأخذ ما كان. معه من المال والمتساد ، وحبسه في بيت داخسل-دارة ، هنشو وبعض. رجاله (١٤٥٥) .

### مقتل أبى العباس بايدى فتيانه :

وكان ابو العباس عدما فعل ما فعله من حبس ابنه زيادة الله كمن سعى الى حتفه بطلقه ، فبعد شهرين وأيام من سجن زيادة الله ، وذلك في يوم الأربعاء ٢٩ شعبان/٢٨ يولية ، دخل أبو العباس الى الحنام ، ثم انه خرج للراحة قى دار خالية ، والظاهر أن الرجل الذي عرف بأنه كان شجاعا بطلا ، عالما بالحرب(٥١٥) ، كان يعيش فى حالة شك وخوف ممن حوله ، ان لم تكن به وسوسة ، كما قال بعض المناس - وذلك أنه استلقى على سرير خزيران ، وقد وضع مسيفه تحت رأسه ، ونام بعد أن أخرج كل من كان فى الدار باستثناء فتيين من فتيانه الصقالبة ، كان يثق فيها ، وبيتما تقول رواية النويرى ان زيادة الله هو الذى أغرى عددا من خدم ، الده لينتالوه (٢١٥)، نلا بأس من الأخذ برواية ابن عدارى التى تقول انه عندما نام أبو العباس ، نام الفتيان على قتله ، لتكون فرصة لهما يساعدان فيها زيادة الله عسل الملك ، ويفوزان بالحظرة عنده ، وبعد أن نفذ الجريمة ، مضيا الى حيث كان زيادة الله محبوسا ، وأعلماه بمقتل والده ، ولكى يتأكد من أن ليس فى الأمر مكيدة القيا اليه بالرأس ، ثم أتيا اليه بحداد كسر قيديه (١٠٥) ،

وهكذا انتهى عهد أبي إلعباس عيد الله بن إبراهيم بن آحمد يأغتياله-

<sup>(</sup>١٩٤٥) اين عدادى ۽ ج ر ص، ١٣٤ ، النويري ۾ المنطوط ، ج ٢٢ ,س ١٩٦٥ ، وانظى اين الأثير ، سنة ٢٨٠ ، ج ٧ س (٣٠٠ ، الدى يندن هي أن الله سبب حبسه لاينه زيادة الله ما بلغه تمد ، وهو ني صالية ، من اعتكافه على النهو وادمانه شرب الخبر ( اين خلون ، ج ٤ ص ٢٠٠ ).

رداه) النويري ، المقطوط ، ج ٢٢ ص ١٢٥ ب - وفي الشعر اللي قاله عن حروبه في... منتفية انظر فيما يعد (-عن منتفية ، ص ٢٨٠ ) -

<sup>(</sup>۱۹۰7 النویری ، المنظوط ، چ ۲۲ س ۱۲۰ ب ، ابن الآلد ، سنة ۱۸۹ هـ ، چ ۳۰ ش نجه ۱۲۰ ش به ۱۲۰ م. المحلة المسيراد ، چ ۱۲۰ م. ۱۲۰ م. المحلة المسيراد ، چ ۱۲۰۰ م. ۱۲۰ م.

<sup>(</sup>۱۹۷ه) این علایی، چ ۱ س ۱۳۶ ، النویری المخطوط ، ، چ ۲۲ س ۱۹۵- ، و قاتی ا اس التطیب ، اعدال الاعلام ، قدم ۲ ، ص ۲۷ °

في قصره بسدينة تونس ، في آخسر شعبان من سنة ٢٩٠ هـ ٢٨٨ يوليه ٣٩٠ م (٩١٨) ، بعد امارة ثم نطل الى أكثر من سنة ونصف سنة ، منذ عبد اليه أبوه بالأمر ، وما لا يزيد على نصف سنة منذ استقل بالامارة بعد وفاة والده ، قضاها بتونس • وآلت الولاية الى اينه زيادة الله الذى خسرج مى السبحن الى سيرير الملك لكي يختم قائمة ملوك الاغالبة •

آخر الاغالبة : زيادة الله الثالث :

أبق مضر زيادة الله بن أبي العباس عبد الله بن ابراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب : ٢٩٠ ـ ٢٩٦ هـ/٩٠٣ م :

ولاية ثمنها شراء التوادي، والغدر بالأعمام، وقتل الاخوة والنتيأن .:

لم تتم ولاية زيادة الله المثالث بعد مقتل والده دون تدبير ، فقد كان حناك أعمامه مين يمكن أن يثبول عليه ، ويسبقوه الى الامارة ، وهكذا لم يعس ريادة الله نبأ مقتل والده بل كتمه ، وأرسل الى بعض أصحابه ممن كاروا ممه في حبس والده ، مثل : عبد الله بن الصائم ، وأبى مسلم منصور بن اسماعيل، ومن غيرهم ندمثل عبد الله بن آبى طالب ، وسألهم المشورة - .

. وأشارت عليه الجماعة بأن يرسل الى أعمامه يدعوهم، ووحوه الرجال والقواد ، على لسان أيه الى القدوم عليه في دار الامارة ، ويقول روايه ،بى عدارى، التي ينقلها عن عريب بن سعد ، أنه عندما وصل أعمامه ووجوه القوم ، دفع اليهم الصلات ، وأخد عليهم البيعة ، ثم انه أهر أن ينسادي يتونس (٥١٩) بقدوم من كان بهسا من الجند على باب الأمير ، فلسا ركبرا بأسلحتهم أمر زيادة الله بادخالهم واحدا واحدا ، فكان الرجل منهم يبايم ، ويعطى خبسين مثقالا اذا كان من وجوه العسكر ، أما الرجال فانه أيقساهم على بابه (٥٢٠) ، ثم انه أمر في نفس ذلك اليوم بكتاب كتأب بيعته ، وبعن على منبر المسجد الجامع بتونس ، وبذلك تمت له بيعة الخاصل به فقرى، على منبر المسجد الجامع بتونس ، وبذلك تمت له البيعة على العاما في العاما المنارة الهراء الماما المنارة اللهراء الماما المنارة الهراء الماما المنارة الهراء الماما المنارة المنارة الماما المنارة المنارة المنارة على العاما المنارة المنارة اللهراء المنارة على العاما المنارة ا

<sup>(</sup>١١٨) القاشي للممان ، اعتتاج الدعوة ، حيم ١٤٥ ، ابن الخطيب ، أعمال الإعلام ، لمم

<sup>(</sup>۹۲۰) این عذاری ، ج ۱ سی ۹۳۹ -

من أهل تونس، في نفس اليوم ، وكتب الى العمال بالبلاد بأن يأخسدوا له البيعة على من قبلهم (٣٦٥) ، وبذلك تعت بيعة الخاصة والعامة .

ولما قرب وقت العشاء آمر بالتداه في الجند أن يعودوا صباح اليوم النالي لأخذ اعطياتهم وبينمسا سمع لمن بايعه من أهل تونس اواعسان البنادها بالانصراف افاله مطل عمومته في الانصراف عبه الى أن يحل الليل وعند ثذ نفذ ما كان أشار به عليه أصحابه القبض عليهم وكبلهم وأدخلهم لمي مركب من نوع الشيني اووكل بهم يعض ثقاته ليمضوا بهم الى جزيرة الكراث اعلى بعد ١٢ ( اثني عشر ) ميلا من مدينة تونس وهناك قربت رقابهم في الليلة الثالثة من شهر رهضان المعظم اللهم اللهة الثالثة من شهر رهضان المعظم الم

أما عن الجند الذين كانوا يترددون عسلى بابه كل يوم فانه مطلهم ، حتى : « يردت قلوبهم وملوا الاختلاف الى داره ،(٢٢٠).

واستمرت سلسلة القتل والذبح التي بدأ بها زيادة الله الثالث ملكه ، فامر بقتسل الفتين الصقلبين اللذين قتلا والده ، وأنزل بهمسا عقوبة المفسدين في الأرض ، فامر بقطع أيديهما وارجلهما ، ثم صلبهما على كل من ياب القيروان وباب الجزيرة ، من أبواب تونس (٣٣٥) .

حدا وتنص الرواية على أنه لم يستثن من مديحة أعمامه أبا الأغلب:
عه الزاهد الساكن بسوسة ، فقتله هو الآخر ، ومما يثير عجب الكتساب
ما فعله زيادة الله بأخيه أبى عبد الله الأحول ( أبى حوال ) ، الذى كان يقاتل
أبا عبد الله المسيعى فى الزاب ، فقد أرسل اليه فتأه « فتوح - » الرومي في
ه ( خسين ) فارسا يطلب منه القدوم عليه ولا يتخلف ، فلمسا أقبل

<sup>(</sup>۹۲۱) لین عداری ، ج ۱ ص ۱۲۵ -

<sup>(</sup>۳۲۰) ابن علیاری می ۱۳۵ می ۱۳۵ م وقارق التویری برالمتطوط م چر۲۲ می ۱۲۰ به - - الدی یقول آن حلیاری می ۱۲۰ به - الدی یقول آن حارب آن جزیرة فی البحر یقال لها جزیرة الکرات فقتلوا فی شهر رمضان من حلد السنة ، وأنظر ابن الأکیر - استة ۲۹۲ می حرال علی البحلة آنه قتل من قدر علیه می آمیامه واغوته وقارت القامی النمان ، التناح الدعرة ، می ۱۶۲ -

<sup>(</sup>۹۲۳) این عذاری ، ح ۱ ص ۱۳۵ ... ۱۳۱ ، وقارن النویری ، المضارط ، ج ۴۲٬۰۰۰ ص ۱۳۵ یا ، کفتتاح الدعود ، ص ۱۹۵ ، این الفطیب ، آعمال الأعلام ، قسم ۲ ص ۱۳۳ ،

الأحول عن طربق بلزمة ـ الى ذيادة الله أمر به فقتل ساعة وصوله( ٢٥٠ ) • فنا، فكان ذلك أعضم فتح عند الشيعي ، كما تقول روابة التويرى ( ٢٥٠ ) • هذا، كما قتل ابن القياد ، اذ الهمسه بأنه هو الذي أشار على أبيه بتأديسه وخيسه (٢٠٦ ) •

## نتائج فاشلة لمقدمات تعسة :

وهكذا ، إذا كانت النتسائع عادة ما تكون منسجمة مسع المقدمات ، فالمفروض أن تكون نهاية عهد يبدأ باراقة الدماء بهذا الشكل غير الواعى ، مو الغرق في الدماء أيضا ، وإن كان ذلك على يدى الداعى : ممثل الفاطمين الذي أصبح زعيم قبائل كتامة -

والمهم أن أهم ما يبرز من الأحداث التي تسجلها خوليات افريقية على عهسد زيادة الله الثالث الذي لم يطل الا الى أقل من ست سخوات ، همو انتصارات الشيمي المتوالية على قوات الأغالبة ، وما يقسع خلائها من عزل قاض أو تولية عامل أو وفاة فقيه • وذلك الى جانب المحاولات اليائسة في سبيل وقف المد الفاطمي ، من : الاتصال بالخلافة ، أو تحريض الفقهاء أو عامة الشعب على الفاطميين الشيعة ، ثم نقل مركز الدولة الى مكانه الطبيعي في القيروان ورقادة •

وينتهى الأمر بياس الأمير الدى لم ينقعه انغماسه فى اللهو والشراب، ولم يجد له ملجأ الا الهرب الى مصر ، تاركا بلادد وقصدوره الى الشيعى مودعا بغضب الشعب وسخطه على الأسرة التى لم تستطع أن تصون النعمة أو أن تدافع عن حماها .

### وحكام نظام الدولة وترتيب الدواوين :

والمهم أن زيادة الله الأخير بدأ تنطيم دولته ، التي كلفته حياة والا والمشرات من اخسوته وبني عمومته وأهل بيمه ، بأن عهسسد لمسد الأولين ، وهما : عبد الله بن الصائخ ، وأبو مسلم مصور بن اسماعيل

<sup>(</sup>۱۲۵ه) این عذاری ، ہے ۱ ص ۱۳۱ ، افتتاح المعود ، ص ۴۱ ا، این خلدرُن ، ج ص ۲۰۱ -

<sup>(070)</sup> The grave x = 77 and 771 1 x edition by the x and x = 772 and x = 722 and x =

ياهم دوايين الدولة • فكان من تصيب ابن الصائغ الوزارة والبريد ، ومن صيب أبي مسلم ديوان الحراج (۲۷۰) • والظاهر أنه ولى الحراج يدلا من العامل السابق ، هذيل النفطى ، الذي قتل في السنة التالية ( ۲۹۱ هـ/ ١٠٤ م) ربا بعد محاسبته على ما كان بين يديه من الأموال(۲۸۰) •

ولكى يكتسب زيادة الله تأييد الشعب ، ويرضى فقهاء المالكية عزل قاضى القيروان الحنفى الذي كان ، رغم علمه وفضاة ، مكروها من النساس يسبب قوله يخلق القيرآن ، وولى قضاء العاصمة الل حماس بن مروان بن سماك الهبذاني ، الذي عرف بالورع وبعلمه بعله مالك واصحابه ، وكانت فرصة استقلها زيادة الله فكتب كتابا الى القيروان قريء على الناس ، وفيه : انى عرفت عنكم الجافي الجلف المبتدع المتعسف ، ووليت القفسساء حساس بن مروان : لرافته ، ورحمته ، وطهارته ، وعلمه بالمكتاب والسنة (٢٩٥) - وحقق حماس ما كان يامله الناس فيه ، فعدل في احكامه ، ولم يكن يهاب أحدا في ولايته ونظره (٢٠٥) .

ولكى يؤكد زيادة الله سلطانه قام فى السينة الشانية من حكميه ( ٢٩١ هـ/٩٠٤ م ) يتعيين ابنه محمد وليا لعهده ، وكانت مناسبة الأخذ البيعة له من جديد مع البيعة لولى المهد(٣١) .

أما عن وظيفة عامل القيروان ، فبعد أن عين فيها : على بن أبى الفوارس فى نفس سنة ٢٩١ هـ/٩٠٤ م ، عاد وعزله بأحسب بن مسرور المشهور بالمال(٣٣٥) .

طلصراع ضد ابي عبد الله الشيعي : محاولات جادة بدون طائل :

روفيما يتعلق بالجرب ضد أبي عبد الله الشيعي ، فقد عهد زيادة الله

<sup>(</sup>۹۲۷) این عدادی ، چ ۱ ص ۱۳۱ ، التویری ، المنظرط ، چ ۲۲ ص ۱۲۵ پ • • (۱۹۲۸) النظر این عدادی ، چ ۲ س ۱۲۳ •

<sup>(</sup>۱۳۹) النريزی أ المنظرطات ج با۲ ص ۱۷ ب ، ابن مطاری م ج ۱ مِن ۱۳۳ مدولاری النتاح المعولاً ، ص ۱۶۷ ـ ۱۶۷ ـ حیث فیسب ذلك ال ابی الباس وال برّفادة الله برّ برفاده . بنسطین •

<sup>(</sup>۳۰) این مداری ، چ ۱ ص ۱۳۳ •

<sup>(</sup>۵۳۱) این عثاری ، ی ۱ سی ۱۳۳ .

<sup>،(</sup>٥٣٢) اين عقاري ، ج ١ مي ١٣٦ ــ ١٣٧ -

بقيادتها \_ بعد قتل أخيه الأحول (أو أبي حوال) \_ الى قريبه ابراهيم بن أبي الأغلب ، كما كرس لها الزيد من عنايته ، ولكن دون جدوى • وذلك أن أبا عبسد الله ، الذي كان قد انتهى من ادخال معظم قبسائل كمامة وي الدعوة ، وجعلهم في شسستكل جيوش نظامية حسنة التسدويب ، ملزمة بالطاعة ، أخذ يتطلع الى المدن الأعلبية غير البعيدة من بلاد كتامة ، وهسو الأمر الذي فصله القاضى المنعمان في رسالة افتتاح الدعوة ، بطريقة فده •

فقد أثبت المؤلف الفقيسة ، في تلك الرسالة ، أنه مؤرخ من النسوع الموهوب ، المطلع على يواطن الأمور - وهذا ما يفسر كيف أن الرسسالة المنقبية ، أصالا ، أصبحت المصدر الرئيسي الذي أخذ عنه كبار المؤرحين ، من المشارقة والمقاربة ، مثل : ابن الأثير ، الذي يكاد يكتفي بتلخيصها ، وابن عذاري الذي يعتمد عليها الى حد كبير ، وان كان يضيف اليها اضافان هامة من مصادر لم تصل الى أيدينا بعد ، مما يأخذ بوجهة النظر المقسابلة لرأى النسان •

وبناء على ذلك فقد استخدمنا د افتتاح الدعوة ، فى الفصول النى خصصناها ، فيما بعد ، كتيام أبى عبد الله بالدعوة فى بلاد كتامة والصراع مع الأعالبة ، والذى يؤخذ على رواية القافى النعمان أنها قد التزمت بحدود الدعوة الفاطمية ، لا تخرج عبها الى ما يحيط بها من أحوال الأغالبة ، والأوضاع الداخلية فى افريقية الا الى حد محدود ، ولذلك فقد اقتضى المنها أن نعرض للموضوع خلال سياق عرضنا لأحوال الأغالبة هنا ، كما يعرضها ابن عدارى ، مكتفين بالاشارة الى د افتتاح الدعوة ، ، واذا كان عيب هذا المنهج أن الحقيقة التاريخية تظهر فيه وكأنها ذات وجهين ، وهذا ما لا نمارى فيه و والحقائق نسبية عسلى كل حال .. فان من محاسنه ظهور الأحسدات منسجمة منع مقدماتها ، فى كل من وجهى الواقع التاريخي ، ويتبقى عسلى منسجمة منع مقدماتها ، فى كل من وجهى الواقع التاريخي ، ويتبقى عسلى منسجمة منع مقدماتها ، فى كل من وجهى الواقع التاريخي ، ويتبقى عسلى منسجمة منع مقدماتها ، فى كل من وجهى الواقع التاريخي ، ويتبقى عسلى منسجمة من مقدماتها ، فى كل من وجهى الواقع التاريخي ، ويتبقى عسلى منسجمة من مقدماتها ، فى كل من وجهى الواقع التاريخي ، ويتبقى عسلى منسجمة من مقدماتها ، فى كل من وجهى الواقع التاريخي ، ويتبقى عسلى منسجمة من مقدماتها ، فى كل من وجهى الواقع التاريخي ، ويتبقى عسلى منسجمة من مقدماتها ، فى كل من وجهى الواقع التاريخي ، ويتبقى عسلى منسجمة من مقدماتها ، فى كل من وجهى الواقع التاريخي ، ويتبقى عبلى من وجهى الواقع التاريخي ، ويتبقى عبل من وجهى الواقع التاريخي ، ويتبقى عبل من وجهى الواقع التاريخي ، ويتبقى عبل من وجهى الواقع التاريخي كل من الوجهين ،

والمهم أنه في السنة الثانية من ملك زيادة الله ( ٢٩١ هـ/٩٠٤ م ) نجع الداعي أبو عبد الله في الاستيلاء على كل من مدينتي ميلة وسطيف ، مما أثار الذعر في نفس الأمير الأغلبي (٩٣٣) -

<sup>(</sup>٥٣٣) أنظر فيما بعد ، في قيام الدعرة القاطبية ، من ٥٩٩ ، ١٦٣ -

#### التطلع نحو اخلافة شرقا ، والحسنين في الفرب:

والظاهر أن ريادة الله آخذ يطلع الجلافة في بغداد على مجريات الأمور في افريقية على أن يخرج تلك الحرب من بطاقها المحل ، بتدخل الحافة التي بمكن أن تهيىء لها مساندات من خارج افريقية • فهذا ما يمكن فهمه ممسا ممله ريادة الله عندما سير ، في نفس السنة ، الحسس بن حاتم رسولا من قمله الى الحليفة المقتدل ، يهيئها وطرف (٣٤٥) ، الا إذا كان يهيئات من اتصاله بالحلافة أمرا أتانيا ، كرياية توكيد ملكه باقرار الحلافة له ولو جطريقسة معنوية ، وهو الأمر الوارد أيضا ، ولكن في الخيا الموضوع الأكبر ، المتمثل في الحطر الكتامي •

وانى جانب ذلك حاول زيادة الله أن يوثق صلاته بالمسنيين، أقارب الأدارسة فى المغرب الأوسط عنصتى يساعدوه فى مقساومة مكتامة ، فأقر الحسن بن أبى العيش على رئاسة قبائل جراوة » وذلك بعسد وفاة والده أبى العيش (٥٣٥) - ولم نعرف قبل ذلك أن الحسنيين كانوا يدينون بالطاعة للاغالية ٠

## تعبئة الرأى العام في افريقية ضد الشيعي :

ويؤيد فكرة أن مسألة الشيعى وخطر كتامة أصبحا الشغل الشاغل لزيادة الله ، ما قام به الأمير من دعوة فقهاء افريقية الى حيث كان يقيم فى تونس ، ووصل عدد كبير من فقهاء افريقية الى تونس ، واجتمعوا فى بيت الرزير عبد الله بن الصحائغ ، ولكن بصفته صاحب الشرطحة أو دئيس الاستخبارات ، كما نقول الآن ، وأنتاء تباحثهم فى أمصر الشيعى أخبرهم ابن الصائغ ، على لسان الأمير : ان د هذا الصبعاني ( نسبة الى صنعاء ) الخارج علينا مع كتابة ، يلمن أبا بكر وعمر به رضها - ويزعم ان أصحاب النبى حرصلهم - ارتدوا بعده ، ويسمى أصحابه ،: د المؤمنين ع ، ، ومن حيفاله في مذهبه : د الكافرين منه ويبيع دم من خالله في رايه عراهم ) ،

وكان من الطبيعي أن يكون رد الفقهاء على مثل هذا الخبر : اطهـار

<sup>(</sup>۹۳۶) این عداری ، پر ۱ س ۱۳۷ -

<sup>(</sup>۳۵ه) این عذاری ، ج ۱ می ۱۳۷ -

<sup>(</sup>۵۲۱) این عذاری ، ج ۹ س ۱۳۷ ۰

اللعنة على الشبيعي والبراءة منه ، وتحريض الناس على قتـــاله ، والفتوى مجاهدته(٥٣٧) ، فكأنه من الكافرين ، في نظرهم ، هو الآخر \*

## هدية الى الحَلْيَفَة :

والغياهر أن زيادة أنه كان يامل خيرا في خلافة بغداد ، يدون أن يقدر ما كابت تسير اليه من الضعف والوهن في ذلك الوقت و فلكتفى ولى في سنة ٢٨٩ هـ/ ٢٠٠ م والقرامطة ، اخوة الفاطميين ، يثيرون الإضطرابيد في الشام ، بل وفي العراق أيصا و والمقتدر الذي ولى في سنة ٢٩٥ هـ/ ٢٩٠ م انتهى به الأمر أولا الى الخلع سنة ٢١٧ هـ/ ٢٢٩ م ، قبل أن يقتل على يدى رئيس الحرس التركى ، وان كان فيما بعد سنة ٣٢٠ هـ/ ٩٣٢ م ، فبعد ابتماع العقهاء ، أرسل زيادة الله عدية عظيمة الى الخليفة المكتفى ، فيها ٢٠٠ رمانتا ، خادم ، وخيل ، وبز كثير وطيب ، ومن اللبوذ المترية ( قسساش صوف. غليظ ) ١٠٠٠ ( الف ومائتان ) ، وكان بضمن الهدية عشرة آلاف درهم ، في كسل درهم عشرة دراهم (٣٨٥) ، وعشرة آلاف دينسار ممكن خصيصا للخليفة ، اذ كان وزن الدينار منها عشرة مثاقيسل ، أي عشرة درانه .

والذي قد يهمنا أكثر من ذلك هو أنه كتب في كل مثقال من تلك الثاقيل بيتين من الشمر ، يقولان :

ياسائرا نحو الخليفة قل له ان قد كفساك الله أمرك كله بزيادة الله بن عبد الله سيف الله من دون الخليفة سله(٣٩٩)

فكانه يريد أن يقول للخليفة أنه يقساتل الشيعى باسمه ، وتحن راياته السنوداه و ونحن نظن أنه ، وهو يقول أنه يكفى الخليفة العباسى حربا هند في الجبهة الافريقية ، أنها كان يبغى تأييد الخليفة المعنوى ، على الأقل ، الا لم يكن المادئ - وهو التأييد الذي لا يكون الا من مصر القريبة و وهذا ما لم تفكر فيه الخلافة - نظريا فقط - الا بعد هرب زيادة الله الى مصر ، بل وبعا - خروجه من مصر ، وهو في طريقه إلى بغداد (٥٤٠). "

<sup>(</sup>۹۳۷ه) این عدّاری ، ج ۱ سی ۱۳۷ \*

<sup>(</sup>۱۳۸۰) اتظر الحلة السيراء ، ع ١ ص ١٧٨ ، والرواية منسوية الى الصولي فن د كنا

<sup>(79</sup>ه) العلة السيراه ج ١ ص ١٧١ ، بن علدي ، ج ١ ص ١٣٧ .

ر-20) اظل قينا سه ، ص ١٨٤ -

# نقل العاصية الى رقادة : وعبث وقت الجد :

أما أهم ما قام به زيادة الله ، من الناحية العملية ، في مواجهة الخطس الكتامي ، فهو اعادته لمركز الدولة من توتس المتطرفة الى القيروان ورقادة ، ليكون قريبا من مركز الاحداث ، أي جبهة القنسال في الزاب ، وان كانت رواية الرقيق التي ينقلها التويزي تظهر أكثر تشاؤما : اذ تفسر التقلة من تونس الى رقادة بالحوف من أن يسير اليها الشيمي وياخذها في غفلة من الأنير (٤١١) .

نفی مطلع سنة ۲۹۲ ه/۱۰۶ موصل وزیر المال ، صاحب الخسراج ، ابر مسلم منصور بن اسماعیل بن یونس الی رقادة لاصلاح القصور الملکیة بها ، ورفع ما کان قد وهی من المدینة (۲۹۰) ، کما جدد سورها (۳۶۰) . .

والظاهر أن الأمر لم يقف عند الأعمال العمرانية الضرورية للسكنى أو للدفاع عن المدينة ، اذ أنشأ أبو مسلم مركبا على الماجل الكبير المعروف بالبحر ، وسماه به « الزلاج «(٤٤٠) • وفي شهر ربيع الآخر من السنة/ فبراير ٩٠٥ م ، قدم زيادة الله من تونس الى رقادة ، ونزل في قصره المراجع للصهريج الكبير(٤٠٠) ، الذي كان يعرف بقصر « المروس » ، كسا عرف بقصر البحر ، والذي نسب اشاؤه اليه ، ربا بهذه المناسبة(٤٦٠) - حتى يتمتع بالاقامة فوق ماء الماجل في ذلك الزلاج .

ومكذا لم تمنع جدية الموقف الحرج من انصراف الأمسير الى التمتسع بمباهج الحياة - ولو أن ذلك لم يمنع الأمير من رقابة عمساله ، وكان أول فرالس مجيئه الى منطقة العاصمة ، هو : والى القسيروان أحمد بن مسرور المشهور بالحال ، الذى وان لم يعزل من منصبه ، فانه أدب فضرب ، وطوف به بمدينة القيروان مخشبا على بغل باكاف(٥٤٧) -

و(\$4) النويوي ، المغطوط ، ج ٢٢ ص ١٣٩ پ -

<sup>-</sup> ۱۳۷ س این مذازی د چ ۱ ص ۱۳۷ -

<sup>(</sup>١٤٢ه) بالدريري ، المعارث ، ج ٢٧ ص ١٧٥ مي سحيث لما نزلها دُيادة الله عس سودها»

<sup>(124)</sup> ابن عداري ، بي ١ من ١٣٨ ... ميث غدكر الرواية التيروان بدلا من وقادة .

<sup>(10)</sup> این علاوی ، ج ۱ سی۱۹۸۰ •

<sup>(210)</sup> الظر فيما منيق ، من 114--

<sup>(</sup>۱۲۷ه) این عداری رسی ۱ می ۱۳۸ -

#### الاعداد الجدي خرب الداعي :

وهكذا كان زيادة الله يجتهد فعلا في مواجهة الخطر الذي يتهدد دولته ، وكانت عودته الى القيروان علامة جيدة على صحة عزمه و فبدأ بحشد أبطال الرجال من أجراد العرب والموالى من الجند ، كما أخذ في جمع السلاح وآلات الحرب ولا شك في أن أخبار اعدادات زيادة الله هذه ، وحشد جيش يبلغ المرب ولا ثبك في أن أخبار اعدادات زيادة الله هذه ، وحشد جيش يبلغ و أربعين ) ألف رجل(٥٤٨) ، كانت تصل أولا بأول الى أبي عبسد الله الشيعى الذي ارتاع ، كسا تقول رواية ابن عدادى ، وأخسد في حشد كتامة (٥٤٩) .

#### موقعة خاسرة قرب قسنطينة :

ولقد التقى الجيش الكبير الذى أعده زيادة الله تحت قيادة ابراميم ابن حبثى ، في سنة ٢٩٦ هـ/ ٩٠٥ م ، بحضود كتامة التى قادها الداعى ، غير بعيد من مدينة قسنطينة (٥٠٠) • وانتهت الملحمة العقيمة ، التى تطاعن فيها القوم بالرماح حتى تحقلت ، وبالسيوف حتى تكسرت ، بانهزام البراهيم وجده الأغلبى • وتقول الرواية ان ابراهيم ورجاله لم ينجوا الا بغضل ما تركوه من المفانم التى انشفلت بها كتامة ، من : الأموال والسلاح والسروج والميل حتى اغتنى أصحاب الشيعى من أولى مغانمهم هذه : فلبسوا أثواب الحرير ، وتقلدوا السيوف المحلة (٥٠١) •

وكان للإمام العاطمى عبيد الله المهسدى ، السندى كان مستخفيا نى سجنماسة ، قرب وادى درعة من ميجراء المغرب الأقصى الجنوبية ، حيث بنى مدرار من الجوارج الصغرية ، صيبة من تلك المغانم ، من : الحسرير

<sup>(</sup>٤٨٠) ابن الأثير ، سنة ٢٦٦ هـ ج ٨ ص ١٠ •

<sup>(939)</sup> ابن عدّارى ، ج ١ ص ١٦٨ مد حيث يشير أيضا لل بساملة أوضاع الداعى الشيم الشيم الذي لم يكن له ديوان للبند النظّامى ، بل كان : « يكتب لل ديّساء القيائل ، فيحشدون من يقيم طاعة له ورغبة فيه » وكان الداعي يكتلى جأن يكتب لهم : « الوحد يوم كذا م موضع كذا » ، بينما يصرخ صادخ بين يديه ، « خرام على من تخلف » ، ويهذه الكيفية لم يكز "يتخلف المعدد المدنن كنامة لمني المناب على من الله يجسى الكرة - وعن تنظيم : أبل عبد الله الا يتحل المناب المناب الدائلة المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب الدائلة المناب المناب المناب المناب المناب المناب الدائلة المناب المناب المناب المناب المناب المناب الدائلة المناب المناب

<sup>(</sup>٥٠٠) أنظر المتناح الدعوة ، ص ١٥٧ ، ابنُ الألير، ، سنةِ ١٦٦٠هـ به ج ١٥ مبن ١١٠٠ وفي الدعوة الفاطنية ، فينا بعد ، ص ١٦٥ وه ١٣٣ ؛ حيث تختلف الروايات في اسم المكان في ما بين : كونة ، وكيونة ، وكيونة .

<sup>(</sup>۵۵۱) این عدّاری ، یم ۱ می ۱۳۸ -

والدنانير التي لا يوجد لها مثيل مي ذلك البلد(٥٩٦) -

#### نتائج الهزيدة .: معنويات متدينة في الجيش الأغلبي :

أما عن نتائج المسركة - التي وقعت في تلك السنة ( ٢٩٢ هـ/ ٤ - ٥٠٥ م) التي وله بيها واحد من أشهر مؤرخي المغرب ، هبو محبد ابن يوصف الوراق القبرواني(٥٥٠) - فتنخصت في ازدياد قوة الشيعي من ناحية ، ووقوع الرهن على أهل افريقية ، ودخول الجسرع في قلوبهم ، من ماحية أحرى(٤٥٥) ، والحميقة انه منذ تلك الوقعة أصبح الصراع بين الاغالية ببن المشيعي ومن معه من كتامة برعبارة عن سنسلة من الهزائم المتسوالية لمبعند الاغلبي ، لا يعرف زيادة الله لها من علاج ، وفي هذا المجال لم تعد مجدى حتى كتب الخلافة الواردة من بغداد ، والتي كان يعث فيها الخليفة أمل اوريقية على نصرة زيادة الله ومحاربة الشيعي ، والتي كانت تقرا في المساجد على الناس ، كنا حدث بالنسبة لكتاب الخليفة المكتفي بالله الذي ورد الى القيروان في السنة التالية ، وهي صنة ٢٩٣ هـ/٥. - ٢٠٦ م (د٥٠) ،

### تغيط زيادة الله في اختيار الرجال :

ويتضع من تفصيلات الأحداث أن الامور اضطربت على زيادة الله الأخير حتى ضاقت به السبل ، ولم يجد من يلجأ اليه من الرجال ، في سبيل انقاذ ما يمكن انقاذه ، الا أولئك الذين كان قد أساء اليهم بالأمس القريب ، ممن كان الحقد يملأ قاويهم عليه .

فبعد هزيمة جند ايراهيم بن حبشى ، التي خسر فيها الجيش كل عتادة وأمتعته جهز ريادة الله في سنة ٩٠٦/٢٩٣ م التالية ، جيشا سيره الي الأربسي – القريبة – لمحاربة الشيمى ، وكان ثقاتة على رأس دلك الجيش ، عسسا :

<sup>(</sup>٥٥٢) ابن مذارى ، ج ١ ص ١٣٦ ، وقارن افتتاح الدنوة ، ص ١٥٨ سـ ميث توجد تلميلات واقية من المركة ، لتمستاما في الدعوة الفاطبية ، فيما بعد ، ص ١٦٥ - ١٦٥ • (٩٥٢) ابن مذارى ، ج ١ ص ١٣٩ -

<sup>(\$60)</sup> این علای ، ہے ۱ سی ۱۳۹ •

<sup>(</sup>۵۰۵) ابنَ علَادى ، ج ١ ص -١٤ ، وقارن المتياح الدورة ، ص ١٧٤ ، ١٧٨ ، والظر طى الدورة الفاطبية طيسا يعد ،

مدنج بن زكريا ، واحمد بن مسرور الخال · واحمد بن مسرور ، المنى كان يشغل منصب وا لى القيروان ، وايناه يوبوطا الى خشبة ، في السنة السابقة ، موهو يطوف به في سماط القيروان بعد أن ضرب بامر زيادة الله · أما زميله مدالج فكان زيادة الله قد نازعه في منيسة كانت له تعرف به « الجليدية » ، وانتهى النزاع بان حكم القاني -حماس بن مروان ضد حداج ، مما جمله يحقد على الارب

وهكذا ترج الرجلان بامر زيادة الله من أجل حجهاد الشيمي ، يوم الاثنين ٢٠ جمادى الثانية/٨ ابريل ، وهما يضمران الخلاف ، فقد رجعا بالمسكر الى القيروان بعد ثلاثة أيام ، يوم الحميس ١٣ من نفس الشهو/ ١١ ابريل(٢٠٥) ، وهي المدة التي لا تسمح الا بالذهاب الى الأربس والعوده منها فقط ؛ وإذا كان القائدان ومن معهما من الجند قد رضوا لانفسهم بالجبس والحنوع ، فإن ذلك ما الم يرض به غيدوغاء القيروان السنين خرجوا اليهم يداقعونهم ، ويدفعونهم دفعا الى القيام بواجبهم ، حتى انتهى الأمر بأن كبا بدلج فرسه ، فقتل من ساعته ، كما قتل معه واحد من وجوه عسكره ، مو : ابن بربر ، وصلب الاثنان في التو واللحظة على باب رقادة من أبواب القيام والمرافرة على باب رقادة من أبواب

## اللاريس - على أبواب القروال - ثغرا ، ومقرا مؤقتا للأمير وحاشيته :

وبذلك أصبحت مدينسة الأربس ـ على مسسيرة يوم أو يوميز من الفيروان ـ وكأنها ثغر افريفية في مواجهة الشبعي ، بينما القتالد ما زال ، يمد ، بعيدا في الزاب ، حيث باغاية وطبئة ، وان كانتا على وشك السقوط ، مواضعل زيادة الله الى الحيوج الى الأربس ، التي صارت مركز القيادة ، حيث الجتنع الكثير من العسكر ، طمعا في العطاء وفيس رغبة في المقتال ، ويأس خاك . تقول الرواية ان الأمير كان يعطى مناك الأمولل جزافا بالصحاف فكان يعطى عماك الرجل على الصفحة دنانير في كسائه ، ثم يحمل على فوس ، ولكنه يعرب فلا يرى يعدها أبدا(٥٠٥) .

<sup>(</sup>٥٥٦) ابن خلرَی ، ج ۱ س ۱۴۹ •

<sup>(</sup>۱۹۵۷) این عثاری د چ ۱ ص ۱۳۳ – ۱۹۰ \*

<sup>. (</sup>۸۸۸) این مقاری د چ ۱ میر ۱۹۴۰ -

#### ما بن الجد والهزل في مركز القيادة :

وفي الأربس خلط زيادة الله الجد بالهزل مرتين مما • فيسدلا من أنه تكون مجالسه ، في القاعدة المسكرية ، متناسبة مع واقع الحال ، سمع لنفسه بمقد مجالس المناظرة • وقد لا يكون في الامر غرابة ، لاول وهلة ، فالرواية تقول : انه عندما قدم عليه أبو يمقوب اسحق بن سليمان الأسراليل المتطبب من المشرق ، بصحبة أبي الحسن بن حاتم ، رسوله الى الخلافة في سنة ٢٩١ هـ/٢٠٤ م ، عقد مجلسا للمنساطرة في علوم الأواثل • وكان موضوع المنساطرة ، الذي كان على العسالم القيرواني ابن حنيش المعروف باليوناني ، مناقشته مع الطبيب الاسرائيلي الرافد من العراق ، هو : موضوع باليوناني ، مناقشته مع الطبيب الاسرائيلي الرافد من العراق ، هو : موضوع عندما بدأت المناقشة العشة • ولكنسه عندما بدأت المناقشة العلمية العميقة تحتد ، اتضع أن أميرنا اللامي لا يعسين الاستساع الى مثل هذا الجدل الراقي • فقد تملكه الضبحك الشديد أنساء المبدل ، مما يحمل على الظن آنه لم يكن يعقد مثل هذا المجلس الا من أجسل المراحة - وهذا ما شهد به اسحق المتطبب ، اذ قال عن مجلس زيادة الله هذا : انه قليل الوقار ، كثير اللهورهه ع .

والمهم أن زيادة الله نجح في توجيه المساكر الى باغاية ، أما طبنية عاصمة الزاب فسحنها بالرجال والمتاد ، وقدم عليها حاجبه : أبا المقارع الحسن بن أجمد بن نافذ ، يعاونه شبيب بن أبي شداد القبودي ، وخفاجة المعيسي ، وهم من المعروفين ، من أهل البسالة والنجسدة ، وأمرهم بشن المغارات من طبنة على أرض كتامة (٢٠٠٠) ،

#### استيلاء الداعي على بلزمة وطبتة :

ومع أن رواية ابن عسقارى تقول ان الحسرب دارت مسلمالا بين. المفريقين(٢٦١) ، فان تكملة السرواية سالتي قطعتهسا بعض الاحسداث المارضة(٢٦٠) ، لا تدل على صبحة هذا القسول ، ففي نفس هسلم السنة

<sup>(</sup>٥٩٩) أنظر تفسيلات الموضوع في ابن جلاري ، ج ١ ص ١٤١ ٠

<sup>(</sup>٥٦٠). ابن علقوى ، ١٠٠ ص ١٤٠ - حيث القراءة : ابن باقد بدلا من ابن ناقل ، وشعيب

١١١٥٠) إين مقانير و ي ١ سُ ١٤٠ -

رلاهى ينال تولية المنسله يوقادة الي محيد بن عبد إلك المروف بابن جيبال ، والمواصمة الله عند المالة عدد المراد والمالة المراد والمراد و

( ۲۹۳ هـ/۲۰ م) تغلب أبو عبد الله الداعي على مدينة بلزمة ، ثم على عاصمة الزاب ، طبنة ، التي دحلها بالأمان ، في آخس دي الحجسة ( ۲۱ اكتوبي ٩٠٦ م) • ولما كان يطبّنة أبو المقارع الحسن بي أحمد حاحب زيادة الله روائي المدينة تبع صاحبيه شبيب القمودي ، وخفاجه العبسي(٢١٥) ، فان ذلك يعتبي أن أهل البسالة والنجدة لم يغنوا شبينا • وحسق للكتاب أن يعتبروا القضاء على القيسية مي العرب في بلزمة ، الذين كانوا يذلون كتامة ، وذلك على عهد ابراهيم بن أحمد ، بمثابة أول حدل طرأ على دولة الأعالبة (٢٤٥) •

#### حرب الدعاية تسير جئبا الى جُنَّب مع القتال:

#### أبو عبد الله يلغى نظام الضرائب الأغلبي ، ويعلن العودة الى السنة في طبئة :

والطاهر أن أبا عبد الله الشيعى كان قد اكتسب قلوب النساس في الزاب ، يعضل دعايته الذكية ، مما يتعلق بالسعوة الى الرجوع بالاسلام الى نقائه الأول على عهد الرسول ، فهو حد في طبنة حد يرفض أموال جبساية المفسور التي تقدم اليه ، حسب انظام الضرائيي الثابت ، على أساس أنها من المفارم ، ويقول : « انما العشر حبوب ، وهذا عيني » ، ويأمر بأن يرد على كن رحل ما أخد منه ، ويقول : « سنة العشور معروفة »(٥٦٥) ، وهو يقول لمن أماه يمال الحراج . هذا مال لا خير فيه ، ولا قبالة ، ولا خراج على المدلمين في تموالهم - ثم يأمر ثقات أهل طبنة يرده على أهله(٢٦٥) ،

وهكدا سر به أهل طبئة ، ورجوا أن يستعمل فيهم الكتاب والسنة .

حد ابن الحسايغ ليسى الا ( ابن عدّارى ، ج ١ ص ١٤٠ ) أو تدوم أبي يعتوب اسحق بن سليمان الإسرائيل المسلمية على زيادة الله في الارسي وعدد مجلسي المناظرة المذكور -

<sup>(</sup>٩٦٣) انظر ابن عذاری ، ج ۱ ص ۱٤٠ ، وقارت المتناح الدعوة الذي يلخصه ابنُ الألي ( مسئة ٢٩٦ هـ ) حيث الرواية التعسيلية التي لا يسيبها الا أنها غير مزرخة ، وهي تجسسل ولفاطبية ، فيما يعد ، حي ٥٦٥ سـ ٢٦٠ .

<sup>(</sup>١٦٤م) أنظر فيما سبق ، أمن ١٣٦ وهـ ١٣٥ •

<sup>(</sup>ه٦٥) ابن عللوى ، ج ١ مس ١٤١ ... وَمو ه يناقش في المسأل الآتي من جباية اليهود (ه٦٥) ابن عللي الله ، ج ١ مس ١٤١ ... حومو ه يناقش في المالة الآتي من جباية اليهود والمتصارى ، لأن سنة الرسول كانت بنفي بأن يؤخذ من الله هذ وومنا ، ومن المتوسط ٣٤ هرمنا ، ومن المقوسط ١٤٤ هرمنا ، ومن المقور ١٢ هرمنا ، ولا يقبله الا بعد أن يعرف إله أشق حسب المترف أملى كان يتخذه عبر أدونه ، فيقول : هذا مال طيب ، ويأمر العذ المعالة متفريقة على أمسخايه ،

بر77ه) این مقاری ، چ ۱ س ۱۶۲ ۰

يعن هذا الطريق و انتشر فعله في جميع تواحي افريقيسمة ، فتاقت أنفس الله ، وكاتبوه ، ودخلوا في طاعته ، مما زاد في غم زيادة الدر<sup>87۷</sup>) .

# زيادة الله يحاول اكتساب أهل قسطيلية ( توزر ) برفع الظلم عنهم ، فيسى، الل عماله :

في هذه الغاروف الصعبة لم يكن من الغريب أن يستجيب زيادة الله مطلع سنة ٢٩٤ هـ/١٩٠٩ م ، وهو في الأربس ، الى تظلم أهل قسطيلية من قاضيهم محمد بن مقرج المعروف بابن الشاعر ، فيكتب الى عامله هناك بعزله وتخشيبه ورفعه الى بابه ، وتقول الرواية أن كتاب زيادة الله وصل الى قسطيلية والعامل غائب في بعض مصالحه ، فلما « تبسادر بعض القرم الذين رقعوا عليه الى مجلس القضاء الذي كان فيه ، فسبوه وهموا بالبسط اليه ، فأمر غلمانه بأخذهم وضربهم ، وقيدهم وحبسهم « ت ولكنه لمسا قدم المامل ، وعرف ما في الكتاب ، » أوثقب حديدا ، وخشبه ، ووجهه الى زيادة الله ، فضربه بالدرة ، وحبسه ، وذلك للنصف من المحرم ( ٥ توفمبر ) ،

ولا بأس فى أن يكون زيادة الله قد أراد ألا يتقرب بهذا العبل من أهل تسطيلية فقط ، بل انه كان قد أتى به على أنه عبل من أعبال الحير والقربى من الله ، عسى أن يجعل له فيه مخرجا من معنته .

#### محاولات لاستمادة الزاب :

#### ابن حبشي يخرج بقواته الى طبئة :

وذلك أنه في اليوم الذي كان يضرب إبن الشاعر قاشي قسطيلية ، وهو مخشب ، في الأربس ، أي في ١٥ معرم سنة ٢٩٤ هـ/٥ نوفمبر ٢٠٦ م ، خرج أبراهيم بن حبشي يعساكره لملاقاة أبي عبيد الله الشيعي بمسدينة طينة (١٦٥) ، وأغلب المثل أن الأمر كان مجرد صدفة ، ومع أن الزواية لا تعرفنا بما حدث لذلك العسكر ، هذه المسرة ، فمن المروف أنه لم يكن باسعد حظا من المرات السابقة ، إن لم يكن قد ذهب للقلد الشيعي عسل الاطلاق ،

<sup>(</sup>۱۲۷ه) این علای ، چ ۱ س ۱۶۴ .

<sup>(</sup>۱۵۸ه) این عذاری د یا د س ۱۵۲ -

#### هرون الطبئي يسير الى بلزمة :

هذا عن رواية ابن عذارى ، أما رواية القاضى النعمان ، فيفهم منها أن ريادة الله وجه جيشاً آخر الى بلزمة ، وان قيادة الجيش الذى بلغت عدنه ١٢ ( اثنى عشر ) ألف رجل كانت الى هرون الطبنى ، أخى زيادة الله البطبنى ، والى باغاية ، وكان مصير تلك الحملة هسو الهزبمسه ، ومقتسل قائدها هرون (٢٩٠) ، كما كان من نتائجها سقوط مدينة تيجس (٢٠٠) ،

ومما يرحح وقوع كل من حملتى ابراهيم بن حبشى ، وهرون الطبنى في نفس الموقت ، أى في أوائل سعة ٢٩٤ هـ/ أواخر سعة ٢٠٦ م ، هبو اتفاق كل من ابن عذارى والقاضى النعمان في نتيجة الحملتين ، فبينما يقول ابن عذارى أن زيادة الله انصرف من الأربس في طك السنه الى رقادة ، بعد أن استخلف على الجيش بالاربس قريبه ابراهيم بن أحمد س أبي عقال ، وأنه بدأ بناه سور مدينة رقادة « بالطوب والطوابي »(٥٧١) ، يزيد النعمان تلك الرواية ايصاحا ، فيقول انه بعد مقتل هرون اغتم ريادة الله كتيرا ، وقرر الحروج بنفسه الى لقاء الداعى ، ولكنه بعد أن احتمل مع أهل القيروان بالحروج الى الأربس ، عاد واستمع الى نصح الناصحي له بالا يعمل ذلك : بهزيمته ، لو وقعت ، لى تكون كمشهل هزيمة قواده ، ورجه على قصره برقادة (٢٧٥) .

#### بداية النهاية : تحصين رقادة والانصراف الى اللهو :

وكان تجديد سور رقادة يعنى بداية النهاية ، أذ يبدأ الكتاب في القول أن زيادة الله الصرف منذ ذلك الحين الل دفن همومه في العبث واللهو والمتزم التنزم على البحر ، وهم يقصدون الجلوس وسط الماجسل الكبير ، للفروف يالبحر ، في المركب المعروف بالزلاج • كما التزم أتباع اللذات ومنادمة المهارين والشطار والزمامرة والضراطين • وهم يقولون انه كان

<sup>(</sup>٥٦٩) المتتاح الدعوة ، ص ١٦٤ ـ ١٦٦ ، وقارل ابن الخطيب ، الاعلام ، قسم ٣ -ص ١٠ ( حيث الاسم مارول بن الطيني ٩ ) -

<sup>(</sup>۷۰۰) افتتاح المدورة ، ص ۱۹۷ ــ ۱۹۹ ، وانظي فيما بعد في المدعاية الفاطبية ، ص ۱۹۷هـ (۷۷۱) ابن عدّاري ، ج ۱ ص ۱۹۳ -

<sup>(</sup>۷۲) التعاج الدعولة ، ص ۱۷۸ سـ ۱۸۱ ـ والظر فيما بعد ، في الدعاية الثانا ؟ هي ٢٦٥ وما بعدها -

اذا فكر في غلبة عدوه على أكثر مواضع عمله ، يقول لندمائه : « املأ واسقني من القرق يكفيني » (۱۹۳۰)

الى غير ذلك من الأخبار التى تدخل فى أخص خصوصيات القصور ، عما لا يليق ذكره فضلا عن عمله • وهذا ما يفسر كيف أن مثل هذا النظام المبنى على المظاهر الحداعة ، ما كان يمكنه بأى حال من الأحوال ، أن يقف أمام دعوة كتامة : دعوة العردة الى مجتمع الاسلام فى نقائه الأول(٤٧٤) • وفى عدا المقام يذكر الكتاب أنه كان إذا أظهر زيادة الله المم يأمر الشيعى أخذوا له فى التسلى ، فكان مما غنته جارية له دات يوم ، هذان البيتان من الشهس ، اللذان كان لهما صدى عميق فى نفسه .

امبير أسندهر بسيال منت الما فهكسية! مضب المعبور قسيرح ، وحسيزن مسيرة الاالجزن دام ولا المترور(٥٧٠)

ووسط الأنباء المضحكة المبكية . يستعفى قاضى القيروان الورع حماس ابن مروان ، ويقبل استعفاؤه ، ويولى عوضا عنه والى رقادة : المففل الجاهل، محمد بن عبد الله بن جيمال ، محسوب الوزير صاحب الأخبسار عبد الله بن الصائع ، ويظل في منصبه الى أن يهرب زيادة الله (٢٧٩) .

ر٧٧د; ابن عدارى ج ١ ص ٤٠٠ وقارد ابتدح الدعوة ، ص ١٨٪ ـ سيث يشرخ التاتى النمان ال هسسده الكلمات كانت بيتا من الشعر يغنى في دود في مجلس شراب \_ يادة الله ، وإن احد سمانه الله سد صعوط باغاية ، هذا بالاضافة الى ما يروونه عن كلفه سمنى الملبان ، وما كان من وجده عليه وما كانت تتوم به بعض الجوارى من اسلاح فاحد البن بينهما ، وما قالته من الشعر مثل ،

يايها الملك الميسسوق طائره وفقا فاق يه المشوق فوق يعظم كم 11 التجلد والاحشاء شافقة أعية كلك ان تسطر عل كيمك،

این عدّاری ، ج ۱ می ۱۹۳ ء وقاول العلة السیراء ، ج ۱ می ۱۷۷ مس سیت یقیب أبلًا الآباد تلك الروایة الی أبی بكر محمد بن محمد السولی فی كتابه « الاخیاد المتوادة » ، وفیها یقول آن الغادم اللحل كان یدمی خطابا ، وآن زیادة الله تشن اسمه فی السكة ، واقه معناها مستعل علید قیدم بقید من ذهب ، وآن ذلك الشعر الذی غنته الجاریة كان من خطم الوزیر حسامی البرید والشرط : عبد الله المباتح ، وانظر فیما بعد ، می ۷۰ وهد ۱۹۰ -

(٧٤) اطر غيما بعد ، في قيلم الدعوة الفاطئية ، عن دعوة أبي عبد الله التي تجملت من الدين أساسا لتنظيم الجماعة ( جماعة المؤمنين ) ، ص ٥٥٠ -

<sup>(</sup>۵۷۵) ابن مداری ، ج ۱ ص ۲۹۳ - .

<sup>(</sup>۵۷۱) این علاری ، چ ۱ مس ۱۹۳ •

## التفكير في الرحيل ال عصر سنة ٢٩٤ هـ/٣ - ٩٠٧ م :

وجاء سقوط باغساية بالأمان في شهر شسعبان سنة ٢٩٤ هـ/مايه ٧٠٥ م (٧٧٠)، يعد أن كاتبه أهلها (٧٠٨)، يعلن نهاية الهاية • فعندما طلب زيادة الله المسورة من وزيره وصديقه القديم . عبد الله بن الصائغ ، الذي كان يعرف. دقة المرقف بصفته صاحب البريد ، كما كان يعرف ضعفب أميره ، مسحه بالرحيل الى مصر سرا ، على أن يستخلف على افريقية قائدا يجمل اليه-أمر المساكر ، ويتراد له الأموال • وراقت الفكرة للأمير الذي كان يهرب من الفم الى اللهو والعبث ، وأمر بشراء خمسمائة جمل لرحيله ، ولكنه طهر له خطأ هذا الرأى وخشى قيام النساس عليه ، وتوراتهم به ، فتوقف عن تنفيذه (٢٩٥) •

ويفهم من الرواية آن الذي بين له خطأ فكرة الهرب هو قائد جيوشه وابن عبه ابراهيم بن حبثى بن عسر ، الذي تعرض له وادحله اجعل قصوره في رقادة ، وهو قصر البحر المشرف على الماجل العطيم وجعله يتمعن فيما كان فيه من الزخارف والصور ، وأفهمه أن ممل هذا المنزل لا بعبغي أن بهجر أو يترك للأعداء • وضرب له المثل بما فعله جده الذي ظل مقيما بانقصم القديم الذي لا يقارن أبدا بقصره البديم ، وصبر فيه على الحساز أعواما كثيرة ، وقد أبغضه جل أهل بنده ، وقام عليه رؤسه حمده ، فبغي مغيما فيه ، وضابطا له حتى أظهره الله عليهم ، ومكنه منهم ه (١٠) .

واطمأن زيادة الله أكثر عندما قال له ابراهيم بن حبشى انه أكثر مالا من جدد ، وأن أهل البلاد معه ، بينما عدوه الشيعى شيخ مجهول غريب عن كتامة ، وانه في حصن منيع ، وأن النصر معه بحول الله ، وهكذا أجسل زيادة الله مشروع الهرب فصار يرسل الرجال والأموال الى الأربس ، التي أصبحت أقمى تفوره ، « فكانت خيل أبي عبد الله الشبيعي تغير على الأربس من باغاية ، وخيل زيادة الله تغير على باغاية من الأربس » (٥٨١) ،

<sup>(</sup>۷۷۰) این مذاری ، چ ۱ س ۱۶۲ -

<sup>(</sup>۷۷۰) انظر افتتاح الدعوة ، ص ۱۸۱ سـ ۱۸۲ ، وتلخيص ابن الاثير سنة ٢٩٦ . ج ٨ صِ ١٠٠ سـ عيث يقهم بان سقوط باغاية كان لمى سنة ٢٩٥ هـ/٢٠٥ م ٠

<sup>(</sup>۵۷۹) این مداری ، چ ۱ س ۱۹۳ •

<sup>(</sup>۹۸۰) این عدّالک ، بج ۱ س ۱۶۶ ، رعن اضطراب البلاد عل آیام ایرامیم الدانی در . قصه - آنظر فیما سبق ، ص ۱۳۹ وه ۴۳۸ -

<sup>(</sup>۱۸۱) این عذاری ، یم ۱ ص ۱٤٤ ۰

#### ماتم القروان يكاد ينقلب عرسا:

#### زيارة منفر القسطنطينية :

وبينما كانت رقادة تتخذ وضع التأهب لكل طارى، أو حدث ، وبينما اهل القيروان يتوجسون خيفة ، وينشرون المنشس حول مدينتهم ، ويعيشون. في الأخبية المضروبة حولها ، كأن على ذلك المنظر الذي يكاد يشبه المأتم أن ينقلب الى حفل عرس أو فرح .

على دلك الوقت عاد حبيشى وابن أبي حجر وابن عباس ، وهم: يسل. ربادة الله الى بلد الروم ، ومعهم رسول صاحب القسطنطينية (۴۸۴) • وكان على ربادة الله أن يحتمل بالسعير ، الاحتفال اللائق بملك : افريقية والمغرب ، رم وراء البحار من صعليه وقلوريه ( كلابريا به وغيرها من المواضح في ابطالي وسواحل المربح • وهكذا استقبل رسول قيصر الروم بما يليق به هو الآحر من الحفاود ، فكسى وأقيم له حفل كبير في الملعب القديم القريب من رقادة ، وحشد ربادة الله الناس والمساكر للمباهاة بهم ، و فكان جمعا عظيما ه (۵۲) .

#### عودة زيادة الله الى مدينة تونس في أول سنة ٢٩٥ هـ/٩٠٧ م :

وهكذا عاست كل من رقادة والقيروان ما بين الخوف والرجاء ، وطلت الاستعدادات طراسه العاصمة على قدم وساق ، فجدد زياد الله الحشد ، وكان يرغب الناس في الانصحام الى الجندية بالاموال(٩٨٠) • ولكنه اذا كانت احداث سنة ٢٩٤ هـ/٢ - ٧٠٧ م الخاصة بتحصين القيروان ورقادة تنتهى بأن يعين زيادة الله في شهر شهر شهران ( مايه ٢٠٧ م ) ابن قرهب في حجوابته (٩٨٠) ، فان أحداث سنة ٢٩٥ هـ/٧ - ٩٠٨ م تبدأ بخروج زيادة الله في شهر المحرم ( اكتوبر ٢٠٧ م ) الى مدينة تونس المحاول ترتيب أموره فيها ، كما تقول إلرواية (٩٠١) • وهو الأس الذي يعنى الكف عن مواجهة فيها ، كما تقول إلرواية (٩٠١) • وهو الأس الذي يعنى الكف عن مواجهة الإخطار المحدقة بالقيروان •

<sup>(</sup>۸۸۲) این مذاری ، چ ۱ س ۱۶۶ -

<sup>(</sup>۵۸۳) ایل عذاری ، ج ۱ س ۱۹۶ -

<sup>(</sup>۵۸٤) این مداری ، چ ار س ۱۹۹

<sup>(</sup>۵۸۵) این مثاری ، چ ۱ ص ۱۶۹ -

<sup>(</sup>۵۸٦) این عدادی ، چ ۱ س ۱۹۶ - 🗼

#### جولة كبرى لابي عبد الله يجتاح فيها ما بين مجانة وقمودة :

واذا كانت رواية ابن عذارى تكتفى بالإشارة الى الجفاف الذي حل بسطقة المقيروان، حتى قام القاضى محمد بن جيسال لصلاة الاستقساء في يوم الاثنين آربيع الأول ( ١٤ يناير ١٩٠٨ م )، ثم عزل ابن أبي الوليد عن الصلاة موتمين ابن يزيد كصاحب الصلاة مكانه في منتصف ربيع الآخر ( ٢٣ يناير ) و وتعين ابن يزيد كصاحب الصلاة مكانه في منتصف ربيع الآخر ( ٢٣ يناير ) و النمان التي يلخصها بن الأثير تسجل للداعي انتصارات متوالية خسلال النمان التي يلخصها بن الأثير تسجل للداعي انتصارات متوالية خسلال سنة ٢٩٥ هـ/٧ ـ ١٩٠٨ م م ذلك . افتتاحه لمدينة مجانة عنوة وتتسل عاملها ، وملك مدن . قصر الافريقي ، وتيفاش ، وقالة ، وتاتي بعد ذلك المسيرة المظفرة الى مسكيانة ، وتبسا ، ومديرة ( حيدرة ) ومرماجب المسيرة المظفرة الى مسكيانة ، وتبسا ، ومديرة ( حيدرة ) ومرماجب ألمسيرة المفرد التونسية الجزائرية الحالية ) . ومجانة والفصرين ( من افليم قمودة الذي تعتبر القيروان على تحومه ، حتى ظن ايراهيم بن ابي الأغلب أن الداعي قرر المسير الي رقادة نفسها ) ،

والغريب في الأمر أنه بعد تلك السيرة المظفرة ، أو النرهة المسكرية كما يقال ، رجع أبو عبد الله الشيمي ، عبر قسطيلية ، أن ناغانة ، ومنها عاد ألى قاعدته ، دار الهجرة ، في الكجان(٥٨٥) .

#### الاستيلاء على قسطيلية ، وبلاد الجريد :

وتأتى سنة ٢٩٦ هـ/٨ ـ ٩٠٩ م لتكون آخر السنين في عمر الدونة الأغلبية ففيها وصلت حيل الشيعي من جسديد الى قسطيلية حيث انهرم أبو مسلم منصور بن اسماعيل صاحب الحراج السابق ، ومعساونه شيب البن أبي الصارم ، واسمحبا الى مدينة تورز ، حيث تبعتهم الخيل الكتامية الى هناكي ، وهي تحرق القرى وتفسد ما تمر به من الزروع والنم ، واتبسم الداعي الاستيلاء على توزر بالاستيلاء على قفصة ، عاصمة بلاد الجريد (٩٨٩) ، وكانت تلك مفاجاة فاحا بهسا الشيعي الجند الأغلبي ، بعد شهرين كان قد الوقف خلالهما أصحابه عن الغارات حتى ظن الأغالبة أنه مريض ، بل حتى الوقف خلالهما أصحابه عن الغارات حتى ظن الأغالبة أنه مريض ، بل حتى

<sup>(</sup>۹۸۷) این علّاری ، ح ۱ س ۱£٤ ــ ۱٤٥ °

<sup>(</sup>۱۹۸۸) انظر افتتاح الدعوة ، ص ۱۹۲ - ۱۹۲ ، وقارن ابن الأثير ، سنة ۲۹۳ هـ ، ع يج ۸ مي ۱۵ ـ وفيما بعد ، ص ۷۷۳ -

<sup>(</sup>٥٨٩) أنظر فيها سد ، ص ٥٧٥ -

قالوا: انه قد مات (٩٩٠) ، وقد طنسوا أن الغرج قد جساءهم من حيث لهم بحسبوا ٠

#### رد فعل اليم في العاصمة :

ولقد كان لمودة نشاط فرسان أبي عبسد لله الشيعي ، بعد ذلك السكرت ، أثرا عبيقا في قلب زيادة الله الذي هاله الأمر وراعه ، بل وقي فرب أهل الحاضرة التي ارتجت ، فاضطربت أحوال الجند ، وخيم اليأس على الناس الذين خافوا على ذراريهم وأهلهم من السبي والاسترقاق \* أما عن معاوني ريادة الله الرئيسيين ، وهما : الوزير ابن الصائغ ، وصاحب الراح إبو مسلم ، فقد فسدت الحال بينهما عندما ألقى ابن الصائغ سبب سماد الدولة على أبي مسلم ،

ومع أن الرواية تشير الى خدمة ابى مسلم أيام ابراهيم بن أحد (٢٥) ، عدما كان ابن الصائغ كاتبا له ، حيث يمكن أن يكون القصصد من تلك الاشارة هو مذبحة عرب بلزمة ، في سنة ٢٨٠ هـ/٩٣ – ٨٩٤ م ، التي ميل انها كانت سبب انقطاع الدولة الأغلبية ، فمن الواضع أن ابن الصائغ كن يقصد فساد الدولة يسبب انهزام أبى مسلم الاحير في قسطيلية ، فلقد انتهى الأمر بأن كتب ريادة الله الى قائده شيب بن أبي الصارم معساون ابى مسلم بتورز ، يأمره بضرب عنق هذا الأخير ، وتقبل الشيخ الحكم وهو يتحسر على أن يكون هذا جزاه بعد خدمته وبلاله (٢٥) ،

#### الجولة الأخرة : سقوط الأريس :

وأخيرا جاء سقوط الأربس في ٢٤ من جمادى الآخرة سنة ٢٩٦ هـ/ المارس ٢٠٩ م، يعلن نعى الدولة الأغلبية بعد أن انهزم أبراهيم بن أحمد ابى ابى الأغلب في عساكر افريقية وجمهور أجنادها الذين بلنوا ٤٠ (أربعين)، المد رجل ، ودخل الشبيعى المدينة بالسيف عنوة(٥٩٣) •

<sup>(-94)</sup> ابن عدّاري ، ج ١ ص ١٤٥ ، وانظر فيما بعد ، ص ١٧٩٠ -

<sup>(</sup>۵۹۱) این عذاری ، یع ۱ س ۱۹۹

<sup>(</sup>۱۹۲۰) ابن عداری ہے ۱ س ۱۶۱ ، الدریری ، المنظوط ، ج ۲۲ س ۱۲۹ و ، المعلقة السيراء ، ج ۱ س ۱۷۷ و ، المعلقة السيراء ، ج ۱ ص ۱۷۵ و المناب عن السنوس

وانتهت هزيمة الجيش الأغلبى الكبير جمة بحة كبرى في مسجد الأربر الجامع حيث قرع الناس وفلول هستكر ، وهم يركبون بعضهم بعضا . شك أن رواية ابن عدارى ، تبالغ في عدد من قتلتهم كتامة بأمر آبي عبد الشيعى في الحامع ، اذ تقول : د انه قتل داخل المسجد ثلاثين آلف رجل وكان قتلهم من بعد صلاة العصر الى آخر الليل ، وأن الدماء كانت تسم من أبواب المسجد ، كما يسيل الماء من وابل الشيت ه (٩٩٥) - ومن المقبول يكون عدد القتل ثلاثة آلاف ، كما يقول ابن الأثير (٩٩٥) -

ولم يبق عسكر الشيمى فى الأربس: معندما أصبح الصباح ، وقد فم أصحاب أبى عبد الله من القتل والنهب والسبى ، نادى بالرحيل عائدا النجاء قاعدته فى مدينة باغاية .

وتفسر الرواية الأغلبية ذلك بأنه خشى أن يحساشد عليه اهسافريتية (٩٩٠) ، وهو الأمر الذى لم يعمله زيادة الله الذى يأس نهائيا مواصلة النضال · وحق للأمير أن ييأس طالما أن معنويات رجاله كانت انحطت الى درجة أنهم فروا فى معركة الأربس عجرد أن صائحا صاح بين بوجود كمين للشيعى ، فى الوقت الذى كانوا أكثر من ند لنكتاميين (٩٩٥) وهذا ما قد يفسر كيف أن أبا عبد الله ترك الأربس عائدا نحو باغاية .. ه المرة ... خشية عودة الجند الأغلبى ، وإن كانت طريقته فى الحرب دائما الضرب بعنف ثم فك الالتحام ·

#### ، زيادة الله يعد العدة للرحيل:

والمهم أن زيادة الله أسقط في يده عندما بلغه نبأ الهزيمة يوم سقو الاربس ، وتأكدت له نهاية ملكه · ومع أنه كان قد قرر الرحيل وأخب

<sup>-</sup> النسان في اقتتاح النعرة ، ان حند أبي عبد الله ينفرا ٢٠٠ ( مأتني ) ألف قارس · ا أصحاب ريادة الله كانوا لا يحسون عندا · وانظر فيما بعد في قيام الدعوة الفاطبية ، ٧٧٠ وما بعنما ·

<sup>(</sup>۹۹۵) این مذاری ، چ ۱ س ۱۶۱ \*

<sup>(</sup>١٩٩٥) اين الأثير ، سنة ٢٩٦ هـ ، ج ٨ ص ٥٥ -

<sup>(</sup>۱۹۳) ابن غفاری ، ، ج ۱ ش ۱۶۱ ـ ۱۹۷ - بوقارن روایة القاش النسان فل انت النموة ، سیت تاسیلات المرکة ، ولیها یقول ال النامی انسمب فی طریق قبود: وقسط بر س ۲۰۱ ـ ۲۰۰ ) ـ والظر فیدا کِند ، النموذ اللاطنیة ، حل ۲۰۹ وما یعدما ،

<sup>(</sup>١٧٧ه) اينُ الأثير ، سنة ٢٩٦ هـ ، خ ٨ س ١٥ مـ حيث يلغس المتتاح المعرة ٠

يستعد له ، فقدراى أنه من حسن السياسة إن يغمل ذلك خَفْية مِن أَجِلَ القروان • وحداه تفكره السيقيم الى أن يعلن أن الأساء أبّته بالنجير ، وأنَّ يرسل الى السجون آمرا بضرب أعيناق خصومه من المحبوسين ، على أن يطاف ، برؤسهم في القيروان وفي القصر القديم (٩٩٥) -

والظاهر أن قصده من ذلك كان شغل آهنل العاصمة بمواكب قتلاه ، بينما كان يجمع أثقاله وأمواله ، ويرسل الى خاصة رجاله وأهل بيتسه يعرقهم الحال ، ويندرهم بالحروج معه (٥٩٩) .

أما الوزير صاحب البريد: عبد الله بن الصائغ ، فقد أراد أن يجرب عملية انقاذ أخيرة ، فكذب خبر انتصار الشيعى به وأعلن على أبواب دقادة أن الأمير يعد حشدا جديدا ، وأنه سيكافى الرجال مكافأة جزيلة : للفارس عشرون دينارا ، وللراجل عشرة دنانير (١٠٠) ، وهو ما لا يقارن يمسا كان يعطى بالصحاف من قبل • وأشار الوزير على زيادة الله بالمقام ، وطمأنه الى اجتماع العسكر حوله ، وأن عليه أن يخرج العطاء (١٠٠) •

واتت النتيجة عكسية تماما بالنسبة لتلك المقدمات التي قام بهسا ابن الصائغ: وعلموا بأن الدائرة المن الصائغ: وعلموا بأن الدائرة كانت على اصحاب زيادة الله وماجوا فيما بينهم ، وجعلت الخاصة وأحسل الحدمة يفرون من وقادة(١٠٢) • وأما رد فعل زيادة الله بعد أن ألج عليب الوزير كثيرا ، فكان اتهام بن الصائغ بالتآمر عليه ، ومواجهته بصدق ما كان يقال عنه من أنه كان يكاتب الشيعي (١٣٣) ، وهو الأمر الذي نفساه بشنة أبو عبد الله ، فيما بعد (١٠٤) •

#### فرار مأساوی :

وهكذا ، وفي هذا الجو الماساوي نـ جو انهيار نظام وقيام نظام ، سيث

<sup>(</sup>٥٩٨) الْبويرى ۽ المتسلوط ، ۾ ٢٢ من ١٢٦ ب -

<sup>(</sup>۹۹۹) النویری، ، المغطوط ، ج ۲۲ می ۱۳۳ ب

<sup>(</sup>۲۰۰۰) براین ملادی ، ج ۱ من ۱۶۹ -

برا- ١٠ النويوى ، المتطوط ، ع ٢٧ من ١٧٦ مه ٠

<sup>(</sup>۲-۲) این مداری درج ۱ من ۱۹۷ -

۱۳۲۶) التوبيري ، المتطوط ، ج ۲۲ س ۱۳۲ ټ -

<sup>(</sup>۱-۱۹) التریری ، المخطوط ، ج ۲۲ ص ۱۲۸ ب ۰

يختلط الحابل بالنابل ، كما يقال ، وحيث ترتفع رؤوس وتنخفض هامات في درامة التغيير العنيف ـ أخذ زيادة ألله في شد الأموال والجواهر والسلام، وما خف من الامتعة النفسية ، وكذلك فعل رجاله ، ثم انه انتخب من عبيده الصقالبة ألف خادم ، وجعل على وسنط كل واحد منهم الف دينار ، وفي ليلة الاثنين ٢٥ جمادى الآخرة/١٩ مارس وهي الليلة التالية لورود النبأ العظيم ، تواعد مع أصحابه على الرحيل ، وتقد سيفه ، وقدم الاحمال تمر بين يديه ، وقد حمل من يعز عليه من جواديه وأمهات أولاده ، وبدأت القافلة الملكية الحزينة مسيرتها وسط عويل الإعداد الكبيرة ممن كان قد نركم في قصوره من الجواري والحريم ، ونحيبهم (١٠٥٠) ،

واتخذ الموكب الذى كان يهتدى فى مسيرته ليلا بالمشاعل طيريق الشرق ومصر وتبعه الناس قوما بعد قوم - وكانت المحطة الأولى التي توقف فيها من مدينة طرابلس التي اقام فيها أكثر من أسبوعن(٦٠٦) .

#### عمليات النهب تبدأ بالوزير:

وخلال تلك الفترة تأكد لزيادة الله غدر وزيره ابن الصائغ ، الذي كان قد دير الهرب ياهله وحشمه وأمواله ، مع يعض أحمال من المال اقتطعها لنفسه من بيت المال ، وذلك في مركب كان قد أعدها لذلك ، وكان قصده الالتجاء الى صقلية • ولكن لسوء طالعه القت الرياح بالمركب الى سساحل طرابلس ، حيث وقع فريسة سهلة بين يدى زيادة الله الذي التقم منه ،

<sup>(</sup>۱۰۵) العریری ، المتعلوط ، ج ۲۷ ص ۱۷۷ ا ... وانظر ابن عداری ، ج ۱ ص ۱۹۷ ... ا ۱۹۸ م ۱۹۸ م

لم أس يوم الوداع موقفهسا وجفتها في دموعهسا غرق والولها والوكاب سائرة تتركنا سيدى وتنطلق استودع الله طبيسة جرّعت للبنّ والبيْل فيه لي حرق

فنست عينا زيادة الله عند سماعها • وتختلف النهستاية : فتقول وواية ابن عذارى ال سوء المرتف وضيق الحال شفله عن حملها عمه • بينما تقول وواية النويرى انه آمر يحمّل حمل مآل عن بقل وحملها عليه ، وهو ما يأخذ به ابن الغطيب ( الاعلام ، قسم ٣ ص ٤٤ ) • (٦٠٦) ابن عذارى ، چ ١ ص ١٤٨ ، النويري ، المخطوط ، چ ٣٣ ش ١٣٨ ب س عيد يقول انه أقام هناك ٧٧ يوما •

- 147 -

بتحریض من کانوا معه ، فقتله (۹۰۷) .

#### نهب رقادة :

أما عن مدينة رقادة فقد نهبها الناس صبيحة خروج زيادة الله ورقم ما تقوله رواية ابن عذارى ، من : أنهم أخذوا سن بقايا أموال بنى الأغلب وستاعهم ، وصنوف الآبية من الذهب والفضة ببالا يخيط به وصف أ فالظاهر ان ما كان قد بقى فى قصور رقادة من المتاع لم يكن الا قليلا و وربما كانت رواية النويرى أدق ، اذ تقول : ان الناس بعد أن عرفوا بهروب زيادة الله اسرعوا الى رقادة ، وانتجبوا ما فيها ، واحتووا على قصور زيادة حتى صاروا الى البحث فى المطاهير ، وانتزاع حديد الأبواب ، وحمل الأسرة ، وتقسل الماعون (١٠٨) ، وهذا لا يصع من أن تكون هذه المنهوبات القليلة القيمسة الماعون (١٠٨) ، وهذا لا يصع من أن تكون هذه المنهوبات القليلة القيمسة ما سببا فى نزاعات بين الناس ، وأن يرجع القوى منهم لياخذ من الضعيف ما سبقه اليه ، كما يقول ابن عذارى (١٠٠) ، وإذا كان النويزي يقول ان ذلك ما النهب استمر لستة أيام عندما تراحت خيل الشيعى ، فان ذلك يعنى أن النهب كان مستمرا ، بعد أن وصل ابراهيم بن أحمد بن أبى الأغلب المنهزم من الأربس الى القيروان ، عيمن كان قد بقى معه من القواد --

#### ابراهيم بن أبي الأغلب يقوم بمحاولة فاشلة لتقلد الامارة في رقادة :

نزل ابراهيم في قصر الامارة حيث اجتمع على بابه خلق كتسير ، وبايموم بالامارة ثم انه بعث يستدعى أهيان الناس ، من : الفقهاء والتجسسار والعامة ، وانتقد في حضرتهم تصرفات زيادة الله الذي أسند أمر البلاد الى الحونة من الرجال ، وهو يقصد بذلك عبد الله بن الصائغ يطبيعة الحال ، وحاول إبراهيم بذلك أن يبايموه أميرا بدل ابن عبه الهارب اذ قال لهم : ان كتامة مفسدون في الارض ، وطلب منهم الاخلاص له ، وامذادة بالرجسال والمال ليندافع عن حريهم ومهجهم ، ورغم أنه أخذ البحة بالامارة في الجامع

<sup>(</sup>۱۰۷) التویری ، المنظوط ، ج ۲۲ ص ۱۲۷ ب ، این عذاری ، ج ۱ ص ۱۲۸ س ۱۲۸ ب ، این عذاری ، ج ۱ ص ۱۲۸ س ۱۲۸ ب ، این عذاری ، ج ۱ ص ۱۲۸ س ۱۲۹ ب سیت یون یون این السالغ اقتطع دالانی ، وضع یام علی الأموال ، وخزاها فی الف مامل سوسة ، وهو این الهمذانی ، وضع یام علی الأموال ، وخزاها فی قصر الرباط یسوسة ، حتی صارت الل الشیعة ،

<sup>(</sup>۱۰۸) التویری و المعلوث ، چ ۲۲ ص ۱۲۷ آ ــ ۲۷ پ ، رقارن این العلیم ، الاعلام ، غسم ۲ ص 22 ،

<sup>(</sup>۱۰۹) این عذاری و چ ۱ س ۱۶۸ ۰

بعد صلاة الظهر الا أن عامة الناس الذين كانوا قد صئموا الحرب وخشوا معره العاقبة ، قاروا به وطالبوا بالأمن والسلام ليلدهم ، وأخيروه أنه إدا كان قد عجز عن دفع كتامة ومعه العساكر والسلاح والأموال ، فهو سيكون الآن أعجز عن مدافعتهم مما كان عليه قبلا ، لأنهم لم يعد لديهم أموال ، وعنيما لمح ابراهيم الى امكانية الاستفادة من أموال الأحباس ( الأوقاف ) والموجائع ، صاحوا به واجتشد الفوغاه وصاح الجميع في لا طاعة لك علينا ولا بيمة لك في أعناقنا فاخرج عنا ، وانتهى الأمر بأن اضطروه هو ومن معه الى ركوب خيلهم والنجاة بأنفسهم عن طريق ياب أبى الربيع ، والناس يركصون وراهم ، ويرجمونهم بالحجارة ، ثم انهم لحقوا بزيادة الله (١٦٠) ،

وهكذا ، وخلال وجود زيادة الله في طرايلس تفعم موكبه بالغارين من افريقية ، ممن خافوا على أنفسهم وعلى أهلهم ، ولو أن منهم من لم يستطع الفكاك من قدره ، فسمى الى حتفه يظلمه ، مثل عبد الله بن الصائغ الوزير ، وعندما لحق ابراهيم بن أبي الأغلب بزيادة الله ، ولما علم هذا الأخير بما كان قد فكر فيه ابراهيم من عقد الولاية لمفسه في القيروان نقم عليه ، ولكنه اكتفى بالاعراض عنه ، وعندما عرف أن ابراهيم وصاحبه أبا المصعب بن زرارة يقمان فيه وينالان منه ، قرر التخلص ممهما لولا هروبهما الى الاسكندرية ، واستجارتهما يعاملها الذي أرسلهما الى عامل مصر : موسى النوشرى ، حيث دسا لزيادة الله ، وحذرا من طمعه في مصر ،

وهذا ما قد يفسر كيف أن النوشرى لم يحسن استقبال زيادة ، الذي لم يقم في مصر أكثر من ثمانية أيام ، خرج بعدها الى طريق بغداد ، بعد أن تخلف كثير من أصحابه في مصر ، وقي الرملة من أرض فلسطين هرب كثير من أصحابه ، ورجاله حاشيته ، وبعد اقامة سنة في الرقة ، تفرق فيها من كان قد بقي له من رجاله، وتشتت أمره ، وباع عليه قاضى الرقة بعض خصيانه الصقالبة ، انكب على شرب الحمر وسماع الموسيقى والغناه (الملامي) ، وأخيرا وصلته الأوامر من ديوان أخلافة بالمسودة الى مصر ، وكانت الأوامر قد صدرت الى والبها بمعاونته ، وتمكينه من العودة الى يلاده، وإسترجاع دولته ، وهو الأمر الذي لم يتحقق .

-وبدد الآمير. التمس ما كان قد يتى من قواه في شرب الخبر والانهماك

<sup>(</sup>۱۹۰۰) این عقاری ، ج ۱ ص ۱۹۸ ، النویری ، المنطرت ، ح ۲۲ ش  $117 ^{\dagger}$  ، وقارن الآثیر ، سنة ۲۹۱ ، ج ۸ ص  $10 ^{\dagger}$  –  $10 ^{\dagger}$  .

فى اللذات ، قبل أن ينهى أيامه فى بيت المقدس(٦١١) • وبذلك انقرضت دولة الاغالبة ، بعد أن عاشت ١١١ سنة وثلاثة أشهر •

\_ 140 --

(۱۱۱) انظر النویری ، المخطوط ، چ ۲۲ ص ۱۲۹ ا ــ ۱۲۹ پ ۰



الفصلالثاني

صَقلية الاغلبية واستعرارالعرب في جنوب إبطاليا من الفتح إلى نهاية الاغالبة (١١٢هـ/ ٢٨٢م - ٢٩٦ هر٨٠٠م)



#### نوهيسند :

#### العرب وصقلية قبل الفتح الأغلبي :

بعد تأسيس مدينة تونس سنة ٨٤ هـ/٧٠٧ م، أصبحت ولاية افريقية توة بحرية بعد أن كانت قوة برية فقط ، منذ انشاء القيروان بعيدا عن الساحل ( سنة ٥٠ هـ/٦٧٠ م ) خشية الأسطول البيزنطي و وبفضسل الراكب الحربية التي كانت تخرجها دار الصناعة في تونس ، لم يعد عرب ادريقية ينتظرون مجيء الاسطول الرومي من صقلية أو غيرها من سواحل السطنطينية لكي يدافعوه ، بل أصبحت مراكبهم تبعوب البحر المتوسط ، ومي تعترض مراكب الروم ، وتغير على سواحلهم في جزر البحر بعسسفة ومردانية وحردانية والكبري في شبه جزيرة ايبريا(ا) ،

والد كان لصقلية بالذات دور هام في الصراع البحرى بين العسرب والروم منذ وقت مبكر ، عندما لجا إليها قسطنطين ، قيصر الروم ، منهزما في سنة ٣٥ هـ/ ١٩٥٨ م في موقعة الصيراري ، التي دارت بالقرب من الشواطيء النيبية ، ثم عندما كان الاسطول البيزنطي يغير على مسواحل المغرب ، كمة حدث في يرقة حيث فاجأ زهير بن قيس البلوي سنة ٢٦ هـ/١٨٨ م ، وكما حدث عندما استرد الروم قرطاجنة صنة ٧٤ هـ/١٩٣٣ م ، بعد أن فتحها:

<sup>(</sup>١) انظر الفترات الخاصة بذلك فيما سبق ، ج ١ ص ٢٤٦ ومارجيما •

حسان بن النعمان(۲) •

وذلك لا يمنع من أن يكون العرب قد قاموا ... قبل بناء القاعدة البحرية رضى توسى ... بغارات أولية على الجزيرة في ذلك الوقت المبكر ، فالروايات تشير الى أن معاوية بن حديج أمر بغزو صقلية ، وأنه كان من بين المغانم التي جيء بها من هناك : أمسام من ذهب وفضة (٣) ، وإذا صبحت حملة معاوية اين حديج هذه ، فمن المرجح أن تكون أثباء ولايته لامريقية ، حوالى سنة هدى حراكم ، وباسطول عصر ،

### حملات تونس الأولى على الجزيرة :

أما عن الحملات الحقيقية التي قام بها أسطول تونس على صقلية ، فانها الم تبدأ الا بعد ولاية موسى بن نصير للمغرب سنة ٨٦ هـ/٧٠٥ م ٠ وكانت أولاها تلك التي قام بها عياش بن أخيل ، وأغار فيها على مدينة سرقوسة ٠ ولا يأس أن تكون قد تبت سنة ٨٦ هـ/٧٠٥ م ، كما في رواية ابن فتيبة (١٠) وان كان خليفة بن خياط يسجل عارة على صقلية في نفس السنة ، قام بها المغيرة بن أبي بردة العبدي(٥) ٠ ويشير ابن قتيبة ال حملة ثانية قام بهسا عبد الله بن موسى بن نصير على مدينة من مدن صقلية ، ومعه أشراف الرجال الله بن موسى بن نصير على مدينة من مدن صقلية ، ومعه أشراف الرجال الله بن عدد سفن الحملة كان حوالي ١٠ ( عشر ) سفن ٠ أما عن الغنيمة يعنى أن عدد سفن الحملة كان حوالي ١٠ ( عشر ) سفن ٠ أما عن الغنيمة غقد بلغت حوالي مائة آلف دينار ، وذلك أن سهم الرجل بلع عائة دينسار خصا ٠ أما عن تاريخ الحملة فتقول الرواية انه سنة ٨٥ هـ/٢٠٠ م ٠ ولكنه نفس من كانت ولاية موسى للمغرب في سنة ٨٦ هـ/٢٠٠ م ، فأغلب الغلن أنه يجب تصحيح التاريخ الى سسة ٩٥ هـ/٧١٤ م ، وقتما كان عبد الله بن موسى و

<sup>(</sup>۲) انظر فهما سبق ، ج ۱ ص ۱۹۲ - ۱۹۳ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ومن المروف أن الامبراطور البيزنسل كونستانز النائي كان قد ساد من السطنطينية في سعة ۱۹۲ م الم سقلية لكي يجمل نصب عيد ولايات الامبراطودية في المجزيرة وفي جنوب ايطاليا حتى يمكنه المحافظ على أرض اليونان الرفيسية من أن يحاصرها العرب ، وانه بقي في سقلية ال وفاته في سنة ۱۹۲ ( انظر عزيز أصد ، تاريخ صقلية الاسلامية ، بالأنجليزية من المحرفة المعافرة ، س ۲ ) . (۲) النويرى ، المحرفة المنظية ، س ۲۵ - ۲۲ وان كان عيما يشكك في تلك الرواية الها تبعل تاريخ الحملة عو سنة ۳۳ ، في حلالة عمارية ، وان التماثيل النمينة لم تجد الها سوقا نائلة الا في بلاد الهدد الهدية .

<sup>(</sup>٤) أنظر فيها سبق ، ج ١ ص ٢٤٦ وماش ٢٦٤ حيث فزو سرفانية إيضا ٠

<sup>(</sup>٥) تاريخ خليد بن خيد ، ج ١ من ٢٩٢ -

صحب الحسة ، بالما لوالده على افريقية (٦) •

ومع أنه من المعروف أن الحرب البرية والمحربة مع الروم في شرق البحر الموسط كانت تدور في الثغور في شكل صوائف وشواتي سنوية منتظبة ، الا اذا كانت مناك مدنة مع الروم أو كانت مناك أحداث داخلية تسع من تجهيز الصائعة أو الشاتية ، فالذي نلاحظه من حوليات الحرب البحرية مع الروم في وسط البحر ، وبالذات في صقلية ، ان الصوائف والشواتي كانت متباعدة و واذا كان من الطبيعي أن يسقط بعض تلك الصوائف من القوائم التي يقدمها الكتاب ، واذا كان من المقبول أن تسرى الهدنة التي كانت تعقدها الحسلافة في المشرق على الممليات الحسريية في المغرب ، فمن المرجع أن الاضطرابات التي عرفتها بلاد المغرب على أواخر أيام الدولة الاموية ، وفي بداية عهد الدولة العاسية ، والتي قام بها ، على وجه المحوس ، الحوارج من الصغرية ومن الاباضية ، كان لها أثرها في تباعد حملات العرب على صقلية و

ويرحم الفصل لتأريخ خليفة بن خياط الذي ينفرد بمعلومات تكاد. تكون سنوية عي بشاط ولاة المغرب في جزر وسط البحر المتوسط خسلال المسترة ما بين سنة ١٠٢ هـ وسنة ١٢٢ هـ، وذلك أنه يسجل فيها أكثر من دا (خسس عشرة) غزوة بحرية ، انصبت جبيعا على كل من جزيرتي صقلية بسردانية باستنناء غروة سنة ١٠٦ هـ/٧٢٤ م التي أتي فيها ذكر قرسقة وكورسيكا) ، الى جانب سردانية(٧) ، وكانت بقيادة محمد بن أبي بكر مون بني جمع ، وغروة سنة ١٠٤ هـ/٧٢٢ م التي لم يحدد هدفها في المبحر ، وكانت بقيادة عمرو بن فاتك(٨) ، وكذلك الغزية الكبيرة التي قام بيا المستنبر بي الحسارت سنة ١١١ هـ/٧٢٧ م في ١٨٠ ( مائة وثمانين ) مركبا ، والتي أبطأت في المودة حتى هجم الشتاء فغرقت المراكب ولم ينهج ميا الا١٧ ( سبعة عشر ) مركبا ،

<sup>(</sup>۱) أنظر اس اقتيبة ، المكتبة المسللية ، ص ١٦٤٠ ، ٢١١] (حيث ينقل ابن الشباط كالله الرواية ) - روس نياية عند للله لوالله بعد عودة عوسي الى دمشق ١٠ انظر طيعا سيل ه ج ١ ص ٢٥٢ و هد ٣٩٩ ه

<sup>-</sup> ۲۹۹ س ۲ ج مليفة بن خياط - ج ۲ س ۲۹۹ -

<sup>(</sup>A) تقسی المسادر ، چ ۹ ص-۲۲۸ •

<sup>(</sup>۱) طبس المصدر ب ج ۲ تس ۲۰۰۰ -

وتدل الدراسة الاحصائية لتلك الحسالات ، حسب ترتيبها الزمنى اعتبارا من حملة سنة ١٠٠ هـ ١٠٧٧م ، أنها تمت على عهد ثلاثة مركبار ولاة المغرب في العصر الأموى ، هم : بشر بن صفوان ، وعبيدة بن عبد الرحس، وعبيد الله بن الحبحاب ، فعل عهد بشر بن صفوان كانت وجهة الحسالات البحرية الأربعة الى سردانية على وجه الحصوص ، وذلك في سنوات ١٠٠ هـ ١٧٣٧م بقيادة بزيد بن مسروق البحصيني (١) ، ١٠٤ من ١٢٧٧م بقيادة محمد بن أبي بكر عمرل بني جمع (١٠) ، وأخرا سمة ١٠٩ هـ /٧٢٧م بقيادة محمد بن أبي بكر مرئ بني جمع (١٠) ، وأخرا سمة ١٠٩ هـ /٧٢٧م بقيادة محمد بن أبي بكر مرة أخرى (١٠) ،

وإذا كانت حوليات خليفة بن خياط تنص على أن كل هسنه الحملات .قد كللت بالنجاح ، فكانت تعود سالة بالمغانم ، فاغلساهر ان حملة سنة .٩٠ مر ٧٣٧ م الأخيرة كانت أنجحها - فيذا ما يمكن أن معهمه من الروايه التي تجدها في كل من ابن الأثير والنويرى ، والتي تنسب قيادة الحملة الى الوالى بشر بن صفوان نفسه ، وتقول انه ساد الي صقلية فغنم شيئا كثيرا ثم رجع الى القيرواب حيث توفى بها في نفس السنة (١٤٠) - وهذا لا يمسع من أن تكون سنة ١٠٩ هـ/٧٢٧ م قد شهدت حملتين بحريتين دفعة واحدة : الأولى على سردانية بقيادة محمد بن أبي بكر ، والثانية على صقلية بقيادة بشر بن صفوان .

اما عن الحملات التي تمت على عهد عبيدة بن عبد الرحمن ، وهي ست ، فكانت وجهتها صقلية بصغة خاصة ، على الوجه التالى : في سنة ١١٠ هـ/ ٢٢٨ م قامت حملة صغيرة بقيادة عثمان بين أبي عبيدة عسلى رأس ٢٠٠ ( سبصائة ) فارس حاجمت مدينة سرقوسة ، ونجحت في هزيمة القوة ،البيزنطية التي تصدت لها وأسرت قائدها .( بطريقهم )(١٥) ، وعن حملة

<sup>(</sup>۱۰) للس المسادر د ۾ ۱ ص ۲۳۳ "

<sup>(</sup>۱) فلس المسعو ، بج ١ س ٣٢٨٠ ر٠

<sup>(</sup>۱۲) کلس ِ المشاهر ،، ج ۲ ص ۲٤۹ •

<sup>(</sup>۱۲) بلس المصنفر ، ج ۲ سن ۳۵۲ -

<sup>(</sup>۱۶) این الآثیر ، الکتبة السقلیة «بهس ۲۱۸ ، التویری ، ج ۲۲٪ س ۲۲۰ ، وعن مالحملات علی عهد پشر بن سفوان ، انظر فیمنا سبقه ۱۳۵۰ س ۲۷۲ -

<sup>(</sup>۱۵) تاریغ خلیلة بن خیاط ، ج ۲ س ۳۵۲ - ۲۰۹

السنة التي بعدها ١١١ هـ/٧٢٩ م فكانت حملة كبيرة بلعت عدة مراكبها ١٨٠ ( مائة وسائين ) مركبا ، قادها المستنير بن الحارث ، ونِظن مير سياق الإحداث الله وجهتها كانت سرقوسة التي ظل يحاصرها العرب الى أن هجم عليهم عصل الشتاء ، مما عرضهم الى كارثة مروعة ، وهم لحى طريق العودة اد عرقت معظم المراكب ، ولم يسج منها الا ١٧ ( سبعة عشر ) مركبا عطارة الى ٠

وفي سنة ١١٢ هـ/ ٧٣٠ م تكللت الحملة التي قادها ثابت بن حيثم الاردني بالنجاح : إذ هـاجم الجريرة ، وعاد سـالما الى افريقية بالسبايا والمفانم(١٧) . وكذلك كان حِظ الحملة التي قادها في سمة ١١٤ هـ/ ٢٣٢ م عبد الملك بن قبل ( الحجازي ع الى صقلية أيضا (١٨) ، وتلك التي قادها في مسر السنة عبد الله بن نياكا الاصارى الى سردانية (١١) ، آما آخر الحملات التي تمت على عهد عبيدة بن عبد الرحم فقد قادها في سنة ١١٥ هـ/ ٢٣٧ م يكر بن صويد الى صقلية ، وأغلب القلن أنهـا لم تحقق أغراضها بسبب يكر بن صويد الى صقلية ، وأغلب القلن أنهـا لم تحقق أغراضها بسبب استحدام الروم للقدائف النارية في مداومتهم للأسطول العربي (٢٠) .

أما عن الحملات البحرية التي تمت على عهد عبيد الله بن الحبنعاب قيما بين سنة ١٦٦ هـ/ ٧٤٠ م ، كما ترد في تاريخ خليفة ابن خياط ، فهي خمس: اثنتان منها سارتا الى سردانية ، وثلاث كاتت وجيتها صقلية ، ولقد سارت حملة سنة ١٦٦ هـ/ ٧٣٤ م يقيادة عثمان بن أبي عبيدة الى صقلية ولكنها فوجئت وهي في طريق العودة باعتراض مسيرتها من قبل الاسطول البيزنطي ، ورغم نجاح القائد العربي في التخلص من جدا الزق باحتراق القائلة المعادية ، الا أن الروم نجحوا في الاحاطة بعدد من الحراية العربية ، وأسروا من كان فيها من المحاربين ، وكان من بين

<sup>(</sup>١٦) لُلس المستد ، ج ٢ ص ٢٠٠٠ -

<sup>(</sup>۱۷) تاریخ خلیلة من خیاط ، ج ۲ می ۳۵۷ "

<sup>(</sup>۱۸) تاریخ خلیفة بن خیاط ، ج ۲ ص ۳۵۹ ـ ۳۱۰ ـ حیث القراءة عبد الله بق الحق والتسحیح د عبد الملك ، من عندنا ، وذلك ان عبد الملك بن إنطن كان له هنان في أحسدات الأبدئس سنة ۱۲۲ هـ عندما عارض نزول جند الشام بقیادة بلج بن بشر ثم موافقته على ذلك بعد أن إستشرت ثورة الدرم مناكا ـ انظر فيما مبتوبيري ۱ بي ۲۸۸ ـ ۲۸۹ م

ر (۱۹) تاریخ خلیل ین خیاط ، ہو ۲ صم ۱۳۱۰ ، وعن الحدادت على عهد عبیدہ الطی فیما سیق  $\sim$  ( -7) الحد الحداد ، ج ۲ ص ۳۱۱ ، وعن الحدادت على عهد عبیدہ الطی فیما سیق  $\sim$  1 ص 7۷۱ وما بعدما ،

مشاهیر الأسری ، ولدا أمیر البحر عثمان بن أبی عبیدة نفسه ، وهما : عمرور وسلیمان ، الی حانب تنبد الرحس بن زیاد بن أنعم قاشی افریفیة المشهور وراوینها فیما بعد ، ولن یطلق سراحهم الا می سنة ۱۲۱ هـ/۷۳۹ م أو بعدها عندما تم تبادل الأسری (الفداء) بین العرب والروم(۲۱) -

وكانت قيادة حملة السنه التالية ( ١١٧ هـ/ ٢٣٥ م ) لأحى عثمان ، وهو : حبيب بن أبى عبيدة الذى سار الى سردانية حيث فاجأ بعض مدنها وأثبحن فى القتل والسباء ١٢٥) • وفى سنة ١١٨ هـ/ ٢٣٦ م التالية كانت قيادة حملة صقلية الى قثم بن عوانة الكلبى الدى نزل على مديدة أوليه ؟ ، ولكن المملة لم تستطع أن تحقق الخراضها بعد أن أحاط بها الروم " ولا فدرى. أن كان نوع من الاتعاق قد تم بين الطرفين المتحاربين يقضى بأن يسحب العرب بعد أن يخلى الروم عنهم أم أن طروف القتال التي لم ترجح كفة أحد ألطرفين هي التي قصت بهذه التسوية (٣٠) آ ، وفي السنة النسالية وهي بعض سفنه وهي في طريق العودة وكانت مركبة القيادة بينها وفيها قثم نفسه بعض سفنه وهي في طريق العودة وكانت مركبة القيادة بينها وفيها قثم نفسه الذي مات غريقا(٢٠) .

#### أول محاولة للاستقرار في الجزيرة :

اما عن حملة سنة ١٢٢ هـ/٧٤٠ م فكانت بقيادة حبيب بن أبي عبيدة ابن عقبة بن نافع وبصحبته ابنه عبد الرحمن بن حبيب ، الذي صار أميرا لافريقية في سنة ١٣٧ هـ/٧٤٤ م (٢٠) • ولقد حقق عبد الرحمن ، الذي أطلقه والده على رأس الحيالة ، نجاحا عظيما ، اذ لم يلق جمعا من جموع الروم في الجزيرة الا هزمه ، حتى وصل في جولته العاصفة الى مدينة سرقوسة الكبيرة والعاصمة الرومية وقتئذ للجزيرة ، فهرم حاميتها ، وضرب الحصار عليها حتى صالحوه على الجزية • وكان هذا النجاح سببا في أن قرر حبيب بن أبي عبيدة البقاء في الجزيرة الى أن يفتحها جميعا ، لولا ثورة البربر الخارجية التي

<sup>(</sup>۲۱) للس للصندر ، ج ۲ ص ۳۹۲ ، والطر قيما سيق ، ج ١ ص ٢٨٠ و هـ ١٠٤٢ ٠

<sup>(</sup>۲۲) للس المسدر . بيانًا س ۲٦٢ -

<sup>(</sup>۲۳) تقس المصادر ، ج ۲ من ۳۹۳ "

<sup>(</sup>٣٤) قلس المسدو ، بر ٢ ص ٣٤٦ ُ، وَعَنَ الْحَبَلَاتَ عَلَى عَهَدَ عَبِيدُ اللَّهِ بِنَ الْحَبِمَانِ س انظر فيما سبق ، ج ١ ص ٢٧٩ وما سدما -

<sup>(</sup>۲۵) انظر فیما سیق ج ۱ ، ص ۳۱۳ رما بعدها ۰

اشطرت ابن الحماب الوالى الى استدعاله الى افريقية على عجل(٢٦) ٠

أما عن الحملة التالية فاتت بعد ١٣ عاما أى في سنة ١٣٥ هـ/٧٥٤ م ، وتام بها عند الرحس بن حبيب نفسه .. بعد أن استقل بافريقية ، ووسع مملكته غربا بالاستيلاء على تلمسان ، والذي كانت تراوده ذكريات تبجاحاته وللامعة في الجزيرة من غير شك - ولقد عاد عبد الرحس بالسبئ من صنقلية والغنيمة ، بعد أن صالحه أهلها على الجزية من جديد - وفي طريق العودة غرج عبد الرحس على سردانية الني صسالحه أهلها أيضا عسل أن يدفعوا له الجزية (٢٧) -

#### الروم يحصنون الجزيرة :

ومند حملة سنة ١٣٥ هـ/٧٥٢ م تلك ، تصبت الحوليات الافريقية على دكر الحملات الحربية فيما وراه البحر لمدة تريد على أربعين عاما ، بسبب انشعال الولاة في المغرب بالفتى ، كما تقول رواية ابن الأثير و والظاهر أن غرو صقلية في سنة ١٣٥ هـ/٧٥٢ م كان درسا قاسيا للروم ولأهسل الجريرة ، تعلموا منه كيف يحمون بلدهم فلقد قام الروم باعمار الجزيرة من جميع حهاتها ، وجددوا ما كان فيها من الحصون والمعاقل(٢٨) .

وأكثر من مذا فقد بدأ الروم (على عهد قسطنطين الحامس) باتخاذ الاحتياطات المسكرية البحرية لما كان يمكن أن يفاجئهم به العرب، فصاروا يخرجون في الصيف، عندما تتحسن الأحوال الجوية، في مراكبهم يطوفون حول الجريرة، فيما يعرف حاليا باسم « دوريات الحراسة » بل وزيادة على خلك فريما صادفوا مراكب تحار المسلمين فاستولوا عليها (٢٩) • وعن هذا المطريق حمع أسطولهم بين الدفاع عن الجزيرة وقطع خطوط الملاحة العربية •

<sup>(</sup>۲۱) ان الاکیر ، الکتنة الصقلیة ، ص ۲۱۹ ، النویزی ، المنطرط ، ج ۲۲ ص ۹۲۶ ب و دو تاری خلیلة بن حیاط ، ج ۲۷ ص ۹۲۸ -

<sup>(</sup>۲۷) ان الأثير ۽ المُكتبة السقلية ص -۲۲ ، ابن علاري ۽ ج ١ ص ٦٥ ۽ النويري ۽ المُعَارِطُ ، ج ٢٢ ص ٢٢٠ ب ـ حيث السنة ١٣ حد ، واقلي أَلَالُنَ انَ كَلَسَـةَ ه حُبسةَ » مقطت من الناصُغ ( مِن سنة ١٣٥ ج. ) •

 <sup>(</sup>۲۸) ومكذا فقد كانت غارات العرب على الجزيرة مسما في أن يني أهلهسسا المائل
 حرائحسود ولم يتركوا حالا الاحملوا عليه حسما ... التويرى ، الكتية المسقلية ، ص ٤٧٦
 ح سنة ١٣٠ م. )

<sup>(</sup>۲۹) ابن الأثر الكتبة من ۲۲ التريزي ، المطاوط ، چ ۲۲ من ۲۲۴ مير ۲۲۹ أه

وفي مسة ١٧٨ هـ/٧٩٤ م تعود الحوليات الى دكر صقلية ، ولكر بشأن حروج الشاتية بعيادة سليمان بن راشد الذي كان يصحب معيه السد ، نظريق صقلية (٣)، أي حاكمها أومع أننا نظن أن الأسر يتعلق صا بالسوائي والشراي في الحمية الشرقية المواجهة للروم في اقتيم العواصم في شمأل الشام وأرض الروم ، فين المرجع أن يكون المقصود بالبيد هو البيد عالم عالم عالم عالم الأمبراطورة وأعلن نفسه أمبراطورا ، ثم أنه عسيدما الهرم هرب لاحشيا الى افريقية (٣)، -

#### الأغالبة يتعرفون على صقلية ، وغيرها من الجزر:

وفي سنة ٢٠١ مـ/ ٨٦٦ م، على عهد زيادة الله الأول ، حهر الأمير جيشا في البحر في مراكب كثيرة الى سردانية وتقول الرواية ان نجاح هذه الحملة لم يكن تاما ، اذ عطبت بعض المراكب بعد أن عنمت الروم في الجريرة وقتلوا الكثيرين منهم ، مما دعا ريادة الله الى مكافأة من وصل من الرجال سالما (٣٠) - ومع أن ابن الأثير يجعل غزو سردنيسا هذه في سنة الرجال سالما (٣٠) م كمقدمة لفتح ريادة الله لصقلية ، فاننا نجد في حوليات ابن عدارى حملة أخرى لريادة الله قريبة الشبه من تلك الحملة ، اذ يظهر من الرواية أنها لم تكن موفقة تماما ، وذلك أن رجالها و أصابوا ، وأصيب منهم ، ثم قفلوا » ، دون اشارة الى المناخ أو السبى (٣٠) ،

وفى سنة ٢٠٤ هـ/٨١٩ م سير زيادة الله قريبه أبا العباس محمسه ابن عبد الله بن معمد بن عبد الله بن الأغلب بن سالتم لغزر صقلية ، قبسل غزرما على يدى أسد بن الفرات(٣٤) ، وبذلك يكون قد قطع الهدنة التي عقدما قبل ست سنوات مع قائد الجزيرة البيزيطى(٣٠) -

وهكذا ، بقضل تنك الحملات ، وغيرها مما سقط من حوليات الهريقية والمشرّب ، عمّل العرب عدد تعرفوا.على ستقلية وغيرها حمن جزر البعو ، مثل :

<sup>(</sup>٣٠) ابن کالاکلِر ، الکتبة ، نس ٢٢٠ ۴

<sup>(</sup>٣١) انظر عزيز أحمد ، تاريخ صقلية الاسلامية ، بالانجائيزية ، من ه ،

<sup>(</sup>٣٣) اين الألبر م المكتبة . من ٢٢١ ٠

<sup>(</sup>٢٦) ابل عداؤن ، ۾ ۴ س ۹٠ -

<sup>(</sup>٢٤) الحلة السيراء ، ج ١ ص ١٨١ ، الكتبة ، ص ٣٢٧ ،

<sup>(</sup>۲۰) انظر قیما بند نس ۲۹۱ ، مد ۸۲ .

سردائية وكورسيكا • واذا كانت هذه الجزر قد ظهرت في يعض الاحيان كواعد للروم يمكن أن تهدد الملاحة التجارية العربية في البحر المتوسط ، كما يمكن أن تهدد أيضا سواحل المغرب ، فانها كانت قد صارت بالسببة لعرب المغرب أرض المغام الكثيرة والسبي البديع •

وبناء على كل ذلك لم يكن من الغريب أن يقكر زيادة الله الأول في غزو صقلية بشكل نهائي في سنة ٣١٦ هـ /٨٢٧ م ، رعم ما كان يصادفه من المتاعب الداخلية ، المتمثلة في الثورات والاضطرابات التي لا تعد ، في داخل مملكته و الظاهر أنه عندما قرر القيام بتلك المفامرة ، كان يزمع اصطياد عصفورين بججر واحد ، كما يقال و فمن جهة كان سيقتم بلادا جديدة ينترعها من الروم ويضمها ألى مملكته أي الى أرض الاسلام ، ومن جهة كانية كان يمكنه أن يوجه حماس أهل افريقية من المقاتلين نحر الجهاد في بلاد الررم ، فيتخلص مما كانوا يسببونه له من المتاعب ، ويحقق لبلاده ما كان يصبوا اليه من الأمن والاستقرار وقبل أن نتكلم في فتح الجزيرة يحسس أن نعرف بأحوالها قبيل الفتح ، فهذا الى جانب ما ذكرناه من الفسارات التمهيدية ، يعتبر المدخل المعقول لدراسة الموضوع -

# صَقلية ، كاعفها الْكُنَا بِالعَنِّ. البيلاد والستكان

#### ١ - البسلاد:

#### الاسم: صقلية:

قسر الكتاب العرب اسم الجزيرة « صقلية » حسب منهجهم القديم الذي ينسب البلاد والجماعات الى أجداد حقيقين أو أسطوريين ، تماما كما قالوا :

ان افريقية سبة الى الملكة افريقية أو الملك اليمنى القديم الحريقس (٣٦)، وان أسبّانيا نسبة الى قوم سكنوها في القديم هم الإسبان أو كسبة الى الملك أشبان ، أو أن الأندلس نسبة الى قبائل الجرمان المعروفة بدء الوقدال ١٣٧٠) .

فقى صوء هذه النظرية قالوا ١٠ ان صقلية سبيت باسم الملك وشيقلو، كما سبيت الميطاليا ماسم أخيه و ايطال ع وفي ذلك لم يتردد بعضهم في

<sup>(</sup>٣٦) انظر اخبار عبيد بي شرية في كتاب التيجان لوهب بن ملبه ، ص ٣٩٧ ، ٤٠٧ ، ٤٠٨ و سبة الى الرياس بي ايرهه ) ٠

<sup>(</sup>۳۷) الحیری سفهٔ عزیرد الاندلس ، ص ۳ ه

القول أن جريرة صقلية كان يسكنها في قديم الدهر أمه هملة ، تأكسل الناس • أو انه كان فيها جنس من المسوخ بعين واحده في وسط جباههم ، يسمون صقلوفس (٣٨) ، وهي الأسطورة اليونانية الأصل على ما نظن ، اد بجد لها شبيها في أوديسة هوميروس •

وکان اسم صقلیة مشتق من اسم « صیقلوفس » أو « صیقلو » آو « صیقلو » آو « سیقلو » الذی بری آنه نفس اسم « شیفلو »(۲۱) \* هذا ، کما نجد اسم صقلیة پالسین فی « سقلیة » و « سکیلیة » ، والصساد فی « صسقلیة » و « صیقیلیة »(۴۰) کما نجده مهموزا فی شسیکل « اصقلیة » آیضسسا ، و « اسقلیة »(۴۰) \*

#### الوقىسىع :

وتشغل سقلية موقعا حغرافيا مبتازا بفضل وحودها بين ذراع شبه جزيرة ايطاليا ، المبتد من وسعل أوروبا جنوبا في قلب البحر المتوسط ، وس دراع القارة الافريقية الشمالي الذي يمثل قلب ولابة افريقية العربية أو البلاد التوسية الحالية ، والذي يبتد شمالا في مقابل ايطاليا - وبغضل هذا الموقع تكاد حريرة صقلية تربط بين سواحل أوروبا وسواحل بلاد المغرب ، وان كانت الجريرة أقرب الى سواحل ايطاليا الحنوبية ، في اقليم كلابريا الذي عرفه العرب باسم و قلورية ، \*

(۲۸) البكرى ، حنراقية الإندلس وأورونا ، تعتيق هيسه الرحمي حجى ، ص ۲۱۷
 ( والمحلق يقراما في شكل حقاونس ) .

<sup>(</sup>٣٦) سى ترى أن الشين في شيغاو كانت سينا في الأسسل لأن الشين والسين كثيرة ما تختلطان في اللغة العربية وتحل الواحدة منهما محل الأخرى • أما عن الغين فأغلب المفلى أنها جيم ، كما تعلق في اللهجة الهمرية ، ثم انها انقليت الى فين ، كما في يعش اللهجامت العربية • ولا يأس في أن تكون الده حيم » في الكلمة حرف « قا ف» السلا • فكان كلمسسة « شيغلو » هي تعربي غيالكية د سيغلو » ، وهو الأمر الخيول •

<sup>(1)</sup> انظر الكتة الصقلية ، من كتاب الامامة والسياسة لابِي لتيبة ، ج ١ ص ١٦٣ هـ ٥٠ س ١٦٤ هـ ٥٠ ص

<sup>(13)</sup> وذلك لأن حرف المساد الأول كان ينطق ساكنا ، في شكل ه صقلية » ، ومسو الأمر الدريب على اللمة المربية ، فرصمت المبرزة قبل المساد ، وذلك ، كسسا كانت تكتب طرابلس في شكل اطرابلس ، أو كما ينطق اسم ه محمد » في بعض اللهجات في شمسكل ه امحمد »

محسيق مسيدا ، سي شمال الجزيرة وبين كلابريا ، لا يتجاوز اتساعه بي الموصح الصيق منه ٣ ( نلات ) كينو منرات ، حبى أن الواقف في مسيني، على ساحل صعلية يرى من في ريو على ساحل ايطاليا(٤٠) ، ولهذا عرف مصيق مسيدا ، له عي ذلك مثل مصيق حبل طارق ، باسم ه المجاز ، كما عرف على وجه المحصيص باسم ه مجاز الهارو ، اى محار المنار ، نسبة الى ضوء نار البركان القريب ، الذي كان يستضاء به في السعر على أكثر من مائة فرسح ، في البر وفي البحر على السواه(٤٠) ،

اما عن المسافة بين جنوبي صقلية وبين اقرب سواحل افريقية اليها ، ووذلك في شبه جزيرة شريك في شمال البلاد التوسية ، فانها تصل الى ١٢٠ ( ماثة وعشرين )، كيلو متر (٤٤) ، هذا وتوجد بين صقلية وسواحل البلاد التونسية أعداد من الجزر الصغيرة ، من أشهرها جريرة قوصرة أو قوصرا ، بين ساجل مدينة المهدية والركن الجنوبي الغربي لصقلية ، حيث مدينه مازر ، وبينها ربين مازر مجرى واحد أي حوالي ٦٠ ميسلا ، وقوصرة هي المعروفة حاليا باسم جزيرة ، بنطلارية ، (٤٥) ،

وهكذا كانت صقلية ، نفضل موقعها الوسط بين ايطساليا والبسلاد التونسية ، وبفضل الجزر الصغيرة بينها وبين سواحسل افريقية ، ممبرا طبيعيا ما بين السواحل الأوربية والسواحل الافريقية ، على طول المصدور التاريخية .

#### الشكل :

#### الساحل الشرقى:

وصقلية جزيرة على شكل مثلث طوله مسيرة ٧ ( سبعة ) أيام وعرضه

<sup>(47)</sup> یافرت منظم البلدان ، طا آورونا ج ۱ س ۲۰۰ ( عن منیتی ) ، این خبیر ، ایکتیة السقلیة ، س ۷۸ -

<sup>(</sup>٣٤) الحسور التديه والاشراف ، الكتبة السقلية ص ٢ ، مسيم اليلفان ، ط أورويا ٣ س ٢-2 ، اين يسي ، الكتبة السقلية ، ص ٨٢ ·

چ ۲ ص ۱ ی ۱ ی ۱ ی به بید المسلمون فی صفلیة ، ص ۸ ، وهی عند (لکتاب العرب تعادل (23) انظر اسبد المدنی ، المسلمون فی صفلیة ، یاقوت ، مسم البلدان ، چ ۲ ص ۱۳۰ ، مجربین ( ۱۲۰ میلا ) او یومین بالربع العلیبة ، یاقوت ، مسم البلدان ، یاقوت ، المسیم ، (30) البکری ، صفة الأندلس وأودویا ، ص ۲۲۳ وهاش المستق ، یاقوت ، المسیم ،

چ ۾ سي ۲۰۰ ه

\_ ٢ - . ....

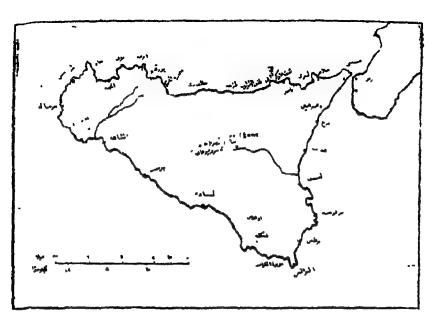

شكل رقم (۱) جزيرة صقلية ، توزيع المن تبعا لرواية الادريسي

مسيرة ٤ (أربعة ) أيام (٤٦) • ومدبئة مسينة (Messina) تمثل رأس المثلث الشمالى ، في مقابل مدينة ريو (Reggio) في كلابريا ، ومنها ينحدر الشاطىء الشرقى ، الذي يوصف بأنه ساحل صحرى لا حلجان فيه الى مدينة قطانيا (Catania) (٤٧) التي عرفت أيصا به «قطاليا ، عما عرفها الكتاب العسرب باسم « مدينة الفيسل »(٤٨) ، مارا بطبرمين (Tabrmina) على بعد مرحلة ( ٢٥ ميلا ) ، ثم به « لياج ، عسلى مرحلة أخرى (٤٩) ، وفي قطانيا يصبح الساحل رمليا ، وهو يستمر جنوبا ، الى

<sup>(17)</sup> ابن حوائل ، المكتبة الصالية ، ص ، ، وانظر ياترت ، المحم ، ج ٣ ص ٩٠٠ ، وانظر ياترت ، المحم ، ج ٣ ص ٩٠٠ ، والمكتبة ص ١١٤ - ومنا ينضى الاشارة ال أصبية رواية ابن حوائل الذي يتحرى الدقة اكثر ، فقرل انها عل شكل مثلث متسارى الساقين ، زاويته الحادة من غرس الجزيرة ، انظر مسجم ألملدان ، ج ٣٣ ص ٤٠٩ ( سيت ينقل رواية ابن حوائل الذي يصفه بالتاجر ) ،

<sup>(</sup>٤٧) انظر أحمد المدنى ٦ المسلمون في حريرة صقلية وجنوب ايطاليا ، ص ٩ -

<sup>(</sup>٨٨) الادريس ، ١٤٦٣بة السقلية 🥇 س٥٥٠ ،

<sup>(29)</sup> الادريس ، المكتبة السللية ، ص ٣٣ .. ٣٩ -

قلمة « لنتيسى » على بعد مرحلة ، الى مدينة سرقوسة (Siracusa) ، عاصمة الجريرة القديسة ، التي يعرفها الكتاب العرب بمدينه أرشميدس ، صاحب مظرية كثافه الأجسام الطافية او الوزن النوعي (٠٠) .

ومى سرقوسة الى قلعه نوطس (Noto) مرحلة ، وهي على بعد A ( ثمانية ) أميال من البحر ، وبين بوطس والبحر حصن قسبارى ، ثم الى طرف الجزيرة في هذا الساحل الشرقي ، حيث لا يوحد عمران ، وهو الطرف الذي يسمى « البوالص » ، مرحلة ،

#### النساطيء الجنوبي:

ومن البوالص يبدأ الشاطىء الجنوبى(٥١) حيث يسر بقلعة « شكلة » ، على ٧ ( سبعة ) أميال ( وشكله فى الداخل على بعد ٣ أميال من البحر ) ، ثم قلعة آرغوص (Ragusa)على ١٣ ميلا ( وهى أيضا فى الداخل على بعد ٧٠ أميال من البحر ) ، ثم حصن لنبياذة على بعد مرحلة ــ وهى على بعد مرحلة . أميال من جرجنت (Agrigento) (التي تبعد عن البحر ٣ أميال ) •

وسن جرحِنت الى « الشاقة ع مرحلة ( والشاقة أول عمل قلعة البلوط. على ۴ أميال من الشاقة ) ، ثم الى مازر (Mazara) مرحلتان • ومن مازر ١٨٠ سيلا الى د مرسى ، أو « مرسى على » ، وهى مرسالا حاليا ، ثم الى طراينش. (Trapani) - على بعدمرحلة خميمة (٢٥) • وفى مقابل طرابنش التى تنتهى. عند الساحل الجنوبي ، تقع جزر : الراهب ، واليابسة ، ومليطة (٢٠) •.

#### الشاطيء الشمالي :

وحن طرابنش ، ذات المرسى الساكن الذي كان مشتى للسفن ، يبدأ الشياطيء الشيمالي المستخرى من الفرب الى الشرق في اتجاء العاصمة المرر الشياطيء الشيمالي المستخرى من الفرب الى الشرق في اتجاء العاصمة المرام

 <sup>(-4)</sup> الادريس ، للكتبة السقلية ، ص ٣٦ ، وعن سرتوسة إنظر يالقرت ، معجم البلدان على ١٨ ، وعن وصف الساسل الشرق المظر أحمد المدنى ، المسلمون في صفلية ، ص ٣٠ .
 (١٥) الإعديس ، للكتبة ، ص ٣٦ ـ ٧٧ .

<sup>(</sup>١٥) الرحلة النشيقة عند الادريس تزيد إلى "٢ رسيلا ياتل عن ١٩، سيلا "

<sup>(</sup>٣٣) الأدريسي - المكتبة المسئلية ، ص ٣٨ -- ١١ ، أحبه المبئي ، المسلول إلي مثلية عي ٦٠ ( عن وصف المساحل الجنوبي ) \*

( وهي قلعة حصينة على بعد ثلاثة أميال من النحر ، بها حامة حامية عذبة الماء معتدلة السخونة كان يستحم فيها الناس ) التي تقع على مرحلة من طرابنش ، ثم قلمة ، أولى « على بعد ١٠ ( عشرة ) أميال ، ثم بلدة برطنيق على بعد ١٠ ميلا ( ومتعلقتهاغنية برراعة القطن والحناء ) ثم شسس على بعد ٨ أميال ، ثم بلدة قرينش ( الغنية باللوذ والتين الناشف والخروب ) ٠ ومن قرينش الى بلرم ١٢ ميلا(٤٠٤) ٠

ومن بلرم الى مسينا ، حيث يسير الساحل في اتجاه الشرق في شكل أفقى ، يعدد الادريسى ١٠ (عشرة) مواضع ما بين حصن وبلدة لطيفة ، هى حصن بورقاد على بعد ١٢ ميلا ، يصحرة الحرير ( الداحية في البحر ) على بعد ١٢ ميلا ، وحصن جلفودى ( الدى بشبه المدينه ) على بعد مرحلة ، وحصن طزعة ( القابع على سعع حبل مبيع ) على بعد مرحله و وبلعة المقوارت على بعد ١٢ ميلا ، وبلدة القارونية ( التي تعتبر ،ول اقليم مسس ) على بعد ١٢ ميلا ، وبلدة شنت ماركو ( التي اشتهرت بحريرها وسسحها ، وبصناعة المراكب من خسب جبلها ) على بعد ١٠ ( عشرة ) أميال ، وحصن باصو على بعد ١٠ ( عشرة ) أميال ، وحصن باصو على بعد ١٠ ( عشرة ) أميال ، وبلدة ليسرى على مسافة ٣ أميال ثم حصن ميلاص ( الذي كان كبير الكتاب الطيب ، وفي مياهه يصطاد التي الحبيل ) على بعد ١٢ ميلا ،

وبعد ميلاص تأتي مسينى ، على بعد مرحلة في نهاية الشاطى الشمالى ، وقى رأس المثلث . حيث يلتقى الشاطى الشمالى بالشاطى الشمالى الشرفى في مقابل بلدة ربو في قلورية (٥٠٥) .

وهكذا يعدد الادريس المواضع الرئيسية على كل من شواطئ صقلية التى تكون أضلاع شكلها المثلث وطول الجهة الشرقية من الجريرة التى تمتد من مسينى الى البواليس أو جزيرة الاربب ٢٠٠ ( مائتى ) ميل ، والجهسة الجنوبية من طرف جَزيرة الأرنب الى طرابنش طولها ٤٥٠ ( أربسسائة وخسون ) ميلا ، وهذا الشاطئ هو أطول أضسلاح المثلث ، أما الجهسة الشمالية ، من أطرابنشى الى المجار أو ألعارو ، قطولها ٢٥٠ ( مائتسان وحسون ) ميلا ، والادريسي يحصص دراسة تعصيلية لكل مراسى تلك

<sup>(84)</sup> الإدريسي ، المكتبة م، من ٤١ ــ ٤٢ -

<sup>(44)</sup> أنظر الادريس ، الكتية الصناية ، س ٢٨ - ٣٣ ·

<sup>(</sup>٥٦) الادريس ، الكتبة السقلية ، من ٧١ -



شكل رقم (٢) صقلية بين افريقية وقلوية ـ كما رسمها الادريس

الشواطى، من كدرة وصغيرة ، وبعدد المسافات بينها ، يحييث يذكر لنساعل الساحل الشرقى أكثر من ٤٠ ( أربعين ) مرسى تتراوح المسافات فيما بينها ، على الجملة ، من ميل واحد إلى ٢٥ ميلا ، أما المسافات بين معلمها فهى ما بين ٦ أميال و ١٢ ميلا(٥٠) ، ويعدد من مراسى الساحل الجنسوبي من مرسى البوالص إلى طسرابنش أكثر من ٣٧ مرسى(٥٨) ، ومن مراسي المساحل الشمالي ما يتن مسيني وطرابنش يعدد أكثر من أربعين مرسى(٥٠) ،

أما عن مدن الداخل ناهمها : علقمة (Alcamo) في الركن الفريي المربي المنابعة المنابعة (Castro Giovanni) وهو الإسم المشتق من انا (Enna) اسمها القديم ، وقلمه أبيس (Caltani Setta) ، وقلمة جيرونة (Caltagirone) التي تقع في جنوب منتصف المسافة مابين قطسانيا وجرجنت (٢٠) .

#### الوصف :

#### جزيرة الخصب والعدران:

وبغضل موقع صقلية الجزرى في وسط البحر المتوسط ، في الاقليم المعتدل الرابع والخامس حسب تقسيمات الجغرافيين العرب التي أخذوها عن بطليموس ويفضل جبالها وكثرة مياهها ، كانت في نظر العرب صنوة الأندلس من حيث : غناها الزراعي والحيواني ، وكذلك المعدني - فهي عدد المقدسي : « جزيرة واسعة جليلة ليس للمسلمين جزيرة أجل ، ولا أعمر ، ولا أكثر هدنا منها (٢٦) و ولها من الخصب والزروع والمواشي والرقيق ما يقضل عن صمائر مدن الاشلام المتاجئة للبحر ، كما يقول الاصطخري (١٢) ،

آماً ابن حوقل الَّذي زار الجزيرة في سنة ٣٦٢ هـ/٧٢ ــ ٩٧٣ م ، قيقول ان المثالب عليها الجبال والقَلاع والحسون، وأن جسيع أرضها مسكونة،

<sup>(</sup>٥٧) الادريسي ، الكتبة السقلية ، ص ١٨ \_ ٩٠ -

<sup>(</sup>٨٠) الادريس ، الكتبة السقلية ، سس ١٧ ... ١٩٠ .

<sup>.</sup>  $V1 = V^{*}$  ,  $V^{*} = V^{*}$ 

و۱۰) انظر مارکیتو مزرویو ، پروت۱۹۵۷ ، س ۲ .

<sup>(</sup>٦١) أحسن التقاميم ، طه بريل ١٩٠٦ . ص ٢٢٢ -

<sup>(</sup>٦٣) الاستعثاري ، المسالك ، الكتبة السقليه . ص ٣

مرروعة (١٣) • وهى مى وصف البكرى الاندلسى: كتسيرة الزرع والضرع والبواكه (١٤) • والادريسى ، الذى رسم خريطتها مبيئا مدنها وقراها وأبهارها ، مما أشرنا الى بعصة ، يصفها قائلا ، ال جزيرة صقلية فريدة الرمال فضلا ومحاسل ، ووحيدة البلدان طيبا ومساكن ، وقديبا دخلهسا المنجولون من ساير الاقطار ، والمترددون بين المدن والامصار ، وكلهم أجمعوا على تفضيلها ، وشرف مقدارها وأعجبوا بزاهر حسنها ، ونطقوا بقضائل ما بها ، وما جمعته من مفترق المحاسن ، وضمته الى خيرات سائر المواطن (١٥) •

#### ابئة الأندلس:

أما ابن جبير ، الرحالة الأندلسى ، فقد قال في وصنقه لهنقلية مع وجبي كثيرة المدن والصائر والضياع ، وتسميتها تطول • • • وخسب حلم آلجزيرة اكثر من أن يرصف ، وكفي بأنها ابنة الأندلس في سعة العنسارة وكثرة الحسب والرفاعة ، مسحونة بالإرزاق على اختلافها ، مملوة بأنواع الفواكه وأصمانها • وجبالها كلها بساتين مثمرة بالتفاح والشاه بلوط ، والبندق ، والاجاس ، وغيرها من المواكه (١٦) •

ومما نقله ياقوت عن صقلية : « وهى كثيرة المواشى جدا ، من : الحيل غوالبغال والحمير والبقر والغنم والحيوان الوحشى • وأن بها جميع الغواكه على اختلاف انواعها ، وأن كلاما لا ينقطع صيفا ولا شتاء ، وأرضها تنبت الزعمران » • وهو يضيف : « وليس فيها سبع ولا حية ولا عقرب »(١٧) ، ما يميزها على سائر البلدان •

#### الثروة المدنية :

والمهم أن صقلية كانت تتبيز عن كثير من بلاد-العرب بأنها كانت غنية بمعادنها التي تمثلت ، فني : الكبريت والحديد والنحب والنحاس-والرصاص والزئبق والنوشادو ،والتفط-وغيزها ٠٠٠.

<sup>(</sup>۱۳) ابن حوال ده المسالك م المكتبة الصلالية، من 4 ده.

<sup>(</sup>٦٤) البكرى ، جنرافية الأندلس وأوروبا ، ص ١١٤ ٠

 <sup>(</sup>٦٥) مَالِافِراسِي ، بِالْكَتبة مِلْمِقلية ، مِن ٢٥ ﴿

<sup>(</sup>٦٦) ابن بهيرره الكتبة علمةلية، س ٨٠.٠

<sup>(</sup>۱۷) سیم البلدان ، ج ۲۰ س ۲۰۹ •

#### جبسل النار:

وأول ما كان يثير انتباة الكتاب العرب ، كما آثار انتبساء اليوبان والرومان قبلهم ، هو بركان صقلية الشهير ، الدى عرف عند المرب باسم «حبل النار» ، كما عرف باسم « الأطمة » أى عن النار الني تنبسم من الأرض (٦٨) ، وهو بركان آتنا المشهور الذي يصل ارتفاعه الى اكثر من ٣ ر ثلاثة ) آلاف متر ، ووغم أنه كان بركانا هامدا الا انه كانت له ثورات وغضبات ما بين الحين والحين ، ولو أن المقدسي حدد الزمن ما بين الفورة والأخرى بعشر صنوات (١٩). »

#### اخجر الخفاف والذهب:

وكان البركان يقذف اللهب الذى كان يتساقط مكونا الحجر الخفاف ، الذى كان يطفو ما يقع منه فى البحر على سطح الماء ، وهو فى شكل حجر اسفنجى أسود اللون ، بينما الذى يسقط منه فى السر يكون أبيص وأصعر ووردى اللون ، فى « هيئة الشهد وأكواز النحل السعيرة » - وكان الاسود من هذا الحجر يستحدم لحك الارجل فى الحمام ، ولهذا سمى بحجر الرجل ، كما كان يستحدم الأبيض منه مثلما تستخدم المحاة فتحك به الكتابة من الدفاتر والرقوق ، ومنه ما كان يعسرف بد « الفسك » ، وما كان يسمى بد « القسور » (٧٠) \*

هذا ، كما كان الذهب يستخرج من بعص المناحم في جبل البركان ، ولهذا السيب عرف حبل النار أيضا بـ « حمل الذهب ١٤٧٥)

#### الكبريت :

ومما عدم الكتاب من عجائب صقلية أيضا معدن الكبريت الاصغر ، اللي وصف بأنه لا مثيل له بموضع آخر • ومنجم الكبريت لم يكن بعيد٦ من جبل الناد ، وكان له : « قطاعون عالمون يتنسساولون ذلك ، قد تمرطت

<sup>(</sup>۱۸) انظر المسعودي ، مروج اللهب ، المكتبة الصقلية ، س ۱ ، والتنبيه والإشراف ، المكتبة س ۲ ، ياقوت ، معجم البلدان ، ج ۲ س ۲۰۱۷ ، ج ۲ س ۵۰۰ ۰

<sup>- (</sup>٦٩) أحسن التقاسيم ، ص ٣٤١ -

 <sup>(</sup>٧٠) المسعودى ، مروج اللحب ، الكتبة ، ص ١ ء المتنبيه والاشراف ، الكتمة ، ص ٢ - وقارت تحقة الالباب وتمية الإمحاب لابي حامد (المرافاطئ ، علاكتبة ، ص ٧٤ .

<sup>(</sup>۷۱) القرويتي ، هوالب المقارقات - المكارة ، ما ١٣٩٠ -

شعورهم ، ونصلت أطفارهم من حرة ويبسة ، • وكانوا « يجدونه في بعض الأيام سائلا متميعا ، فيتخاون له في الأرض مراضع يجتمع فيها ، كما كانوا « يجدونه في غير ذلك الأوان قد تحجر فيقطعونه بالمعاويل «(٧٢).

\_ Y.V \_

وكان الكبريت يوجد أيضا في جنوب شرقي صقلية في : جزجنت وفي الشرق في : قطانيا أ، وفي الشمال الشرقي ، حول بلرم "

#### الثفط :

والنفط ( البترول ) كان معروفًا في الجزيرة أيضًا ، وكان يستخرج من بعض الآبار بالقرب من قلعة المينا » ، غير بعيب من سرقوسة · وكان للنفط موسم معلوم من السنة يظهر فيه على سطح الماء في تلك الآياد ، وذلك في أواخر الشتاء وبدء الربيع خلال ثلاثة أشهر ، مي : شباط ( فيراير ) ر آذار ( مارس ) ونیسان ( ابریل ) ·

أما عن كيفية استخراجه : فكان للآبار درج ينزل عليه الرجل من العاملين في استخراج النفط ، وقد خمر رأسه ، أي غطاها بقطعة من القماش كالحمار أو النقاب • و ويسد مسام أنفه ، وأن تنفس في البئر هلك في سماعته » • وما أخرج من النفط « وضع في قصار ( أي آنية فخار ) فيعلو الدمن منه ، وهو المستعمل ١٠(٧٣) .

ومن معادن صقلية المشهورة النوشادر الإبيض الذي كان يرقع الى بالاد الاندلس رغم وجوده هناك ــ وكذلك الى مصر ٠ ولو أن أهل مصر استفتوا عنه بعد ذلك بتراب الجمامات ، كما يقول المقدسي (٧٤) .

#### ته ـ السكان:

لما كانت صقلية ، يفضل موقعها الجغراني ، في منتصف البحر المتوسط، اشبه بمعبر بين اوروبا وافريقية ، لم يكن من الغريب أن يطرأ على تكوينها البشرى الكثير من التغيير والتبديل ، تبعا لمجريات الاحداث عي حوض البعس

<sup>(</sup>٧٣) المبكري ، سِنرائية الإندلس وأورّوباً ، ص ٢١٠ ، وانظر دواية، البيكري ، تحسأ كلما علين الشباط مشايكتية والمنقلية به ص ٢١٠ •

ــ(٧٣) البكرى / جغرافية الأنسلسيّ وأوروبا · ص ٢١٦ ·

<sup>(</sup>٧٤) أحسن التفاسيم ، ص ٢٣٩ ـ ٢٤٠ ٠

المتوسط ، ومى كل من الساحلين المشرفين على الجريرة ، سواء فى اوروبا الم فى افريقيا ، حتى صارت قصة الحنس الأسسلى لسسكن صفلية ، وهم الصيقلو أو الصقليون أشبه بقصة أسطورية ، كما رأيدا(٧٠). •

و مد القديم عرفت الجريرة الهيليقيين ، واليونان ، والعرطاجليين ثم الرومان الايطالين ، وقبائل العرب من : الجرمان والوندال ، قبل أن تدخل في نطاق الامراطورية الرومانية الشرقية ، وهي بيرنطة او دولة الروم كما عرفها العرب ، ودلك عندما استرجعها بليزاريوس من أيدى الوندال ، هي وولاية المغرب حوالي سنة ٥٣٠ م(٧١) .

ومع أنه مما لا شك فيه أن محى، كل قوج من العراة أو المهاجرين كان له أثره على التركيب البشرى لسكان الجريرة وعلى لعتهم ، فان جمهرة السكان ظلت ذات طايع بشرى ولغوى ومزاجى حاص بها ، يعرقها \_ على كل حال \_ عن جنس الغزاة ، سواء كانوا من العينيقيين أو اليونان او القرطاجنيين أو الرومان والروم ، ومثل هذا سيحدث على أيام العرب أيصا ، وأن كان الى حد محدود، بسبب التغييرات الإساسية الى طرأت على اهل كل البلدان التى وخلت في حوزة الدولة الاسلامية ، اذ صاروا عربا أولا وقبل كل شيء .

#### روم افريقية يعمرون صقلية:

وفيما يتعلق بروم صقلية يقسول يافوت: أن الجزيرة كانت تمليلة العمارة ، خاملة قبل الاسلام ، فلما فتح المسلمون بلاد المغرب ، هرب أهل أفريقية اليها فأقاموا بها يعمرونها ، فأحسنوا سحتى فنحت في أيام بني الأغلب (۷۷) .

وهنم الفقرة الأخيرة تدل على الصله الرثيقة بين افريقية وصقلية ، على عهد البيزنطيين قبيل دخول العرب الى المعرب • وهي نبين أن الصبغة الرومينة البيزنطية كانت الغالبة على أهل صقلية •

<sup>(</sup>۷۰) انظر نیما سبق ، س ۱۹۷ -

 <sup>(</sup>۲۹) انظر احسان عباس ، العرب في صقلية ، ط- دار المسسارف يعمر ، ص ۹۰ ،
 ماركيتو موريسو ، المسلمون في صقلية ، س ۲ ــ ۲ -

<sup>&</sup>quot; (٧٧) المفار مجم البلطان ، ج ٣ ص ٤٠٤ ما وقريب من حدًا ما يقوله المدشكي ، في نخسة الدمر وعجال المويقية ما فلنا كنك في الدمر وعجال المويقية ما فلنا كنك مي ايدى المسلمين كانت حاضرة في المدم عن ايدى المسلمين كانت حاضرة في المدم عن كثيرة الملسمين والإدباء واللشالاء الاستمامية الأدلس ما المكتبة الصقلية ، من ١٤٤ .

ولا شك آن فكرة صقلية الرومية هي التي جعلت العرب يجعلونهساا طد كباد معكري اليونان القدماء • فعلرم هي بلد ارسطاطاليس الدي كان معلقا في حشمة في هيكلها(٧٨) • والعيلسوف فرقوريوش ، صاحب كتاب المدحل الى كتب ارسطاطاليش المعروف إناسم د اليساغوجي ، ، هلك فيهسله في حبل المار(٧٩) ، وكان بها كذلك قبر جاليموس(٨٠) •

والرواية تبين أيضا أنه اذا كان روم افريقية قد غادروا البلاد والمتقلوا الى صقلية يعمرونها ، فلم يكن من العسير على العرب بعد أن استقروا في الريقية أن يتبعوهم الى هناك ، وأن يتابعوا ذلك العران في شتى المجالات ٢٠

(۷۸) سرآمد دالأطلاع-الليكوبل ، الكتيلة ، سن ۱۹۹۷ ، سخاب تينواتيك بيثيران ، المشكلية. س ۱۲ .

<sup>(</sup>۷۹) المسمودى ، التنبية والاشراف ، المكتبة ، ص ۲ ، مروج اللتعبد ، ۱۹۳۲ ص ۲ سـ (۸۰) عن السكرى ، کما تقله ابن الشياط ، المكتبة ، ص ۲۹۰ ،

# فتح الأغالبة لصقلية

#### ولقدميات .:

#### مُعْلَية : دار اهل العهد :

كانت صقلية اذل ، بعد فتسع العرب للمغرب ، مركزا للأسسطون البيرنطي ، يهدد منه سواحل المغرب العربية ومراكب التجسار العرب (٨١) ، كما كانت أيضا ملجأ لاعداء العرب من روم افريقية الذين تركوا البلاد ، بواستقروا في الجزيرة ، وعملوا – وهم يكنون المعداء للعرب سعسلى زيادة التعاشها الاقتصادى الذي جعل منها توأمة الأندلس ، وكان كل من هذي العاملين كافيا ، وحده ، لكى يفكر العرب جديا في غزو الجزيرة عندما أصبحوا قوة بحرية تستطيع مناوأة الروم في المحر ، وهكسذا بدأت المفسارات الاستطلاعية السابقة على صقلية وعيرها من جزر المبحر ، منسل : سردينيا وكورسيكا ، وهي العارات التي كانت تنتهى في كثير من الأحياب بالصلح ودفع الجرية للعرب ، وبذلك لم تعد صقلية أرض المسدو وبلاد المغسان والسبى فقط ، بل بلاد المعاهدين من أهل الذمة أيصا ،

هذا ، ولم إلى المصادر لا تمدما بنفصيلات عما كان يتم بين الروم والعرب سن المعاهدات، مما يعنى أن أهل دلك العصر لم يكونوا يستسيفون قيام السلام بين الروم ودولة الاسلام ، حتى كانت تلك المعاهدات تتم بما يحفظ سريتها ، من : الحماء والكتمان -

ذلك ما يتصبح من دراسة الأسباب التي آدت الى غزو الأغالبة لصبقلية ، على عهد الأمير زيادة الله الأول ، في سنة ٢١٢ هـ/٨٢٧ م • حقيقسة أن ماضطراب الجند الأغلبي ، وعدم الاستقرار الذي عرفته معظم ولايات اقريقية يمكن أن يكون من الأسباب الى حدت بالأمير الى توجيه نشاط جنده ورعاياه شجو الجهاد فيما لاراء البحار في صقلية ، بدلا من صرفه في العتن والتقاتل شجو الجهاد فيما لاراء البحار في صقلية ، بدلا من صرفه في العتن والتقاتل

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۸۱) أنظر فيما ميتي رحن ١٩٥٠ -

ويما بينهم • ولكن لكى يمجع المتع فى صقلية ، كان الأمر يتطلب اعسدادا عسكريا على مستوى ماسب للعملية الكبيرة ، كما كان يتطلب تغطية قانونية تسمع بنقض معاهدة السلام التى كانت معقودة بين روم صقلية من جهسة وبين الأغالبة من جهة أخرى ، منذ أيلم أبى العباس عبد الله بن ابراهيم بن الإغلب الأمير السابق(٨٢) •

#### الصقليون ينقضون الصلح:

ومن الواضح أن معاهدة السلام تلك كانت تقضى بأن يعيد الروم فى سقلية كل من كان لديهم من الأسرى : من الجند أو من أهل افريقية (٨٣) مو وهو الأمر الذى قام حوله جُدل فى افريقية فى أواخر سنة ٢١١ هـ أو أوائل. سنة ٢١٢ هـ ( الفيميوس. ١٢٢ هـ ( الفيميوس. Euphemius ) الذى كان خارجا على امبراطور القسطنطينية مع بعض أنصاره ، والذى كان يريد أن يستعدى زيادة الله على الروم في سقلية ، أو كان. يريد أن يطلب منه معونة عربية ليستعيد بها سلطانه فى الجزيرة ، فأعلن أن الروم خرقوا الهدئة فى صقلية ، وأنهم يحتجزون أعسدادا من أسرى. النسلمين هناك (٨٤) .

<sup>(</sup>٨٢) اعدر المالكي ، وياس النموس ، ج ١ ص ٨٦ · والتحقيدة أن أبراهيم بن الأغلب. كان قد عقد الصلح \_ مى سبيل تأمين الملاحة العربية في البحر المتوسط \_ لمنة عشر صنوات مع الفائد البيرنطي في صقلية ، وهو قسطنطين ، ودغم تغير السياسة الأغلبية التي هدفت. أني تقوية الامارة بحريا من طريق الامتمام الكبير بالأسطول مما أثار العباء البيزنطيين في صقلية ، فأن الأمر انتهى بعقد صلح جديد المحقة عشر صغوات بين أبي العباس عبد أفظ المدى خلف والمد الراهيم بن الأعلب وبي جريجودى القائد البيزنطي في صقلية ، وذلك في سيئة المراهية ، وتقرر تأمين سلامة النجار من الجانبين ، أنظر عزيز (أحمد ) ، تاريخ صقلية الاسلامية ، بالانجليزية ، ص ٣٠ -

<sup>(</sup>۸۳) انظر المالكى ، ج ١ ص ١٨٦ ، المكتبة ، ص ١٨٧ ــ حيث تقول الرواية على لسال مسلبان بن عمران كانى القيروان بعد مسعدين و انظر فيسا سبق ج ١ ، ص ٧٤ و حد ٧٠ الذى كان قد حضر مع شيوخ القيروان كتاب الهدنة ، الذى قرى، على جماعة الناس ، وكان، فيه : حيان من دخل اليهم من المهملين وأداد أند يردو، الى المسلمين كان ذلك عليهم .» •

<sup>(</sup>A) اعلَّمَ المالكي ، ج ١ ص ١٨٦ ، الكتبة ، ص ١٨٦٠ وعلَّم الرواية عليولة [كلي. من رواية اللهني عياض المتنبة في المداولة ( ص ر ٢٦١ ، تواجع الخليبة ، ص ٢٦١ ) اللي تبسل الرسل اللين معروا الم الليروان ، مع ، و رسل طاقية المروم و رما إلى يتأثير إلى المسلم الرواية مع شك القافي الى عمرو ليهم ، ويؤيد رواية المالكي، ما يتمس عليه الرواية المحالمة الحجم تتررسة لله و معال فدر المرابة الرواية المحالمة المحسد والمرابة معال فدر المرابة المحالمة المحسد والمرابة مسال فديلة المحل المرابة المحالمة المحسد المرابة المحالمة المحسد والمرابة المحسد والمحسد وال

وجمع زيادة - الله أهل الحل والعقد من مستشاريه ، ومن العلماء ، وعلى رأسهم قاضيا افريقية حينئة ، وهما : أبو محرز وأسد بن الفرات ، لماقشة أمر احلال روم صقلية بشروط البدنة ، اذ احتجزوا بعص أسرى العرب ولم يطلقوهم حسب مقالة فيمي وأصحابه ، الذين كان بينهم واحد من المسلمين ، كما تقول رواية المالكي (٥٩) - ولا بأس أنه كان ترجمانا للروم ، اصطحبوه معهم و والطاهر أن فيمي وأصحابه أرادوا أن يظهروا بمظهر أصحاب الأمر الشرعيين في صقلية ، وهذا ما لم يخف على أبي محرز القاضي ، (لذي رآي التروى في أمر تقرير خرق الهدئة حتى تطهر البينة (٨٦) .

وكان أبو محرز يرى عدم الأخذ بمقالة فيمى وصحبه ، على أساس عدم جواز قبول شهادتهم على أنفسهم أو على خصومهم من أبناء جلدتهم - آمه أسد ابن الفرات الذى كان قد جمع ، الى العلم والعقه ، الشجاعة ـ حتى أنه كان يعد من بين شجعان افريقية فى ذلك الوقت ـ والذى كان يعيل الى مقض الهدنة ، فأنه اعترض على تشكيك أبى محرز فى شهادة فيمى وصحبه ، واعتبرهم رسل ملك الروم ، وقال فى ذلك : « بالرسل هادئاهم ، وبهم نجعلهم ناقضين » • وأضاف الى دلك الآية التي تقول : « فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وأنتم الأعلون » ، وأكد ما تدعو اليه الآية ، بقسوله : « فنحن العلون » (٨٧) •

وعلى أساس فتوى أسد بن الفرات تلك تم نقض الهدنة مع الروم ، وبناء على ذلك قرر زيادة الله غزو حريرة صقلية ، وهو الأمسر الذي كرهه علماء العريقية وقتئذ ، لاته لم يصبح عندهم أن الروم نقضوا المهد(٨٨) .

### حراعات داخلية في الجزيرة تمهد للفتح:

وَمَكَدًا كَانَ فَتَحْ صَفَلَيةً ، مثل فتح الأندلس ، نتيجة مباشرة لصراعان . داخلية بين زعماء البلاد ممن طلب بعضهم معونة العرب ، أو سهلوا عليهم

القيرواک - التلر ياقوت ، حصيم البلدان - ط - اوروپا ، پي ٣ ص ٢٠٧٠ ، البكرى ، جنرانية ، الاندان واوروپا ، س ٢٠١٠ -

و۱۸۵ بالمالگن: ۱۸۰ م عن ۱۸۴ م وعن است وایی عصرو انظر قیما سیق ، ص ۹۳ . وما نیدهای د

<sup>(</sup>أكَّمُ) المَقَالَ ، ج م عني ١٨٦ ، الكتبة ، س ١٨٧ ، تراجم العلبية عن ١٦٠ -

ع(۱۸۷) انظر تزایم المنینة ، ص ۱۳ ، المدارك ، سس۱۷۷ ، اللفاتل ، ج را ص ۱۹۷۷. مالکتیة ، اشن ۱۸۲ ـ ۱۸۲۰ .

رهُمُ اللاكلي . يَجْ لا مِن ١٨٧ ؛ الكتبة ، من ١٨٣--

أمر الاسمبيلاء على الحريرة ، فعى سنة ٢١١ هـ/٣٦ ـ ٨٦٧ م . قام براع بين حاكم صفليه البيرنطى قسطنطين ، وبين هيمى حاله جيش الاسطول الذي نصفه رواية ابن الأبير المقولة عن الرفيق ب الذي حافظ عليها التوبري بشكل جيد ، بينما انطبست بعض معالمها عند ابن حلدون ، والتي يعتبد عليها ، على اساس انها يونانية الأصل بالحرم والشحاعة (٨٩) ، وانتهى ذلك النزاع بأن هاجم فيمى بعراكبه سرقوسة العاصمة ، واستولى عليها بعد أن هزم قسطنطين الذي نجا الى مدينة قنانيا القريبة "على المشن الساحل الشرقى لنحريرة ، شمال سرقوسه ، حيث طاردته قوات فيمى وأخسدته وقتلته ،

وبموت قسط علين آل حكم صقاية الى فيمى الذى اتخذ اللقب الملكى ، بمعنى اعلان الاستقلال عن الامبراطورية ، وعهد بولايات الأقاليم الى اتباعه ، وكان منهم القائد الأرمنى بلاطة ، ابن عم ميخاليل خاكم مدينة بلرم ، لالم يلبث بلاطه أن طبع بدوره فى ملك الجزيرة فتحالف مع ابن عمه ميحاليل ، ونجع الاثنان فى هزيمة فيمى ، وانتزاع سرقوسة من بين ينجه موهنا لتم يجد فيمى ملجأ الا افريقية حيث كان الأمير زيادة الله (۴٠) .

#### حقيقة عرض فيمي ، واحتمالات النجاح والفشل ، ودور أسد بن الفرات :

في هذه الظروف ، وبصرف النظر عن نقض الصلح أو عدمه ، عرض القائد فيمي على زيادة الله أن يعاونه على فتح صقلية - وسهل له أمر ذلك ، ووعده سعلى ما نظى سبأن يكون تابعا له في الجزيرة ، الا اذا كان في نيسة فيمي المغدر بعد أن يساعده العرب ، وهو الأمر الذي يظهر من خشية العرب من وجوده في صغوفهم ، عندما نزلوا في الجزيرة - والظاهر أن زيادة القوعددا لا بأس به من مستشاريه ، وعلى رأسهم القاضي أسد بن الفرات ، أرادوا إنتهاز الفرصة ، ودفع جدود الاسلام في قلب البحر المتوسط ، بل والى السواحل الاوروبية بضم صقلية ، ولكنهم كانوا مترددين في حسياب الكسب والحسارة في المفامرة البعيدة فيما وراه البحر ، وخاصة أن القصد ، هذه المرة ، لم

<sup>(</sup>۸۹) وعن أسباب ثورة فيمى تلول الرواية البيرتطية اله أحب واهية اسمها بعوموثيراه وتروحها دغم الأدتها - وعندما بلغ لائك سسامع الامراطور ميتائيل بلغائي أمن حاكم البزيرة تسطمان بثامسائلة غيس وقطسع أنفه ( أنظر عزيز أحده ) تاويخ صقلية الاسمسلامية ، مل ٢ ) .

<sup>(</sup>١٠) ابن الالتي الكتبة المستنية منس ١٧١٠ و ١٧٢٠م التويرى الالتعارف، في ٢٢٢من (١٠٠ الكتبة ، ض ٢٦٨ هـ ٢٢٦ ١

یکی عازة عادیة من تلك الغارات ائتی كانوا یقوموں بها على صقلیة وغیرما من الجرد القریبة منها ، مثل : سردانیة وكورسیكا ، بل هسو الاستقرار والاستیطان نی الجریرة ،

ينضح ذلك من الماقشات التي دارت بين فقهاء افريقية السذين المختلفوا في الأمر ، فكره بعضهم غزو الجزيرة ، على أساس أنه لم يصبح عندم أن الروم نقضوا العهد(١٩) ، أو ما نصبح به بعضهم ، عندما قالوا : نغزوها ولا نتحذها وطنا • ويطهر ذلك بشكل أوضح فيما ينسب الى فقيه افريقية وامامها الشهير صحبون بن سعيد ، من أنه : سأل العارفين بالمسألة عن المسافة بين صقلية وبلاد الروم ، وعن المسافة بينها وبين افريقية . وانه عندما عرف أن الاسان يروح مرتين وثلاثة في النهار من ساحل صقلية الى ساحل بلاد الروم — والمقصود بذلك عبور مجاز مسيمي الضيق — وان المسافة بين الجزيرة وبين افريقية : يوم وليلة ، أظهر عدم موافقته على الغزو ، على أساس ان امدادات الروم ستكون قريبة جدا من الجزيرة ، بينما ميكون العرب بعيدين عن قواعدهم • وهكدا قال سحنون : « لو كنت طائرا ما طرت عليها » (٢٠) •

توتب على ذلك أن انقسم الناس الى ثلاثة أطراف ، من محبذين للغزو وراعبين فيه ، وعلى رأسهم أسد بن الفرات • ومعارضين للمغامرة غير المضمونة ، وعلى رأسهم سحون بن سعيد •

ثم جماعة الوسط ممن كانوا يودون الغزو ويخشون من القيام بالمغامرة والمثل لهم زاهد افريقية وعابدها وقتئذ : عبد الرحيم بن عبد ربه الربعى ، الذي كان يعرف بعبد الرحيم المستجاب ، والذي كان في أول أمره تاجرا في سوق البزازين بالقيروان • فقد كان عبد الرحيم مترددا ما بين الحروج للغزو أو البقاء لاصلاح واعادة بناء رباط قصر زياد الذي كان يتردد عليه في الساحل ، فاقنعه سحنون بان يبقى ويبنى قصر زياد ليكون حسرسا

<sup>(43)</sup> انظر السلحة السابلة •

<sup>(</sup>۱۹) النويرى مالمخطوط من ٢٢٠ ص ٢٢٠ ب الكتبة من ٢٧٠ ـ ٢٢٠ صبت تسبى الرواية صاحب الراى المعاوض باسم : « ابن قادم » الدى دبدا كان واحدا من أسسحاب سحنون ، وهن ابن قادم الذى يظهر في صورة واحد من قواد أسد في مسقلية واله كان يحبل المسودة التي المربيقية مقاتلا : وه كان حياة وجل مسلم أحب البدا بن أحسل الشؤك كلهم - ، الش الماكن ، ج ١ ص ١٨٨ لم من ١٨٩ ؛ حيث أدب أسد ابن قادم طفريه بالسوط ،

للمسلمين ، وعوما لهم يلجأون اليه ، ويرابطون فيه (٩٣) ٠

#### داى الشبعان ينتصر: أسد بن الفرات قائدا:

والمهم أن رأى جماعة المتحمسين للجهاد هو الذي التصر ، فقرر زيادة الله القيام بالغزوة ، وأصدر أمره إلى القائد البيزنطي فيمي وأصحابه بالتوسه إلى سوسة ، قاعدة الفتح وأرض المحارس والرباط ، والاقامة فيها حتى يتم الاعداد للحملة ، ويستعد الاسطول(٤٠) • ولم يكن من الغريب أن يستحد زيادة الله قيادة الحملة إلى أسد بن الغرات ، الذي كان على فقهسه وعلمه ، معدودا بين الشبحان ، والذي كان قد سبق له غزو سردانية بأمر زيادة الله ، وأشرف على فتحها ، كما تقول الرواية ، لسولا حسد من كان معسه من القواد(٢٠) •

#### الاجتهاد في بناء السفن للحملة :

#### دار صناعة في مقبرة سوسة :

ويظهر من سيرة أسد بن الفرات ، كما يعرضها كتاب تراجم علمساء افريقية ، أنه كان يتعجل الاعداد للحملة والمسير الى الجهاد ، حتى قيل : انه كان يتسعر بتثاقل زيادة الله في ذلك ويشكو منه (٩٦) ، هذا ، ولو أننا نجد في تراجم غير أسد من العلماء بعض التفصيلات الطريفة عما كان يقوم به زيادة الله من تجهيز الاسطول في سوسة ، ففي ترجمة يحيى بن عمر بن يوسف الاندلسي ، دفين سوسة ، يتضح أنه لما أمر زيادة الله بانشاء المراكب

<sup>(</sup>٦٣) انظر المالكي ، ج ١ ص ٣٣٧ ، المكتبة ، ص ١٨٦ ـ وتقول الرواية أن سحتول بن سعيد سبع عبد الرحيم بذلك لأمه كان يعرف عنه اله يخاف البحر • وأن عبد الرحيم عندما شاود أسد بن القرات في نصيحة سحتون له ، رد عليه قائلا : « الذي أشار عليك به حسو الهيدوات » ، وأن أسدا ألب مواقته على ذلك بأن سعي في مواققية الإمير عبل أن يبني عبد الرحيم قصر زياد ، قاغرج له السجل الغامي بذلك ، وتقول الرواية أن عبد الرحيم أنفق في اسلاح والعمر واعادة سائه ١٨ ( المابية عشر ) ألف ديناد ، منها ١٢٣ ( الذي عشر ) الله ديناد من ماله ، و ٦ ( سنة ) آلاف ديناد من مال اخوانه ومحبيه \*

<sup>(</sup>۹۶) التریری ، المصلوط ، ج ۲۷ ص۲۲۱ ب، ، الکتبة ، حی ۲۸۹ ۰

<sup>(</sup>١٥) تراجم الخلبية ، ص ٦٧ ـ وتقول الروايّة أن حده اخسواله له الناه الخلاج يلع مسامع الأمير الذي سأل عن اسماء المتهمين في الأمر وأن أسدا وقض وأن يستنيهم. ﴿ (١٦) المَاكِنُي ، ج ١ من ١٨٧ ، الكتبة ، ص ١٨٢ •

للحروح ال صعلبه ، كان فتيانه من السودان بشاركون في عسسال وال الصناعة التي ضاق بها المكان حتى أن العامين في ساء السعن اصطرير ال ماستحدام مقبرة سوسة ، وهدموا ما فيها من القيور ، حيث رقدو الترك التي كان يحرى انساؤها ، « الا قبر يحيى من عسر ، ما حسر احد على هدمه يه وعدما منثل بعض العاملين من العتيان السودان قال ، « أما مرى عليه مورة عشا ، فهو الذي منتا من هدمه عرود) .

الدى يعهم من ترجمة أسد بن المسرات أنه ، في الوقت الدى كان بتعجل الإعداد للحملة ، كان يفضل المعاه في وطيعة القضاه في ذلك مدول الرواية انه قال لزيادة الله أصلح الله الأمير من عد القصاء ، والعلى عن حلال الله تعالى وحرامه ، تعرلني وبوليدى الإمارة ، وهي شرف من القصاء ، بل ولينك الإمارة ، وهي شرف من القصاء ، الى لم أعزلك عن القصاء ، بل ولينك الإمارة ، وهي شرف من القصاء ، وربقيت لك اسم القصاء فأحت قاض أمير ه ، ورعم ما تعوله الروايه من مه ولم يجتمع الإمارة والقصاء لأحد بملد افريقية الا لأسد ، (١٩) ، فقد كان ذلك أمرا طبيعيا بالسببة لاسد ، اد كان الحيش بحتاج دائما الى قاص ، يسمى و قاضى المسكر ه ، للنظر في أمور الحلال والحرام ، بين الجند ، وينظر بن مسألة توزيع المفاتم وتحديد الحبس الخاص بالأمير ، وهكذا ، بيسما كان الإعداد للحملة يجرى على قدم وساق ، والماس يتواددون على أسد يسألونه عن أشروج معه ، وما يحدس أن يكون معهم من العدة والعتاد ، أصدر ريادة المسجلا بولاية أسد على صقلية أميرا وقاضيا(١١) ،

#### خروج أسد من القيروان :

وعندما جهر الأسطول هى سوسة ، رتم الاعداد للحملة فى القيروان ،
كان على آسد بن العرات أن يخرج لركوب الاسطول فى سوسة ، وذلك بعد
إقامة حعل عقد اللواء له فى المسجد الجامع بالقيروان بمعرفة الأمير ، حيث
يترا سجل الامارة ، أى قيادة الحملة \* ويصف مترجموا أسد بن الفرات حفل
شروجه من القيروان ، فى الطريق الى سوسة ، وصفا رائعا : فقد خرج معوطا

<sup>(</sup>۱۷) المالكي ، ج ١ من ١٠٤ ، المكتبة ١ س ١٨٧ ... ١٨٨ \*

غلام بالمالكي ، جها عن ١٨٤ ، الكتبة ، ص ١٨٢ ، البيم, أغلسة عن ٦٦. -

ووم) الملاكي ما جالمان ٢٢٧ ما الكتبة الص ١٨٦ و ترجعة عند الرحيم بن عبد ربه يراء وتقول الرواية إن اسدا حمل الأمر يصدر أيضا سحلا ساء قصر بن رياد ما كما سنق م

يوجوه أدن العلم من المودعين وكبار أهل افريقيه من عامه الناس ، ورجال الماشية الدين حرجوا حميما يأمر زيادة الله -

وطر أسد الى الناس عن يمينه وعن شماله ، والبنود مشورة قوق الرؤس ، وقد صهلت الخيل ، وضربت الطبول ، فأحده التأثر • ووقف القائد الفقية حطيباً في الجمع الحاشد من المسيعين ، فقال : « والله يا معشر الناس ما ولى في أب ولا جد قط ، ولا رأى أحد من بيتي مثل مذا قط ، وما رأيت ما رون الا بالاقلام ، فاجهدوا أنفسكم واتعبوا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه ، وكاثروا عليه واصبروا على شدته فانكم تنالون به الدنيا والآخرة » (۱۰۰) • فكانت مناسبة استغلها القاضى القائد للحث على طلب العلم الى جانب الدعوة الى الجهاد •

#### حجم الحملة ومعداتها:

ولا نعرف متى خرج أسسد من القيروان ولا كم من الوقت أعضى فى سوسة حيث كان يشرف على رجال الحملة الذين بلغ عددهم ١٠٠ (سيعمائة) فارس بحيلهم ، و ١٠ (عشرة ) آلاف راجل ولكن من المعروف أنهم كانوا قد انتظموا فى مراكبهم التى بنفت ١٠٠ (مائة ) مركب ، قبل صباح السبت الموافق للنصف من شهر ربيع الأول من سنة ٢١٦ هـ/١٤ يونية ٨٢٧ م ، حينما أعطيت الاشارة للاسطول بالاقلاع ، وذلك فى خلافة المأمون(١٠١) .

وهذا يمنى أن حبولة المركب كانت حوالى ١٠٠ ( مائة ) رجل دون النونية وتقول رواية ابل عذارى ان رجال الحملة كانوا يتكونون من أشراف الريقية ، من : العسرب والجسسد والبربر والأندلسيين ، وأعسل ألعلم والبسائر (١٠٦) ، وذلك يعنى أن العرب الذين شاركوا في الحملة كانوا من سلالة القرشيين وعرب الفتوح الأولى في افريقية الذين عرفوا بالبلديين ، الى جانب التبيميين من أقارب الأغالبة الما الجند فالمقصود بهم عسكر الأميروفتيائه من الصقالبة ومن السودان ، وأما بربر افريقية فلا بأس أن يكونوا جماعات من هوارة طرابلس ونعزاوة ، ومن قسائل الزاب وبضمتهم كتامة ، أما عن

<sup>(</sup>۱۳۰) المالكى ح ۱ ص ۱۸۸ ، الكتية ، ص ۱۸۸ ، وقارق تراحم إغلية ، ص ۱۸۰ ، (۱۳۰) النويرى ، المنطوط ، ج ۲۷ ص ۲۲۱ ب ، الكتية ، چي ۲۳۸ ثم المنطوط ، چي ۱۱۱ احيث تقول الرواية أن أسدا ساد في عشرة آلاف .. وقارق المالكي ج ۱ ص ۱۸۷ ، (۲۰۷) اين عقارى ج ۱ ص ۱۰۲ -

الأندلسيي فالمقصود يهم ، كما نرى ، أولئك الدين كانوا قد استقروا في افريقية ، ومنهم من كان من أهل العلم والبصائر ، الدين ساهموا في هذا الجهاد ، وهم عير الأندلسيين من الغزاة البحريين الذين سياتي ذكرهم عسسا قريب ،

أما عن مراكب فيمن التي لا تشير اليها الرواية في تلك الرحلة ، فاغلب الطن أنها سارت بصحبة أسد ، كما تقول رواية النويري(١٠٣)" •

#### اقلاع الحملة الى مازر ( مزاره Mazara ):

واذا كانت الرحلة في البحر في ربح الصيف المواتية تستغرق يوما وليلة ، كما قيل لسعنون(١٠٤) ، وهي مسافة مجريين بمسافات أهل البحر وقتئذ ، أي حوالي ١٣٠ ميلا ، فإن هذا لا يعني أن أسطولا حربيا مثقلا بالرجال والعتاد كان يمكنه أن يصل في اليوم التالي الي ساحل صقلية و فقد استفرقت الرحلة ٢ ( ثلاثة ) أيام ، فوصل الاسطول الي ساحل مازر صباح يوم الثلاثاء ١٣ من ربيع الأول ( ١٦ يونيه )(١٠٥) ،

أما عن اختيار ساحل مازر لنزول الحملة ، فكان يحقق للعرب ميزتين : احداهما ، أن ساحلها يعتبر أقرب السواحل الصقلية الى الأرض الافريقية ، وذلك وثانيتهما : أنها كانت بعيدة عن مركز النقل البيزنطى فى الجزيرة ، وذلك على الساحل الشرقى حيث : سرقوسة رقطانيا و لمسرمين ، كما أن مديمة مازر نفسها كانت بعيدة فى الداحل على بعد أميال من الساحل .

#### مازر قاعدة العمليات :

وهكذا ، أمر أسد بن الغرات بالخيل فأخرجت من المراكب في هدوه ، وتبعها الرجال ، وانتخذ له في الموضع مسلكرا ، وانتظر يتحسس مواضمة قدمية في المكان لمدة ثلاثة أيام ، وواضع من رواية النويري أن أسسحاب

<sup>(</sup>۱۰۳) التوبری ، المتعلوط ، ج ۲۲ ص ۲۲۹ الکتنة ، ص ۲۲۸ ( حیت یقول ان الاسطول کان فی « بعو مایة مرکب سوی مراکب فیسی » ) .

<sup>(</sup>۱۰٤) انظر فيما صبق ، ص ۲۱۳ ٠

<sup>(</sup>۱۰۵) النویری ، المخطوط ، ج ۲۷ س ۲۲۱ ب ، المکتبة س ۲۷۸ ، وانظر تاریخ سقلیة سمسه تاذیخ الروم ، المکتبة الصقلبة س ۱۲۵ ( حیث یجمل الوصول الی مازو غی منتصف یولیه ﴾ -

غيمي لم يترثوا هي المسكر العربي ، مل أقاموا والقرب منه ، ودلك أن رحال أسد عندما أخذوا في اليوم الثالث سرية من سرابا الروم ظهر لهم أنهم من السحاب فيمي فتركوهم(١٠٦) ، مما يعني أن المنطقة لم تكن محصمة ، وأنه لم يكن بها حاميات من البيرتطيني •

وبذلك استولى أسد على مازر ، وبث سراياء فى المنطقة تغنم وتسبى ، حتى امتلا المعسكر بالسائمة الكديرة والسبى والسلاح ( كراعات ) ١٠٧٠)

#### الملقاء مع حاكم الجزيرة في « مرج بلاطه » (Pelsto ? ):

وعندما اطمأن أسد الى سلامة موقعه قرر المسير الى لقاء القائد الأرمنى بلاطه ، الذى كان قد سيطر على الجزيرة وطرد فيمى • فعبا رجاله وخرج بهم من مازر متحها الى حيث كان بلاطه فى بعص قلاعه بسرج يعرف باسمه ، فهو « مرج بلاطه » ، مسترشدا بفيمى ورجاله • وعندما برز بلاطه ، عبا أسد رحاله فى هيئة القتال ، وطلب من فيمى ورجاله أن يقعوا بعيدا على الحياد • وانتهى القتال غير المتكافى • فى نظر الرواية التى تقول ، بكثير من المالغة ، تن بلاطه زحف فى ١٥٠ ( مائة وخمسين ) العال (١٠١ ) بانهزام بلاطه نحسو قصريانة ( كاستروجيوفانى ) ، وهى المدينة الكبيرة التى تعتبر عاصمة وسط الجزيرة ، بعد أن فعد كثيرا من رجاله ، وترك الكثير من عدده وعتاده غنيمة بن أيدى رجال أسد •

وللرواة الحق مى تضخيم الدور الذى قام به أسد بن الفرات أثنساء القتال الكبير • فهو عندما طلب الى أصحاب عيمى أن يعتزلوا رجاله ، أمرهم بأن يجعلوا على رؤسهم سيما يعرفون بها لثلا يتوهم واحد من العرب أنهم من الأعداد ، فيصيبهم بمكروم • وبنساء على ذلك فقد جعل أصحاب فيمى الحشيش على رؤسهم(١٠٠٩) مبا يعنى أنهم كانوا محتبئين فيما يشبه الكمين وأنهم استخدموا فروع الأسجار والحشيش على رؤسهم للتمويه •

<sup>(</sup>٦-١) البويري ، المعطوط ، ج ٢٢ ص ٢٣٦ ب ٣ الكتبة ، ص ٢٢٨ -

<sup>(</sup>۷-۷) آین عذاری ، چ ۱ س ۲۰۲

<sup>(</sup>۱۰۸) المالكى ، ج ١ ص ١٨٨ ، الكتبة ، ص ١٨٤ ، التويرى ، المعلوط ، ج ٢٧ سى ١٩١ ؛ • وتذكر مله المبالغة بسا قبل فى فتح الأمدلس أثمن أن جيش للويق كان يؤجه عل مائة الف تينسا كان حيش خارق سوالى عشرة آلاف -

<sup>(</sup>۱-۹) المالكي ج ١ سي ١٨٨ ، الكتبة ص ١٨٥٠

ووقف اسد يحمل لواء القيادة في قلب عسكره ، وهو يزمرم بآيات من القرآن الكريم ، وحاصة سورة « ياسين » • وعسما بدا الروم بحملتهم على رحاله الدين راعهم الأمر ، أقبل أسد يرفع من معنوياتهم ، ويعرل لهم ، هؤلاء عجم الساحل ، هؤلاء عبيدكم لا تهابوهم » ، وأبدفع باللواء تحت ابطه ، وحمل الباس معه • وبلع من تشبت أسد باللواء تحت ابطه أنساء تموج الناس في المعركة الى درجة أن سال الدم من بحت ابطه على قساة اللواء ، وعلى طول دراعه (١٠٠) •

ولم يستقر بلاطه كثيرا هي قصريانة اذ غليه الحوف مِن العرب ، فخرج من قصريانة بحو مسيني من حيث عبر الى قلورية في حنوب ايطاليا ، ربسا من أحل العودة بمن كان يدين له بالطاعة في هذا الصقع من الرجال ، ولكنه قتل هناك(١١١) .

وبذلك تحققت أول مرحلة من مراحل غزو صقلية عسلى يدى أسد ابن العرات الذي كتب الى ريادة الله بالعتج ، وكان على الامير الأغلبي أن يخطر مدوره الخليفة المسامون في بغداد ما تم في صسقلية من الفتوح باسم الخلافة (١١٢) -

### البوسع بحو سرقوسة :

وبعد ذلك عاد أسد بى العرات في اتجاء معسكره سازر ، وهو يكتم آلام انطه الجريع ، واستولى في طريق العسودة عسلى الحصسون والقرى الواقعة على البحر ، مثل افيمية التي كان بها كنيسة كبيرة ، وبعد أن أصلع أسد من شأنه قرر المسير نحسو الشرق الى سرقوسة حيث قوات السروم الرئيسية ، فترك مازر بعد أن استحلف عليها القائد أبا زكى الكنسانى ، واتحد طريق الساحل الجنوبي في اتجاء الركن الجنوبي الشرقي من الجزيرة حيث طرق البوالي أو أنف الارتب ، كما يسمية الادريسي (١١٣) ،

 <sup>(</sup>۱۱) المالكي ، ج ١ ص ۱۸۸ ، المكتبة ، ص ۱۸۵ ويشرح المالكي عجم الساحل بالهم ولدني كانوا خربوا من ساحل الحريقية عندما فتحها العرب ، وأنظر براحم المليبة ، ص ١٧ (١١١) النويري المحلوط ، ج ٢٢ س ٢٣٦ ب ، ٢٣٧ الكنمة ، من ٢٣٨ واطر لهي الأتي ، سنة ٢٠٦ ، إن حلدون المكتبة ، ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>۱۱٪) المظر فيما سيق ، ص ۲۱۸ \* (۱۱۲۳) الاـ سبى المكتبه س ۳۷ ۷۱ وغى أبيمة أنظر التويرى للمطوط سي ۱۲۲۷ -

وتقول الرواية انه التقى بالقرب من البينة المعروبة بكنيسة السنفين. بعدد من الروم بقيادة بعض بطارقة سرقوسة ، و بهم حدعوه ومكروا به ، عدما طلبوا منه الأمان نظير دفع الجزية ، وذلك أن مدنهم كان أخذ قسحة من الوتت للاستعداد لمواصلة الحرب -

وتنص الرواية على أن أهل الجزيرة اجتمعوا الى قلمة الكريك في الجزيرة المسروفة ينفس هذا الاسم ، على بعد ٣ أميال من البوالس ، حيث جمعوا فيها كل أموال الجزيرة(١١٤) ، أما عن أهل سرقوسة الذين ذلوا والقوا سلاحهم، عامهم عادوا الى مناواة العرب(١١٥) ،

وهكذا بعد أن أقام أسد بن الفرات في موضعه أياما تبين له أن أهسل سرقوسة و مكروا به حتى أصلحوا حصنهم ، وأدخلوا اليه جميع ما كان في الزبض وفي الكنسايس من الذهب والفضسة والميرة ، فتقسدم والصبهم التتال (١١٦) .

#### حصار سرقوسة :

ومن تحت أسوار سرقوسة حيث استقر أسد في معسكره ، أخذ يبث السرايا في أنحاء المنطقة لتعود اليه بالمفانم العظيمة والسبي الكثير ، حتى ضج أهل المنطقة ، واضطر المحاصرون في سرقوسة الى طلب الأمان من جديد وتقول الرواية أن أسدا كان يميل إلى أن يجيب إلى ما طلبه أهل سرقوسة من الأمان ، ولكنه لم يستطع أمام معارضة المتزمتين من أصحابه ، فظل مقيسسا في المنطقة ، وهو يناصب أهلها العداء ، ويواصل عليهم شن الغارات(١١٧) في البر والبحر جميعا ، بينما كان زيادة الله يواصل المداده بالرجسال.

<sup>(</sup>۱۱۶) الويري ، المتطوط ، من ۲۲۷ إن وقادت ابن الأتير ، سنة ۲۰۱. هـ ( عن ولاية ا زيادة لقر، چ ٦ س ١٦٦) ، واين خلدول ، چ ٤ ص ١٩٩ - "

<sup>(</sup>دو ۱۱) آنس المعدر •

<sup>(</sup>۱۱٦) طبين المهاد ~

<sup>(</sup>۱۱۷) انظِر المالكي يدج با ص ۱۹۹ ، المكتبة بهجو ۱۹۸ ، وقائدُ ابنُ الآجَدِ ، صفة ۲۰۱ هـ ر ولاية ريادة الله ، ج ٦ ص ۱۳۸ ) ، والنويري ، المنظوف ، ص ۲۲۷ ؟ . (۱۱۸) ابن الاثير ، مُسنة ۲۰۱ مـ ( ولاية زيادة الله، ج ٦ ص،۱۳۸ ) .

#### القحط والوباء:

والظاهر أن الذي كان قد دفع أسد بن اغرات الى الميل الى عقد الهدة التي طلبها أهل سرقوسة ، هو القحط والوباء الذي بدأ يحل بالجزيرة منذ السنة التالية لنزوله في مازر ، وهي سنة ٢١٣ هـ/٨٢٨ م ، فهذا ما يفهم من رواية المالكي التي تشير الى ما نزل بالمسكر من الجوع الذي أضر بهم حتى أكلوا لحم الجبيل ، وهو الأمر الذي تؤكده رواية ابن الأثير(١١٩) ، مسادعا بعض كبار القواد الى اقتراح الجلاء عي الجزيرة والغودة الى افريقية ،

ورفض أسد بن الفرات بطبيعة الحال كسر المغزوة ، ولم يفقد الأمل في مقدرة الرجال على الجاز المهمة رغم ما كان يواجههم من الصعوبات ، والم جدل بيسه وبين ذلك للقائد الذي تسميه رواية المالكي بابن قادم ، والذي حال في معرض دفاعه عن فكرته: «حياة رجل مسلم أحب الينا من أهل الشرك كلهم » ، وعندما وجد أسد أن عددا من رجاله يعيل الى ترك الغزو والعودة الى الساحل الافريقي هددهم باحراق المراكب وعندما تطاول ابن قادم عبيه، وقال له : « على أقل من هدا قتل الناس عنمان » ، لم يتردد القاضي الأمير في أن يؤديه بالسوط (١٢٠) ، تماما كما فعل مرسى بن نصير بطارق بن زياد في قصة فتح الأبدلس مع اعتبار عكس الأوضاع .

#### استمرار الضغط على سرقوسة :

والجهم أنه رغم الوماء والشدة ظل العزب يضغطون على مواحى سرقوسة، ونجحوا في فتح عدد من الغيران حولها ، وكانت سراياهم تعود من جولاتها بالمغانم والاسلاب(١٣١) التي تعينهم عسلى مواصله المعراع ، بينمسا كان

<sup>(</sup>۱۱۹) المالكي ، ج ١٠ ص ١٨٩ ، المكتبة ، ص ١٨٥ ، ابن الأثير ، سنة ٢٠١ هـ ( ولاية زيادةالله ، ج ٦ ص ١٢٨ ) \*

<sup>(</sup>۱۲۰) المالكي و ج ١ ص ١٨٩ و المكتبة و ص ١٨٩ به والذي يسترهي الانتباه هو أن وراية النويري و المخطوط و ٢٣٣ و ١٨٢ و ١٨٢ و ١٨٢ و ١٨٦ و ١٨٦ و ١٨٦ و التي سبقت الإشارة اليها و والتي نصت على أن الإمام سحنون كان من المعارضين لفزو صقلية صلا المداية ( انظر عيسا سسل مل ٢١٤ ) تخلط بين سحنون وبين ابن تادم و ولكنه يسكن القرل انه وسا كان ابن قادم من المرال المصاب سحنون و مقل كما يسكن القلن في أن تكون لقصة فتح الإنفاس وما قبل من احرال طارق بالسوط عند طليطلة علاقة بتلك طارق بالسوط عند طليطلة علاقة بتلك الماسة المناسة المناسة منتبع منتلية و

<sup>(</sup>١٣١) ابن الأثير ، سنعة ٢٠٢ ، الكتبة ، ص ٢٣٣ .

الإسراطور ميحانيل الثانى يرسل التجدات الى الجزيرة ، ويعمل على اقتاع: درج السدتية « حيوستنيا و بارتيسيباريو Gustiniano Portecipazio بساهمة السلولة في مواجهة العرب(١٣٢) .

وهكدا تطلبت المعمليات العسكرية أن يستقر أسد في معسكره الجديد تحت أسوار سرقوسة ، وحسنه فأحاطه بخندق يمنع الروم من مداهسته ، وعندما علم العرب مسعر بطريق (قائد) بلرم في عسسكر كثيف اليهم ، الاموا لهم مصائد خارج الحندق . اذ حفروا حعرا كثيرة ، أتت بما كان يرجي منها عندما سقط فيها عدد كبير من المهاجمين وقتلوا ، وبذلك مجم العرب في الدناع عن قاعدتهم ، كما زادوا من ضغطهم على سرقوسة المحاصرة (١٣٣)،

#### وفاة أسد في الوياء مع وصول أسطول من القسطنطينية :

ولم یکد المرب یتنفسون الصعداء وسط تعب القحط والوباء والجوم حتی خوجنوا بازدیاد متاعبهم بوصول أسطول من القسطنطینیة معبا بالرجال والعداد و کان وصول الأسطول الرومی فی وقت ازدادت فیه شدة الوباء الدی داح ضحیته الکثیرون ، وعسلی راسهم قائدهم وقاضیهم أسسد بن الورات(۱۲۱) ، الذی توفی فی شعبان من سنة ۲۱۳ هـ/آکتوبر سنوفمبر ۸۲۸ م(۱۲۰) ، ودفن تحت أسوار سرقوسة(۱۲۰) ،

<sup>(</sup>١٢٢) عزيز أحمد ، تاريح صقلية الاسلامية ، ص ٨ ٠

<sup>(</sup>۱۲۳۱) ابن الأثير ، سنة ۲۰۲ هـ ( زيادة الله ) ، المكتبة ، ص ۳۲۳ ، والظر :بن خدون ، ي ١ س ١٩٣١ ، المكتبة ، ص ٦٧ كد حيث النص على أن المسلمين حاصروا بلرم بدلا من خروج مسكر دارم الى المسلمين .

<sup>(</sup>١٧٤) ان الألير سنة ٢٠١ هـ ي المكتبة ص ٢٧٣ -

<sup>(</sup>۱۲۵) النویری ، المخطوط ، چ ۲۲ من ۲۲۷ آر ، وقارن تراحم آلمبیة ، من ۷۰ حیث یفید الی ذلك آبه قبل آلوفات آسه کالت فی سنة ۲۱۵ هـ/۲۲۸ م آو فی سنة ۲۱۷ هـ/ ۸۲۲ مـ ۸۲۲ مـ ۸۲۲ مـ ۸۲۲ مـ ۸۲۲ مـ ۸۲۲ م ۰

<sup>(</sup>۱۲۹) ابن خلدون ، المكتبة ، س 279 ـ حيث يخلط النص بين سرفوسة وبلرم فيقول : ابه دار قن المدينة الأخيرة أما حس العبر ( ج ٤ ص ٢٩٩ ) فنيه أنه دفق في قسريالة خط حوكان من نصيب تراب سقلية أن يدنن فيه علم السد الذي كان يتحسر عل شياع علمه بوقاته - لقد بكان يرى في بسفى الأحيان ومر يدتى سدوه ، ويقول : « واحسرتاه إا ان مت : لينشلن. اللهر منى علم عظيم ه - واعظر تراجم أغلبية ، ص ٢٢ -

## الختيار اجتد محمد بن أبي الجواري قائدا:

والساهر أنه كان لوفاة أسد وقع سيء في تقوس عسنكره في ذلك الو الذي كان يفنك بهم الوباء ، حتى قيل أن رهائن الروم الذين كانوا لـــــ التهزوا الفرصة وهربوا(١٢٧) - ورغم أننا لا تعرف أن الأمير ريادة الله قد عين قائدا ثانيا للحملة كما جرت العادة، فإن رؤساء الجُنَّد اجتمعوا واخت واحدا منهم ليخلف أسدا بي الامارة ، وهو محمد بي أبي الجواري(١٢٨)

## الوباء والروم أنتام العرب:

### العودة الى مازر والتفكير في الرجوع :

وأمام الحسائر التي كان ينزلها الوباء بالقوة العربية وتهديد الج البيزيطية البي اتت في الأسطول بحراء وفي البر أيصا عن طريق ايا وكلابريا ، ترك العرب مسكرهم تحت أسوار سرقوسة وعادوا بعو اأ يالى قاعدتهم مازر من حيث قرروا العودة الى افريقية ، فأخذوا في اصـ مراكبهم •

وتقول الرواية أنهم عندما ركبوا مراكبهم مغادرين مازر ، وجد الاسطول البيزنطى يقع لهم بالمرصاد عبد المرسى على بعد عدة أمياا المدينة ، ويسعهم من المغادرة(١٣٩) - وهنا لم يعد أمام العرب من خير البقاء في الجزيرة ، وأغلب الظن أمهم فصلوا الموت ـ اذا لم يكن منه يحر السيوف على برد الغرق في لجه الماء • والظـــاهر أن الروم كان دخلوا مازر بعد حروج العرب سها اذ تطلب الأمر استعادبها بقنال استمر ثلابة أيام(١٣٠) .

ورغم ما تقوله الرواية من أن العرب أحرقوا مراكيهم (١٣١٠ :

۱۰۰۰ یو ۱ جر ویالله نوا (۱۲۷)

<sup>(</sup>١٢٨) اين الاي ترسعة أنه ( زيادة الله ) ، المكتبة ، ص ٢٢٢ ، ، سريرت . ال ج ۲۲ من ۲۲۷ ب ، اين حلدُون ، المكتبة ، من ۲۲۶ ( و ج ،٤ ص ١٩٩ .. حيث ا "بر الجواري ) ، وقارن اين عذاري ، أج ١ من ١٠٤ حيث القراءة ، الحراري ، ابن إبي الجوادي "

<sup>(</sup>۱۲۹) این الائیر ، صنة ۲۰۱۹ ( زیلدة الله ) ، التریری ، المنظوط ، ج ۲۲ ص ۷ المكتبة . حس 179 ، ابن خلفون ، المكتبة ، حس ١٢٧٪ \*

<sup>(</sup>۲۳۰) ابن خليلول رايكتية ، من ٤٦٧ \*

<sup>(</sup>٢٣١) ابن الأله ، سنة ٢٠١ ما ( ازيادة الله غ ، الدريرى ، المنظوط منه ۲۲۷ پ ، این خلدون ، الکتبة س ۲۲۷ م

الاستعتال في الحرب ، فأغلب الظن أندم ما كانوا ليضحوا بسعنهم التي تعتبر وسلة المراصلات الوحيدة بينهم وبين قواعد المنادهم في افريقية ، وأنهم اذا كانوا قد أحرقوا بعض صفنهم فانما يكونون قد فعلوا ذلك ضنى اجراءات الوقاية التي اتخذوها لمقاومة الرباء ، وانطلاقا من مخاعدتهم ني مازر بدأ العرب يوطنون اقدامهم في الامليم الشرقي بالاستيلاء على حضن ميناو (Mineo) ، على بعد ١٤٤ ميلا في اتجاه الجنوب المفربي من لنتيني الراقعة على الساحل شمال سرقوسة (١٣١) ، يعد حصار استمر ثلاثة آيام ، وبعماونة أصحاب فيمي حيث استقرت جماعة منهم (١٣٢) ، واتبتوا كذلك بالاستيلاء على حصن جرجنت عنوة وسكنوه ، وجنلك هدهات نفومهم ، واطمأنوا الى طيب المقام (١٣١) ،

### فيمي يستمر في معاونة العرب ، فيغتاله الروم في قصريانة :

والذي يفهم من قصة الفتح أذ التعاون كان وثيقسا بين العرب وبين السطريق فيمى وأصحابه ، على عكس ما قيل من أنه حرض أهل سرقوسة على المقاومة • وهكدا قاد فيمى العرب بعد ذلك نحو وسعل الجزيرة الى قصريانة • ونقوت الرواية أن القصريانيين غدروا بفيمى عندما فاوضهم باسم العرب • فيمد أن خرجوا الليه وبذلوا له الطاعة ، ووعدوه بأن يكونوا معه ومع المسلمين على كلمة واحدة ويخلموا طاعة الروم ، طلبوا منه مهلة يوم لترتيب أمسس الصنح مع السرب مم انهم اغتالوه عندما حضر اليهم في اليوم التالي (١٣٥) •

#### هزيمة الارمن البيزنطيين في حيز قصريانة :

والظاهر أن هدف أهل قصريانة من خداعهم فيمي والعرب، كان اكتساب

<sup>(</sup>۱۳۲) الادريسي ، الكتبة ، س ۷۵ -

<sup>(</sup>۱۳۳) ابن الأتي ، سئة ٢٠١ مه ( زيادة الله ) ، النويرى ، المنظوط ، ج ٢٧ من ٢٢٧ ب • وقادل تاريخ جزيرة سقلية من حيث دشلها المسلمون ، المتي يجعل سقوط ميناد يين ثيدى السرب في السئة الرابعة من تزوقهم الجزيرة ( المكتبة ، حن ١١٦ ) ومن سنة ١٣٣٩ من تاريخ السائم •

<sup>(</sup>۱۳۷) این الألیر ، سنة ۲۰۱ هـ ، المکتیة ، ص ۲۲۳ ، النوبری ، نج ۲۲ می ۲۲۴ می ، این خلدن ، (۱۳۵ و مین ۲۲۳ می ، این خلدن ، (۱۳۵ و مین ۲۲ و کیرکیب بدلا من کرکنت) ، رج ۱ من ۱۹۹ و مین کرکیب بدلا من کرکنت، ) .

بعض الوقت لحين وصول القوات البيز علية التي كانت تتجه نحوهم للقساء العرب وكانت العوات الرومية تتكون في معطميا من حنود من الارم يفيد يه البطريق تودط (Théodote) (١٣٦) و تم اللقاء بين عرب افريسة وارم القسطنطينية في أحواد فصريانة ، وانتهى القنال بهزيمة عسكر تودك وسنت الكترين ، اذ لم يسلم منهم الا من لجأ إلى المدينة الحصينة (١٣٧) ، بينما وقع من قوادهم (يطارقتهم) سبعون أسيرا بين أيدى العرب (١٣٨) ،

#### وفاة ابن أبي الجوارى ، وولاية زهير بن نرغوث ، وهزيمة مؤلة أمام الأرمن :

وعقب المسركة توقى الفائد محمد بن أبى الجوارى في أول سنة ١١٤ هـ/ مارس ٨٢٩ م ، وتم اختيار القائد زمير بن سفوت خلعا له في القيادة (١٣٩).

وواضح من الرواية أن موقعة قصريانة الأولى لم تكن من المعارك العاصلة، اد لم يلبث تودط أن ظهر في الميدان مرة أخرى ، بعد أن نظم فلول قواته الارمنية ، ونجح في الثار لهزيبته وكانت بداية دوران الدائرة على العرب عندما خرجت سرية لهم من معسكرها في المنطقة بحثا عن المغانم سمن أحل القوت على أما يظهر سعورج عليهم الروم ، فعسادوا منهزمين الى قاعدتهم وعندما خرجت القوة العربية في جمعها لملاقاة الروم ، حشد هؤلاء كن قواهم وبجحوا في هزيمة العرب في موقعة دامية خسر فيها زهير بن برغوث الد قتيل-من رجاله ، واضطر الى العودة مهزما نحو معسكره حيث اتخذ مرقعا داعيا ، فخندق حول قاعدته (١٤٠) .

### حصر العرب في ميناو:

وهكذا دارت الحرب سجالا بين العرب المحصورين في معسكرهم وبين الروم • وازاء اشتداد الحصر فكر العرب في مفاجأة الروم صباحا على حين

را۲۲) النویری ، المخطرط ، ج ۲۲ ص ۲۲۷ ب ، الکتبة ، ص ۲۳۰ -

<sup>(</sup>١٣٧) ابن الأثبر ، سنة ٢٠١ هـ ( زيادة الله ) ، المكتبة ، ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>۱۳۸) النویری ، اشحطرط ، ج ۲۲ ص ۲۲۸ ، الکتبة ، ص ۴۳۰ ( حیث القرادة تسمون بطریقا بدلا می سمین ) \*

ر ۱۳۹۱ التوبیری ، المعطرط ، ح ۲۲ ص ۱۲۲۸ ، ۱۸کتبة ، ص ۱۳۰ ( سیت قراءة الاسم رعیر بن ترفوت ) ، این الأثیر ، سنة ۲۰۱ عه ( زیادة الله ، المکتبة ص ۱۲۳ ( سیت الدراءة این فرت وفق الهامش ، این ترفوت ) -

<sup>(</sup>١٤٠) ابن الأثبر ، سنة ٢٠١ هـ ، الكنابة ، ص ٢٢٤ -

عرة ، رحو ما يعرف فى المصطلع العسكرى العربي بنه البيات، ، ولكن الروم عرف الروم عرفوا - عن طسريق جواسيسهم .. بما يبيته لهم العسوب ، فتنحوا عن مسكرهم وكانت مفاجأة غير سارة للعرب عندما وجدوا الروم يقبلون عليهم من كل ناحية ، فانهزموا ال حصبهم في ميناو ، بعد أن فقدوا الكثير من التل (١٤١) .

وبذلك انقطعت الكتلة الرئيسية من القوات العربية في ميناو عن بقية الخوافهم آلموجودين في جرجنت ، وفي مازر ، واشتد عليهم الحجم وقلت عندهم الميرة والأقوات حتى آكلوا دوابهم ، بل واضطروا الى آكل آلكلاب(١٤٢) .

حرب الاستقتال : المرب يغربون قاعدتهم في جرجنت ( كركنت : Girgenti) وينضمون الى اخوانهم في مازر :

وتندما وصلت أنباه ما يمانيه العرب في ميناو من شدة المصر والضيق الى اخرانيم في جرجنت ، عبر حؤلاه عن ضيقهم لعجزهم عن مد يد المعونة اليهم بأن هدموا مدينتهم ، وساروا الى مازر(١٤٣) ، مما يعنى أيضسا أنهم خافوا المقاه وحدهم ، وهم قلة ، من المقام في جرجنت ، وفضلوا الانسمام الى اخوانهم في مازر حتى يكونوا أقدر على مقساومة الروم اذا ما فكروا في الهجوم عليهم .

وهكذا أصبح المسلمون متجمعين في نقطتين فقط من الجزيرة : ١ - في حيناو المحاصرة، قرب الساطىء الشرقى فيما بين سرقوسة ولنتينى ، ٢ - وفي مارر قرب الركن الجنوس الغربى ، وطل المحاصرون في ميناو صيامدين حتى أشرفوا على الهلاك ، عدما دخلت سنة ٢١٥ هـ/ ٨٣٠ م (١٤٤) ، حينما اتأهم الغرج من حيث لم يحتسبوا ،

<sup>(</sup>١٤١) ابن الأثير ، سلة ٢٠١ م ( زيادة الله ) ، المكتبة ص ٢٢٤ ٠

<sup>(</sup>١٤٢) ابن الأثير ، سنة ٢٠١ مـ ( زيادة الله ) ، المكتبة من ٢٢٤ ، النويري ، المتعلوط . ج ٢٢ من ٢٢٨ ، الكتبة من ٢٢٠ .

<sup>(</sup>١٤٣) رايش الأثير ، سينة ٢٠١ صا الكتبة رس- ٢٧٤ ، اين اخلطوق ، الكتبة من ١٩٦٠ ؟ وي عبر ١٩١١ ) "

<sup>(</sup>۱۹۶) إبن الأثير ، سنة ۲۰۱ هـ ، المكتبة ٧٠ص ٢٧٤ ته والنمن هنا يخدد الناريخ ببداية سنة ٢١٤ هـ/٨٢٩ م الذي مسعناه الى مبشل سنة ٢١٥ هـ/ ٨٣٠ م ، على أساس الله وناة ابن البواري كانت في مطلع سنة ٢١٤ هـ/ ٨٢٩ م ـ كما سبق »

#### البحريون الأندلسيون ، وغزو صقلية :

فعى بداية سنه ٢١٥ هـ / ٣٠٠ م ، كانت صعنية عدما لغارات كرية من تلك الني كان يقوم بها الغراة الاندلسيون من سكان الشواطىء الشرية للابدلس على سواحل الروم والفريج ، ليس فى الحوض الغربي للبحر المتوسط فقط ، بل وفي الحوض الشرقي أيضا • والذي يفهم من الروايات أن مؤلاء الغراة البحريين من أهل الأندلس لم يكونوا من الحند النطامي ، بل كانوا من متطوعة المجاهدين ، الذين اتخذوا الغزو البحري صناعة لهم ، وأن حسكرمة قرطبة الاموية لم تكن تمانع فيما يهومون به من أعمال في غير باند المسلمين ،

وهذا لا يمنع أنهم كأنوا يقومون بذلك دون علم أمراء قرطبة ، بل وربما رغم عدم رضائهم عى ذلك والمهم أنه لا صحة لما تشير اليه بعص الروايات من الربط بين ذلك النشاط البحرى وبين بعض الثورات التي عرفتها بعص مدن الاندلس قرب ذلك الوقت ، وخاصة ثورة الربض الشهيرة في قرطبة ، على أيام الحكم بن هشام وليس من المقبول أن يقال عن رواد البحار هؤلاء : الهم كانوا من العامة أو من أهل الاسواق و

فينذ أواخر القرن الثانى اليحرى ( آوائل انقرن ٩ م ) كان الأندلسبوز قد مدوا بساطهم الى حرر شرق البحر المتوسط ، حتى انهم كابوا يقصدون ساحل الاسكندرية فيما بين الغارة والأحرى على سواحل الروم ، من أجز الميرة واصلاح شسانهم و ورغم أن ولاة مصر كانوا لا يسمحون لهم سك تقول حوليات الكنسدى فى قضاة مصر وولاتها سيالنزول الى شاطى الاسكندرية ، بل كان على تجار الاسكندرية أن يخرجوا الى الأندلسيين فو الزوارق بما يحتاجون اليه للاصلاح من شئونهم أو شئون مراكبهم ، من طعام وعتاد وسلاح(١٤٥) ، فإن اضطراب أحوال مصر ، نتيجة لاضطراد أحوال مصر ، نتيجة لاضطراد على الاسكندرية طوال اثنتي عشرة سنة (٢٠١ ص ٢١٢ ص/١٦٨ م) استقلوا خلالها بالمدينة عن ولاة الفسطاط وعندما استقرت الأموز للمامو

<sup>(</sup>۱٤٥) ما تقل الكندي بالقضاء والولاة ، ٣ ش - ليدن ، ص ١٩٨ وما بعدها - واد للولف ، للولف ، الاسكندرية من المنتج الاسلامي الى بداية العصر المناطبي ، في كتاب الاسكندرية ، الاسكندرية والمعمول حاطب ١٩٦٣ ، وللولف أيضًا الأثر المنرمي والألدلس المنتجم الاسكندري، كتاب تاريخ المجتمع الاسكندري ، ط - حاسة الاسكندري، ١٩٧٥ ،

أرسل قائده عبد الله بن طاهر بن الحسين الى مصر حيث نجع في الحسراج الاندائسيين من الاستكندرية الى البحر ، شريطة ألا ينزلوا في أية أرض تأبعة المخلافة من

## العلاقة مع غزو كريت :

وهكذا غادر الأندلسيون الاسكندرية في مراكبهم التي كانت تبلسغ البيين مركبا ، تبعمل حوالي أدبعة أو خمسة آلاف رجل ، عندما نزلوا الى المدينة قبل عشرسنوات ، وإتجهوا بقيادة زعيمهم أبي حفص عبر البلوطينحو جزيرة كريت التي استولوا عليها ، في نفس الوقت الذي كان اسد بن الفرات ينزل برجاله في جزيرة صقلية ، وهذا يدعو الى التأمل فيما اذا كانت هناك ثمة علاقة بين ترتيب غزو كل من صقلية وكريت على الروم ، يمعرفة خلافة بغداد .

حقيقة أن الاتماقية التي تعت بين عبد الله بن طساهر وأندلسيي الاسكندرية لم تشترط على الغزاة الا عدم النزول في أرض تابعة للخلافة ، والا يصحبوا معهم أيا من المصريين أو العبيد أو المطلوبين(١٤١) ، ولكن هذا لا يمنع من نزولهم في أرض الروم(١٤١) - وأغلب الظن أنه لم يكن يخفي على قائد المأمون انهم سيطرقون ساحل جزيرة كريت القريبة - واذا كانت رواية فتح صقلية لا تشير الى دور الحلافة في تلك العملية ، فهي تنص على أن الروم كانوا قد خرقوا اتفاقية الهدنة بينهم وبين الأغالبة ، وليس من الغريب أن الهدنة مع الروم ما كانت تتم بغير علم الخلافة في بغداد أو موافقتها الضمنية على الأقل .

واذا كانت النصوص تشير الى أن زيادة الله قد كتب الى الخليفة المأمون بخير فتح أسد بن الغرات لصقلية ، فهذه الاشارة تعنى أن الخلافة كانت على علم بما يدبره الأغالبة ضد المروم ، هذا ، وإذا كانت تفصيلات العمليات المربية تحت لواء أسد بن الفرات لا تشير الى مشاركة الاندلسيين فعلا في غزو صقلية ، كمسسا تذكر الرواية التي يسجلها ابن عسدارى ، فأن مجرد ذكر أن الاندلسيين كانوا يكونون جماعة لها كيانها الخاص في قوات أسد ، وإن كانت غير تصحيحة ، يمكن إن تفسر على أنها إشارة ضمنية الى ترتيب

<sup>(</sup>١٤٦) نفس المسادر السابكة •

<sup>(</sup>١٤٧) أنظر فيما سبق ، ص ٢١٨ •

عرد كرب على أيدى الاسلسيين السسكندريين(١٤٨) مى معس الوقت الذي كان عرب افريقيسة يقومون بغزو صقلية ، وذلك بمعرفة الحسلانة أو تعّن اشرافيا حلى نتم مفاجأة الروم فى جبهتين دفعة واحدة وان كانت معساجاة صقلية قد أذهلت الامبراطور من غير شك عن غزو كريت -

#### حملة الفزاة الأندلسين:

ويذلك يكون الأندلسيون الذين شاركوا في عزو صغلية مسم أسد اس العرات اما من المستوطنين في افريقية أو من جماعات الغزاة من غسير أندلسيي الاسكندرية • وقياسا على ذلك يكون الغزاة الاندلسيون ، الذين نزلوا الى صقلية في أوائل سبنة ٢١٥ هـ/ ٨٣٠ م ، أيضا من غير أهل كريت ، وهذا يعنى أن الكثيرين من أهل سواحل الاندلس الشرقية كانوا قد اتغذوا من الغزو في اليحر صناعة لهم ، وأنهم كانوا يجوبون البحر المتوسط من أقصاه الى أدناه ، مما يعنى أنهم كأنوا قد غلبوا على سواحل البحر جميعسا، منذ ذلك الوقت المبكر ، قبل أن كتم لهم تلك الغلبة على أيام عبد الرحمن الناصر الى جانب الغاطمين (١٤٩) .

والحقيقة أن أعمال الأندلسييز في البحر المتوسط حينئذ تذكرنا باعمال النورمنديين (أو الفيكتج) في بحرد الشمال وحتى سواحل الاندلس الفربية, وكذلك سواحل المفرب ـ حيث عوفوا بالمجوس ـ بعد ذلك بقليل ، فكان غزاة البحر الاندلسيين هم نورمنديو العرب في ذلك الحين .

ويفهم من الروايات العربية أن الأندلسيين وصلوا الى صقلية على دفعتين

المبراطود بيزفطة تيوفيل بعد ذلك بحوالي عشر ستوات ، من الاتصالي بالإندلس ما قام به المبراطود بيزفطة تيوفيل بعد ذلك بحوالي عشر ستوات ، من الاتصالي بالأحير عبد الرحمن الثاني حيث أرسل فليه سعارة في سنة ٢٧٥ صـ/ ٨٤٠ م تحمل رسالة يحته فيها على المثالية بعرش أسرته في الشام ويهاجم المباسيين واتباعهم الأغالية و أعداء الأحربين والبيزنطيين ) ، ويمالك باعادة كريث من أيدى الإندلسيين السكندرين ، الذكان رد الأحير الإندلسي بعد به مع سفيه الشاهر يحيى الغزال فيها يتعلق بكريت : ان الأندلسيين بها مم ثواد ليسوا من وعيته ، وأي يمكن الامبره في الغزال فيها يتعلق بكريت : ان الأندلسين بها مم ثواد ليسوا من الكار جهادم ، في سبيل يقيم راية الإسلام ، أنظر يروفنسال ، تاريخ أسباليا الاسلامية ، الكار جهادم ، في سبيل يقيم راية الإسلام ، أنظر يروفنسال ، تاريخ أسباليا الاسلامية ، حكم أماد في راية الإندلسين ألى كريت ، وما يطلبه من معاقبتهم : بانهم ليسوا في بُلدنا ولا برتبتنا حتى نفيز عليهم ، وتكليك مؤونتهم ، وما أطنك عاجز بن المراجم عبا تطرقوه من بقد ه ( انظر المتبس ، معطوط كلية الأداب المسرد بجاسة الإسكندرية، المراجم عبا تطرقوه من بعد ه ( انظر المتبس ، معطوط كلية الأداب المسرد بجاسة الاسكندرية، المراجم عبا تطرقوه من بعد ه ( انظر المتبس ، معطوط كلية الأداب المسرد بجاسة الاسكندرية، المراجم عبا تطرقوه من بعد ه ( انظر المتبس ، معطوط كلية الأداب المسرد بجاسة الاسكندرية، المراجم عبا تطرقوه من بعد ه و المناه ه ( انظر المتبس ، معطوط كلية الإداب المسرد بجاسة الاسكندرية، المراجم عبا المراجم المراجم المراج ) "

<sup>(</sup>١٤٩) أنشر مقدمة ابن خلدون ، قصلة قيادة الإساطيل ، ط التجارية ، من ٢٥٣ -

ني ثلاثمائة مركب ، وأن الدفعة الأولى كانت بقيادة أصبغ بن وكيل الهوارى الشهور به «فرغلوش » ، بينما كانت الدفعة الثانية بقيادة سليمان بن عافية الطرطوشي • وحذا لا يُمنع من مجيء مدد من افريقية بعد ذلك بقليل ، كسا تقول بعض الروايات(١٥٠) •

#### النزول قرب مازد :

## اعمال الاندلسيين تحت قيادة فرغلوش : فك الحصار عن ميناو ، وهدمها : ،

ولا توضح الروايات أين نزل الأندلسيون في صقلية ، ولكسن يمكن النول أن الدفعة الثانية نزلت في الركن الغربي من الجزيرة بالقرب من مازر ، وإن هذا هو السبب أيضا فيما قيل من أن الدفعة الثانية كائت مددا من الربقية ، وهذا ما يفهم أيضا من مسيرة الإندلسيين عندما تقدموا لنجدة المحاصرين في ميناو .

والمهم أن فرغلوش قزل برجاله ومن تعت امرته من القواد ، وأخذوا يبنون سراياهم التى استولت على عدد من القلاع الرومية وعادت منها بالمفاتم والسبى ، كما تنص على ذلك رواية ابن عذارى التى تمدنا ببعض المعلومات التفصيلية(١٥١) - والظاهر أن عرب مازر هم الذين اتصلوا أولا بالغزاة من الأندلسيين ، وطلبوا منهم اغاثة اخوانهم الذين كانوا يكايدون متاعب المصر وقلة القوت في ميناو ، كما عرضوا عليهم ما كان يلزمهم من الخيسل والدواب(١٥٢) .

ولم يبخل الغزاة الشجعان بتقديم ما طلب اليهم من المونة ، ولسكن

<sup>(</sup>۱۰۱) ابن عداری ، یر ۱ ص ۱۰۱ -

<sup>(</sup>۱۵۳) این عدادی ، چ ۱ س ۱۰۴ ، الدربری ، المغطوط ، چ ۲۲ س ۲۲۸ ۲ ۰

شريطه أن مد العيادة الى رئيسهم فرعلوش ، وهو الأمر الذي لم يكن أمام قائد الجند الاعلى دهير بن فرعوت ، الا قبوله · وهكدا اجتساح فرغلوش يرجاله الجريرة من معربها الى مشرقها ، وهو يستولى على القسلاع ويوجه غاراته في كل اتجاه ، حتى أشرف على ميناو(١٥٣) · ولم يكن أمام البطريق تودط ورجاله من الأرمن الا الاستحاب بعدو قصريانة(١٥٤) · وهكدا تم حلاص المحاصرين في ميناو ، في جمادي الآحرة من سنة ٢١٥ هـ/يولية ٨٣٠ م(١٥٥)، وعبروا عن ضيقهم بالحصر وكراهيتهم للمكان الذي تعرضوا فيه للأهوال ، بأن هدموا المدينة وأحرقوها(١٥٦) · ولا باس في أن يكون احراقها بسبب ما كان قد ألم بهم من الوباء أثناء مقامهم فيها ·

#### احْذ بلرم ، ووفاة القائد فرغلوش في الوباء :

وسار رحال ميناو مع الاندلسيين نحو بلدة « غلوالية » (Calloniana) القريبة وتغلبوا عليها (۱۵۷) و تابع الاندلسيون والمغاربة مسيرتهم تحسو مديمة بلرم وضربوا عليها الحصار ، وضيقوا على من بها الخناق لمدة عام ، الى أن طلب قائدها الأمان لنفسه وأهله وماله و وأجابه العرب الى مطلبه ، فغادر المدينة بحرا الى و بلد الروم » ، ودخل العرب بلرم في رجب من سنة ٢١٦ هـ/ أغسطس ٨٣١م (١٥٨) .

وتقول رواية ابن الأثير أن المسلمين لم يجمدوا في بلرم « الا أقل من ثلاثة آلاف انسان ، وكان فيه لما حصروه سبعون آلما وماتوا كلهم ،(١٥٩) ،

<sup>(</sup>۱۵۲) این عداری ، چ ۱ ص ۱۰۶ ۰

<sup>(</sup>١٥٤) المويرى المعطوط ، ج ٢٢ ص ٢٢٨ ، المكتبة ص ٤٣٠ ، وانظر تاديخ صفلية من حيد دحلها المسلمون مند بدالمالم المكتبة ص ١١٦ ( حيث يجمل ملتل تودط بعد أخل مناد ) .

<sup>(</sup>۱۵۵) الدريري ، المخطوط ، بم ٢٢ ص ٢٢٨ أ ، المكتبة ، س ٤٣٠ -

<sup>(</sup>۱۵۹) این عذاری ، ج ۱ ص ۱۰۴ \*

<sup>(</sup>۱۵۷) این مذاری ، یم ۱ می ۱۰۶ •

<sup>(</sup>۱۰۸) این الأثیر ، سنة ۲۰۱ م ، الکتبه س ۲۲۹ د ۲۲۰ ، تاریخ سقلة من حیث دخلها المسلون ۲۰۰ ، المکتبة ، ص ۱۱٦ ( الذی یجمل سقوط بلرم فی السنة التالیة لأخذ میناو ومقتل تودط ، وقارن ابن خلدون ، ج ٤ ص ۱۹۹ ، المکتبة ، ص ۱۲۸ ( الذی یقول ان فتح بلرم کان فی سنة ۲۱۷ م/۸۳۲ م ) ، وقارن التویری ، المخطوط ، ج ۲۲ ص ۲۲۸ و حیث تقول الروایة آن حسار بلرم استسر الی سنة ۲۲۰ مـ/۸۲۰ م حیثما استسلست المدینة بالامان فی ولایة ، محمد من عبد الله بن الأهاب ) .

<sup>(</sup>۱۵۹) امن الأثير ، سنة ۲۰۱ هـ ، المكتبة ، من ۲۲۵ -

مما بعنى أن الرباء الذي كان قد ظهر في صقلية سنة ٢١٣ هـ ٨٣٨ ع لم يكن قد 'نقطع بعد ، وأنه كان ما زال يفتك بأحسل الجزيرة ، والفلساهر أن السلمين لم يسلموا بعورهم من فتك الرباء ، فذلك ما تشير اليسسه دواية إبن عدادى التي تقول ان جماعة من المسلمين اعتلوا والحدّهم الوباء ، وكان منهم فرغلوش رغيره من القواد(١٦٠) .

#### اخلاف مع الأندلسيين ، وعودتهم الى بلادهم :

والظاهر أن غزاة البحر الإندلسيين استفاقوا على ما أنزله بهم الوباه من الخسائر، ليجدوا آقسهم قد انفسوا في أمر ليس من شئونهم، بصفتهم المحثين عن المعام والاسمسلاب، وليسوا جندا نظاميا فاتحا، يحتل البسلاد ويستوطنها وبناء على ذلك لم يكن من الفريب أن يدب الحلاف بينهم وبين الحوانهم الافريقيين ورعم ما يقوله ابن الاثير من أن الوفاق تم بين الجانبين بعد الحلاف والنزاع (١٦١)، فنحن نميل الى الأخذ برواية ابن عذارى التي تعول ان الأندلسيين قرروا المودة الى بلادهم، بعد وفاة قوادهم في الوباء وعسلى رأسهم فرعلوش، وأنهم لقوا متاعب كثيرة أثناء دحلة العودة الى قواعدهم، اذ د ركب العدو اثرهم. ففتل منهم خلق كثير ، وذلك قبل أن يأخذوا في اصلاح مراكبهم، قافلين اى الأندلس (١٦٢) ، وبذلك تنتهى قصسة في العرب عاصمة لهم بعد أن انسعت رقعة اراضيهم واستولوا على كل الاقليم الغربي من الجريرة ،

#### ولاية أبي فهر محمد بن عبد الله التميمي لصقلية سنة ٢١٦ هـ/٨٣١ م :

ومع أننا لا تدرى ماذا حدث لقائد جند صقلية الثالث ، وهو : زهير اين ترغوث ، فأغلب الفلن أنه راح ضحية الرباء مع فرغلوش ، وأنه خلفه في قيادة المسكر قائد آخر ، هو عثمان بن قرضب ، الذي لم يحظ يموافقة ذيادة الله نهذا ما يفهم من رواية ابن عدارى التي تشير الى أن الأمير ريادة الله التخذ قرارا في أو احر سنة ٢١٦ هـ/ ٨٣١ م ، بترلية قريبة أبي فهر مجمد

<sup>(</sup>۱۲۰) این عدادی ، ج ۱ س ۱۰۹ ۰

<sup>(</sup>١٦١) ابن الأثير ، سنة ٢٠١ هـ ، الكتبة ، ص ٢٣٠ -

<sup>(</sup>۱۳۲۱) ابن مقادیان ، ج ۱ س ۱۰۶ -

اس عدد نه التميمي على صقلية ، فوصلها في سنة ٢١٧ هـ ۱۳۸ م ، وأن عنمان بن قرهب مرب عنها(١٦٢) ، ولا شك أن العهد بولاية صقلية الى أحد قرابة الامير الأغلمي يعنى رعاية خاصة من حانبه لاحوال الجزيرة ، وإن كان تلمستقلال شحصية الوالى يعنى بحكم الضرورة نوعا من استقلال ولايسه ،

#### ما بين صقلية وتونس:

والطاهر أن اضطراب منطقة تونس في السنة التسالية ، وهي سنة المر ٢١٨ هـ / ٨٣٣ م ، تطلب عودة أبي فهر محمد بن عبد الله من صقلية ، والبقاء في افريقية الى سنة ٢٢٠ هـ / ٨٣٥ م ، بعد أن قضى على نورة مدينة تونس وخلال وجود محمد بن عبد الله في افريقية قامت القوة الأغلبية في صقلية بالغازة على منطقة قصريانة مرتبي . في الربيع والصيف من سنة ٢١٩ هـ / ٨٣٤ م ، وهرموا الحامية الرومية في المربي ، عندما خرجت للعائهم (٤٠٠٠) ، وعادوا الى بلرم بالمغانم والاسلاب (٢٠٠٠) ،

واثناء رحلة المودة الى ولايته عى صقلية تعرض محمد بن عبسد الله المتعيدى في رمصان من سنة ٢٣٠ هـ/سبتمبر ٨٣٥ م ، لمتاعب شديدة من جانب البحر الذى ثار بسراكبه التى كانت تحمل الامدادات والرحسال ، فأعطب بعضها وحطم له بعضا آخر ، كسا أن الروم اعترضوه فى البحر وأصابوا له حراقة من مراكبه ، زعم بلاء فاند الأسطون محمد بن السمدى الدى حرج في عدد من الحراقات ، وأحسد يطاردهم حتى حسال الليل بين المريقين(١٦١) ،

## : (Castrogiovanni) غارات على قصريانة

ولم يبق محمد بي عبد الله التميسي طويلا في بلوم ، اذ خرج برجاله في

<sup>(</sup>١٦٣) ابن عذارى ، ج ١ ص ١٠٤ ، وأنظر النويرى ، المخطوط ، ج ٢٧ ص ١٢٨ ١ . الكتبة ، ص ٢٦١ ـ ج ٢٧ ص ١٠٤ ، وأنظر النويرى ، المخطوط ، ج ٢٧ ص ١ ٢٠٠ . الكتبة ، ص ٢٦١ ـ حيث يسمى أبا فهر محمد بن عبد الله ير الأغلب » وأنظر الحلة السيرا» « ج ١ ص ١٩٨ : حيث ينص على أن محمد بن عبد لله بن الأغلب عذا يعرف هو وأخوه الأغلب بن عبد الله ، وأبنه عبد الله بن محمد الدى ولى صقلية فيما يعد سنة ٢٥٩ مد كما كامت له ولاية طراطس والقيموان ، مدى عبد الله إلى حدم عبد الله أحى إبراهيم بن الأغلب الأمير الأول .

<sup>(1712)</sup> ابن الأثبر سنة ٢٠١ مد ، الكتبة ، ص ٢٧٥ -

<sup>(</sup>۱۲۵) این مذاری ، چ ۲ می ۱۰۵ \*

۱۰۲ ما ۱۰۹ س ۱۰۹ س ۱۰۹ س ۱۰۹ ۳ می ۱۰۹ ۳

نفس السنة ( ٢٢٠ هـ/ ٨٣٥ م ) نحو قصريانة في وسط الجزيرة ، ونجع في عزيمة الروم الذين خرجوا آليه ، وعاد الى بلرم محملا بما غنمه في معسكر الروم ، وبصحبته المرأة القائد ( البطريق ) وابنه أسيرين(١٦٧) .

## غارات على طبرمين (Tabrmine) ، وغدر اجْند بقائدهم محمد بن سالم :

واذا كان ابن عدارى يقول بشكيل عام انه كان في تلك السنة عزوات كنيرة للمسلمين في صقلية (١٦٨) ، فان ابن الاثير يدكر أن محمد بن عبد الله سير جيشا الى ناحية طبرمين على شمال الشاطئ الثيرقي للجزيرة ، جنوب مسيا ، بقيادة محمد بن مالم ، ومع أن الحملة حققت اغراضها بعد أن عابت بالمغانم الكثيرة ، الا أنها انتهت نهاية تعسة ، عندما عدا بعص جنود محمد ابن سالم عليه فقتلوه ، ولجاوا الى الروم (١٦٠) ، مما يرجع أن الجريمة قد تمت يتحريصم ،

وبذلك تكون. تلك الحادثة فاتحة سلسلة من جرائم الغدر التي يقوم بها العسكر ضد قوادهم ، كما سنرى ، وهو الأمر الذي لم تعرفه الجيوش العربية ، في عير صقلية ، من قبل •

## غادات على سرقوسة بقيادة الفضل بن يعقوب:

ولا شك أنه كان لذلك الحادث التعس صدى أليم في قلب الأمير زيادة الله ، الذي بعث ، خلفا لمحمد بن سالم ، أحد قواده للشاهير ، وهو : الفضل ابن يعقوب ، الذي قاد سرية كبيرة عائت في نواحي سرقوسة ، وعادت بالمغانم والاسلاب (١٧٠) .

#### من المواهب الحربية التي أظهرها كل من العرب والروم :

ويضيف ابن الآثير إلى ذلك موقعة هامة بين سرية اسلامية كبيرة وبين القوة الرئيسية للروم في الجزيرة إلتي كان يقودها اليطريق حاكم صقلية ، والتي الحهر فيها كل من الجانبين ما كان يتميز به من مواهب قتالية خاصة . فعى أثناء عودة السرية الاسلامية ، وهي محملة بالمفانم ، قطع عليها البطريق

اللاآة) إِبِنَ الأَثْثِرُ ، سَبَّةَ ٢٠١ هـ ، الْتُحْتِيةَ ، ص ٢٢٥ ه

<sup>(</sup>۱۷۸) کین کشاری نہ ہے و س کا آ و

<sup>(</sup>١٦٩) ابن الأثير ، سنة ٢٠١ هـ ، الكتبة ، ص ٢٧٥٠

<sup>(</sup>۱۷۰) این الأثیر ، سنة ۲۰۱ هـ ، الکتبة ، ص ۲۲۵ ( این شلمون ، بے 5 ص ۱۹۹ ) -

العلريق ، فاضطرت الى التحصن من الروم في آرض وعرة كثيرة الشجر حتى عجز الروم عن ملاحقتهم ، خوقف البطريق الى وقت المفصر يتحداهم أن يخرجوا اليه • ولما طال انتظاره ذون تقدم العرب للقائه ترك المكان ، وتعرق عنه كثير من أصحابه • وكانت قرصة انتهزها العرب للحملة عليه حتى هزموا من كان بقى معه من الرجال ، وتجحوا في الوصول اليه ، واصابته بعدة جراحاب حتى سقط عن فرسه • ومع دلك لم يتمكن العرب من قتله ، اذ أسرع اليه عدد. من أبطال فرسانه ، واستنقذوه جريحا وحملوه معهم •

وحرج العرب من الوافعة – التي وصعت بانها وقعة عظيمة – بما كان غي : يدي الروم من السلاح والمتاع والدواب(١٧١) -

ومع أن ابن الأثير ـ الدى تظهر روايته ملخصه عند ابن حلدول ـ يضع كل تلك الأحداث في سنه ٢٢٠ هـ/ ٨٣٥ م ، فالظاهر أن بعص تلك الأحداث، وبصميها معركة البطريق الأخيرة ، وقعت في سنه ٢٢١ هـ/ ٨٣٦ م . وذلك أن الاحداث التالية ، التي نمت في ولاية أبي الاغلب ابراهيم بن عبد الله الدى حل محل أحيه أبي فهر محمد ، يصعها ابن عدارى في أحداث سنة ٢٢٢ هـ/ ٨٧٧ م(١٧١) ، مما يعنى أن عهد ريادة الله بولاينه لصقليه التي وصل اليها في رمصان ، كما يص على ذلك ابي الابير دون تحديد المسنه ، كان في نفس سنه ٢٢٢ هـ/ ٨٠٠ ، على مانري (١٧٢)

رولاية أبي الأغلب ابراهيم بن عبد الله

#### اعمال حربية في الطريق الى الجزيرة:

وصل أبو الأغلب ابراهيم بن عند الله الى صفلية أمسيرا في منتصف ومضل (سنة ٢٢٣هم/ ٣١ أغسطس ٧٨٧م)، وقد زوده زيادة الله بأسطول حربي كبير التقي يوهو في الطريق بأسطول رومي فهزمه وغنم كتسيرا من مراكبه مواكبه موابر أبو الأغلب بضرب رقاب كل من وجد فيها من الروم ويقول ابن الأثير لذ أبه الأغلب سير أسطولا آخر الى قوصرة ، فاسترى على حراقة

<sup>(</sup>۲۷۱) این الأثیر ، سنة ۱-۲ هـ ، الکتبة ، ص ۲۲۰ ــ ۲۳۱ ، وانظر ابن حلدون ( الذی یا ۲۷۸) این الروایة التی نطق الها مأشوذة من الرقیق ) ، الکتبة ، ص ۲۰۸. • (۱۷۲) ان عذاری ، چ ۱ می ۲۰۱ •

<sup>(</sup>١٧٢) ابن الأنير ، سعة ١٠-١٪ حد ، الكتبة ، ص ٢٣٦ -

الروم ، وجد فسها رجل متنصر من أهل افريقية ، فامر يضرب رقبته أيفسسا . ومن ممهوا١٧١ع .

#### وسيع النشاط الحربي الى مسينا :

ووسع أبو الأغلب دائرة تشاطه نحو الشمال الفريق للتجزيرة ، فبعث سراياه الى جبل الناز في منطقة "تنا وما فيها من الحصون ، وذلك فيستادة الغضل بن يعقوب، فكاد للعدو وأحرق الزروع ، وعاد سنا المقائم والاسلاب ولقد بلغت المفائم في بعض تلك الغزوات من الكثرة الى حد بيسع الرقيق يأبخس الاثمان (١٧٥) ، ويقول ابن الاثير أن أبا الأغلب سير آيفنا اسطولا الى الجزائر سوربا كان المقصود بها جزائر الايوليان (Eolian) ، في منطقة علورية القريبة من مسينا حد فغنموا غنائم عظيمة ، وفتحوا مدنا ومصاقل وعادوا سالمن (١٧٦) ،

#### الى قطسانية :

أما السرية التي وجَهُهَا الى قطانية فلم يخالفها التوفيق ، اذ لقيها العدو وهي . محملة بالمقانم ، ونبع في الظهور عليها (١٧٧) •

الى تصريانة : هزيمة السرية ، وأسر قائدها عبد السلام بن عبد الوهاب تـ

وكذلك لم توفق السرية التي وجهها الى قصريانة ، والتي نرى أن قيادتها كاست الى المقائد عبد السلام بن عبد الزهاب ، كما في رواية ابن عذارى • خقد حرج اليها الروم ، وانتهى القتال بانهزام المسلمين واصابة جسساعة

<sup>(</sup>١٧٤) ابْنَ الأثير صنة ٢٠٣ هـ ، الكتبة ، ص ٢٣٦ ، ابن خلدون ، تج ٤ ص ١٩٩ ، الكتبة ، من ١٣٥ . ابن خلدون ، تج ٤ ص ١٩٩ ، الكتبة ، من ١٣٥ مر ١٣٥ م ، وكذلك الأحداث المناسبة ١٣٠ مر ١٣٥ م ، وكذلك الأحداث التالية التي يضمها ابن علاوى في سنة ٢٣٢ مر ١٨٣٧م ، ١٣٠٠ من التالية التي يضمها ابن علاوى في سنة ٢٣٢ مر ١٨٣٧م ، ١٣٠٠ من التالية ، ١٩٥٠

<sup>(</sup>۱۷۰) ابن ملادی ، ج ۱ س ۱۰۳ ( آسدات سنة ۲۲۱ ص/۱۳۳م ) سينت يجمل الارة على المختلف بجمل المؤود العشل المختل المختلف الم

ه ۲۰۱ ) این الالیسه رسنه ۴۰۱ هنام الکتبه ساسس ۲۲۹ ما این خلممون ، ریم کا ها ۲۰۰ ه الکتبهٔ دس ۲۲۸ ه

ر ۱۷۷۷) - آبن الانزوسسية ۲۰۱ م. و الكتبة ش ۱۳۳۰ و حيث اسم الدينة قر الله قر الله المسلمانية و الله الله الله و ۱۳۳ و من ۱۳۳۰ و من ۱۳۳۰ من ۱۳۰۰ من ۱۳۳۰ من ۱۳۰۰ من ۱۳۰ من ۱۳۰۰ من ۱۳۰ من ۱۳۰

منهم(۱۷۸) ، كما وقع قائد الحملة عبدالسلام في "سر الروم ، وبقى بي أيديهم الى أن م قداؤه بعد ذلك(۱۷۹) .

#### اخضاع فصريانة:

ولا بأس من أن يكون القائد عبد السلام بن عبد الوهاب قسد بم وك اساره في نفس سنة ٢٢٢ م/ ٨٣٧ م ، في فصل الشتاء ، عدما دحسل المسلمون مدينة قصريابه قاعدة الجريرة الوسطى ، فجأة بعد أن عثر بعس المسلمين من رجال السرايا التي كانت تحوم حولها على ثعره في أسوار ربس المدينة ، فاستدعى العسكر الذي دحلها على حين عرة من أعلها ، واستولى على الربض ، ثم حاصر الحامية الرومية في الحصن ولكن الأمر انتهى بالعسلم على أن يدفع أهل قصريانة الجزية ، وعاد السرب الى بدرم محملين بالمغسام والأسلاب (١٨٠) .

#### الحرب البحرية ووفاة زيادة الله :

وفيما بين معركتي قصريانة حقق العرب نجاحا عسلى الروم في بعض المعارك البحرية التي انتهت بأن غسوا احدى عشرة قطعة من سفن الروم ، منها: ٩ ( تسع ) مراكب كمار برحالها ، واثنتين من نوع الشلندي ( المخصص لحمل العرصان والعتاد الثقيل )(١٨١) .

وفي نفس السعة ، وهي سعنة ٢٢٢ هـ / ٨٣٧ م ، كان العرب يحاصرون مدينة جلفوذي (Cefalu) على الشعالى ، على بعسد ٥٠ ميلا شرقي بلرم (١٨٣) سه منذ مدة ، ويضيقون عليها الخناق ، عندما وصلت قوات رومية كبيرة في البحر الى المنطقة ، فاضطر العرب الى فك الحصار ، والتقرا بالروم ٠ وبيسا كانت المعارك تدور بين الجانبين ، في منتصف سعنة ٢٢٣ هـ/ ١٨روم ، اتت من افريقية أنباء وفاة الأمير زيادة الله ، فكان ذلك سبيا في ومن العرب لبعض الوقب ، ولسكنهم ما لبثوا أن تماسكوا ، وضبطوا أنفسهم ،

<sup>(</sup>۱۷۸) این الاگیر ، سنة ۲۰۱ هـ ، الکتیة ، ص ۲۲۱ ، این خلدون ، الکتیة ، دس ۲۲۸ ، این مذاری ، چ، ارجین ۱۰۲ ۰

<sup>(</sup>۱۷۹) این عذاری ، چ ۱ ص ۱-۱ •

<sup>(</sup>۱۸۰) اپن الأثير... منتة ۲-۱ هـ ، الكتبة ص ۲۲۷-، برقارق ابن حلدوق ، ج ٤ عن ۲۰۰ . الكتبة ص ۶۲۹ .

الله (۱۸۱) این الآلها ، حسنة ۲۰۱ سما ۱ الکتیة ، ص ۲۲۷ ، این خلفون ، الکتیة ، ص ۲۹۶ اورج رقامان ۲۰۱۶ به

<sup>(</sup>۱۸۲) الاده سر ۱ ۱۸ ش ۲۸ من ۲۸ م

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

\_ 4m4. \_ -



شكل رقم ۱۳۶ \* صقليّة وخِتوب ايطاليا كها رسمها الايريشي

ونشطوا كسابق العهد بهم ، كما تقول الرواية (١٨٣) · - خلاصة ما تم في صقلية على عهد ذيادة الله الأول :

وحكذا يكون المجاهدون في صغليه قد أصوا عشر سبوات من عهد ريادة الله في الجزيرة ، وطدوا أقدامهم خلالها في الجزء العربي مها ، ما يين جرجنت على الساحل الجنوبي وبلرم على الساحل الشمالي • وكانوا قد مدوا كفوذهم في وسط الجريرة الى قصريانة ، بينما سرحت سراياهم في كل مكان من الجزيرة ، ما يين سرقوسة في الحزء الجنوبي من الساحل الشرقي الى ميناو ، قرب لنتيني ، ثم الى جبل النار حتى منطقة مسينا في أقصى ذلك الساحل المدال •

#### الفتوح في عهد أبي عقال الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب :

## حملة من افريقية ، وتوسع في داخل الجزيرة ، وفي جنوب ايطاليا :

وفي عهد أبي عقال الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب ، الذي لم يطل الا الى أقل من ثلاث سنوات ، استمر نشاط العرب في استكمال الفتح في الجزيرة ، بل وبدأوا في التوسع في جنوب ايطاليا • فتقول رواية ابن الأثير أن الأمير الأغلب سمير سرية في سمة ٢٣٤ هـ/ ٨٣٩ م الى صقلية فغنمت وسلمت (١٨٤) • وهذا يعني أن تلك السرية سارت في البحر من افريقية ، وهو الأمر الذي يسترعي الانتباه ، اذ يعني أن قوات الأمير الرئيسية في افريقية كانت تشارك في الأعمال الحربية في صقلية بارامر وياشرة مهم الأمير موهذا ما سيظهر بشكل أكثر وضوحا على أيام الفاطميين •

وفي سنة ٢٥٥ هـ/ ٨٤٠ م استأمن للعرب ، أى دخل في عهدهم ، عدد من حصون الجزيرة ، منها : جرجة (Geracl) ، وقلعة البلوط (Caltabellotta) . وقلعت ومازر ، وابلاطنسو (Platani) ، وقلعسة قارلون (Corleone) ، ومريناو (Marineo) ،

<sup>(</sup>۱۸۲۳) کمپن الاتیر ، حتنهٔ ۲۰۱ صه ، المکتبه ، ص ۱۲۲۷ ، این خلص ، ح ۴۰صر، ۳ بار. المکتبهٔ ، ص ۱۹۹ ، ومن وفاة ریادة الله آنظر فیما سعق ، ص ۷۰ ه

<sup>(</sup>١٨٤) ابن الأثير ، سنة ٢٢٣ هـ ، چ ٦، س ٢٩٣١ ، المكتبة ، ص ٢٢٨ -

<sup>(</sup>١٨٥) قارت الادريسي ۽ الملكتية ، ص ١٤٥ تسحيث البراءة حرصة بدلا من حرصة ، وقارت. يدلا من حرصة ، وقارت. يدلا من قارلون ، ومريا وقالا من مرياه - كد در القراءة المجيئة في تهاية الادب للبريري عد

#### \_ # 137 \_

#### النتوح في كالإرباح قلورية م بجنوب ايطاليا :

وفي نفس إلسنة ( ٢٢٥ هـ / ٨٤٠ م) ، وسع العرب في صقلية نشاطهم، الى تلورية ( كلابريا ) في جنوب الطاليا ، حيث سار الاسطول وفتحها ، اكما تقول الرواية ، وهزم الاسطول البيزنطي الذي تعرض له هناك ، فانسحب عالدا الى القسطنطينية ، وكان فتخا عظيما (١٨٦٠ .

#### العرب يوطدون أقدامهم في وسط الجزيرة :

وفى السنة التالية ( ٢٣٦ هـ/ ٨٤١ م) ، وهي السنة التي توفى فيها ابو عقال الإعلب ، ظهرت سيطرة المسلمين على معلقة وسط الجزيرة ، عندما سيروا سراياهم الى منطقسة قصريانة ، فغملت بها الأفاعيل ، من : افسساد الروع ، واحراق الدور ، وأخذ المغانم والسبي ، ولم يعترضهم معترض ، فساروا الى حصل الغيران السقى كان يشتمل عسلى الربعين عارا فغنموها جميما (١٨٧) ،

ويذلك يكون المرب قد وطدوا اقدامهم في وسط الجزيرة على عهد أبى عقال القصير، كما مدوا نشاطهم المسكرى الى كلابريا في جنوب ايطاليا ، وهو الامر الذي سيجذب انتباههم منذ ذلك الوقت ، مما يعني أن صقلية لم تعد للابرجة الأولى ما أرض الرباط والجهاد ، بعد أن استولى العرب على كثير من أجزائها ، وأخضعوا معظم ما كان قد تبقى بين أيدى الروم من مدنها لعهدهم .

#### محاولة فتع بارى :

فغی سنة ۲۲٦ هـ/ ۸٤۱ م غزا حیاة مولی أبی عقال الأغلب منطقـــة باری، شمال برتدیزی ، التی لم یکن أهلها من الروم ، ولکنه لم یقـــدر

المعطوط ، ج ۲۲ ص ۲۲۸ پ ، المكتبة من ۲۲۱ ) ، وقارن ابن الإلاس المسلة ۲۲۳ م.
 ج ح ص ۱۹۹ للكتبة من ۲۲۸ و حيث القرات حسن البلوط بدلا قر سرصه وقلمة البلوط ،
 وترارن بدلا من قلمة قاروب ، ومرو أو مرناو بدلا من مريا ) ، وأيظر ابن خليون ، چ ك من ٢٠٠ ، المكتبة ، من ۲۹۹ (حيث يكتفي بذكر كليتي عدة حسون ) ، والمشر عزيز أحمد ،
 تاريح صقلية الاسلامية ، من ۱۳. »

ر ۱۹۸۸ ان ۱۲ تی ، سنه ۲۲۷ هم : ج ۳ ص ۱۹۹۶ ، آلکتیة ، ص ۱۲۲۸ ، ان خلدول ، ج ۶ ص ۲۰۰ ، الکتیة ، ص ۶۲۹ •

<sup>(</sup>۱۸۷) این الأثیر ، سنه ۲۲۲ هـ ، ج ٦ ص ١٩٤ ، الکتبة ، هر ۲۲۸ ، این خلدین ... ح ۵ ص ۲۰۰ ، الکتبه ، می ۲۵۹۹م

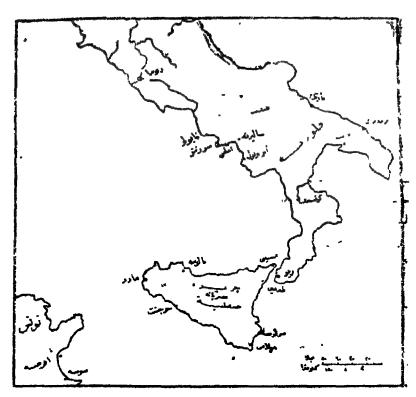

شكل رقم (٤) صقلية وجنوب ايطاليا

عليها(١٨٨) يروالنص هنا على أن أهل بارى لم يكونوا من الروم يعنى أنهم كانوا من الايطالين المستقلين عن البيزنطين •

### طتح نابولي ومسينا:

وفي سنة ٢٢٨ هـ/ ٨٤٣ م على عهد أبي العباس محمد بن الأغلب ، سمار الفضل بن جعفر الهمداني في الاسطول ، ونزل في مرشى مسيني وأحاط به • وزغم امتناع مسيني عليه فانه اخذ يبت سراياه في كلابريا وايطاليا حيث وصلت إلى مدينة قابل ( نابولى ) التي طلبت الأمان ، نظير دفع الجزية •

<sup>(</sup>۱۸۸) ابن الأثبر ، سنة ۲۲۱ مه ، الكتبة ، ص ۲۳۹: ۲

والدى معهم من الرواية أمه كان من شروط صلح بابون أن يسير بعض أعلها مع اعرب لمعاوسهم على اخذ مسينى فكأن مملكة بابرى أسبحت جليفا للأعالبة في ايطاليا (١٩٩) ، وذلك حريا عنى سياسة الحلف الني مارسها العرب في فوجهم والتي قضت بالتحالب مع أهل البلد النتوح من أجل المعاونة على فعج ما وراءه من البلاد ، وبعلا بينما كان إهل مسينى مشغولين بقتال جعفر استدار العرب وحلعاؤهم من أهل تابولي خلف الجبل ( جبل النار ؛ المطل على المدينة ، وصعدوا اليه ثم انهم تزلوا منه اليها ، فانهزم أهل مسينى وفتح العرب البلدة (١٩٠) ، كما فتحوا أيضا مسكان (١٩١) ، وبغتم مسيني سيظر العرب على المضيق وأصبح أسطونهم في موقف استراتيجي معتاز بالبسبة العرب على المضيق واصبح أسطونهم في موقف استراتيجي معتاز بالبسبة العرب على المضيق واصبح المحر المتوسط ،

## استئساد العرب ، وانهيار مقاومة الروم :

## الالحاح على مديثة لنتيني (Lentini):

وأمام هده العتوح العظيمة قويت قفوس العرب واستأسدوا ، بينما ذل الرم في صقلية ، حتى أنه عندما سار أبو الأغلب العباس بن العضل في سرية ، ني سنة ٢٢٩ هـ/٤٢ ــ ٨٤٤ م التالية ، الى مدينة بثيرة (Butera) البي القتال الكبير بالهزام الروم هزيمة فاحشة ، اذ تركوا في أرض المحركة اكتر من عشرة آلاف رجل ، بينما لم يستشهد من المسلمين سوى ثلاثة نفر ــ ولا بأس في مبالغة الرواية العربية التي تقول انه لم يكن بصقلية قبلهنا

<sup>. (</sup>۱۹۹۰) ان الأثير ، مسلم ٢٢٨ ، ج ٧ من ٢ والكتبة ، ص ٣٢٩ (حيث النص ، وقاتل. النفل ويراد النفل ، وقاتل. النفل ويراد الكتبة ، ج كرامن التيلا ، خل ٢٧٤ (خيث يكتفي بذكر شتخ مسيتي تولد وكور مبلح أمل إلجول )

<sup>(191)</sup> ئاس الصادر

ميثلها ، بعض الشيء (١١٢) .

واستقر الهدوء في صقلية في سنتي ٢٣٠ و ٢٢١ هـ (٨٤٤ ـ ٨٤٦ م)، ولا يأس أن يكون ذلك الهدوء يسبب غبوض الأخسوال في القيران ، ١٠ الانقلاب الذي دبره أحمد بن الأغلب ضد أخيه الأمير محمد ، اذ لا يستعيد العرب يشاطهم في صقلية الا في يسنة ٢٣٢ هـ/٤٦ ـ ٨٤٧ م.، بعسد أن يستعيد ميحمد سلطانه من أخيه أحيد ، أما عن السلم الذي كلفت الامبراطورة تيودورا قد عقدته وقتئذ مع العباسيين في المشرق(١٩٣)، ، فأغلب الظن أنه لم يكن يقيد نشاط الاغلابة أو البيز نطيين ضد يعضهم المبعض .

#### اخد گئتینی : .

نفى تلك السنة ( ٢٣٢ هـ/٤٦ مـ ٨٤٧ م ) سار الفضل بن جعفر على رأس قواته الى مدينة لنتينى على الساحل الشرقى لصقلية ، شمال سرقوسة ، وضرب عليها الحصار وراسل أهل لنتينى بطريق صقلية الرومى ، المقيم فى سرقوسة ، وطلبوا منه النجدة ، فاتفق معهم على أن يحضر اليهم بزجاله على حين غرة من العرب الذين يقعون ، عندنذ ، بين شقى الرحا و وتم الاتفاق على أن تكون علامة وصولهم اليهم ، هى : ايقاد نار فى بعض جبال المنهقة لمدة ثلاثة أيام ، ويكون وصولهم اليهم فى اليوم الرابع وعرف الفضل ، عن طريق جواسيسه تلك الاشارة ، ورد على أهل لنتينى كيدهم فى نحرهم ، فاوقد هو النار فى الجبل الموعود ، وأعد الكمائن لاستقبال حامية لنتينى فى اليوم الرابع من ايقاد المنار »

وعندما خرج أهل لمنتينى لاستقبال النجدة ، انهزم العرب الذين كانوا يحاصرونهم نحو الكمين ، فلما جازوه وقعوا هم بين شقى الرحا ، ووضلت السيف فيهم ، فلم ينج منهم الا القليل • وبذلك انتهت المعركة بأن سلم أهل لمنيتنى مدينتهم الى العرب في نظير الأمان ، في : نفوستهم وأموالهم(١٩٤٠) •

<sup>(</sup>۱۹۲۶/۱۹۱۶) بن الأكبر ، حسنة ۲۲۸ هـ ، ج ۷ ص ۲ ، المكتبة . ص ۲۶۰ ــ حيث القراءة شرة . وسرة..والتصحيح و بيئيمة » العلاى ~

<sup>(</sup>١٩٣) أعلى عزيز أحمد ، تارايخ صقليّة الاسلامية ، ص ١٢ -

<sup>(</sup>١٩٩٤) إن الأله ، تنتذ ٢٧٨ هناد مع ٧ من ٣ ا ، الكتبة ، من ٣٧٩ من ١٣٠٠ ابن خلاون ، الن خلاون ، الكتبة ندون ، ١٣٠٠ من ١٣٠٠ ابن خلاون ، الكتبة ندون ، ١٤٠٠ من ١٤٠٠ المسلمين في صقلبة منسب عاريخ المسلمين في سنة من الربخ المسلمين في سنة ٥ المرب في المبرورة أو ١٤٠٥ ، مو الأمر المسجم اذا عرفنا الها فتحت بعد عشرين سنة من الربل العرب في المبرورة أو وذك طي سنة ١٣٥٥ مسب المس التاريخ ( ص ١٦٥ ) .

### الاستيلاء على طارنت في لمبارديا:

ودى نفس السنة ( ٢٣٢ هـ/٨٤٧ م ) اجتاح العرب جنوب ايعلساليا واستولوا على مدينة طارنت من اقليم لمبارديا ( انكبردة ) ، وسكنوها(١٩٥) ، كما وصلوا في غاراهم حتى مدينة روما نفسها(١٩٦) . وفي سنة ٣٣٣ هـ/ ١٩٤٨ م التالية ، أتت عشر شلنديات للسروم وارست في مرسى الطين ، على بعد ١٠ ( عشرة ) أميال غرب يلرم(١٩٧) . وعندما خرجت للاغارة على العرب ضلت الطريق ، وغرق منها ٧ ( سبع ) شلنديات ، وهي في طريق العودة(١٩٨) .

#### أخذ أرغوس ، وهدمها :

ومى السنة التالية ( ٣٣٤ هـ/ ٤٨ سـ ٨٤٩ م ) أرغم العرب أهل مديسة أرغوس على بعد ١٣ ميلا من مدينة شكلة في الركن الجسوبي الشرقي من الجزيرة ، و ٥٠٠ ميلا من بثيرة (١٩٩) ، على طلب الصلح نظير تسليم مدينتهم التي هدمها العرب ، وأحذوا منها ما أمكنهم حمله (٢٠٠) ، وهسذا يعني أن فتوحات العرب في الجزيرة كانت أكبر مما يحتمله توزيع الجند عليها ، فكانوا يتخلصون مها بالهدم والتخريب ،

أما فى سنة ٣٣٥ هـ/٤٩ ــ ٨٥٠ م ، فكانت منطقة قصريانة هـــدنا لغارات العرب الذين أفسدوها ، وبشروا الذعر بين أعلها ، قبل أن يعودوا بالمغانم والأسلاب(٢٠١) ، مما يعنى أن أهل قصريانه كانوا قد أخلوا بالعهد ، وأن تلك الحملة كانت تأديبية لردعهم .

<sup>(</sup>١٩٥) ابن الأثير ، سنة ٢٢٨ هـ ، ح ٧ س ٣ ، المكتنة ، ص ٣٣٠ ، وأنظر ، ابن خلدون، ح \$ ص ٢٠٣ ، المكتبة ، ص ٤٧٠ هـ ، ولو انه ك قد ص ٢٠٣ ما المكتبة ، ص ٤٧٠ هـ ، ولو انه لا يذكر اسم المدينة -

<sup>(</sup>١٩٦) أنظر فوتدر هيدن ، الأغالبة ( بالقرنسية ) ، ص ٢٧٨ -

<sup>(</sup>۱۹۷) الادریسی ، الکشنة ، ص ۱۳ -

<sup>(</sup>۱۹۸) این الاتیر ، سة ۲۲۸ مد ، ج ۷ ص ۳ -

<sup>(</sup>۱۹۹) الادریسی ، الکتبة ، س ۳۸ -

<sup>(</sup>۲۰۰) ابن الأثير ، سنة ۲۲۸ هـ ، ج ۷ من ۳ ، الكتيــة ، من ۲۲۰ ، ابن خِلسدون ج ٤ ص ۲۰۲ ، الكتـّة ، من ٤٧٠ -

<sup>(</sup>۲۰۱) ابن الأثير ، سنة ۲۲۸ هـ ، ج ۷ ص ۳ ، الكتبة ، ص ۳۳ -

### وفاة أبي الأغلب ابراهيم بن عبد الله :

" وبعد هذه الانتصارات اللامعة ، توفى والى صقلية آبو الأغلب ابراهيم ، في ١٠ من شهر رجب سنة ٢٣٦ هـ/١٠ يناير ٨٥١ م ، بعد ولاية استمرت أكثر من تحسة عشر عاما ، منذ سنة ٢٢٦ هـ/٨٢٧ م(٢٠٢) • والحقيقة إنه خرغم ما قد يظهر من الخلط بين أبى الأغلب ابراهيم بن عبد الله هذا ، والحيه أبى فهر محمد بن عبد الله المدى كانت له الولاية من قبل(٢٠٢) ، ما يمكن أن يعنم منه أنه ربما حدث خطا فى الاسم ، وأن المقصود بالاسمين شخصية واحدة فقد رأينا ترجيح رواية ، إبى عدارى ، التى أنهت ولاية أبى فهر محمد سنة ٢٣٦ هـ/ ١٠٨ م وختمت ولاية أبى الأغلب ابراهيم فى مسنة ٢٣٦ هـ/ ١٨٨ م وبنساء على ذلك فقد أخذنا رواية ابن الأثير ، ومن تقلها عنه من الكتاب ، وهى الحاصة بوفاة أبى فهر محمد ، أمير صقلية ، في سنة ٢٣٦ هـ/ الكتاب ، وهى الحاصة بوفاة أبى فهر محمد ، أمير صقلية ، في سنة ٢٣٦ هـ/ كان لا يغزو بنفسه ، بل أقام فى بلرم ، من حيث كان يسير الجيوش والسرايا مع نوايه ، فتفتح وتغنم (٢٠٤) .

### ولاية العباس بن الفضل بمعرفة الجند : قياية قوية حازمة :

واجتمع قواد العسكر بعد وفاة أبى الأغلب ابراهيم ، وتظروا فيمن تكون له القيادة بعده ، وتم اتفاقهم على أن تكون قيادتهم الى العباس بن الفضل ابن يعقوب ، وكتبوا بذلك الى أمير افريقية محمد بن الأغلب الذي أقر العباس في ولاية صقلية ، وكتب اليه العهد بالجزيرة ، ولم ينتظر العباس الى أن يعمله عهد العيروان له ، فبدأ يمارس سلطاته ، فكان يقود الجيوش بنفسه أو يبعث السرايا ، وهو مقيم في بلرم ، تغسير وتعود اليسه بالمنائم والأسلاب (٢٠٠) .

۲۰۲۶) این عدادی ، 🚡 ۱ سی ۱۱۱ \*

<sup>(</sup>۲۰۳) أنظر فيما سبق ، ص ۲۳۲ ٠

<sup>(</sup>۲۰۱) ابن الآثیر ، سنة ۲۲۸ ، ی ۷ ص ۳ ، الکتبه ، من ۳۰ ۲س ۲۳۱ ، آبر اللدا غصمر ، الکتبه ، من ۲۰۱ ، ابن سلدون ، ی ۱ من ۲۰۲ ( حیث النص : « و کان من قیسل مرو ( بدون ۷ ) ویبمت السرایا ) ، الکتبه ، ص ۲۷۱ ، التریزی ، المعطوط ی ی ۲۲ بر ۲۲۸ ب ،

رَهُ - بُهُ ابن 'آلائين'، سنة '۱۳۳ مد ، ج ۷ من '۱۳ ، الكتبة'، من ۱۳۳ ، المُن أَخُلدون ، ي ٤ ص ٢٠٢ ، المكتبة ص ٤٧١ ( حيث اسم العباس : العباس بْن العصل بن جُعفر بْن يعقرب ابن فزارة ) ، العربُرى : المعطرط ، ج ٢٢ ص ٢٢٨ ب \*

وعندما وصل كتاب الولاية الى العباس بن العسل (٢٠٦) ، بدأ بتسجبل . نشاط عظيم جعل من عهده فترة مميزة في تاريخ سقلية العربية ، وهذا ما يبر عنه ابن عدّارى ، اذ يقول : « فجاهد كثيرا ، وعزا طويلا ، وكان له بي الروم مواقف أدلهم بها ه (٢٠٠) - فقد خرج العباس بنفسه في سنة ٢٣٧ هـ/ ١٥٨ م ، على رأس قواته التي جعل على مقدمتها عمه رباح ( بن يعقوب ) ، الذي وجهه نحو تلعة أبى ثور ، يينما اتجه هو نحر قصريانة (٢٠٨) ، التي كان قد اتخدها الروم عاصمة لهم يدلا من سرقوسة المرضة للغارات البحرية، وذلك بعد استيلاه العرب على يلرم (٢٠٠١) ،

وآدى رباح المهمة فتفار على قلمة آيى ثور ، وأسر وغنم ، ولحق بالعباس حيث قتل الأسرى \* وعاثت القوة العربية فى اقنيم قصريانة ، وهى تفسد وتحرق وتخرب ، وتأسر وتسيى - ولما تم يخرج البطريق قائدها للقاء العرب عادرا الى درم (۲۱۰) .

### الالماح عل قصريانة وسط الجزيرة ، واجتياح الساحل الشرقى :

وواضع من تتبع العمليات الحربية التي قام بها العباس بن الفضل ،انه كان يرمى الى تحقيق أهداف أيعد يكثير من أهداف سابقيه من الولاة ، وأنه كان يطمع مى انهاء الوجود البيز على في الجزيرة ، وأنه كان قد قرر الاستيلاء على قصريانة ، كهدف اول له •

ولكنه لما كان من العسب اقتحام المدينة الحصينة في قمة جبلها المنيم ، فانه راى الالحاح عليها بالقتال والتخريب حتى ينتهى أمسرها بالارهاق ثم السقوط - فقد قام العباس بالقارة على منطقتها في سنة ٢٣٨ هـ/٨٥٢ م التالية في عسكر عظيم ، ففتم وخرب وقتل ، وبعث برؤس القتل ألى بلرم - ومن قصريانة سار العباس ليوسع عملياته في نواحى السناحل الشرقي مبتدئا

<sup>(</sup>٢٠٦) اسْ خُلدونْ ، الكتبةِ ، حي 278 ، أبر الله ، المنتصر ، الكتبة ، عن أه.٠٠

<sup>(</sup>۲۰۷) این مذاری ، ج ۱ ص ۱۹۹ -

<sup>(</sup>۲۰۸) این الأثیر ، سَبِّة ۲۲۷ هـ ، چ ۷ ص ۲۲ ، الکتیة ، سِ ۲۲۱ ( هیث اسم : رباح بن سفر بدلا مشرقین پیتورپ ) "

<sup>(</sup>۲۰۹) التریزی ، المنظرط ، چ ۲۲ س ۲۲۸ پ ۰

<sup>(</sup>۱۱۰) ابن الانبر ، سنة ۱۲۷ ، ج ۷ سي ۱۲ ، الكتبة ، ص ۱۲۱ ، ابن خلدون ، ج 2 مر ۲۰۱ ، الكتبة ، ص ۱۷۱ و اللي يقول بشكل على الله على الله يقول بشكل على الله لمترا ، والداتم يالدهم ) .

من قطانيا ، في اتجا دالجبوب ، بحو سرقوسة ونوطس ، ثم ارغوس في الطرف الخنوبي الشرقي للجزيرة ، ، فغم من جبيع هذه البلاد وخرب وأحرق ، ، عبل أن ينزل على بثيرة التي ضرب عليها الحساد لمدة خمسة أشهر ـ فكان أخذها في سنة ٢٣٩ مـ/٨٥٨ م التائية ـ ولم يرفعه عنها الا بعد أن صالحه أملها على خمسة آلاف رأس من الماشية (٢١١) .

واستمر العباس يلح بالصوائف على مدن الروم وحصونهم فى الجزيرة خلال السنوات التالية ، كما يتضع من الحوليات الصقلية فى ابن عذارى ،الذى يكتمى بالإشارة الى أعمال الإفساد والتخريب والنكاية فى الروم ، فى سنوات ٢٤٠ هـ/٨٥٤ م و و يشير الى اقامة الفضل فى تلك السنة الأخيرة فى بعص الجبسال لمدة ثلاثة أسهر ، يصرب كل يوم حسول فصريانة ، فيقنل ويصيب ، وتضم سراياه فى كل حهه ، كما أنه سير اخاه على بن العضل فى البحر فأصاب وعنم ، وعاد ناعداد كبيرة من الماشية (٢١٣) ،

أما في سنة ٢٤٢ هـ/٨٥٦ م ، وهني السنة التي نوفي فيها الأمير الاغلبي أبر العباس محمد بن الأغنب ، وولى ابنه بو ابراهيم احمد بن محمد بن الأغنب ، فقد استولى فيها العباس على عدد من حصون الروم(٢١٣) .

### الاستيلاء على الحصن الجديد:

واستمر الحاح العباس على قصريانة ( عاصمه الروم ) فخرج اليها في

(۱۱۱) ابن الأثير ، سسنة ۲۳۷ ه ، ج ۷ ص ۲۳۶ الكتبسه ، ص ۲۹۱ ، وقارن ابن خلدون ، ج ٤ ص ۲۰۲ ، المكتبة ، ص ۲۷۱ ـ اللئ يلخص الرواية تلخيصا أشبه باليتر ، ابن خلدون ، ج ٤ ص ۲۰۲ ، المكتبة ، ص ۲۷۱ ـ اللئ يلخص الرواية تلخيصا أشبه بالإنبارة الى أعمال القتل وست الروس الى بلرم وسند الزروع وسين السبايا في سنة ۲۳۸ ه ، ثم يجعل تلك الحملة ضمن أحداث سنة ۲۳۹ ما ۸۵۳ م ، وقارن تاريخ المسلمين في مسقلية حسب تاريخ العالم عند الروم ، المكتبة السقلية ، ص ۱۲۳ ، أي بعد ۲۷ سنة من الملتج ، وم ما يكاد يتفق مع تاريخ ابن علوي ) -

(۲۱۳) این عشاری ، س ۱ س ۱۱۱ س ۱۱۲ \*

(٣١٣) ابن الأثير ، سنة ٣٣٧ ه ، ج ٧ س ٣٤ ، المكتبة من ٣٣١ سحيت القراءة ما بين د خسسة وجمة » ، بينما أخذ ابن خلدون ( إلمكتبة ، ص ٤٧١ ) بقراءة الكلمة د حسون جمة » ، ألتى متمحها التادى الى د حصون خسة » ، لاله فقسل خسسة على جمة في نص ابن الأثير • وقارن ابن عدارى ، ح ١ ص ١١٢ سحيث يقول ان العباس كان ينتقل من حصن الى حضن فلتم اكترها ، وصالحه يعض أعلها •

سنة ٣٤٣ هـ/٨٥٧ م ، وهزم أهلها عندما خرجرا الى لقائه ، ثم انه قابع مسيرته من جديد الى سرقوسة وطبرمين حيث نشر النهب والتخريب والاحراق على طول الطريق • ونزل العباس على الحصن الجديد الذى كان قد بناه الروم - في طبرمير ، جنوب مسينى على الساحل الشرقى رضيق الخناق على الحامية الرومية التى كانت به حتى أنهم فاوضوه على أن يشتروا رحيله عنهم بخمسة عشر ألف دينار ، ولكنه لم يقبل منهم ذلك •

وأمام الحاح العباس على حصن طبرمين الجديد يقول ابن الأثير ان الروم عرضوا على العباس الاستسلام له في نظير شروط مجحفة بهم ، تقضى بأن يسلموا له الحصن ومن فيه على أن يطلق مائتي نفس منهم فقط • ووافق العباس وملك الحصن ، وباع كل من وجده فيه ، بعد أن وفي لهم بشرطهم فأطلق المائتي شحص الذين عينوهم ، ثم انه هدم الحصن • ويظهر شسك ابن الأثير في تلك الرواية عندما يتبعها بكلمتي والله أعلم (٢١٤) • ونحن غرى أنه ربما كان المقصود بشرط اطلاق المائتي نفس هو الا يأخذ منهم عدية ، بينما كان على الآخرين أن يفتدوا أنفسهم بالمال أو أن يسترقوا •

والى حالب ذلك نجح العبساس مى ارغام أهسل حصن « شلمودة ، ( جلفودى ) على مصالحته ، شريطة أن يحرجوا من الحصن(٢١٥) .

### فتح قصريانة :

وأخيرا صارت الظروف مواتية لمتح قصريانة في سنة ٢٤٤ هـ/٥٥ ــ ٨٥٨ م • فعندما محسنت الأحوال الجوية بعد فصل الشتاء ، سار العباس في جيسوشه من بلرم قاصسدا قصريانة ، حيث نشر الرعب والحراب في اقليمها • ثم انه اتجه نحو سرقوسة حيث كان قد سير أسطولا بحريا بقيادة أخيه على ، ليتم حصار المديئة من جهتى البر والبحر جميما • والتقى أسطول على بن الفضل باسطول رومى يتكون من أربعين شلنديا ، على رأسه قائد تسميه رواية النويرى بالاقريطشى أى الكريتى ( الكريتلى ) (٢١٦) • والتهى

<sup>(</sup>۲۱۶) ابن الإثير ، سنة ۲۳۷ هم چ ۷ من ۲۵ ، المكتبة من ۳۳۳ ، وقارَن ابن عدّارى ، چ ۱ من ۱۲۳ م وقارَن ابن عدّارى ، چ ۱ من ۱۱۲ م الذى يسمى المكانّ ب و قصر الحديد » ( بدلا من القصر الجديد ) ، ويقول ان المباس والحق على عدية ال ۱۵ القدُّ ويتار "

<sup>(</sup>۲۱۰) این مقاری ، ہے ۱ کس ۱۱۲ -

<sup>(</sup>۲۱٦) النويري ، المغطوط، ج ٢٢ من ٢٣٩ أ ، الكتبة ، من ٤٣٢ ، وقارق ابن وأداري. ، -

القتيسُسال البحرى العنيف بالتصسار المسلمين وأسر عشر شلنديات رومية برجالها ولكن الجيش البرى ، وكذلك الأسطول عارا الى قواعدهما في بدرم بما أخذ من المغانم والسبى والاسلاب (٢١٧). •

والظاهر أنه أمام عدم تمكن العباس من تحقيق ما كان يرجسوه من الاستيلاء على قصريانة خلال ما كان يقوم به من الصوائف ، فكر في معرفة ما يمكن أن يقدر لذلك من المجاح خلال فصل الشتاء ، وقت البرد والثلج ، على غير المعتاد •

وقام العباس فعلا بتسيير شاتية الى قصريانة ، نهب رجالها وخربوا فى الاقليم ، وعادوا الى بلرم ومعهم رجل من وجهاء الروم • وتقول الرواية أن العباس أمر بقتل الرجل الذى انزعج للأمر ، وعرض أن يشترى حياته نظير أن يدل العرب على عورة لقصريائة ، يمكن لهم الدخول منها والاستيلاء على المدينة ، والقوم آمنون غير محترسين ، بسبب الشتاء والثلوج •

وانتخب العباس حوالى ألفى رجل من انجاد فرسانه وأبطالهم ، وسار بهم فى شهر كانون ( ديسمبر - يتاير ) مع الرجل الى أن قرب من مصرياتة حيث كن معيم مستترا ، بينما سير عمه رباحا مع شجعان هؤلاء الرجال ، فساروا مستخفين فى الليل ، ودليلهم الرومى منيد بين يدى رياح(٢١٨) - ودلهم الرجل على المكان الذى يمكنهم عن طريقه دخول المدينة ، وكان المؤسس الضبيف فى تلك العصور ، هو حيث الثفرة فى أسواز البلدة التى كان يخرج منها ماء تهرها محملا بالأرساخ ، وكان هى منطقة وعرة من الجبل ، وهكذا

<sup>=</sup> ج 1 ر ۱۱۳ ـ اللَّى استنتج من اسم « الاقريطين » ، وَعُو قالله الأسطول الرومي ان المركة دارت بين العرب والروم قرب سواحل كريت •

<sup>(</sup>٢١٨) ابن الأثير ، سنة ٢٣٧ هـ ج ٧ س. ٣٤ ، المكتبة س ٢٣٧ ، وقارَن النويري ، المفطوط ، ج ٢٣ ص ٢٣٩ إلى حيث كنص الرواية على أن رجال القباس كانوا اللف فارس وسيمنائة واجل وأنه جمل على كل عشرة متهم مقدماً «

نطلب الأمر استخدام السلاليم لارتفاع ذلك الموضع من الحبل ، والوصول الى السور حيث النفرة أو الحوخة - وقبيل الغبر ، وأثناء استغراق الحراس في النوم ، تسللت جماعة الاستطلاع الى داخل السور ، ورضعت السيف في سراس الأبواب وقتحومة ، لكي يأتي العباس ورجاله على عجل ، ويدخلوا المدينة على حيد غرة من أهلها مع آذان سعلاة الصبح من يوم الحبيس منتصف شوال/ ٢٥ يتأير. ٨٥٩ م - وقتل العباس من وجد غي المدينة من المقاتلة ، وأخة بنات البطارقة بحليهن وأبناء الملوك ، وأساب في المدينة من الكنوز والنخائر ما يعجز عنه الوصف (٢٠٠) - وكان للخليفة المتوكل الذي اخطي بها المعمر الكبير ، قصيبه من السبى الجميل (٢٠٠) .

وتقول الرواية أن العباس بنى فى قصريانة مسجدا فى الحال ونصب فيه منبوا ، وبنسلب غيه يوم الجلسة (٣٢١) ، وهو اليوم التالى : ولا باس أن يكون المباس قد حول كتدوائية المدينة الى مسجد جامع بعد أن زودما بسبر أمكن المداده في يوم وليلة .

## رد اللمل كنى الروم :

## صلة بحرية الى الجزيرة. تنتهى بالقشسل:

وكان استيانه العرب على قصريانة غربة شديدة للسروم لم يكن من المقبول الد يعتقرها ساكتين - فلقد أرسل القيصر ( ميخائيل الثالث ) - في السنة العالية ( ١٤٠ هـ/ ٨٥٩ م ) ، حسبها يقتضى تنسيق الاحداث - من المسطمطينية أسطولا في ثلاثانة شملندى فحو صقلية ، يحمل الجنود والمتاد، في معاولة للتصدى للمرب واسترجاع المديئة الهامة ، وعندما علم المباس بمرسسول تلك الحسلة - التي كانت بقيسادة قبيطنعاني كوندوميتيس بمرسسول تلك الحسلة - التي كانت بقيسادة قبيطنعاني كوندوميتيس ( ٢٢٢) - الى سرقوسة ، خرج بنفيه

<sup>(</sup>٢١٩) اين الإتر ، سنة ٢٢٧ هـ ، ج ٧ س ٢٤ ، الكتبة بر س ٢٢٢ ، ٢٢١ ، ٢٢ ، ٢٢١ ، ٢٢ ، ٢٢١ ، ٢٢ ، ٢٢١ ، ٢٢ ، ٢٢١ ، المنظوث ، ج ٢٧ من ٢٢٠ ، المنظوث ، ج ٤٣ من ٢٢٠ ، المنظوث ، ج ٤٣ من ٢٢٠ ، أيو المنظوث ، المكتبة ، سي ٤٠٥ ، تاريخ المنظمن في صقلية حسب ياريخ المالم عند الروم ، المنطقة ، سي ١٦٦ وسنة ١٣٣ في الهد ٢٣ سنة من المنط ) .

<sup>(</sup>۲۲۰) خَلَطْر فرندر هيدن و بالقرنسية ) ، ص ٢٩ ( عن ابن خلدول ) \*

<sup>(371)</sup> این الاتر ، سنة 377 هـ چ ۷ مَن £7 ، الكِيةَـمِ سر 377 ، اين خلاول ده الكتية ، سن 477 ه

<sup>(</sup>٢٣٢) عزيز أمد ، تاريخ مثلية الإسلامية ، ص ١٢ ·

فى رجاله وأساطيله ، والتقى بهم عند أحواز سرقوسة ، وتجع فى هزيمتهم حتى ألجأهم الى مراكبهم ، كسسا أنه تمكن من الاستيلاء عسلى ٣ ( ثلث ) من مراكبهم \*

وتشير الرواية الى تفوق المسلمين على الروم في فن الحرب وقتلذ ، حتى قيل ابنه في الوقت الذي كثر القتل في الروم لم يصب من العرب بالنشاب - أي مي بعيد - الا ثلاثة نفر (٢٢٣) ، وهو الأمر المستغرب فعلا •

## انتفاضات للروم :

ولا بأس مى أن يكون الروم قد استطاعوا الثار لتلك الهزيمة البحرية المعاجئة ، فهذا ما تشير اليه حوليات ابن عدارى ، بعد الانتصار الذى حققه على بن الفضل فى البحر على الروم سنة ٢٤٤ هـ/٨٥٨ م ، اذ تقول : « ثم دارت على المسلمين جولة ، فقتل منهم ، وأخذت لهم عشرون مركبا ، (٢٢٤) .

وهذا ما ترجحه الحوليات الصقلية في سنة ٢٤٦ هـ / ٨٦٠ م ، عندما سبجل بكت عدد كبير من القلاع الصقلية ، وخروجها على طاعة المسلمين ، مثل : سطر ، وأبلا (Avola) ، وأبلاطنو (Platam) وقلعة عبد المؤمن، وتبعة البلوط ، وقلعة آبى ثور (Caltavuturo) ، وغيرها من القلاع مما إضطر العباس الى الحروج اليهم في حملة تاديبية ، ألحق فيها الهزائم بعساكر الروم ، وحلصر قلعتى عبد المؤمن وابلاطنو .

وفى أثناء الحصار بلغته أنباء عن وصول قوات رومية الى الجزيرة فترك حصار القلعتين ، وساد الى لقاء الروم قرب قلعة جلفودى (Cefalu) شرق بلرم وانتهى القتال باتهزام الروم الى سرقوسة ، وعودة العباس ابن الغضل الى بلرم(٢٢٠) .

<sup>(</sup>٢٢٣) ابن الأثير ، سنة ٣٣٧ هـ ، ح ٧ ص ٣٤ ، المكتبة ، ص ٢٣٧ : حيث النص على الاستيلاة على « ثلث مراكبهم » أل أى مائة شلندى ) وهو الأمر المستبعد ، وقارن ابن خلدون ، المكتبة ، ص ٢٧٢ ، ح 2 ص ٣٠٣ : حيث النص ، « وأقلع قلهم الى بلادهم بعد أن غنم المستدوى من أسطولهم ثلاثة أو أكثر - "

<sup>(</sup>۲۲٤) این علاوی داح ۱ ص ۱۱۳ ، والظر فیما سیق ، ص ۲۵۰ ، مد ۲۹۷ »

<sup>(</sup>٢٢٥) ابن الأثير ، سنة ٢٣٧ م ، ج ٧ من ٢٤ ، الكتبة ، ص ٢٧٤ ، ابن خلاول ، الكتبة ، ص ٢٧٤ ، ابن خلاول ، الكتبة ، ص ٢٧٤ ـ حيث تصرف في الرواية وجمل هسير المباس الى سرقوسة لقتال الحملة الرومية ، وعودته إلى قصريانة وليس الى المدينة « بارم » ،

### اعمار قصريانة ، ووفاة العياس بن الغضل :

راهتم العباس بقصريانة فعمرها وحصنها وشحنها بالمقأتلة. وفي السنة. انتالية ( ٢٤٧ هـ/٨٦١ م ) ، وبينما كان العباس يحول برجاله مي منطقة سرقوسة ، يمكي مي الروم ويغنم أموالهم ، اعتل في موصم غيران قرقنة (Caltagirone) غلته التي مات فيها بعد ثلاثة أيام - وذلك في ٣ جمادي الآخرة مسمة ٢٤٧ هـ/١٥ أغسطس ٨٦١ م ، ودنن هماك ـ غير بعيد من قبر أسد بن العرات .. ولكن الروم تبشوا قبره وأحرقوه(٢٢٦) .

### تقييم أعمال العياس:

وهكذا تسيرت ولاية العباس بن الغضل التي استمرت احدى عشرة سنة ، داوم فيها الجهاد صيفا وشتاء ، بتحقيق انجازات لم يسبقه الى مثلها من تقدمه من الولاة • فكان من أهم أعماله غزو أرض قلورية ( كلابريا ) وأنكبردة ( لومبارديا ) التي أسكنها المسلمين(٢٢٧). • وكان تتويع أعماله في صقلية بالاستيلاء على قصريانة التي أصبحت من أهم مسدن العرب في الحزيرة • وحكدًا حنى لابن عذاري أن يقول : انه محاهد كتيرًا ، وغزا طويلا ، وكان له في الروم مواقف أذلهم بها ١ (٢٢٨) . وهكذا لم يكن من الغريب أن يعبر الروم عن حقدهم على العباس أو عن خوفهم منه ميتا ، كما كان حيا ، بنىش قبره ، و « احراق شلوه » ، كما يقول ابن خلدون •

<sup>(</sup>٢٢٦) ابن الأثير ، مسئة ٢٣٧ هـ ، ج ٧ ص ٢٥ ، الكتبة ، ص ٢٧٤ ، ابن خ يُّ \$ ص ٢٠٢ ، أَلْكُتبة ، ص ٤٧٢ . وعن دس العباس في « كالتابيرون » الظيرعزيز تاريح سقلية الإسارمية ، ص ١٤ -

<sup>(</sup>٢٢٧) ابن الأثير سنة ٢٣٧ هـ ، ج ٧ ص ٣٥ ، الكتِية ، من ٢٢٤ ، ابن ج 2 مس ۲۰۲ بالکشة د مي ۲۷۲ ه

<sup>(</sup>۲۲۸) البیان ، چ ۱ س ۱۱۱ -

المير قوى في مستوى العباس بن الفضل وابنه عبد الله :

خفاجة بن سفيان ( ٢٤٨ ـ ٢٥٥ هـ/٨٦٢ م ـ ٨٦٩ م ، وابته محمد :

فترة انتقالية :

احمد بن يعقوب ، وعبد الله بن العباس ﴿ جِمَادَى الآخرة ٢٤٧ هـ/ جِمَادي الأولَى ٢٤٧ هـ ) :

عندما توفى العباس في ميدان الفتان ، اجتمع قادة العسكر ، كما كانت تجرى العادة في مثل هد والطروف ، وتداتشوا فيمن يخلفه في قيادة الجيش، وامارة صقلية بالتال وبيسما سعى روابة ابن الأثير على أن الباس ولوا عليهما الله عبد الله بن العباس ، وكتبوا بذلك الى الأمير الاعلبي في القيروان (٢٢٦) ، يسم ابن عدارى على أن الدى ولى بعد العباس هو عمه أحمد بن يعقوب ، وأن أهل صقلية الذين ولوه : « كتبوا بذلك الى صاحب افريقيسة أبى ابراهيم أحمد بن ولاعلى ، فجاء كتابه باثباته (٣٢٠) .

والطاهر أن الامرين جميعاً صحيحين مع اختلاف الترتيب الزمنى ، فبذا ما يطهر من رواية النويرى التي تقول ان النساس ولوا « على أنفسهم أحمد بن يعقوب ، ثم ولوا عبد الله بن العباس ، وكتبوا الى أمير الغيروان ، وملى خمسة أشهر »(٢٢١) · كذ لما كان الوالى التالى ، وهو خفاجة بن سفيان، قد وصل من القيروان الى الجزيرة في شهر حمادى الأولى من السنة التالية ( ٢٤٨ ص/يولية ٢٨٨ م ) ، فكأن العترة ما بين وفاة العباس ووصول خفاجة بنفت ١١ ( احد عشر ) شهرا ، ولى منها عبد الله بن العباس خمسة أشهر ، فتكون ولاية عمه أحمد بن يعقوب قبله — التي لا نعرف الظروف التي انتهت فيها ، وهل كانت بسبب وفاته أم بسبب علم رضاه الجند عنه — قد استسرت لمدة ستة أشهر ، من جمادى الآخرة سنة ٧٤٧ هـ/أغسطس ٢٦٨ م الى ذى الحجة من نفس السنة ( فبراير ٢٨٦ م ) ، وتكون ولاية عبد الله بن العباس حالتي لا نجدها في حوليات ابن عذارى — قد بدأت من ذى الحجة وانتهت في سالتي لا نجدها في حوليات ابن عذارى — قد بدأت من ذى الحجة وانتهت في سالتي لا نجدها في حوليات ابن عذارى — قد بدأت من ذى الحجة وانتهت في سالتي لا نجدها في حوليات ابن عذارى — قد بدأت من ذى الحجة وانتهت في سالتي لا نجدها في حوليات ابن عذارى — قد بدأت من ذى الحجة وانتهت في سالتي لا نجدها في حوليات ابن عذارى — قد بدأت من ذى الحجة وانتهت في سالتي لا نجدها في حوليات ابن عذارى — قد بدأت من ذى الحجة وانتهت في العباس

<sup>(</sup>٣٣٩) ابن الأثير ، سنة ١٤٦٧ هـ ، ج ٧ ش ده ٤ ، المكتبة ، ص ٣٣٤ ، ابن خلدرن ، ج ٤ ص ٢٠٢ ، المكتبة ، ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>۲۳۰) ابن-عذاری ، ج أ ص ۱۱۲ \*

<sup>(</sup>۲۲۱) البویری ، المخطوط ، چ ۲۲ ص ۲۲۹ ب ۰

جمادى الأولى سمة ٢٤٨ ه/يولية ٢٨٦ م • وخص ابن الأثير على أمه خلال الإشهر الخمسة التى ولى فيها عبد الله بن العباس ، سمار على نفس سياسة إحرو الدرية التى ابعها والده ، والتي كان يتساركه في تعفيذها ، فاخرج الدرايا ، فعنحت قادعا عدة ، منها : قلعة جبل أبي مالك وقلعة الارمنيين ، وبعة الشدرقة (٢٣٢) •

## افتيار خفاجة بن سفيان:

أما لمساذا لم يترك الأمير أبو ابراهيم أحمد بن محمد القائد عبد الله ابن السباس في منصمه ، وهو الذي خير أحوال الجهاد في صقلية وفي ايطاليا طوال الاحدى عشرة سنة اللي ولى فيها والده ، وكان فيها بمثابة الشريك له ، للا ندرى ان كان الأمر خاصا بمزاج أمير القيروان أم أنه كان قد حدث خلاف بين أفراد أسرة عبد الله بن العباس بن القشل ، نمارك فيه الجند ، مما أدى الى عزلهم لعمه أحمد بن يعقوب وتوليته ، وهو الأمر الذي يجعل اختيار أمير القيروان لقائد آخر من لدنه ، وهو خفاجة الذي كان له شأنه بين قواد ادريقية ، أمرا مقبولا ،

والمهم أن خفاجة وصل الى الجزيرة فى جسسادى الأولى سنة ٢٤٨ هـ/ يوليه ٨٦٢ م ومعه الله محمد • وتسلم مقاليد الأمور فى بلرم ، وانتهسم سياسة عسكرية قوية ، تعتبر استمرارا لسياسة العباس بن العضل •

## التوسع في اقليم سرقوسة والركن الجنوبي الشرقي : فتح نوطس :

فلقد بدأ خفاجة نشاطه فى التو واللحظة ، فسير ابنه محمدا على رأس سرية قصدت منطقة سرقوسة ، حيث غنمت وخربت وأحرقت ، وظهرت بمن تعرض لها من الروم • وقبل أن يعود الى بلرم عرج على أرغوص وضيق عليها حتى طلب أهلها الأمان(٢٣٣)، ، أى أنهم تعادوا الى الخشوع لدفئ الجزية •

<sup>(</sup>٢٣٢) ابن إلأثير ، سنة ٢٤٧ هـ ، ج ٧ ص ٤٠٠

<sup>(</sup>۱۳۳) ابن آلاتیر ، سنة ۲٤٧ مد ج ۷ س ٤٠ ، الکتبة ، س ٢٧٥ ـ ولما کانت العولیات السقلیة تذکر أن العرب قد عادوا الى أرغوس مرة آخرى في سنة ٢٥٣ مـ/ ٨٦٦ م ، فان الن الأنبر يتسياءل عدا اذا كان قد حدث خلط بين التاريخین آم أن الأمر يتملق بعزوتين مختلفتين هد تكس أهل أرغوس ـ وهو الأمر الذي ثراء مقبولا في حرب السوائف السنوية . مند تكس أهل أرغوس ـ وهو الأمر الذي ثراء مقبولا في حرب السوائف السنوية . مند مر ومدا ما تؤكده وواية تاريخ المسلمين في مسقلية وحسب تاريخ العالم هند الروم ( المكتبة .. ص ١٦٦ ) تعيت أخلت أزغوس المدرة الأولى كي مينة ٢٥٦٦ ، واتعثت أخرة المرة التابية في سنة ١٦٧٠ ـ وات كانت المسافة بين النحين كبيرة تبلغ حوالي ١٩ سنة ٠

بوظل خعاجة الذي أدره في ولاية صقلية الأمير زياده الله (الثاني) بن محمد ابى الإعلب ، وأرسل الله بالخلع رمز الامارة-، عسما ولى امارة الاغالبة في ذي القعدة سنة ٢٤٩ هـ/ديسمبر ٨٦٣ م ، عقب وفاة أخيه أحمد(٢٣٤) سيلع بالصوائف على اقليم الركن الجبوبي الشرقي من الجزيرة حتى تمكن من ختج مدينة بوطس حبوب سرقوسة ، في المحرم من سنة ٢٥٠ به/مارس ٨٦٤ م ، وذلك بالاستعابة يبعض أهل المدينة الذي دل العرب على الموضح الذي أمكنهم الدخول منه ، وأحد العرب في نوفلس أموالا عظيمة - ومن نوطس سارت القوات المعربية عربا حيث قتحت شكنه ، الاعالى في جدوب أرغيوس ، بعد أن ضربوإ عليها الحصار مدة (٢٣٥) ،

وعندما توفي زيادة الله الناس في دى القعدة من سمه ٢٥٠ هـ/ديسمبن ٨٦٤ م، أي بعد سنة واحدة من الولاية ، أقر حناجة في ولايته الأمير الجديس محمد بن أحمد أبو الغرائيق .

## خصائص الفتوح في الجزيرة حتى سنة ٢٥٠ هـ/٨٦٤ م :

والواضح من عرص أحداث هذه الحرب المجينة التي كان يشتها العرب على مدن الروم في صقليه منذ حوالي أربعين سنة ، أن صنب الأمان من جانب حصون الروم ومدنهم ، كان بعني الصلح ، وكذبك كانب بعني كلمة «الفتح، في معتلم الأوقات ، الا اذا كان هناك بص صريح على امتلاك العرب للحصين أو المدينة ، فصلا عي الاشارة الى اقامة العرب فيه ، ما عن همم المدينة أو الحصن و احراق الواحد منهما أو الآحر ، نهما يعنى باهمة سيعودون اليه عما قريب ، كي تعود الحوليات المعملية لتدكر الحرب في منس الموضع من جديد ،

ومكذا كانت منطقة سرقوسة هدفا لغارة شديدة في سنة ٢٥١ هـ/ ٨٦٥ م التالية ، حيث نصب خفاجة للروم كمينا بقيادة ابنه محمد نجغ في أن يقتل منهم ألف فارس ، حتى سميت سرية محمد خذه بد « سرية الف

<sup>(</sup>۱۳۵۶) ابن الأثير ، مسئة ۱۳۵۹ عد ج ۷ من ۱۵ ، المكتبة ، ص ۱۳۸ ، ابن عداري . ج ۱ ص ۱۱۴ سادلد .

<sup>(</sup>٣٦٥) ابن الأثير ، سمبة ٧٤٧ ره ج ٧ ص. ٤٠ ، المكتبة ، ص ٢٣٥ ، وقادت تاريخ المسلمين في صقلية جسب تلايح العالم ، ص ١٦٦ ( عن قتح الناطس مستة ١٣٧٤ ) ، ابن خلدون ، المكتبة ، ص ١٤٧٤ .

خارم ، . كسسا يتول ابن عدارى(٢٣١) . وتى ضوء فكرة حرب الصوائف المتوالف المتوالف هذه ، يمكن لنا أن تفهم الحاح العرب بالحرب على تفس الموضع اكتر. عن مرة . رغم الأمان أو الصلح أو الفتح .

## - جىلج طيرمين :

# مَفَاوضات طريقة تشترك فيها التسباء :

وهذا ما حير أبن الأثير في صوائف سنة ٢٥٢ مـ/٢٣٦ م(٢٣٧) ، حيث سناد خفاجة الى سرقرشة ، ومنها اتجه الى أقمى الشمال الى منطقة جبسمل النار ، حيث أتاه رسل مدينة طبرمين يطلبون منه الأمان .

ونص ابن الآثير هنا يحرى عبارة غريبة ، اذ يقول : « فارسل ( أي خفاجة ) امرأته روايه في ذلك ، فتم الأمر ه(٢٢٨) ، مسا يعنى إن يسالة الأمان أو الصلح كانت تتطلب نزعا من المفاوضات المتمارف عليها في ذلك الرقت ، وفكرة إرسال خفاجة لابنه محمد ليفاوض اعل طبومين ثيابة عنه معقولة ، فقد كان محمد بمثابة الساعد الأيس له في أعماله أو الشريك له في ولايته ، وأما ارسال امرأته التي نظن أنها كانت أم محمد أيضا ، قربما كأنت لهاهاة الروم السسدين كانوا يعتزون بنسائهم ، بل ويصحبونهن معهم في حوربهم ، كما رأينا في آكثر من ممركة ،

وهذا يعنى أن العرب في صقلية بدأوا يتأثرون بعيادات الروم في الجزيرة ، ومنها ما يتعلق بتشريفهم للنساء واعتزازهم بهن و ولا توضيح الرواية الأسباب التي دعت أهل طبرمين للغدر أو نقض المعلم الذي أبرمة محمد بن خفاجة والسيدة والدته مع أهل طبرمين ، وهو الأمر الذي جعل خفاجة يرسل ابنه محمدا من جديد الى طبرمين ولكن لحربها ، هذه المرة ، وتقول الرواية أن محمد بن خفاجة فتح طبرمين ومبى أهلها ـ والفتح ، كنا خلنا ، لا يعنى هنا آكثر من الحرب أو املاء الصلح ،

### حملع ارغوص ، والقران :

وفي نفس هذه السنة طنب أهل أرغوس الأبان من جديد ، - يمعني ألهم

<sup>(</sup>۱۲۱) این الحادی می ۱ سن در

<sup>(</sup>۲۳۷) انظر خیما سیل ، حی ۲۰۰ بود ۲۲۲ -

<sup>(</sup>١٣٦٨) اين الآي ، سنة ١٤٧ حس ي ٧ ص ١٤٠ م الجيالي ، بي ١٣٠٥ م.

كانوا قد نكثوا صلح سنة ٣٤٨ هـ / ٨٦٢ م (٣٣٩) - وهدا م يعسر قسوة شروط الأمار هذه المرة ، اذا اضطر أهل أرغوس الى أن يعرصوا على حعاجة السماح لعدد معيى من أهسل الحصن ( سنقط من النص ) - كما حدث في طبرمين أيام العباس ، حينما طلبوا اطلاق ماثتى نفس عيموهم (٢٤٠) - يطلقون يأموالهم ودوابهم ، على أن يغنم الباقى • وهذا ما حدث فعلا اد أخد حعاجة جميم ما في الحصن من مال ورقيق ودوابه ، عير ذلك (٢٤١). •

وتشير الحوليات الصقلية في نفس السنة ( ٢٥٢ هـ/٨٦٦ م ) الى آن أهل الغيران ــ القريبة من سرقوسة ــ هادنوا خعاجة ( نظير الجزية ) ، وأنه انتتم حصونا كثيرة ، ثم أنه مرض مرضا شديدا حتى أنه عاد الى بلرم محمولا في محفة ( محمل )(٢٤٢) .

## الحاح مستمر على اقاليم سرقوسة ، وقطانيا :

ولم يطل مرض خفاجة في بلرم ، اذ أنه عاد في السنة التالية ( ٢٥٣ هـ / ١٦٨ م ) الى أقاليم سرقوسة وقطانيا حيث خرب البلاد وأفسد المزروعات وبت سراياه في أرض غير المعاهدين من الروم ، فظفرت وعادت بالمفسانم الكثيرة (٢٤٢) • وظل الالحاح على منطقة سرقوسة في سنة ٤٥٢ هـ / ٨٦٨ م التالية ، حيث بعث خفاجة سراياه للاستكشاف قبل أن يسير اليها بنفسه ليمسد زروعها في ربيع الأول ( مارس ) • وكذلك سير في البحر ابنه محمدا في الحراقات عندما علم بوصول حملة من القسطنطينية ، فيها الكثير من الجنود • وكان الظفر في البحر وفي البر جميعا لخفاجة ، اذ انهزم الروم أمام القوات العربية ، وقتل منهم آلاف كثيرة ، وأخذ لهم سلاح وخيل كثير ، عاد بها المسلمون الى بلرم ، في أول شهر رجب ( أواخر يونيه) (٢٤٤) •

<sup>(</sup>۲۲۹) أنظر لحيما سيق ، ص ٢٥٥ وه ٢٣٣ ٠

<sup>(</sup>۲۲۰) انظر فیما سیق ، ص ۲۲۹ ۰

<sup>(</sup>۲٤١) ابن الأثير سنة ٢٤٧ هـ ج ٧ ص ٤٠ ، الكتبة ، ص ٣٣٠ ، ابن خلدن ، المكتبة . ص ١٧٧ ، ج ٤ ص ٢٠٢ .. ٢٠٣ .

<sup>(</sup>۲۹۲) ابن عذاری ، ج ۱ س ۱۱۵ ، ابن الأکی ، سنة ۲۵۷ مه ، ج ۷ س ، ۱ . الکتیة ، س ۲۳۰ ، ابن خلدرن ، الکتیة ، س ۲۷۳ ، ج ۱ س ۲۰۳ ،

<sup>(</sup>۲۶۳) این الأثیر ، سنة ۲۶۷ مد ج ۷ ص ۵۰ ، المکتبة ، ص ۲۳۰ س ۲۳۱ ، این خلدون ب الکتبة ، س ۲۷۳ مج ۶ ص ۲۰۳ -

<sup>(</sup>۲۶۱) ابن عذاری ، چ ۱ ص ۱۹۰ -

مجرد عودة خفاجة الى بلرم صبر ابنه معمدا عن رأس الأسطول لفذو مبدينه عبطة . في أرض ايطاليا على ما يظهر ، فحاصر محمد المدينة في البحر ، وبث سراياه حولها في البر لمدة زادت على شهرين ، قبل أن يعود بسراكيه مسحونة بالمفاس الى بلرم في شهر شوال ( سبتمبر )(٢٤٥) .

## محاولة لم يقدر لها النجاح لأخذ طبرمين :

وكانت مدية طبرمين - التي توصف بأنها من أحسن مدن صقلية «
والتي لا نعرف ان كانت قد نقضت ثانية بعد فتحها على يدى محمد بن خفاجة،
بعد صلح سنة ٢٥٢ هـ/ ٨٦٦ م - هدفا شخاجة في السنة التالية ( ٢٥٥ هـ/ ٨٦٩ م ) ، وذلك عندما عرض عليه بعض أهلها نسهيل مهمة دخول العرب
اليها ، عن طريق غير مطروق ، كان يعرفه الرجل - ففي شهر صفر ( يناير - فبراير ) سير خفاجة ابنه محمدا مع جماعة من الفرسان وبصحبته ذلك الرجل الدليل الطبرميني - وعندما اقتربت الجماعة من طبرمين توقف محمد وأمر بعض عسكره أن يقدموا رجاله مع الدليل ، على أن يلحق يهم الى داخل المدينة فعلا ، وامتلكت بابها وسورها - ولكنها بدلا من أن تعطى اشارة الهجوم النهائي لمحمد وبقية العسكر ، شرعت في السبى والغنيمة - والنظاهر أن محمد بن خفاجة كان هو الآخر مترددا أو غير واثق من نجاح العملية في . وقتها المحدد ، فتأخر عن ذلك الوقت الذي كان قد ضربه لرجال تلك العليمة، وقتها المحدد ، فتأخر عن ذلك الوقت الذي كان قد ضربه لرجال تلك العليمة،

ومكذا أوقفت الجماعة السبى ، كما تقول الرواية ، وخرجوا منهزمين -وأغلب الظن أنهم فعلوا ذلك عندما هاجت المدينة وماجت بعد أن شعرت بما يحدث داخل أسوارها .

مذا ولا بأس في شرح ابن خلدون الذي قال: ان محمدا أبي من قاحية اخرى غير التي كان قد تم الاتفاق عليها ، فكان وصوله المفساجي من تلك الناحية سببا في ذعر جماعة الطليعة الذين طنوه ورجساله مددا للروم • خجفلوا ، معالم دعاء هو الآخر الى الجفول خلفهم •

<sup>، (</sup>۲۵۰) این الأتیر ، سنة ۲۶۷ هم چ ۷ س ۴۱ ، الکتیة ، من ۲۳۳ ، این خلدی ، خلکتیة ، من ۲۷۳ -

والمهم أن محمد بن خفاجة عندما وصل الى باب المدينة في رجانه التقى بأضحابه وقد خرجوا منها ، فلم يكن أمامه الا العودة ورامهم(٢٤٦) · وهذا يؤيد فكرة تنبه حامية المدينة وأهلها ، وأخذهم بالأهبة للمقاومة · وهكا لم تتحقق أمنية عزيزة على خفاجة كان يكن أن يوازن بها ما قام به من أعسسال بما قام به سلفه العباس بن الفضل ، عندما استولى على قصرياقة بطريقة مشابهة ، قبل ذلك الوقت باحدى عشرة سنة ،

### الفيفط على سرقوسة :

ولم يتبط هذا الفشل من عزيمة خفاجة الذى خرج من بلرم فى الشهر التالى ( ربيع الأول/فبراير مارس ) على رأس قواته الى برسة ، بينما سير ابنه محمدا فى عسكر كبير الى سرقوسة ، ودار قتال شديد بين عسكر محمد وبين جيش رومى كبير ، انتهى لغير صالح محمد الذى عاد مغلولا الى والده ، بعد أن فقد كثيرا من رجاله ، ومنا خرج خفاجة بنفسه على رأس قواته نحو مرقوسة وضرب عليها المصار ، وضيق على اهلها ، بينما كانت سراياه تفسد الإقليم وتهلك الزرع(٢٤٧) ،

## ' مقتل خفاجة بيد رجل من عسكره :

. وعندما رأى خفاجة أن حملته التأديبية ضد سرقوسة حققت أغراضها مد رفع عنها الحصار وأمر بالعودة الى بلرم عن طريق وادى الطين و والظاهر أن خفاجة كان يخشى من مكيدة يقوم بها الروم ضده ، وهو فى طريق العودة ، فقرر الرحيل من وادى الطين ، وهو مدلج ليلا و وأثناء المسيرة الليلية ، وقع ما كان يحذره خفاجة ، اذ اغتاله رجل من عسكره بطعنة قاتلة مات منها ، وذلك فى أول شهر رجب سنة ٢٥٥ هـ/١٥ يونية ٨٦٩ م ،

والغريب في الأمر أن القاتل نجع في الهرب ولجأ الى سرقوسة(٢٤٨) . مما ينتى أنّ الأمر حدّث ، في غالب الظن ، جندبير من الروم ·

<sup>(</sup>٣٤٦) ابن الآثير ، سنة ٢٤٧ هـ ، ج ٧ ص ٤١ ، المسكتبة ص ٢٣٦ ، ابن خلدون . المكتبة ، ص ٢٧٣ (ج ٤ ص ٢٠٣ ـ حيث القراءة طرميس يدلا من طبرمين ) -

<sup>(</sup>۲۷۷) ابی الائیر ، سنة ۲۲۷ هـ ، ج ۷ ص ۱۱ ، الکتبة ، ص ۲۳۷ ، ابن خلدون ، ج ٤ ص ۲۰۲ ، الکی یقول ان سبب ۴ ص ۱۱۵ ـ الکی یقول ان سبب البزیمة کان متعل شجاع من شبحال المسلمین ، قاتگسروا للتله -

<sup>(</sup>۱۹۹۸) ابن الالی ، سنة ۲۹۷ هـ ، ج ۷ هـ (۱۶ ، المكتبة ، ص ۲۲۷ ، ابن خلدون ، المكتبة ، ص ۲۷۲ ، أبر اللدا ، المكتبة ، ص ۱۰۵ ، ابن عداری ، ج ۱ ص ۱۱۵ ،

### اختيار محمد بن خفاجة للولاية :

### ولاية قصيرة لمدة سنتين ، تم خلالهما فتح مالطة :

وحمل خفاجة قتيلا الى بلزم حيث دفى ، واحتمع قسبواد التسكر فى العاصمة ، واتفقوا على أن يعهدوا بالقيادة الى ابنه محمد ، وكتبوا بذلك الى الأمير أبى الغرابيق محمد بن أحمد ، الذى وافق على اختيارهم ، وكتب الى محمد بن خفاجة عهدم بالولاية على صقلية ، وسير اليه الملابس الرسمية ، المروفة بالحلم ، وهى رمر الولاية (٢٤٩) -

ولم تستمر ولاية معدد بن خفاجة الا مدة سنتين ، تم هي الأولى منهما الاغارة على اقليم سرقوسة بععرفة عمه عبد الله بن سفيان ، الذى أهلك رروعها في سمة ٢٥٥ هـ/٨٦٩ م (٢٠٠) ، وأخذ جزيرة مالطة بععرفة أحمد ابن عمر بن عبد الله(٢٥١) ، وفي السمة الثانية ( ٢٥٦ هـ/٨٨٠ م ) تشير الحوليات الى هريمة الأسطول البيز بطي ، الذى حاول استرجاع الجزيرة ، وفك المصار عن مالطة (٢٥٠) ، ثم يأتي مقتل محمد بأيدى بعض خدمه الحصيان ، من الصقالبة ليضع نهاية تعسة لأعماله المجيدة في صقلية ، وذلك في نهاية اليوم الثالث من رجب سنة ٢٥٧ هـ/٢٨ مايه ٨٧١ م ، وكتم الحصيان قتله الى أن هربوا ليلا ، فلم يعرف قتله الا من الغد ، وعند لذ طلب الحدم ، وقتل الذين قتلوه ممهم (٢٥٠) ،

<sup>(</sup>۲۶۹) این الأثیر ، سنة ۱۷۶۲ هـ ، ج ۷ ص ۱۱ ، رسنة ۲۰۵ هـ ، ج ۷ ص ۸۱ ، رستة ۲۶۳) این علماری ، ج ۱ ص ۱۸ ، اکتبة س ۲۷۷ ، این علماری ، ج ۱ ص ۱۱۰ ، النویری المنظرط ، ج ۲۲ ص ۲۲۹ می

<sup>(</sup>٢٥٠) ابي ١٤٧ تير ، سنة ٢٤٧ حد ، ج٠لا ص ٤١ ، المكتبة ، إص ٢٢٨ ٠

<sup>~(</sup>۲۰۱) النویری ، «المتعلوط ، چ ۲۲ مس ۱۱۱ میه ۰۰۰

<sup>(</sup>۲۰۲) تأریع المسلین فی صفلیة حسب تاریح العالم عدد الروم ، الکتیة العمالیة ، می ۱۹۲ د وقارن فیما سبق ، ص ۱۰۲ °

<sup>(</sup>۱۵۳) ابن۱۷۰ کیر ، سنیة ۱۹۳۷، هم مدیج ۱ مین۱۹۰ ، وسنة ۱۹۰۷ هم م ۱۹۰۳ به ۱۹۳۰ الکتیة ، مین۱۹۰ می ۱۹۳۰ به الورک ، الفویزی ، الفعارط ، چ ۲۱ می ۱۹۳۹ پ ، ۱۳۳۰ ، آپو الله! ، الکتیة می ۱۹ در داری ، چ ۱ می ۱۹۰۰ -

#### فترة قلقة :

#### خلفاء محمد بن خفاجة :

وتختلف الروايات عند كل من ابن الأثير ، وابن عدارى ، والنويرى ، فيمن خلف محمد بن خفاجة في ولاية صقلية ، ونرى أن رواية النويرى التي تتصف بالاتساق وانتظام الأحداث أولى بالتقديم على غسيرها · فحسب النويرى ، اجتمع قواد العسكر وولوا على أنفسهم محمد بن أبي الحسين ، وكتبوا الى أبي الفرانيق محمد بن أحمد في افريقية بذلك(٢٥٤) · ولكن الأمير الأغلبي عهد بولاية صقلية الى رباح بن يعقوب ، كما عهد بولاية الأرض الكبيرة ، أى قلورية وانكبردة وما وراحسا من ايطاليا ، الى أخى رباح ، وهو عبد الله بن يعقوب(٢٠٥) · وهذا يعنى أن المتلكات الأغلبية في ايطاليا كانت قد أصبحت من الاتساع والأحمية بحيث تكون دلاية يمكن أن يكون لهسما كيانها المستقل عن الولاية الأم في صقلية ،

ولم تعلل ولاية رباح بن يعقوب المذى توفى فى المحرم سنة ٢٥٨ هـ/
توفعبر ـ ديسمبر ١٨٧ م ، وكذلك مات أخوه عبد الله فى ايطاليا ، بعده
فى شهر صفى التالى من قفس السنة ( يتاير ـ فبراير ) ، وعندما اختار
قواد العسكر أبا العباس بن عبد الله بن يعقوب لامارتهم ، لم يلبث الا أشهرا
ثم مات ، فعهدوا بقيادتهم الى أخيه ، الى أن وصلهم عهد الأمير أبى الغرائية
بالولاية ألى الحسين بن رباح ، ولكنه لم يلبث أن عزله ، واستعمل عبد الله
ابن محمد بن عبد الله التعيمى ، قريبه ، الذى كان د أديبا شاعرا ، طالبا

۱ ۲۳۰ س ۲۳۰ المفطرط ، ج ۲۳ س ۲۳۰ ا - ا

<sup>(</sup>۲۰۰) المتويري ، المنطوط ، ج ۳۲ ص ۳۲۰ ، وقارن رواية ابن عذاري ، ج ( ص ١١٥ ـ التي تجمل ولاية صقلية لأحيد بن يعقوب والأرض الكيرة لأخيه عبد الله بن يعقوب أما ابن الآثير د سنة ۲۰۵ م ، ج ۷ ص ۲۰ ، المكتبة ، ص ۲۲۸ ، طيقول أن أبا المنزائيق أو محمد بن أصد ) استعمل على صقلية أحيد بن يعقوب ابن المناه بن سلمة الآثي لم تملل أيامه ، ومات في سنة ۱۹۵ م ، وتذكر حوليسات المسلمين في صقلية حسب تاريخ الروم ( المكتبة ، ص ۱۳۱ ) انالمسلمين لنوا-مزيمة كبيرة في سائرنة ( صاليرتو ) في ايطائيا وقريب تملك المقترة ، وهي سنة ۱۳۸ التي تعادل سنة ۱۳۸ م تقريبا -

<sup>(</sup>٢٥٦) النويرى ، المغطوط ، ج ٢٢ ص ٢٣٠ إ ( سيث آخر الاسم و اين ايراميم بى الاخلب و بين النويرى ، المغطوط ، ج ٢٢ ص ٢٣٠ إلى المناب في العلة السيراء ، الاخلب من الأخلب بن سالم عيكما يوضع خلك ابن الأدار في العلة السيراء ، ويذكر معلى ج ١ ص ١٨١ ، المكتبة ، ص ٣٣٧ ، الذي يعرف يأته كان واليا على طرابلس ، ويذكر معلى شعره سناسية عزله عن طرابلس » .

وهدا يعنى بوالى أربعة أمراه على صقلية في أقل من سنتي (٢٥٧) .

وحلال فترة السنتين تلك ، تشير الحوليات ال حملة قام بها المجاهدون مى صقلية ضد سرقوصة ، صنة ٢٥٩ هـ/٧٢ ــ ٨٧٣ م فى عهد الحسين ابن رباح ، انتهت بالصلع عسل أن يطلق أهل سرقوسة ٣٦٠ ( ثلاثماثة وستين ) من أسرى المسلمين الذين كانوا لديهم(٢٠٨) .

ومند سنة ٢٥٩ هـ/ ٨٧٧ م والى سنة ٢٦٤ هـ/ ٨٧٧ م ، حينما فتحت مدينة سرقوسة في عهد الأمير الأغلبي ابراهيم بن أحمد الذي خلف أخاه أبا الفرانيق محمد بن أحمد في جمادي الأولى سنة ٢٦١ هـ/ ١٧ فبراير ٨٧٥ م ، لا نجد ذكرا لأحداث ذات بال في حوليات صقلية التي وإيناها حافلة بالصوائف والشواتي في البر والبحر على السواه ، مسا يمكن أن يهسر بأن الجريرة كانت تمر بفترة مضطربة بعد مقتل خفاجة ثم ابنه محمد (٢٥٩) ، والحقيقة انه لا يفسر فترة الاضطراب التي نراها حتمية وقتئذ الا قائمة النويري التي تحتوي على سبعة ولاة تداولوا حكم صقلية وإيطاليا الجنوبية فيما بين سنة ٢٥٧ هـ/ ٨٧٧ م وسنة ٢٥٩ هـ/ ٨٧٧ م (٢٦٠) ،

## بارى ولاية عربية مستقلة : خروج الفرج بن سسالم في ايطاليا عل أبي الفرانيق :

والحقيقة أن العرب كانوا قد بدأوا يتطلعون نعو جنوب ايطاليا اعتبارا من سنة ٢٢٢ هـ/٨٢٧ م عندما وسعوا نشاطهم الحربى الى مسينا وسيروا أسطولهم الى جزائر الايوليان المتاخمة لكلابريا(٢١٠ م) • ولم تأت سسسنة ٢٢٥ هـ/٨٤٠ م حتى كان الاسطول الأغلبي يوطد أقدام العرب في كلابريا

<sup>(</sup>۳۰۷) وتلاحظ أن التويرى ( نفس المسدر ) يذكر ان ذلك حدث قبل أن يل أبو مالك أحدث بن عبد الله بن المروف بحيشى ، الذى بلى متوليا عليها ٣٦ ( مستا وعشرين ) سنة ، وهو الأمر الذى لا يتلق مع والمع الاحداث ، اذ بجد الوالى سنة ٣٦١ حد/ ٢٤ مـ ٨٧٠ م هو جعفر بن محمد في كل من ابن الاثير وابن عذاوى .

<sup>(</sup>۱۹۵۸) انظر اس عدّاری ، ج ۱ س ۱۱۳ ، الملی یجمل الوالی الحسین بن آحمد بن یعلوب حسب روایته التی رحما علیها روایة الویری ، وقارن ابن الائیر ، مینة ۳۵۰ هـ ، ج ۷ ص ۱۰۰ ، الکتّـة به ص ۲۲۸ سـ حیث لا یدکر اسم الوالی م

<sup>(</sup>٢٥٩) انظر أسبه المدنى ، صقلية الإسلامية ، ص ٨٣ •

۲۲۰۱) التریزی ، المقطوط ، چ ۲۲ ، ص ۲۳۰ ا ۰

<sup>(</sup>۲۲۰ م) اطار فیما سیق ، ص ۱۸۹ ۰

(قلورية) تفسها ، ما اعتبر في افريقية وقتئذ فتحا عظيما (٢٦١) ، ولا باس في اعتبار سنة ٢٢٥ هـ/ ٨٤٠ م علامة مبيرة في تاريخ الفتوح العربية مي البحر المتوسط ، تماما كما هو الحال بالنسبة لسنة ٢١٦ هـ/ ٨٢٧ حيث كان فتح كل من كريت وصقلية • بعي السنة التالية ( ٢٣٦ هـ/ ٨٤١ م ) بدأت أول محاولة عربية لغزو واحدة من عواصم جنوب ايطاليا ، هي . مدينة يارى الواقعة شمال بربديزي على ساحل البحر الادرياتي ، وأن لم تكلل تلك المحاولة بالنجاح • وبعد ذلك بسنتين ( مي ٢٢٨ هـ/ ٨٤٣ م) كان العرب يضغطون على امارة تابولى ، على المتوسط ، التي لم تعقد الصلح مع العرب فقط بل حالفتهم نكاية في امارة بنيفنتو اللومباردية ـ جارتها الداخلية ـ وقدمت لهم العون في عزو اقليم مسينا ، بل وربما سهلت لهم طريق سياحتهم نحو روما والعاتيكان (٢٦٢) •

وفى سنة ٢٣٢ هـ/٨٤٧ م كان العرب يستولون على مدينة طارنت اللومباردية ويقيمون فيهـــا(٢٦٣) ، ثم يتبعون ذلك بالاستيلاء على بارى مما كان يقتضى فتح برنديزى على نفس الطريق • وهكدا ، فقل أن ينتصف القرن الثالث الهجرى ( منتصف القرن ٩ م ) كانت كـــل أراضى جنــوب ايطاليا ــ من سيبونتو (Siponto) شرفا الى مستوى مصب نهر التيبر غربا ــ بين أيدى جماعات مختلفة من العرب والمسلمين (٢٦٤) •

والظاهر أن الموقع الجغرافي المتطرف للأقاليم الادرياتية الإيطالية التي استقر فيها العرب ، بالنسبة الى صقلية وادريقية ، كان يسمح للمسئولين المباشرين عن تلك الأقاليم بحرية العمل ، سواء على المستوى الحربي أو على المستوى السياسي أو الادارى \* هكذا تنص رواية ابن الأثير على أن القوات الأغلبية لم تنجح في فتح مدينة بارى سنة ٢٢٦ هـ/ ٨٤١ م وان الذي وتحها بعد ذلك هو و خلفون البربرى ، الذي تحقق له ذلك على عهد الحليفة المتوكل ( ٢٣٣ ـ ٢٤٧ هـ/ ٢٤٧ م ) \* وبعد ذلك تذكر الرواية ، التي جمعت بتلخيص شديد أحداث الفتوح في ايطاليا بهذه المناسبة ، ان مي يسمى المفرج بن سالم الذي لا تعرفنا بهويته ، استطاع أن يفتح ٢٤ ( أربعة يسمى المفرج بن سالم الذي لا تعرفنا بهويته ، استطاع أن يفتح ٢٤ ( أربعة

<sup>(</sup>۲۷۱) أنظر فيما سيق ، ص ۱۹۲ ·

<sup>(</sup>۲۹۳) أنظر فيما سبق ، ص ۴۸۱۹۳

<sup>(</sup>۲۲۳) انظر میما سبق ، ص ۱۹۹ ۰

<sup>(</sup>٢٦٤) المظر عزين أحمد ، تاريع صقلية الإسلامية - مالانحليرية ، ص ١٩ ·

وعشرين م حصنا استولى عليها (٢٦٠) في متطقة أبوليا (Apulia) (٢٦٦) وكان المعرج بن سمالم يعمل لحسابه الخاص مستقلا عن أمير القسيروان ولا بأس أن يكون ذلك صحيحا ، فالغزاة من الأندلسيين والمفاربة الذين لابوا يعملون لحسابهم الحاص في أوروبا التي يمكن أن يشملها اصطلاح و الأرص الكبيرة ، ، كانوا يمثلون طلائع القرات النظامية ، في تلك الفترة التي انتابت جماعة المسلمين في الجناح الغربي من المتوسط موجة من الحاس من أجل الجهاد الذي لا ينتقص من قدره ما صاحبه من الرغبة في إلمان

وهذا ما يفهم مما تذكره رواية ابن الأثير بعد ذلك ، من أن المفرج بن سالم كتب الى والى مصر يعلمه خبره ، « وانه لا يرى لنفسه ، ومن معه من المسلمين صلاة الا بأن يعتمد له الامام على ناحيته ، ويوليه اياها ، لميخرج من حد المتغلبي ، و وهذا النص يدل على أن المفرج كان يعمل في ابطاليسا خسابه الخاص ، بمعنى أنه كان خارجا فعلا على سلطان الأمير الأغلبي ، وكان يعلم في أن يكون ولاء مباشرة الى خلافة بغداد ، عبر والى مصر أحسد ابن طولون ، وما تضيفه الرواية من أن المفرج بن سالم ، الذي بني مسجدا جامعا في بارى ، انتهى بأن شخب عليه أصحابه وتتلوه ، وذلك قبل وفاة الأمير الأغلبي محمد بن أحمد أبي الفرانيق ، وولاية ابراهيم بن أحسد (٢٦١ مـ/٨٥٥ م ) ، يدل على أن المفرج قام بخروجه على الأغالبة في نفس تلك المغترة التي نعالجها(٢٦٧) ، حسندا ولا باس أن يكون سقوط يارى بين

س ١٣٦٩ وإذا كانت النصوص العربية لم تقدم لما الناميلات الخاصة بنتع ثلاف الحسون العربية لم تقدم لما الناميلات الخاصة بنتع ثلاف الحسون فان الحوليات الفرنجية يمكن أن تساعد في صد حذا النفس ، وهو ما اتجبت اليه المواسلة المحديثة وعن فيوح العرب في منطقة الادربائي ، كسنا حسنت في استريا (Istria) المحديثة وعن فيوح العرب في منطقة الادربائي ، كسنا حسنت في استريا (Ragusa) وجزيرة شرسو (Cherso) وسيبوديو (Siponto) وابولي (Apulia) وراجرسا (Apulia) وابولي (Benevento) والمعالية واللومبايدية بالبرب في صراعاتها الداخلية ، كما حضت في بنيفتو (Benevento) وبارى وكذلك علاقات المرب بحلقائهم أهل تابول وفسيهم من أعل أمالني (Sorrento) وجانيا (Gaeta) ومرتف البسمايوية من النظر عريز أحمد ، تاريخ صقلية الإسلامية ، بالإنجليزية ، س ١٨ - ٢٠ .

تايدى الفرنج سنة ٨٧١ م ( ٢٥٧ هـ ) هو السبب في تلك الثورة التي راح ضحيتها المفرج بن سالم منا سبح للأمير أبي العرابي بتعيين عبسد الله ابن يعقوب واليا على « الأرض الكبيرة » ( سنة ٢٥٨ هـ ) الى جانب أخيسه رباح والى صقلية ، منا سبق ذكر . •

## فتح سرقوسة : حصارها برا وبحرا :

والمهم أن الوالى على صقلية فى سنة ٢٦٤ هـ/٧٧ ــ ٨٧٨ م كان جعدر ابن محمد ، بالذي تابع سياسة الالحاح على سرقوسة بالصواقف والشواتى التي أصبحت تقليدية ، فغزا اقليمها فى تلك السنة وأفسد زروعها ، ثم وسنع عملياته العسكرية بحيث شملت أرض قطابية وطيرمي ورمطة ، فى شمال الساحل المهرقى للجزيرة ، والظاهر أنه أمام سهولة تلك العمليات،

 ذلك الوقت من أخطار · فمنذ منتصف القرن ؟ م كان قد م احياء البحرية البيز علية بغضل مجهودات الأسرة المقدونية ، وتجع البيرتطيون في استمادة بعض أملاكهم في جنوب بطاليا ، كمنا تجحت اماوة قابولي بالتماول مع عناصر من أمالمي وجايتا وسورينتو من طرد اسرب من جعض مواقعهم حنوب حليج ساليرس الى جانب توقعهم مى منطقة الادرياتي رغم تسلكهم لبارى وبرنديزى ، ومع ذلك فقد كانوا يستطيعون الرد على ما كان يسهدهم من تلك الأحطار - ففي سبنة ٨٤٦ م كانوا يستطيمون الاقتراب من دوما ، ويقتحبون تحسيات النابا جريجردي الرابع. ويستولون على تفائس كتدرائية القديس بطرس ، دمريمة لويس التساس قبل أن يصبح فمبراطورا للرنساء وماصل معافظة العرب على مواقعهم في الحتوب الايطال بفضل ارتكازهم على مسود طارقت بد يارى ، تمكن المرج بن سالم من احتسالال ٢٤ حصدًا في منطقة إبوليسيا (Apulia) . أما عما قام به الامبراطور الفرسي لويس الثاني .. بالتعاون مع باسيل والأول البيزنشي ... من أصال حربية غير مونقة في أول الأمر ( صنة ٨٦٦ م ) قانها عنمت . على كل حال ، سقوط المزيد من الاراض الايطالية بين أيدى المرب . أما عن نجاح لويس في فتح يادى على العرب ، صنة ٨٧١ م ( ٢٥٧ هـ ) فاغلب النثل انه كان السبب في التورد سقد الفرج وعودة جنوب ايطاليا الى الحكم الأغلبي عندما ولبها عبد الله بن يعقوب الذي حاصر منافيرتو وقائله بخوفي ألناه الحصار · و سد وفاة لريس الثاني صعد العرب الى أعالى الادرياليك، كما قامت سراياهم من طاوات بالفساوة على امارة بنيفنتو التي عقدت الصلح معهسم خشية البيزنطين الذين تجموا في احتلال باري آخر الاثر ، ومكذا فصد سنة ٨٧٥ كا تالسرب "كي طارئت يتغون موقف الدقاع بينما كانت لهم اليد العليا في خليج نابولي مما حمل أستقب قابولي يطلب معولتهم غي سنة ١٨٨٠ ، وهو الاعر الذي جمل الماما يوحدا الثامن يعسدر شسيسه الحرمان • الخلر عزيز احمد"، تاريخ صقلية الإصلامية ، بالإمجليزية ، ص ١٨ ـ ٢١ ، وقارن · هيما يتعلق عاشة بادى ، محمد الطالبي ، الإغالية ، في كتاب تاريخ توكس في العصر الوسد · بالترتسية ، ص ١٥٢ -

وجد أن الفرصة أصبحت هواتية ليقتطف ثمرة جهود خمسين سنة وأكثر ه بالاستيلاء على سرقوسة ، التي كانت تمثل حينئذ عاصمة الروم في الجزيرة وفقد نزل جعفر برجاله حول المدينة وحصرها من جهسة البر ، بينما سير أسطول بلرم ليحصرها من جهة البحر ، وأخذ يضيق الخناق عليها حتى نجع في الاستيلاء على بعض أرياضها .

رلما كان الحسار قد طال لعدة أشهر بنفت تسعا عند صقوط المدينة ، فقد كانت مناك نسبحة من الوقت لكى يأتى أسطول من القسطنطينية ( بعثه الامبراطور باسيليوس بقيادة الأميرال ادريان ) ، في محاولة يائسسة ألحك الحسار عن المدينة الرومية الهامة • ولكنه عندما وصل الأسطول البيزنطي لم يستطع الرقوف أمام أسطول صقلية العربي الذي حطبه و وبذلك تم تطويق المدينة تطويقا تاما(٢٦٨) •

ولم تستطع سرقوسة مواصلة الدفاع عندما انتهى الشهر التاسع من الحسر، فدخنها المسلمون عنوة ، وقتل المن أملها اكثر من أربعة آلاف رجل ، وأصد بافيها من المفانم ما لم يصب بعدينة أخرى ، حتى أنه لم ينج من رجالها الا الشاذ الفد ، كما تقول رواية ابن الأثير ، وذلك في ١٤ رمضان سنة ٢٦٤ هـ/٢١ مايه ٨٧٨ م(٢٦٩) .

## هدم المدينة :

ربعد أن أقام العرب مدة شهرين في سرقوسة عدموها في منتصف ذي القمدة ( ٢٠ يوليه ) - والظاهر أن العرب هدموها عندما وصل أسطول بيزنطى في معاولة جديدة لاتقاذ المدينة أو لاستعادتها - فظفروا به ، وأخلوا منه أربع قطع ، قتلوا من فيها - حتى يقطعوا الأمل على الروم في العودة اليها ، وعاد العرب إلى يغرم في آخر ذي القعدة ( ٣ أغسطس ) (٢٧٠) .

<sup>(</sup>۱۲۱۸) این آلائیر ، سنة ۱۹۲۵ عب ، چ ۷ س ۱۷۷ ، الکتیة ، س ۱۹۲۳ •

<sup>(</sup>۲۲۹) این الاثیر ، سنة ۲۹۵ هـ ، آج ۷ س ۱۲۷ ، لکتیة ، س ۲۶۳ ، اللویری ، المُعَلَّرْظُ ، ج ۲۷ س ۱۱۷ ، آین عُدَاری ، ج ۱ ّس ۱۱۷ ، وَانظرَ تَارِیخ السلبین فی معالیة تقسیب تاریخ المالم عند الروم ، الکتیة ۵ س ۱۲۱ و اغلت کی ۱۱ کایه ۱۳۸۲ ) \*

<sup>(</sup>۱۷۰) آبی الاتیر ، سنة ۹۲۵ ، چ ۷ س ۱۹۷ ، المكتبة ، س ۹۲۲ ، وقادت ابن عدادی عدد البیزتیا و محدونها البیزتیا البیزی به سالمرتبیه ، س ۱۵ ، مزیز احد ، تاریخ صقایة الاسلامیة ، بالانجلیزیة ، س ۱۰ ،

#### «قَتَل جِعفر بن محمد في مؤامرة أغلبية :

ولم يكتب لجفر بن محمد أن يستع طويلا بالنصر العظيم الذى حققه في سرقوسة ، ودلك أنه راح ضحية عدر علمانه الصقالة الذين استحابوا لاغراء كل من الأغلب بن محمد الأغلب الملقب د « خرج الرعونة » ، وأبي عفال الأغلب ( بن محمد ) بن أحمد ، ولى العهد السابق ، اللذين كانا محبوسيز عنده بأمر من الأمير ايراهيم بن أحمد ، ونجح « خرج الرعوبة » في الاستيلاء على بلرم وضبطها بمعاونة أبي عقال ، ولكن أهسل بلرم لم يطبئوا اليهما فوثبوا بهما ، فأخرجوهم من صقلية الى افريقيسة ، وآلت دلاية صقلية الى الحسن بن رباح (٢٧١) ،

### الخسن بن رباح :

### محاولات ضد طبرمين ، وصراع غير موفق ضد الأسطول البيزنطى :

وبسقوط سرقوسة لم يبق من المدن الهامة فى صقلية بين أيدى الروء شوى مدينة طبرمين التى بدأ العرب يتطلعون الى الاستيلاء عليها ، وان كان ذلك لن يتم الا بعد حوالي ٢٥ سنة ٠ ففى سنة ٢٦٥ هـ/٧٨ سـ ٨٧٩ م ساز الحسن بن رباح على رأس الصائمة لغزو طبرمين ، حيث التفى بالروم ٠ وكانت الحرب سجسالا بين الفريقين ، فبعسد أن دارت الدائرة عسلى العرب عادوا واسترجعوا شسجاعتهم المفقودة ، فكانت لهم الكرة عسلى الروم ههزموهم وقتلوا قائدهم البطريق(٢٧٢) ،

وتقول رواية ابن عذارى ، فى سنة ٢٦٦ هـ/٧٩ - ٨٨٠ م التسالية ، النبر صاحب صقلية ( الحسن بن رباج ) أغزى السروم ، فالتقى فى البحر براكبهم ، مما يعنى أن الغزوة كانت في ايطاليا الجنوبية ، والظاهر أن عدد المراكب الصقلية العربية كانت قليلة اذ لم تستطع الوقوف أمام الأسطول البيزنطى المكون من نحو ١٤٠ ( مائة واربعين ) مركبا ، فرغم أن المراكب العربية قائلت قتالا شديدا الا أن الأمر انتهى بأن سلم المتحارة العرب عدما من مراكبهم الى الووم الذين أخذوها ، وفى الوقت الذى عاد المنهزمون إلى جلرم ، فأنتقوا يشن الغارات على من يجاورهم من الروم لعدة شهور ، وهم

۲۲۷۱) این عذاری ، چ ۱ س ۱۱۷ -

۱۲۲۳) این متاری د چ ۱ س ۱۱۷ -

\_ 171 \_

يغنسون ويفسدون أرضهم(٢٧٣) • كان الروم ينزلون جيشا بريا في كلابريا يقدر بحوالي ٣٥ ألف رجل لكي يحاصروا طارنت برا بينما كان الأسسطول يحاصرها بحرا حتى اضطروها الى الاستسلام بعد مقاومة عنيدة في أواخر أسنة ٨٨٠ م • وبذلك لم يبق للأغالبة في ايطاليا نفسها الا ثلاثة مواقع مصينة اهمها سيرينة(٢٧٤) •

## الحسن بن المباس : قيادة غير موفقة :

وهكذا ظهر ضعف الحسن بن رباح ، في ولاية صقلية وقيادة جيوشيا وأساطيلها ، فعهد ابراهيم بن أحمد بالجزيرة في سنة٢٦٧ هـ/٨٠ م ٨٨١ م التالية ، الى الحسن بن العباس ، الذي بت السرايا ضد الروم في تواحي صقلية ، كما خرج بنفسه الى نواحي قطائية وطبرمين ، فأفسد الزرج وقطع الاشجار ، وكذلك فعل بناحية « بقارة » قبل أن يعود الى بلرم محسسلا جالمفائم ،

مدا وتشير الرواية الى أن الروم نجعوا بدورهم في تسيير سراياهم ضد المسلمين ، في أيام الحسن بن العباس ، وأنهم نجعوا في اصابة كثير منهم (٢٧٠) • والطاهر أن الروم في الجزيرة كانوا قد انتهزوا فترة الاضطراب التي اشرنا اليها بعد مقتل خفاجة وابنه معدد فاستأسدوا • وذلك انهم في سنة ٢٦٨ هـ/٨١ سـ ٨٨٨ م التالية ، نجعوا في مواجهسة سرية كان قد سيرها الحسن بن العباس بقيادة رجل يعرف بابي ثور ، ربما كان صاحب المقلمة المعروفة بهذا الاسم • وأنزلوا بها هزيمة منكرة ، اذ تقول الرواية :

<sup>(</sup>۲۷۳) ابن عداری ، ج ۱ ص ۱۱۷ ، ابن الأثیر ، سسنة ۲۱۱ ح ، ج ۷ ص ۱۳۳ ، م المکتبة ، ص ۲۵۳ ، وانظر محمد طالبی ، الاتحالیة ، فی تلایخ تولس فی المصر الوسیط.. حس ۱۵۳ ر حیث کانت قیادة الاسطول.البیزنطی الی آمیر البحر نزار (Nasax) السوری علاصل وحیث تعدید موضع المرکة البحریة فی عرض البحر تمام میلازر (Milazzo) .

<sup>(</sup>۲۷۱) انظر محمد طالبی ، الا غالبة ، فی کتاب تاریخ تونس فی الحمر الوسیط ، ص ۱۵۳ ر والمراقع الثلاثة التی بقیت للمرب فی ایطالیا بمسه ستوط طارنت ، حی : منتینة (Amantea) ، رسیرینه (Santa Severina) و ترریا (Tropea) ) .

ره٧٧) ابن الأثير ، سنة ٣٦٧ هـ ، ج ٧ س ١٤٤ ، المكتبة ، س ٢٤٤ ، أبو الله ه المكتبة ، من ٢٤٤ ، أبو الله ها ، المكتأبي ، من ٢٤٤ ، أما ابن عُدَارِي طَيْكَتَانِي بِالإسستارة الى ولاية الحسن في سنة ٣٦٧ مند ، ح ١ ح ١١٧ ) .

<sup>(</sup>٢٧٦) ابن الأثير ، سنة ١٤٨ هـ ، ج ٧ س ١٤٨ ، الكتبة ، الكتبة ، ٢٤٤ -

#### محمد بن الفضل : عود الي عهود القوة :

### غزو اقاليم قطانيا وطبرمين:

وهكذا كان من الطبيعي أن يعزل الحسن بن العباس ، بعد هذا العشل، في نفس السنة ( ٢٦٨ هـ/ ٨٨١ م )، ، وأن يعهذ الأمير ابراهيم بى أحمد بولاية بمنقلية الى محمد بن الفضل (٢٧٧) ، الذي نجح في تقويم الموقف في مواجهة الروم ، وجدد ذكريات أعمال العباس بن الفضل ، وخفساجة بن منفيان - فقد بث محمد بن الفصل السرايا في كل النواجي التي يسكنها الروم ، وعاود الالحاح بالجرب والاصماد في منطقة الساحل الشرقي الشمالي حيث قطانيا وطبرمين .

فلقد خرج بعد ولايته مباشرة في جيوش عظيمة ، واتحه نحو قطانيا حيث أهلك زروعها و ووجه محمد بن العضل مراكهه الى الشلديات التي كانت في ميناه المدينة ، ونجع في تدهير كثير مبها وقتل بحارتها وم قطانيا إتجه محبد بن إلفضل شمالا الى اقليم طبرمين حيث أفسد زرعها ، وعندما خرجت قوات الروم ألحق بهسا هزيمة منكرة حتى قيل ان المركة انجلت عن مقتسل ثلاثة آلاف رجسل من الروم ، وأنه أرسل رؤسهم الى يلرم ، اعلانا عما جققه من الظفر ،

## اقتحام القلعة الجديدة : « مدينة الملك » :

وهاجم المسلمون ، في منطقة طبرمين ، القلعة الجديدة التي كان قد بناها الروم ، وسموها « مدينة الملك » ، ونجحوا في اقتحامها عنوة ، فغلوا المقاتلة ، وعادوا الى يلرم محملين بمن سبوه ممن كان نيها من النساء والذراري (٢٧٨) • واستمر الحاج محمد بن الفضل في السنة التالية ( ٢٦٩هـ / ٨٨٣م ) على نفس المنطقة فخرج في عساكره الى ناحية روطة ، وبلغ في مسيرته الى قطائية حيث خرب نواحيها ، وقتل وسبى وغنم ، وعاد الى بلرم في شهر ذي الحجة ( يونيه ٨٨٣م ) (٢٧٩) •

<sup>(</sup>۲۷۷) این الآثیر ، سنة ۲۶۸ مه ، ح ۷۰ ص ۱۶۸ ، اټکتبة ، ص ۲۶۹ ، این عذاري۔ چ ۱ ص ۱۱۹ •

 <sup>(</sup>۲۷۸) ابن الآثیر ، سئة ۲۷۸ هـ ، چ ۷ س ۱۹۵۸ ، الکتیة ، س ۲۵۱ ، تاریخ المسلمیت فی مسئلیة حسب تاریخ المالم عند الروم ، الکتیة ، س ۱۹۷۷ ، ( حیث یذکر ان اسم القائد الرومی المیزوم فی طیرین هو برصامی : (Barsamius) ی .

<sup>(</sup>٢٧٩) ابن الأثير ، سنة ٧٦٩ ، ۾ ٧ س ١٥٩ ، الكتبة ، س ٢٤٤ -

\_ 771 \_

### ناخسين **بن أحمد واليا :**

ولا غمرف كيف انتهت ولاية محمد بن الففسل ، وذلك أن الحوليات المصقلية لا تشير الى أية أحداث في سنة ٢٧٠ هـ/٨٣ ـ ٨٨٤ م ، ثم تفاجئنا بعد سبرد ما قامت به صائفة سنة ٢٧١ هـ/٨٤ ـ ٨٨٥ م في منطقة رمطة ، من : المتخربيب ، وما عادت به من الفنيمة والسبى والأسر الكثير ، بوفاة آمير صقلية ، وهو الحسين بن أحد(٢٨٠) ، مما يعنى وفاة محمد بن الفضل أو عزله في سنة ٢٧٠ هـ/٨٣ ـ ٨٨٤ م ، وتولية الحسين بن أحمد اللذي ينبقى اذن أن تنسب له غزوة سنة ٢٧١ هـ/٨٤ ـ ٨٨٥ م .

## سوادة بن معبد بن خفاجة :

### غيادة حازمة تبما لتقاليد الأسرة : غارات على قطانيا وطبرمين :

وهكذا صارت امارة صقلية في سنة ٢٧١/ ٨٤ - ٨٨٥ م الى سوادة ابن محمد بن خعاجة ( التميمي ) ، الذي أعاد سيرة والده وجده العظيمين في الجزيرة ، فقد خرج في نفس السنة في عسكر كبير الى مدينة قطانية حيث بث الحراب والذعر في أرجائها ، واتبع ذلك بالمسير الى طبرمين والع على أهلها بالقتال وافساد الزروع ، حيث أرغم قائد الحامية الرومية ، وحاكم طلدينة المحلى على طلب الهدتة ، وانتهت المفاوضات بين سوادة ورسول الروم الى تقرير الهدنة لمدة ثلاثة أشهر في تظير فدا ، ثلاثمائة أسير من المسلمين ، دعع بهم المروم الى سوادة الذي رجع الى بلرم (٢٨١) .

ومع اقبال ربیع سنة ۲۷۲ هـ/۸۸٦ م ، كانت مدنة الثلاثة أشهر قد انصرمت ، فاعاد مسوادة تسسید سرایاه الی مواطن الروم فی الجزیرة ، تفسد وتعود بالغنائم والسبی \*

ر ۱۹۸۰) ابن الاتر ، سنة ۲۷۱ هـ ج ۷ س ۱۹۷ ، المكتبة ، ص ۲۶۹ ، ابن علاوی ، ج ۲۸ س ۱۹۸ ، المكتبة ، ص ۱۹۹ ، ابن علاوی ،

<sup>(</sup>۲۸۱) این الاثیر ، سنة ۲۷۱ هـ ، ج ۷ من ۱۲۷ ، المتعبة ، من ۱۲۰ و ولاكر علایه هلسلمین فی منطبة حسب تاویخ المالم عدد الروم ، المكتبة ، من ۱۲۷ ، ان اللی آتی بالافتداه طسمه البولیطی واله آخرج سین سرفوسة ، ومن ولایة سوادة بعد وفاة الحسن بن قصه اند دبی عداری ج ۱ ص ۱۱۹ ،

### عناد الاسطول البيزنطى والعمل على انهاء الوجود العربي في ايطاليا :

والغريب مى أمر الصراع بين العرب والروم فى صفاية ال البير لطبيل لم يياسوا ، ولم يهنوا كثيرا من طول القتال ، ومساكان يبرل بهم من الهرائم • ففى نفس السنة وسل أسسطول من القسططينية ، مسحون بالمساكر بقيادة قائد اسمه الجفسور ( نقفور أو نيقوفوروش ) الى بلاد العرب في ايطانيا ، وضرب الحسار على مدينة سبرينة ( Santa)

(Severina) ، وضيق على من بها من المسلمين حتى آنهم سلموها اياه على الأمان ، وعادوا الى آرض صقلية (٢٨٢) ، واتبع نقفور ذلك يحصار مدينة منتتينة (Amantea) حتى أرغم أهلهسا على تسليمها ، هي الأخرى ، والعودة الى بلرم(٢٨٣) ، وبذلك فقد العرب معظم فتوحاتهم في ايطاليا ، فكان ذلك نديرا يسوء المصير لصقلية العربية نفسها رغم محارلات ايراهيم الثاني بن أحمد (٢٨٤) ،

ومما يؤسف له أن الحوليات الصقلية في كتاب ابن الأثير ، وهي التي عليها المسمول الأول في دراسة تاريخ فتوح العرب في صقلية ، تنقطع بعد مرد أجدات سنة ٢٧٢ هـ/ ٨٥ مـ ٨٨٦ م تلك ، فلا تطهر من حديد الا بعد ١٥ ( خمسة عشر ) عاما ، مع أحداث سنة ٢٨٧ هـ/ ٩٠٠ م \* ولحسن الحف فان حوليات ابن عسداري تعاون الى حد لا يأس به في سمد تلك الثغرة ، يتكملة ما يمكن اكماله من هذا العراغ .

### ثورة أهل بلرم على سوادة :

فابن عداری یعرفنا فی احداث سنة 707 هـ100 100 م ، بنهایة امارة سوادة بن محمد بن خفاجة علی صقلیة ، اذ وثب علیه اهل بلرم ،

<sup>(</sup>۱۹۸۲) ابن الألي ، سنة ۲۷۷ هـ ، ج ۷ ص ۱۹۹ ، الكتبة ، ص ۱۹۵ ، او رعداري .. ج ۱ ص ۱۲۰ ، اما عن القائد البيزنش فهو تقاور فركاس القديم الذي سيلي سليده الملي عمل نفس الاسم عرض بيزنظة فيما بعد ، الظر محمد طالس ، الأغالبة ، غي تاريح تولس في العمر الوسيط ، ص ۱۹۶ -

<sup>(</sup>١٨٣) ابن الأنبي ، سنة ٢٧٢ هـ ، ج ٧ ، سن ١٦٩ ، الكتبة ، س ٢٤٠ .

<sup>(</sup>١٨٤) والحقيقة أن البيزنطين مساعدة علمائهم من الصرب والكروات والمعدوليين كانوا أ قبل ذلك قد استمادوا طارئت (Tarente) قبل ذلك بحوالى ست سنوات ( ١٨٨٠م) ، مما كلاب يعنى المجزعن مقاومتهم لكثير من الأسبابُ الداخلية والخارجية مما كانت تعانى منه دولة الاجهائية ( انظر محد طالبي ، عن الاغالبة ، عن تاريح تونس سالحم الوسيط ، باللرنسية ، ص ١٥٢ ـ ١٥٤ ) .

ومعظمهم من البربر وعلى أخيه وبعض رجاله ... ربما سبب ما أنزله الروم-نى العام السنائق بأهل كل من سبرينة ومنتتينه فى إيطاليا ، ورجهوهم مقيدان الى افريقية • «واجتمع وجوه أهل البلد على أن يراسهم أبو العباس بن على ، فولوه على أنفسهم »(٣٥٠) •

والظاهر أن الأمير ابراهيم بن أحمد لم ترقه أحداث صقلية ، ففكر في رجل قوى من بطانته ، يمكنه أن يضبط الأمور في الجزيرة ، ويقف بقوة أمام تهديدات الروم وانتقاضات أهل البلاد · ووقع اختياره على قريبه أبي مالك أحمد بن عمر بن عبد الله بن ابراهيم بن الأغلب المعروف بحبشي (٢٨٦)، الذي عرف بانه كان من أبطال الرحال وشحمان القواد ·

### ولاية حبشى : أحمد بن عمر بن عبد الله بن ابراهيم بن الأغلب :

وولاية سبشى ( أحمد بن عمر ) موضع خلاف بين الكتاب • لبينما بضعها إبن عدارى هنا في سنة ٢٧٣ هـ/ ٨٨٦ م ، تحد أن النويرى يضعها سنة ٢٦١ هـ/ ٨٧٤ م على أن تستمر ٢٦ سنة أى الى سنة ٢٨٧ هـ/ ٢٩٠ م ، ني الوقت الذي تجد فيه توالى غيره من الولاة في حكم صقلية ، مما يجعلنا نظن أنه ربما كانت ولاية حشى لصقلية ، وهو القائد الكبير ، شرفية ، وانه وبما كان قد بقى بافريقية ، وهو ينيب عنه في امارة الجزيرة ، وقيادة عسكرها ، فغي العمليات العسكرية التي دارت في الجزيرة في سنة ١٧٥ هـ/ عسكرها ، فغي العمليات العسكرية التي دارت في الجزيرة في سنة ٢٧٥ هـ/ حقيرا انتصارات عظيمة : فكانت لهم على الروم صحيرلة في البر والبحر حميما ، في ساحل ربو ، قتل فيهما من الروم أكثر من سبعة آلاف رجل. وغرق لهم نحو من خمسة آلاف ، واخذت مراكب الروم في ميلاس ، وهرب أهل ربو ،

وكان من نتيجة هذا الظفر العظيم أن أخل الروم كثيرًا من المسدن. والحمدون التى تجاور: المسلمين • وظهرت سطوة أهل صقلية أيضًا في. ايطاليا ( الأرض الكبيرة ) التى تتابعت عليها السرايا تغنم وتسبى ، وتعود

<sup>(</sup>۲۸۰) ابن عداری ، ج ۱ ص ۱۲۰ ، وانظر تاریخ للسلمی بی صفایة حسب الایخ الروم ، المکتبة ، ص ۱۲۷ ـ حسب الایخ الروم ، المکتبة ، ص ۱۲۷ ـ حسیت دیرد الحادث سنوان : د الحرب الاول آبین الجند والبری ه (۲۸۸) ابن عداری ، ج ۱ می ۱۳۰ ، وانظر النویری ، ج ۲۲ ص ۱۳۰ ـ الملی بجل دریة حبدی لمسقلیة بحد ۲۲ سنة انتمان می ۲۲۱ می ۸۷۰ م

### ياحمالها الى بطرم(٢٨٧). ·

والطاهر أن الانتصارات السهلة الى حققها الأغالبة في جنسوب ايطاليا ، وخاصة في وقعة ميلاس ( ٢٧٥ ص/ ٨٨٨ م) ، حعلت الأمير ابراميم ابن أحمد يستهين ، هو وبطانته ، بتلك الحرب حتى أنه عهد إلى قريبه مجبر ابن ابراهيم بن سفيان ، الذي كان ينادمه لحدقة الغناه ، بقيادة عسكر مسيني وكلابريا ( قلورية ) ، واثناء عبوو القائد المغنى في أحمد الشواني الشاطيء الايظالي أسره الروم ، وحملوه الى القسطنطيبية حيث مات مي السجن هناك (٢٨٨) .

#### حسواتة بن محمد :

وبي نفس تلك السنة ( ٢٧٦ هـ/٨٨٩ م ) كانت الصائعة الصقلية الى طبرمين - وتذكر الرواية أن الغروة كانت بقيادة سوادة بن محمد الذي خبرب الحصار على المدينة (٢٨٩) ، وهو الأمر الذي اذا صبح فانه يعني أن الأمير ابراهيم بن أحمد كان قد ود سوادة الى صقلية على أن يعمـــل تحت امرة حبشي أو أن يكون مبثلا له هناك .

# محمد بن الغضل ، وصلح ثين مع الروم :

وبعد ذلك يسنة ، أى فى سنة ٢٧٨ هـ/٩٠١ م ، نجد أن محسد بن الفضل يعود واليا لصقلية من جديد(٢٩٠) ، ولكن يظهر من النصوص بعد ذلك أنه لم يصل الى صقلية الا فى السنة التالية ( ٢٧٩ هـ/٩٠٢ م ) ،

(۲۸۷) این عذاری ، ج ۱ س ۱۲۰ ، تاریخ المسلمی فی سقلیة حسب تاریخ العالم عند الروم ، الکتیة ، ص ۱۹۷ ( سنه ۱۳۹۷ ) .

(۲۸۸) انظر السلة السيران ، ح ١ ص ١٨٥ ، المكتبة ، ص ٢٢٨ - ٢٢٩ ، ومجير حله حو الذي قال في أسره قصيدة طويلة بعث بها عن محبسه عند الروم ، وداحت في افريقية حتى دواما بد لرفتها به معظم التاس ، وليها يقول :

ألا أيت شمرى ما الذى قبل الدعر وفي آخرها يقول :

المسل الذی تحق من الحب یوسفا وخلص ایرامیسم من فاز فومست یمبیر امسل الاسر طی طول اسرهم (۲۸۹) اس علاری ، س ۱ س ۱۲۱ ، د(۲۹۰) این علاری ، س ۱ س ۱۲۲ ،

باخواندسها یا قسیروان ویا قسر

وقسرج عن أيوب الأمسية القبر وأهل عسبسا مومى فقل له السيعر عل معقبلات الآسر ، لا سلم الآسر حيث دخل حصرة بلرم في اليوم الثاني من شهر صغر/١٧ يناير ٢٠١م(٢٩١) -

\_ YYO \_

والظاهر أنه بسبب اضطراب الأحوال في الريقية على ابراهيم بن الحدد خعب وطأة العرب على الروم في الجزيرة ، حتى اضطر الأمير الأغلبي الى الموافقة على أن يعقد أهل صقلية ، في سنة ٢٨٢ هـ/ ١٩٥٨ م ، صلحا مع الروم لم تكن شروطه ، كما عهدنا ، في صالح المسلمين • فلقد تم المسلم لمدة • ٤ ( أربعين ) شهرا ، واذا كان الروم قد وافقوا على فك أسر ألف دجل من المسلمين ، فان المسلمين في صقلية وافقوا على أن يقدموا رهسائنهم الى الروم ، ضمانا للوفاء « في كل ثلاثة الشهر ثلاثة من العرب ، وثلاثة هن المرب ، وثلاثة هن المرب ، وثلاثة هن المرب ،

### الفتئة بين العرب والبربر:

ولا شك في أن الإضطرابات التي عرفتها افريقية في ذلك الوقت كاتت لها أصداؤها في صقلية التي هاجت فيهسا الفتنة بين العرب والبربر ، في سنة ٢٨٥ هـ/ ٨٩٨ م وواضع من النصوص أن صاحب البريد كان يوالي. الأمير ابراهيم بن أحمد بأخبار الفتنة وأسماء المسببين فيها فقد أدسل ابراهيم الى المسئولين في الجزيرة الكتب يطلب منهم دعوة الناس الى الرجوع الى الطاعسة ، ويعطيهم الأمان أجمعين ، حاش بعض زعماء الفتنة ، وهم : أبو الحسس بريد وولداه ، وزعيم عربي آخر لا سرف الالقبه ، وهسو :

وتم التبض على هسؤلاه المطلوبين الذين سديروا الى الهريقية في نفسى السنة ، حيث انتحر منهم أبو الحسن بالسم ، مات لساعته في حضرة الأمير ابراهيم بن أحمد " وأمر ابراهيم عقب ذلك بقتل ولدى أبي الحسن ، كملا أمر بقتل الحضرمي ضربا بالمقارع بين يديه (٣٩٣) "

<sup>(</sup>۲۹۱) این عقاری د ہے ۱ س ۲۹۱)

<sup>(</sup>۲۹۲) ابن عدّارى ، ي ١ من ١٣٩ ، تاريح المسلميّ في ميثلية حسب تاريخ المالم عند الروم ، الكتمة ، من ١٦٧ و حيث يجعل الهدلة بيّ المسلمي، والروم في أيام ( الحوال ) أغير على سمة ١٤٠٤ \* التي تمادل سنة ٧٠ من بنه اللتع بالسنيّ الرومية ) \*

<sup>(</sup>۲۹۳) ابن عذاری ، ج ۱ می ۱۳۱ ، تاریخ المسلمی فی مقلیة حسبه تادیخ المسالم عند الروم ، الکتیة ، می ۱۹۷ و حیث توثب البربر عل البند واسلامهم این الحسید وأولاده الى أمل افریقیة سنة ۲۰۲۱ ) .

### £بو العباس بن ابراهيم بن احمد :

### ابو العباس ، ولى العهد ، واليا والفتنة على اشدها :

والذي يفهم من ابن الأثير أن والى صقلية خلال تلك المترة المصطربة ،
كان أحمد بن عُسَر الأغلبي المعروف بحبشي ، الدى رأيه واليا في سنة
٢٧٣ هـ/٨٨٦ م ، حسب رواية ابن عدارى ... مما دعانا الى الظن أن ولايته
كانت شرفية ، إن لم يكن قد عزل بعد فترة قصيرة ثم عاد أخيرا الى ولايته ..
وأن الأبير ابراهيم بن أحمد استضعفه ، فعهد في سنة ٢٨٧ هـ/٠٠ م
بولاية صقلية الى ابنه رولي عهده أبي العبساس ، الذي كان قائدا معترفا ،

ووسل أبر المباس الى صقلية فى غسرة شعبان ( ١ أغسطس ) في أسطول مكون من ١٢٠ ( مائة وعشرين ) مركبا ، وأربعين حربية(٢٩١) ، في وقت كانت الفتنة على أشدها • فقد كان جيش الماصمة بلرم ، حيث المرب ، يهاجم أهل جرجنت ، حيث المبربر ، فى بلدهم • ويتضم من فسار الأحداث أن الأمير الأغلبي أبا المياس كان على درابة بتلك الفتنة التي كانت تفتت المسلمين فى الجزيرة ، ولهذا قرل ناسطوله على مدينة طرابنش الرومية، وحاصرها (٢٩٥) •

وكانت تلك سياسة حكيمة منه اذ أظهر أنه حضر من أحل الجهداد در الذي يمكن أن يحتمع عليه المتقاتلون فيما بينهم من المسلمين \_ قبل ان يحضر من أحل اصلاح الأحوال في السلاد ٠

## عصيان أهل العاصمة :

والمهم أنه عندما علم قواد عسكر بلرم بوصول أبي الصاس، عادوا مرجرحنت

<sup>(</sup>۱۹۹) ابن الائیر ، مسسخة ۲۸۷ ه ، ج ۷ ص ۱۲۰۰، الکتبة ، ص ۲۹۱ ، ودان النویری ، المفطوط ، ج ۲۲ ص ۱۲۰ ب ( حیث ینص علی آن ولایة ابن الساس لمسقلیة کان حمل سنة ۲۸۶ ص/۸۹۷ م ، واقه ساز الیها فی جسادی الآخرة/یوبیه ) ، وابن حلاون ، ج ی بس ۲۸۶ ( خیث النص علی الله رصل الیها فی جسادی ۱۳۰ ( مائة ؤستین ) مرکبا ) ،

<sup>(</sup>۲۹۹) این ۲۱ کید ، منلة ۲۸۷ هـ ، چ ۷ من ۲۰۰ تا الکتبة ، ص ۲۶۱ ، وقاون کاریع السلبیًا بعبقلیة حسب تاریخ المسالم عند السروم ، الکتبة ، ص ۱۹۷ ( حیث المساط الله الماس مرل فی مازد فی ۲۵ یولیو ه شنة ۲۰۸ ) ، این خلاز ، چ ۶ می ۲۰۳ ( حیث الفراد عبراند مراددش ) .

ال الماسمة ، تارسلوا جماعة عن شيوخهم ، وعل راسهم قاضى المدينة ، يعلنون اليه العاعة ، ويعتدرون عما يدر منهم ، من قصد جرجت وقتال أطلها ، فاستمخ اليهم ثم انه صمع للقساشي بالمودة ، بينما احتجل جماعة . المشايخ لديه (۲۹۶) ، ثم ان وقدا من أهل جرجت وصل الل أبي المباس ، وشكوا من البلرمتين ، د فأخيروه أنهم محالفون عليه ، وانهم المها بسيروا مشايخهم خديمة ومكرا ، وأنهم لا ايمان لهم ، ولا عهد ، ، وسألوه أن يختبر حمدق كلامهم ، اذا شاء ، يأن يرسل في طلب بعض ذهماه أهل بلرم من حمدورا له أسماحم ، لملمهم أنهم لن يلبوا طلبه (۲۹۷) .

وأرسنل أبر السياس الى بلرم ثمانية من مصابع أعل الريقية باللبون مطور من سماهم الجرجنتيون من وعسالهم الى حضرة الاسبيد ، فأبطلم البلرميون ، بل الهم حبسوا المسايع الافريقيين ، « مكافأة للمله في مشايعهم هر(۲۹۸) .

ومكذا أظهر أمل بلرم الخلاف على الأمير الأغلبين ، وحشدوا حشودهم وفي منتصف شعبان ( ١٦ أغسطس ) كانوا يزحفون نحو طرابئش طربة ، ومقدمهم مسمود الباجي وأصحابه من زعماء اللتنة ، وعلى رأسهم وجمعتل يسمي ركبوية ، تعلقه الرواية ، بأنه : « أمير السفها» » •

وَلْمَ يَكُتَفَ الْبِلْرِمِيونَ بِجِيشُهُمَ البَرِي ، بِلَ ارادُوهَا حَرِياً كُلْبِهُ ﴿ لَهُا عَقُولُ اللَّهِ مَكُونًا مَنْ تَحُو كَالْأَيْنِ عَلَى البَحْرِ مَكُونًا مَنْ تَحُو كَالْأَيْنِ تَطَمَّةً ، ولكنه لم يقدر له ان يتم مهمته اذ ه هاج البَعْرِ عَلَى الأَسْطُولُ ، فَطَلَّبُ الْحَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

### هريمة الثوار في طرابتش :

ووصل الجيش البلومي الى طرابنش حيث التقل بقوات أبي المُتَهَمِّسُ \*

<sup>(</sup>۱۲۹7) این الائی د سنهٔ ۱۸۷ مد د چ ۷ می ۲۰۰ د الکتیهٔ د می ۲۶۱ د این مذاری د نچ ۱ می ۱۲۱ د

<sup>(</sup>۱۲۹) ابن الالهر ، سنة ۲۸۷ هـ ، ج ۷ من ۲۰۰ ، الكتيسة ، من ۲۹۲، وُقَادَتْ آبَنَ شِكْلُونَ ، ج ٤ من ۲۰۵ هـ .

<sup>&</sup>quot; (٢٦٨). ابن عذارى ، ج ١ من ١٣١ ، وقارن ابن الأقير ، مبلة ٢٨٧ ، ج ٧ من ٢٠٠٠، المكتبة ، من ٢٤٨ ، ج ٧ من ٢٠٠٠، المكتبة ، من ٢٤٦ مـ ميده بال علم يعنين وقاد من ٢٤٦ مـ ميده بالربان المتأثن اعتال عبوع يقرم بعد الا بعلم يعنين وقاد منده بالربان الدراء بالربان المتعلق منده بالمائن الدراء المتعلق م

ولم يكن اللقساء الأول حاسما ، رغم أنهم اقتتلوا أشسد القتال ، فقتل من الغريقين جماعة وافترقوا • أما اللقاء الثاني الذي وقع في يوم ٢٢ شعبان ( ٢٣ أغسطس ) ، فاستمر من الصباح الى وقت المصر ، عندما انهزم جيش البلرميين ، بعد أن قتل منهم عدد كثير ، وتبعهم أبو العباس الى يلرم في البر والبحر (٢٩٩) .

# هريمة ثانية للعصاة على أبواب بارم :

ورغم الهزيمة قلم يستكن الثوار المجاهدون الذين اتخسلوا الحرب مناعة وطنية لهم ، اذ أنه عندما اقترب آبو العباس عن بلزم نفسها عادوا الى قتاله ، بعد أن جيشوا أهل البلد ، في العاشر من ومفسسان / مسيتمبر مدال من واستير القتال من الصباح الباكر الى العصر عندما انهزم البنرميون و ووقع السيف فيهم الى المفرب ه (۳۰۰) ،

## اللجوء ال بالد الروم:

وحكذا انتهبت فبتنة بلرم بدخول أبى العباس المدينة وسيطرته عن ارباضها البي وزع عليها قواده في عشرين من رمضان ( ١٨ سبتنيل ع الرباضها البي وزع عليها قواده في عشرين من رمضان ( ١٨ سبتنيل ع الرباعية كانت نهاية تسبة بالنسبة للغزاة الصقليين من أهل الماسعة ، اللذين انتهبت أمرالهم ، كما هرب كثير من رجالهم ونسائهم لاجئين لغى الروم ، وكذلك هرب زعباء الفتئة مثل : « ركبويه » واقرائه من رجال الجرب الى بلاد التصرائية كالقسطنطينية وغيرها (٣٠١) ، والمقصود بذلك الهم الموا الله الأرض الكبيرة في ايتكاليا ، عبر مضيق مسينا ، على ما خطن ، حيث كانت حقاك مجالات واسعة لنشاطاتهم الحربية ، مع العرب أو الروم ، أو مع غيرهم من الغربية ،

•

<sup>(</sup>۲۹۹) این الألی ، سنة ۲۸۷ م ، ج ۷ من ۲۰۰ ، الکتیة س ۲۱۹ ، وقاری این مداری چ ۱ من ۱۲۹ ،

<sup>(</sup>۲۰۰) ابن الألي ، سنة ۲۸۷ مه ، چ ۷ ص ۲۰۰ ، الكتية ص ۲۶۷ ، ۲۶۷ ، والبظر ، الخريخ المسلمين في سقلية ، الكتية ، من ۲۱۷ مه حيث النمي على أنه أباء المباس ، أخل بلام ابسه مقعلة كبيرة في ٨ شعتير سبلة ٢٠٠٩ .

- (۲۳۰) آبن الآلي ، استة ١٨٧ مه تاج ٧ ميل ٢٠٠ ت الكتية ، ص ٢٤٧ م وَتَأْلُكُ ، ابن علادي آج ٢٠٠ م ١٢٠ م وابن خلفون ، وابن خلفون ، وابن خلفون ، وابن خلفون ، ع ٢٠٠ من ١٧٠ ب ، وابن خلفون ، ع ٤٠٠ من ١٧٠ ب ، وابن خلفون ، ع ٤٠٠ من ٢٠٠ ب ، وابن خلفون ،

\_ FY7 \_

#### أبو العباس في طبرمين وقطائيا:

وبعد أن ملك أبو العباس المدينة ، وعمل على الرار الأمور فيها : فأمن . أهنها ، واكتفى باخذ جماعة من أعيانها وجههم الى والده فى افريقية ، بدأ ولايته العملية بالمسير الى طبرمين التى كانت ترنوا اليها أبصار المجاهدين منذ مدة طريلة ، فقطع كرومها ، وشن الحرب على الروم فيها .

ومن طبرمين سار أبو العباس جنوبا الى قطسانيا ، وضرب عليهسا الحساد ، ولكنه لما د لم ينل منها غرضا ، رجع الى د المدينة ، ، أى بالرم ، حيث قضى فصل الشتاد(٢٠٢٥ -

#### حصار بعنش ، واخذ رب :

وعندما تحسنت الأحوال البلوية وطاب الزمان في مطلع صيف منه ٢٨٨ ما ٢٨٨ ما ١٩٠١ م، تجهز أبو العباس للفزو عمر الاستطول وسيره في ألل دبيع الآخر ( ٢٥ مارس ) ، البحط عسل حديث منتثل ، التي تختب عليها المجانيق وأخذ يغرب أسوارها بالمجازة - والظاهر أله أم يردال ينهك قواه على أسوار دمنشي ، فانصرف عنها بعد أيام الى مسيني ، من طيت عبر المجار في د الحربية ، الى مدينة ربو المقابلة ، حيث كان قد اجتمع فيها جيش رومي كبر -

وعندما غزل عسكر أبي العباس الى البر الإيطسال في شهر رجب ( يهونيه ) ، لقيهم الروم على باب المدينة ، ولكن المسكر الأغلبي تمكن من عزيمة تامة ، ودخل المدينة عنوة ، وحصل فيها على منائم بطيعة ، والى جانب ما غنمه أبو العباس في ربو من احمال المدعب واللبضة ، فأنه شمحني مراكبه بالدقيق والأمتمة ، وعاد راجعا الى مسيئي ، ورواية ابن الألب ممنا لا تذكر ، ماذا كان من أمر ربو ، وإن كانت قد بطيت فيها حاسسة اسلامية ، مما يرجع أنه تم الصلع بين أهلها وبين العرب ، رفم فنسح العنوة ، وهذا ما يمكن إن يقهم من رواية ابن عذارى التي تذكر أيضا أنه المعامت له حصون ، وأعطوه الجزية (٢٠٣) ،

<sup>(</sup>۲۰۲) يابن الألي ، سنة ۱۸۷ ، ج ۷ س ۲۰۱ ، الكتية ، من ۲۹۲ ، ابن علدول ، ج ٤ س ٢٠٦ ،

<sup>(</sup>۳۰۳) ابن الاکیر ، سنة ۲۸۷ هدر، چ ۷ سن ۲۰۱ ، الکتیّة ، س ۲۹۷ ، وقادله آبن عذاری ، چ ۱ ص ۱۳۹ ، والتویری ، چ ۲۲ سن ۱۲۰ ب ، تاریخ السلین فی مظلیة ۵۰۰ ء الکتیة ، ص ۱۱۷ ( حیث النص عل آخذ ریر فی ۱۰ من شهر یرتیو ۵ سنة ۲۲۰۱ ) ۴

وفي مسيني التقى أبو العباس باسطول رومى كان قد وصل لتوه من القسطنطينية ، فهاجمه وأخذ منه ثلاثين مركبا • وبعد أن هدم سور مسيني رجع الى المدينة بلرم ، ليقضى فصل الشتاه(٢٠٤) •

- YA- --

### استدعاء أبي العباس الى افريقية:

وهكذا تنتهى ولاية أبى العباس بن ابراهيم بن أحمد لصقلية التى استمرت حوالى سنتين ، ملاها بأعمال البطولة والفتوة ، ومزج فيها أعمال السيف بأعمال القلم وفي ذلك أنشد أبو العباس في دواء شربه بصقلية ،. فقال :

شربت الدواء عسلى غسيرية وكنت اذا مسا شربت الدواء فقد صار شربي بحسار الدماء

بعيسدا عن الأحسل والمنزل تطليت بالمسسك والمنسدل ونقع العجاجة والقسطل(٣٠٥).

وبذلك قطع أبو العباس دابر الفتنة ، وأقر الأمور في الجزيرة ، وأعاد. للجهاد في صقلية وإبطاليا ، أيام عزه وأمجاده و كان والسخه ابراهيم بن أحبد ، الذي أظهر التوبة والنسك في أواخر أيامه ، قد قرر أن يهب ما تبقي من عمره للجهاد في صقلية ، قربي لله وزلفي ، وكتب اليه يأمره بالنودة سريعا الى افريقية و واستجاب أبو العباس لأمر والده ، وترك العسكر مع ولديه أبي مضر ( ذيادة الله ) وأبي معد ، ورجع الى افريقية « جريدة » ، في خمس. قطع من المراكب المعروفة بالشوائي و وعند وصوله استخلفه أبوه ابراهيم، ابن أحمد كنائب له على البلاد ، بينما تجهز هو الى الجهاد ، فأخرج ما كان. قد أدخره من المال والسلاح ، وهو يظهر العزم على أن يتبع الجهاد بالحجر (٣٠٦) ،

### ابراهيم بن أحمد مجاهدا في صقلية :

وساد ابراهيم بن أحمد من القيروان الى سوسة ، أرض الرباط وقاعدة. العمليات المسكرية في صقلية وإبطاليا ، و قدخلها وعليه فرو مرقع في ذي. الزحاد ، ، وذلك في مطلع سنة ٢٨٩ هـ/ ٩٠١ ـ ٩٠٢ م (٣٠٧) ، وكان قد تم تجهيز الأسطول الذي لم يدخر وسعا في سبيل اعداده .

<sup>(</sup>۲۰۶) ابن الاثیر ، سنة ۲۸۷ هـ ، ح ۷ س ۲۰۱ ، المكتبة ، ص ۷۶۷ \*

<sup>(</sup>٥٠٠) انظر الحلة السيراء ، ج ١ ص ١٧٥ •

<sup>(</sup>۱۳۰۱) این الآلی ، سنة ۲۸۷ ه ، بد ۷ س ۳۰۱ ، الکتبة ، س ۲۶۸ ، سنة ۲۲۱ ، چ ۷ س ۱۱۳ ، الکتبة ، س ۲۶۰ ، این عداری ، ج ۱ س ۱۳۲ ، وانظر فیما سبق ، خس ۱۹۵ ـ ۱۶۱ -

<sup>(</sup>۲۰۷) ابن الاثمر ، سنة ۲۱۱ هـ ، ج ۷ من ۱۱۳ ، الكتبة عن ۲٤٠٠ •

وعندما اطمأن الأمير الى أن كل شيء متعلق باعداد الحملة وتجهيزها على ايرام ، سار من سومة في الاسطول الى صقلية حيث نزل في أواخر شهر يجب سنة ٢٨٩ هـ (أوائل يوليه) على مدينة نرطنوا (Neritimum) وملكنا ، وفي صقلية أظهر ابراهيم بن أحمد العدل وأحسن الى الرعية - في سبيل تهيئة كل امكانات الصقليين للجهاد ، وفي ذلك تقول الرواية انه فرق الحيل والسلاح على أصحابه وأمر بالعطاء ، فأعطى الفارس عشرين دينساوا والراجل عشرة ، ومن هناك سساد في البحر الى طرابنش حيث أقام ١٧ (سبعة عشر) يوما يعطى الأرزاق لمن معه ، ومن طرابنش رحل الى بلرم فوصلها في ٢٧ شعبان ( ٨ أغسطس ) ، وفي بلرم أقام ابراهيم بن أحمد أربعة عشر يوما ، أمر فيها برد المظالم ، وأعطى أهل المدينة ( بلرم ) ومن كان بها من الغزاة البحريين الأرزاق (٣٠٨) ،

### الاستيلاء على طبرهين:

و يعد أن أتم ابراهيم جهازه ، سار الى طبرمين التى كانت هذفا عزيزا على ولاة صقلية ، وقواد جيوشها ، منذ سنوات وسنوات ، وعرف أهسل طبرمين قصد الأمير الأغلبى ، فكانوا على أتم الاستعداد للقائه بمجرد وصوله أمام أسوار مدينتهم \*

وأعد ابراهيم بن أحمد قواته في هيئة القتال ، وأخذ القراء في قراءة الآيات القرآنية التي تحض على الجهاد ، فقرأ القاريء : « انا فتحنا لك فتحا مبينا » ، ولكن الأمير أمره بأن يقرأ الآية التي تقول : وهذان خصمان اختصموا في ربهم » ، وعندما انتهى القارىء دعا ابراهيم ربه ، وقال : « اللهم اني أختصم أنا والكفار اليك في هذا اليوم » ، فكان هذا الدعاء بمثابة اشارة المهدء بشن الهجوم على قوات طبرمين الرومية ، وكان الأمير ابراهيم نفسه أول المهاجمين : « فحمل ، ومعه أهل البصائر فهزم الكفار ، وقتلهم المسلمون شاءوا » .

ويفهم من الرواية أن هجوم القوات الأغلبية كان من العنف والشدة بحيث أنه لم يسمع للروم بالعودة الى المدينة والإعتصام بأسوارها • اذ عندما

و٣٠٨) النويوي ٢٠١٤ الكتبلوط ، ج ٢٢ ش ١٢١ ب-، إين الالم ، سنة ١٨٧ مد ، ع ٧ من ٢-١ ، الكتبل أ من ٢٤١ -

كان الروم ينهزمون الى الداخل عبر الأبواب كان المسلمون يدخلون معهمه المدينة عنوة و حكفا انداعت جماعات من العسكر الرومي الى المراكب الموجودة في الميناه ، وهربوا تاجين بأنفسهم بينما التجات جماعات أخرى الى حسن المدينة واعتممهموا به و وولاه أحاط بهم الجنسد الأغلبي ، و « قاتلوهم فاستنزلوهم قهرا ، وغنموا أموالهم ، وسبوا لذراريهم ، وذلك في يوم ٢٧ فاستنزلوهم نفس سنة ٢٨٩ هـ /٢ الحسطس ٢٠٢ م • وبذلك فتحت طبرمين عنوة ، وأمر ابراهيم بن أحمد بقتل المقاتلة ، وبيم السبي والغنيمة (٣٠٩) ،

# صدى سقوط طبرمين في القسطنطينية :

وكان للتح عاصمة الاقليم الشمالي الشرقي من صقلية رنة حزن شديد في القسطنطينية ، حيث أعلن الامبراطور الحداد ، كما كانت تقفى وسوم المملكة أو كما رأى الملك رسمه في تلك المناسبة : « فبقى سبعة أيام لا يلبس التاج ، وقال ، » لا يلبس التاج محزون ، (٣١٠) .

# ابراهيم بن أحمد وفكرة الحج عن طريق القسطنطينية :

ولا شك أن الرواية العربية تبالغ عندما تقول ان الروم الذين هالهم الأمر قرروا ارسال حملة كبيرة لحفظ ما كان قد تبقى بايديهم من الجزيرة، ولكنهم خشوا أن يقصد ابراهيم بن أحمد ، بعسد ذلك النصر الكبسير ، القسطنطينية نفسها ، حتى أن الملك احتاط للامر فترك في عاصمته قوات كبيرة قادرة على حمايتها (٣١١) • وأغلب الظن أن هذه الفكرة هي أصل الرواية التي قالت ان ابراهيم بن أحمد ، عندما تنسك وترك المملكة كان يفكر هي الذهاب الى الحج ، ولكنه عاد وقرر أن يجمع بين الحج والجهاد ، وراى أن يكون

<sup>(</sup>٢٠٩) ابن الألم ، سسخة ٢٦١ ه ، ج ٧ ص ١١٢ ، المكتبة ، ص ٢٤١ ، وقارن النويري ، المغطوط ، ج ٢٢ ص ٢٢١ ب ، التتاح الدعوة للقاض النسان ، ص ٢٣ ، تاريخ مقلية من حيل دخلها المسلمون حسب تاريخ العالم عند الروم ، المكتبة ، ص ١٦٨ ( حيث النص على أخذ طيرمين في آول يوم من شهر أوسه سنة ٣٤١٦) • والمقر عزيز أحمد ، تاريخ مقلية الإسلامية ، بالانجليزية ، ص ١٧ - حيث الانسارة الى ما نص عليه بعض الكتاب البيزنطين من الهسسام قواديم وبنستهم قائد البحر الأهسسل بوستائيوس اوجسم وس يوستائيوس اوجسم والمدر دهم ال

<sup>(-</sup> ٣١) اين الأكير ، سنة ٢٦١ هـ ، ج ٧ من ١١١ ، الكتبة ، من ١٤١ -

<sup>(</sup>٢١١) الخلر ابن الأثير ، صنة ١٦٦ هـ ، ج ٧ ص ١١٣ ، الكتبة ، ص ٣٤٣ -

حجة عن طريق صقلية ، مما يعنى أن صقلية كانت معطة في الطريق الى السيطنطينية والمشرق ، وهي الفكرة التي أثارت خيال الكتاب العرب ، ودياما ربنال الحرب والسياسة أيضاً ، منذ فتوح المغرب أو فتح الأندلس \*

# فتوح ابراهيم بن أحمد بعد طبرمين :

والمهم أن ابراهيم بن أحبد ، بعد أن ملك طبرمين ، بت سراياه في مدن سعلية وقلاعها التي كانت ما زالت بين أيدى الروم في المنطقة ، فوجد بعضها . قد تركها أهلها ، وجلوا عنها ، مثل : ميقش ، التي هاجمها حليده ذيادة الله ابن أبي العباس ، ودمنش ، التي صد اليها ولده أبا الأغلب ، بيئما أذعن بعضمها وعرض الصلح على دفع الجزية ، ولكن القادة العرب لم يقبلوا الا تسليم الحصون نفسها ، مثل : رمطة التي سار اليها ابنه أبو مضر ، وألياج ، التي سار اليها سعدون الحلوى (٣١٢) .

### خصار کسته (Cosenza) ، ومرض ابراهیم:

وسار ابراهيم بن أحمد الى مسيئى ، حيث أقام بها يومين ، ثم أنه أمر عسكره بالتعدية الى قلورية (كلابريا) في يوم ٢٥ رمضان (٣ سبتمبر) ، وسار حتى قرب من مدينة كسنته ، ورفض ابراهيم ما عرضه عليه أهسل كسنته من طلب الأمان ، وأمر عسكره بالتقدم الى المدينة ، بينما بقى هو في الساقة ، إذ آلم به الضعف من المرض الذى مات فيه ، ونزلت العساكر في الوادي ، وأحاطوا بالمدينة ، وفي ٢٥ من شوال (٣ أكتوبر) فرق أيناه بحقدته وكبار قواده على أبواب كسنته ، وأمر بالزحف عليها ، بينما بدأت المجانيق تضميه الأسوار بحجارتها (٣١٣) ،

وفي تفس حدًا الوقت زاد بالأمير المرض ، وهو علة الذرب ، أو البطن ، الذي اشتد عليه ، واضطره الى الانفراد بعيدا عن المسكر · وكان لغياب الأمير الرد في حبوط معنويات الجند الذين لم يجتهدوا في قتال كسنته ، كمنا تقول

و۱۲۷ این ۱۷۴ د سنة ۱۲۱ مد ، چ ۷ ص ۱۱۳ د الکنیة ، ص ۱۹۲ د اللویزی ه التعلیف ، چ ۲۲ آن ۱۲۲ ۲ -

آ (۲۱۳) النويريّ ، الكناؤط"، ج ۲۷ من ۱۲۴ أ ، ابن الالدِ ، سُنَة ۲۱۱ ، خ ۷ س ۱۱۳ ، الكتبة ، س ۲۶۲ ، وابن خلايل ، ج 3 من ۲۰۱ ( سيث القرآنة ؛ گنسة أبّد من كسلته ) »

رواية ابن الأثير · وزاد اشتداد المرض يابراهيم ستى متمه النوم ، والحسيرة عندما أصبابه الفواق ، كان ذلك يعنى اعلان دفاته التى وقست فى ليلة السبب ١٨ من ذى القعدة سنة ٣٨٩ ج/٢٥ آكتوبر ٢٠٢ م(٣١٤) ·

# زيادة الله بن أبي العباس واليا:

واجتمع قواد المسكر ، وبعد أن تشاوروا فيما بينهم ، قرروا أن تؤول القيادة الى حليد ابراهيم بن أحمد ، وهو أبو مضر زيادة الله بن العباس ، الذي عرضها بدوره على عمه أبى الأغلب الذي لم يتقدم على زيادة الله ، لائه كان يخب السلامة - وهنا عرض زيادة الله على أهل كسنته الأمان الذي كانوا قلد طلبوه ، وهم لا يعرفون بوفاة الأمير ، فاجابوا -

وعندما عادت السرايا التي كانت قد سارت الى نواحي كسنته ، عاد المسكر بأجمعه ، وهم يحملون تأبوت ابراهيم بن أحمد الى بلرم ، ومنهسا أرسل الى القيروان ليدفن هناك(٣١٥) .

#### عزل زيادة الله ؛

ولم تعلل ولاية زيادة إلله لصقلية الا إلى أقل من ستة أشهر ، أذ استدعاء والده أبو العباس إلى أفريقية بسبب : « اعتكافه هسل الغبو وإدمانة شرب الخبر » ، كما تقول رواية ابن الأثير (٣١٦) ، ولو أننا تفضل رواية ابن عدارى، التي نصت على أنه : « وشى به اليه أنه يريد الانتزاء عليه ، ويرجع ذلك ما تضيفه الرواية من أن زيادة الله عندما عاد إلى افريقية في ٢٠ جنادى الأخيرة من سنة ٢٠٠ مر ٢٢ ما يه ٣٠٠ م ، أخذ أبوه ما كان معه من الأموال والعلمة وحبسه داخل القصر ، كما حبس جماعة من أسحابه الذين كأنوا معه (٢١٧) .

<sup>(</sup>١٩٤٤) إِنَّ أَلِاثِيرِ منظِ ٢٦١ هـ ، ي ٧ من ١١٧ ، الكَّفية ، ض ٢٤٢ ، أيو الفسيعيّر ب المُقْبية ، ص ٤٠٦ ، العويري ، المُعطرط ، ج ٢٢ من ١١٢٢ ( حيث وفا تايراهيم بن أحسند في ١٢ من هي القمدة/١٩ اكتوبر ) ، وانظر المتتاح النعوة للقاشي النمان ، من ٩٣ ﴿ حيث وفاة ابراميم في ١٢ من هي القمدة ،

<sup>- (</sup>٣١٥) التويرى ، المغطوط ، بي ٢٣ ص ٢٠٢١ أ ـ ٢٧٢ به بد سيث يقول أن ابراهيم دفن في بلرم ، وأنظر التتاح الدهوة ، ص ٩٧ - أما ابن الأثور ( سنة ١٨٧ ص ج ٧ ص ١٩٣ ب المكتبة ، س ٢٤٢ ) الملي أغذنا بروايته منا فيتير إهل أنه دفن في القيوان ، وصور الأمل الكن تم ينب عن ابن خلفون ( ج ٤ ص ٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>۲۱۹) ابن الاثمر ، سنة آ۱۸۷ هـ ، ج ۷ س ۲۰۱ ، الکتبة ، ص ۱۹۱ هـ . (۲۱۷) ابن علماری ، ج ۱ ص ۱۳۵ ، واقطر نیما سبق ، ص ۱۵۹ -

### محمد بن السرقوسي واليا لصقلية :

وعهد أبو العبامى بولاية صقلية الى القائد محمد بن السرقوسى (٣١٨) ، اللذى يتصبح من اسنه أنه صقل أصيل ، من أبناء جيل المجاهدين الأول في الجزيرة ، وهذا الأمر له أحميته ، من حيث أنه يعنى أنه ، بعد ثنانين سنة من غرو الجزيرة ، أصبح من الممكى أن تؤول ادارة شئون صقلية ، من : جهاد وغيره الى أبنائها ، بعد أن كان حكامها من رجال الإغالبة الوافدين من افريقية ، ولا شك أنه كان مى ذلك ترضيسية للصقليين المعتزين بانفسهم ، بصفتهم المجاهدين أولا وقبل كل شيء ، دون غيرهم من أهل المملكة الإغنبية ، والذين كانوا قد بداوا يسببون المتاعب لأمير القيروان منذ مدة ، كما رأينا ، وخاصة في ذلك الرقت الذي كان الشبهى يشكل خطرا داهما على الإغسالية في.

قكان تولية السرقوسي كانت تعنى له حد ما مد ترك جبهسة صقلية الأهلها ، فهم أدرى بما قيها ، ولو لفترة من الوقت تسمع بتوجيه كل الجهرد، الى الشيعى ومن معه من كتامة ، وذلك ما يرجعه سكوت حوليات ابن الأثير وعيره عن أحداث صقلية طوال عهد زيادة الله تقريبا ، باستثناء الإشارة ، في سنة ٢٩٤ هـ/٧٠٩ م. ، الى عودة السفارة التي كان قد أرسلها الى بلد الروم ، ومعها رسول صاحب القسطنطينية ، والتي ربما كان هدفها اقراد الهدئة بين الطرفين(٢١٩) ،

### أحمد بن أبي الحسين بن رباح واليا :

وفى السنة التالية ( ٢٩٥ هـ/٩٠٨ م ) ، عزل زيادة الله والى صقلية : محمد بن السرقوسى ، واستعمل بدلا منه أحمد بن أبى الحسين بن رباح ، وهو أيضا سليل قواد الجزيرة وولاتها (٣٢٠) .

# الصقليون يخلعون طاعة الاغالبة ويعترفون بابى عبد الله الشيعي :

ولم يبق الوالي الجديد في منصبه الاحوالي سنة واحدة ، وذلك انه عندماً.

<sup>(</sup>۲۱۸) ابن الاثير ، سنة ۲۸۹ هـ ، ج ۷ ص ۲۰۱ ، المتنه ، ص ۲۹۱ ، وافعر العزيرة المتعطرط ، ج ۲۲ ص ۲۲۰ ا ـ سيت القرادة الخاطئة : « محمد بن أبي الفرادس » ° (۳۱۹) أنظر فيما سبق ، ص ۱۷۷ ·

<sup>(</sup>۳۲۰) الريزى ، المُطَرِط ، ج ۲۳ ص ۲۳۰ أِ ـ ۲۳۰ بِ •

خاز الشيعي بافريقية في السنة التالية ( ٢٩٦ هـ/٩٠٩ م ) ، وثب أمسل صقلية عليه ، وانتهبوا ماله وحبسوه ، وولوا على أنفسهم على بن أبي العوارس غي ١٠ من رجب سنة ٢٩٦ هـ/١٥ الريل ٩٠٩ م ، وبعث الصقليون باحد أبن أبي الحسين بن رباح الى أبي عند الله الشبعي وكتبوا اليه أن يبقى عن د ابن أبي المعوارس ، ، فأجابهم الى ذلك ، وكتب اليسه أن يغزو بسرا وبحرا (٣٢١) ،

وبذلك كان أحمد بن أبي الحسين بن رباح آحر ولاة الاغالبة في صقلية، وكان على بن أبي الغوارس أول من حكم الجريرة باسم العاطميين -

# الحسن بن أحمد بن أبي خترير ، أول والي فاطمى :

ولكنه عندما دخل المهدى رقادة ، تعود أخبار صقلية متواترة على طول الحوليات • ولقد بدأ ذلك بتعيين الحسن بن أحمد بن أبى خنزير واليا عسل حسقلية في أواخر سنة ٢٩٧ هـ / ٩١٠ م ، وهو ما سنعود اليه ــ انشاء الله \_ عند دراسة العصر الفاطبي في الهريقية والمغرب •

<sup>(</sup>۲۲۱) اللويري ، المتطوط ، ج ۲۲ سي ۲۳۰ ب ،

الفصلالثالث الدولة الرسّستمية

فى تاهرت وجبل نفوست



### قيام الرستمييز في تاهرت :

رغم أن دولة الأغالبة كانت ممثلة الخلافة ، صاحبة الحق ألشرهى في حكم بلاد المغرب من أقصاها الى أقصاها ، الا أن استقلالها كان نتيجة طبيعية فلأوضاع السياسية في المغرب في ذلك الحين و فالرستميون كانوا قد المتطعوا المغرب الأوسط بينما كان الأدارسة في طريقهم الى تثبيت أقدامهم في المغرب الأقصى بمعني أن الرشيد عمل على ايجاد نوع من توازن القوى عندما عهسبد بأفريقية الى ابن الأغلب ومؤسس أسرة الرستميين هو عبد الرحمن بن رستم أبين بهرام الفارسي ، وكان بهرام جده من موالى عثمان بن عفان ، ولو أنالكتاب يجعفون له نسبا يرتفع به الى ملوك الفرس القدماء (۱) أما عن كيفية عجرته الى أفريقية فتقول الرواية أن أباه رستم قدم من العراق الى مكة وبصحبته ذوجته وابنه عبد الرحمن ، لأداء فريضة الحج فمان ، فتزوجت امرأته برجل من أهل القيروان حملها وابنها عبد الرحمن معه عند عودته الى بلام (۱) ، من أهل القيروان حملها وابنها عبد الرحمن معه عند عودته الى بلام (۱) ، ووقع تحت تأثير سلامة بن سعيد الذي كان يدعو الى مذهب تماليم المخوارج ، ووقع تحت تأثير سلامة بن سعيد الذي كان يدعو الى مذهب

(۱) يقال أن حدد عو بهرام بن في شراد بن سابود بن بايكان بن سابود في الإكتاف الملك الفارس ، انظر الكرى ، ص ۱۷ وابن خلدون ، ج ٦ ص ۱۳۱ ، الدرجيني ، طبقات الاناشية ، المغطوط ووقة ۹ ز ط الجزائر ، ص ۱۹ ) عن نسب عبد الرحم ، ص ۲۰ س أو ط الجزائر ، ص ۲۰ س المجزائر ، ص ۲۰ س المجزائر ، ص ۲۰ س المجزائر ، ص ۲۰ ) عن نسب عبدون حليد عبد الرحمن .

<sup>(</sup>۲) ألدرجيتي ، طبقات الإباشية ، المعلوط ، ووقة ۹ ( ط الجزائر من ١٩ س ٣٠ سيت تقول الرواية المقية الطابع أن يسمد لرسن عندما ساد الل العبع كان يسمد وللد عبد الرسم واله كان عمرة الديدة وللماب الل المرب عن طريق مكة حيث اله كان شيرا يعلم النجوم وأله كان يعرق الديدة سعل بلاد المرب ، وانظر الشماش ، سبع علماء جيل تقومة ، من ١٤٢ سـ

الأباصية (٢) - ولما بلع مبلغ الشباب رحل الى النصرة حيث درس على أئمه المذهب هناك ، ومنهم أبو عبيدة مسلم بن أبى سريعة التعبمى ، مع بعد اخوانه من المغاربة - وبذلك أصبع واحدا من حسسة هم « حملة المعلم » . كما ذكرنا من قبل (٤) \*

وعدما عاد عبد الرحمن ادراجه الى المغرب جد فى تحقيق أمنية شيخه سلامة بن سعيد الذى كان يقول: « وددت أن يظهر هذا الأمر يوما واحدا فما أبالى أن تضرب عنقى ه(ه) ، فاشترك فى ثورة طرابلس بقيادة أبى الخطاب ، وعندما استحلص هذا الأخير مدينة القيروان من صغرية ورفجومة عهد اليه بولايتها · وبقى عبد الرحمن بن رستم بالقيروان الى أن قدم محمد بن الأشعت بالقوات العباسية فخرج تلبية لنداء أبى الخطاب ، ولكنه عاد من قايس عندما رأى هريمة الأباضية قبل أن يغر من القيروان خفية نحو المغرب الأوسط سنة مدينة تاهرت عقب فراره أى فى سنة ١٤٤ هـ أو بعدها بقليل (٧) ، فالأقرب الى المسحة أن ابن رستم لم يفكر فى ربط مصيره وأتباعه بالمغرب الأوسط الا سد أن فسلت محاولاته فى العودة من جديد إلى أفريقية ، ففى سنة ١٥١ه/ ملا ما شترك أبن رستم مع بقية الخوارج من أباضية وصغريه فى حصار عمر بن حفص فى طبئة ، وانتهى الأمر بالانهزام الى تاهرت (٨) ، و'لظاهر أن المقصود بتاهرت هما ليست المدينة بل أرض تأهرت أى اقليمها ، قابن عدارى يحدد اختطاط تاهرت (لمستمية فى سنة ١٦١ م/ ٧٧٧ – ٧٧٧ م (٩) ، وهو

<sup>(</sup>٣) انظر الدرجيس ( الطقات ، المحطوط ، ورقة ٦ ، ط الحوائر ، ص ١٩ ) المسلق يسحل دواية الإباضية التي ترجع ال الامام أفلج بن عبد الرحاب بن عبد الرحمن بن وستم عن به انتشار ملحمى الاباضية والصفرية ، والتي تقول ان أول من دعا الى حدين الملحمين في قيران افريقية هما ، سلامة بن سعيد ومكرمة مول ابن عباس اللدان قدمًا من البصرة ، وأن سلامة كان يدعو الى مدّحب الاباصية بيما كان عكرمة يدعو الى مدّحب الصفرية -

<sup>(</sup>٤) اُکظر فیما مسق ، ج ۱ س ۳٤١ وهامش ه ٠

<sup>(</sup>٥) الشمائي ، ص ١٢٣ ، والعربيني ، طاقات الاماضية ، ووقة ٦ ﴿ طَا البِحْرَائِي ، ص ١١ الم البحرة أن أو طهر عدا الامر يوما واحدا من أول النهاو الى أخره فلا آسف على العياة بعدم ، والظر قيما مبق ، ح ١ مي ٣١٩ و هد ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>۱) انظر فیما سبق ، چ ۱ می ۳٤٥ -

<sup>(</sup>۷) انظر این خلدوں ، ج ٦ س ۱۲۲ والترحمة ، ج١ س ۲٤٢ ، النویوی ، می ۱۹۳٪. اوالترحمة ( این خلدون ) ج ١ س ۲۷۵ ،

<sup>(</sup>۸) انظر فیما سبق ، ج ۱ ص ۳۵۹ ـ ۳۵۹ -

<sup>(</sup>۱) البيان ، ط٠ كولان ، ص ١٩٦٠ .

الأمر الذي تؤيده روايات الأباضية عن اقامة ابن رستم فيها بين سنة ١٦٠ هـ. و سنة ١٦٢ (١٠)-، أي بعد أكثر من خمس عشرة سنة من قرار عبد الرحس من العيروان وعشر سنوات من الهزامة في طبئة ، وذلك أمر منبول .

وهذا لا يمنى أن تاهرت لم تكن موجودة قبل ذلك التاريخ ، فالمدينة قديمة الرجع الى العصر الروماني ثم البيز نطى (١١) ، ولقد جاء ذكرها أيام الفتوح الأولى سنة ٦٣ه/ ٦٨١ - ٦٨٢ م في حملة عقبة بن نافع التي استشهد فيها (١١) ، فلكي يستقر ابن رستم وأتباعه الذين جاءوا من بلاد افريقية وطرابلس في المفرب الأوسط ثان لابد لهم من تنظيم دعاية واسمة النطاق لنشر تعاليم المذهب الأباشي بين قبائل ألمنطقة ، ونداء هذه القبائل الى تأييد ابن رستم ، وهذا أم طبيعي تعللب تنفيذه حوالي خمسة عشر عاما ، ولقد ساعد على نجاج دعوة ابن رستم أن المنطقة التي نزلها تعتبر امتدادا لبلاد الراب ، وأن كثيرا من قمائلها من أواته وهوازة وزواغة ومطماطة (١٢) أصلها من أقاليم المفسرب الشرقية في طرابلس ونفزاوة وبلاد الجريد ـ مهد الدعوة الأباضية ، ولقد سبهل هذا الأبر مسنير كثير من أباضية تلك الأقاليم الى ابن رستم حيث أقاموا بين بني جلدتهم في المغرب الأوسعط ، (أنظر شكل ٥ ص ٢٩٢) ، ،

أما عن السبب في اختيار منطقة تاهرت مركزا للدعوة فيرجع أولا الى العالم العلمية منطقة داخلية منطوية على فلسهة - فرغم أن تاهرت على رأس العلمية الموصل من منطقة التلول الى أسافل وادى شلف المؤدى الى البحر ، ورغم ألها مملقة في أعلى المنطقة الجبلية ( تلول منداس ) على الرتفاع ١١٠٠ متر الا أنها تقع على السفع الجنوبي للجبل سجمل كرول سر الدى يرتفع الح ١٠٢٠ متر ) (١٤) بمعنى أنها توجه أنظارها نحو الداخل ، وتدير طهرها للبحر ، وهذا يمثل موقعا استراتيجيا ممتازا بالنسبة لجماعة يحيط بهسا الاعداء من كل حانب ، وترجو أن تعيش في أمان سفى حاضرها على الأقل بمد أن فضلت في الاحتفاظ بانتصاراتها في عواصم المغرب الشرقية ،

 <sup>(</sup>١٠) أبو ركريا ، كتاب السير والمنباز الألبة ، المنظوط ، ص ١٣ - ١ ، المعرجيان طبقات الاباضية ، المعطوط أ ص ١٩ - ١ (٠ط- العزائر ، ص ٤٠ - ٩١) \*

<sup>(</sup>۱۱ع عن خراقب تُأمرُت الرومانية والبيزنطية انظر ا Gautier : Le passé de l'Afr du Nord, p. 322

<sup>(</sup>۱۲) اظر فیما منبق ، ج ۱ ص ۱۹۷ •

<sup>(</sup>١٣) انظر البكريُّنُ ، ص ١٧ ( يكتب لواله بالبلاء : د لواطلاء ) \*

<sup>(</sup>۱٤) اطل این خلمون ، چ 7 ص ۱۳۱ ، وانظر ایسا 288 Bautier: op, cit., p. 328

شكل دقم (ه). المقرب الأوسسط ° 1,90

ورغم وعورة المنطقة وقسوة طقسها وخاصة في فصل الشتاء حيث مفزو الغيوم والأمطار ، وتسقط الثلوج وتشبته البرودة ، ويعز الدفء ، مما كان · أموضوعا لنكت الظرفاء وشعر الشَّعواه (١٥) ، فانالمنطقة عرفت بثروتها الرداعية وكثرة مراعيها الغنية على وجه الخصوص ، وهي مدينة بدلك لكثرة مياهها • ساهرت و على بهر كبير يأتيها من ناحية الغرب يسمى مبية ( ميناس ) ولها نهر آخر يجرى من عيون تجتمع يسمى نائس ، ومنه تشرب أرضها وبساتينها، وبالقرب منها نهر سيرات ، وهو نهر كبير مشهور يتع في البحر هند مدينة إزواوا ، وهي مدينة قديمة رومية ١(١١) • وينوه كل الجغرافيين يكثرة زروعها وبساتينها ، ولكنهم يؤكنون شهرتها كأقليم للمراعى والانتاج ا لحيوالى " وفي ذلك يقول ابن حوقل عن تاهرت : و هي أحد معادن الدواب والماشية والغنم والبغال والبرةاذين الفراهية ١٤/١) • والحقيقة أن صفة الرعم هي الغالبة على بلاد المغرب الأوسط ، « فهي كثيرة الخصب والزرع ، كثيرة الفنموالماشية. طيبة المراعى ، ومنها تجلب الأغنام آلى بلاد المغرب وبلاد الأندلس لرخصهاوطيب لحومهاه (١٨) وعلى أساس طبيعة المنطقة يفسر جوتبيه ( استنادا الي ابن خلدونه) طبيعة الإمارة الرستمية: فهي مملكة بترية أي بدرية (١١) ، على عكس الممالك

 (۱۵) من دلك ما يقال من أن أحد أهل تامرت سئل كم عدد شهور الشناه عندكم ؟ فاجاب ثلاثة عشر شهرا ( ابن عداری ، ج ۱ ص ۱۹۸ ) • كما يقال ال يعض التاهرتيين فهب الى مكة لقضاء فريضة الحج فلما رأى توقد الشمس يمكة عثار اليها وقال : « أحرقي ما شلت فرائد انك بنامرت لذليلة » · وفي بردها قال أبو بكر بن حماد ( توفي سنة ٢٩٦ هـ/ ٩٠٨ -116 515

> واطرف الشبس يتنامره ما أصمب البرد وزيعتسسة كالهبيا تنفر من تعن تبسعو من الميم اذا ما بدت عجرى بنا الربع عل السبت فتحن في معر بلا لجنة كفرحة اللمى بالسيج للسبرح بالشبس اذا أشرقت

( انظر البكري ، ٦٧ ، كتاب الاستبصار ، ص ١٧٨ ، الدرجيني ، غَبِقات الاباشية ، المنطوط ، ص ١٩ ــ ب ( ط الجزائر ، ص ٤٢ ــ ٤٣ ) ، وعن ابن حماد الظر مياولة الميل ، للایخ الجزائر ، ج ۲ س ۳۱ ) -

(١٦) انظر كتاب الاستيمبار ، ص ١٧٨ ، وقارن ابن خلدون ، ج ٦ حير ٢١٧ ج والله كاتت كثرة إمياه إناهرت سيسا فئ تنتى الشعراء بها م لحقال يعضهم ت 🔞

بعى الله تامرت الماأ وسويقة المسلمتها يفينا عليب إد للحال

( ابن علباری ، ج ۱ س ۱۹۸ ) 🖺

(۱۷) این حرفل ، طبعة بیروت ، من ۸۵ \*

(۱۸) کتاب الاستیصار ، س ۱۷۹ •

Gautier, Le Passé de l'Afr du Nord ..., p. 326-330. (11)

رانظر شکل ٦ ص ٢٩٤٠ -

الظر جوتيه من ١٣٣٣ ، ومبادلا لليلي ( التوسطة شكل دفع (١) اقليم تلعوت: طريق رحلتي الرعاة في الشتاء والصيف السقة ١١٠٠٠ - ١٠١١

الحضرية في القروان وفي فاس -

قيروان جديد في المفرب الأوسط : بناء تاهرت الرستمية أو تاهرت الجديدة :

نجحت الدعاية التي قام بها عبد الرحمن بن رستم واتباعه فانصمت اليه وبائل المغرب الأوسط التي استجابت للدعوة الأباضية ، كما انضم اليه كثير من الخوارج الصفرية ، بل ومن جماعة تسمى بالواصلية السذين يعتبرهم البكرب من الأباضية (٢٠) ـ رغم أن المعروف عن الواصلية أنهم من المعتزلة وهو الأمر الذي تقره الروايات الأباضية - فابو زكريا يعرف الواصلية بأنهم قدم من البربر اكثرهم من قبائل زكاته (٢١) ، والدرجيني الذي يسميهم بالواصلية يعرفهم أيضًا باسم المعتزلة(٢٧) • والظاهر أن الفرقتين تحالمتا نتيجة لأخذهما بموقف الوسط بالنسبة لرتكبي الكبائر ( موقف المنزلة بين المنزلتين ) ، وأنه لهذا السبب اعتبر معتزلة المرب من الأباضية أو اعتبرت بعض جماعات الأباضية من المتزلة ، واعترف الجميع بامامته (٢٢) ، وعلى رأسهم أبو حاتم الذي خلف أبا الخطاب في طرابلس \* فابو حاتم \_ في نظر أثمة الاباضية \_ كان أمام دفاع (٦٤) ولم يكن أمام ظهور كابي الخطاب ، وعلى ذلك كان « يرسل مازاد على ما يحثاج اليه مما جمع من الزكاة لعبد الرحمن بن رستم قبل أن يتولى الأمور وولاية الظهور ،(٢٠) والحقيقة ان آجتماع هذه الفرق المتنافرة لمي دعوة واحدة يمكن أن يفهم منه أن المسألة لم تكن مسألة اصلاح ديني يسعى أليه البعض أو الآخرون ، بل مسألة سياسية هدفها مدافعة حكم ممثلي الخلافة 

<sup>(</sup>۲۰) اظر الیکری ، ص ۷۲ ،

<sup>(</sup>٢٩) كتاب السير وأخيار الأئمة ، المحطوط ، ص ١٩ ــ أ ، الدرجيتي ، المفطوط ، ص ٣٦ ــ أ ر ط · العزائر ، ص ٧٧ ) -

 <sup>(</sup>۲۲) طبقات الایاضیة ، المعطوط ، ص ۲۱ .. أ ، ط ، البوائر ، ص ۵۷ ( الجاصلیة ) ،
 ص ۲۷ ... ب ، ط ، الحرائر ، ص ۱۰ ( المتزلة ) .

<sup>(</sup>۱۳) انظر البكرى ( ص ۱۷ ) الدى يقول ، كان مجمع الراصلية قريبا من كلمرت ٥٠٠ واف عددم نحو ٣٠٠ ألما فى بيوت كبيوت المرب يحسلونها ، يسمى أنهم بدو طواعن ، وانظر ان خلدون ، ج ٦ ص ١٣١ ، وعن الاباضية وعلائتهم بالغرق الانترى انظر لميما سيق ، ج ١ ص ١٣٨ ، وانظر مبارق بن محمد الميل ، تاريج المبزائر طبعة قستطينة سسنة ١٣٠٠ هـ ، ٢ م س ٧ ـ ٩ ، ١٢ -

 <sup>(</sup>۲۷) الدربینی ، طبقات الابانیة ، المنظوط ، ورقة ۱۷ ( ط الجزائر ، می ۲۷) . .
 (۲۵) الدربینی ، طبقات الابانسسیة ، المنظوط ، سی ۱۷ ـ ۱ ( ط الجزائر ، سی ۲۳ ـ ۲۷ ) ، واطر الشمامی ، المدر ، می ۱۳۸ .

- 117 -

الهدف أو لاعلاه موقف الانقصال نرعا من الشرعية •

وسد أن بويع عبد الرحس بن رستم بالامامة في سنة ١٦٠ ه/ ٧٧٦ \_ .

٧٧٧ م، وهو التاريخ الذي رجحته كتب الأباضية ابتداء من أبي ركريا ومن 
بقل عنه (٢٦) ، كان من الطبيعي أن يتخذ مقرا له يكون مركزا للدولة الناششة ووقع الاختيار على منطقة تاهرت للأسباب التي ييناها . من « استراتيجية » المكان الجبلي ، وتوفر العصبية البترية ، وعنى الموقع بالماء والمراعى - هذا ولا بأس من أن يكون ابن رستم قد إرتاد المكان من قبل ، وأنه استحسنه بعد أن أقام فيه عقب فراره من القروان ، كما يقول الكتاب .

ويصفى كتاب أهل المذهب من الأباضية على فراد عبد الرحس بن رستم الى جبل تاهرت ، وعلى بناء المدينة ، لونا قصصيا مثيرا كذلك الذى سببه من سبقهم من الكتاب الذين آرخوا لبناء الاسكندرية والفسطاط والقيروان وكذلك القاهرة الى هذه المدن عند بنائها ، فابن رستم قبل أن يفر من القيروان وقسع بين يدى عبد الرحمن بن حبيب ( القهرى ) ولكن أحد القيروانيين شفع له فأطلقه ابن حبيب ( ۲۷) ، وخرج الامام ومعه ابنه عبد الوهاب وغلام له ، وفى الطريق مات فرسه فى قسطيلية من بلاد الجريد قمشى على رحليه حتى ضعف على المشى ، فكان ابنه وغلامه يحملانه (۲۸) ، وبعد جهد جهيد وصل الى حبل سوفجه (۲۲) حيث اعتصم قبل أن يلحق شيوخ أهل الدعوة من طرابلس ،

(٢٦) اطر السبر لأبي وكريا ، المغطوط ، ص ١٣ ... ا الذي يسحل هما أن ابن وصتم بويع سنة ١٦٠ عدم بويع سنة ١٦٠ عدم بويع سنة ١٦٠ عدم بويع سنة ١٦٠ عدم ١٩٠ ح وانظر الدرسيسي ، طبقات الإناسية ، المغطوط ، ص ١٩ - ٤ والمطبوع ، ص ٤٠ - ١٤ ، التساحي ، السير ص ١٣٩ - ولقد أحدما بالرواية الأولى عظرا لأن احتطاط تامرت تم في سنة ١٦١ هـ ، كما يجدد دلك ان عذاري ( أنظر فيما سمل ، ص ٢٩١ ) ،

(۳۷) الدرجیتی ، طبقات الاباشیة ، المفطوط ، ص ۱۹ س پ (ط۰ الجزائر ، ص ۳۰ ) : الملکی یقول ان این دستم کان یکره عند الرحس ین حبیب ، وانه وصیده خات مرة د یاله شیطان علیه بشر این آدم » فحده علیه این حبیب ، وانظر الشمامی ، ص ۱۳۳ ، وهن شیار این دستم من التیروان انظر فیما سیق ، چ ۱ ص ۳۵۲ وکذلك ص ۳۵۰ - وعن مشمار آلة الفهری فی ثورة الخوارج المطل فیما سیق ، چ ۱ ص ۳۵۲ سـ ۳۵۰ ،

(٢٨) المعرصيى ، الطبقات ، المغطوط ، ص ١٦ ... ، ١٧ .. أ وتقول الرواية أنهم دقنوا الفرس حتى لا يقتصوا أثره فسمى الموشع بقبر الفرس ( وأنظر ط · المزاثر ، ص ٣٥ .. ٣٧ ) • (٢٩) الشمائي ، ص ١٦٣ • ولا سرف أن كان المتصود بهذا الحدل هو جيل تاهرت المتي يسميه صاحب كماه الاستيصار ( ص ١٨٧ ) « قرقل » ، وابن خلدون ( ج ٦ ص ١٣١ ) « كرول » ( جرول ) أم لهيم • وانظر العربيتي ، المطلقات ، ص ١٧ .. أ ( ط • (الجرائر ، ص ٢٦) ) ، الذي يسمى الجمل المتيع « وادى اجبج » •

الذين بلغوا ستين شيخا وآكثر ، مع أعوانهم من غير شك (٢٠) • وحسب هذه الرواية تبع أبن الأشعث الامام الى الحبل وضرب عليه الحصار كما احتاط للام . فحندق حول عسكره خشية هجوم مفاجى يقوم به ابن رستم ، وفي خلال ذلك د وحم الجبل بأهله ، ومات من أصحاب عبد الرحمن بشر كثير ٠٠٠ فايس منه ابن الأشعث وعاد الى القيروان عكما يقول الشماخي (٢١) ، ولو أنه من المقبول أيضا أن يكون الجدري الذي أصاب الجبل قد وقع أيضافي هسكر ابن الأشعث وألحق به خسائر كبيرة مما جعل ابن الأشعث يتشاور مع قواده ويقرد الرحيل ، كما يقول الدرجيني (٢٢) .

أما عين بناء المدينة فله قصة عجيبة أشبه بقصة عقبة وبناء القيروان و فبعد أن اتفق رؤوساء العابدين وكبار الراهدين وجباعة المؤملين على بناء مدينة ، أرسلوا الرواد من أهل المعرفة في اختيار الجهات ليختاروا المكان اللئي يصلح لبناء مدينة تكون حرزا للمسلمين وحصنا لهم ، فطافوا اطراف البسلاد واستحد را موضع تيهرت وكانت تيهرت غياضا (١٦) وأشجارا ملتفة بسكنها أنواع السباع والوحوش و وهكذا ، وكما فعل عقبة بن نافع أمسام شمراء المغيروان ، فعل عباد الإباضية ، فارسلوا مناديا فنادى بأعلا صوته حساعها ووحوشها وهوامها ان أخرجوا وارتحلوا ، فانا مريدون عمارتها والشماخي و وذكروا أنهم رأوا بها وحوشا تحمل أولادها في أقوامها يعني والشماخي و وذكروا أنهم رأوا بها وحوشا تحمل أولادها في أقوامها يعني الاعتمام والله أعلم م (١٤) ، ثم انهم عمدوا الى تنظيف المكان مما كان فيه من الاعتمام والشميرات قاطلقوا فيها النيران ، وهو الأمر المقبول الذي رأينا أنه ربعا كان سببا معقولا لهروب السباع والهوام ، مما اعتبره البعض كرامة نسقية بن تاقع بالنسبة لبناء المقيروان ، وبذلك أصبح لناهرت حتى نظسر

<sup>(</sup>۲۰) الدرحيني ، الطبقات ، المخطوط ، ص ۱۷ ــ ۱ ( المطبوع ، ص ۳۷ ) "

<sup>(</sup>۲۱) الشبائي ء ص ۱۳۲

<sup>(</sup>٣٢) طَبِقَاتَ الأناشية ، المُعَطُوطُ ، ص ١٧ \_ أ ( المُطوع ، ص ٣٦ ) \*

<sup>(</sup>٣٣) البكرى ، ص ٦٨ ( غيضة أشبه ) ، ابن عدارى ، ج ١ ص ١٩٩ ( غيضة ) ، والظر الدرجيتى ، ١٩ المطقات ، ص ١٩ س ١١ ، المطبوع ، ص ٤١ ( رياض لا عدارة بهسا الا السباع الالهوام ) ، ص ٣٠ س ١٠ سالمطبوع ، ص ٤٤ ( غيضة أشبه ) ، وابطر الشماهي ، السبد --ص ١٣٩٠ ( غياطيل ع ==

<sup>(</sup>٣٤) الطبر آبو زكريا ، كتاب السير والمبار الألبة ، المنظرط ، ص ١٣ ـ ب ، الكديبام. الطبقات ، المتطرط ، ص ١٩ ـ ا ( المطبوع ، ص ٤١ ) ، التسامى ، السير ، ص ١٣٩ م.

الاباضية كراميا ، مناها في ذلك مثل القيروان بالنسبة لأهل السنة (١٥٥) .

هذا عن القصة أو الأسطورة الشعبية التي ظهرت في وقت متاخر والتي تحمل في ثناياها بعض الحقائق من غير شك - أما أقسدم لل قاريخي عن يناء تاهرت فنجده في البكرى الذي يغول ـ نقلا عن محمد بن يوسف ـ الله يعد اتفاق الجماعة الإباضية على أمامة عبد الرحمن بن رستم وبتيان مدينة تجمعهم ، نزلوا موضع تاهرت وهو غيضة (٢٦) على خمسة أميال غسربي المدينة (٢٦) " واختار ابن رستم موضعا مربعا الاشعراء فيه ، ولهذا شبهه البرير بالدف لتربيعه فسموه تاقدست (٨٨) • ورغم أن الموضع كان لقرم مستضعفين من مراسة وصنهاجة ، فان عبد الرحمن بن رستم فاوضهم في يبعه ، ولما رفضوا اتفق معهم على أن يبيعوا للجماعة البناء على أن يكون لهم الحق في جباية خارج الأسواق (٢٦) •

وكما هى العادة فى بناء آلمدن الاسلامية بدء بتخطيط السبجد الجامع ، وقطع الخشب اللازم للبناء من شجر الشمراء • أما عن تخطيط الجامع فيذكر البكرى أنه طل على حاله الى أيامه أو الى أيام محمد بن يوسف الذى يثقل هر عنه (٤٠) مكونا من أربعة بلاطات (٤١) -

<sup>(</sup>٣٥) انظر أبو زكريا ، السير وأحماد الإنمة ، المحصوط ، ص ١٢ ـ ب ، وقاون الدوجيني، طبقات الإمامية ، المخطوط ، ص ١٩ ـ ا حيث تضيف الرواية الى دلك أن أصول الاشجاد التوية التي لم تأت عليها الديران عواجت بأن وضع الخنث والعسل في أصولها ماتت المخازير لميلا وصعرت أصولها حتى قلمتها مما يعمى أن المعلقسة كانت معروفة بخنازيرها الوسشية عقادت المطبوع ، عن ٤١ ( حيث كلمة حيس مدلا من خست ) - أما عن قصة بمسماء المقيروان المائلة ، انظر فيما سبق ح ١ ص ١٨٥ ـ ١٨٦ .

<sup>(</sup>٣٦) البكرى ، ص ٦٨ ، وانظر العربيتى ، الطبقيينات ، المغطوط ، ص ٣٠ .. ١ . المطبوع ، ص ٣٠ ) حيث يتقل نص البكرى .

<sup>(</sup>٣٧) البكرى ، ص ٦٧ ( تامرت القديمة شرقى الحديثة على خمسة أميال منها ) ، وانظر العربيتي ، الطبقات ، المخطوط ، ص ٢٠ ــ أ ( المطبوع ، ص ٢٣ ) .

 <sup>(</sup>٣٨) اليكرى : ص ٦٨ ، قارت الدرسيتى ، المغطوط ، ص ٣٠ ــ ١ ، حيث كلمة الدف بالبربرية هـ د بالمراسب = ، وقارت المطبوع ، ص ٤٤ ، والتساحى ( ص ١٣٩ ) الذي يعقل حقا ما سبق أن قبل من الهم تحرقوا الإشجار في الموضع .

 <sup>(</sup>۲۹) الظر البكري ، ص ۱۸ الذي يتقله الدرجيني ، المغطرط ، ص ۲۰ سـ ب ( المطبوع ،
 سن ۶۶ ) ، والتساخي ص ۱۶۵ .

<sup>(</sup>۱۰) البكرى يكتب حوال سنة ۱۳۰ هـ/۱۰۱۸ م ۱ آما عن محمد بن يوسف فهو متوطى سنة ۳۱۳ عـ/۱۷۱ م ۱ انظر متيمة Ee Slane كتاب البكرى س ۲۱ .

<sup>(</sup>۱۹) البکری ، ص ۱۸ ، الدرسیتی ، المتعلوث ، ص ۲۰ ــ ب ( المطبوح ، ص 28 ) ، این عقاری ، ج ۱ ص ۱۹۲۱ ،

ورغم ما يقوله البكرى من أنهم اختطوا وبنوا - حول المسجد كما جرت المادة - ورغم ما يقوله أبو ذكريا ومن نقل عنه من كتاب الإباضية مسلل الدرجيتى والسماخى من أنهم اختطوا دورا وقصورا وبيوتا ، فالمعروف أن أعرت الجديدة - مثلها مثل قيروان عقبة - لم تكن تعنى فى أول أمرها أكثر من معسكر للجماعة الأباضية • ولقد ظلت صفة المسكر هذه لاصقة بالمدينة منة طويلة ، وذلك ما يسجله البكرى ، عندما يقول : « وسبى الموضع معسكر عبد الرحمن بن رستم إلى اليوم »(٢٤) ، وهي التسمية التي ينقلها الدرجيني ثم يضيف بعدها ما ينقله من أبى ذكريا من أن تاهرت سميت به « ألمسكن المبارك » (٢٤) •

### امامة عبد الرحمن بن رستم ، وتطور الأفكار الخارجية :

والظاهر أنه بعد أن تم بناء تاهرت الجديدة لتكون و حسرزا وحصنا للاسلام » أخذت وفود القبائل تأتى من الأقاليم المجاورة لبيعة الامام • فهذا ما ينص عليه كثاب الأباضية الأوائل عندما يجعلون مبايعة ابن رستم بعد بناء تاهرت والرواية الأباضية تقول : انهم نظروا فيمن يصلع للولاية من رؤساء القبائل فوجدوا في كل قبيلة رأسا أو رأسين يمكن أن يكونوا من بين المرشحين ، وأخيرا أتفق رأيهم على عبد الرحمن للاسباب التي لخصها الشماخي في قوله : للضله ، وكونه من حملة العلم ، وكونه عامل أبي المخطاب على أفريقية ، ولأنه لا قبيلة له تمتمه اذا تغير عن طريق العدل (١٤) • والواضع

<sup>(</sup>۱۲) البكرى ، ص ۱۸ • أما ما يذكره البكرى عن اسوار المدينة وأبزابها التي يذكر منها باب المسفة وباب المنازل وباب الاندلس وباب المفاحن والسبتها المسماة بالمصومة ، قذلك عن وصف كاهرت بعد أن تعدت وعظمت وأمها الناس من كل مكان ، كنا وصفها ابن المسفير و المنسار الائلة من ۱۹ ، ص ۱۳ ) في أواشر القرن النالت الهجرى/۹ م ، وهو مصدر البكرى ومن تقل عنه مثل المعرجين ، المتعلوط ، ص ۱۹ .. ب ( المطبوع ، ص ۱۲ ) \*

<sup>(12)</sup> الشبائي ، ص ١٣٩ شد ١٤٠٠ ، وانظر ابن الصغير ، ص ٩ ، الذي يبسل صيب طلبهم اختيار بالامام خشيئتهم مندوبيرة كثير من أؤساة القيسائل الذين يمكن ان يطعوا في وقولاية فيؤدى ذلك إلى الفتنة ، وأنظر الدرسيني ، طبقات الاباضية ، المطاوط ص ١٩ سـ يَد ساً

آن هذه الرواية لا يقصه بها تحديد وقت اختيار عبد الرحمن بن رستم للامامة، يمد بناه المدية الجديدة فذلك مالم يقل به أحد من قبل اذ كانت له الرفاسة في أباضية القيروان منذ أيام أبي الخطاب ، بل حتى قيل آنه عرضت عليه الامامة غيل تولية أبن الخطاب فاعرض عبها (ه) ، ثم أصبحت املمته على الجبيع يعد وفاة هذا الأخير ، وذلك مايقوله فقهاء الأباضية كما أشرنا (١٤) ، وبناء على ذلك معتقد أن هذه الرواية تمنى مبايعة رؤساء القيائل الى جانب أنها تبين طروف انتخاب عبد الرحمن التي أواد فقهاء الاباضية أن يجعلوا منها مبادىء أساسية لانتخاب الامام ، فلقد توفرت في الامام الأول شروط أربعة ذوات أما عن البريامج الذي تمت على أساسه البيعة ، فكان العمل بكتاب الله وسئة أما عن البريامج الذي تمت على أساسه البيعة ، فكان العمل بكتاب الله وسئة رسوله وآثار المراشدين ، وعلى هذا الشرط قبل عبد الرحمن أماناتهم (٧٤) ، والمترط عليهم عو الآخر د الطاعة في الحق ، (١٤) ،

ولا بنس من أن يكون ذلك الترتيب الخاص باختيار الامام, صحيحا 
عالمبدآن الأولان من المبادى المطلوب توفرها في اختيار الامام, أو الخليفة كما

اتفق على ذلك الفقها : و فالفضل على هذا النص أو حميه الأوصاف عند الدرجيني أيضاحه ما يوازى و العدالة ، التي تعني الكمال الاخلاقي، من حيث سمائمة الاعتقاد وسلامة الجوارح ونزاهة التصرفات الشخصية (١٩) وأما كونه من حملة العلم ، فالعلم شرط أساسي ليس بالنسبة للمرشع لتولى الاماسة أو الخلافة قحسب بل هو ضروري أيضا بالنسبة لطبقة أهل الاختيار ، أي اصحاب الحق في انتخاب الامام أو الخليفة ، هذا ولو أن العلم بالنسبة للطبقة المعلم فهو العلم الذي يوصل إلى اختيار الأصلح ، أما بالنسبة للاغام فهو

 <sup>(43)</sup> أبو تركريا ، المعطوط ، ص ١٢ ــ ب ، الدرجيتي ، المقطسوط ، ص ١٤٦ ــ ب
 با المطوع ، ص ٤٤٠) -

<sup>(</sup>٤٦) آغظر غيما سنتي د س ٢٩٥ وهامش ٢٤٠٠

<sup>(</sup>٤٧) أبو ذكريا ، "كتاب السمير وأصار الأنسسة ، المخطوط ، ص ١٦٣ ــ ب. ، وقاديد الدرجيني ، طيقات الاياضية ، المخطوط ص ١٩ ـ ب ( الطبوع ، ص ٤٢ ) .

و (٤٨) ابن الصنير الجبار الأثبة ، ص ٩ -

<sup>(49)</sup> الطر الماوردي ، الاحكام السلطانية ، طبعة الدامرة ١٣٢٧ مد/ ٢٠ ١٠ مد مقصسلي عليه الاملة على حكم، منصبيد الاملة على حكم، منصبيد الاملية على حكم، منصبيد المكلفة والاملية على حكم، منصبيد المكلفة والاملية على حكم، منصب

المنم الذي يوصل الى مصلحة الجماعة في الدنيا وسعادتها في الآخرة (١٠) ما الشرط الثالث وهو « كونه عامل أبي الغطاب على أفريقية ، « أو أنه أن قاضيا له وناظرا (١٠) » فيمثل فكرة التعيين أو الوصية التي تحولت الى عبدا الورائة ، وهذا يمني تحول الجماعة الإباضية عن مبدأ الاختيار • فعنه أمل السنة قبل مبدأ التعيين أو الوصية على أنه حقيقة تاريخية : بعد أن عهد النبي لأبي يكر بامامة الصلاة ، وبعد أن أوصى أبو بكر بخلافة عس ، وبعد أن حدد عس أهل الخلافة في سنة نفر ثم أتي معاوية وجعل العهد لابنه يزيد ، وبعد الأمريين طبق العباسيون أيضا مبدأ الورائة • حدث كل ذلك مع الاحتفاظ بالشكليات من حيث تطبيق مبدأ الاختيار المثل في البيعة • ولقد انتهى الأمر ياشتراط صفة الفرشية في المرشيع للخلافة (١٠) •

والمروف أن الخوارج لم يوافقوا على مبدأ التعيين أو الورائة ، وأنهم طالبوا بتطبيق مبدأ الشورى أى الانتخاب ، والا تقتصر طبقة المرشحين على طائفة من العلوائف ، بل يكون الترشيح مفتوحا أمام الجبيع دون أية تفرقة عنصرية حتى أجازوا امامة إلعبد الأسود طالما يتمتع بالأهلية (١٠) • وهذا يعنى أن الأصل السياسي عند الخوارج هو تطبيق مبدأ الجمهورية التي تكون السلطة العليا فيها للشعب جميعاً دون تعييز • أما المبدأ الرابع ، وهو • أنه لا قبيلة للا تمنمه اذا تغير عن طريق العدل ، فهو شرط سياسي يتنافى مع نظرية العصبية بالتي تقوم عليها العولة ، كما لاحظ ابن خلدون في انهيار وقيام اللول الاسلامية (١٤) • ومبدأ علم استناد الامام الى قبيلة أو عصبية يهدف الى دفع ما يمكن أن تتمعرض له الجماعة الأباضية من الاستبداد ، كما يطمع الى تحقيق مرحلة من مراحل تطور الأفكار الخارجية ، أذ سيقول بعض مفكري الخوارج مرحلة من مراحل تطور الأفكار الخارجية ، أذ سيقول بعض مفكري الخوارج

 <sup>(</sup>٥٠) الماوردي ، تقس القصل ، اين خلدون ، القدمة ، القصل ٢٥ ( في عملي الخلافة
 والإمامة ) -

<sup>(</sup>۵۱) ابن الصدير ، س ۹ -

 <sup>(</sup>٣٥) الماوردي ، تأس العصل ، إن خلدون ، المصل ٣٦٠ ( اختلاف الأمة عي حكم متعميه الأمامة والعلاقة ) .

 <sup>(</sup>٩٣) انظر ابن خلفون ، قصل اختلاف الأمة في حكم منصب الفسلالة وشرطه - من ١٩٤ ، الشهرستاني ، لللل والنحل ، ص ٨٧ - -

روع) وبن خليون ، ويعمل ، وللسبل ١٨ (-في أن الناية التي تجري اليها السبية عي هللك ) من ١٣٩ -

انه اذا تحقق المدل بين أفراد الجماعة فلن تكون هماك حاجة الى الامامة أى ألم الحكرمة (٥٠) .

ومن الواضع أن اصحاب عده الافكار كانوا نظرين آكثر مما يجب م فعندما أقام الأباضية أعامتهم في تاهرت لم يستطيعوا تطبيق نظرية الانتخاب الجمهورية في اختيار الامام ، فأصبحت امامتهم وراثية في بني دستم مسمئهم في ذلك مثل العباسيين في المشرق والأمويين في الأندلس ، وهذا يعنى ألهم لم يتمكنوا من التخلص من تأثير مبدأ الوراثة الذي أصبح تاريخيا تقليديا عند أهل السنة أو أنهم لم يستطيعوا التخلص من أفكارهم الأولى عندما كانوا شيعة بطالبون بأن تكون الامامة وراثية في آل البيت "

حقيقة أن الجماعة الإباضية في تاهرت بدأت في الانقسام على تفسيها منذ أن خلف عبد الوهاب بن عبد الرحن بن رستم والده في الامامة سنة ١٦٨٨ ( ٧٨٤ – ٧٨٥ م) ، عندما أنكر البعض أن يرث عبد الوهاب والده في الرئاسة، ولهذا السبب أطلق عليهم اسم النكار أو النكارية ، بينما تسبكت الفالبية بعمحة أمامة عبد الوهاب على أساس اختيار الأفضل (١٠) ، وربما كان ذلك صحيحا ولكنا سنصسع أمام أسرة من الأثمة الأفاضل تورث الحكم لأبنائها الأفاضل — دون غيرهم من الناس — وربما كان ذلك شبيها بما عرف عند الشيعة رغم أنه لا ينبني على مبدأ الوصية .

### اعمال عبد الرحمن بن رستم:

والحقيقة أن عبد الرحمن بن رستم كان عند حسن طن الجماعة فيه ، فقد أحسن السيرة وجلس في مسجده للأرملة والضعيف فلم ينقم عليه أحد في حكومة ، ولم يكن في أيامه اختلاف (٧٠) • وفي هذا المقام يؤكد كتاب

<sup>(</sup>٥٥) الشهرستاني ، المثل والنحل ، طبعة لينزج من ١٦٧ ، الراودي ، المصدل الأول غير علد الإمامة ، ابن خلدون ، المتعدة ، المصدل ١٣١ ( ويشير المارودي وابن حلدون منا طل المثاق يسخى قرق المحرارج في حلم الرأي مع الأسم قليه المترلة ) ، والمثل أسمد بن أبي هياف به الاصاف أمل الزمان بالمبار مارك ترضى وعهد الامان - ترسى ١٩٦٧ ، ج ١ من ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٥٦) عن مقات عبد الرهاب بن رستم انظر فيما بعد من ٣١٥ -

<sup>(</sup>۱۹) این السنهر ، السیم وانیار ۱۷ک.۵ ، س ۱۰ ، وانظر ایر وکریا ، السیم واثنیار الاله ، المسلوط ، ص ۱۳ یه ، الدرسینی ، الشقات - السطوط - ص ۱۹ ، ، به ۱ المطبوع ص ۱۲ ) ه

الأباضية فصل عبد الرحمي وعدالته التي كانت سببا في الاعتراف به ليس كامام لجماعة الاباضية مي تاحرت والمغرب فقط مل وكذلك لاباضية المشرق ، وذلك في الوقت آلذي كان أبو عبيدة حيا في البصرة ، وكان لصان أمامها لأ واليها ) الاباضي ، الذي يسمى عبد الوارث (٨٥) .

فعندما وصلت أخبار عدل ابن رستم الى مدينة البصرة - مركر المنجب أبى المراق - قال أهل الدعوة : « ظهر فى المنرب أمام ملأه عدلا وسوف يملك المشرق (١٠) » • وجمعوا ثلاثة أحمال من المال سيروها الى المغرب مع بعض الرسل ، وطلبوا منهم أن ينظروا فى أمره فان كان حاله على مابلغهم أعطؤة المال (١٠) • وعندما وصل الرسل الى تاهرت ، نزلوا خارج المدينة ، فى بعض المصليات هناك ، حيث تركوا أحمال المآل ثم دخلوا المدينة من بابها المعروف بباب الصفا ، كما يقول ابن الصغير ، وهم يسالون عن دار الامارة (١١) •

وعندما وصنوا الى الدار وجدوا صاحبها في أعلى بيت يعمل بيده السقف وعبد في نعم الطين في أسفل الدار ويناوله اياه - وعندما سألوا الغلام ال يستأذن لهم على سيده ، طلب عبد الرحم الى غلامه أن يمهلهم بعض الوقت حتى ينزل وينسل جسده من الطين (١٦) -

وعندما دخل البصريون على الامام وجدوه جالسا على حصير قوقه چلب ، ولا شيء في بيته سوى وسادته التي ينسام عليهسا وسيفه ورمحه وفرسه علم بوط خارج البيت(١٢) • وعندما أمر الفلام بأن يقسدم لهسسم الطعام أتت وعليها قرص خرز ومسى وشيء من ملح • فهشست القرص ، ولثت

 <sup>(</sup>٨٥) أبو وكريا ، المعطوبات ، من ١٤ ــ ١ ، وابطر الدوبيتي ، المقطوبات ، سن ٢٠ ــ به ( حيث المتصن ؛ وأبو عبيدة عن وتوفي في امامة عمد الرحمن ؛ وقاول المطبوع ، من ٤٠ مد حيث المتصن : وأبو عبيدة عن الما ذاكر وفي امامة نمد الرحمن ) ؛

<sup>(</sup>۹۹) وين الصغير ، سن ۱۰ •

<sup>(</sup>۱۱) أَمَّن الصفار ، ص ۱۱ و يقول عن المصل اله اللي كان به غير مسالة « حسالة » ) • (۱۲) إن الصفار ، ص ۱۱ ، البو ذكريا ، المعلوط ، ص ۱۲ ، الدجيتي المعلوط ،

ص ۲۰ ساپ (<sub>ا</sub>فلطیوع ، ص ۱۹ ) ۰

<sup>(</sup>۱۲) ایز الستے ، س ۱۱ \*

بالسمن وأكل الجميع (١٤) •

وهكذا لم يختلف الامام الشعبى فى حقيقته عن تلك الصورة التى صورتها أخباره لهم فى المشرق ، فاجتمع رابهم على أنهم رضوا عنه ، « فقال يعضهم لبعض يكفينا من السؤال عنه ما رأينا منه : من اصلاحه لداره ينفسه ومطعمه وملبسه وحلية بيته فما نرى الا أن ندفع اليه المال ولا نشاور أحدا فيه (١٥) ، ونادى عبد الرحمن الناس الى الصلاة الجامعة ، وشاور أصحاب الرأى وزعماء القبائل فيما يغمل بالمال فأشاروا عليه أن يفرقه فى وجوهه المشروعة ، على أن يكون الثلث لشراء الكراع ، والثلث لشراء السلاح ، والثلث لباقى الفقراء يكون الناجات (١٦) ، وتم ذلك بمحضر الرسل (١٧) ، ولقد ترتب على ذلك وذوى الحاجات (١٦) ، وتم ذلك بمحضر الرسل (١٧) ، ولقد ترتب على ذلك

وبذلك تعقق الأمن لتاهرت وأصبح يخافها من كان يحيط بها من القبائل وعندئذ أخذ التاهرتيون يشرعون في العمارة والبناء ، وأحياء الأرضى الموات وغرس البساتين ، بغضل أعمال الرى ، من : شق القنوات واجراء الانهار واتخاذ الارحاء عليها لطحن الغلال .

ومكذا فعندما قرر آباضية المشرق أن يساندوا إمام أهل الدعوة الذي تحقق طهوره في المنرب ، على أساس أنه الخليفة الحقيقي للائمة الأوائل ، مثل : أبي بلال مرداس وأبي حمزة الشارى ، كما تقول رواية ابن الصغير ، فبعثوا اليه من جديد بعشرة أحمال من المال ، رفض عبد الرحمن بن رستم قبول المسال وطلب رده الى أهله ، رغم الحاح الرسل وتعلمل بعض وجسسوه أصحابه ، ولقد قعل ذلك الامام عندما سال عن أحوال الحوانه بالمشرق وعرف

<sup>(</sup>۱۹) این السفیر ، س ۱۱ ، وقارن الدرجیتی ، المتطرط ، ص ۲۰ ــ ب ( المطیوع ر س ۱۶ ) ،

<sup>(</sup>١٥) اين الصغير ، ص ١١ ، وقارل أبو زكريا ، المسلوط ، ص ١٤ -- أ - الدرجيتى ، المعلوط ، ص ٢٠ -- أ - الدرجيتى ، المعلوط ، ص ٢٠ -- ب ( الملبوع ، ص ١٤ ) .

<sup>. (</sup>٢٦) اين الساير ، ص ١٢ ، وقارن أبو زكريا ، المغطوط ، ص ١٤ - أ ، الدرجيش ، المغطوط ، ص ٢٠ - - + ( المغبوع ، ص ٤٥ - حيث النس - وغي الاسلام - بدلا من - وغي السلام - ) .

<sup>(</sup>۱۷) ایر زکریا ، دلشلوط ، ص ۱۵ س آ ، الدرجیتی ، الشلوط ، ص ۲۰ س پ ( المطبوع. حی ۵۰ ) ه

أبيم « مستترون غير ظاهرين ، وأنهم مستضعفون غير قامزين ، وأن بجماعتهم. مثل ما بجماعة الناس من الغناء والفقرة (١٨) .

وهدا النص الأحير يسي أن عبد الرحمن بن رستم لم يكن ليكنفي هسني الناسية النظرية على الأقل بما تحقق من استقلال و أهل أن بره في تأهرت وأهمالها ، بل كان يرمى إلى تحرير الجماعة الإباضية قور ألمترق من الحكم العباسي ، وهذا لا يمنع فكرة ملموح الجماعة الإبائية في أشر وأميرا في كل دولة الخلافة وذلك ما يشير اليه كتاب الإبائية عندما يقولون بهذا المدني وفق المنابق من زهده في الدنيا ورأوا أن المامته فرض عليهم وواعترف كل أباضي بامامته ، وواصلوه بكتبهم ووصاياهم (١٦) ، طوال منة أمامته التي استموت ثماني سنوات ١٦٠ بـ ١٦٨ ه/ ٧٧٠ - ١٨٤م (٧٠) .

## تا ايم دراة (المهة) تاعران على عهد عبد الرحمن بن رستم:

وهكذا تبعدت الجماعة الاباضية في المغرب الأوسط في اقامة دولسة مستقلة أيا ، وأصبحت تاهرت العاصمة لها حكومتها المستقلة عن دول المعرب المعاصرة ، وعن دولة الدادفة في المشرق ، فلقد حمل عبدالرحمن بن رستم, لقب الامام أي رئيس الجماعة جريا على تقاليد الخوارج ، وهو اللقب الخلافي. ذو الصبغة الدينية بصفة أن الامام هو الذي يؤم جماعة المؤمنين في المملاة مما ترتب عليه أن ابن رستم حمل أيضا لقب أمير المؤمنين ، كما مرى ذلك عند كما برى ذلك عند كما برى المغرفي المعيز سالفيا الغلافي المعيز سالفيا العلاقي المعيز سالغلافي العبر المعيز المعيز سالغلافي العبر المعيز العبر المعيز العبر المعيز المعيز العبر المعيز المعيز المعيز المعيز العبر المعيز المعيز المعيز المعيز المعيز المعيز

<sup>(</sup>۱۸) ابن السنير ، ص ۱۳ ـ ۱۵ ، وقارن ابو زكستريا ، المنازل ، ص ۱۵ ـ السائل ، ۱۹ السنائل ، ص ۱۹ ـ المنازل ، واستحاب المنال في حاية ال آن يدار را يه من الله يم. المنازل ، واستحاب المنازل في حاية ال آن يدار را يه من الله يم.

<sup>(</sup>۲۰) فِلْمَرُوفُ أَلَّ عَبِدُ الرَّحِينُ بِنَ رَسَتُم تَرَفِي مِنَةَ ١٦٨ مِ وَلَ أَسَاسُ أَلَّهُ يَرِيْحٍ. بِالأَمَامَةُ شَيْعَ يُهِا هِ مَ "كَسِيا مِيتِي مِن ٢٩١ وَ"أَنظَرَ ، مِسْكُرَاي ، فَكَسِمَةُ أَبِنَ الْسَيَّيِد ﴿ يَالْفُرُلُسِيِةً ﴾ مِن ٢ ) ، وهو التاريخ الذي رجعناه على منة ١٦٢ هو ، تكورُدُ المامتَه المُسَالُينِ منوات \*

<sup>(</sup>٧١) انظى الدرجيتى ، المتطوط ، ص ١٧ - أب : حيث إقول أن وال طرابلس "عشاماً خرج الى جاءة ؟ بي حاتم وطلب منهم الطساعة الأمير الأمنية وانفوه وهم: يتعساولا امامهم و والملوع ، ص ٧٧ ) .

على اعتبار أن الامام هو أمير المؤمنين فان ابن رستم لم يحمل لقب الخليفة رغم اعتبارات أهل الدعوة نامامته في المشرق ورغم طموحه في أن يظهروا هناك أيضا ، كما ظهروا في المغرب وإذا كان الرستميون قد حملوا لقب و الخليفة ، ، غلا يأس أن يكون ذلك قد حدث بعد أن استفحلت الدولة على عهد عبد الوهاب ابن عبد الرحمن (٧٢) .

ورغم أن عبد الرحبن بن رسم قام بمهمة الامامة حسيما قضت البيعة . من : صلوك سبيل العدل من جهته والتزام الجماعة بطاعته في الحق منجالبهم. ودغم الاجماع على أنه : لم يبدل في سيرته ولم يغير وأنالجماعة لم كعترض عليه في أمر ولم تخالفه في حكومة ، فلقد مارس ابن رستم سلطاته ممارسة ديموقر اطية ، كما تقول آلاً، ، أي حسب أصول الشورى المتمارف عليها عند جماعة المسلمين الأوائل ، على عهد الرسول والراشدين وآثار المسالحين : حقيقة انه كمان يمأرس وطيفة امام الصلاة والقاضي بين الناس غي مسجسم تاهرت ، كما كان مستعدا لقيادة المجاهدين من أهل الدعرة في كل وقت اذ كان سيفه ورمحه في متباول يديه بينما كان فرسه مربوطة الى عضادة بابه، فأن ذلك لا يعنى أنه كان يحكم الجماعة حكما استبداديا ، وإن كان صالحا . نقه كان يجتمع بالناس في مسجد الدينة علب كل صلاة ، كما كان يشهاور وجوه أهل الدعوة عقب انصراف عامة الناس في كل مناسبة • وهذا ما تنص عليه الروايات الخاصة باستقبال رسل اهل البصرة عندما ساروا اليه باحمال المال ، في المرتين جميعا ، وإن كانت نفس الروايات تشير كل أن أعيان الجماعة ـ من مستشارية .. وان كانوا قد قدموا له الشبورة في المرة الأولى ، فانهم تركوا له اتحاد القرار النهائي في المرة الثانية عندما رفض أخد أي شيء من المال ، وأمر برده الى أهله • وهكذا ظهر زهد الامام ـ الذي لم تتبدل أحواله رغم تغير أحوال أهل بلده الى ما هو أحسن ـ وعقاقه ، وضرب لأهل بلده ولاخواقه من أهل اليصرة المثل في المخافظة على سنن السلف الصالع ، وهي التي كانت تقضى بمدم خروج صدقة أهل بلد من البلدان الى أهل بلد غيره طالما كان قيهم المستحقون لها من الضعفاء والمساكين (٧٢) .

<sup>(</sup>٧٤) علما ما قد يقيم من رواية ان حلدون ( ٣ ت من ١٢١ ) الذي يقول عن عيد الوهاب الله ولا عند الوهاب الله وله بعد أن بعلله والده هيد الرحن وأنه ولما ابته ميمونا إد وكان رأس الاباشيية والسغرية والواصلية ، وكان يسلم عليه بالبعلانه ما حرافواسلية، وكان يسلم عليه بالبعلانه ما حرافور بيد وم ٢٠ وم ٢٠ وم ٢٠ وم

د (۷۲) انتظر المناوردی ، الاحکام ، الیلب ۱۱ فی ولایة الصدقات ط.
 مصر ۱۹۰۹ م صرر ۱۰۹ یسترد آن تنقل زکاد یلد ایل قیره الا مند عدم امل المسهمانی فیه » .

وفي إطار هذا الحرص على تطبيق الكتاب والسعة وآنار العنالعين حاوله فعها، الإباضية فيما بعد الاجتهاد في تفسير كيفية قبول عبد الرحمن بنرسسم الما قدمه أعل البصرة من المال في أول مرة ، ورفضه أخذ ماحملوه اليه منه في المرة الثانية وفي اجتهادهم هذا قالوا انه ربعا عرف الامام أنه كان في احسال المال الثانية أموال أتت عن غير طريق الصدقة ، مما يمكن أن يشكك في سلامة مصدرها ، بمعنى أن ذلك كان سبب رفضها (١٤) ، بينما الرواية سريحة فيما تنسبه الى الامام من أنه قبل الاموال في أول مرة لأن أهل تاهرت كانوا في حاجة اليها للدفاع عن أنفسهم بينما كانت أحوالهم قد تحسنت واستفنوا عندما أتت دفعة الأموال الثانية ، لمكان غيرهم من ضعفاه أخوانهم والمي بها منهم ، وهذا ما رفم من شان الرجل وزاد في تعظيم معاصريه له ،

#### دولة الشاركة والساواة:

وعن طريق المدالة في توزيع الأموال والأرزاق حققت امامة تامرت الرستمية على عهد عبد الرحمن ما كان يصبو البه الكثيرون من المساداة في الحقوق والواجبات ، وخاصة ما يتعلق منها بالأموال وهي المشكلة التي فجرت المقتنة الكبرى بمقتل الحليفة عثمان بن عفان الذي يقد عنه الخوارج وبضمنهم. الأباضية موقفا عدائيا مرا (٧٠) •

### التنظيم المال :

وفي حمع الأموال وانقاقها يقول ابن الصدير عن عهد عبد الرحمن بن رستم: « والسيرة واحدة ، وقضاته مختارة ، وبيوت أمواله ممتلئة ، وأصحاب شرطته والطائمون به قائمون فيقبضون أعشارهم في ملال كل (شهر) من أهل الشاة والبعير ٥٠٠ لا يظلمون ولا يظلمون ٥٠ قاذا حضر جميع ذلك صرف الطعام الى الفقراء وبيعت الشاة والبعير ٠ فاذا صارت أموالا دفع منها الى الممال يقدر ما يستحقون على عملهم ، ثم نظر في باتي سائر المال قاذا عرف مبلغه أمر بأحساء من في البلد وقيما حول البلد تم أمر بأحساء الفقراء والمساكين ، فأذا علم عددهم أمر بأحساء ما في الأهراء من الطعام ثم أمر بجميع ما يقي من خال الصدقة قاشتري منه اكسية صوقا وجبايا صوقا وقراء وزيبًا ثم دفع في كل الحد بيت يقادر ذلك و ويؤثر باكثر ذلك أهل القاقة من مذهبة ، ثم ينظر الى

 <sup>(</sup>٧٤) انظر الدرسيني ، المحطوط ، ص ٢١ ـ. أ ، المليورع ، ص ٣٤ ٠
 (٧٠) الوساني : المحطوط ، ص ٤٢ ب -

ما اجتمع من مآل الجزية وخراج الارضين ، وما أشبه دلك فيقطع لنفسه وحشمه وقضاته وأصحاب شرطته والقائمين بأموره ما يكفيهم في سمنهم ، ثم أن فضل صرفه في مصالع المسلمين(٧٦) -

#### تتظيم دولة رعاة :

من هذأ النص الغريد في الموضوع ، والذي يعتبر أقدم النصوص التي وصلتنا عن الامامة الرستبية في تاهرت ، يتضبع لنا أن تنظيم امامة تأهرت كان تنظيم دولة بدوية تعيش على الرعى أولا وقبل كل شيء • فاحم مورد لخزانة مال الامام عبد الرحمن هو ضريبة الأعشار ، من الشاة والبعير التي كانت تجبى في أول كل شهر قمرى • ولما كان من المفهوم أن ضريبة الأعشار التي تعنى العشر تمثل الزكاة أو الصدقة ، وهي الواجب المالي الوحيد الذي يقم على عائق المسلمين ، فالمغروض أن الضريبة المقررة كانت ربع العشر ... خي مجتمع تاهرت المتمسك بالسنن الأولى ـ لا تتجاوزه بأي حال من الأحوال ، وكلمتي « لا يظلمون ويظلمون » تعنى التمسك بشكل لا يقبل الجدل في تحديد قدر الضريبة دون زيادة أو تقصان - والمفهوم أيضًا من ثنايا النص أن الضريبة لم تكن تجبى على قطعان الماشية وحدما ، بل كانت تجبى على ناتج الأرض من الحب ، من : القمح والشمير ، الذي يعرف بالطعام ، والدي كان يصرف عينا ا بمجرد جمعه على الفقراء • وذلك أن أرزاق العمال ( من جامعي الصدقات) كانت تصرف لهم نقدًا بعد بيع غم العشر وحماله • وكانت الأرراق تصرف لهؤلا• العمال تبعاً لنوع الوظيغة التي يقوم بها كل منهم .

# معاوتو الامام :

والما برم من ترتيب الموظفين الرئيسيين ، من عمال الامام وأعوانه ، أنهم يتوالون على الوجه الآتى : القضاة ويمثلون الطبقة الأولى ، ويتلوهم أصحاب الشرطة الذين يمثلون تواب القاضى ، من المحتسبين المشرفين على الأمر بالمعروف والنهى عن المبكر في الأسواق وفي المقبائل ، وبعدهم تأتى طبقة العمال من جباة الاموال المعروفين بالطاقين أو الطوافين ، والتسمية مشتقة من طبيمة الموطيفة التى تتمثل في الطواف علم القبائل والملدان وتجمعات أهل الدعوة لحبالة الصدقة أو العشر ،

<sup>(</sup>٧٦) اس المدسر الحمال الألمة ص ١٥٠ ـ ١٦

#### أموال المدقة:

وبعد توزيع العلمام ورواتب عمال الصدقة السنوية من الزكاة كان على أعران الامام أن يحصوا ما تبقى في الاهراء من العلمام ( الحيوب ) وما تبقى من أمرال الصدقة وكانت هذه البواقي من نصيب أهل الدعوة في تأمرت وفيما حرفها من الضواحي والظراهر ، وكان للفقراء والمساكين نصيبهم الرافي فيها مرة أخرى ، فكان على العمال أن يحصوا الجميع وعندما يتم ذلك الاحصاء السكاني الدقيق كان الامام يأمر بشراء الملابس الملازمة لفصل الشتاء ، من الاكسية الصوف والجباب الصوف وكذلك ملابس الفرو ، ويوزع كل ذلك على أهل كل بيت حسب حاجته وحسبما تسمع به الأموال والنص على أن على أهل كل بيت حسب حاجته وحسبما تسمع به الأموال والنص على أن عبد الرحمن بن رستم كان ه يؤثر باكثر ذلك أهل الفاقة من ملعبه ، يعنى أن القاطنين في حيز تاهرت من غير أهل الملحب كان لهم نصيبهم في ذلك التوزيع الجماعي السنوى .

وهكذا كانت توزع أموال الزكاة أو الصدقة على المستحقين من الفتراء والمساكين ، وكان المشرفون على الجباية من الطائفين لهم أجرهم من نفس المال الذي جمعوه ، أما كسوة الشتاء والزيت اللازم للطمام أو لانارة المشاعل والقناديل فكان يصرف لجميع أهل البلد من فاتض الأموال في الأهراء وفي الخزائن .

## رواتب الامام وأعوانه :

أما الامام وأعوانه من الحشم والقضاة وأصحاب الشرطة وسائر معارئيه فكانت أرزاقهم السنوية تقطع من مال الجزية وخراج الأرضين وما أشبههه ويفهم من ذلك أنه كان من بين رعايا تاهرت أهل ذمة ، من : اليهود ، على وجه المخصوص ، والنصارى \* ولا بأس من أن نضيف ، الى ما كان يجمع منهم ، المال الذي كان يجبى من غير أهل المذهب من السنة أو من الصفرية أو الشيعة وهو الأمر الذي نكتفى بالإشارة اليه -

وبعد ذلك كان اذا قضل من المال قضل صرقه الامام في « مصالح المسلمين»، في المرافق العامة : كالمساجد والمصليات ودور العلم والضيافة والجمامات ، وكذلك فيما تقوى به الجماعة من أمور الدفاع كشراء الكراع والسلاح والخيل ، أو تحصين العاصمة وتوسيع أسوارها ، أو غير ذلك مما يصلع به شمسان الجماعة .

ازدهار تاهرت على عهد عبد الرحمن بن رستم: العاصمة الاباضية سسوق عالية:

وهكذا عائمت البعاعة الأباضية في تاهرت في ظل امامة عبد الرحمن ابن رستم في نظام مثاني يحقق العدالة والمساواة بين جميع أهل المدعوة وغالامام كان القدوة الطيبة لرعيته في الزهد والعفاف والتفاني في مصلحة البعاعة ، وعلى البعلة في حسن السيرة واقامة الحق والعدل - ولقد ظهرت المدالة في شكلها الملبوس في أحكام الامام المنصفة بين المتخاصمين ، وأكثر من دلك في المسألة الشائكة المخاصة بتوزيع الأموال - ولكنه لماكانت امامة تامرت دولة رعوية ، كما رأينا ، فأن ناتج دخلها الوطني ما كان يمكن أن يهيء حياة الرخاء التي يتحدث عنها ابن الصغير والتي لا تكتفي بالنص على انتعاش فقرائها بل ترسم لمدينة تاهرت صورة زاهية بفضل دورها وقصورها وبساتينها وطواحينها وكثرة خيرانها ـ وكل ذلك على عهد الامام عبد الرحمن الذي لم تتجاور ثمانية أعوام ، كما قلنا •

والحقيقة أن ابن الصغير المالكي الذي عاش في تاهرت على أواخر آيام الرستميين والدى يقر بأبه لى يحرف ما سبعه من الاباضية ولن يزيد أو ينقص ـ يشرح أسباب انتعاش التاهرتيين وازدهار المدينة بفصل أنها أصبحت تملة الرفاق من التجار الذين أتوا من كل الامصار \* ففي خلال سبوات قليلة لم يعد يبزل تاهرت أحد من الغرباء الا استوطن معهم « وابتنى بين أظهرهم "لما يرى من رخاء البلد وحسن سيرة أمامه ، وعدله في رعيته ، وأمانه على تفسله وماله » • وبصرف النظر عما يقوله ابن الصغير من أن ما طرأ على المدينة قد حدث خلال السنوات القليلة التي ولى أمرها عبد الرحمن بن رستم ، فمن المقبول أنه مع مرور الوقت ، وعلى عهد خلفاء عبد الرحمن بن رستم ، فمن المقبول عالمية ، كما نقول الآن : « حتى لا ترى دارا الا قيل هذه لفلان الكوفى ، وهذه لفلان البصرى ، وهذه لفلان المروى • وهذا مسجد القروبين ورحبتهم ، وهذا مسجد البصرين ، وهذا مسجد الكوفيين » (۲۷) ، مما يعنى أن رواد تأهرت الأوائل كانوا من أهل العراق الحدوبي حيث مركز الذعوة الأول ، ومن قيروان أفريقية حيث نشأ أقطاب الدعرة الأوائل وجاهدو؟ في سبيل اقامة المذهب •

وتنص رواية ابن السغر هذه على أن تاهرت دانت بتحضيرها هذا الى الدهاد تجاراتها بعد أن أسبحت سوقا دولية « فاستعملت السيل ألى عله

<sup>(</sup>۷۷) ابن المبغير، ص ۱۲ ـ ۱۳ -

السودان ، والى جميع البلدان من مشرق ومغرب بالتجارة بضروب الأمتعة ، فأداء وا على ذلك ( سنتين أو أقل من ذلك أو آكش ) والممارة زائدة والماس والتجار من كل الاقطار تاجرون (٢٨) • ويفسر الشماخي ذلك فيقول ان التجار ساروا الى تاحرت بتجاناتهم وأموالهم من مصر وأفريقية والمغرب (٢٩) • ولا ندرى أن كان الاندلسيون الذين كان لهم نشاطهم في بدء الحركة الخارجية في المغرب قد ساهموا في ازدهار مدينة تاحرت في ذلك الوقت ؟ وذلك أن البكرى يذكر أنه كان من بين أبواب تاحرت الأربعة الأولى باب يسمى باب الأندلس (٨٠) مما يعنى وجود طائفة من الاندلسين في المدينة حتى نسب اليهم ذلك ألباب واذا صحت رواية (بن الصغير من أن باب الصغا الذي يذكره البكرى كان من أبواب المدينة على عهد عبد الرحمن بن رستم فلا بأس من أن يكون باب الاندلس هو الآخر من أبواب المدينة الأولى ، وهذا يعنى أن الاندلسيني ساهموا في بناء المدينة ، وفي اقامة مجتمع تاحرت الأول (٨١) • وهو الأمر الذي يؤكده عدد من كبار المشايخ من أصحاب عبد الرحمن من الاندلسيين ، كما منرى حالا •

والهم من كل ذلك أن تاهرت بدأت ترقى وتزدهر منذ أيام عبدالرحمن، وأن التجارة \_ وخاصة تجارة بلاد السودان حيث الذهب \_ كانت من الأسباب الرئيسية التى احتذبت الباحثين عن الربع من المشرق والمغرب والأندلس ولا شك أن طبيعة التنظيم الأباضى الذي لا يقبل جباية الغرائب على المتاجر، على اعتبار أنها من المفارم ، كان من الأسباب الاضافية آلتى شجعت التجاد على ارتياد تاهرت ، ألى جانب ما ساد المدينة من الأمن وأجتماع الكلمة وسسرة الامام عبد الرحمن الذي توفى في سنة ١٦٨ ه/ ٧٨٤ م ، تاركا لكباد أسحابه اختيار خلف له على سنة السلف من الراشدين \*

امامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم: ( ۱۲۸ هـ ۱۹۸ه/۷۸۶ -- المامة عبد الرحمن بن رستم: ( ۱۲۸ هـ ۱۹۸ه/۱۹۸۶ --

حكذا نجع عبد الرحمن بن رستم في توطيد اركان الامامة الأباضية

٠ - ١٢ -- ١٢ من ١٢ -- ١٣ -- ٢٨

<sup>(</sup>٧٩) ألسير ۽ س ١٥٨ \*

<sup>(</sup>۸۰) الکری ، س ۸۸ \*

<sup>(</sup>٨٦) ابن السنير ، ص ١٦ ( عن مات السنة ) ، وانظر طي بناء المدينة ، فيما سبق ، سي ٣٩٣ وم ١٨ -

في تامرت ، بفضل عدالته وحسن سيرته الى أن توفي سنة ١٦٨ هـ / ٨٤ \_ ٧٨٥ م ، وأصبح النمودج الصحيح للامام الاباضي ، ولم يكن من الغريب ان يستغيد ابنه عبد الرهاب من سمعته الطيبة ، وأن يفوز على ممافسيه ويتولى الامامة • وابن الصغير الذي يمثل أقدم وثيقة وصلتنا عن أباضية تاهرت يقول فعلا أنه لما مات عبد الرحمن بن رستم قامت الأباضية وعقدت الإمامة لاينه عبد ألوهاب (٨٢) ، و ن المتأخرين من الاباضية أرادوا للامام عبدالرحمن أن يسير على نهج عمر بن الخطاب • فمندما مرض عبد الرحمن مرضه الذي مات فيه ، جعل الأمر شوري في ستة نفر من كبار أصحابه وسابعهم ابنه عبنه الوهاب (۸۲) ، وهم : مسعود الاندلسي ، أبو قدامه يزيد بن قندين اليفرني ، عبران بن مروان الأندلسي ، أبو الموفق سعدوس بن عطية ، شكر ابن صالح الكتامي ، مصعب بن سرمان ، عبد الوهاب بن غيد الرحمن بن رستم . كما انتهى أمر السبعة هنا بعد جدل ومناجاة طالت الى شهر عند ابي زكريا وزادت الى شهرين عند الدرجيني بعده ، وانتهت ازاء ضغط العامة ، الى المُفاضلة بين اثنين هما : مسعود الأندلسي ، وعبد الوهاب بن رستم • وكادت كفة مسعود ترجع - كما تقول الرواية الاباضية - ولكنه عندما علم بميل \ الجماعة الى سبايعته الجتفى زهدا في الولاية (٨١) ، ولو أنه ظهر وكان أول المايسين عندما تم الأمر لعبد الوهاب والظاهر أنه إلى جانب ما اتصف به عبد الوهاب من العلم والشنجاعة والتقوى واللين (٨٥) ، كان للعصبية دورها في اختياره : أذ أن الزعيم اليفرني أبو قدامة يزيد بن فندين لما أيقن المسه لن يصل الى الامامة مال الى عبد الرهاب لصلة الرحم لأن أمه يفرنية من بنى يفرن مثله ، وأنه رجا من وراء ذلك أن يؤثرهم في الأمر (٨٦) .

<sup>(</sup>۸۲) این الصفیر ، می ۱۹

<sup>(</sup>AT) انظر أبو (کریا ، المحلوط ، ۱۵ س ، المدرجیتی ، المحلوط ، ص ۲۹ س ( المحلوط ، ص ۲۹ س ( المحلوع ، ص ۲۹ ش ( المحلوع ، ص ۲۹ ) ، وقادن الساحی ، ص ۱۵۰ ، اما ما یورده المکری ص ۱۹ ،  $\mathbb{A}^n$  ، وکالگ این علاای ، ( ج ۱ ص ۱۹۷ ) عن اسة الرستیبی قبو مقتشب ، کما آن مختلط قبی سخی الأحیات ، فبیتما یجعل المکری تامرت لیمون بن عبد الرحمن بن عبد الرهای ین دستم بعضی تقدیم عبد الرهای علی عبد الرحمن لابنه عبد الرحمن لابنه عبد الرحمن عبد الرحمن و بعد الوارث و و المحامة عبد الرحمن لابنه عبد الوارث و المحامة و المحام ، یجعل این علاای الامامة عبد الرحمن لابنه عبد الوارث و ایس عبد الوحاب ،

<sup>(</sup>٨٤) أيو ذكريا ، المعطوط ، ص ١٤ ـ ب ، المدرحيتي ، المغطـــوط ، ص ٢٦ ـ ١ ( الملبوع ، ص ٤٦ ) ، الشـاحي ، ص ١٤٤ ،

<sup>(</sup>٨٠١) المساخي ، ص ١٤٩ ،

<sup>(</sup>Ā٦) أيو وَتَربِهَا ، المخطوطَ ، ص ١٤ .. ب ، الدوحيس ، المخطسوط ، ص ٢٦ ... به المطبوع ، ص ٤٧ ) ، الشماحي من ١٤٥ -

### ابن فندين ، زعيم بني يفرن ، يطالب بمجلس للشوري :

والمهم من كل ذلك أن عبد الوهاب استفاد من رصيد والله الضخم ، في : الزهد والعدالة وحسن السيرة ، ونجع في انتزاع الماة الاباضية من كبار منافسيه ، من رؤساء القبائل وشيوخ المذهب ، بعد جدل استمر حرالي الشهر أو أكثر و وكان من الطبيعي أن يطالب هؤلاء الشيوخ بأن يكون لهم رأى في ادارة شئون الدولة ، كما كان قد عودهم الامام عبد الرحمن ، بصفتهم أهل الشيورى أو أهل الحل والعقد ، كما هو الحال عند السنة ، وأن يكون على رأس المطسالين بذلك يزيد بن فندين زعيم بني يفرن ، وهي القبيلة المربية ( البربرية ) المقوية التي صاهرها عبد الرحمن ، فكانوا سندا له ، وأصلة بعد أن صاروا أخوال عبد الوهاب ، والظاهر أن ابن فندين نادى وخاصة بعد أن صاروا أخوال عبد الوهاب ، والظاهر أن ابن فندين نادى باقامة مجلس استشارى من الزعماء يعاون الامام في الحكم وذلك أثناء مداولات مجمع المشايخ الذين تفافلوا عن مطلبه ، ولو أن مسعودا الأندلسي كان ضد تقييد الامام بشرط من الشروط (١٧) .

### امامة قوية على عهد عبد الوهاب :

وسارت الأمور على ما يرآم على عهد الامام الرستمى الثاني عبدالوهاب، فقويت امامة تاهرت حتى قال أبن الصغير : انه و اجتمع له ( عبد الوهاب ) من أمر الاباضية وغيرهم مالم يجتمع للأباضية قبله ، ودان له مالم يدن لنيره، واجتمع له من الجيوش والحفدة ما لم يجتمع لاحد قبله »(٨٨) • ويضيف صاحب أخبار الائمة الرستميين مما حكاه له مشايخ الاباضية : و أنه بلفت مسته ( قوته ) الى أن حاصر مدينة اطرابلس وملك المغرب بأسره الى مدينة مسته ( قوته ) الى أن حاصر مدينة اطرابلس وملك المغرب بأسره الى مدينة يقال لها تلمسان ، قلم يزل كذلك وعلى ذلك ، وأمور الناس مجتمعة • • • الى

<sup>(</sup>AV) أنظر أبو ذكرياً ، المغطوط ، ص 18 ـ ب ، ١٥ ـ أ عيث يقول أن إبن عندين اشترط ألا يقفى عبد الرهاب أمرا دون جماعة معلومة ، واق مسعودا الأندلس وفقى عدا الشرط - وقاون الدرسيتي و المغطوط ، ص ٢٦ ـ ب والمطبوع ، ص ٧٤ ) الذي يقول ال يزيد بن قندين وفقى المبيعة ما لم يستجب لشرطه وأن الامام عبد الرهاب هوت من أمر مسايعته سسب ما بسبها من السب ، وأن مسعودا الاندلس قال : لا تعلم لحى الامامة شرط قبر العمل بالكتاب والسنة وآثار الصالحين ، وأن جاعة المتغين وافقوا وتركوة الشرط - ودذلك تبت البعة وحمل عبد الوهاب فل دار الإمارة .

<sup>(</sup>٨٨) أغبار الأثمة ص ١٦٠

ان حدثت الفرقة s(۸۹) ·

وحصار عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم لمدينه طرابلس ، الدى التهى بعد وفاة ابراهيم بن الإعلى سنة ١٩٦٦م ١٩٦٨م بالاتفاق بين ولى العبد الاغلبي عبد الله بن أبراهيم المدى صلعت والله وبين امام تاهرت على أن تظل المدينة وأقاليمها الساحلية تحت حكم الأغالبه ، وأن تصير الأقاليم الظاهرية الأخرى الى حكم عند الوهاب معروف لنا (١٠) - والقصد من الإشارة اليه عند كتاب الاباصية هو النص على أن المملكة الرستمية كانت تمتد غربا الى طرابلس ، وفي اطار هذا ألمني يريد ابن الصغير ، باشارته الى ملك المغرب بأسره الى تلمسان ، النص على أن امامة تاهرت نشرت سلطاتها على كل المغرب الأوسط الذي تعتبر مدينة تلمسان حده الفربي حيث تبدأ وراهما حدود المغرب الأقصى ، ورغم أن اشارته « الى مدينة يقال لها تلمسان ، تعنى انه لم تكن لديه فكرة واضحة عن عاصمة المغرب الأوسط الغربية التي سيستولون كما سمرى ، مجال صراع بن الرستميين وبين الأدارسة الذي سيستولون عليها (١١) ، فالمهم أن انتشار مبلطان عبد الوهاب من طرابلس الى تلمسان عليها (١١) ، فالمهم أن انتشار مبلطان عبد الوهاب من طرابلس الى تلمسان هو الذي دعا ابن حلون الى القول أنه « كان يسلم عليه بالخلافة » (١٢) ، الأمر الذي يسميه ابن الصغير : الانتقال من حال ه الامامة الى حال الملك ، (١٢) ،

وهكذا تستمر امامة عدد الوهاب من سنة ١٦٨ ه حيدما بويع والى سنة ١٩٧ ه / ٨١٣ م حينما انهى حصاره لطرابلس بمعاونة هوارة وزناته ونعوسة ، أى لمدة حوالى ثلاثين عاما ، لا بمدنا خلالها حوليات أفريقية والمقرب التاريحية بمعلومات عن النشاطات السياسية والعسكرية للدولة الرستمية ، أما كتاب الأباضية : من أبى زكريا ومن نقل عنه مثل الدرجينى والوسيانى وأخيرا الشماخي ـ ودون استثناء ابن الصغير المالكي رغم اشاراته التاريخية فانهم لا يعدوننا بغير المعلومات دات الطبيعة المنقية الا فيما يعطق بالانقسامات

<sup>(</sup>۸۹) این اقسمیر - ص ۱۷ ، ودارت ابو رکرها ، المحطوط ، س ۱۵ ید آ : وللی لا پشتیر الا الی مجتسع تامرت ، فیلول ، و ولم سلم علیه آموزه آست. فی سکومة ولا قی سعیستوملا حتی بحم پن فندین وامسماه ، وهو النمی الذی تکمی الدرستی بنفله المعطوط یا می ۲۲ د ر المطوط ، ص ۱۶) .

<sup>(</sup>٩٠) أنظر فيما سبق ص ٤٠ ء

<sup>(</sup>٩١) أنظر فيما بعد س ٤٤٤ .

<sup>(</sup>۹۲) أظر فيما سنق ، ص ۲۰۹ رص ۷۲ •

<sup>(</sup>۹۳) أنظر ليما مد ، من ۲۲۳ ومد ۱۲۱ .

المنهبية التي عرفتها جماعة أهل الدعوة و وفي هذه اندائرة الضيقة يكتفى ابن الصغير ، كما أشرنا ، بتلخيص الأعمال السياسية الخارجية لعبد الوهاب بحصار طرابلس وبسط سلطانه الى تلسان ثم يشير الى افتراق الاباضية بعد ذلك ، أى بعد سنة ١٩٧ ه /٨١٣ م ، أما أبو زكريا فيلخصر فترة الثلاثين سنة السابقة على الانقسام من عهد عبد الوهاب نقوله ، « ولم يتعم عليه في أمه ره أحد في حكومة ولا خصومة حتى نجم إبن فندين وأصحابه ه (١٤) ،

### الفتئة بن اباضية المغرب:

### الانشفاق الأول: التكار (أو التكارية):

كان من الطبيعي وقد ثبت عبه الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم طوال هذه الفترة الطويلة وتأكد سلطانه شرقا في جمل نفوسة وأحوازطرابلس وغربا حتى أحواز تلمسان أن يزداد استئثاره بالأمور مع تضخم ملكه ٠ وكان من الطبيعي أيضا ألا يرضى المعارضون لمبدأ استنداد الامام بالسلطة ، ه على رأسهم يربد بن فندين ـ صاحب هذا الشرط ـ وأن ينازعوا عبدالوهاب خي أن يكون له السلطان المطلق • ومن منا ارتفعت اصواتهم تطالبه بألا يقطع أمرا دون مشورة • وكمان رد عبد الوهاب ومسانديه منذ البداية ، مثل ابن مسمعود الأندلسي \_ كما رأينا \_ : أنه لا شرط للامامة الا الحكم بالكتاب والسنة وآثار الصالحِين قبله • ولم يقف الاختلاف الفقهي الدستوري ـ في الدولة التي اتسعت وازدادت رفاهيتها وانتشر العلم بن أيناثها \_ عند المطالبة بالمشاركة في ادارة شئون البلاد وعدم الاستبداد بالأمور ، بل انه اتسم عندما أثار المعارضون مسألة نظريةجديدة سبق لأهل المشرق، من المكرين، الكلام فيها ، وهي : مسألة شرط العلم عند الامام ، وهل يجوز أن يبقى الامام في السلطة اذا ما ظهر بين أفراد الجماعة من هو أعلم منه ؟ وعن هذا الطريق شككوا في صحة استمرار عبد الوهاب في الامامة (١٥) • والحقيقة انه اذا كأن الامام الأول عبد الرحمن بن رستم قد عرف بأنه امام دفاع أي رجل حرب يجلس ، كما رأينا ، وسيقه ورمحه قرب يده وفرسه غيربميد منهابه ، ه أنه لم يكن له كتاب معروف من تأليفه ، كما يقول ابن الصغير ، قان عبدالوهاب كمان له كتاب معروف بمسائل نفوسة الجبل ، لأن نفوسة كتبت اليه مسائل

<sup>(14)</sup> أنظر فيما سنق ، في 114 وهـ ٨٩ - « (19) التيماني ، ص 131 -

- 717 -

اشكلت عليها ، وهذا الكتاب اطلع عليه ابن الصغير بنفسه (٦١) .

# دور سدراته ومزاتة في النظلاف:

هذا عن النظر الى مسألة المعارضة من الناءبية النظرية الصرفة الته أعطاما إياما المتأخرون من الإباضية • أما عن واقع الحال ، كما يظهر عنم إبن الصغير المالكي التاهرتي الذي حافظ على ماسبعه من أبناء بلدته من الإباضية ، فيدل على أن المسألة كانت سياسة وأنه شارك فيها قبائسل الاباضية المغربية ( البربرية ) من سائر بوادي المغرب الأوسط . فقد جرت العادة على أن ترحل قبائل مزاتة وسدراتة في فصل الربيع من بواديهم الجنوبية نحو تاهرت وأحوازها طلبا للنجعة لشياههم وبعيرهم ، وبينماكانت قطمان الماشية ترعى الكلا في حراسة الرعاة من أبناء القبائل ومن العبيدكان رؤساؤهم ووجوههم يترددون على المدينة حيث يكرمهم مشايخها ويحسنون اليهم · ويشير ابن الصغير الى أنه في « سنة الفرقة » كان الربيم طيبا ، وأن المزاتيين والسدراتيين انتجعوا أكمل انتجاع انتجموه قط (١٧) ، مما يعني طول المدة التي قضوما حول تاهرت مي ذلك الموسم • والظاهر أن طول مدة ـ السجمة كاست كافية لتجاذب أطراف الحديث بين المعارضين من التاهزتيين : ممن يكتفي ابن الصغير بالاشارة اليهم دون تسميتهم بينما يجعلهم ابو ذكريا ومن تقل عنه ، على وجه التحديد : يزيد بن فندين رأصحابه ، وهم الذين كانت قلونهم قد تغيرت على الامام عبد الوهاب ، فعادرًا يطالبون بشرط مشاركة الجماعة المعلومة في ادارة الأمور ، وأخذوا يشبعون أن الامام حامي عليهم بعض الناس قعهد اليهم بالولايات دونهم • وتضيف الرواية أن دعوة المعارضة التي قالت تارة : نحن وليناه ، وتارة : كيف يلينا وفينا أعلم منه ، وتارة : انما كانت ولايته على شرط ، لقيت آذانا ماغية من طوائف من المعاس من تصفهم بالجهال والطغام حتى إنتشر الخلاف (١٨)٠

نى هذا الجو المكفهر استمع الضيوف من المزاتيين والسدراتيين الى ما أسره اليهم مضيفوهم من المعارضين الذين قالوا لهم ، حسب رواية ابن الصغير : « أن الأمور قد تغيرت ، والأحوال قد تبدلت : قاضينا جائر ،

<sup>(</sup>٢٦) أخباد الأثمة الرستميين ، ص ١٧ -

<sup>(</sup>۹۷) أخيار الآثية ، ص ۱۷ •

<sup>(</sup>۹۸) او دکریا ، المخطوط ، حتی ۱۵ بد آ الدوحیتی ، المخطوط ، من ۳۲ بد آ ( المطرع ، ص ۸۵ ) •

، صاحب بيت مالنا خائن ، وصاحب شرطتنا فاسن وأهامنا لا يغيرن هر دلك شيئا وقد جاء الله بكم ، فادخلوا الى هذا الامام وأسالوه عن ، قاصيه وساحب بيت مالنا وصاحب شرطتنا ، وأن يولى عليها حيارها ، فأحا بوهم» (١٩) .

ورغم ما يقوله كتاب الاباضية من أن سياسة الامام عبد الوهاب فيما نعلق باستخدام العمال والاعوان تتلخص في: رغبته في أهل الخبر، واستعمال أهل العلم والبصيرة والدين، وخاصة مبن ليست لهم رغبة في الولاية (١٠)، نال رواية ابن الصغير، فيما يتعلق بالحوار الذي دار بين المراتيين والسدراتيين وبين الامام عبد الوهاب بهذا الصدد، مقبولة حسب تقاليد أهل دلك المصر ان لم نقل معقولة وجوه زناتة عدما فاتحوا عبد الوهاب في أمر عماله الذين أثاروا المعارضين، أجابهم قائلا: «جزاكم الله من وفد حيرا، نقد تم من الاسلام ما يفتقده من كان مثلكم والعر اليكم تعدموا من رأيتم وأخروا من رايتم وأخروا من رايتم وأخروا من رايتم

وعندما انصرف المزاتيون أخبر الامام وجود رجاله بما حدث من كلام المراتيين وجوابه عليهم ، فلم يوافقوه على ما فعل : على أساس أن ذلك يسى اليه ، كما يسى الى اخوانه ورجاله ، ولفتوا نظرة الى أن رضوخه لمطالب المزاتيين سيجر ثهم عليه وعلى أولاده فيما بعد ، وأن الأمر قد يصل في سلسلة مطالبهم التي قد تتوالى الى حد مطالبتهم بخلعه ،عندما يقولون له : « أن المسلمين في ابتداء أمرك لم يجتمعوا عليك فانخلع واردد اليهم أمرهم ، فأن اجتمعوا عليك جملة ، فزت بخطك وكان ذلك زيادة لك في شرعك (١٠١) .

وانتهت المداولات بين الامام وبين مستشاريه الى تعديل وعده للمراتيين مان يطلب اليهم استشارة اخوابهم فى المسألة ، كما سيستشير هو الآخر اخوابه ، وأنه يجب أن يكون حلم من يخلمونه وتقديم من يقدمونه فىحضور الحميم ، على أن يستدعى عبد الوهاب وحوه رحاله هؤلاه الآا ما وافق المراتيون على ذلك .

<sup>(</sup>٩٩) وبن الصغير ص ١٨ -

<sup>(</sup>۱۰۰) آپو رکریا ، المحطوط ، من ۱۵ ساله الدرخیتی ، المعطوط ، من ۹۳ ساله د المطبوع ، من ۶۸ ) ، التساخی من ۱۹۸ °

<sup>(</sup>۱۰۱) ابن المنجج - ص ۱۸ -- ۱۹ -

وعندما حضر المزاتيون استدعى عبد الوهاب مستشاريه الدينشكروهم على حسن صنيعهم ، ولكنهم لفتوا تظرهم إلى البدأ القانوني الذي يعصى بانه : « لا يجب عزل قاض ولا صاحب بيت مال الا بجرحة نظهر عليه ، ولا يعمب عزل القصاة بعني البغاة وسعى السماة » • ورعم أن جماعة مشايغ البدو المزاتية أحدت بهذا للطق الدي لم تعتد عليه ، قامهم قالوا : « ما هكذا كان عقدنا مع الامام بالأمس ، ما هذا الا رأى حدث أو أمر أبرم (١٠٢) وكان من الطبيعي أن يعتبروا ذلك اخلالا بالوعد من جانب عبد الوهاب ، وأن يحرجوا من مجلسه غاضبين • ويدلك يكون الاختلاف قد راد بين جماعة الاباضية ، اذ المضمت قبائل مزاتة وسدراتة الى جانب المعارضين من اصحاب ابن فندين •

### تجمع المعارضين والمطالبة بمحاكمة عيد الوهاب :

وتجمع المارضون لعبد الوهاب من أهل تاهرت وخاصة من اليفرنيين انصار ابن فندين ، ومن القبائل الوافدة الى بوادى العاصمة الاباضية ، فى موضع جبلى فى ظاهر المدينة عرف عند الاباضية ب « كدية النكار »(١.٢) ، تسمة إلى النكار أو المكارية ، وهو الاسم الذى أعطى للمخالفين على عبد الوهاب لأنهم أمكروا امامه ، كما سماهم خصومهم أيضا بالنكات لمكنيم بيعسة الامام (١٠٤) - وتم بوع من الحلف بين النكار على ابهم لا يدخلون الغرب (أى تأهرت ) « أو يعرل ما سألوا عرله ، ويحاكموا عبد الوهاب ومس معه »(١٠٠) • وكان من الطبيعي ، أن تبدأ المناوشات الحربية بين النكار وبين عبد الوهاب وأنصاره من أهل تاهرت ، طالمًا أن المفاوضات بين الجانبيز ابتهت إلى عدم الاتفاق •

ورغم ما يقوله ابن الصغير من أن عبد الوهاب قضى على خصومه يسهولة يعدأن أعدرهم وأندرهم (١٠٦) ، فان أبا ذكريا ومن نقل عبه من كتاب الإباضية لا يريدون للامام أن يكون متسرعا في قتال خصومه ، اخوة الأمس ، قبل أن

<sup>(</sup>۱۰۲) ابن الصمير ، ص ۱۹ ۰

<sup>(</sup>۱۰۳) این الصمع بر سی ۱۹ -

<sup>(</sup>٤ ١) الشماخي ، ص ١٤٨ يازي (لصبح يامي ٧٩ -

<sup>(</sup>١٠٥) لمن الصنفير ، سي ٢٩ ... ٢٠ والقرآءة غي النص اللا يعتقلوا العرب بدلا من العرب التي تمثى أن مساكنهم كاتب غي شراقها "

<sup>(</sup>١٠٦) أحبار الأثبة الرستبين ، ص ٣٠٠

يستنفه كل الأسالب القانونية المتعارف عليها ، وليس الاعدار والالهذار فقط .

فلعد عرض عبد الوهاب على خصومه أصحاب ابن فعدين أن يضعوا أوزار الحرب حتى يستشيروا اخوانهم في المشرق فيها أثير من مسالتى : شرط الحكم بمشورة جماعة معلومة ، وجوار أمامة من يوجد أعلم منه ، وفي هذه المرة لم يكن الاخوة الذين طلبت مشورتهم في البصرة ، كما كان الحال قبل ذلك ، بل في مصر وفي مكة : مما يعني أن مركز التقسل المسارجي الاباضي ، من الناحية النظرية أو الايديولوجية ، كما يقال الآن ، كان قد انتقل من المراق ألى مصر والحجاز ، وهو الأمر الذي يسترعي الانتباه ، اذ بعني انحسار المدارس الفكرية الخارجية من مركز الخلافة ، جنوبا نحو الجزيرة الحربية ، وغربا نحو مصر ،

وتم الاتفاق على ارسال رسولين لقيا في مصر: شعيب بن المرف وشيعته ومنهم شخص يعرف بأبي المتوكل (١٠٧) ، وفي مكة التقيا بأبي عمر والربيع بن حبيب وأبي غسان مخلد بن ألمود الفساني (١٠٨) ، ولقد أجاب زعماء أهل الدعوة في مكة ببطلان الشرط وجواز امامة العالم اذا وجد من هو أعلم منه ، وأن ا لامامة لا تبطل الا بحدث في الاسلام بعد الاعذار والانذار من جانب الجماعة ، والاصرار والاستكبار منامامهم (١٠١) ، أما شعيب بن المرف

<sup>(</sup>۱۰۷) آبر ذکریا ، المحطوط ، ص ۱۵ ــ ب ، الدرحیتی ، المحطوط ، ص ۲۲ ــ پ. . . ( المطبوع ، ص ٤٩ ــ حیث : شعیب بن المعروف بدلا من بن المعرف ) ،

<sup>(</sup>١٨) أير ذكريا ، ص ١٥ ساپ ، الدرچيني ،المعطوط ، ص ٢٢ ساب ( المطبوع ، ص ٤٩) ٠ - ا ا

<sup>(</sup>١٠٩) انظر أبو زكريا ، السير واخبار الإثمة ، المتطوط ، ص ١٥ - ب ، ص ١٦ - ٢ حيث يورد نص كتاب أمل المشرق على الوجه التالى : « سم الله الرحمن الرحيم ، أما يعد ، يا اخوالنا قد بلغنا ما كان قبلكم وفهمنا ما كتبتموا ( كاتبتمونا ) به من أمر الشرط ، فليس من سيرة المسلمين أن يحملوا الشرط في الإمامة : أن لا يقفي أمراً دون جماعة مسملومة ، نالامامة محيحة والشرط باطل ، فلو صنع بالإمامة شرط لما قام شير حق ولا أقيم له حد ، رامطلت المعمود ولبطلت الإحكام وضاع المحق ، والجماعة يتعلر اتفاقها على أن الامام أن قدم اليه مسارة فلا يعسب أن يقيم عليه الحد لمقطع يده حتى تحضر الجماعة ، ولا يجاهد الإمام صدوا ولا يتها عن فساد الا بحضرة الجماعة المعلومة فالإمامة صحيحة والشرط باطل ، ومه دكرتم من تولية دجل وفي حماعة المسلمين من هو أعلم منه فذلك جائز ( جايز ) افا أكان في مده ، وعلى بن أبي مالل أنشون وفي الله عنه وزيد بن أنابت أفرض مد ، وعلى بن أبي مالل أنشى منه ، وهذا ما ليس \*\*

براس الباعة في مصر ، فانه قرر المسير الى تاهرت(١١٠) للنطر في السالة على مسرح الأحداث ، كما يتال ، أو بنظر شاهد العيان \*

والحقيقة انه لا باس في أن يكون أهل الدعوة في مصر قد ما وا أن المارضين للامام عبد الوهاب م فهذا ما يمكن أن ينهم من رواية أبي رحريا التي تقول ان شعيبا عزم على تلسير الى تأهرت و فخرج في نفر من أسحابه بغير مشورة من مشايخ مصر طمعا في الامارة م وقد كان بها جماعة المسلمين : مشايخ ذوو فصل وعلم وورع ، وقد نهاه بعضهم عن الحروج الى تأهرت ، فقالوا له : تقدم آلى بلد اختلف أهلها ولم يشتخل ( بكلامهم ) وواستميل هو وأصحابه طبعا في الامارة ، فعضوا مستعجلين حتى أنضوا رواحلهم فصاروا يسوقونها سوقا ، وحكى عنهم أنهم وصلوا من مصر الى تامرت في عشرين يوما ه(١١١) م ورغم ما تقوله الرواية من أن شعيب دخن

عديه حلاف لقرل دسول الله صلى الله عليه وسلم ، أعرضكم زيد واقصاكم على وأعلم أمتى عالى ال والحرام معاد بن جبل سبد العلماء ، حوامه سيعتبر لهذا يوم القيامة ( القيمة ) أمام السلماء ببنده و ويضيف أبو ذكريا يعد دلك ادم دورا اليراب باثيات ولاية عبد الوهاب وذكروا ان الاهامة لا تبعلل الا يحدث في الاسلام وقادل الدرجيمي ( المحلول ، ص ٢٢ ب ، والملبوع ، ص ٢٤ .. وه ) اقدى ينقل المعر

وقاون الدرجيسي ( المعشرط ، ص ٢٣ ب ، والمطبوع ، ص ٤٩ س ٥٠ ) اتدى يتقل العس وقاون الدرجيسي ( المعشرط ، ص ٣٣ ب ، والمطبوع ، ص ٤٩ س ٥٠ ) اتدى يتقل العس دركر قبيد البسملة والتصلية والسدية ( قلد اتصل بنا عا وقع قبلكم وما كتبتم فيه ، وأما مد ذكر قسوه من امر المشرط ١٠٠٠ أن يجعلوا في الإمامة شرطا أن لا يقطع الامام ١٠٠٠ والامنة معيحة ١٠٠ في الامامة الشرط ١٠٠ وليطلت العدود والأحكام ١٠٠ يدمو وتقاقهم ١٠٠٠ والايمنة لمن يتم عليه الحق فيقطع ١٠٠ أو زما أحد علم يرجم أو يعلد حتى تحتمر المجدعه ١٠٠ وباطال الامامة وتسمه غير الاستقامة ، ودمي الامامة به يغي والسؤال عن هذا غي ١٠ وأما ما المامل وتسيماسة والمرلة المرسية ، فقد ولي أبو بكر ١٠٠٠ و وأنظر القسماتي ، ص ١٨٨٠ والدي والسؤال والسياسة والمرلة المرسية ، فقد ولي أبو بكر ١٠٠٠ و وأنظر القسماتي ، ص ١٨٨٠ وتارن ملاوردي ، باب عقد الامامة ، س ٥ ( فلو تمين لاهل الاختيار واحد هو كافشل الجماعة فيايسوء على الامامة وحدث بعده من هو إفصل منه انعقدت ببيمتهم امامة الأوله ، ولم يجست فرادر عنه المن مو الشل مد ) و ويشل منه اتعقدت ببيمتهم امامة الأوله ، ولم يجست شريطة أن يكون الائمة من أولاد فاطبة بطبيعة العال ( أنظر الشهرستاني ت الملل والنحل ، مروان ابن خلكان (ما محيي الدين ، ح ٢ ص ٢٢٥) الذي يقول أن الامام ويه من ١١٠ ، وقاون ابن خلكان (ما محيي الدين ، ح ٢ ص ٢٢٥) الذي يقول أن الامام ويه من من المن المسلحة » ...

(۱۱۰) ابر دُکُریا / المنظّرط ، من هما ب ، الدرسیتی ، المنطوط ، هم ۲۳ - مه (۱۱۰) ابر دُکُریا / المنظّرط ، من ۱۳

 على الامام عبد الوهاب وما كان يمكنه الا أن يفعل ذلك ، رأنه أفتاه بنفس فنوى اهل مكة التي وصلت فيما بعد بضحة امامته ، الا أن المهم هو أنه النبسم إلى جانب يريد بن فندين وأصحابه ، بكان يناجيهم ويؤازرهم .

# نسميات جديدة للنكار:

وعن هذا الطريق اكتسب النكار تسميات حديدة عند خصومهم اتباع عبد الوهاب ، مها : النجوية ، والشعيبية الذين عرفوا بالشغبية والملحاءة ، والنكاثة (١١٢) .

# علاقة المارضين بأهل تأهرت اللذين عرفوا بالوهبية :

ومع أن المعارضين لعبد الوهاب من التكارية كانوا يعيشون خارج تاهرت الا الهم كانو، يدخلون المدينة جماعات حيث احتفظوا بمساكنهم القديمة ، مما أثار حشيه أعوان الامرام الذين طلبوا منه أن يمنعهم من ذلك و تشير رواية أبي ركريا إلى أن عبد الوهاب عندما كلمهم في الخروج تهائيا من المدينة لم بهتموا كثير تكلامه الدقالوا له: وهذه مدينتنا وتلك منازلنا ، وسألوه عبد اذا كانو قد اقترفوا جرما يستحقون عليه الخروج ومع أن الامام تركهم سحدون المدينة ويحرجون منها . فالظاهر أن العلاقات ساحت بين النكارية وبين النكارية وبين النكارية الهدالية والمدين عد الوهاب الدين صاروا يعرفون عند الكتاب باسم الوهبية نسمية آلية (١١٢) .

منا ولا بأس من الاشارة الى أن الدرجيش يشير فيما بعد ( المأبوع ، حد ١٦١ ) أن أن النكارية من المناسوم الرمبية قبلوا صفة « النكار » على الها تشمل المعرفة يحيما الانهسانسية أن انكار سكم المتكبين بصفين ، فكان عند التسمية تعابل اصطلاح « للمتكبة » والمابية كالربائة الاستمار الافته .

<sup>(</sup>١٦٢) أنظر ابن السند راس ١٦ ) اللَّي يصن عل الدراق الإبالسيّة علَّ يتبن عبد الرحليه على درمية ، ولكنه يتبد على أنه لا يعرف اسم الرحبية ، يبنا يعرف إسم الراسيّة باسه

### تازم الموقف بين الفريقين:

وانتهى الأمر الى تأزم الموقف بين الجماعتين عندما اعتاد النكار على دخول تاهرت وهم يحملون السلاح ، محمل أهل المدينة بدورهم السلاح بأمر عبد الوهاب خشية الغدر ولقد تحقق غدر المكار في مغامرة قصصية قاموا بها ، كما يقول أبو زكريا ، للتحلص من الامام .

# مؤامرة قصصية لاغتيال الامام :

نقد تظاهر النكار بأنهم يتناعون على صندوق ( تابوت ) وضعوا فيه رجلا معه سيفه وحملوه الى دار عبد الوهاب حيث وضعوه الى أن يحكم بينهم ، وكان هدفهم أن يخرج الرجل لاغتيال الامام ليلا و وفسلت المؤامرة بسبب سهر الامام من أجل الصلاة والقراءة والدرس من جبة ، ثم بسبب فطنته وحرصه وحيث وضع زقامنعوخا هى فراشه ، وجلس يترقب الخائن الى أن خرج من تابوته وضرب الزق ، فقده الامام بسيعه نصفين ، وأعاده قتيلا الى التابوت (١١٤) و وكذا اتضحت نية الغدر لدى النكارية ، وأمر عبد الوهاب أن يكون أهل تآهرت على أهبة الاستعداد دائماً بسلاحهم والمهز خصوم الامام ، من : ابن فندين وأصحابه ومنهم شعيب المصرى ، خروج الامام من تاهرت في بعض حاجاته واستغفلوا أهل المدينة وحاولوا الدخول عليهم على حين غرة ، « فقامت الصيحة في المدينة من كل مكان» (١١٥) و

احدامها هى اليريدية اتماع عبد الله بريد والأخرى هى المحرية اتماع عيسى بن عمر ثم أسد بن الحسيب ، وأن من يسمى بالرهبية يسيلون الى هدين المدهبين ، مما يعنى تطورا أو تقسيمات حديدة بين أتباع عبد الوصساب الدين لم يعودوا يعرفون باسم الوهبية على أيام ابن السعير ة على أواحسر الرستميين ، حيث كابوا يسمون في دلك الوقت أيشسما ياسم المسكرية الدى كان يعرف به معلم قبائل بفرسة في تامرت ، هذا ، كما ظن ابن حوقل أن تسمية الوهبية في حمل بقوسة بسعة الى عبد الله بن وهب الراسبي أول أثمة الحرورية في المراق ، ويقول انه وصل مع عبد الله بن اماس إلى الحيل وماتا فيه ( طح بيروت ، صن ١٣) ، المحرط ، صن ١٧ ـ أ ، ١٧ ـ بن ( وقارت الدرميتي ، المرابع عبد الله بن الترتيب أن يؤكل القاتل بعد أن يقتل الإمام طيأتي

المطبوع ، من ٥٣ مـ ٥٣ ) \* حيث كن التركيث أن يؤذن القاتل بعد أن يقتل الامام طياتي المساحية . أصحابه الى دار الامارة \* قلما لم يستموا الأذان أتوا صباحا وسمارا تارتهم ووجدوا صاحبهم فيه قتيلا ، فخرحوا من المدينة خرما من صبيعهم من المسلمين ، وقادن الشماحي ( ص ١٤٩ ) \* حيث يقول ان أسحاب الامام هم الدين غرووا بالمتامرين ووصعوا الرق المنفوخ \*

<sup>(</sup>١١٥) انظر أبو زكريا ، المخطوط ، ١٧ ـ ب حيث تقول الرواية أن السبب في تعجل المن فدين وشعيب بالقيام بتلك المحاولة أبهم كانوا يختبون وصول فتوى أهل المشرق في ذلك المحلاف حشية بادانتهما ، وهو ما سيحدث بعد قليل ( وقارب الدرجيتي ، المطبوع ، سي ١٥٠ ، م

# بلا، ولى العهد افلح ، ومقتل ابن فندين :

وترجع رواية أبى زكريا فضل أنقاذ تاهرت ما كان يدبره لها خصومها لل شبجاعة ولى المهد أفلح بن عبد الوهاب الذي عاجلته الحادثة وهو يتزين فخرج يأحد شقى رأسه مضغرا والآخر دون تضغير ، ووقف وحده يدافع عن باب للدينة حتى السلخت رجله الى العرقوب وحتى تعطمت درقته ، فاقتلع الياب الضخم يتقى به ضربات الأعداء ، وكان من بين ضحايا أفلع يزيد بن فندين الذى لم تمنع البيضتان اللتان كانتا على رأسه من « آن يضربه أفلح على آم رأسه ضربة ، فقده والبيضتين والرأس ،ونشب السيف في عمود باب المدينة ، وحس أفلح بن عبد الوهاب في يده الشدة فظن ذلك كله رأسه فقال له : ما أقوا رأسك يابربرى يامشوم ، (١١١) ،

# خلاف شعيب في حيز طرابلس:

وبمقتسل يزيد بن فندين انهزم أصحابه بعد أن تركوا من قتلاهم ١٢ (اثنى عشر) ألفا كانت دمارهم تجرى كالسيل ، كما تبالغ الرواية ، على يأب المدبنة ، وزغم أن الامام عبد الوهاب أمر عندما رجع يجمع القتل ، وصلى عليهم ودفيهم . « طمعا فى العافية لعامة المسلمين من بقية أصحاب ابن فندين » ، فأن شعيبا الذى فر إلى حيز طرابلس ، ربما فى المنطقة الواقعة بين المدينة وجيل نفوسه ، وطل يظهر الخلاف للامام ويعلن البراءة منه ، وينشر دعايته المناهضة لامام تأهرت بين الحجاج الوافدين من المشرق (١١٧) وينشر دعايته المناهضة لامام تأهرت بين الحجاج الوافدين من المشرق (١١٧) فكان وأصحابه يقولون : « قتل المسلمين » (١١٨) ، ولم تتمر دعاية شعيب ضد عبد الوهاب ، أذ عندما وصلت أنباء تلك الفتنة الى أهل الدعوة بالحجاز من جماعة المسلمين ، وعلى راسهم الربيع بن حبيب ، « برءوا من شعيب ويزيد بن فندين وأصحابه الذين قتلوا معه ، ومن كان على صبيلهم الا من تاب ، وكان الربيع بن حبيب يقول في مجالسه : عبد الوهاب أمامنا وتقينا وأمام المسلمين أجمعين » (١١٩) .

<sup>(</sup>١١٦) أبو ذكريا ، المخطوط ، ص ١٧ -- ب ، ١٨ - أ ، الدرجيتي ، المطبوع ، ص ٥٥ •

<sup>(</sup>۱۱۷) انظر أبو زكريا ، ص ۱۸ ساء ۲۸ ساء (الدرجيتي ، المليوع ، ص ۵۰) -أما أبِنَ المستبر ( ص ۱۹ ) قائه يقول ان الامام عبد الرمات هو الذي تحرج اليهم وصرعهم في غير البصر -

<sup>(</sup>۱۱۸) الشماخي ۽ ص ۱۹۱ -

و (١١٩) انظر أبو زكريا ، المنظرط ، ص ١٨ - أ : حيث قبل الخربيع كيف البرا من شميم من غير حدث ، فقال وأى حدث اعظم من مراءته من عيد الوهاب أمير المؤمنين ( الدرجيني، المنظم ع ، سن ٥٥) .

# اعتزال المخالفين الذين عرفوا بالواصلية ، وتحول الامامة الى ملكيية اى خلافة :

وبدلك تبت القطيعة تماما بين تاهرت وبين حصومها من أصحاب ابن فندين الدين بقيت في نعوسهم حزازات وصعائن فتنحوا بناجينهم بالترب من تاهرت التي لم يعردوا يدخلونها ، وتظن أن ذلك هو السبب في نسمينهم أيضا بالمعزلة (١٢٠) لاعتزالهم أهل تاهرت ، وأن ذلك هو السبب في تسمينهم فيما بعد بالواصلية ، ولو أن كتاب الاباضية يفرقون بين النكار وبين الواصلية من الخارجين على امامة تاهرت ، كما سنرى ، هذا ، كما يمكن التفكير في أن يكون المقصود بالاعتزال وبالواصلية هنا نوعا مسن الفكر الشيعي الزيدي الدي كان قد امترج بالاعتزال عن طريق تلمدة الامام زيد لواصل بن عطاء حتى قيل انه صار و وجميسي اصحابه معتزلة في المذهب والاعتقاد (١٢١) وهذا ما قد يعتبر من مقدمات قيام الدولة الادريسية (١٢٢) وهذا ما قد يعتبر من مقدمات قيام الدولة الادريسية (١٢٢) وهذا من حال الامامة الى حال الملك ، (١٢١) ، أي من حال الدولة الدينية الى حال الدولة السياسية ـ شبيها بما حدث في دولة الخلاقة أيام معاوية (١٢٤) ،

ومع أن ابن الصغير يبدأ تاريخه لمرحلة « الملك » في تاحرت بالاعتراق الثانى الذي عرفته الاباضية على عهد عبد الوهاب أيضا ، ويجعل سبب الافتراق مو الخلاف مع قبائل هوارة ، فالاقرب الى المنطق أن تكون تلك المرحنة بعد الانهاء من الصراع مع الواصلية في أحوار تاهرت ، كما يفصل ذلك أبو ذكريا ومن تقل عنه ، ودلك أن هوارة كانت سمكن في حيرطرابلس

<sup>(</sup>۱۳۰) أنظر أبو ركريا ( ص ۱۸ ــ أ ) الدى يعود فيكرد انهم تسحوا بالربوة أو الكدية التى سبيت كدية النكار ، التساحي ، ص ۱۰۶ ( حيث يسميهم معترلة ) ،

<sup>(</sup>١٢١) أنظر ابن خلكان ( عن الامام زيد المتوفى سنة ١٢٣ هـ ) ، ج ١ ص ٣٣٥٠ .

<sup>(</sup>۱۲۲) أنظر قيما صيق ، ص ٢٦٦ وه ١٠٨ ، هذا ، ولو أنه من الغريب أن يتكرس تقسيم البربر عبد تسابتهم ، مع مرود الوقت ، الى . معتزلة وأباضية وسنية ، بال وائد تنسب غالبية رباته في أواخر القرن الحامس الهجري/١١ م الى المعترلة باستفاه معظمهم ، مثل : يمي برزال وبني واسين الاباصية ، وكدلك بني عمراوة وبني يغرب السنية \_ أنظر ابن حزم جبهرة أنسابد العرب ، من ٢٦٣ ، جيت يسبب إني جرم تلك الرواية ا في معاصرة الى محسد بويكني العرال ، الناسك الابامي ، الذي كان عالمًا بانسابهم ) ،

<sup>(</sup>١٢٣) أحماد الألمة الرستميين ، ص ٣٠ -

<sup>(</sup>۱۷۶) أنظر فيما سيق ، ص ٣٠٦ وه ٧٧ ،

حيث كان النراع الذي أدى الى الإنشقاق الثاني بين الإباضية (١٢٠) \*

### الصراع ضد النكار والواصلية:

وحسب رواية أبى ركريا ينقسم الصراع بين عبد الوهاب وسي خصومه الى مرحلتين الأولى ضد السكار والثانية ضد الواصلية ، رهو الأمر الدى يتضمن في ثناياه أن يكون هناك فرق زمنى ممقول بين الصراعين "

#### النكار:

وكان سبب الصراع ضد النكار هو اغتيال و ولى العهد عميمون بن عبدالوهاب الذي قتل غدرا بليل، ومثل به فمزق لحمه اربا خارج تاهرت (١٣٦) ومع أن عبد الوهاب دقن ابنه دون أن يدرى من قتله ، قائه لم يلبث أن تيقن أن النكار هم الذين قتلوه ، وذلك عندما مر ابن لميمون بهم ، وهو يسعى في بعض حاجاته ، فصاحوا به : « يا ابن المهدور دمه » وهنا قررعبدالوهاب الانتقام من قاتلي ولده فجهز حيشا أنقذه اليهم ، ولكي يتم الثار جعل قيادته الى واحد من أبناء القتيل و وعلى بعد أيام من تاهرت التقي جيش عبدالوهاب بخصومه ، وهزمهم هزيمة مكرة حتى قيل انه عد من اسمه هارون ، وهو اقل الأسماء شيوعا بين القتلى ، فكانوا ٣٠٠ ( ثلثمائة هارون ) قتيلا (١٧٧) و

### الواصلية:

أماً عن الصراع ضد الواصلية فاتى بعد ما نرل بالبكار من الوهن والضعف ، مما يعنى أن جماعة الواصلية تختلف عن جماعة البكار ، وهو الأمر الذي يشيراليه أبو ذكريا عندما يعرف الواصلية تأبهم ، قوم منالسربو

<sup>(</sup>١٢٥) أنظر ابن الصمير ، ص ٣٠ ، حيث يحمل موارة ولواته في حيز تاهرت ، وهسمو ولأمر الدى لا يتمق مع واقع الحال وال كان الأمر لا يسمع من وصود عشائر مهاجرة عن طراطسي الى تاهرت .

<sup>(</sup>۱۲۹) انظر أبو ذكريا ، المتعلوط ، ص ۱۸ سب ۱ الدرجيسي ، المطوع ، ص ۵۹ ) » الذي يقول ان الامام سزع عندما وآه وقال . « أي بني احتيفت خيك ثلاثة أمثال للمامة في قولهم : ويُلُ لمن مرت الخيل مكساه ، ويع لمن أصبيب بليل ، وقال التسسائل : الما مسسبت ابن السسلطان فأمسسه مسا عنيفا » ، وعن ولاية مينون المهيد ، أنظر ابن خلدون ، چ آ ص من ١٠٠٠ وه ٧٠ ٠

<sup>(</sup>۱۲۷) ابو ذکریا ، المتعلوط من ۱۸ ـ ب ( آلفترحیش ، المطبوع ، ص ۳۱ ) •

أكثرهم قب ثل زناته ه (١٢٨) • ويضيف الدرجينى الى ذلك أهم كانوايعيشون قريبا من تاهرت ، وأكثرهم أهل البادية (١٢٩) وأن عددهم كان على ايام ميمون سعو ثلاثين ألغا في بيوت كبيوت الإعراب يحملونها (١٢٠) ، مما يعني أن المحصومة حملت هذه المرة طابعا عرقيا شعوبيا وليس مذهبيا ، كما في حالة المكار • ويعطى أبو ذكريا لخصومه الواصلية لونا سياسيا عندما يشير الى أنهم تحركوا « حين أحسوا ببعض الفرقة في الإباضية ، وأرادوا أن ينتهزوا بعض الفرصة » (١٢١) • وواضح من النص أن زعماء الواصلية مؤلاء كانوا يحسنون الجدل في المسائل التي كانت موضع خلاف بين أهل المذهب ، مما جمل الكتاب ينسبونهم فعلا ألى المعتزلة بعد أن كان اعتزائهم سياسيا بمعنى الانحياز عن محتمع تاهرت والابتعاد عنه • فهذا ما تشير اليه الرواية بعمني الانحياز عن محتمع تاهرت والابتعاد عنه • فهذا ما تشير اليه الرواية التي تقول : أن أبن سيدهم كان فارسا مغوارا صعب المنال ، وأنه كان فيهم أيضا رحل مناظر يجيد فنون الكلام ، وكثيرا ما ناظر الامام : وكان شديد المارضة حديد العارضة ، مما يفهم منه أن عبد الوهاب لم يكن له طاقة به في هدا الفي (١٢٢) •

# الاستعانة بنفوسة في الصراع ضد الواصلية :

وهكذا نفهم من قصة الفارس الواصلى المغواد وصاحبه المناظر الشديد المراس أن جماعة الواصلية كانت قد قويت من الناحيتين المسكرية والمذهبية، وأن الأمر كان سينتهى بالصراع بينهم وبين امام تاهرت عندما اشتسدت ممارضتهم له • وتقول رواية أبى ذكريا أن عبد الوهاب انذرهم وأعذرهم قبل أن يلقاهم في عدة معارك • ويفهم من الرواية التي تنص على أن الامام استنجد في آخر الأمر بقبائل جبل نفوسة أنه لتي منهم شدة • فقد طلب من نفوسة، وأن يعثوا له حيشا بجيبا يكون فيهم رجل عالم بفنون الرد على المحالفين ، ورجل عالم بفنون التفسير ، ورحل شجاع بطل يبارذ الفتى المعتزلى الموصوف

<sup>(</sup>۱۲۸) السبير وأشيار الأئمة ، المحطوط ، ص ۱۹ ــ آ ( الدرجيتي ، المخطوط ، ص ۲۹ أ ، المطوع ، ص ۵۷ ) - المطوع ، ص ۵۷ ) -

١٢٩٠) الطبقات ، المقطوط ، ص ٢٦ سـ أ ( المطبوع ، ص ٥٧ ) ٠

<sup>(</sup>۱۳۰) "الطبقات المقطوط ، ص ۲۰ ـ أ ز المشرع ، ص ۶۳ ) ، وانظر ابن حلدن ، ج ٦٠ س ١٣١ .

<sup>(</sup>۱۲۱) أيو دكريا ، المخطوط ، س ١٩ ــ١٠ ،

<sup>(</sup>۱۳۲) أبر وكريا ، المحطوط ، ص ١٩ ٪ أ ، الدرجيتي ، المخطوط ، ص ٢٦ ٪ أ المطبوع ، ص ١٧٠ ٪ ،

بالشبجاعة ع(١٣٢) • واختار عامل عبد الوهاب على جبل نفوسة أربعة رجال ارسلهم الى عبد الوهاب ، وهم : مهدى الويفوى الخبير بف المناظرة ، ومحمد أبن يانيس العابد الزاهد العالم بتفسير القرآن ، وأيوب بن العباس الفارس الذى لا يشق له غبار • أما الرابع فاختلف في أمره فهو اما محمد أبو محمد أبو الحسن الأيدلاني (١٣٤) •

ومع أن الامام الذي كان ينتظر عسكرا كثيفا من نفوسة ، حتى انه رعد من يبشره بوصولهم من عبيده بالحرية ، عجب من غير شك لرصول الرجال الأربعة وحدهم ، فان هؤلاء لم يلبثوا ان اكتسبوا ثقته في أنهم اكفاء للقيام بالمهمة التي كان يرجوها من نفوسة · فبعد أن أنزلهم في دار الضيافة وأجرى عليهم ما يلزمهم الى أن استراحوا ، ناقشهم في أمر مواجهة الواصلية في المناظرة والحرب · فعرف مهديا بأسلوب الفتى الواصلي المنتحل للمناظرة، ونهم مهدى كيف كان المعتزلي يزوغ عن الحجة ويحيد عن الجواب ، وكيف كان يلبس على الامام ويسرق منه السؤال(١٥٥) · أما عن أيوب بن العباس فقد أذهل القوم بقوته الاسطورية حتى أنه عندما أزاد اختيار فرس من دار الدواب في تاهرت لم تعجبه جميع الافراس التي كانت تكاد تقع بين يديه ، عندما كان يجذبها ( يجدها ) محاولا احتبار قوتها . حتى انتهى به الأمر

<sup>(</sup>۱۳۳) ابر رکزیا ، للحطوط ، ص ۱۹ س. آ ، الدرجینی ، المخطوط می ۲۹ س. آ ( المطوع » مین ۵۷ ) ، الشماحی ، ص ۱۰۵ °

<sup>(</sup>١٣٤) أبو ركريا ، من ١٩ - أ الدرجيس ، ص ٢٦ - أ ( المطوع ، من ٧٥ - ٨٥ ) . وتقول الرواية أن الأربعة علما حرجوا في هيئة السعر الى تاهرت أسر محمد بن يأنيس على أن يكون حادما لهم ، فكان يجهز طعامهم ويملت حيلهم ثم يقصى نقية ليئة قائما يصل ، وانه تمادى في ذلك رغم اعتراصهم عليه والحاحهم في أن يرفق بنفسه ، حتى أنه عندما أخبرهم ابه أن يصل الا ركمتين لم يبته معهما الا مع طلوع المقحر ، لابه قرأ نصفا من القرآن مسمكل من الركمتين ، وملع أمر ابن يأنيس من الاحتهاد في الصلاة ليلا حتى في الأيام الباردة كل من الركمتين ، وملع أمر ابن يأنيس من الاحتهاد في الصلاة ليلا حتى في الأيام الباردة المعشرة الى أن قالوا له ح أن كان لا ينسل الجنة (لا من كان مثلك يابن يأنيس سبعيبك فيها الرحشة » ( وقارن الدرجيس ، ص ٢٦ - ب ، ٧٧ - أ ، المطرع ، ص ١٨٥ - ٥٩ ) ، وتشيف الرواية منا أن مهدى المن مالت وتمان ويغرج لماظرة المخالفين وأنه أعاد منهم الى المدم تسمين عالما - أما من مالت يترك أصحابه ويغرج لماظرة المخالفين وأنه أعاد منهم الى المدم تسمين عالما - أما من مالت قضى منه حاحته ولا يبالى ، والثائية اذا أخذ فعوة من (لليل اكتفى يها ولا يبالى ، والثائية اذا أخذ فعوة من (لليل اكتفى يها ولا يبالى ، والثائية الكان لا يخاف محالها على نفسه أن يفله في المنجة ، وقارن الدرجيتي ، فلتحلوط من ٢٧ - أ ، المطبوع ، ص ٥٩ - ٠٠ ) .

إلى علاج فرسه الذي كان قد أصابه الحفا ، وذلك بالرمل المحمى الدي كان على الفرس أن يطأة بحوافره لمدة ثلاثة أيام (١٢١) ·

## مناظرة حربية تنتهى بهزيمة الواصلية:

ومكذا عندما استعد الامام عبد الوهاب ، ضرب الموعد لخصوصه المواصلية بعد ثلاثة أيام حيث خرج بعسكره ومعه جماعة تعوسة الأربعة . وتم اللقاء العجيب بين الاخوة المنشقين ، ودعا عبد الرهاب الواصلية الل الحق واعدرهم ، ولكنهم طلبوا المناظرة • وهنا صف كل من الطرفين صعوفه ، وكان على المتناظرين أن يتباريا بين الصفين ، ومع كل منهما وجوه أصحابه • وخرج الفتى المنظر من المعتزلة، وحرج اليه مهدىالذى قدمه محمد بن يأنيس، وأحس الفتى المعتزل بشبح الهزيمة أمام مهدى ععرض عليه أن يستر كل وأحس الفتى المعتزل بشبح الهزيمة أمام مهدى ععرض عليه أن يستر كل منهما على صاحبه اذا تمت له الفلبة • ومع أن مهديا وافق على ذلك الا أنه قال لأصحابه أنعلامة انتصاره على المعتزل أن ينزع شاشيته عن أسه، ويضعها تحت ركبته •

وهكذا بدأ الجدل الفقهى بسيطا معهوما من الحاضرين ، « فلم يفلح منهم أحد على صاحبه ، ثم أنهما دخلا فى فنون العلم ، فخفى ذلك عن حضرهما » ، دون الامام بطبيعة الحال • ولو أن الجدل بين العملاقين العالمين أم يلبث أن صار غير مفهوم من الجميع ، فكأنه « الصفق بين الحجرين » • وعلى حين فجأة نزع مهدى شاشيته من على رأسه ، فكان ذلك علامة انتصاره، فعلا التكبير والتهليل فى صغوف الوهبية (١٢٧) •

وكان على المبارزة أن تبدأ بعد المناظرة ، فخرج الفارس المعتزلي المعروف بالشبجاعة وخرج أيوب بن العباس للقائه • ولم تكن الاحولة بالخيل أو بعض جولة حتى حمل أيوب على خصمه فقتله بسيفه القصير ذى العد الواحد أو سلكه في رمحه ، فكانت تلك اشارة ببد المعركة الحامية الوطيس وكان بطلا تلك الملحمة : أفلح بن الامام الذى صار يضرب في ناحية ، وأيوب

<sup>(</sup>۱۳۲) أبو ركريا ، المخطوط ص ۲۱ ــ 1 ، وقارق الدرحيتي ، المتطوط ص ۲۷ ــ ب في المطهوع ، ص ۲۰ ــ ۲۱ ) ،

<sup>(</sup>۱۳۷) أبو ركريا المحطوط ۲۱ ـ ب هذا ، بينا احتج اللتى المعتزلي على مهدى وقال له عدرسي يامهدى وقال الدرسيني المحطوط ، س ۲۷ ـ ب ، المطبوع ، س ۱۱ رحبت الملتسوة على وأس مهدى يدلا من الشاشية ) ،

اين المناس الذي كان يضرب في الناحية الاحرى · وانتهت المركة الدامية عهزيمة الواصلية بعد أن يقى معظمهم مجتدلين في ميدان القتال (١٢٨) ·

و بدلك يكون الامام عبدالرهاب قد كسر شوكة خصومه المذهبيين في الميزاز تاهرت ، وعن هذا الطريق تصبح مقالة ابن الصغير من أنه « انتقل من. حال الامامة الى حال الملك » •

# مقدمات الانشقاق الثاني : اضطراب منطقة طرابلس :

وتبدأ حال الملك السياسية بالافتراق الثانى بين الاباضية ، وذلك فى الجناح الشرقى من الإمامة ، فى منطقة طرابلس حيث يبدأ بالصراع مع قبائل هواره ، كما يقول ابن الصغير ، وهو الأمر الذى تؤيده رواية أبي ذكريا التى تبهد للاشقاق محصار مدينة طرابلس التى كانت تابعة للاغالبة ، واذا كانت الرواية الاباضية تقول ان عبد الوهاب عندما اتخذ طريق المشرق كان يفصد الحج ، فانه مما يشكك فيها أنها تشبه الرواية الأغلبية الخاصة بالأمير ابراهيم بن أحمد ، عندما ترك الامارة وسار للجهاد فى صقلية (١٢١) فقيل ابراهيم بن أحمد ، فعندما وصل الامام الى جبل تقوسة رفض أهل الجبل أن يتركوه يواصل طريقه خشية المسودة « فتتعطل أمور المسلمين وحدود الله ، . ومما يؤيد الشك فى أمر الحج أن اقامة الامام عبد الوهاب فى جبل مفوسه ( فى بنى زمور ) التى طالت الى سبع سنوات ، لا يكفى لتفسير طول امدما أنه كان ينتظر وصول الفتوى من علماء المذهب فى مكة \_ وهم : أبوعمرو

<sup>(</sup>١٣٨) أبر ذكريا ، المغطوط ، ص ٢٧ - أ : حيث يقول أن عدد من قتلهم أقلع ذاه ولحدا نقط من عدد من تتلهم أيوب " كما أن أيربا شرب بسيعه عبودا وهو يظنه رجلا فصار العمرد عصمي ، وترى الرواية الإناضية أن الواصلية أرادرا الغدر يأيوب يعد يومين قدهوه عسار اليهم بنهم عسم الناصحين له بألا يقمل ، وعي حي الواصلية ظهر أيوب يعظمها ، ويشرب المخارق ، كما يقال الآن ، عهر يأكل قصمة التريد والشاة التي عليها حتى عظامها ، ويشرب وطلب اللبي ذلك ثم يقدى ليله مكتا يقرأ القرآن ، ويصل الصح يوضوه العشاء الآخرة وعمد طلوع الشمس يلاعب فتيان الحي على المغيل ، وعندما حاول البحض التهاز القرصة فشك على أيوب بالرمح ذكان بصبيه القتل مع سبعة من أصحابه ، ولم يتوقف أيوب عن القتل الا يعندما مناحت به سناه الحي يرجونه الكف ، وفي طريق عودته الى تأمرت يقطع أرجل سبع وليزة رينادي من يربيد أكل اللحم من أمل الوادي من الردر ، فأكل من يأكل المكروه ( وقارت وليزة رينادي من يربيد أكل اللحم من أمل الوادي من الردر ، فأكل من يأكل المكروه ( وقارت اللرحمين ، المظبوع ، من ١٢ سـ حيث : شكه بالرمع واحتيله كالجرادة يدلا من سلكه في الرمع ) "

رد ۱۲۹ من من العلم فينا سسق ، ص ۱۶۹ .

والربيع بن حبيد وابن عباد د بأنه يمكنه بعث مال ليحج به من ينوب عنه، وبأنه د ليس عليه حج لأن أمان الطرق من الشروط التي يجب بها الحج على من استطاعه ، (١٤٠) د والحقيقة أن خصوم الامام عند الوهاب في منطقة طرابلس كانوا يسببون له المتاعب ، منذ أن لجأ الى هناك شعيب المصرى حليف يزيد بن فندين بعد مقتل هذا الأخير ، كما راينا (١٤١) .

#### الحرب مع هوادة :

ومع أن رواية ان الصغير عن الاعتران الثانى لا تنعلق بهذا الانشبةاق مباشرة فانها تصلح كمقدمة منطقية له رغم ما يكسفها من الأخطاء مثل اقامة هواره ولواته فى حيز تاهرت و فالذى يفهم منها أن مصاهرة كادت تتم بين يعضى مقدمى قبائل هواره من بنى مسالة الذين يعرفون بالأوس ،وين بعض لاعماء قبائل لواته، عندما خطب الأول ابنة الثانى التى عرفت بحسنها وجمالها، وأن بعض المقربين من الامام عبد الوهاب حذره من مغبة تلك المصاهرة أو ذلك الحلف ، مما دعا عبد الوهاب الى خطبة الصبية الهوارية الجميلة لنفسه وكان من الطبيعى أن يغضب مقدم الأوس ، وخاصة عندما مشت السماة بين الفريقين ، مما ادى ألى الحرب واغارة هوارة على أعوان عبد الوهاب ، قرب فهر يقال له نهر أبى سعد الله و

والذى يفهم من الرواية أيضا أن المسألة كان يمكن أن تنتهى عند هذا المحد ، لولا ما قيل من أن هوارة أخلت سبادى، المذهب ، عندما سمح بعص رجالها بأخذ خاتم من أصبع قتيل في تلك المعركة رغم أنه لم يسلب : فلم ينزعوا له ثوبا ولا أحذوا له فرسا ولا سرحا ولا أباما - اد لما عرف الامام أن هوارة قد استحلوا الاموال أعد العدة لقتالهم ، فخرج اليهم في ألف فرس البلق وحشود من العسكر لا يعلم عددها الاالله ، وكانت نفوسة تمثل جزء اكبيرا منهم ، مما يؤيد أن اللقاء كان غير بعيد من حبل نعوسة ، ان لم يكن قد وقح في الجبل نفسه ،

وتم اللقاء بين الامام وبين بنى أوس وهوارة ومن معهم من القبائل على مجرى تهر جاف يقال له أسلان ، وانتهى القتال العظيم ، الذي ثبت فيسله

<sup>(</sup>١٤٠) أبو زكريا ، المعطوط ، ص ٣٣ س إ ، ٢٣ س ب ، وقارن الدرجيني ، المطبوع ، حس 'قَلَ سـ ٦٦ ( حيث الاشارة الى الاخوان في المشرق ، والمقدم في ذلك العمر : آبو الربيسسع حجبب ، وابن عباد المصرى ) ، الشماحي ، ص ١٥٩ ٠

<sup>(</sup>۱٤١) أنظر فيما سبق ، ص ٣٦٣ ٠

المناس: « لا يولى بعضهم لعض الدبر حتى سال الوادى ذلك اليوم دما » ، باتهزام الهواريس ، ولكن بعد أن هلك خلق كثير ، وأن « كان القتل فى هوازه الفضع وأشع » ، وأثبت أفلح بن عبد الوهاب من حديد بطولة نادرة هى المركة ، فكان يجول فى ميدان القتال ذات اليمين وذات اليسار وفي القلب ، مما لفت نظر عبد الوهاب الذي كان جالسا فى محمل والى جابه رجل مى نقوسه ، وهو يدير المعركة بحماس أثار العزع فى قلب عديد المعومى ، ولو أن الرواية تعود لتقول أن عبد الوهاب هو الذي فض حمسع القوم يكتيبته ،

وهكذا التهت الموقعة بالهرام هوارة الى حبل ينجان ( ايكجان ؟ ) ، وبترشيح أفلح بن عبد الوهاب لولايه عهد المامة تاهرت بعد والده « قابقطع الميه المفطعون ودارت اليه الحواثم والعطاء من تحت يديه ٠٠٠ ه(١٤٢) \*

### عبد الوهاب في جبل نفوسة وحصار طرابلس:

والظاهر أن توتر الأحوال في منطقة طرابلس هي التي حعلت الامام عبد الوهاب يقيم في جبل نفوسة ، وهو أحد مواطل النعوة الرئيسية ، تلك الاقامة التي طالت الى سنع منوات كما تقول الرواية · وعندما استقرت الأمور في الاقليم رنا عبد الوهاب بانظاره تحو مدينة طرابلس العاصمة نفسها، على أمل انتزاعها من الأغالمة · ولا تعرف أن كان يمكن الربط بين أحداث بلاد الراب حيث قام الصراع بين الأغالبة وبين القبائل الاباضية هناك ، وبين محاولة عند الوهاب الاستيلاء على طرابلس أم لا · والمهم أن عبد الوهاب ساد لحصار المدينة ، كما يقول أبو زكريا ، ومعه أهل الاقاليم المتأخمة لها وأهل جبل تفوسة وعامة من بجبالهم · وأنه دار مع أهل المدينة ومن معهم من ألجنك الأغلبي قتال شديد ، « استشهد » فيه عابد جبل نفوسة وزاهدها مهدى (١٤٧٠) الذي قال فيه ابن خالته ، عندما تخاصما في حضرة عبد الوهاب انه اشتغل باخرته حتى أضر بدنياه ·

ومدُه السُهادة هي التي أقرها الإمام أثناء أقامته تلك بجبل تقرسه معتدما لحاً في يوم مطر وقر الى دار مهدى فلم يجد فيه شيئاً مما أشعره قعلا

۱۹۳ – ۲۰ مین ۱۹۳۰ میل ۱۹۳۰ میل ۱۹۳۰ میلی از ۱۹۳ میلی از ۱۹ میلی از ۱۹۳ میلی از ۱۹۳ میلی از ۱۹ میلی

<sup>(</sup>۱۹۲۱) آبو رکریا ، ص ۲۳ ــ ب ( الذی کان وجهه یمیس آو ینبسط وهو قتیل هندما بسمع مرم الزمین او عزم المسودة ) .

بالضرر ، بيسا وجد في دار ابن حالة مهدى المترفة ما كان يلرمه من النياب (لنطيفة ، والفرش والطعام ، فصلا عن النار التي بعثت الدف، في أوصال الجماعة ، وهدا ما جعل الامام يرجع في حكمه ، ويقيم الحجة لابر حالة مهدى(المهام وهذا يعمى تطور في أفكار الاباصية بعدر التحقيف من النزمت في مسائل الزهد ، والتسامح المتدريجي في مسائل الديا وما يعلق بها من المعاملات ، حتى ائتهى الأمر بأن أصبح « الرحص » سمة من سمات فعهبم •

### ازمة عدم ثقة بين عبد الوهاب واتباعه:

والغريب في الأمر أن ابن الصغير لا يذكر شيئا عن حصار عبدالوهاب لطرابلس ، بينما لا يعرف أبو ركريا الاتعاقية السياسية التي انهت اللها حرب طرابلس مع الأغالبة في سنة ١٩٦ هـ/ ٨١٢ م ، ودلك باعتراف عبدالله ابن أبراهيم بن الأغلب بالسيادة للاباضية على الأقاليم السيداخلية مي طرابلس (١٤٠) ، وان كان ما يقوله شأن تلك الحرب يمكن أن يكون أضافة إلى ما تسجله الحوليات الافريقية • قأبو زكريا يشير الى أنه حدث نوع مى عمم الثقة بين الامام عبد الوهاب وأتباعه بلع حد أنه ، عندما كان يتساجي معهم عن حرب الأغالبة (كيد العدو) كان يحرج سرهم رغم ما التخده من الاحتياطات الني انتهت بتقليل عدد من كان يتناحى معهم ، حيى ارتاب في الأمر هو ووزيره ابن عمران الذي لم يعد يتناجى مع أحد سواه • وحتى قال عبد الوهاب انه لا يستطيع أن يحاصر طرابلس برجل واحلي ، فعاد أدراحه الى حسسل نفوسه ، « وقد آيس ( يأس ) من قتح المدينة ، ، رغم حلمه واحتماله وصدره وفي الجبل أقام عبد الوهاب تبعض الوقت وهو ينشر العلم بين أهله ويحكم وفي الجبل أقام عبد الوهاب تبعض الوقت وهو ينشر العلم بين أهله ويحكم وفي الجبل أقام عبد الوهاب المذهب بين المنه ويحكم وفي الجبل أقام عبد الوهاب المنها وقت وهو ينشر العلم بين أهله ويحكم وفي الجبل أقام عبد الوهاب المنه . « وقد آيس المن المناه بين أهله ويحكم وفي الحبل أقام عبد الوهاب الهواب الهام بين المناه المنه ويحكم وفي الحبل أقام عبد الوهاب المنه الوهاب الهام بين أهله المناه ويحكم وفي الحبل أقام عبد الوهاب المنه الوهاب المناه المناه المناه المناه المناه المناه ويتكم وفي المناه المناه ويتكم وفي المناه المناه المناه المناه ويتكم وفي المناه المناه ويتكم وفي المناه المناه ويتكم وفي المناه المناه ويتكم وفي المناه ويتكم وفي المناه ويتكم وفي المناه ويتكم والمناه ويتكم وفي المناه ويتكم وليناه وليناه ويتكم وليناه وليناه

والذي يفهم من الروايات الإياضية أن الامام عبد الوهاب كان يقيم في جبل نفوسه في منطقة بني زمور حيث عرف الجبل هناك باسمهم ، وحيث كان للامام مصلى في قرية تلالت (١٤٢) • وأثناء مقام الامام عبد الوهاب هناك

<sup>(</sup>١٤٤) أبو ذكريا ، س ٢٣ ــ ١ -

<sup>(</sup>١٤٥) أنظر فيما مبق ، ص ٤٠ وهامش ٦٦ -

<sup>(</sup>۱٤٦) أبو ذكريا ، ص ٢٣ \_ ب -

<sup>(</sup>۱۷۷) و كان قى المكان الذي يصلى لميه ملاطه يتكره عليها ويعلغ ارتفاعها الى ارتفاع اسه وهو جالس و وكانت على أيام أبي دكريا « تدفغ للواقف الى الصدو » ، مما يعنى عظم علم علم أمة هيد الوهاب " السبح وأحياز الألمة ، المحطوط ، ص ۲۲ س ب \* أما دني زمود فهي بسرخة في شكل تعر " وقارن الشماعي أ السبح ، ص ١٩٩ .

استعمل رجلا على المتعلقة يقال له مدرار (١٤٨) •

الخلفية : الانشقاق الثاني :

وبسبب الولاية على حيز طرابلس ، وهل يجب أن يستمع الامام الى رغبة اهل المنطقة في اختيار واليهم ، أم أنه صاحب الحق المطلق في تولية من يشاء ، مما يذكر بسئالة الشرط التي كان يطالب بها يزيد بن فندين ، كان الامشقاق الثاني أو الافتراق بين اباضية الرستمين .

# السمع بن أبي الخطاب : وولاية طرابلس :

نعندما قرر عبد الرهاب المودة الى تاهرت طلب اليه اهل حيز طرابلس ال يولى عليهم أبا عبد الأعلى السمح بن أبى الخطاب عبد الأعلى و وتظهر رواية ابى ذكريا أق عبد الوهاب لم يكن راضياً عن ذلك ، ولكن على أساس أن السمح وزيره ، وأحب التاس اليه وأنصحهم له ، وأنه لكل ذلك لا يحب مفارقته وأمام الحاج الناس وافق عبد الوهاب على تولية السمح على حير طرابلس اللذى نظن أنه يعتى المنطقة الواقعة بين المدينة وبين جبل نفوسة ، على أساس أنه آثرهم على نفسه (١٤٩) وأحسن السمح السيرة في رعيته وفرق أعوانه في أرجاء البلاد ، وهو مقر بامامة عبد الوهاب ، ناصح له الى أن مرض مرضه اللى مات فيه واجتمع أعيان أهل الاقليم يطلبون اليه الوصية ، فأوصاهم ، كما يقول أبو ذكريا ، بتقوى الله واتباع أمر الامام عبد الوهاب وطاعته و ما دام مستقيما على الحق الذي عليه سلفكم وجهساد من خالفكم » و

# خلف بن السمح ، وولاية طرابلس :

ولكنه عندما تونى السبح كان لموته صدى عظيم فى نفوس الناس الذين الحبوه وعظموه حتى أنهم التمروا بأمر العامة من الناس و ممن ليس له بصيرة، بأمور الدين ولا علم بأمور المسلمين »: فولوا على أنفسهم ابنه » وهو : خلب ابن السبح (١٠٠) • وتحن لا تدرى أن كان خلف هو أسمه الحقيقي أم أنه السبم تجريع أطلقه عليه الكتاب من خصومه ، كما سيطلقون عليه لقب الخبيث

<sup>(</sup>۱٤٨) گايو ذكريا ، ص ۲۳ ـ آ ٠

<sup>(</sup>١٤٩) أبر ذكريا ، س ٢٤ ــ ب وقارق المدينين ، المطيوع ، ص ٦٧ (١٤٩٠) م ١٦٢ °

رده ۲۵ ایو زکریا ، ص ۲۶ ــ ب

إبن الطبب(١٥١) ، تماما كما فعل أهل السنة بمحمد بن أبى بكر الذى اتهم فى متتل عبمان ، وكما فعل كتاب الامويين بأبان بن عثمان عندما اتيم فى فتنه ابن الزبير •

ورغم اعتراض علماء المذهب مثل: أبى المنيب اسماعيل بن درارالغدامسى ه وأبو الحسس أيوب عامل الامام على جبل نفوسة ، على هذا الاجراء ولعتهم الانظار الى أنه لا يجوز أن يسبقوا أمامهم الى شيء من أمورهم ، رد الراعبول في تولية خلف بأنه أدا لم يرض الامام عنه عرفوه ، وبعد أن أعلنوا ولايه حلف عليهم كبوا بذلك إلى الامام ،

### عبد الوهاب لا يوافق على ولاية خلف:

وكان رد عبد الوهاب الذي يحمل مي كتابه لقب أمير المؤمنين (١٥٢) على أهل حيز طرابلس ان من ولى خلفا بغير رضاء أمامه فعد أخطأ سيرة المسلمين وان من أبي توليته فقد أصاب ، ثم انه أقر كل العمال الذين استعملهم السمع الا خلف بن السمع الى أن يأتيه أمره ، كما أمرهم بالتوبة من هذا العمل وتسبك أنصار خلف به وراجعوا عبد الوهاب قيما كتب به اليهم ، وطلبو، اليه أن يستجيب لرغمتهم في تولية خلف و ورفض الامام ذلك مستندا الى أنه لا يسعه ذلك فيما بينه وبين ربه ، وطلب اليهم من جديد أن يتوبوا ، كما أرسل كتابا خاصا الى خلف يعرفه فيه بانه حرام على من يقدم اليه صدقات ماله أن يفعل ذلك ، وأنه حرام عليه أن ياخذها ، وأمره بأن يعنزل أمور المسلمين م

# خلف يرفض الاعتزال:

ولم يكن من الغريب أن يرفض خلف، وهو حفيد الامام الأول أبى الخطاب الاعتزال ، وأن يعتز ويأبى ويستكبر ، فى الوقت الذى تمادى الجهال فى توليته ، بينما تركه المسلمون فى غيه وزيفه ، كما يقول أبو زكريا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين (١٥٢) .

<sup>(</sup>۱۰۱) أبر ذكرياً ، ص ٢٠ ــ ب ( الدرجيس ، المخطوط ، ص ٣١ ــ ب ، المطيــوع ، ص ٢٠ ) •

<sup>(</sup>۱۵۲) ابو زکریا س ۲۱ \_ پ ه

<sup>(</sup>١٥٣) السير وأغبار الألبة ، المعطوط ، ص ٢٥ ــ ١ • وتقسولَ الرواية ال الامام عبد الوماب كتب كتابين الى خاصة حير طرائلس احدهما فيه عزل خلف والثاني فيه تعيينه =

#### استفتاء علماء الشرق والاحتجاج بالاستقلال:

وكما جرت العادة من قبل ، بعث المخالفون لعبد الوهاب كتابا الى المشمن في المشرق وكان رأسهم في ذلك الوقت هو أبو سفيان محبوب أبن الرحيل (١٥٤) .

ورغم أن أبن الرحيسسل كتب اليسسهم يخطى من لم يوانسق عبد الوهاب ويحضهم على طاعة الامام ، فانهم صرفوا النظر عن جوابه الذى لم يصادف هواهم ، وأعلنوا أن عبد الوهاب ليس امامهم ، واعتلوا بأنهم يسكنون في اقليم منقطع عن بلاده ، مما يسمح لهم بأن يكون لهم امامهم الخاص ، وهو خلف بن السمح ، وعلى هذه المسالة وعد أبو زكريا بأن يرد في كتاب خاص يكرسه لافتراق الاباضية ، ولكن الظروق لم تمكنه من ذلك على ما نفهمه من الدرجيني (١٥٥) ، وكأن ذلك يعنى اعلان استقلال اباضية حين طرابلس الذي كان تابعا لجبل نفوسة عن امامة تاهرت ، وقبل ذلك عن ولاية جبل نفوسة ، وإعلان امامة خلف ،

# أبو عبيلة عبد الحميد الجناوى واليا لجبل نفوسة : والنزاع بين اباضيسة طرايلس واباضية تفوسة :

توفى عامل جبل نفوسة أبو الحسن أيوب الذي كان مناهضا لخلف ابن السمح ، وأرسل أهل الدعوة في الجبل الى عبد الوهاب يطلبون تولية عامل جديد عليهم ، حسبما كانت تقضى تقاليسه الجماعة والحسائظة على

واليا اذا قبل كتاب المرل الأول ولم تكن له رغبة في الأمور ، وإن غلقا رفض كتاب المزل فتركه الغامة من أهل طرابلس في فية الى أن يحكم الله بينه وبين الامام ( وقارف المرجيئي ، الملبوغ ، ص 14 ) -

<sup>(</sup>۱۰۶) ابو ذکریا ، المقطوط ، ص ۲۰ - ۱ ، ۲۰ - ب حیث یعتبره کایما لطبلة الربیع عبن حبیب ، وایی هسمان بن مخلد بن المرد ، وایی الماجر ، وایی ایوب والل -

ره ١٥ ) أمو ذكريا ، المتطوط ، ٣٠ سب : حيث يقول الهم قملوا ذلك من قمير حلف واته لم يكن بينتا وبيثهم مسائل الا الاقراد بامامة عبد الرحسان سرفي الله عنه • وقادن الدرحيتي ، الخلفات ، المتطوط ، س ٢١ سب ، ٢٧ سا (المطبوع ، ص ٤٧ س ٤٨ ) : حيث يذكر أن الشيخ استاعيل بن صالح سأل الشيخ أبا لوح بن يوسف عن الكتاب اللي المناه عبد الكاني وعد مه الشيخ أبو قاد عبد الكاني وعد مه الشيخ أبو عدد عبد الكاني وهو الكتاب الموجز ، وعن اعلان امامة شلف ، قارن الشماخي ، ص ١٨١ حيث يقول : • واعتلوا بأن حورة طرابلس منقطعة عن حورة تهرت وسيدة منها » •

السكليات وقد أرسل الامام بدوره الى قادة أهل الدعوة يطلب اليهم ترشيح من يرضون عنه من أفاضلهم وأولادهم بادارة أمور المسلمين ، ووقع الاختيار على أبى عبيدة عبد الحميد الجناوى ، وهو رحل من ناحية ايجاوز عرف بالصلاح والتقوى والععاف والزهد في طلب الدنيا وتولى المناسب .

ومكذا معندما عرضوا الولاية على أبي عبيدة ، قال ، « أنا ضعيف لست أقدر على القيام بأمور المسلمين » ، وكان زهد أبى عبيدة فى الولاية سببا فى تشبث الامام عبد الوهاب ـ الذى كان يميل الى من ليست لهم رغبة فى الولاية ، وهو الرأى المعروف عند كثير من الفقهاء المسلمين وقتئذ ـ به ، وفى ذلك يقول أبو زكريا: ان الامام عبد الوهاب حلف لهم بالعربية والبربرية، وبالحضرية ، وبالحشية : انه لا يقلد أمور المسلمين الا رجلا يقول « أنا ضعيف » (١٥٠) ،

واذا صبح هذا الأمر فان مجتمع الاباضية في تاهرت يكون مؤلفا في ذلك الوقت من العرب والبربر والسودان ، من أهل البادية ومن أهل الحضر أيضا • وهكذا لا يكون و الضعف ، في الفكر السياسي الاباضي مانعا من تقلد الولاية • ففي رأى عبد الوهاب أن الشخص المرشع لتقلد مصالح المسلمين يمكن أن يكون ضعيفا من ثلاثة أوجه : ضعف البدن ، أو قلة العلم ، أو الفقر في المال ، مما يعني بطريقة عكسية ، أن شروط الولاية هي : صحة البدن وكثرة العلم ووفرة المال • وفيما يتعلق بأبي عبيدة عبد الحميد قال الامام : انه أن كان ضعيف البدن قواه الله بالدخول في أمور المسلمين ، وان كان ضعيفا في العلم والفضل ، وفيما يتعلق بالفقر ، لو كان ، فيمكنه الاستغناء الجبل في العلم والفضل ، وفيما يتعلق بالفقر ، لو كان ، فيمكنه الاستغناء ببيت مال المسلمين (١٠٧) •

وهكذا ولى أبر عبيدة عبد الحبيد على جبل تفوسه وأحسن السيرة (١٥٨)

<sup>. (</sup>۱۰۹) أبو ذكريا ، ص ۲۱ ـ أ ، الدرجيتى ، ص ۳۱ ـ ب ( المطبوع ، ص ۲۱ ) ... وقارت الشماشى ، ص ۱۸۲ -

<sup>(</sup>۱۰۷) أبر ذكريا ، المخطوط ، مي ٢٦ سـ أ ، وقارن الدرجيني ، المخطوط ، من ٣٢ ــ ١ ـ المجلوع ، من ١٧ ، الذي يقول بن ضمف البند أن د الحق ، يقويه ، ويسمى أيا ذكريا بالإلولي .-

<sup>(</sup>۱۰۸) أبر زكريما ، ص ٣٦ س أ : حيث تأخذ الرواية طابعا قصصيا فتقول الله ثم يقيل الا بعد أن استشار عموزا معروفة بالبسلاح والورع والتقرى ، وبعد أن معدله بتقسيخ عظامه في جهتم اذا ثم يقبل ، وقارن دادرجيني ، ص ٢٦ س ب ( الملبوع ، ص ٢٧ ) .

بعضل من كان حوله من علماء الجبل وفضلائه وزهاده، مثل إبي زكريا الذي تيل فيه « الجبل ه و أبي مرداس المابد الزاهد الذي اشتغل بأمر آحرته حتى شبيع أمر تنياه ، وأبي العباس (١٠٩٠)٠

#### معارضة خلف لولاية عبد الحميد:

وعندما علم حده بن السمع بتولية أبي عبيدة عبد الحبيد أخذته العزة بالاثم واستكبر ، كما يقول أبو زكريا ، وعبل على أن يفرض أبير ولايته الواقع « فدس الغارات واللصوص على أهل الدعوة» ــ دعوة المسلمين من رعية أبي عبيدة (١١٠) • وره أبو عبيدة على استفزازات أفلح بطلب الكف عن اذاية المسلمين ، والاكتفاء بكون الخلاف نظريا أو تركه على مستواه القانوني • ولكنه أمام أصراد خلف على اعباله المدائية أرسل يطلب الاذن من تأهرت بمناجزته • وكان رد الامام عبد الوهاب أن يستخدم أبو عبيدة المداراة والملاطفة مع خلف والا يحاربه الا حرب دفاع عن النفس والمالى • وهكدا كانت أوضاع امامة تاهرت وعلاقتها بجبل نفوسه وحيز طرابلس عندما توفي الامام عبد الوهاب في سنة ( ١٩٨ هـ ) •

عهد افلح بن عبد الوهاب ( بن عبد الرحمن بن رستبي) (. ۱۹۸ سـ۲٤٧ هـ/

صفات الامام الجديد: الشبجاعة والعلم:

كان من الطبيعى أن تؤول الخلافة ، كما يقول ابن الصغير ، الى اقلح بن عبد الرهاب ، بعد وفاة والده الذى كان قد رشحه للامارة - فلقد كان أقلم مؤهلا لولاية امامة تاهرت ، لما عرف عنه من الشنجاعة التي أظهرها في اكثر من لقاء مع الخصوم ، والعلم الذى نبغ فيه وهو بعد شاب ياقع ، حتى قيل: « انه قعد بن يديه أربع حلق يتعلمون عنده فنون السلم قبل أن يبلسنغ الحلم ، (١٦١) .

<sup>(</sup>۱۰۹) أبو ذكريا ، ص ٣٦ -- أ ، ٢٦ -- ب آما عن تامويت. ، كما قالد أهل المشرق قلم يكن يمد فيها إلا الامام عبد الوهاب ووزيره مزور بن عمران -

اً (۱۲۰) آبو زکریا ، ص ۲۲ … پ ( الدربیتی ، المخطوط ، ص ۳۰ … بد ، المطبوع ، ا ص ۷۱ ) ۰

<sup>(</sup>١٦١) أبر زكريا ، المعطوط ، ص ٢٩ ـ أ ، الدرجيني ، المعتكوظ، ، ص ٣٤ ـ " أ" الطبوع ، ص ٧٧ ) ، والى جانب علوم الدين قيل انه وكذلك أشته بلقاً في حساب الفياد والجامة ملفا عظيما حتى انه كان يعرف عدد ما سيذبع في السوق من البقر في اليوم التالي ، •••

وهكذا وجسد رؤساء الحماعة الاباضية بتاهرت في ولى عهسه الامام عبد الوهاب أهم صفيي لارمتين للامام ، وهما الشجاعة اللارمة للامام في ونت المخرف من الاعداء الذين تدانوا من تاهرت طبعا في الاستيلاءعليها(١٦٢) ، الماخرة من الاعداء الذين تدانوا من تاهرت طبعا في الاستيلاءعليها(١٦٢) ، بم العلم اللازم لماجرةالخصوم المذهبين بعد أن أخدت الانشقاقات تدب بين أبناء أهل الدعوة في مما تطلب مناجزتهم بالمناظرات قبل السيوف وهكذا حدا فقهاء الاباضية حذو مشرعي أهسل السنة الذين يشترطون في اختيار الامام : العلم وقت السلم والشجاعة وقت الحرب (١٦٤) ، وإن كان الاباضية يصرون على خصلة التواضيع وضرورة المشورة قيمن يلى أمور الجماعة ، من الامام إلى أعوانه (١٢٥) .

والمعلومات الخاصة بامامة أفلح ابن عبد الوهاب تنقسم ، كما يدو لما خي المصادر الاماصية الى قسمين : أحدهما خاص يأحداث تآهرت ، وهذه ترجد خي كتاب ابن الصغير ومن نقل عنه ، والآخر خاص بأحوال جبل تفوسه وحين طرائلس ، وتلك توجد في كتاب أبي زكريا ومن أخد عنه ولكنه مما يؤسف لله أن عهد أقلح الذي طال الى حوالي ٥٠ سنة أو يزيد (١٦٦) ، كان من المفروض أن تمج بالأخبار التاريخية الهامة ، لا يظهر لنا في كتب أهل المنصب الا في شكل السيرة المنقبية المعتادة ، دون تواريخ الوقائع أو علامات مميرة تبين العلاقات الرمبية من غير ضابط وقنى العلاقات الرمبية من غير ضابط وقنى طو رابط .

بل وانه كان يعرف أنه ستدبع نقرة صفراه في نطبها عبدل له عرة في جبهته و وان أشته
 كانت تستطيع أن تصنحع له ذلك متعرفه ان ما ترهمه غرة في جبهي المجل المدى لم يولد
 بهد ، الما هو طرف ذابه الأبيض الدى القلب على جبهته -

<sup>(</sup>١٦٣) الدرجيتي ، ص ٣٢ ما ب ( المطبوع ، ص ٧٧ ) ، وأبطر الشماعي ، المسير ، من ١٩٢ ،

<sup>·</sup> ۲۳ من الصمير ، ص ۲۳ ·

<sup>(</sup>١٦٤) أنظر الماوردي ، الفصل الحاص يعقد الإمابة •

<sup>(</sup>١٦٥) أعلَّر الشماشي ( ص ١٩٢ ) الذي يعقل عن ابن الصغير روايات لا لجسدما في حليمة موتيلينسكي عن كيفية امتحان نفوسه لاقلع وثبوت تواضعه لهم - ققد كان يحبل لهم المسباح يستطينون به وهم ياكلون ليلا ، وعدما أعطره لتبة من الطام جمل المسباح عل حركيته قاضعا يديه معاركالملوك .

 <sup>(</sup>۱٦٦) أنظر ابن المسسئير ، أخسسار الإثبة من ٢٦ ( ٥٠ سئة ) ، وقارن آءو ذكريا ،
 ۱۱ المخطوط ، ص ٣١ سـ ب ( ٦٠ سنة ، والدرجيني ، المطبوع ، ص ٨٣ ) -

# تاهرت على عهد **افلح** :

ويلحص ابى الصغير عهد افلح الطويل فيقول انه تعيز بسياسة الأخد العرم والحرم فطار صيته واستقرت أمور دولته ودان له الجميع : من أهل المدهب ، ومى الخارجين عليهم من الشراة الذين لم يطعنوا عليه في شيء من اجكله ، ولا في صدقاته ولا في أعضاره (١٦٧) ، فكانب النتيجة الطبيعية لذلك ، هي : ازدهار تاهرت ، ذلك الازدهار الذي نسبه نفس الكتاب كلي عهد المدينة الأول أيام عبد الرحمن بن رستم .

# رضاء « الشراة » عن أفلح الذي كان يشاورهم في الأمر :

أما عن رضاء الإباضية آلذين يسميهم ابن الصغير بالشراة عن امامة افلح ، فقد أتى نتيجة سياسته المتزنة التى لم تنكر عليهم المساركة بالرأى في تدبير أمورهم • فلقد بدأ « الشراة » بامتحانه عندما توفى قاض من قضاة والده عبد الوهاب ، فسألوه أن يولى عليهم قاضيا يستحق القضاء ، فطلب اليهم أن يتفقوا على من يريدون من بين خيارهم وأنه سيعينه ، ويعاضده في القيام بامره •

### اختيارهم لحكم الهواري قاضيا :

ولم يجد و الشراة » بينهم من يستحق القضاء ، بل وقع اختيارهم على احد مشاهير أهل الورع والدين ، وهو محكم الهوارى الساكن بعبل أوراس (١٦٨) • وعندما أخبروا الامام أفلح بذلك لفت نظرهم الى أن الرجل و نشأ في بادية ، ولا يعرف لذى القدر قدره ، ولا لذى الشرف شرفه » • وأمام تمسك الجماعة برأمهم وافق أفلح ، وخاصة أن أخاه أبا العباس كان من أشد المحبذين لولاية محكم •

وظهرت مشاركة الجماعة في تدبير أمورهم عندما « خرجت الرسل بكتاب من أفلح وكتاب من « الشراة » ألى محكم » في داخل كل كتاب منهما ، بعد اثبات بسم ألله العظيم : « أما بعد فقد قزل بالمسلمين أمر لا غني بهم عن حضورك ، وهم منتظرون لقدومك ولا يسمك التخلف فيما بينك وبين ألله عن اللجوق بهم والاجتماع معهم ليجتمع رأيك ورأيهم على ما فيه صنسلاح

<sup>(</sup>١٦٧) ابن السنير ، أخبار الألبة ، ص ٣٣ -

<sup>(</sup>۱٦٨) اين الصغير ، ص ٢٣ •

#### السلمين ع(١٦١) \*

# بدوى بين مرفهين ، لا يفرق بين المتخاصمين :

واخد محكم كساه وعصاه ، وركب دابته متجها نحو البلدة ( تاهرت ) حيث نزل في المسجد الجامع ، وأتى القوم اليه وسالوه أن يقبل القضاء والا كان مسئولا عما يحدث من الفتن واراقة الدماء ، بل أنهم ابتغوا ذلك بالتهديه بأنهم سيجبرونه على تقلد المصب ، وأن الأولى به أن يقبل حتى يكونجزأؤه للشكر منهم ، وأمام الحاحهم قبل الرجل البدوى المخسن ولاية القضاء بعد أن حدرهم ، من : « أن الحق مر أمر من الدواء ، ولا يشرب الدواء ألا كرها »، وبعد أن عرفهم بأنهم مرقهون أبناء نهم ، وان غيره ربما كان أحب اليهم منه (١٧٠) ، وهكذا انزل القوم محكما الهوارى في دار القضاء ، واشتروا له خادما صغيرة ، وأجروا عليه من بيت المال قوته (١٧١) .

وسار محكم فى قضائه السيرة التى أملوها منه فلم يغرق فى أحكامه بين غنى وفقير أو شريف ووضيع - فعندما تنازع أبو العباس ، وهو أخو أفلح الذى كان من الراعبين فى تولية محكم ، مع أحد أصهار الامام بسبب قطعة من الأرض ورفعا أمرهما إلى أفلح ، أمرهما الامام بالمسير إلى محكم الهوارى وعندما رأى محكم أن أيا العباس يسمع لنفسه بطلب آلماء ، وهو فى مجلس القضاء فى سقيفة داره بينما خصمه وآقف بالباب ، غضب لذلك وأمر بأن يقدم الماء إلى الخصم حتى يساوى بينهما مما أثار حفيظة أبى العباس ، وعندما اشتكى أبو العباس من معاملة محكم قال له الامام أفلح أن الحق كان فى جانب محكم وانه لو فعل غير ذلك لكان مداهنا ، مما زاد فى أعجاب الاباضية بامامهم الذى لا يعرف الهوادة فى الحق ولا يخشى فيه لومة لاثم (١٧٢) .

# توطد اركان الملكة وزيادة ازدهار تاهرت :

و مكذا توطنت أركان الامامة الرستمية والدهرت تاهرت على عهد الفلع الذي ظال ملكه حتى نشأ له النون وبنون البنين ، وشمخ في ملكه ، وابتنى القصور واتنحذ بابا من حديد ، وبنى الجفان ، وأطعم فيها أيــــام

۲٤ ابن السنير ، س ۲٤ •

<sup>(</sup>۱۷۱) این اکستیر د حس ۲۵۰ ۰

<sup>(</sup>۱۷۲) این السنیر ، س ۴۰ ــ ۲۳ ۳

الحفان (١٧٣) • وفى ازدهار تامرت على أيام افلح يضيف إبن الصغير : . « وعمرت معه الدنيا وكثرت الأموال والمستغلات واتته الرفاق ( التجاز ) والرفود من كل الأمصار والآفاق بأنواع التجارات » (١٧٤) •

#### قصبور تاهرت :

هذا ، كما تنافس الناس فى الينيان داخل العاصمة وخارجها ، فبنوا القصور وعمروا الضياع وأجروا خلالها الانهاد ، ومن أشهر المبانى التى أقيعت ، فى أرباض تاحرت قصر عبد الواحد الذى كان مشهورا على أيام ابن الصغير ، وكذلك القصران اللذان عرفا باسم بانياهما : أبان وحمويه ، وكان سكان هذين القصرين على قدر طيب من الرفاهية وسهولة الحياة بفضل عنايسة صاحبيهما بهما ، كما سمع ابن الصعير من بعض شهود العيان ، فعندما كان صاحبيهما بهما ، كما سمع ابن الصعير من بعض شهود العيان ، فعندما كان ابان وحمويه يذهبان لزيارة القصرين ، كان أجلها يستقبلونهما فى شرفات منازلهم ، وعليهم الثياب الملونة ، من : أحمر وأصفر ، كانهم البدرر على الجدران (١٧٠) ،

### بوادى تاهرت وعناصر السكان:

وبفضل مياسة أفلح الرشيدة ورجال دولته المجتهدين انتشرت القبائل حول تاهرت، وعبرت الممآثر، وكثرت الاموال بأيديهم، في الحسواضر والبوادي •

ويفهم من رواية ابن الصغير ان عناصر سكان اقليم تامرت النشطة كانوا من الفرس الذين ابتنوا القصور ، ومن نفوسة الذين ابتنوا العدوة ، ومن الجند القادمين من أفريقية الذين ابتنوا المدينة التي كانت عامرة عندما كان ابن الصغير يدون مذكراته هذه (١٧١) .

# تنظيم تاهرت على عهد افلح:

والظاهر أن الفرس كانت لهم ، على عهد افلح ، مكانة مبتازة في تاخرتُ حتى أن بعض الكتاب سمى امامة تاهرت الاباضية بالدولة الفارسية ، وفي

<sup>(</sup>۱۷۲) ابن الصنير ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>۱۷٤) این المبنیر ، ص ۲۹ ه

<sup>(</sup>۱۷۰) این السلیر ، س ۲۹ ۰

<sup>(</sup>۱۷٦) ابن السني ، س ٣٦ ـ ٧٧ ه

ذلك يروى ابن الصغير علما سمعه ، انه كان للعجم ( الغرس ) مقدم يقال له « ابن وردة » ، وأنه كان قد ابتنى سوقا عرف باسمه ، « فكان صاحب شرطة أفلح اذا تخلل المدينة لافتقادها لم يجسر أن يدحل سوق ابن وردة ولا يتخلله هيبة »(۱۷۷) • أما عن النفوسيين قلم تكن بلادهم تمثل فقط مركز الثقل الشرقى من الامامة الرستمية فيما وراه بلاد الأعالبة ، بل كانوا همم أنفسهم يمثلون عصب المدولة في تاهرت نفسها : « فكانت نفوسة تلى عقد تقديم القضاة وبيوت الأموال ، وانكار المنكر في الأسرون ، والاحتساب على الفساق »(۱۷۸) • أما الاجتاد من بطائة السلطان فكانوا من أهل افريقية ، كما سبقت الاشارة ، وكان قوادهم ، كما يتضم من الرواية ، من أولاد أعلم وحشمه (۱۷۹) •

هكذا ازدهرت أحوال تاهرت على عهد أفلع بن عبد الوهاب وأخذت شكل العاصمة العالمية بفضل تنوع سكانها من الفرس والنفوسيين والأفارقة ولقد عم الرخاء القبائل المنتشرة حول المدينة ، يفضل ما اكتسبوه من الأموال وما اقتنوه من العبيد والخيول الى أن نالهم من الكبر ما نال أهسل المدينة : بحتى خاف أفلح أن تجتمع الأيدى عليه فتريل ملكه » (١٨٠) وهكذا رأى أفلم في أواكر سنوات امامته أن يتبع بين القبائل سياسة « مرق تسد » ، وهذا ما سنعود اليه بعد استعراض الاحوال في بلاد نفوسة »

# جبل نفوسه وحيز طرابلس:

### خلف بن السمع يحمل لواء المعارضة -

على عكس ابن الصغير الذى أنفرد بقصة تاهرت على أيام أفلح ،خصص أبو ذكرياً ومن نقل عنه ، مثل : الدرجينى كل روايته على عهد أفلح لأحوال جبل نفوسه وحيز طرابلس ، حيث كان حلف بن السمح بحمل لواء المعارضة ضد أفلح وواليه أبى عبيدة عبد الحميد الجنارى بعد أن رفض التعايش السلمى الذى اقترحه عليه هذا الأخير أيام الامام عبد الوهاب ،على أساس أن ينفرد

<sup>(</sup>۱۷۷) أنظر ابن الصفير ، جن ٢٧ ، الذي يضيف ان ابن وردة كان من وحوم المعجم وأنه كانت قد بقيت منهم بقية على أيامه في مدينة ميجادة .

<sup>(</sup>۱۷۸) این الستیر ، س ۹۷ -

<sup>(</sup>۱۷۹) این السنیر ، س ۲۷ -

<sup>(</sup>۱۸۰) این المبدیر ، ص ۷۷ -

كل منهما بناحينه (١٨١) • فقد رفص خلف الاعتراف بالامام أقلع ، وانحاز بس انصم آليه من الرحال الى موضع يعرف د « تيمتى »(١٨٢) ، وما يليها من المدرق ، وهو رابة العصيان ، غير مقر بامامة أقلم ولادان بطاعته •

\_ 787 \_

### الحرب بين خلف وابي عبيدة عبد الحميد :

ومن تيمتى (تمتى) أخذ خلف يشن الغارات على رعايا الامام المقيمين في حيز أبى عبيدة عبد الحميد ، ويستبيع أموالهم ويخرب ديارهم ويقتل رجالهم دون تمييز ، كما يقول كتاب الاباضية ، حتى أنه قتل خطأ في بعض الاحيان بعض أولئك الدين كأنوا قد دانوا له بالطاعة ، ومو يحسب أنهم من رعية أبى عبيدة عبد الحميد (۱۸۲) · وهكذا عظمت شوكة خلف الذي استخدم الترغيب أيضا الى جانب الترميب ، فاستمال الرجال بعطاياه من الاتطاعات والأموال ، وصارت اليه الخيل والى أهل بيته ومواليه ومماليكه ، وساعده على ذلك أن ما كان تحت حورته من الأرض كان خصيبا بينما كانت أرض أبى عبيدة جدبة (۱۸۶) ·

وكتب عبد الحبيد الى الامام أفلع يستشيره فى أمر الخبيث بنالطيب، كما تقول رواية الدرجينى ، ويستأذنه فى الدفاع ، ولكن الامام كتب أليه بمثل ما كان قد كتب به والده من استخدام اللين والمداراة (١٨٥) واستمر خلف فى أعمال العدوانية ضد رعية عبد الحميد فبعث بسرية من أربصائة رجل نهبت قرية تعرف بد « تسمأت درف » قاحد رجاله ما قدروا عليه من أموالها، وفكوا ما قدروا عليه من الجمال بعد أن كان قد أخذ آكثر الخيل ،كما قتلوا عددا من أهل القرية ، وأصابوا عشرة أنفس من أصحاب أبى عبيسسدة عبد الحميد (١٨٥) ، وتقول الرواية الإباضية أن عبد الحميد الذي كان واقفا عبد الحميد الذي كان واقفا

<sup>(</sup>۱۸۱) أنظر ئيما سبق ، ص ۲۳۷ \*

<sup>(</sup>۱۸۲) انظر ابو (کریا ، المتطوط ، ص ۲۱ .. ب حیث الکلمة تبتی ، وقارت الدرجیتی الله الدرجیتی الله الدرجیتی الله می ۱۸۲ ، المتعاوط ، ص ۱۸۲ ، المتعاوط ، ص ۱۸۲ ، المتعاوط ، ص ۱۸۲ . (۱۸۳) انظر ابو زکریا ، المتعاوط ، ص ۲۲ .. ب ، الدرجیتی المتعاوط ، حق ۲۳ .. ب

<sup>(</sup> المطوع ، ص ۷۲ ) ، الشماخي ، ص ۱۸۳ -

<sup>(</sup>۱۸۵) ابر زکریا ، المعطوط ، من ۲۷ ـ 1 ، الدرجیتی ، المعطوط ، ص ۳۲ ـ ب من ۳۲ ـ ب من ۳۲ ـ ب ا

<sup>(</sup>١٨٥) الدرجيتي ، المنظوط ، ص ٣٧ ــ ب ( المطوع ، ص ٧٧ ) ، وما سبق ، ص ٣٧٧ - ا (١٨٥) أبر ( كريا ، المنظوط ، ص ٣٧ ـ أ ، الدرجيتي ، المنظوط ، ص ٣٧ ـ أ ، الدرجيتي ، المنظوط ، ص ٣٧ ( حيث تسمى التسرية ويدول ، وديث ؛ وقلوا ما تدروا عليه من الرجال بدلا وفكوا ١٠٠ الجمال ) "

على رأس عسكره ببعد من الجيل كان قد منع أصحابه سينا، على تعليمات الامام أنفع سمن النعرض لرحال حلف (۱۸۷) ، ولكنه لما استبان له بعبهم أمر رجاله ( المسلمين ) بمنابذتهم ، فهرموهم وقتلوا منهم كثيرا ، ولكس عبد الحميد منع عسكره من اتباعهم ، وبدلك عاد كل من حلد، وعبد الحميد الى موضعه : الأول الى تيمتى والثانى الى موضعه وكذلك أصحابه (۱۸۸) .

### معركة تعادل غزوة بدر:

وعاد عبد الحميد الى مداراة خلف فأرسل اليه يطلب منه السلام على ان يكون كل منهما في حيزه ، ولكن خلفا أبي من ذلك واسسر في شن الفارات على أهل طاعة أبي عبيدة واعداد العدة لاستنصالهم • وهكذا عندما اجتمع الى خلف عدد كبير من الرحال حرج لملاقاة عبد الحميد في معركة فاصلة ، ودلك بعد سنة من لقاء و قسمات درف » • ومع أن عبد الحميد خرج الى هذا اللقاء في عدد قليل من أصحابه و عددهم هو عدد أصحاب بدر » أي ٣١٣ رجلا أو سبعمائة بينما كان خلف في ٤ (اربعة) آلاف فارس ، فانه كان مطمئنا الى أن رجاله كانوا من أهل البصائر الذين يموتون على ما أبصروا ، وهذا مالم يشاطره اياه خلف (١٨١) •

## المناظرة قبل القتال:

وذلك أنه قبل القتال بدأت مناظرة بين الفريقين حاول كل منهما فيها أن يشت صحة موقف ، فلقد أرسل خلف الى أبى عبيدة رسولين طلبا منه خلم الامام أفلم واثبات ولايته هو ، وكانت الحجة فى ذلك أن حيز جبل نفوسة متقطع عن تاهرت ، ويعرض أبو زكريا الاسانيد التى ارتكز عليها اتباع الامام أفلح فى تفنيد حجج خلف وأتباعه على الرجه الآتى : فقد بدأ أبو عبيدة عبد الحميد بأن سأل رسولى خلف عما اذا كان الامام عبدالوهاب ثم ابنه أفلم قد أحدثا أمرا يحسل به خلع ولايتهما ؟ واحتج لذلك بظاعة

<sup>(</sup>۱۸۷) الدرجيس ، المخطوط ، ص ٣٣ ــ أ ( المطبوع ، ص ٧٧ ) ، الشماحي ، ص ١٨٢ . (١٨٨) أبو زكريا ، المخطوط ، ص ٧٧ ــ أ ، الدرجيشي ، المخطوط ، ص ٣٣ ـ أ (المطبوع ، ص ٧٧ ) .

<sup>(</sup>۱۸۹) انظر أبو دكرياً ، .لمتطوط ، ص ٢٢ ـ ب ، حيث يسجل أن رحال أبي عبدة كاثوا ٣٦٣ رجلاً وأن دُجال خلب كابوا ارستي آلفا ( وقادنُ الشماغي ، السبر ص ١٨٦) . يينما يقول الدرجيني أن رحال عبد الحبيد رسا بلغ سسمائة رحلا وأن درجال خلب كاثوا ٤ آلاف فارس وهر ما درجتاه قائدنا به ( المعطوط ، ص ٣٣ ب ، الماليوع ، ص ٧٤) .

السبح اى واله حلف لعبد الوهاب • وعندما اعتل رسل خلف بالحررات وانقطاعها رد عليهم من جديد بطاعة السمح لعبد الوهاب رغم اختسسلاف الحوزات •

وعندما أجاب رسولا خلف بالخوف من اراقة الدماء أن لم يطع عبدالحبيد خلفا ، سألهما : أيهما أعظم ، اراقة الدماء أو ترك القيام بدين الله ؟ ولما قالا أن اراقة الدماء أعظم احتج عليهما بأعمال السلف الصالح من رؤساء المخوارج ، وقال لهما : لو صبح ذلك لافترق أصحاب النهر ( النهروان") وغيرهم ، وذعنوا لطاعة الظلمة المسودة ، وأصحاب النخيلة ، وأبو بلال وأصحابه ، وعبد الله بن يحيى ، وأبو حمزة وأصحابهما ، من روادهم في وأسرق ، ثم أبو الخطاب ومن تبعه من المسلمين ، وأبو حاتم ومن تبعه من رؤسائهم في المغرب ، فكل أولئك لم يتركوا القيام بحق الله مخافة اهراق الدماء ، بل أنهم حبذوا الجهاد في سبيل الله وفضلوه وأضاف عبد الحميد الى ذلك أنه اذا كانت أراقة الدماء أعظم من القيام بدين الله تعالى ، فعلى ما يقتلون الناس ؟(١٩٠) ،

### الباهلة بعد الناظرة:

وانتهت المناظرة في يوم خميس دون الاتفاق ، وكان على السيف أن يقرر لمن يكون الحكم • فهكذا طلب أبو عبيدة عبد الحميد من الرسولين أن يرجعا إلى صاحبهما ، وأن يكون الابتهال إلى الله مرجعا ثانيا لهم قبل الالتجاء الى الحرب • وكان الابتهال ، كما قال لهما عبد الحميد ، يقتضى من الخصمين خلف وعبد الحميد ... الصيام يوم الجمعة ثم الطلوع مع أحد كبار أهل الثقة وهو أبو المنيب اسماعيل بن درار الغدامسى ، فكأنه الحكم ، على شعب الجبل : « فنبتهل ، فنجعل لعنة الله على الكاذبين ، وأن يفتع بيننا وبينكم ، وهو خير الفاتحين » (١١١) •

وأغلب الظن أن المباهلة المقترحة لم تتم اذ تشير. الرواية مباشرة الى استعداد خلف للقاء أبى عبيدة وأمره لرجاله بالتهيؤ لهذا اللقاء ، وأن أباعبيدة

<sup>(</sup>١٩٠) أبو زكريا ، المخطوط ، ص ٢٧ سب ، وقائف العرجيني المخطوب ، ص ٣٣ سب و الطبوع بـ ص ٧٠ ) "

<sup>(</sup>١٩١) أبو ذكريا ، المخطوط ، ص ٢٨ ــ ب ، الدرجيتي ، المخطوط ، من ٣٤ ــ أ المطوط ، من ٣٤ ــ أ

أمر رجاله عندما اقتربوا من حصومهم بناء على تصبيحة من أحد اصحاب خلف ببالتراحع ألى سفح الجبل ليكونوا في موقع استراتيجي جيد ، حيث يمكمهم أن ينالوا من عدوهم أذا كانت الجولة لهم ، وليصبحوا في مأمن منهم لو دارت الدائرة عليهم • وعندما تراجع أصحاب أبي عبيدة إلى سفح الجبل طن خلف أنهم حبنوا وخافوا فأمر رجاله بالهجوم عليهم •

وهنا قام أبو عبيدة بالانتهال إلى الله ، وبعد أن توضئ وصلى ركعتين ــ فدعا الله وابتهل اليه أن يفل شوكتهم(١٩٢) - وذلك قبل أن يرغب أصحابه في القتال ، وبدعو لمن يبوت تائبا من العاملين الصالحين منهم (١٩٢) .

# معركة اجناون ، وهزيمة خلف ( ٢٢١ هـ/٨٣٦م ) :

ومكذا تم اللقاء غير سيد من أجاون بالجبل ، كما يقول الشمآخى (١٩٤)، عشية الخبيس ١٢ من رحب عام ٢٢١ ه/٤ يولية ٨٣٦ م، وأصحاب أبي عبيدة يقاتلون للدفاع في سبيل الله ... دفاع أهل السغى واسهى القتال الشديد الذي أبلى فيه العباس بن أيوب بن العباس بلاء حسنا ، فكان يكشف خيل خلف يبينا وشمالا ، بانهزام أهل البغى من أصحاب خلف هزيمة منكرة ، بعد أن قتل مهم مقتله عظيمة ورغم بفي الخليين من النكار فقد أمر أبو عبيدة عبد الحميد رجاله بألا « بتبعوا مدبرهم ولا يجهزوا على جريحهم ، وأحسس السيرة فيهم (١٩٥) .

<sup>(</sup>۱۹۲) أبر ذكريا المخطوط ، ص ۲۱ ـ ب ، الدرجيتي ، المخطوط ، ص ۳2 ـ ۳ ـ ۲ ـ الطوع ، ص ۱۹۰ . و الطوع ، ص ۱۹۰ .

<sup>(</sup>١٩٢١) الشماخي ، السير ، ص ١٠٠٠ : حيث يقول انه دعا بالجنة على مات تاليا د ٢١ من كان على فراش حرام أو قتل بد ، أو عصب مالا ء -

<sup>(</sup>۱۹۶) السير ۽ سن ۱۸۹ -

<sup>(</sup>١٩٥) أبو ذكريا ، المخطوط ، ص ٢٨ ... ب ، سيت تقول الرواية المنقبية آل العباس آبن أيوب ضرب دَجُلا قطاد وأنه ، لهنال المساس للراش : « الى المناد ، فقال له الراس مجيبة وبلس الهديد » ، علما ، كما تشير الرواية الى أن الرجل من أصحاب أبي عبيدة كان يرمى بالمزداق فيتحرج من طهر خصمه ويركر خلعه ، وقادن الدرجيتي ، المخطوط ص ٣٤ ... ؟ . المغيرع ، ص ٧٩) .

### خلف يهجر خصومه :

وهكذا عاد خلف مهزوما الى موضعة في تيمتى ، ولكنه بدلا من أن يتعظ من درس الهزيمة تمادى في أعماله العدوانية ضد أتباع عبد الحميد وأفلح وغيرهم ممن لم يكونوا متعاطفين معه ، « وأجل لهم ثلاثة أيام ، فمن وجد بعد ذلك فمهدور دمه وماله » ، لم يفرق في ذلك بين اليتامي والمساكين والأرامل ومن ليس له ذنب » ، ممن أخرجوا على كره منهم ، وصار هؤلاء يتوافدون على أبي عبيدة ويعلنون التوبة ويرجعون عن خلف ، الذي وهن بعد ذلك هدى أبي عبيدة ويعلنون التوبة ويرجعون عن خلف ، الذي وهن بعد ذلك بعد الى جزيرة جربة (١٩١) ، وبذلك أنتهت قصة الافتراق الثاني ، وهو أفتراق المخلفية ، في امامة تاهرت الرستمية ، وتمكنت امامة أفلح الذي « ألقا بيده يمينا وشمالا ، وتمكن في امامته واطردت له الأمور واستقامت له الأحوال » أما أبو عبيدة عبد الحميد فقد ظل ملازما الطاعة الى أن أدركته منيته ، فاستعمل الامام أقلح مكانه ، على نفوسة ، العباس بن أيوب بن العباس الذي أحسن السيرة على سبيل أصحابه الى أن توفي (١٩٧) ، وكانت وفاته ايذانا بالانشقاق الشائت بين أباصية تاهرت -

# النفائية ، والافتراق الثالث في الاباضية على عهد الامام أفلع :

### تسمية النفائية:

اذا كانت نفوسة وجبلها قد مثلت مركر الثقل في آمامة تآهرت الرستمية، فان مدينة قنطرارة وحيزها كانت بمثابة مركز الثقل في جبل نفوسة (١٩٨) • و بسبب التنافس على ولاية اقليم قنطرارة كان الانشقاق الثالث بين الاباضية

<sup>(</sup>١٩٦) قبو وكريا ، المغطرط ، ص ٢٨ ـ ب ، ٢٩ ـ ا ، وقارن الدوجيتى ، المغطوط ، ص ٢٤ ـ أ ، وقارن الدوجيتى ، المغطوط ، ص ٣٤ ـ أ ( المطبوع ، ص ٧٦ ) : الذي يذكر أن حقيد خلف هو الذي المحلا بأعران جده الي جربة حيث الامراء بسيدين عن المضاركة في أمود الدولة الرستمية ،

<sup>(</sup>١٩٧) أبو ذكريا ، المغطوط ، ص ٢٩- ا ، الدرجيتي ، المغطوط ، ص ٣٤ -- أ و الطيوع ، ص ٧٧ )\*

<sup>(</sup>١٩٨) انظر البارولى ، كتاب الإزمار الرياضية في المة وملول الإباضية ، قسم ٢ سي ١٩٦ ـ ١٩٧ : حيث پقرد المؤلف أن قنظرادة عن الدينة المروفة حاليا به « كيجي » وكالتخات عمادة ولسمة وأمار متبومة ، وهيون جارية في ذلك المهد ، وان لم يبل فيما الآن الا قليل من التخيل ومحض الميون التي لا ينتفع بها »

على عهد الامام أفلح بن عبد الوهاب ، وهو الانشقاق الذي عرف أصحابه بالنفائية نسبة الى نفاث ، وهو اسم الشهرة الذي عرف به قائد الحركة فرج ابن نصر النفوسي (١٩١) • ومع أن الباروبي يسجل اسمه في شكل نفسات ويقول انه ربما كان من القرية المعروفة الآن بنعاته ، والتي ربما كان أهلها الملكية من سلالته (٢٠٠) ، فالواضح من النصوص أن أصحاب الامام أفلح هم الذين أطلقوا آسم نفاث على قرج : كلقب تجريحي ، كما فعلوا مع النكار ، وهو الاسم الذي يكاد يعادل اسم الخوارج الذي أطلق على أسلافهم الأوائل • واذا صمح ذلك فأغلب الظن ان اسم نفاث مشتق من الفعل نفث ينقث ، والمقصود به هو نعث سموم الخلاف والفرقة •

## نغاث : فرج بن نصر التفوسي : تكويته العلمي :

وكان فرج بن تصر النموسى ، الذى اشتهر بنفاث ، من علماء الاباضية المشهورين بغزارة العلم والاجتهاد وصواب الرأى \* اعترف له بذلك خصومه من شيوخ المدهب ، وسجلوا الحقائق والاساطير حول علمه ورجاحة عقله وقوة فكره • فقالوا انه أخذ العلم عن الامام أقلع بعسه (٢.١) الذى كان قد طهر ببوغه قبل أن يبلغ الحلم • ونصوا على أنه لم يكن يكتفى بالعلم البطرى بل كان يسعى الى اثبات النظرية بالنجربة ، كما حدث عندما سألته أمرأة عن بيصة طاهرة طبخت فى قدر منجوس • « فدخل الدار فاحذ بيضة ونيلا ، ونزع القشر فوحد النيل قد سود القشرة وتغير داخل البيضة حتى صاد كلون النيل ، فعلم أن القشر لا يمنع النجس» (٢٠٢) ،

هذا ، كما قيل انه سار الى المشرق ما بين الحجاز والعراق ــ لطلب العلم على شيوخ المدهب هناك ــ وأنه دحل بغداد ، حاضرة الخلافة ، وبلغ به الأمر الى حد أنه تحدى العلماء والفقهاء من بطابة أمير المؤمنين وناظرهم في مجلسه، وأجاب على أسئلتهم ، د حتى عيوا قلم يقدروا له على شيء ، وحتى تعجب السلطان من علمه مع سخافته ونسمه وقلة أدبه ، وقال نعم العسل في ظرف

<sup>(</sup>۱۹۹) أبو (كريا ، ص ۲۹ ــ پ ، الدرجيس ، ص ۳۲ ــ ۱ ( المطبوع ، ص ۷۷ ) -

<sup>(</sup>٢٠٠) الأزهار الرياشية ، قسم ٢ ص ١٩٦ -

<sup>(</sup>٢٠١) أبو ذكريا ، ص ٢٩ سـ أ ( الدرجيتي ، المشوع ، ص ٧٨ ) -

<sup>(</sup>٢٠٢) أبو زكريا ، المخطوط ، ص ٣٠ سـ ١ ، وقارل الدرجيس ص ٣٥ سـ بـ ( المطيوع م ص ٧٩ ) •

سوء ۽ (٢٠٣) ٠

### ديوان جابر بن زيد :

وكانت فرصة انتهزها نفاث لكى يسمح له الخليعة بنسخ ديوان جابو ان زيد (٢٠٤) الذى كان محصورا فى خزائن دار العلانسة لا ينتفع بسه أحسب (٢٠٠) ٠

#### اسباب دينية للخلاف:

وتشير الرواية الى أن نفاثا عندما رصل ومعه ديوان جابر الى طرابلس المترب أحد يضعف أهل مذهبه ، وساء ظنه بهم ، مما يؤكد أن رحلة المشرق قد كانت اكسبته من العلم مالم يكن معروفا لدى أهل المذهب في المغرب ، وان ذلك كان من الأسباب الرئيسية للخلاف بينه وبين الامام أفلح ، أما ما تقوله رواية ابى زكريا من أن نفاثا خاف أن يصير ديوان جابر الى أهل دعسسوة المسلمين ، فيزدادوا به علما ، وانه فضل أن يدفن الديوان في بعض المواضع ،

(٣٠٣) أبو ركريا ، المعطوف ، ص ٣٠ ما ٣٠ م. بيث تقول الرواية ان نفاقا كان حالسا في حابوت بعض لبعداديني عدما سمع المادي ، فقال له صاحب الحانوت : ان من أساب لأمير المؤمني مسأل فله سؤاله والا قطعت رأسه ، فاصر بقسات على التقسيم للإجابة ، وأنه عدما أدسله الأعران على أمير المؤمنيي الذي قربه وسأله عن آحواله وبلده ونسيه بدأ بقات كلامه قائلا : يا أمير المؤمني ، أنا رجل من البرير ، والبرير ليس معهم أدب فأريد أن أتكلم في محلسك بما بدي لي • وقارت الدرجيني ، ص ٣٦ م ١٣ م ٣٠ م و المطبوع ،

(۲۰۶) عن حاس بن زید الأزدی صاحب الدیوان ( ۲۱ هـ ـ ۹۳ هـ ) الذی یعتبی من مؤسسی المذهب الاباضی وشیخ أبی هیستان مسلم بن أبی كریمة ، أنظسر علی یحیی مصر ، الاباضیة می مركب التاریخ ، ج ۱ ص ۱۹۳ ـ ۱۵۹ ۰

(۲۰۵) أبو ركريا ، المخطوط ، ص ٣٠ ـ ب ، ٢١ ـ ١ و تضيف الرواية ان ولاات المخليفة اعترضوا على السماح لنفاث بنسخ ديران جابر وخروجه من دار الفلافة ، واستدلما سلك على علم نفات وعقله وما سيصير اليه بعد أن يتسنع ديران جابر ، وأنهم نكروا في حيلة كمتع من ذلك فسرضوا على نفاث أن يستعير الديران لليلة واحدة عندما يويد ، وواجه لقائد المأرق بأن اختار أطول ليالى السنة ، وبذل المال بسخاه لعدد كبير من الوراقين ، من : تسالح ومملين وإمدم بالورق والحبر الكبير حتى تجحوا فعلا في نسنع ديوان جابر في كلك الليلة الا كتابا واحدا من العشرة كتب ، أبي عليه السلطان ان ينسخه ، ولكنه مسيح له أن يقرأه مرة واحدة بين يديه ، كانت كافيةلان يحفظه نفات عن ظهر قلب ، وتغنيف الرواية أن السلطان مرد واحدة بين يديه ، كانت كافيةلان يحفظه نفات عن ظهر قلب ، وتعنيف الرواية أن السلطان عدد من المسائل ، ولكنهم لم يقدروا له على شيء ، ثم انه عرج على مكة قبل آن ياخذ طريقة عدد من المسائل ، ولكنهم لم يقدروا له على شيء ، ثم انه عرج على مكة قبل آن ياخذ طريقة المنزيد حتى يضللهم ، وقارن الدرجيني ، عي ١٣٠ س به ( المطبوع ، ص ٨١ - ٨٢ ) ،

د وأنه لم يعرف موضعه الى يومنا هذا ، وهذا كله بغيا وحسدا (٢.٦) ، فالمتصود به تأكيد أن رحلة المشرق كانت بعد الافتراق ، وهو الامر الذي يجافى المنطلق السليم الذي يرجع أن الانشقاق كان بعد رحلة نفات الى المشرق حيث تفقه في المذهب ، ورأى أن ينشر اجتهاداته التي أشرنا اليها ،

# اسباب سياسية للخلاف:

ومع أن أبا ذكريا يصبع حياة نماث العلمية الحافلة هذه عقب حلافه مع الامام أفلح ، الأمر الذى أدى الى دلك الافتراق الثالث فى الاباضية بالمملكة الرستمية ، فالواضيح أن أبا ذكريا أراد بذلك ــ وهذا ما فعله أهل المذهبالذين نقلوا عنه ــ ان يجعل أساس الانشقاق الثالث سياسيا ، وان كان الافتراق قد أصبح مذهبيا ، فهو يجعل المنافسة على ولاية قنطرارة والحاح نفاث فى الوصول الى منصب الوالى هى السبب فى ذلك الانشقاق ، وفى ذلك ينص أن الامام أفلح كان قد استعمل على قنطــرارة أبا يونس وسيم بن يونس النفوسى الذي أصلح ما كان يدور فى المنطقة الزراعية الغنية من افسنساد للزؤي على أنه ها انه اشتد فى جمع الزكاة مى مستحقى دفعها ، حيث أعلن أنه « لافرار من الصدقة » (٢٠٨) ،

# ولاية قنطراارة : منافسة بين نفاث وسعد بن وسيم :

وعندما توفى أبو يونس وسيم كان ابنه سعد يطلب العلم لدى الامام أفلح وبصحبته فرح بن نصر وهو نفاث وعندما نظر أفلح فيمن يستعمله على قنطرارة ، فاختبر الناس وميرهم ، « وجد سعد بن يونس لامور المسلمين أصلح، ولأمور الدين أحسن ، ولحدود الله أصلب » • فكتب سجلاباستعماله ، ودفع السجل بعد ختمه الى سعد ونفاث ، ولم يبين لهما من العامل ، وأمرهما الا يفضا السجل الا في قنطرارة • وخلال الطريق « استخف الشره وسوء المخلق وصب الرياسة » نفاتا ، « ففتش وراه الكتاب وقض خاتمه وقرأة » • واستاء

<sup>(</sup>۲۰۱) أبر ذكريا المخطوط ، ص ۲۱ ـ ا ، ۳۱ ـ پ ، وقارت الدرجيتي ص ۳۷ ـ ټ ( المطبوع ، ص ۸۲ ) -

<sup>(</sup>۲۰۸) أبو ذكريا ، المغطوط ، من ۲۹ ... ١ .

نفات لأن الامام أفلح فضل عليه سعد بن وسيم لولاية قنطرارة : « فأضمر في قلمه الغش والعداوة » وهكذا فرغم أن سعدا ولى قنطرارة فاحسن السيرة ، وقام بُحق الله ، وأقام له منبرا وجمعه ، يمعنى أنه كان يؤم صلاة الجمعة ويدعو للامام أفلح في الخطبة ، فان نفاثا أظهر الطمن في الامام (٢٠١) •

## نفاث يطمن في الامام ويثير خلافات فقهية ، ما بين التقليد والتحديث :

والى هذا ورواية أبى زكريا تسجل أن سبب خلاف نفات سياسى دنيوي. من أجل ولاية قنطرارة ولكنه يأتى بعد ذلك بأسباب أخرى ذات طبيعة فقهية مدهبية ترجع أن الخلاف كان دينيا من حيث الشكل على الأقل ، أو أنه صار هكذا ، من ذلك ما ينسب الى نفات من أنه قال فى الامام أفلع: « أضاع أمور للسلمين ، ويزيد فى الخلقة ويلبس الطرطور ، ويخرج الى الصيد ، ويطلى بالأسبر» (٢١٠) ، مما يعنى أن نفاتًا كان متمسكا بسنن أهل الدعوة القديمة، وأنه كان ضد مظاهر التطور التى أخذ به الامام أقلع ، من التجديد فى الزى وتقليد خلفاء بغداد وعمالهم فى لبس القلائس ، والعناية بالملبس والمظهر ، وانفاق بعض الوقت فى الرياضة والقتص ، ثم تتسلسل الخلافات المذهبية والفقيية فى عدد من المسائل التى يظهر فيها اجتهاد تغاث ، والتى انكرت عليه حى نسب بسبب بعضها الى الكفر .

فمن المسائل التي ابتدعها نفات: زعمه أن خطبة الجمعة بدعة • ومن أخطرها فتواه بأن أبناء أخى الرجل من الأب والأم (أى الشقيق) أولى بوراثته من أخيه من الأب فقط • ويعلق أبو ذكريا على هذه الفتوى ، فيقول: أن نفاثا راد بها ضلالا ، وأن المشايخ قالوا: « لو لم يفت الاهذه المسئلة لكفريها «(٢١١) •

<sup>(</sup>۲۰۹) أبر ذكريا ، ص ۲۱ ــ ب ، وقارن الدرجيتي ، ص ۳۵ ــ 1 ، ۳۵ ــ ب ( الطيوع بـ س ۷۸ ) "

<sup>(</sup>۱۹۰) أبر زكريا ، المتطوط ، ص ۲۹ س ، وقاون الموحيس ، ص ۳۹ س بد (المطبوع ، ص ۱۹۸ ت بد (المطبوع ، ص ۱۹۸ ت بد (المطبوع ، ص ۱۹۸ ت ميث يشرح ، ويزيد في الخلقة ، سمى أنه عطيم السامة كيو الوجه طويل اللحية جدا ، كما يقرآ الرياضي بالإشبر » التي تشبه : ويصبغ شعوه ويصل بالإشبر » التي تشبه : ويصبغ شعوه بالحناء ،

<sup>(</sup>۱۹۱۱) أبو ذكريا للمحطوط ، ص ٢٦ ـ ب ، وقاول الدرجيتى ، ص ٣٥ ـ ب ب د المطبوع ، ص ٢٥ . ب المطبوع ، ص ٢٧ ) ويذكر آبو ذكريا بعد ذلك ( ص ٣٠ به ٢٤) بعض:الروايات التي يدلل بها على شلال لفات ، فيقول ان ابن أخته وآء في المنام يحمل الصحير على وأبسه ، وقعد رضح عليه معنور وهو فوق رأسه ، ويفسر ذلك أن الشيطان استولى عليه وهو يجمع العلم -

وجمكذا كات شقة المخلاف المذهبي تتسع بين نعات وأعوانه في حسسل المفرسة دبين أصحاب الامام أفلح ، وعلى رأسهم سعد بن أبي يوس وسيم والى قسطرانة والفسطر سعد الى ترك مقر ولايته والحروج الى حمل نفرسة حبد مقام تغاث مخافة أن يضل الناس وبني سعد دارا بجبال تغاث . الذي كان بماء عظيما ، فأسرع لمعلوبته في اليناه ويقول أبو ركريا أن سعدا خشى « ان يتيهم الناس أنه رضى عن نفات فكان يقول له : الى متى نترك كفرك يانفاث ، فيقيل له نفاث : معاد الله من الكفر ياشيح » وكان سعد يقول الإخصائه في ذلك : « ليس جزاه من يساعدى الشتم انما تخوفت العندة وجراؤه اللحم والخيز (٢١٢) "

ويضيف الباروني في الازهار الرياضية في أئمة وملوك الاناصية عدد من مسائل الخلاف التي أثارها نفات ، منبا قرله ان الله هو النصر المدائم وانكاره استعمال للامام العمال والسعاة لجباية الحقوق الشرعيه ومطاحب بيت مال المسلمين من الرعايا • وقوله أن المضطر بالجوع لا يعطى بيع ماله إذا باعه الأحل ذلك وعلى من شهد مصرته تعجيته وقوله ان العقد لا يتحقق الا فيصر تجاوز المحر الى غير ذلك من المسائل التي يتحل فيها الخلاف (٢٠٣

هذا كما يسجل البارونى ثلاث رسائل مسونه الى الامام أسع فى حق تفات ونى الرد على بنعه رمسائله والارلى منها موجهة الى والى ندر و وحو ميال بن يوسف، يدعوه فيه الى تنبيه رعبته الى صلال نفات ريحلا من تردده على مجانس أهل الدعوة حتى يرجع الى سنة المسلمس وذلك قبل الرد على ضلالته (٢١٤) • والرسالة النائية التى لا يعرف اسم من أرسلت أليه من العبال ، وكان يشكو للاملم من أعمال نفات تشير الى ضلال نعاث وبدعه ومخالسه شريعة السلف الصالح والائمة المرضيين ، وتدعو الى اقامة الحق عليه وهجره وأبعاده (أى البراءة منه ) أن تمادى فى خلافه • ثم تنص الرسالة على أن من

<sup>&</sup>quot;كما يذكر أن ر لا أثراد الدخول في مذهبه فلحة في الطريق قسمه ، وهو يقول : « ضللت وأضلك ياتفات » ، ويغتم أبر ذكريا بقوله وبلمنا أنه أعطى في العلم مبرلة عظيمة والفقه موالفهم-، ولكنه المسد ذلك كله بالحسد وحب الأمور سمس أن أسباب الحلاف المذهبي كانت شخصية سياسية »

<sup>(</sup>۲۹۳) الباروش ، الأزمار الرياشية ، قسم ۲ ص ۱۹۵ ــ ۱۹۳ \* (۲۲۶) الباروش ــ الأرمار ، قسم ۲ ص ۱۹۹ ــ ۲۰۱ \*

ينكر شيئا-على عامل من العمال قعليه أن يكتب بذلك الل الامام ، كما تنصى على منع الوثوب على العمال (٢١) أما الرسالة الثالثة فقد وجهها الامام أفلح ألى نفات نفسه يحذره قيها من ابتداع غير الحق ، ويدعوه الى العودة الى الرشد ويكرر خلع كل من خالف سيرة المسلمين وتفيته وتعجره وإقصائه ، وكذبك البراءة منه ، مع اشارة خاصة الى من يزعم أن عمال الامام أساقفة ، وأنهم لاطاعة لهم فى حال كتمانهم " وقى نهايتها يطلب من نقات أن يعود الى حظيرة الجماعة ، وأن يترك المحالفة ، وما كان يطالب به من التصحيح ، الامر الذي يقتضى إن يعلن أفلع توبته حتى يرضى عنه (٢١٦) ،

ورغم ما يقوله الباروني ، من : أن نفاتا تلب ورجع عن مسائله التي خالف فيبا « مستندا الى أنه لم يرو أحد أنه ذكر الامام أفلح بسوء أو تكلف لاثارة فتنة أو سمى في فساد ، وذلك بعد رجوعه من المشرق ، أذ استقامت الأمور لأفلح (٢١٧)، فالمعروف هو أن النفائية ، مثلها مثل : النكارية والخلفية ، طلت من الفيرق المنشقة على المجتمع الاباضي الى ما بعد نهاية امامة تاهرت الرستمية ، وفي ذلك يقول الدرجيني : أنه : « لم يبق ببلادنا من يقول بقول نفاث ، وينضر حجته لا فريق من مطمأطة ، فمنهم بالحمة ، ومنهم بالجبل ، واليه ينسبون ، فيقال ليم النفائية » ( ٢١٨) ،

## ازدهاد الملكة على عهد افلح ، وسياسة « فرق تسد » :

مكذا تكون الأمور قد استقرت للامام أقلع ... رغم انشقاق الخلفية ثم النفائية خلال ملكه الذى دام الى أكثر من نصف قرن ( الى حوالى ٢٤٧ هـ/ ١٨٨١) حسب رواية كل من ابن الصغير وأبي زكريا وخلال تلك المدة توطأت أبور المملكة في تأهرت ، وأغتنت القبائل حول تأمرت وتحضرت ، وبدأ يظهر فيها الفساد والبطر ، مما جعل الامام يخشى على مملكته ، كما يقول ابن الصغير ، حتى انه بدأ يطبق مبدأ ، فرق تسد ، بين القبائل كي يلهيها بالصراع فيما جينها ، حتى يظل محتفظا لنفسه بموقف الحكم .

<sup>(</sup>۲۹۰) الباروتي: رس ۲۰۱ - ۲۰۶ -

<sup>(</sup>٢١٦)- البارونيء الازهار الزيانية ، خسر ٢٠ص ١٤٠٤ ـ ٢٠٥٠ ه

<sup>(</sup>٢٧٧): الأزمان ألريافتكية "«-السم ٢٠ من- ١٠ الإنام ."

<sup>(</sup>٢١٨) الدرجيتي ، المغطوط ، ص ٢٧ ــ ١ ( ألطبوع ، ص ٨٣ ــ حيث الكواة وبالجمة حدلا من الحمة ) •

رفى ذلك ينعرد ابن الصغير بالقول أن الامام أفلح « أرش بين لوانة وزناتة» من جهة ، « وما بين لوانة ومطماطة » من جهة أخرى ، كما أثار المعرات بين الجيند وبين العجم حتى تنافرت النفوس وقامت الحروب ، « وصارت كل قبيلة ملاطقة لافلج حوفا من أن يعين صاحبتها عليها (٢١٦) .

## اعتقال ولى العهد أبي اليقظان محمد في بغداد الى وفاة المتوكل:

و مفضل تلك السياسة التي أدت الى انفاق حماس القبائل العسكرى فيمة بينها اطمأن أفلح الى ملكه حتى نهاية عهده ، و فاسنلقى على ظهره أمنا ومه يديه ورجليه مطمئنا وعلم أنه قد كفى أمرهم » ولم ينغص عليه عيشه الا انتقاده لابنه الأكبر ووبى عهده الأمير أبى اليقطان محمد الذى كان قد سار الى المشرق لأداء فريضة الحج ، وربما للتعقه أيضا على شيوخ المدهب هناك اذ تقول الرواية أن رسل بنى العباس الوافدين فى قافلة الحج المفريية كشعوه فى مكة وأخبروا أنه جاء لبث الدعاة فى المشرق فحمل الى دار السلام بغد: د. وذلك على عهد المخليفة العباسى و المبوكل » ( ٢٣٢ – ٢٤٧ هـ ) على ما يظن وحبس أبو اليقظان فى سجن المتوكل مكرما مع ابن الخليفة كما يقول ابن الصغير ، وظل فى الحبس الى مقتل المتوكل ( سنة ٢٤٧ م/ ٢٦٨ م) حيث أحرجه الخليفة الجديد زميله فى السجن (٢٢٠) ، وهو المنتصر بن المتوكل ( الذى لم يمكث فى الخلافة الا سنة أشهر فقط ) الذى أحسن جائزته ، وأحرى عليه يمكث فى الخلافة الا سنة أشهر فقط ) الذى أحسن جائزته ، وأحرى عليه سعد وفأة والده أفلح الذى « اشتد حزنه عليه وطال غمه به فلم يزل مهموما محزونا الى أن وافته منيته (٢٢٢) ، وكانت عودة أبى اليقظان الى أخيه أبى محزونا الى أن وافته منيته (٢٢٢) ، وكانت امامة تاهرت قد آلت الى آخيه أبي

<sup>(</sup>۲۱۹) اين، الصمير ، إص ۲۷ •

<sup>(</sup>٢٢٠) أبن الصغير ، من ٢٧ - ٢٨ ( حيث القراءة في النص انه سجى هم أحن الخليفة التي عدلناها ألى أبن الخليفة ) •

<sup>(</sup>۲۲۱) أنظر ان الصغير ، من ۲۸ ° ۳۰ محيث تقول الرّواية انه عندما سبح لايتي اليقظان بالانصراف من بعداد طلب منه أهل الديوان أن يومى عن يقبض جاريته التي بلعت ١٣٠ درهما يوميا ، لئلا يلحب رسبه من دواتر ديوان الخلافة ويعدو دكره ، وعرض أبو اليقظان على خادمه النفوس أن يقيم في بغداد ويقبض جارية الـ ١٣٠ درهما يوميا ، ولكن الخادم رفضى ، وطلب اعظاما الى الخياط الذي كان يجلس جمده ويشاوره في أمر أبي اليقظان ومو في السجن ، ويضيف من الصغير قائلا ، وكانر، النفوسي بعد دلك بتامرت الأرادة فرحم نزل به ضيق ، يقول لأبي اليقظان ، لم أقبل مك ، دولو قبلت راكان المشرون والمائة درهم المؤد على منا أنا يقيه ،

<sup>(</sup>۲۲۲) این اقصفیر ، می ۳۰ -

يكر الذي كان مميرا بين أبناه أقلع بعد أبي اليقظان محمه ،

ابو بكر بن افلح ( امام تاهرت الرابع ) : ٢٤٧ هـ ١٦٦ م/ ٣٦٠ هـ ٣٨٠م) اختياره : ما بين الرضى والكراهية :

رغم ما يَقوله ابن الصفير من آنه عندما واقت أفلحا منيته عدم من الاباضية قلم بصيبوا في أولاد أفلح "آذ فقدوا أبا اليقطان ، أرجع عندهم من ولده أبي بكر (٢٢٢) ، فالواضح من تكملة ألرواية أن مسألة اجتماع الاباضية للمشاورة في اختيار الامام كانت شكلية ، وان رّعناه تقوسة كان بيدهم مقاليد الأمور حقيقة ، وكانوا يولون من يقع اختيارهم عليه من أبناء الامام الراحل مدا ما يفهم من بس ابن الصغير أيضا الذي يقول انه عندما قدم الناس أبا بكر ان أفلح ، بعد وفاة والده و كان عبد العرير بن الأوز ينادي بأعلى صوته الله سائلكم معاشر تفوسة أذا مات واحد جملتم مكانه آخر ، ولم تجعلوا الأمر ولا تستغلون نمالته (١٣٤) ومن المكن أن يكون المقصود بهذا الكلام مَو لا تستغلون المعادر بهذا الكلام مَو الله بنطبيق مبدأ الاختيار بشكل عام ، كما يمكن أن يكون احتجاجا خاصا بالنسبة لاحبيار أبي بكر بعورفة نفوسة (٢٢٥) .

وقد يرحم فكرة أن أبا فكر من أفلع لم يكن الامام المنشود ، ما يذكره ابن الصغير من أنه « لم تكن فيه من الشدة في دينه ما كان فيمن كان قبله من آبائه » أو ما نضيفه من أنه « كان سمحا حوادا لين العريكة ويسامح أهل المروات ويشايع على مرواتهم ويحب الآداب والأشمار وأخبار الماضين » (٢٢١) • وهو الأمر المقبول بالنسبة للامامة الرستميّة السائرة في طريق التطور والرقي مما لا يجعل أمر المقارنة بين صفات الائمة الاوائل وخلفائهم المتأخرين خير موازين المفاصلة بينهم • هذا ، ولو أن ما وقع من الأحداث في امامة أبي بكر أندل خعلا على لين الامام وتساهله في أمور السياسة والحكم •

<sup>(</sup>۲۲۳) این الصخیر - حی ۲۰ -

<sup>(</sup>۲۲٤) ابن المستع ، ص ۲۱ -

<sup>(</sup>٣٢٥) ومثا ما أخذ به البادوين في الإدعاز الرياسية ( قسم ٣ ص ٣٣٢ ) ألا قسر وليطرئ قائلا : « ولما تمّ أمر البيسة وإعلن المناسة الكر ربطن المناس- طاك مراواسات اللي اأمل لمها ، وعابوا النوسة باستكلالهم مهنا الأمر واستصاصهم به ثم سيكتوا به :

## غلبة محمد بن عرفة على ابعي يكر :

وأدل ما تشير اليه النصوص في هذا المقام هو علية صهره محمد بن عرفه على أمور الدولة والذي يفهم من تلك النصوص أن محمد بن عرفه هذا كان يتمتع بصفات عظيمة جعلته في مصاف رجال تاهرت المرموقين ، مند أيام الاهام أفلح الذي أدفيه بهدية من قبله على ملك السوداب فحاذ رضاه ، وأعجب بعروسيته وحسن خصاله وجماله والظاهر أن الجمال البآهر لم يكن وحده أهم تلك الصفات ، فقد كان أبن عرفة يتمتع أيصا بالوسامة والجواد والسماحة الى جانب الهيبة والفروسية وحسن الأفعال و ولم يكن من الغريب على الامام أبى بكر ، الذي عرف بسماحته ولين عريكته أن يقدر للجمال والوسامة قدرهما، فتروج أخت ابن عرفة وكلف بها ، كما زوج هذا الأخير أخته هو في المقابل و

وأصبح محمد بن عرفة أقرب المقربين إلى الامام أبى بكر حتى أصبح أشبه بما نسمية الآن بالمثل الشخصى للرئيس أو الملك • ولا شك أن رابطة النسب ساعدت على تقوية أواصر القربى بين أبى نكر وأبن عرفة ، حتى كان الأخير يسنطيع الدخول على الامام في أى وقت يشاء ، وفي أى مكان كان دون موعد سابق أو آذن ، حتى انتهى الأمر ، كما يقول ابن الصغير ، إلى أن : أه كانت الامارة بالاسم لابى بكر ، وبالحقيقة لمحمد بن عرفة (٢٢٧) .

## عودة أبي اليقظان محمد بن افلح:

## تاثره بالنظم البغدادية:

فى هذه الظروف عاد إلى تاهرت أبو اليقظان محمد بن أفلح عقب مقتل المتوكل (أي قبيل سنة ٢٥٠ هم ٨٦٤ م)، وبعد أن عركته تجربة السجن فى داد المخلافة ، وتقرب من ولى المعهد المنتصر الذي آلت اليه الخلامة ، وصائر على دراية بالنظم الادارية والمنتكرية المتقدمة في بنداد - من ذلك ما رآم من أجراء الرزق اليومى على أهل الوجاهة وأعيان الناس من ديوان الخلافة ، وأمكان التوصية بهذا العطاء الجارى لمن يريده صاحب الشان ومن ذلك ترتيب الجيش في طبقات من النقباء يتلو بعضهم بعضا ، وكل رجل من الطبقة الإعلى الجيش في طبقات من النقباء يتلو بعضهم بعضا ، وكل رجل من الطبقة الإعلى

م (٢٤٧) ـ اخسار الأفسة الرستيين ، حس ٣٦ - وحسيف الى ذلك أن محمد مِن عليقة و كان اذا ركب من عارد خريد أما مكرمش بين يديه ومن خلقه ومن يسينه ومن يساره أمم من الأمم ، وشردت بدلك الرستية وغارت به » -

يرأس عشرة رجال من الطبقة التي تليه حتى أن القواد المشرة الكبار يمكنهم جمع عشرة الاف فارس خلال يوم راحد ، وهو الأمر المنتى لم يكد أبو اليقظان يصدقه لؤلا أن عاينه بنفسه في صحى قصر الخلافة (٢٢٨) •

## اعترافه يالأمر إلواقع، وامامة اخيه ابي بكرة

. "وهكذا ، رغم ما عرف به أبو اليقطان من انه كان آكثر أبنا افلح أهلية للاجامة و ورغم التجارب التي حنكته في المشرق وفي دار السنلام ، حتى قبل أن القوم هناك أطلقوه الانهم عرفوا أن ستكون له دولة في المفرب ، كما قبل انه بلغ المنهاية والغاية في اليملوم وخاصة علم النجامة (٢٢١) .. فانه عنيما رجع الى تاهرت وعرف بوقاة والده وولاية أخيه أبي يكر قبل الأمر الواقع ، فلم يغير شبينا ولم يتكره ، ولا أدعى آمارة ولا تازع فيها أخاه ، بل إظهر القيام له والحيسة بين يديه إدائى ..

## أبو اليقظان تائبا للامام في الحكم أو وزيرا :

ولما كان الامام أبو بكر يحب اللذات ويميل الى الشهوات ، كما يقول ابن الصغير غانه د استعان بأخيه أبى اليقظان محمد في الحكم فعهد اليه بالنظر في أمور تاهرت وأحوازها وأطهر أبو اليقظان ما كان يتمتع به من الكفاية في شئون الادارة بالاضافة آلى ما اكتسبه من أدب المشرق ، والأخذ بالعزم فيما رآه من ولاية بنى الهياس وسيرهم (٢٢١) وهكذا ، فيينما كان أبو يكر معتكفا في دار الامارة كان أبو اليقظان يجول في المدينة ، ويركب الى أعلى مسجد فيها ، حيث يجلس للنظر في شئون الناس وحوله العمال والقضاة واصحاب الشرطة وينظر في ذلك تظرا ضافيا ، ويجري الحق على الكبير والصغير حتى حمد لة والشراة ، ذلك ، حبيب رواية أبن الصغير، وحمد له أخود قعله .

وفى آخر النهار كان يُاتَى بِأَبِ آخَيه أَبِّى بِكُر ، وَ فَانَ وَجِده جَالُساً دَحُل عليه وأعلمه بما حدث في يومه من خبر وحكم » ، وأن لقيه مشتغلا طلب من

<sup>(</sup>۲۲۸) این اأستیر ، ص ۲۸ – ۳۰ -

رت (۱۳۶۵) المنظرة البن الآرياء، المنطوط ، حمل ۱۳۰ بست ، وثن بذلك التولسالرواية اله احتالًا على علماء الإنجاء المنطوط ، على علماء الإنجاء الأنجاء المنطودة بالى بالمعرب حديث المني تصمة ملاها مطاباء يستريخ فيه من بنعاد وجدود في المالا فطنول اله وشسكل الهمان المربئوان فنعال المربئوان فنعال المربئوان فنعال المربئوان المنطول المنطقة المنطقة المربئوان المربئوا

٠٠ و٣٠٠ إيدالهذا المداد المداد

<sup>(</sup>۲۳۱) این العثقیر مرحی ۲۳۲۰

حجابه أن يبلغوه ما عليه المدينة من هدو، وسلام · ولم يزل أبو اليقظان مجتهدا في شغله ليلا وتهاوا وحتى جلب قلوب الناس » (٢٢٢) ·

## الصراع بين محمد بن عرفة وبين أبي اليقظان :

وبذلك آلت أمور الامام أبى بكر آلى ناقبيه القومن: محمد بن عرفة صهره، ومحمد أبى اليقظان أخيه الأكبر ، وكان من الطبيعي أن ينتهى الأمر بصراع خفى ... فى أول الأمر بين الشخصيتين العارمتين ، قبل أن ينقلب الى مزاع علنى تكون له آثاره السيئة فى الميلكة الرستيية ، ويلفى ابن الصغير بتبعة انعجار الموقف المتأرم على صهر أبى بكر عندما يقول : ان محمد بن عرقة كان مشغولا بما كان فيه من « دوى وصيت عال ، لا ينظر أبا اليقظان في حزبه ولا في طائفته ولا في الناحية التي هو بها ، ولا ينظر بييبة له أو اجلال أو حدر منه » • هذا ، وبينما كان أبو اليقظان وعمومته وأخوته لا يصلوت الى أبى بكر الا يعد الاستئذان ، كان محمد بن عرفة لا يحجبه عن الوصول اليــــه طاجب .

# الرستميون يتربصون بابن عرفة ، ويحرضون الامام على التخلص منه :

وهكذا أخد أبو اليقظان وقرابته يتربصون بمحمد بن عرفة ، ويترقبون له الفلتات إلى أن نجحوا في اثارة أبى بكر عليه عندما خوفوه من سلطانه وما صار يتمتع به من هيبة بين الناس كادت تطمس هيبتهم للامام تفسه (٢٣٣) وعندئذ أخذ أبو بكر يراقب صهره ، وما يتمتع به من حول وسلطة حنى تأكد لهالأمر ، وهاله ما زأى من سلطان أبى عرفة فدير مقتله غدرا عندما دعاه الى خلوة في بعض متنزهاته ، وأغرى أحد خدمه بقتل الرجل طمنا بالرمح بين كتفيه ، وهو يتهيأ لرفع يَدْيه بالتكبير لأداه صلاة المغرب (٢٢٤) ".

<sup>(</sup>۲۲۲) این المستیر ، ص ۲۲ – ۲۳ ،

<sup>،&#</sup>x27; (٢٣٣) آبن الصفيد ، ص ٣٣ - وتشيف الرواية هنا الله قبل ان الذي سمى طور استى ابن عرفة بوتكام طي، حقه بكان أبو اليقطان وحدم داوانظر بخلخيص بالدرجيني ص ٧ ٣٠٠ 1 . ( إنظر بخلخيص مالدرجيني ص ٧ ٣٠٠ 1

<sup>(</sup>۱۳۲٤) ابن المصنير ، ص ۳۵ ـ ۳۵ ـ هذاً ويشير ابن المصنير بعد ذلك. ال بان البا يكل علم بعد قوات الأوان أن العسد والبنى أدامم ال ما أدامم لا التعبيسة ، ولكنه نفل- بما كان قد عزم عليه ، ومصد بنعرفة فى ذلك كله أسلم الناس صغوا واكبرهم له سميا · ·

#### أصلاء مقتل ابن عرفة :

ورغم احكام الجريمة ومحاولة طمس معالمها فقد أجع أهل محمد بن عرفة راصحابه في كشف خباياها ، قعرفوا الموضع الذي قتل فيه والكان الجبلي البعيد الذي القيت الجثة فيه وكان للنبأ أصداء محزفة بين العامة والحاصة والنساء والصبيان في تاهرت ممن كانوا يعرفون لمحمد بن عرفة أياديه البيضاء عليهم ، الله و لحق الناس من الجزع مالم يلحقهم في قتيل قبله ، وحكف ، فبمجرد أن نادي المنادي : « الا أن القتيل المظلوم يامركم بطلب ثارة ودمه ، حتى صاحت الفتنة بتاهرت (٢٢٥) و كان محرك الدرقة رجلايعرف بمحمود بن الوليد الذي أتتهز الفرصة ، فصعد الى أعلى موضع باخذ يعرف بالكنيسة ، وفصرب الطبل قبادر الناس اليه ، وأمرهم باخذ السلاح والزحف الى أبي يكر ١٢٢١) و

وغندما بلغت أبا مكر أنباء ثورة العامة ضده بادر باستنفار أعوانه ، من السمحين (۲۲۷) ولرستمين وغيرهم وهكذا تجمع الثوار من العامة في أعلى المدينة من ناحية الشرق بينما حشد أبو بكر أعوانه وشيعته في جهة الغرب، واستعد كل فريق للحرب بالدروع تقى الصدور والبيض فوق الرؤس، وكان لكل جماعة راياتها المبيزة ترقرف فوق رؤسها وزحف أبو بكر برجاله نحو النواز وتم اللقاء الذي شارك فيه معظم أهل تاهرت قرب أحد المساجد وكانت ملحمة مروعة صبر الناس فيها حتى تطايرت أيدى المقاتلة وأرجلهم وانقلعت هاماتهم ، وعندما تعبوا من الضرب تماسكوا بالأيدى وتقاذف بالسباب (۲۲۸) .

#### اطراف الصراع : العجم ، والعرب ، وتقوسة :

ولما بلغ القال والتعب غايته تطور الأمور بتدخل جماعة يستميها أبن الصنعير بدء العجم » ، والمتصود بهم الفرس من أعوان الرستميين الأوائل.

<sup>(</sup>٢٣٩) إبن-السنيرب من ٢٠ - ٣١٠

<sup>(</sup>٢٤٦) آين إلمستيريه، ص الماليَّ

<sup>(</sup>٣٣٧) القراء في ابن المستهر من ٢٩٥) المسيحيث مروض الأبن القبي رحضي فيسه من مجتب فيسه من مجتب في ما نظل م في مجتب الإباضية بتأمرت والذي أدى الله تُسمية ذلك المرضع به « الكنيسة » عل ما نظل م أما السبحين فهي قراء الدارس ( الرياض قسم ٢ ص ٣٣١ ) التي أَسَّمُ إلى السبحين فهي الأما الأمل ، وهو الأمر الخدول •

<sup>(</sup>۲۲۸) این الصلع ، ص ۲۱ - ۲۷ \*

ومن سى جلدتهم • كما يمكن أن يكون العرس أيصا من سلالة الجند الأغلس الذي مجر أفريقية الى تاهرت، وقد يكون المص على أمه مى أثناء القتال بين العرب والعجم قبض العرب على مولى من موالى الأغلب يقالله حلف الخادم (٢٢٩) قرينة على ذلك •

ومع أن المفهوم من رواية ابن الصغير آن العجم أو الفرس أرادوا استغلال الموقف لمصلحتهم الخاصة ، قلا بأس من أن يكون عؤلاء العجم، الذين لم يدخلوا في الصراع آلا بعد أن انهكت قوى الفريقين المتحاربين ، من المتعاطفين مع الأمير أبي اليقظان محمد وأعوانه ، اد تقول الرواية : ان أبا اليقظان اعتزل الفريقين ، كما وعد تقوسة ، التي بقيت معتزلة عن الفريقين أيضا ، ومن الراضع أن النفوسيين كانوا من أعوان أبي اليقظان ، هذا كما يشير النص الى أن العرب ، وهو الاسم الذي صار يطلق على المتحاربين الأوائل من أنصار أبي بكر وخصومه من العامة ، كانوا لا يثقون في حياد أبي اليقظان ويقولون : انه يعين عليهم في الباطن ، وهذا ما أكدته الأحداث فيما بعد عندما أنضم النفوسيون ال جانب العجم ،

ومنذ تدخل العجم اندمج المتحاربون من عامة التاهرتين وأعوان أبى بكر، الذى بنى فى داره لا يأمر ولا ينهى وقد تشام الناس به ، جبهة واحدة تصبيح جبهة العرب والجند من أنصار أبى بكر ، فى مقابل جبهة العجم ألتى تعمل لمسلحتها الخاصة ، وذلك قبل أن تظهر حبهة ثالثة هى جبهة نفوسه : أنصار أبى آليقطان الصرحاء ،

### شريط الأحداث :

ونقد دارت أحداث الصراع على الوجه التالي ، حسب رواية ابن ألصغير :

## العجم يعملون لأنفسهم:

اراد العجم انتهاز فرصة تعب المتقاتلين من العامة وأعران أبى بكر من الجند ، فظنوا أنه يمكنهم القضاء على العرب والجند ومواليهم وأتباعهم واخراب ديارهم ، وبذلك يصفو لهم البلد والسلطان • وبدأ العجم في التمركز في بعض أطراف تاهرت استعدادا للهجوم على الناحية المعروفة بموقف الدون ،

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۲۳۹) ابن الصفير ، من ۳۷ ·

ولكن لسوء حظهم فأن أهل تلك الناحية كانوا يتوصون منهم خيفة ، فاستعدوا لهم وأخذوا حدرهم و فما أن وافاهم العجم حتى بدروا اليهم وقاتلوهم قتالا شديدا - وكان غدر العجم بالجماعتين المتقاتلتين من الجند والعرب سببا في تلاحمهما : أذ تركوا قتال يعضهم وتعابقوا - ثم الهم قاموا بأجمعهم قومة رحل واحد ضد العجم ، فقتلوا كثيرا منهم ، كسا اخذوا بعسض الأسرى (٢٤٠) -

## يوم حربة : وتحالف نغوسة مع العجم :

واستمرت الحرب بين أنصار أبى بكر من الجند والعرب وبين العجم ، وكان العرب يضغطون على العجم ، ويخرجونهم من بعض ديارهم في حال انتصارهم و وظل الحال على هذا المنوال الى أن وقعت المركة المعروفة بسد يوم حربة ، وى جوار درب النفوسيين في تاهرت و فني هذا اليوم استمع العرب الى نصيحة خلف الخادم ، وهو المولى الأغلبي الذي كان يحلنب في عداد العجم قبل أن يقع أسيرا في أيدى العرب فيعاون أسمار الامام أبى بكر بماله وقصائحه ، بأن لايكتفواباخراج العجم من ديارهم ، بل أن يطلقوا المنار في كل ما يغلبون عليه منها(٢٤١) و وهكذا فعندما استولى الجند والعرب على موضع العجم المجاور لدرب النفوسيين ، أضرمرا النار فيه مما تسبب في تعالف الاضرار ببعض النفوسيين المقيمين هناك وكان هذا الحادث سببا في تحالف نفوسة مع العجم ، بعد أن وقفوا موقف الحياد ، ولم يكن من الغريب أن يجذبوا الى جانبهم الأمير أبا اليقظان ، وكان النفوسيون أخلص حلفائه ويجذبوا الى جانبهم الأمير أبا اليقظان ، وكان النفوسيون أخلص حلفائه ويجذبوا الى جانبهم الأمير أبا اليقظان ، وكان النفوسيون أخلص حلفائه و

## انتهاء الحياد : انشقاق الأسرة الرستمية : العرب في صف أبي بكر والعجم ونغوسة في صف أبي اليقظان :

وهكذا شاركت جميع الأطراف في فتنة محمد بن عرفة ولم يعد هناك متحاربون ومحايدون ، أذ كون المتحاربون الأوائل سن الجند والعامة من العرب جبهة مؤيدة للامام يأبي بكر ، بينما أنضم المحايدون من العجم ونفوسة وبعض الرستمية وكونوا جبهة مؤيدة للامير أبي اليقظان ، وبذلك انشقت الإسرة الرستمية على نفسها ودارت الحرب الأهلية باسم أفرادها .

وفئى بداية الامر حقق العجم ونفوسة التصارات قوية على الجنب والعرب

<sup>(</sup>۲۱۰) این الصعیر ، س ۳۷ ۰

ر۲۶۱) این السمیر ، ص ۳۷ -

فى عدد من الوقائع ، مثل وقعة قبطرة الدمس ، وقنطرة سليس حيث فزع صناديد العرب ، وانتهى الأمر بغلبة العجم ونفوسه على أكثر تاهرت بعدان ردوا خصومهم الى أطرافها ، وبعد ذلك دارت الدائرة على العجم ونفوسة منذ حقق الجند والعرب انتصارهم الكبير في الوقعة المعروفة « بيوم الرد المعوج ، حيث : « ذكر أن نفوسة فروا بعضها على بعض ع (٢٤٢) ، مما جملهم يقررون فيما بعد أن يشدوا أرحلهم فيما بينهم بالحبال ، حتى يثبتوا فلا يفروا من أمكنتهم ولو قطعت السيوف هاماتهم (٢٤٢) .

## تلوق العرب على العجم ونفوسة ، وحرب العصون :

واستمرت فتنة ابن عرفة « وأمور العرب والجند تقرى ، وأمور العجم ونعوسه تضعف » ، الى أن انتهى الأمر باحلائهم عن ديارهم التى أضرمت فيها النيران فى أحوار تاهرت ، باستثناء موضع واحد فى تاحية النهر الصغير المعروف بعدرة نفوسة حيث بنوا لهم حصنا قوينا \* وفى مقابل حصن عدوة نفوسة بنى العرب والجند حصنا لهم بأموال قدمها لهم من كان فى حيزهم من التجار ، مثل : أبى محمد الصيرفى ، وابن الواسطى ، وغيرهما من زجوء التجار أصحاب الأموال \* ويشير ابن الصغر الى أنه لم يكن يفصل بين الحصنين التجار أصحاب الأموال \* ويشير ابن الصغر الى أنه لم يكن يفصل بين الحصنين الا مقدار رمية مهم ، وأنه، «ربماكان البناءون يبنون والنبل تصيبهم فيجعلون لهم ستاره ، حتى استدار الحصن وركبوا أبوابه وعلته أبرجته ، والحرب لا تعتر ليلا ولا نهارا ، وحميت فيما بينهم حمية الحاهلية ، وجرت بينهم الحرب سمعة ورياء » (١٤٤٠) \* ومن أبطال حصن عدوة نفوسة رجل من العجم يعرف بأبن وردة كان مبارزا من الطراز المتاز حتى طبقت شهرته الآماق (٢٤٥) \* وأغلب الظن أن ابن وردة هذا هو صاحب السوق فى تاهرت الذى كان لا يدخله وأغلب الظن أن ابن وردة هذا هو صاحب السوق فى تاهرت الذى كان لا يدخله عمال الامام من المحتسبين ، كما سيقت الإشارة (٢٤١) \*

## تفرق الأخوة المتناحرين في البلاد:

خروج أبى بكر من تاهرت ، ونزول أبى اليقظان في كنف لواتة :

وانتهت فتنة ابن عرفة بتغرق العجم ونفوسة والرستميين مي أقاصي

<sup>(</sup>۲٤۲) ابن الصنير ، ص ۳۸

<sup>(</sup>۲٤٣) ان السنير ، س ۲۸ -

<sup>(</sup>۲٤٤) ان الصمير ۽ ص ۲۸ ــ ۳۹ -

<sup>(</sup>٢٤٥) ان المنتبر ، من ٣٩ -

<sup>(</sup>٢٤٦) أطر ليما سيق ، ص ٣٤٣ -

البلاد، على الوجه الآتى ، نزلت العنبم بموضع يقال له « تنابغيلت » أوهو على بعد مرحلتين من مدينة تامرت اما الرستمية ومن انضاف اليهم ، فقد أحقوا بالأهير أبي اليقظان منحمد بالموضع الذي يقال له « اسكدال » ، وهو بقبلة تاهرت على مسيرة يوم وأزينا قليلا في مجمع الابافنية أم هذا ، وتزلت تفوضة بقلمة مائمة تعرف الى اليوم بقلمة فوضة ، وعندما وزل محمد بن مسالة تاهرت خرج منها الامام أبو بكر مع من خرج « لا حيا ولا ميتا » ، كما يقول النص (٢٤٧) ، مما يعنى أنه لم يعرف مآله ؟

ولم تزل أمور الناس في تامرت هادئة الى أن وقعت الوحشة بين قبائل مرارة وقبائل لواتة وذلك أن قبائل لواتة كانت من بين سكان تامرت عندما أتت موارة وتسلطت على لواتة بموئة أهل المدينة وعندئذ رأت لواتة أن ترحل عن تامرت فخلت عنها ، ونزلت بنصبتها المروف بحسن لواتة ، ومن هناك ارسلت الى أبى اليقظان تدعوه الى الاقامة معها ، فنزل في نجوارهم على مسيرة أميال بموضع يقال له « تساونت » ، وهو الموضع الذي يخرج منه عيون نهر ميئة الذي يجرى من قبلة تامرت حيث تنصب عليه الأرحاء "

#### نشاط أبى اليقظان في شراء الأعوان : والاعداد لغزو تاهرت على محمد بن مسالسة :

وواضح من رواية ابن الصغير أن الأمير ابى اليقظان محمد أخذ فى استخدام بريق الذهب لجذب الإنصار ، بعد أن انتهت الفتنة التى شارك فى تدبيرها بهاية لا ندرى فى مصلحة من كانت و فايو بكر ترك تاهرت الى جيث لا ندرى ، وابو اليقظان نزل بالقرب من لواتة ومن مقره فى جنوب تاهرت آخذ أبو اليقظان يستخدم ما كان معه من الأموال التى قدم بها من بغداد ، اذ كان كثير من أهل تاهرت متعاطفين معة ولم يكن يلزمهم للجركة واتخاذ المائب صراحة الا التلويع لهم بالنهب والفضة ، وهذا ما حدث فملا : « اذ جانبه صراحة الا التلويع لهم بالنهب والفضة ، وهذا ما حدث فملا : « اذ المدعوة والامامة كلها لابى اليقطان ، (١٤٨) و ولكن الأمير لم يصفتما ما ولا يرون واى اليقطان اذ طل المحبد بن مسالة كثير من الأعوان الهي عامرت المحرب ولا يرون واى أبى اليقطان الاسباب لم يعلمها ابن الصبتير وبدلك بعادت المحرب من جديد عى تاهرت اذ أعد أبو اليقطان المدة لغزو المدينة بعد أن أسقط من جديد عى تاهرت اذ أعد أبو اليقطان المدة لغزو المدينة بعد أن أسقط

<sup>(</sup>۲۲۷) ابن الصنير ، ص ۲۹ -

<sup>(</sup>۲٤٨) ابن الصنير ، ص ۶۰ -

الدعوة لأبى بكر سالذى لا تعرف ماذا صار اليه آمره ساكما أنكر أمر محمد من مسالة ، ودعا لنفسه بالإمارة والإمامة (٢٤٩) -

## أبو اليقظان املما ، بعد خرب السبح سنوات وخراب تاهرت :

واستمرت الحرب بين أبى اليفظان والمتاهرتيين طوال سبع سنوات قاست منها المدينة كديرا من الأهوال حبى حربت وعادت عجورا تسمطاء بعد أن فقدت يهجتها ونضارتها ولما طالت الحرب وامتنعت تاهرت على أبى اليقظان الجه نحو نفوسة في حلهم وطلب مهم العون وتجديد البيعة (٢٥٠) و

#### شروط الصلح:

واستجابت نعوسة لمطلب أبى اليقظآن فيعثوا اليه جموعا من رجائهم سار يهم لنزال تاهرت الىي هاجمها من حهة العرب وطلب المفوسيون انمذار اخواتهم فى تاهرت قبل قتائهم ، ودعوهم الى الرجوع الى الطاعة ، قبل أن ينزلوا معهم على حكم الله ، وهو حكم السيف ، ووافق خصوم أبى اليقظان فى تاهرت على الصلح شريطة أن يؤمنهم أبو اليقظان ، وأن يسوغهم ما أصابوا من دم أو مال قلا يتبع أحدا منهم ، ووافق أبو اليقظان على هذا الشرط فتم عقد الصلح بين أهل تاهرت وعسكره ، وفى ذلك قالت نفوسة : « نحن انما جئنا لاصلاح بيضتنا ، وتاليف أمرنا وقوام ديننا ، ولم نات بطلب علو فى جئنا لاصلاح بيضتنا ، وتاليف أمرنا وقوام ديننا ، ولم نات بطلب علو فى

## الأثر الشرقي في بالاط أبي اليقظان :

والظاهر أن رحلة أبي اليقطان الى المسرق واقامته في بغداد عاصمة الغلافة العباسية كان لها أثر عميق في نفوس الناس و يظهر ذلك في العاطة اكتاب الإباضية للامام الجديد بهالة من الجلال والعظمة التي تم يتسبن لغيره التمتع بمثلها، باستثناء نفاث بن نصر صاحب الانشقاق الثالث في الإباضية عابن العسفير ينص على أن مراسم العلم ينها أبي اليقظان وأمل تاهرت تمت في السرادق العظيم الذي كان أبو اليقطان قد أتي به من بغداد و والقي غربه في طاهر تاهرت قي الموضح المشرف على المدينة ، الذي عرف بقلمة ضربه في طاهر تاهرت في الموضح المشرف على المدينة ، الذي عرف بقلمة

<sup>﴿</sup> ٢٤٩) ابن الصنع ، س ٤٠ -

<sup>-</sup> ١٤٠) ابن المعتبر باس - ١٠

<sup>(</sup>۲۰۱) این السفیر ، می ۵۰ س ۱۹ ۰

نعوسة · وكان هذا السرادق أول سرادق مضررب يراه أهل المنطقة ، اذ كانت لهم مضارب وقباب يقيمونها في مثل تلك المناسبة (٢٥٢) •

#### تاهرت تناض عن نفسها غبار الحرب.

و سمام الصلح بدأت تامرت تنفض عن نفسها غيار أيام الخسسرب والنماسة ، فقام أهل المدينة وهدموا بقايا دار أبي اليقظان التي و كانت مزيلة وكدية من الكدا ، فكنسوها في يومهم فابتنوها في أسرع الايام وبذلك تهيأ لأمن اليقظان النزول في المدينة حيث بدأ يمارس سلطانه ، كما خزلها الناس (٢٥٢) .

المامة أبى اليقظان معمد بن أقلع في تاهرت ( ٢٦٠ هـ ١٨١٠ ه/٨٧٣م تـ ١٨٩٤ م ١٩٨٠ م ١٩٨٠ م ١٩٨٠ م ١٩٨٠ م ١

مع امامة أبى اليقظان تاخذ رواية ابن الصغير شكل المذكرات اليومية المخاصة ، أو طابع أحاديث المعاصر شاهد الميان ، فمؤرخنا عاششابا الايام الأخيرة من امارة أبى اليقظان فى تاهرت ، وسمحت له الظروف بحضور مجلسه مرتين على الأقل(١٩٥٤) ، وإذا كان ابن الصغير يسجل أن امامة أبى اليقظان دامت نحوا من ٤٠ (أرسين) سنة (١٥٠٥) ، وإن وقاته كانت في سنة ١٨٦ه/ ٤٩ ــ ٥٩٨ م (١٥٠٦) ، يكون وصول أبى اليقظان الى الامامة في نحو سنة ١٤٠٠ م، وهو الأمر غير المقبول ، أذ المفروض أن وصولة من بغداد كان بعد سنة ٧٤٧ ه/ ١٨٨م (٧٥٧) ، وبناء على ذلك ، قاذا أخذنا سنة ١٨٨ م كتاريخ لوفاة أبى اليقظان ــ وهو الأمر المقبول ــ ٢٨١ ه/ ١٨٩ م كتاريخ لوفاة أبى اليقظان ــ وهو الأمر المقبول ــ لا تطول أمامة أبى اليقظان الى المامة أبى اليقطان الى المنسب

٠ (٢٥٢) ابن الصعير ، سي ١٤٠٠ •

٣٥٢٣ إلى الصغير ٣٠٠٠ وقارق ابن أركرية و المعلوط من ٣١٠ ـ جه ) اللغارية ولا المعلوط من ٣١٠ ـ جه ) اللغارية ولا عن المائة البي اليقطال وإنه اجتمع تعليه عامة المسلمين فولوه بعل المسجم دون اختلال الد ١٤٤١) ابن الصغير ، من 13 : حيث يقول : وقد لمقت أنا بعض آيامه وحجرت مجلسه مرقد جلس المعلم غارج المسجد الجامع ٥٠٠٠ وراتيته يوما تاتيا في مصل الجعائز ٣

<sup>(</sup>٣٥٥) اس الصحير ، ص ££ ، آيو زكريا ، ص ٣١ — ب ، الدوجيتي ، عي ٢٧ — 1 ﴿ الطبوع ، ص ٨٢ ) ، الشباشي ، ص ٣٢٢ •

<sup>(</sup>۲۵۹) ان الصنير ۽ ص ۶۹ 🔧

<sup>(</sup>۲۵۷) أنظر فيما نستق ، ص ۲۵۶ \*

رتلك الفترة الني استولى فيها على زمام الأمور الى جانب ابن عزفة ، أو الى وقت انفجار فتنة ابن عرفة وحرب السبع سنوات ، أما اذا اعتبرنا امامة إبى اليقظان الحقيقية ، أى بعد الصلح مع أهل تاهرت ، فمن الواضح انبا لا تطول الى أكثر من عشرين سنة ، وهذا ما حعليا غلند سنة ، ٢٦ هـ/ ١٨٧٣م كتاريخ لامامة أبى اليقظان الخالصة .. دون مبارع ،

وأبو اليقظال الشبيخ الدى كآن يناهر التسعين من عمره عندما رآه ابن الصغير ، كان مربع القامة ، أبيض الرأس واللحية ، وكان اذا جلس حيمت هيبته على الحضور فلا ينطق أحد بين يديه الا أن يكسون صساحب طلامة (٢٥٨) .

#### دولة نفوسية في تاهرت :

### ترتيب الدولة ، وتقدم نفوسة :

وكان أول ما بدأ به أبو اليقطان عندما استقر في تاهرت . هو اقرارقواعد الدولة بانتجاب حير الأعوان والعمال وكان أول شيء نظر فيه من أخور الناسي في تاهرت وهو البحث في أصلح من يلي وطبعه العضاء وبعد أن شاورجماعة من أعيان المدينة استقر رأيه على أن يكون أبو عند الله محمد بن عند الله برز أبي الشيخ قاضيا . ثم أنه ولي على بيت المال رحلا من قفوسة أما في امامة الصلاة وخطبة الجمعة فقد قدم لها من ارتضاه هو نفسه (٢٥١) ، مما يعني أن اختيار القاضي وصاحب بيت المال كان محددا في نفوسة أو مشروط بيوافقتها و

### أهمَّيَّة الحسبة :

وهذا ما يؤكده أن أبا البقظان و آمر قوما من نفوسة بمشون في الأسواق فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ، مما يعنى أن النفوسيين كانوا أقرب أعوان الامام ، ويشير ابن الصغير إلى بعض اختصاصات هؤلاء المحتسبين من نفوسلة ، كان جزلا قصابا ينفخ في شاة فيعاقبونه ، أو أن يروا دابة حملت فوق طاقتها فينزلون حملها ، ويامرون صاحبها بالتخفيف عنها ، أو أن يروا

<sup>(</sup>۲۵۸) اس السبلير ، ص 13 •

<sup>(</sup>٢٩٩) اس الصنير ، ص ٤٩ •

غذرا في الطريق فيأمرون من حول الموضع أن يكنسنه وينظفه (٣١.) •

وأتى جانب هذه الأعمال الخاصة بآداب الأسواق والطريق العام ، يشير ابن الصغير الى يعض أعمالهم المنصية ، ومنها : انهم كانوا « لا يمنمون أحدا من الصلاة في مساجدهم ، ولا يكشفون عن حالة ولو راوه راهما يديه ، ماخلا السبجد الجامع : ان رأوا فيه من رقع يديه منعوه وزجروه ، فان عسساد ضربوه » أما عن خطب الجمعة على منابرهم ، فيقول : إنها « خطب أبير الرمنين على بن أبي طالب ، ما خلا خطبة التحكيم »(٢٦١) التي كانسوا بنكرونها »

#### خضاء لا يقرق بين الآمير والرعية :

مَنْكُ كَانَت نظم الحكم في تاهرت على عبد ابى اليَقظان ، وكانت أهم الخطعا هي خطة القضاء التي طلّ يشغلها محمد بن عبد الله بن أبى الشيخ الذي عرف بحسن السيرة وبانه لا تأخذه في الله لَومة لالم ، الى أن استعلى عندما نما اليه صوء سيرة الأمير أبى زكريا مِن أبى اليقظان ، فسار الى الامام، م فرمي اليه خاتمة وقبطره ، نقال له : ول على قضائك من نريد ه (٢٩٢) .

## أمام يعيد مبرة الراشدين من أثمة الرستمين :

-ولم تنقص هذه الحادثة التعسة التي أدت الى استقالة القاضى الحادم من تقدير ابن الصغير الإبي اليقظان ــ الذي لحق بعض ايامه وحضر مجلسهمرتين

١٠٤١) ابن الصنير ، ص ٤١٠

<sup>.. (</sup>٣٦١) إبن السنير ۽ جن ٤٢ ° .

الذين آخريوا عن سرووهم عندما قال النساني لهم : « وأقد لا وليت له قلسله ابدا له الدين آخريوا عن سرووهم عندما قال النساني لهم : « وأقد لا وليت له قلسله ابدا له أن ابن المستبر استطاع أن يعرف حقيقة النفية من سليمان مول محمد بن عبد الله القاني وجوله ويتلخص الأمر في أن امرأة دقت باب القاني لبلا ( بعد الشاء الأخيرة ) ومعها علام مثل يعمل لها سراجا ، وأخبرت القاني أن خدام الأمر إبي ركريا دخارا عليها السامة وأعقوا ابنتها من جبين يديها ، وأن ابنها خال خاليتهم خشية القتل من قيسل بعلى عمالهم أو أس من المحرصهيد و وعندما أقان القاني الذي سقط كالمتى عليه ، قمر مولاه سليمان بتقادة سيف وحمل سراج بينما أخذ مو عساء وساد إلى مداد الزكائد حيث الشبهاء المراة أن يكون المبناة قد لجأوا اليها ، وهناء لاحظ القاني ارتباع أمل: الباد التهيماس وهنيشكا. وداهم المناد ما بعبد شبينا فان شكركا فادت حدماسال عن ابن الاهيد ابن ذكرها وعرفياناله اكان في الدار النهاد ، وانه وكب قرسه كا أن الليل .

إذ يقول: أنه وكان زاهدا ، ورعا ، ناسكا ، سكينا (٢٦٢) ، أما أبو زكريا فيقول عن أبى اليقظان أنه و بلغ في العدل والعضل غاية عظيمة » ، وأن نعوسة كانت و لا تعدل بولايته الا ولاية جده عبد الرحس » ، فقد كانت « نموسة تجعل بأب داره كالمسجذ يسهرون حوله : طائفة يصلون ، وطائعة يترأون القرآن ، وطائعة يتحدثون في فنون العلم (٢٦٤) ،

## مجلس أبي اليقظان ، في الجامع:

وفي مجلس أبي اليقظان ينص ابن الصغير على أنه ، كان اذا جنس في المسجد الجامع جلس على وسادة من أدم مستقبل الباب البحرى وله سارية تعرف به يجلس اليها ، ولم يكن غيره يجلس اليها ، وكان يقابله تصب عينيه رجل من نفوسة يعرف بعيسى بن فرناس ، وكان عندهم من الورع بمكان ، ويلى عيسى رجل من هوارة يقال له ابن الصغير لشأنه في الفقه ، ولم يكر في ورع عيسى ، وكان عن يمينه وعن يساره وبين يديه وجوه اللاسي (٢٥٥٠،

والى جانب العلماء من نفوسة وهوارة ، د كان أخص الباس به رجل من العرب يعرفون بمحمود بن بكر ه(٢٦٦) ولكنه على عكس ما سبق أن أشار اليه ابن الصغير من أن خطب الرستميين على عهد ابى اليقظان كانت خطب على بن أبى طالب ماخلا خطبة التحكيم (٢٦٧) ، فأنه ينص هنا على أن محمود بن بكر وكان غاليا فيهم ، تذكر عنه البراءة من أمير المؤمنين على بن أبى طالب ، وكان محمود هذا د مدارهم الذي يذب عن بيضتهم ، ويدافع عن دينهم ، ويرد على الفرق مقالاتهم ، ويؤلف الكتب في الرد على مخالفيهم (٢٦٨) .

## تاهرت تعود مركزا علميا مرموقا: ازدهار علم الكلام:

والظاهر أن سوق العلم كانت قد نفقت في تاهرت بعد فترة الاضطراب التي عرفتها العاصمة الرستمية على عهد أبني بكر ، وفي السنوات الأولى

<sup>(</sup>٢٦٢) ابن السند درس دود -

<sup>(</sup>٢٦٤) أبو تركوبا م المتطرط ، ص ٢٦ ساب ، الدرجيتى ، ص ٣٧ ـ 1 ( المطبوع ... .ص ١٨٢ع -

ـ(١٥)٢) كابن الصفير ير من ١٤٤ -

<sup>-</sup> وي إن بالتعليقة الله من وي -

<sup>(</sup>٢٦٧) ﴿ الطَّر ، فيما صيَّق ، ص ٣٦٧ ، وفيما بعد ، ص ٣٨١ -

<sup>(</sup>۲۲۸) این السفیر د می وو -

من عيد أبى اليقطان • فهدا ما يغهم من المناظرات التي كانت تقام بين الاباضية رحصومهم النكار الذين عرفوا بالمعتزلة ، والتي كانت تعقد بنهر مينة ، وكان . يحضرها علماء الرستمين من مختلف القبائل ، وخاصة من هوارة • ومن بيد متكنمى الرستمين يذكر أبن الصغير رجلا يقال له عيد الله بن اللمطى ،وكان حسرا بعنون المنطق وعلم الكلام بدرجة أثارت (عجاب خصومه المتحصصين في هذا اللون من فنون العلسفة (٢٦٩) الذي كان غريبا على الكثيرين من علماء المغرب في ذلك الحين (٢٧٠) •

## أبو عبيلة الكاعرج - نموذج للعالم الآمر بالعروف : .

وكان من علمائهم الذين راهم ابن الصغير رجل بعرف بابي عبيدة الأعرج: 

لا كلهم مقرون له بالفضل معترفون له بالعلم مسلمون له في الورع ، اذا اختلفوا في أمر من الفقه أو من الكلام صدروا عن رأيه ، وكان أبو عبيدة الأعرج معتزا بنفسه ، قليل الدخول على أبي اليقظان ، ولم يكن يجمعه وايام سوى المسجد الجامع، وكانت عادة الفقها والقراء وغيرهم الخروج الى أبي اليقظان عندما يضرب سرادقه لحدث يريده فيضربون أبنيتهم حول سرادقه خلا أبي عبيدة ، الذي لم يكن يدخل على أبي اليقظان الا من أجل أمر بمعروف أو نهى عن منكر ، منل : طلب اطلاق محبوس من جيرانه آخذه صاحب حرس الاماموسجنه لغير ذنب يستحق ذلك، مما كان يثير «عجب الناس من صدقة و تركه التصمع ، واظهاره على لسائه ما أسر في قلبه (۱۲۷) .

. وكان أبو عبيدة الاعرج عالما بالفقه والكلام والوثائق والنحو واللغة • وكان مع ديانته حسن الادب والمروة ، حتى ان ابن الصغير المالكي : كان يترك دكانه الذي كان يبيع فيه ويشترى في حي الرهادنة ليقرأ عليه في اللفة والنحو • ولو أنه لم يستفد كثيرا من العالم الذي كان كثير الشبال ، اذ كان الناس يأتونه كثيرا يطلبونه للشهادة أكثر من مرة في الجلسة الواحدة ، فيأخد

<sup>(</sup>٩) ٢) انظر ابن الصغير ، س 48 ـ ه ؛ حيث بيورد نماذج من الإسفلة التي هادت في محلس المناظرة ، مثل ؛ هل تستطيع الانتقال من مكان أسبت فيه يا مكان لست فيه ، و"كان دد اللبطي لا • ومثل ، هل تستطيع الانتقال من مكان ألت فيه الله مكان لست فيه ، و"كان دد إللبطي تر اذا شنت ، مما جبل سائلة يتول له : « خُرجت منها يباين اللبطي » " (٢٧٠) وتارن مجلس تريادة الله بالأهليم اللباطرة أن الأوبس المنفي جغرو للتطييع اليفلاجي أو اسحق الاسرائيل ، فيما سعق بي هن ١٧١ "

عَمله وعصاه ويسير معهم ، دون أن ينسى الاستئذان من طالبه ، الذي كان قد خفت نظره آلى أنه يترك عضالحه من أجل العلم (٢٧٦) ، ويؤكد ابن الصغير : ان المغرب كله «كأن مفتونا بهذا الرجلحتى ان من كان من الاباضية يسجلماسة يبعثون اليه بزكاتهم يصرفها حيث شاء ، (٢٧٢) .

## ههدى خارجي - افتتنان نفوسة بابي اليقظان:

ويختتم ابن الصغير كلامه في عهد ابي اليقظان بألحديث في مناقب مغذا الامام فهو يعود الى تأكيد افتنان قبائل نفوسة الجبل بابي اليقظان ، ويبالغ في ذلك الىحد القول : المنتفوسة داقامته في ذيتها ، وتخليلها وتخزيمها، مثل ما أقامت النصاري عيسى بن مريم » ، وهو الامر الذي لم يسجله مؤرخو الرستميين من أهل المذهب ويتبع ذلك بالقول : « وكان أكثرهم لا يحج الا باستنذانه ، وكانت المرأة تبعث باينها أو ابنتها ياخذ لها الاذنمنه - وكان اذا ضرب سرادقه وأنته وقودهم لا ينامون الليل حول قسطاطه ، شانهم التهليل ، والنكبير من أول الليل حتى الفجر ، فأذا صلوا الفجر معه خرجوا بانفسهم الى الأرض فناموا ه (١٧٤) -

وهكذا لم يكن من الغريب أن يكون النفوسيون عصب دولة أبى اليقظان، وان يطيعوه طاعة لم يطيعوا مثلها غيره من الائمة ، حتى انهم عندما كانوا ياتونه ليقدم عليهم أميرا من أنفسهم ، كان يسمع باختيار من يريد ، ويامر كاتبه بتدوين السجل المعتاد ويطويه ويختمه (يطبعه ) ، ويطلب منهم الا يفتحوا السجل الا بالجبل ، دون أن يعلم أحدا من الناس من المقدم عليهم ، حتى من عبار اخصائه النفوسيين المقيمين معه في تاهرت ، مثل : حمود بن بكر ، وعيسى بن فرناس (۲۷) .

وحق لنفوسة أن تغتتن بالامام الورع المتقشف الذي كان لا يسمح خاشمه بأن يقدم علفا لفرسه من بيت المال وقد جن الليل وعز الطلب ، فيتبول له :

<sup>(</sup>۲۷۲) "ابن المنتز" س ۲۶ –

<sup>(</sup>۲۷۹۲) این الصنع ، س ۲۱ - ۱۰

<sup>(1744) &</sup>quot;اين المستير لا س ٢١٤ ــ ٤٧٠" -

<sup>(</sup>٢٧٥) أبن المنتخير ﴿ ص ٤٥ عُ حيث يقولُ ال التحد فقهائهم ﴿ وَهَوْ عَبِد. العَرْيُو - بن الأووَ الله الذي المنتخير ﴿ ص ٤٤ عُ مُكْنِيهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّه

والله الاقام محيد (أبو اليقظان) والإ أكل والا شرب حتى تمضى وترد في.
 بست المال ما أخذته بنه ع(٢٧١) •

## نهاية ناسك إ وفاة أبّى الينظان :

ولم يُكن من الغريباذن ان يبوت الامام المتقشف في سنة ٢٨١ م./ ١٩٩٤ م ، بعد أكثر من عشرين سنة من الامامة ، فلا يوجد له من العين في تركته الا سبعة عشر دينارا (٢٧٧) ، ولا بأس من أن تكون تلك الدفائير التي لم "تبليم العشرين هي قيلة الكتب التي وجدت عندة ، والتي كانت من تأليفه في الرد على المخالفين ، كما يفهم من رواية أبي زعريا (٢٧٨) ،

وخلف أبو اليقظان عددا من الأبناء الذكور ، منهم : يقظان ابنه الاكبر الذى كنى باسمه ، ويوسف وهو المكنى بابى حاتم ، وأبو خالد ، وعبدالوهاب، ووهب ، وغيرهم ممن يشير اليهم أبن الصغير دون أن يذكر اسماهم • وكانت دلامامة من بعد من نصيب أبى حاتم يوسف وهو ثانى أبنائه •

أمام من طراز جديد : « نقيب » للعامة وأهل الحرف :

أبو حاتم يوسف بن معهد أبي اليقفان أمام تأهرت الخامس ( 201 هـ ... 214 هـ/ 204 مـ 2014 م) :

يبرر ابن الصنير ولاية يوسف وتقدمه على أخيه الاكبر يقظان ، بأن هذا الأخير كان قد خرح لاداء فريضة الحج عندما توفى والده (٢٧٩) ، مما يعنى أنه لم يكن من الملكن ترك الامامة شاغرة لحين عودة يقظان ، ولكن الروايات المكملة لللك يمكن أن يفهم منها أن أباحاتم يوسف كان نشيطا طموخشا يرقو بأبصاره إلى الامارة منذ حياة والده ، وهكذا تبعد رواية تقول ; و لما مات أبو اليقظان قامت الموام ، وإمل المحرف يمن لفلهم برفقه وابته إباجاتم . ولا مشورة أحد من الناس لا من القيائل ولا من غيرهم ه (٢٨٠) ي ، بينما تقول.

<sup>(</sup>٧٦) ابن السنع ، ص ٤٨ -- ٩٩ •

<sup>(</sup>۲۷۷) این الصنیر ، ص ۴۹ ۰

<sup>(</sup>۲۷۸) أنظر أبو ذكريا ، المنظوط ، ص ٣٦ يو - حيث يقول إلَّ فيهم الم ١٩٠٠ ٢٩

<sup>(</sup>۲۷۹) این المنیر ، ص ۴۹ -

<sup>(</sup>۲۸۰) این المستیر ، ص ۲۹ -

آخرى : إن أيا رحاتم كان فتى شايا معتزا بنفسه به يجمع الفتينسان حوله فيطمعهم ويكسيهم ، وأن أمه « غزالة » التى كانت مسيطرة على أبي اليقظان كانت تدلله ، حتى انه انتهز فرصة غياب والده عن المصلى فى يوم عيد وسمح للعوام بأن يحملوه على درقة وهم ينادلان بظاعته ، مما جعل أبو اليقظان يقول لامه : إحذري يا غزالة فقد أصبح اليوم ابنك ياغياه (٢٨١) و فكان أبا حاتم كان يشتاق الى الامارة ، ويعمل على الوصول اليها منذ صباه .

والظاهر ان إيا حاتم لم يكن شابا وصوليا ، بل كان مجدًا مجتهدا حتى ان والده كان يعهد اليه بالنيابة عنه في الأمور العظيمة ، مثل : قيادة الجيوش وعندما توفي أبو اليقظان لم يكن يقظان وحده غالبا في الحج ، بل كان ابوحاتم يوسف أيضا خارج تاهرت يقود جيشا من وجوه زنائة « ليحوزوا قواقل قد أقبلت من المشرق ، وفيها أموال لا تحصى ، قد خافوا من قبائل زنانة » (٢٨٢) ، وبينما أبو حاتم في مهبة القوافل تلك ، اذ وافته رسل من تاهرت تفيده بوفاة أبيه وعقد الامارة له ، « وذلك أن أباه لما مات اجتمعت العوام والمرسبان دون القبائل فنادوا لا طاعة لأحد الا لأبي حاتم ، وكان أبو حاتم حينئذ على مسيرة يومين المدينة أو أكثر (٢٨٢) ، أدواضح من النص أن اباحاتم قوبل في تاهرت بنظاهره شعبية عظيمة ، أذ : « لما وصل الى باب المدينة ازدحم الناس بن يديه ، ومن خلفه ، وعن يمينه وعن يساره ، فبايعوا ، فما وصل المسجد الجامع الا وقت الظهر ، فاصعدوه المنبر وبايعوه وكبروا حوله وحملوه على الجامع الا وقت الظهر ، فاصعدوه المنبر وبايعوه وكبروا حوله وحملوه على المبائل فياعته » (١٨٤) و المجامع الا وقت الظهر ، فاصعدوه المنبر وبايعوه وكبروا حوله وحملوه على المبائل فياعته » (١٨٥) و المبائلة و

تراتيب جديدة تناسب شعبية الأمير ، واتجاهات غير اباضية في علاقاته مع الآخرين :

وظهرت شعبية أبى حاتم التى اكتسبها أيام فتوته عندما حاول أهل - بيته ووجوه الرستمية « ان يجعلوا له حجابا وهيبة ، وأبت العوام خن ذلك، وأرادت - الدنو اليه في كل الأوقات على ما كأنت تعرف قبل العارته ، (٣٨٠) ، وهذا الأمريكون مقبولا فعلا إذا عرفنا أن عقد البيعة لابى حاتم تم بمعرفة

<sup>(</sup>۲۸۱) إِنْ السبنير ، ص ٤٦ ــ ٥٠

<sup>(</sup>٢٨٢) "أَيْنَ الصَّغَيْرَ" ﴿ مَنْ ١٠ - "

<sup>(</sup>۲۸۲) این السنیر د س ۵۰ ۰

<sup>(</sup>۲۸٤) ابن السنير د س ۹۰ ۰

<sup>(</sup>۲۸۰) این المنتج ، ص ۵۰ -

رجلين من خاصبته من أهل الحرب والنجدة ، هما : محمد بن رباح ، ومحمد ابن حماد اللذان عرف عنهما من الجرأة ما بلغ حد ان اقترحا ذات يوم على ابى حاتم ، عنيما شكا لهما من والدو الذى نازعه في بعض أشياء ، أن يخلى بينهما وبين والده فيقتلانه ويصير الامر لليه ، مما أياد الهلم قي قلبه (٢٨٦) وفي علاقاته القوية بغير أهل المذهب وبالعوام ، يقول ابن الصغير أن بعض مشايخ تإهرت من غير الاباضية كانوا قد استولوا عليه ، مثل الفقيليسين الكوفيين أي مسعود وأبي ذنون ، وكنا على مذاهب الكوفيين في الفقه وعلويين أو معتزلة ؟) ، ومثل علوان بن علوان الذي لم يكن من أهل الفقة، ولكن كانت له رياسة في البلد ، ومحبة عند العوام ، والغريب ان ابنال صغير ويطمعون به في النقاء على مذهبهم ، وان يكن غدرا ، وهو الامر الذي ويطمعون به في القضاء على مذهبهم ، وان يكن غدرا ، وهو الامر الذي لا نجد أصداء له عند كتابهم ، مع انه كان يمثل مرحلة تطور غريبة في تاريخ تاهرت الرستمية ، تنذر باضمحلال المذهب الاباضي قبل ظهود الغاطميون .

## انهيار حلف المتناقضات :

فالتجاء مذهب الكونيين العراتي الى تاهرت ، كما يشير إبن الصغير ، بل وجود ابن الصغير نفسه وهو المالكي المذهب في عاصمة الرستميين ، الى جانب تدخل العامة في شئون إلامارة بتشجيع ابي حاتم ، كِل ذلك يمثل قرائن مقبولة توضيع أن المذهب الاباضي لم يعد كافيا للاستجابة الى متطلبات مجتمع تاهرت ، وانه كان يتآكل داخليا قبل أن يواجه المذهب الفاطمي آتيا من الخارج ، وانه لم يعد كافيا وحده ... كما كان الحال من قبل ... لكي يشد أركان الدولة الرستمية وحكذا تكون امارة أبي جاتم بن أبي اليقظان قد حملت بدور ضعفها في ثنايا بدايتها وذلك ان محمد بن رباح ومحمد بن حماد ، اللذين كانا من خاصة ابي حاتم ، كما عرفا بالحرب والنجدة والجرأة الزائدة ، بدآ يسيئان السيرة ، فيهددان بعض مشايخ تاهرت ، مما أنسار الأمير أبي حاتم ، فيه دائم ، مما أنسار الأمير أبي حاتم ، عما أنسار

## ختنة الغناك بتأمرت:

ولما كان لمحمد بن حماد منزل عظيم على مسافة أمنيال من تاهرت يعرف ب والنلث ، قيه انواع الاشجار والمزارع والنخل ، وتجرى قيد الانهاد بين

<sup>(</sup>۲۸٦) ان السنير ، ص ۴۹ -

القصور و قال الرجلين خرجا جبيعا الى ذلك المنزل حيث عاشا، كما يتول ابن الصغير و عي انعم عيش وارغده و(۲۸۷) و والظاهر أن الرجلين الفاتكين ابن الصغير الله مسن المناهما ان يكون جزاهما النفي من قبل أبي حاتم بعد ما قدماه اليه مسن المخدمات قبل ان يصل الى الامارة ، « فأخذا في الاتصال باتباعهما ، في المدينة: يشكوان كيف ينفيان من المدينة بلا جناية » و و و تجع تدبير الرجلين في المودة الى تاهرت » على رضا الراضي و سخط الساخط ، فما شعر أبو حاتم الا والتكبير عليهما في المدينة ، ففرع لذلك وارتاع ، وعلم أنها ( تاهرت ) ليست بدار قرار ه (۲۸۸) .

## أبو حاتم يلجأ الى حمى لواتة :

مكذا وجد أبو حاتم نفسه غريبا في عاصمة مملكته ، فجمع أهل سبه وشاورهم في الأمر ، وتم الاتفاق على أن يخرج الرستمية من تاهرت لكي يعتصموا في حصنهم آلذي كانت به مواشيهم وعبيدهم ، وهو حصن يعرف بنماليت ، وكان يقع في طرف أرض لواتة حيث كان يمكنيم جمسع لواتة وغيرها من القبائل ، وحيسئذ يدعونه للخروج اليهم ، وعندما خرجت الرستمية من تاهرت تبعهم المجم الساكنين بتاهرت فخرجوا الى حصنهم ، كما فعلت نفوسة ، بدورها ، مثل ذلك ، ولم يلبث أبو حاتم في المدينة الا أياما قليلة بعد دلك ، ثم انه خرج في نحو مائة رجل من وجوه أعوانه من السمحيين ومن حماة البلد ، وعلى رأسهم مقدما كل جماعة ، وهما بكرى ابن يبيدي وبكر بن عبد الواحد ، وكانا فارسي الغرب في ذلك الزمان (٢٨٦) ،

#### - محاولة استعادة تاهرت بالقوة :

وبذلك تبت القطيعة مرة خرى بين تاهرت التي يقى قيها العامة ومشايخ البند في جمع عظيم وبين الرستميين ومن معهم من العجم ويفوسة ولواتة وغيرها من القبائل ، وأخد كل من الطرفين يستعد للحرب المنتظرة وفقسد أسرع عامة تاهرت في بنيان حصنهم وترميم ما تصدع منه ، بينها اجتمعت لواتة على أبي حاتم فأعطاهم الأموال وحملهم على الخيل ، كما وفيدت تعليه قبائل الصنعرة ، لم يتخلف منهم الا أهل حصين تالغمت : لأبهم كانوا من

<sup>(</sup>۲۸۷) این الصفیر بر س ۵۱ -

<sup>(</sup>۲۸۸) ابن السنیر ، س ۵۱ ـ ۵۲ -

<sup>(</sup>۲۸۹) این المنفیر با س ۵۹ ۰

الصفرية - وعندما أتم أبو حاتم استعداده قسم قواته ال ثلاثة جيوش هاجم بها تاهرت من ثلاثة مواضع - هي

١ ــ القبلة حيث قولى القيادة بنفسه ، ومعه لواتة والرستنية ومن شايعهم •

- ٢ ـ المشرق حيث تقدم العجم ومعهم صنهاجه ومن شايعهم ٠
- ٣ ــ المغرب حيث احتشدت نفوسة مع طوائف من الناس •

وكانت تتيجة القتال الأولى على الجبهات النلاث في غير صالح أهل تاهرت الذين فقدوا بعض القتلى في مواجهة لواتة-في القبلة ، وفي مواجهة المجم. في المشرق ، بينما لم يصب لهم أحسد من جهة المنسسرب حيث نفوسة (٢١٠) •

ورغم أنه من الواضح أن القتال الذي وصف بالشدة لم يكن حاسما فان الأمور تطورت من جراء ذيوله في داخل تاهرت بشكل جعل أهل المدينسة يفضلون الاتفاق مع أبي حاتم على مواصلتهم القتال الذي رأوه عقيماً لا يؤدى الى الغرض منه و وذلك أن ابن رجل قتله العجم في ناحية المشرق ثال برجل من العجم من سكان المدينة فقتله غيلة أخذا بثار والده وعندما علم التاهر تيون بذلك بادروا اليه ليقتلوه به ، فولى هاربا فلم يقدروا عليه ، ولم يعرفوا له مكانا و وثارت ثائرة أهل المدينة الذين اجتمعوا فقالوا : « نحن أنما قمنا لمحاربة هؤلاه القوم لنامر بالمعروف وننهي عن المنكر ، واذا كان يقتل بين ظهراننا رجل بغير حق ، فامضوا بنا إلى أبي جاتم لندخله يقتل هذا وأشياعه ، ويحكم فيمن بقي كيف يشاء » (١٩) .

الانقسام في صفوف الرستمين: يعقوبُ بن أفلع أمرا منافسا لابي حالم:

وهكذا فشل التامرتيون ومشايخهم في اقامة الحكم المثالي الذي كانوا يحلمون به بعيدا عن تسلط الرستمين، وأرسلوا بما استقر عليه وأيهم ال أبي حاتم الذي اشترط عليهم ألا يدخل المدينة الا بعد أن يدفيوا اليه بمشايخهم والمسئولين عن اثارة تلك الفتنة ورغم أن هذا الشرط كان صبياً في تجدد

<sup>(</sup>۲۹۰) این السفیر ، س ۹۳ -

<sup>(</sup>۲۹۱) ابن الصغير ، ص ٥٢ ـ ٥٣ •

التنال الا أن وجود أهل تاهرت رأوا إلا قبل لهم بمواصلة القتال ضد تحالف القبائل والاباضية الذين كلبوآ عليهم ، ويرموهم عن قوس واحد ، ثم ان الشايخ رأوا أن خبر وسيلة لدفع خصومهم هي أن يبحثوا الأقسهم عن رئيس من الربيبتيين ، ينحل مذاهب الإياضية » ت ووقع اختيارهم قملا على يعقوب ابن أفلح ، وكان على غير اتفاق مع ابن أخيه أبي حاتم حتى أنه رحل منذ ولايته عن تاهرت ، ونزل بزواغة « قلم يدخل للرستمية جمعا ، ولا أعان ابن أخيه برأى ولا غير ذلك »(٢٩٢) »

## فشل الاسرة الرستمية وانشقاقها : الصراع بين الطالبين بالامامة :

ولما ثم اجماع أهل المدينة على ولاية يعقوب بن أفلم السلوا اليه وإدخلوه المدينة حيث عقدوا له الولاية ، وبذلك تحقق لهم ما كانوا يأملون فيه من شرخ الوحدة الرستمية ، فبمجرد اعلان امارة يعقوب بن أفلم انكسرت شوكة الاباضية ، كما يقرد ابن الصغير ، « ودخل عليه جماعة منهم ورجعت البه جماعة من لواتة ، وبقيت الجرب متماسكة بين يعقوب بن أفلم وابن أخيه أبى حاتم ، و وهكذا تكون الاسرة الرستمية قد انقسمت على نفسها مى سبيل الحكم ، وكان ذلك يعنى استمراد الحرب وان كانت قد ضعفت عن دى قبل وانكسرت حدتها (٢٩٢) ،

#### فشل ایی حاتم فی دخول تاهرت :

ولكنه رغم ما أصاب أبا حاتم من الضعف فانه ظل متمتعا بولاء حمهور الاباضية : وكان يمكنه أن يناجز تاحرت القتال وأن يزحف عليها وأمر يعقوب بن افلح باغلاق أبواب المدينة الا بابا واحدا ، وقف هو عليه بجمهور الناس للدفاع ويصف ابن الصغير قتال الاخوة غير المرغوب فيه ، فيقول : ان الناس ظلوا يواجهون بعضهم بعضا الى أن حضرت صلاة الظهر ، فأذن المؤذون في مصافهم ذلك وصلى الناس صلاتهم ثم أخذوا ينظرون إلى بغضهم في أيديهم وتحولت قياتهم على المحاربة م وتعمل ابر حاتم على المحاربة م وتعمل ابر حاتم على المعاربة من أيواهم على ذلك الم يكن من الغريب أن يقشل أبو حاتم ولان من الغريب أن يقشل أبو حاتم ونفاجاة المدينة من العجم غندما ارادوا انتهاز الفرصة ونفاجاة المدينة من جهة المشرق

<sup>(</sup>۲۹۳) ابن السنير ، ص ۹۳ •

<sup>(</sup>۲۹۲) ابن السنير ، ص ۹۳ •

<sup>(</sup>۲۹٤) ابن السنير ، ص ۶۰ •

لعلهم يصيبوا غرة ، اذفتح من كان بناحية الباب الشرقى من المدينة الباب وخرجوا اليهم خملة واحدة ، وارغموهم على الفراد منهزمين ، وهنا انصرف القائد وانودين الذي كان أكبر معاوني أبي حاتم بعساكره ، وبذلك ضعفت الحرب ، وتطلع الناس الى السلم والعافية (٢١٥) .

# تكريس الانقسامين الرستمين ، تقييم يعقوب بن افلح : قديس ييز في سيرته سيرة الأثمة الأول :

وهكذا يكون أنقسام الرستميين قد تكرس ، ويكون يعقوب بن أقلع قد حقق حسن طن تاهرت ومشايخها فيه ويصف ابن الصغير يعقوب بن أفلع فيقول: انه كان بعيد الهمة نزيه النفس ، ماجس بيده دينارا ولا درهما، فكأنه أعاد سيرة الامام الاول في ورعه وتقشفه فقد و كان اذا أتي وكيله بغلاته أمره بأن يجعلها تحت يردعة له يجلس عليها ، واذا أراد اخراج شيء منها دفعه بقضيب من يده » ووكان يعقوب آذا سأفر ونزل بقوم لم يأكل منها دفعه بقضيب من يده » ووكان يعقوب آذا سأفر ونزل بقوم لم يأكل منها دفعه بقوم م يأكل طعاما ، وكانت له بقرات يأمر بحلبها بين يديه في اناء جديد ، فاذا امتلا شربه أجمع ثم يقوم عليه ثلاثا لا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا ولا يخرج لبراز » «

ويستسر ابن الصغير في وصف مناقب يعقوب فكانه يضعه في مصاف كبار الأولياء : فقد كان وضوءه طآخرا في الموضع الذي يكون فيه ، وكانت له أخلاق في لباسه وركوبه يخرج عن طبع البشر ، والى جانب ذلك فهو احد الفرسان الشجعان ، « وكان له قرس أشقر لم يكن بالمغرب مثله ، لا قبله ولا بعده » ، وكان يضرب به المثل الى الوقت الذي كان يكتب فيه ابن الصغير في أواخر ايام الرستميين (٢٩١) . •

# اضطرابات تهلك الحرث والنسل لا ينهيها الا توسط زعيم مزاتي في أقواد الهدئة :

والمهم أنمه لا مناقب يعقوب بن أفلع ولا فروسيته خفقت ما كان يطمع فيه الناس من الأمن وللعافية معجمه أن عطالت الحرب عبلته وبين ابن النيب ، فيه الناس من الأمن وللعافية معجمه أن عطالت الحرب عبلته وبين ابن النيب و وقطعت السيل وفريض الميان الناس المالية وقطعت السيل وفريض الميان الناس المالية والمعالم المالية المالي

<sup>(</sup>۲۹۰) ابن الصفير ، ص ۵۶ -

<sup>(</sup>۲۹۷) این المستبر ، س وه -

لهم أيا يعقوب المزاتى الذى نزل بجميع مزاته حول تاهرت ، و وكان رأس القوم وملكهم ، فمشت اليه القبائل ، وقالوا : لو جعلت الهدنة بين هذين الفريقين الى مندة مقلومة يأمر الناس اليها ٠٠٠ ، وانتهى مسمى الزعيم المزاتى نئى الهذنة التي استهاما الفريقان الى النجاح .

## التعكيم:

وتم الاتفاق على أن يختار كل من الطرفين المتحاربين ممثلاله لعقدالهدنة: فقدم يعقوب بن أفلح لتمثيله المقيه عبد الله بن اللمطى ، الذي عرفناه مناظرا واسخا في فن الكلام والجدل ، يبتما قدم أبو حاتم رجلين ، هما : منكود وابن أبي عياض اللواتيين •

وانتهى مؤتمر التحكيم الجديد يحكم أشبه بالحكم الشهير فى تاريخ الاسلام الذى أنكره سلف الإباضية الأوائل، والذى ظل الرستميون ينكرونه حتى هذا الحين، أذ تم عقد الهدئة على تدان يرفعوا أينتى كل من أبى حاتم ويعقوب عن النظر أربعة أشهر ، ويمشى الناس الى الناس ، ويدخل بعضهم على بعض ، وتأمن الساحات ، قتم العقد على ذلك وتطامسع النساس المافية (٢٢٧) » ،

# عودة أبى حاتم يوسف الى تاهرت أميرا دون منافس ، بعصبيته الشعبية من غير الرستمية :

وأحسن أبو حاتم استغلال فترة الهدئة لصالحه فاستمال وجوه أهل تاهرت وشبابهم بالوعود الحسنة وبالعطاء الجزيل ، وبذلك مال اصحاب الذنيا اليه ، ولم يبق الى جانب يعقوب الا الراغبين عن سفك الدماء واكل الأموال ، بينما ظل أبو يعقوب المزاتى قائما بمساعيه الحميدة لاصلاح ذات البين ((۱۲۸) من وكان الطبيعي بعد أن تطور مجتمع تاهرت المام تعلول اليه من عدم التمسك يتقاليد الرستميين الاوائل أن ترجع كفة أبى حاتم وما أخان المورى به من أمور الدنيا وعرض الحياق خفى يوم عيد من اعياد تاهرت واقبل الخوال من يجوم أهل المدينة وعرض الحياق ومحمد ابنا دبوس من وأعلنا أن من الحيام المدينة المدينة

<sup>(</sup>۲۹۷) این الستی ، س ۵۹ ـ ۵۰ •

<sup>(</sup>۱۹۸) این السنج ، می ده ۰

حيث كانا يسكنان • واستجاب الناس للدعوة ، عدا يعقوب بن الخلع وبعض المشايخ من كانوا يكرهون أبا حاتم وعلى رأسهم شيخ البلد ومقدمه ابن بسعود الذي حاول أن يثنى الرجلين عن غرضهما دون جدوى • وهكذا سار ابتا دبوس تحت جنح الليل يتبعهما كثير من الناس قاصدين قصر أبي حاتم في نهر و قي بينبا ركب يعقوب بن أفلح وشيعته خيولهم وخرجول من الدينة تحو زواغه حيث كان يعيش يعقوب قبل دعوته الى تاهرت • وهكذا عتحت تاهرت أبرابها من جديد لأبي حاتم الذي دخلها في صباح اليومالتالي وحدي ، وليس معه أحد من عشيرته ولا من رجاله ، وبادر اليه الناس جميعا (٢١١) ح

## اعادة تنظيم الحكومة في تأهرت : حكم حازم يقضى على اوكار الفساد :

بمجرد دخول أبى حاتم العاصمة الرستمية جمع مشايخ البلد منالاباضية وغير الاباضية وشاورهم في ترتيب الحكم والادارة ، من : القضاء وبيت المال والشرطة وغيرها • وطلب أهل العقد والحل منه أن يسيرفيهم بسيرة والده محمد الذي كانوا لا يعدلون بولايته الا ولاية جده الأكبر عبد الرحمن بنارستم. ففيماً يتعلق بولاية القضاء أشادواً بقاضي والده وهو محمد بن عبد الله بن أبى الشيخ ، وطلبوآ تعيين ابنه عبد الله الذي ليس دون والده في الورع والعلم ، فولاه القضاء •وني ادارة بيت المال ولى عبد الرحمن بن صواب النفوسي الذي اشاروا به • وقي الشرطة عرضوا عليه أحد رجلن ، وهما : زكار الذي عرف بجودة فكره وبالتفاني في الخدمة ، أو ابراهيم بن مسكين المروف بصلابته ، في الحق ، فاستصوب أن يوليهما جميعا (٢٠٠) - وقام الرجلان بعملهما خير قيام ، فقضياً على أوكار الفساد الذي كان قد استشرى في المدينة نتيجة الحروب والفييق ، من : انتشار المسكر والعبث بالغلمان · فحملا الناس على عمل المعروف والابتعاد عن المنكر ، حملا ، ولم يتورعا عن انزال العقوبة الصارمة بالمخالفين، من : الضرب والسجن والقيد ، حقى قطما كل ذلك في أشرع من طرقة العين ، كما يقول ابن الصغير ، لم يفرقوا في ذلك بين العظيم والصغير • حداء، كما اعتما أيضا ببالقضاء على السراق عطهاع الطريق حتى أمنت السبل واطمأن المسافرون(٢٠١) .

وهكذا حسنت سيرة أبي سحاتم في ولايته الثانية لتاهزت ، ولم 'ينقم

<sup>(</sup>٢٩٩) ابن المبنير ، س ٥٠ -

<sup>(</sup>٣٠٠) ابن الصنير ، عن ١٩٦ ٪

<sup>(</sup>٢٠١) ابن السفير ، ص ٦ه ـُــ ٧٠ -

عليه الناس. شيئا ، الولا ما غقبوه عليه من أحد بعص الناس بالشبهة وانزال عقوبة الضرب بالسوط في بعضهم على الغلنة (٢٠٦) •

## ازدهار مجاليس العلم والمناظرة :

ونتيجة التل خذا الحكم النحازم وتما أدى اليه من انتشنار الأمن والمنافية كان من الطبيعي أن ينشرف الناس الي أمور دينهم بعد أن اطمأنوا الي أمور دنياهم فعمرت المساجد من واقيمت الجمعة والخطبة في الجامع ولم ينكر الناس شيئا سوى ما أنصرف اليه الفقهاء من المناقشات الفقهية \_ وهسلنا أمر طبيعي في أوقات الأمن والسلم ب وما أقاموه فيما بينهم من المناظرات بين أعلام الفرق المختلفة ، مما كأن يشنبب بعض المنازعات ، كما هو معروف ولكن الكلف بالجدل العلمي والمناظرات الفقهية أدى الى أن أصبحت كل فرقة تسعى الى المزيد من العلم عن طريق معرفة آراء مخالفيها وفي سبيل ذلك استخدم الجميع المطف في المناقشة واكرام المحالفين سواء كانوا من الاباضية أو من غيرهم و دونها حقد أو تعصب (٢٠١) و رهو الأمر الذي لم يكن معهودا من قبل ه

## مناظرات المؤرخ ابن الصغير:

وابن الصغير المالكي يشدر الى ما كان يقوم بينه وبين رجل بسمى سليمان ويكنى بابي الربيع من وجوه الإباضية من هواره ، وذلك في بعض مساجد الرهادنة حيث كان يقيم مؤرخنا ، من المناظرة في بعض المسائل المختلف عليها بين المالكية والحنفية ( الحجازيين والعراقيين ) وبين الاباضية. • من ذلك ما يتمسك به أهل السنة من أن الرجل أذا زوج ابنته البكر ، وهي صغيرة ، وأدركت أن الا خيار لها في نفسها ، بينما يقولون: أن الرجل أذا زوج آمته ، وعتقت فان لها الجيار • وجنا يلفيت سليمان الهواري الإباضي نظر ابن المستير إلى أنه لا فرق بين الأمة وبين المنفيرة (١٤٤) •

بر۲۰۲۶) ابن المصبلين بيرامل ۷۰ ء وقادن لِلصبيليشيء، يعن ١٦٢ ٣٠

<sup>(</sup>۳۰۳) این السنیر ، می ۵۷ -

<sup>(</sup>٣٠٤) ابن الصغير ، ص ٧٥ · وشرح ذلك : « لأن الأمة لم يكن لمهاسحكم فو غفسها واتما كان الحكم السيدها ، فلما عنقت وصار الحكم اليها جعلتم لها الغياد ، والصعيرة لم يكن لها حكم في نفسها وأن الحكم لأبيها ، فلما أدركت صار الأور اليها علما مناف المؤلف الما المزام للأمة والمعنى واحد » • ويقرل ابن الصعير انه قاقش تملّد المسالة مع كثير أن وانه رد على يقرله ، « الما الما أجزنا نكاح الصفار لأن النبي صفح تروج عائشة بنت أبي بكر »

ومن موضعوع المناظرة وما يحدث فيها من اختلافات فقهية ولفوية سربنتقل ابن الصغير الى موضوع الخطبة على منابر الاباضية ، فينص على أن خطباءم ربما حرفوا اللفظ عن موضعه ليقيموا الأمر الذي يريدونه ، وهسو يمدد خطباءهم الذين حضر لهم ، وأولهم ابن أبي احزيس ، وبعده : أحمدالتيه وأبو العباس بن فتخوف ، وعشنان بن الصقار ثم أحمد بن منصور (٢٠٥) ، ويذكر أن الثاني منهم وهو أحمد التيه حاول في شرحه للكلمات القرآئية : ويذكر أن الثاني منهم وهو أحمد التيه حاول في شرحه للكلمات القرآئية : د الرحمن على العرش استوى » ، أن يجعسسل ذلك بابا من الحسلول على العرش (٢٠٦) .

ويؤكد ابن الصغير أن كل من رآهم من خطبائهم على منابرهم لا يستعبلون، الاخطب أمير المؤمنين على بن أبي طالب ، باستثناء خطبة التحكيم • وكان الخطيب اذا فرغ من خطبته الاولى وقام الى الخطبة الثانية بدأها بالتحكيم(٢٠٧) أي : « لا حكم الا لله » ، وهو نفس شعار جماعة الخوارج من الشراة القديم عندما رفضوا حكم عمرو وأبي موسى - وهذا ما تشير البه خطبة التحكيم التي ينقلها ، ابن الصغير ، ففيها : « فتبارك الله أحسن الخالقين ، تعالى أن تطلق في وصفه آراء المتكلفين أو أن تحكم في دينه أهواء المتقلدين ، بل جعل القرآن ماما للمتقين ، وهدى للمؤمنين • وحكما بين المتخالفين »(٢٠٨) وكذلسك باتي بعد الحمد لله : « الله ربنا ، ومحمد نبينا ، والاسلام ديننا ، والكعبة باتي بعد الحمد لله : « الله ربنا ، ومحمد نبينا ، والاسلام ديننا ، والكعبة

<sup>=</sup> بنت سبع سنين وبنى بها ومن ينت تسبع سبين » و ورفض الرجل ذلك وطلب منه إن يكلمه س المرآن أو من باب النظر ، بعد أن أشار اليه أن الله أحيل لرسوله من النساء ومن عددمن اكثر منا أحل الامته ويستمر الجذل فيدكر كاتبنا أنه ذكر من القرآن الآية التي تقول : ورائلاني ينسن من المحيض من نسائكم ( آني ) " و واللاني لم يحضن " و فقال عجبا منك اما أسالك عن عقد السكاح وفسخه وأنت تخبرني من عند الموسات وعدة اللاني لم يحضن ه ومنا أسع ابن الصغير مناظرة سليمان عندما شرح له كيف غاب عنه المراف و طروالأ منطق الما المناف ، والملاق لا يكون من غير زواج ب فسكت ولم يرد جوابا و هذا ولو أن شخصا آخر الله : « واللالي لم يحضن » : المراد التي شم التأثيث فيهن العيض ومن ومن الكيائر لا المسفاد في الله : « واللالي لم يحضن » : المراد التي شم التأثير المناف المناف المناف عنها المناف ومن والله عنه الما المناف المنا

<sup>(</sup>٣٠٥) إبن الصغير ، ص ٩٩ "

<sup>(</sup>٣٠٦) بَهُ بَهِ نَ الْصَبِيمِ ، مِسَيَّهِ بِسَ ٢٠٠٠ وَزِيما يَكُلُهُ بِذَلْكَ الْجِلُولِ الْتَسْيَرِيْ مِعَامِلُهَا يُورُده. ابن الصفير بعد ذلك في خطبة التحكيم ، وفيها : « الذي لم يزل بصفاته وأسماله ، لا يشتمل. عليه زمان ولايحيط به مكان ، خلق الأماكن والازمان كم استوى الى السماء وهي هفالله \*\* ٥٠٠ هـ

<sup>(</sup>۳۰۷) این الصنیر ، ص ۹۹ \*

<sup>(</sup>۱ ۳) أغياد إلائمة ، س ٦٠ ٠

حَياتنا ، والقرآئر امامنا نعوب لا حكم الا قد إتباعا لكلام الله وسنة نبيه عليه السلام ، وخلافا لأهل البدع ومن وأشهد أن من لم يحكم بما أنزل الله : مناولتك مم الكافرون والظالمون والفاسقون ، وفي البيعاء في قبيل الخسسام يطلب الرحمة \_ بعد ذكر النبي وآله والصحابه والتابعين \_ للشراقي، كما يدعو بالصلاة على أبي بكر وعمر في وأخيرا البيعاء بالصلاح للأمين يوسب بن محمد (أبو حاتم) (٢٠١) \*

والظاهر أن مجتمع تاهرت ظُلَ في تطور مستمر ، وهو الأمر الذي يحمد للإباضية الذين ظهروا ، على عكس ما كان يظن ، بمظهر التساهل والتستمع غي كثير من أمور الفقه والأحكام • فعندما ولى الخطابة رجل من الاباضية ، يقال له : أحمد بن منصور ، وسمعه ابن الصغير وهو يثنى بخطبة التحكيم ، أثار ذلك انتباهه حتى أنه لفت نظر الخطيب الى أن هذه لم تكن سنة أسلافه ورد الخطيب على ملاحظة ابن الصغير بأن أحد زعماء الجماعة ، واسمه عثمان بن أحمد بن يحيا هو الذي جمله عليها ، اذ كان الرجل مقدما عندهم ولا يكادون يخالفونه فيما استحسن لهم ، فخطب الخطيب بها ( خطبة التحكيم )

وبخطبة التحكيم تلك ينهى ابن الصغير كتابه فى سير الرستميين على أيام الأمير ابى حاتم يوسف بن أبى اليقظان ، ولا بأس فى أن يكون ذلك حوالى سنة ٢٩٠ هـ/ ٩٠٣ م ، اذ أن عدم وجود أى ذكر فى الكتاب لموقعة « مانو » التى تحطم فيها اباضية نفوسة أمام القوات الاغلبية ، قبل ذلك بسنوات ، لا تعنى بالضرورة أن تاليف ابن الصغير قد تم قبل تلك الوقعة (أى قبل ٢٨٣ هـ/ ٢٨٦ م ) - والحقبقة هى أن ابن الصغير لم يهتم الا بأحوال تاهرت بلده ، أما جبل نفوسة الذى كان يمثل الدعامة الرئيسية للامارة الرستمية، فكان موضوعا بعيدًا عن احتمامه وان كان له المعنيون به من مشاهير الكتاب النفوسين •

الحوال جبل تلوسة على جهد ابى جاتم يوسف ، ابو منصور الياس بن منصور واثيا :

والتفونسيون، وعلى رأسهم أبي زكرياء لم يهتموا في تاريخهم لامامة

<sup>(</sup>۲۰۹) أشبار الألبة ، ص ۲۲ •

<sup>(</sup>٢١٠) ابن الصلع ، ص ٥٩ - أما عن خطبة التحكيم فانظر ص ٥٩ \_ ٦٢ -

ابى حاتم يوسف بن ابى اليقظان الا باحوال جبل نفوسة • قابو ذكريا الذي يقول عن يوسف انه مكث فى امامته ١٤ ( أربعة عشرة ) معنة ، يذكر : د أنه أطردت له الأمور ولم ينقم عليه من رعيته أحد ، ويتبع ذلك بالحديث في سيرة أبى منصور الياس بن منصور والى جبل نفوسة على أيام أبى حاتم (١٤١٠)، وهو واحد من أشهر الشخصيات النفوسية في تاريخ أمامة تاهرت الرستمية على وجه العموم • قلقد ولى أبو منصور جبل نفوسة على عهد كل من أفلح رأبى اليقظان ثم أبى حاتم يوسف (٢١٢) •

## عمروس بن فتح النفوس قاضيا :

وواضع من النصوص أنه رغم ما كان يتصف به أبو منصور الياس من النفضل ، حتى قيل إنه كان مستجاب الدعاء (٢١٣) ، فقد كان من أسباب شهرته وذيوع صيته بين كتاب الاباضية هو عهده بالقضاء الى عمروس بنفتح النفوسى ، الذى كان من السخصيات العارمة التي عرفها جبل نفوسة بسبب : علمه وقضله وجذقه وقطنته وحضور حجته (٢١٤) • ففي علمه قيل انه كان عالما كبيرا له كتب في الاصول والفقه ( الفروع ) ، وانه كان قد عزم على تأليف كتاب جامع يعالج فيه مسائل الفقه على أساس القواعد التشريعية الثلاثة المروقة ، وهي : الكتاب والسنة والرآى ، ولكن أجله لم يمهله لكي يتم مشروعه هذا (٢١٩) •

وفي شدة عمروس في الحق وعدم خوفه في الله لومة لائم ، يذكر أبو زكريا من مناقبه أنه كان يطأ الرجل الذي يمسك عن الاجابة على أستلته برجليه في حضرة الوالى أبي منصور اليساس ، وعندما لفت الياس نظره الى أنه عجل على الرجل ، لم يتردد في أن يبين له الحجة فيما فعل ، ، بل أنه عرض استقالته من القضاء أن لم يقبل حكمه بالمعقوبة العظمى ، وهي القتل ، عرض استقالته من القضاء أن لم يقبل حكمه بالمعقوبة العظمى ، وهي القتل ، في ثلاثة : الطاعن في دين المسلمين ألى المارضين للهذهب الاباضى لا من إلنكار

<sup>(</sup>۲۹۱) المخطوط ، ص ۳۲ ـ أ ، وقارت الدرجيتي الذي يجملها (۱۲) ( التي عشرة ي. سنة فقط ، ينخطوط ، ص ۳۷ ـ أ ( المطبوع ، ص ۸۵ ) •

<sup>(</sup>٢٩٢) انظر الدرجيتي ، المتطوط ، ص ٢٧ ... أ ر الطبوع, ، ص ٨٤ ) -

<sup>(</sup>٢٦٢) ابو ذكريا ، ص ٣٧ - ١ ، الدوجيني ، المنظم من ٢٠٠٠) ابو ذكريا ، ص ٣٧ - ١ ، الدوجيني ، المنظم من ٨٤ ) . •

<sup>(</sup>٣١٤) أبو ژکريا ، ص ٣٣ ــ ١ ٠

<sup>(</sup>۲۱۰) ابر زاریا ، ص ۳۲ - ۱ ، الدرجیتی ، ص ۳۷ - ۱ ( المطبوع ، ص ۸۵ ک.م

ومَنْ نهج تهجهم") ، والماتم المحق ، والدال على عودات المسلمين ( اهتسل المذهب) (١٦١) .

#### الياس وعمروس رجلا الجبل: •

وهكذا أكملت مناقب كل من الرجلين سبجايا ألآخر ، وعمل كل منهما على الزفع من شأن صاحبه : عبروس بعلمه وفطنته وشدته في الحق ، والياس بتقواه وورعه وشبجاعته التي بلغت مبلع الأسطورة ، مما ضمن لذريت استمرار الولاية والحكم في جبل نفوسة · ففي الحروب كان أبو منصور اذا خرج في العسكر د ينطح العدو نطحة من غير صفوف ،، مما يذكردبالحملة الخارجية ، المتي صارت مضرب المثل · وفي الحرب كان يقود رجاله وهو راكب بغلة ليكون قدوة للعامة من رجاله للثبات في المعركة ، وعمم التفكير في الهزيمة أو الفرار (٢١٧) ، وهو الامر الذي بالغ فيه المتأخرون ، حتى جعلوه كرامة من الكرامات · اذ ليست البغلة مما يركبه مقتحمو الحرب ، فقالوا ان نبال الأعداد كانت تنحاد عنه ، رغم أنه كان هدفا ثابتا قريب المناك ، وهو فوق بغلته (٢١٨) .

#### مطاردة حفيد خلف بن السمح :

ومن أهم الأعمال الحربية التى تذكر لأبى منصور الياس مطاردته بقايا المخلفية بقيادة حميد خلف بن السمع فى آخر، ولاية الرستميين وكان المخلفية قد وهنوا بعد صراعهم مع أبى عبيدة عبد الحميد والى افلح على جسسل نفوسة ، ولكن فلولهم ظلوا متشبئين بابن خلف ، أو حفيده ، الذى ظل متسكا بمذهب أبيه (٢١٦) و والرواية لا تشير الى أعمال عدائية قام بها المخلفية ضد أبى منصور أو رعيته ، جل تكتفى بالقول أن والى جبل نفوسية الشهير خرج على أيام أبى حاتم يوسف لطلب ولد خلف الذى لا تذكر لنا أسمه ، وان هذا الأخير هرب لاحثا لدى قبائل زواغة ، خارج طرابلس فى صاحل جزيرة جربة ، والتف الزواغيون حول زعيم الخلفية ، وآجمعوا على آن

<sup>(</sup>٢١٦) إبر ذكريا ، أس ٢٢ - ١ .

<sup>(</sup>۲۱۷) ابو آذکریا تا من ۳۲ سالا -

<sup>(</sup>٣١٨) الدرجيتي ، من ٣٧ ــ ب ر المطبوع ، من ٨٦ ) : حيث يقول أيضا الله كَانُ كَاكَــلا مستجاب الدعاء ١٤ كرامات -

<sup>(</sup>۲۱۱) انظر فیما سبق . س ۲۱۷ -

يمتعوه من التفوسيين : اذ « كانوا على مذهب أبيه فسمعوا قوله واطاعوه وقبلوا دعوته (٢٢٠) » "

#### الوساطة ، وشروط الصلع :

ومكذا وصل أبو منصور الى حيز زواغة ، ووجد أعدادا كبيرة منهم محدقة بحميد حلف و وقبل أن يبدأ القتال تدخل أحد زعماء بنى يوراسن ( أو يهراسن ) الذى يعرف بأبى سلامة لحقن الدماء ، وعرض على زواعية أن نقبل واحدا من ثلاثه حلول ، وجدها كفيلة بواد الفتنة وهي في مهدها :

۱ - ان يترك الزواغيون من الخلفية البرية ، وأن يعبروا الى داخل حزيرة جربة حيث يمكنهم أن يجتمعوا باخوانهم فى المذهب هناك وان يمنعوا زعيمهم الخلعى ، وبذلك يكونون قد ابتعدوا عن حيز أبى منصور •

٢ ـ ن يرسلوا وقدا منهم الى الامام أبى حاتم يوسف يطلبون منه ان يولى عليهم واليا منهم ، وبذلك يخرجون عن طاعة تفوسة • فكان الاستقلال عن حكم النعوسيين كان مطلبا من مطالب الزواغيين •

٣ ــ ان يدفع الرواغيون زعيمهم الخلفى الى أبي سلامة اليوراستى نبنطلق به الى نفوسة ، وهو يضمن لهم أمنه وسلامته ، وهو الحل الذي يعنى ان الزواغيين ربما كانوا قد تورطوا ، عن غير قصد ، مع حفيد خلف ، وانه حكنهم الوقق مع المفوسيين اذا ضمنوا لهم الا يصبوا الخلفي بضرر ما .

## خشل الوساطة ، وهزيمة زواغة :

وفشلت وساطة الزعيم اليوراسنى عندما قام بعض الزواغيين فندد بحسن نواياه ، وهو يقول : « أن اليوراسنى يريد الوقيعة بزعيمهم الخلفى الذى تسميه الرواية به « الخليفة » ، مما أثار أبا سلامة ، فأعرض عسن الاستمرار فى وساطته ، رغم نداء بعض العقلاء من الزواغيين ، فانصرف عن محفلهم (٢٢١) .

<sup>(</sup>۳۲۰) ابر دکریا ، ص ۳۲ ــ ا ، وتارن الدرجیتی ، ص ۲۷ ــ ب ( المطبسوع ، میر ۸۵ ــ ۸۵ ) ۰

<sup>(</sup>۲۲۱) امو رکریا ، ص ۲۲ ساب الدرحیس ، ص ۲۷ ساب ۰

\_ TA7 \_

ويذلك تحم القتال بين العريقين ، والتهى بانهرام زواغة بعد قنال شديد متدوا فيه كثيرا من رجالهم ، الذين لم يتمكنوا من العرار ، بسبب وقوعهم في الحمال التي كانت ممدودة في المنطقة بين الأشحار الصحار المعروسة لمنع الوحش من الافساد فيها ، ولم يسرف أبو منصور الياس في قتل زواغة إذ رجع عنهم ، فتمكن الباقون منهم من الدحول الى جزيرة جربة (٢٢٢)، كما نصحهم أبو سلامة اليوراسني أول الأمر ،

## دخول الخلفية في جربة ، وغدر زواغة بأميرهم :

وفي جربة استجار حفيد خلف برجل من زراغة يسميه أبو زكريا بمعقل من بنى مزانت ، فادخله في قصر من قصور جربة يقال له غردانت (٢٣٧) . ومنا لجأ أبو منصورالذي وصل الى ساحل جربة الى وسيلة الاغواء بالمال ، فارسل رجلا من يوراسن ( يهرآسن ) الى الزواغي الذي آوى حفيد خلف يصرة فيها مائة دينار من الدراهم وما أن شعر الزواغي بالدراهم تنصب من كم اليوراسني الى كمه ، حتى قال له : « لو آتيت آلى أولادنا دفعناصم اليك(٢٢٤) » وبناء على ذلك فلم يكن من الغريب عندما وصل أبو منصور الى ساحل جربه بعد يومين أو ثلاثة أيام ، اذ كان من عادته أن يوقف جيشه عند وقت كل صلاة ليصلي بهم ركعنين ، أن يقوم سقل الرواعي برد جوار حفيد خلف ، اذ توجه اليه ، فقال له : « انرل أبها الأمير فعد طأل ما أرملت نساء زواغه على يديك » وكان جواب الخلفي : « ليتكم لم تسموني أميرا يامشومات » ، وذلك باللغة البربرية التي كان لا يحسنها لأنه رجل عربي ومنا دفعه الزواغيون إلى أبي منصور الياس الذي سار به (٢٢٥) .

#### أبو متصور يسجن حفيد خلف في الجبل:

وهكذا استقرت الأمور ، في جزيرة جربة فلم تعرف بها فتنة تسبب

<sup>(</sup>٣٣٢) أبو (كريا ، ص ٣٣ ــ ب ، الدرحيس ، ص ٣٧ ــ ب ، ٣٨ ــ أ ( المطبوع ، ص ٨٥ ــ ٨٦ ) •

<sup>(</sup>٣٢٣) أبو زخريا ، ص ٣٦ ـ ب ، وقارن الدرجيني ، ص ٣٧ ـ ب ، اللي يسمى قبيلة الرحل تامستارت ، ويسمى التصر غردات ( المطوع ، ص ٨٦ ) •

<sup>(</sup>٣٢٤) أبو زكريا ، ص ٣٢ ــ ب ، وقارن الدرجيني ، المحطوط ، ص ٣٨ ــ أ ( المطبوع -بي ٨٦.) ،

<sup>(</sup>۳۲۵) ابو زکریا ، المنظوط ، ص ۳۲ ـ ب ، ۳۳ ـ ا ، الدوجیتی ، المنظـــوط ص ص ـ ا ( المطبوع ، ص ۸۲ ) \*

طيها الخلفية أو قتال • آما رئيس الحركة ، حفيد خلف ، فقد صحبه أبومتصور الياس الى مقره فتى جبل نقوسة حيث سجنه • وكان الرجل مكرما في سجنه معززا لشرفه وعلمه وفقهه ، فقد كان مرجع القوم عندما تنزل بهسم نازلة أو تعرض لهم قضية وعرة أو معضلة ، مما جعله يتساءل متعجبا : يسجنوني ويسئلوني (٢٢١) ؟ •

وينهى أبو ذكريا قصة الخلفى قائلا: « وذكر بعض أصحابنا أنه رجم الى مذهب أهل الحق وحسنت أحواله ، والله أعلم » (٣٢٧) ، وهو الأمر الذي على يكون أمنية من أمنيات خصومه العزيزة \*

أما أهم الأحداث التي عرفها جبل نفوسة على أيام الامام أبي حاتم يوسف عبى الكسرة الخطيرة التي لحقت بقوات نفوسة أمام القوات الأغلبية بقيادة الأمير ابراهيم بن أحمد ، وذلك في وقعة مانو الشهيرة ، بعد وفاة ابئ منصور الياس وولاية أفلح بن العباس على نفوسة (٢٢٨) .

يوقعة مانو سنة ٢٨٣ هـ/٨٩٦ م واضمحلال جبل نفوسة كقوة مساندة لامامه تاهرت ( ٢٢٩) :

وأول ما يسترعى الانتباه ، أن كناب الاباضية متفقون على أن الهزيمة الكبيرة لنفوسة ، في حيزطرابلس ، كانت السبب المباشر الاضمحلال امامة تأهرت الرستمية وانقراضها (٢٢٠) ، فقبائل نفوسة كانت تؤيد « السلطنة » الرستمية ومذهبها الاباضى بشكل لا نظير له بين قبائل المغرب ، ولهذا السبب قال الاباضية هناك ، « قام هذا الدين بسيوف نفوسة ومال مزاتة » ، كما

<sup>(</sup>٣٣٦) أبو زكريا ، ص ٣٣ ـ ا ، وقارن الدرجينى ( ص ٣٨ ـ ب والمطبسوع ، ص ٣٨ ـ د والمطبسوع ، ص ٣٨ ـ ب الذي بصيف أنهم سألوه في تفنية قطع رجل رحل فاختلفوا ، فقال : تقطع الرجل دون المقب ، وعندئذ قال مقاله جابر بن زيد لما استفتى في السحن ، وخبره مشهود ، وهذا يمنى أن مقاله ه يسجونى ويستلوس » هي أصلا لجابر بن زيد الذي وأينا كيف أن تفانا احتال إلى أن كتب ديوانه في بنداد ، وأو ان الرواية قالت ان تقانا عاد ودفته حتى حمل يستليد منه خصومه .. أطار قيما سبق ، ص ٣٥٠ .

<sup>&#</sup>x27; (۲۲۷) چېر زکريا ، ص ۳۳ ـ ۱ ، الدرحيتي ، ص ۳۸ ـ ب ( المطبوع ، ص ۸۷ ) \* ... (۲۲۸) اير زکريا ، ص ۳۳ ـ ۱ ، الدرجيتي ، ص ۳۸ ـ پ ( المطبوع ، ص ۸۷) \* ...

<sup>(</sup>٣٢٩) انظر ليما سبق ، ص ١٤١ - ١٤٢ -

<sup>(</sup>۹۳۰) إبو زكريا ، ص ۳۳ ــ أ : حيث يجِسل عنوان المعركة : د وقعة مأثو والقراش ها مامة ، وهو العنوان الذي ينقله العرميني ، ص ۲۸ ــ ب ( المطبوع ، ص ۸۷ ) .

قالوا أن أحياد نعرسة انتشرت لدى المسودة ( العياسيين ) في المشرق على أنهم المناصرون والقائمون بدولة العرس الرستمية في بلاد طرابلس وتاهرت وعيرهما ، ودلك بعضل المكاتبات التي كان يبعث بها الى بغداد أهل كل من مديني القيروان وطرابلس (٢٢١) .

ومما يسترعى الانتباء أيضا ، ما أحد به كناب الاباضية من أن دلك حدث على عبد الخليفة المتوكل ألعباسى الذى قتل ويسنة ٢٤٧ هـ/ ٢٦٨م ، مع أنهم يعرفون أن وقعة مانو كانت على أواحر أيام الرستميين سنة ٢٨٣هـ/ مع أنهم وادا لا حظنا أنهم عرفوا قبل دلك أن أبا اليقظان بن أفلح كان قد قبض عليه في مكة وسير به ألى بغداد ، حيث حبس على عهد المتوكل قبيل مقتله سنة ٢٤٧ هـ/ ٢٨٨ م ، فأنه يكون من المقبول أن القصد من ذكر عهد المتوكل هنا هو تحديد بداية احتمام بعداد بأمور الرستميين في تاصرت وطرابلس ، وليس تحديد وقت الموقعة ، وأن ظهر المعبير بغير عذا المعنى ، كما في أبي ذكريا الذي يظهر الامير الاغلبي وكأنه يرحف نقواته من شرق طرابلس ( في المغرب ) ، قاصداً تاهرت بناء على أوامر بغداد (٢٢٢) .

#### في أسباب الموقعة:

ص ۲۵۶ •

ومع أنه لا بأس فى أن تكون حلاقة بغداد لها دورها فى تحريص الأمير الاغلبى ابراهيم بن أحمد ضد اباضية طرابلس ، أو أن يكون الاغلبى أراد أن يكتسب رضاء الخلافة عنه بعد سحطها عليه آثر أعمال العنف والقسوة التى قام بها ضد رعاياه ، فى اقليمى تونس وطرابلس ، فلا بأس أيضا فى أن تكون أعمال القهر التى قام بها ضد الاباضية من قبائل هوارة وغيرهم فى أقاليم الزاب وطرابلس ، هى السبب فى قيام تفوسة على الأغالبة فى اقليم طرابلس ، كما سبقت الاشارة (٢٢٦) ، وهكذا سار ابراهيم بن أحمد من رقادة فى اثر ابنه أحمد نحو طرابلس حيث اعترضته قبائل نفوسة فيما بين قابس وطرابلس وطرابلس (٢٢٤) ،

<sup>(</sup>۲۲۱) أبر ذكريا ، س ۳۳ ـ أ ، الدرجيش ، ص ۳۸ ـ ب ( المطرع ، ص ۸۷ ) . ( ۲۲۱) السير وأحبار الآثمة ، المخطوط ، ص ۳۳ ـ أ ، وقارن الدرسيش ، المخطوط . ص ۳۳ ـ أ ، وقارن الدرسيش ، المخطوط ص ۲۳ ـ أ ، وقارن الدرسيش ، المخطوط ص ۲۸ ـ به ( المطبوع ، ص ۸۷ ) . وعن سحن أبن اليقظان غي بعداد المطر غيما سمق ،

<sup>(</sup>٣٣٣) أنظر قيما سبق .. عن الأغالبة .. ص ١٤١ -(٣٣٤) أنظر فيما سبق ، ص ١٤٣ -

واذا كانت الرواية الاباضية تقول أن الأمير الأغلبي طلب من النفوسيين أن يتركوا له مبوا على شاطئ اليحر لا تزيد سعته عن مقدار نشر عمامتيه ليجوز منه إلى طرابلس (١٢٠) ، فإن من الممكن أن يكون الأمر متعلقا بواحد من احتمالين :

ا ... اما أن تكون الرواية الاباضية تخلط هنا بين ما حدث قبل ذلك مع عبد الله بن ابراهيم بن الأغلب عندما حاصرته الاباضية في طرابلس أيام الامام عبد الوهاب ، وانتهى الأمر بالصلع على أن يكون شاطىء البحر للأغالية والدواخل لعبد الوهاب .

٢ ـ واما أن يكون هدف ابراهيم بن أحمد هو الاكتفاء بتهدئة الأحوال في طرابلس التابعة له ، دون رغبة في التدخل في شئون الأباضية في الدواخل -

#### مكان الوقعة :

والمهم في الرواية أن الاباضية عزمواً على الا يسمعوا لابرآهيم بالمرور بينما قرر هذا الأخير البواز على ساحل البحر دون أن يتعرض اصحابيب لنفوسة اذا تركوهم ورأى العقلاء من الشيوخ مثل سعد بن أبي يونس ، الذي رأيناه عالما كبيرا وواليا لقنطرارة التي كان من مشاهير أبنائها ، أن يتركوا الاغالبة يجوزون ، ولكن الكثرة الفالبة من الشباب المتحمس رفض ذلك ، بل وعير بعضهم سعدا بالجبن والخوف من القتل وكان رد سعد بن أبي يونس مقالته المشهورة : « خفت أن تذبع البقرة فيتبعها عجلها » ، يعنى بالبقرة تفوسة وبالسجل قنطرارة (٢٢١) ، بلده و وهكذا اعترضت نفوسة قوات الإغالبة في موضع لا يذكر مؤرخو المغرب اسعه (٢٢٧) بينما يعرفه كتابه الاياضية باسم « مانو » ، وفيه يقول أبو ذكريا : انه « قصر من قصور الأولين » على ساحل البحر »

<sup>(</sup>٣٣٠) بَفَكُر أَبِو ذَكَرِيا مَ مَنْ ٣٣ ــ ! : والرواية حَنَا كَلُولُ الله كَانَ يُرِيدُ البَوازُ مَنْ طرايلس اللي تأمرت ، وقارل الدوبيش - سي ٣٦ ــ ! ( المطوع-، ص ٨٧ ــ ٨٨ ) •

<sup>(</sup>۱۳۲۱) أبر ذكريا ، المتلوط ، من ۲۳ ب ب ، الدربيتي ، المتلسوط ، من ۲۹ ب 1 ( الملبوع: سمن ۸۸ ) ۱۰۰ -

<sup>(</sup>٢٣٧) أنظر قيما سبق ، عنْ الإغالية ، سي ١٤٦ وما سدها والهوامش ٠

### المعركة وتلشى القتل في تغوسة :

أما عن المتال الشديد بين العريقين فيصغه بأنه و لم يسبق مثنه في أرض المغرب ، و وبصرف النطر عن العطولات الشخصية التي أظهر سا بعس الفرسان من الجانبين ، فقد استشرى القتل في الفريعين ، ولحق بموسة الى جانب ذلك كبير من الجراح حتى أبهم معوا بالانهزام (٢٢٨) .

وهنا طرأت على بال أفلح بن العباس ، والى الجل وفارس تقوسة ، فكرة حث الناس على الثبات عن طريق تركيز البند أو الراية ، شعبار الجيش ، في الأرض ، وهو الأمر الذي لم يقعله صاحب البند أي حامل الراية الا على مضض • ولكنه إذا كأن غرس البند في الأرض قد جعل الماسي يسرعون بالالتفاف حوله للدفاع عنه ، فقد جعلهم احتشادهم هذا هدفيا منهلا للعسكر الأغلبي الذي أوقع بهم وقتل منهم الكثيرين ، بينما فر افلح ابن العباس عندما رأى سوء موقفة وتفشى القتل في أصحابه(٢٢٩) . ولا شبك في أن فشل خطة الصمود حول البند المركز في الارض ، وما تبعه من فرار افلح بن العباس كان السبب في أن القيت تبعة مقتلة نفوسة وحلفائهم في مانو على عاتق هذا الأخير • ففي ذلك يقول أبو زكريا : و • أفلع كان قد كره الخروج للقاء الفاسق وكذلك فعل بهم ما فعل ، ، فكانه كان منَّ المعارضين لتحدى ابر آهيم بن أحمد الاغلبي ، مثله في ذلك مثل سعد بن أبي يونس ، وانه انتقم منهم بتدبير مسألة البند الذى كساد الرجال جميعا يستأصلون حوله ، لولا أن قيض الله له رجلا من أهل البصائر ضربه بالسيم فاسقطه -فعند ما وقع البته و انهزم من بقي من المسلمين ، وأقلت من أقلت من أهل دعوتنا من أهل الجبل ، ، كما يقول أبو زكريا (٢٤٠) .

# قائمة الغسائر الاباضية :

وتدل قائمة الخسائر على أن هزيمة و مانو ، كانت كارئة حقيقيسة بالنسبة لنفوسة وحلفائهم من قبائل اقليم طرابلس · فقد بلغت عدة القتلى

<sup>(</sup>۲۲۸) أبو ذكريا ، ص ٣٣ - ب ، الدرجيشي ، ص ٩ ٣- ١ ( المطبوع ، ص ٨٨ ) ٠

<sup>(</sup>٣٣٩) اعلم أمو ذكريا ، س ٣٣ ــ ب : حيث يقول أن الهزيمة وقعت حول البعد بعد الهزام أفلح ، وقادن الدرجيني ، س ٣٩ ــ ب ( المطرع ، س ٨٨ ــ ٨٩ ) .

 <sup>(</sup>٣٤٠) السير ، وأخياد الألمة ، المغطوط ، ص ٣٠ هـ ب والثار الدرجيتي ، المغطوط ،

ص ۲۹ ساب ( الطيرع ، ص ۸۹ ) ه

۱۲ ( اثنى عشر ) ألف رجل ، منهم : ٤ (أربعة ) آلاف من نفوسة ، و ٨(ثمانية) آلاف من كان سعهم من البربر وغيرهم ، الى جانب ما سبى من نسائهسسم اللاتى كن خرجن معهم ، وربما كان الاخطر من كل ذلك فقدان ، ٠٠ (أربعمائة) عالم فقيه ، أشهرهم عمروس بن فتح ((٢٤١) الذي كان له قضاء جبل تفوسة منذ ولاية ابى منصور الياس (٣٤١) ،

- 411 -

وأغلب الظن أن الرواية الاباضية لا تبالغ كثيرا عندما تقول ان الأمير الاغلبي إبراهيم بن أحمد انتقم من مشايخ الأسرى انتقاماً مروعا يسبر عن المحقد الذي لا حدود له والتشغي • فائي مثل هذا تشير دوايات مؤرخي المفري التي عرضناها عن تلك الوقعة في تاريخ الأغالبة ، اذ تنص على القسوة اللاانسانية التي مارسها الأغلبي ، عندما كان يأمر يشتي صدر الرجل ثم يطعنه بيده في موضع القلب مباشرة • أو ما قيل من أنه نظم قلوب العشرات منهم في الخيوط كانها قلاله النصر أو عقود الظفر • ولا شك أن ما قيل من أن مشايخ الاباضية جؤلاء كانوا يتبرأون من الامام على بن أبي طالب لا يصبح أن يكون ذريمة مقبولة تبيح كل ذلك (١٤٢) •

#### مقتل القاضي عمروس بن قتيح :

قابو زكريا يذكر أن القاضى عبروس بن فتح كان مشاركا يشخصه في القتال ، وانه كان في مؤخرة العسكر ، على قرس سابق ، يحمى الناس ويذب عنهم ، وعسكر الأغالبة لا يدرون ماذا يصنسون ممه ، فلما أعياهسم نصبوا له حبالا تمشر بها فرسه د السابق، فأخذوه أسيرا ألى د الفاسق ، ، وطلب أبراهيم بن أحمد من عمروس أن يطلب المغو ، ولكن القاضى الشديد في أحكامه والذي كان لا يخاف في الله لومة لائم أبي من استجداء المغو ، وطلب فقط الا يكشفوا عن سراويله » ، وكانت المقوبة الشنيمة التي أنزلت به هي تقطيمة بالحديد من أبهامه الى تعدد حيث استشهد » (١٢٤) ، أما عن الحته المالمة الفقيهة مثله ، والتي أشلت مع نسوة نفوسة ، قانها د طلبت من النساء أن تستحلف كل واحدة منهن أن يتزوجها من يريد بها سوما » (٢٤٥) ، التساء أن تستحلف كل واحدة منهن أن يتزوجها من يريد بها سوما » (٢٤٥) ،

<sup>(</sup>۲۲۹) آپي ذکريا ۽ المُعلوط ۽ من ۲۵ س آ ۽ الدوبيتي ۽ المعليشوط آء هن ۳۵ سندو ر المليوع ۽ من ۱۸۹ ) آه

<sup>(</sup>۲۵۲) أنظر فيما منبق در ص ۳۸۳ -

<sup>...(</sup>۲۲۲) انظر دفيما سبق ، من ١٤٢٠.

<sup>(</sup>٣٤٤) أبو ذكرياً ، ص ٢٤ سـ أ ، الدرجيتي ، ص ٣٩ بـ ب ( المطبوع ، ص ٨٩ ) -

<sup>(</sup>٣٤٥) ابو ذكريا ، ص ٣٤ س ١ •

وبذلك قصت الوقعة المستومة على مشايخ الاباضية في جبل نفوسة فلم د يبق من علمائهم آلا أبو القاسم البقطورى وعبد الله بن الحير ، اللذان بقيا ينتيان لاهل الجبل نوازلهم من تلك الوقعة ولولاهما لعطلت ( الفتوى ) الى يوم القيامة (٢٤٦) » •

# الانتقام من قنطرارة ثم من اباضية نفزاوة :

ولم يكتف ابراهيم بن أحمد بما ألحقه بالنفوسيين في مانو من ألقتل والتنكيل ، بل انه أتجه نحو قنطرارة ، حيث عرف من أعوائه أنها المقل النانى في المنطقة من معاقل الاباضية ، وقاجا اهلها في الصباح ألمبكر • ويقول أبو ذكريا انه ، إلى جانب قتله لاهل قنطرارة ، « اختار من فقهائهم وعلمائهم ثماين عالما فشدهم وثاقا » (٢٤٧) •

ومن قنطرارة تابع الأغلبى مسيرته الدامية شبط الابالجسية الى نفزاوة للقضاء على من بقى هناك من أهل الدعوة ، وكان أشهر مشايخهم فى ذلك الوقت ، رجلا عالما فقيها ٠٠ يقال له : أبو بكر يوسف النفوسى ، • وعندما بعث ابراهيم بى أحمد رحاله للقمض عليه أظهـــر الرجل كرامة منعته من خصومه ، ادا استمهلهم الى أن صلى ركعتين اتبعهما بالدعاء ، « فبعث الله اليهم ريحا عاصفا مظلما فحال بينهم وبين الشيخ ، فأخذ ابنه يوسف وكان الشيخ اذ ذاك قد كف بصره ــ ومضى الى تناوتت ، ، من قبائل نفراوة (٢٤٨) •

<sup>(</sup>٣٤٦) إبو زكريا ، ص ٣٤ - أ وبصل معتلة العلماء المقهاء ، صاغ الاباضية حسول مرتمة مانو وشهدائها الاساطير ، كما فعلوا بمكان المرقمة إلتى قتل فيها أبو حاتم الامام ، خليفة أبي العطاب قبيل تأسيس الامامة الرستية ( أنظر فيما سبق ص ٣٨٧ ) ، ففي مناقب شهداء الاباضية في مانو ومثالب حسومهم ، يقول أبو ركريا : انه عندما جن الليل بعست افتراق المتعارين جاء رحل من المسكر الاغلبي ليحمل أخاء المتيل ، فاذا يشخص يطوف بين التن وينادى الاباضية مهم : كبروا يا إعل البنة فيكبرون ، وينادى على المدودة منهم : ابهجوا يا كلاب النار فينبحون ، وكا نافو الرجل ينبح معهم وهسو قتيل على المدابة ، انظر آبو زكريا ، ص ٣٤ - ن ( المطبوع ، ص ٩٠ ) ،

<sup>(</sup>٣٤٧) أبو ذكريا ، ص ٣٤ - ب ، الدرحيتى ، ص ٤٠ - ب ( المطبوع ، ص ٩٠ ) - منا ، ولا بأس من أن تكون وقعة تنظرارة قد حدثت فى السنة التالية ٣٨٤ مـ/٨٩٧ م ، كما يكن أن ينهم من وواية ابن عدّارى - أنظر فيما سمق ، عن الاغالبة ، ص ١٤٣ وه ١٤٦ ٠ (٨٤٣) اعلى أبو ذكريا ص ٣٤٠ ، ب ( حينت اسم القرية ماوته ) ، وقادت الدرجيتى ، ص ٩٠ - ب ( المطبوع ، ص ٩١ ) : حيث يقول انه \* منى الى تناوتت ، وهم أهل القرية المروفة بشيطان من قرى فزارة ، عنجاه الله •

ومن الزاب عاد ابراهيم بن أحمد ، ويصحبته أسراه الثمانين من فقهاء قنطرارة ، الى القيروان حيث قتلهم بأجمعهم (١٤٦) \*

وعكذا حطم ايراهيم بن اغلب مقارمة الاباضية الرستميين في كل من حيل تفوسة ونفزاوة ، قبل أن يعود تعبا مرهقا الى القيروان ، والحقيقية لا تجاوز كثيرا ما يقوله كتاب الاباضية من أن وقعة مانو وما اتصل بها كان سببا في القاء الوهن والضعف في نفوسة مما أدى الى انقراض المدولة المرستمية وانقطاع الدعوة الاباضية ، « وذلك لأن نفوسة كانوا عبدتها. قامت يقيامهم وانقطعت لانقطاعهم (٢٥٠) .

عزل افلح بن العباس من ولاية الجبل ؛ والسنوات الأخيرة للامامة الرستمية بعد وقعة مانو :

بعد الهزيمة المنكرة عادت بقية تفوسة من مانو الى جبلهم ، وتحصنوا 
غيه ، ثم انهم تشارروا في عزل واليهم افلح بن العباس الذي اعتبروه مسئولا 
عن الكارثة ، وتولية ابن بهم له بدلا منه ، واخطار الامام بذلك ليصدر سجل 
الولاية - وتم اتفاق رءوس الجماعة على هذا الأمر ، لم يخالف في اقراره 
الا الشيخ أبو معروف الذي « أبا ذلك خشية الاختلاف » · وهكذا عزل أفلح 
الذي حنق على هذا الغمل واستنكره الى حد أنه رام الخروج على جماعة 
اصحابه ، والقيام بمخالفتهم (٢٥١) \* وعندما بلغ الشيخ أبا معروف ما يضمره 
افلح ين العباس ساراليه خفية ، « وقبع عليه الخلاف وسوء عواقبه ووعظه ، 
غيركن اليه ، ولم يتهم قوله لما تقدم منه أيضا من كراهية خلم افلح » ، فأراد 
دلله به خيرا ، كما يقول الدرجيني (٢٥١) \*

ر (٣٤٩) أيو زكريا ، ص ٣٤ ـ ب : حيث يقهم من النص قن الأمير الأغلبي قتل هؤلاه المربيال كنوبة جماعية لهم لان أحسم ويدعي بابن ثوب كان مقطوع العروقب مما سميع له يسبل رجله من المقيد والغرار ، ولو أن الرواية المنقبية تنص عل أن الرجل استأذن اشوائه في الهروب وأنهم خلائوا له ، وقارن الدرجيني ، ص ٤٠ ـ ب ، الذي يوسعي الرجسل القطوع المعروب بأين كنيت ( المغروب ، ص ٩١ : ابن كنيت ) .

<sup>(</sup>١٣٥٠) الدرجيني ، ص ١٠ - يه ( وقارن المليوع ، ص ١٩ : حيث العس عل القراش الدعوة بدلايهن ه القراض الدولة وانتطاع الدعوة » "

والالله الرواية عنا الله هرش والمعلوم ، ص ١٠) : واللول الرواية عنا الله هرش والمعلوب على المدين من من الله عرش المعلوب على المدين المدين على المدين المدين

ولادي الطبقات ، المتطوط ، ص ٤٠ ــ به لا المطبوع ، ص ٩٠) ، أبر الأكريا ، المتطوط، ، مين ٢٤ ــ ١ -

ويظهر عزل أفلع من ولاية جبل تفوسة وكانه بدء النهاية بالنسبسة للدولة الرستمية أذ يقول أبو ذكريا : أن الوالى الجديد ، أبن عمه ، لم يمكت في الحكم الا حوالى ثلاثة أشهر ، ولم يتمكن خلالها من احسان السيرة ، فتركه الناس ورجعوا الى أفلع ، وبذلك يكون بدء قصة قيام الدولة الماطمية في المغرب الأوسط وكيف تهيا لها القضاء على دولة تامرت الرستمية منسنة حوالى سنة ٥٨٥ هـ/ ٨٩٨ م،

وهكذا تنتهى ألمولة الرستية عند أبن العينير في دوامة الاضطرابات التي عرفتها تاهرت والخلافات التي عرفها افراد الاسرة المالكة على عهد الامام ابي حاتم يوسف بن افلح ، دون ذكر لموقمة مائو في سنة ٢٨٣ه/ ١٨٩٨ م أما أبو زكريا ومن تقل عنه من كتاب الاباضية فقد اعتبروا وقعة مانو ، كما رأينا ، وكأنها تقطة المختام بالنسبة لتاريخ الرستيين ، وبذلك ضاعت في دوايتهم معالم تاريخ الفترة الأخيرة من عهد امامة تاهرت الرستمية، التي تقدر بأكثر من اثنتي عشرة سنة ، الى فتح تاهرت واستباحتها عسلى يدى أبي عبد الله الشيعى سنة ٢٩٦ ه/ ٨ ه ١٩٠٠ م ، وقتل آخر أمرائها وهو يقظان بن محمد أبي يقظان بن أفلم .

أبناء الامام ابي حاتم يحرضون ابا عبد الله الشيعي :

يقفان بن محمد ابى يقفان آخر الألمة الرستميين في تاهرت ( ٢٩٤هـ ... ١٩٠٧م / ٢٩٦ هـ ... ٢٩٠٩ م ) :

يتضح من القطع المتناثرة في اخبار السنوات الأخيرة لامامة تاهرت ، التي خصصها أبو ذكريا لتأريخ بدء الدعوة الشيعية في كتامة وقيام الدولة الفاطبية في المغرب والتي رأى الدرجيني أن يختزلها أن الامام أباحاتم يوسف راح ضحية مؤامرة قام بها أفراد أسرته وشارك فيها بغض الفقهاء ، مثل : أبي الخطاب وسيم ( أبي سنتين الزواغي ) أحد حددة أبي الخطاب (الكبير ) المافري ، وذلك في سنة ٢٩٤ه/٧٠٩م (٣٠٤) وإنتهت بولاية أبن أخيه يقظان المافري ، وذلك في سنة ٢٩٤ه/٧٠٩م (٣٠٤) وإنتهت بولاية أبن أخيه يقظان إبن اليخان منهم سنة الم قلمة آيكجان التي اعتصم بها في نظر مدينة الاباضية بالايكجاني ، نسبة الى قلمة آيكجان التي اعتصم بها في نظر مدينة

و (٢٠٣) الظر أبو ذكريها ، ص 22 .. ب: رحيت يقول ان تفوسة البجل مَّاتبته على انه الزم الأم الأمر ليقفان ، وانه اعتقد من ذلك بانه قمله احتسابا شد ، وانظر الباروتي ، الازمار الرياضية ، قسم ٢ من ٢٩١ .

ميلة من بلاد كتامة (٢٠٤) من رقادة في طريقه الى سجلماسة لطلب الإمسام الهدى (٢٠٥) ، حرحت آليه دوسر بنت يوسف مع واحد من اخوتها تشكو اليه مقبل اليها ، وتطلب منه الانتقام من عمومتها بني أبي يقظان الذي غدروا به مما يعهم مه ان السيدة دوسر كانت المحرضة للشيعي على فتح تاهرت (٢٠١) والواضح من الرواية انه ما أن أقبل الشيعي على تاهرت حتى خرج اليه وجود أهلها يعلنون الطاعة ويطلبون الأمان و أما زعماه الجماعات المعارضة (المخالفين) ، من المالكية والواصلية والشيعة والصغرية ، فقد و نافقيم ، كما يقول أبو ذكريا ، وشكوا اليه أمارة الفرس ، وواعدوه ألمون من أنفسهم على جميع الرستميين ، وأمروا باستئصال شأفتهم وتوهين شوكتهم ه(١٤٧٧)، على جميع الرستميين ، وأمروا باستئصال شأفتهم وتوهين شوكتهم ه(١٤٧٧)، مما يفهم منه أن المقصود بجماعة وجود أهل تاهرت ، الذين طلبوا الأمان ، هم من أقراد الأسرة الرستمية المالكة وأنصارهم وهذا لا يمنع من أن يكون أبناء عمومتهم من أولاد يوسف ، وعلى رأسهم دوسر ابنته ، قد انتهزوا الفرصة لتحريض الشيعي عليهم ، مما كان يهيء لهم النجاة من انتقامه ، وفي انفين الوقت تحقيق الثار لقتل والعهم ،

# مجتمع غير متناسق في تاهرت:

وكل هذا يعنى أن عاصمة الرستميين تاهرت كانت تعانى من الانشقاقات المتوالية التى عرفتها جماعة الاباضية منذ وفاة عبد الرحمن الأول بن رستم، وانبأ كانت ثمرة ناضجة فى انتظار من يأتى ليقطفها • ولا أدل على الانفصام الذى كان قد وقع بن الأسرة المالكة وبين شعب تاهرت ، مما تقوله النصوص

<sup>(</sup>٢٠٤) انظر الدرجيس ، المتعلوط ، ص ٤١ ــ ب ( المطبوع ، ص ٩٢ ) : حيث اسسم اللهة ايكجان يبنما لقب أبى عبد الله الشيمى الكجانى ، وتارن أبو زكريا ، المعلوط ، ص ٣٥ ــ ب ، الذى يسمى الشيمى بأبى محمد وسيم ويلقيه بالحجامى ، مما يطن ٤١ من أخطاه الساخ أو تصحيفاتهم ٠

<sup>(</sup>۳۵۶) أنظر ليما بعد ، ص ۹۶۵ -

<sup>(</sup>٢٥٦) انظر أبو ذكريا م ص ٣٦ - ب ، الذي ينص عل أن دوسر أخبرته ينسة إيها ، وما انتهك من حرمتها ، وان حرصها على الانتقام من قتلة أيبها بلغ لل حد أن و أوعدته من تنسبها اذا هو أخذ بتارها أن تزوجه من تنسبها به ، وأو أنها أخللت بالوهد بعد ذلك : و تنشيب ومرمت من الحجائي ( الإبكجائي ) مخافة أن يتزوجها ، وأنه بطلبها المام يتسلد عليها - وقارن الدرجيتي من ٢٤ د ما : حيث اسم و دوسر ، منسوخ في شكل « دوس » ، وانظر المابوع ، من ٩٤ و مه ١ ترجيت الاشارة الى أن صاحب الازهاد الرياضية بينبت الاسم في شكل « دوسر» »

<sup>(</sup>۲۵۷) او رکریا د می ۳۱ سب ۰

الإباضية من أن الشيخ أبى الخطاب وسيم الذى كانت اليه الزعامة فعسى المدينة والذى قام بدور رئيسى فى توئية يقظان ، كان يغرم اليتامير والأبرامل للظلمة ، ويستفتى نكاريا ، ويقدم فى الصلاة خلفيا ومى الأذان نفائيا(٢٥٨). وودا كان ذلك يعنى نوعاً من المداهنة والمداراة من أجل التعايش السسلمي بين الحماعات المتنافرة مذهبيا ، كما يفهم من رد أبى الخطاب على منتقديه (٢٥٦)، فلا شك أن هذه الفيفساء الاباضية كانت من الرقة بحيث لا تتحسسل أية مقاومة ، وهذا ما يفسر استسلام المدينة بالأمان ، ودون مقاومة .

#### الشبيعة ينخلون تاهرت ويقتلون يقظان :

والمهم أن أعيان تاهرت خرجوا وعلى رأسهم يقظان الاستقبال ابن عبدالله الايكجانى سبناء على طلبه أو مبادرة من أنفسهم س وذلك على بعد أميال من المدينة وينص أبو ذكريا على أنه بعد حوار قصير سأل فيه الشيعى الأمير الرستمى عن أمسه ورد فيه بجفاء عليه ، قائلا له : بل اسمك حيران بدلا من يقظان ، قبل أن يتبع ذلك بتعنيفه على سوم السبرة وقتل أخيه أبى حاتم يوسه ، آذ قال له : « وكيف قنلتم أميركم ، وسلبتم النفسكم ملككم ، فاطفيتم نور الاسلام بغير سبب ، وألفيتم بأيديكم الينا بغير قتال ه؟ وبعد ذلك أمر بقتل يقتلان وأبنائه الدين نقذ فيهم الحكم فقتلوا عن أخرهم (٢١٠) . •

#### تغريب تاهرت واخذ ذخائرها :

ومع أن الرواية تنص على أن أيا عبد الله الشيعى دخل تاهرت بالأمان فانها تشير الى أنه عدر: فانتهت مدينة الأثبة وانتهك حرمتها ، وأحلا كثيرا من أعلها ، وحعل أعزة أهلها أذلة (٢٦١) • ولم يكتف الشيعى بقتل يقظان وإبنائه بل أنه اتبع ذلك بقتل « أهل بيت الامامة من الرستميين ، وأهل الملك ، وأهلك الحرث والنسل (٢٦٢)» •

وكان من الذخائر التي وقع عليها الشبيعي في تاهرت صومعة مملوءة،

١ (٣٥٨) أبو ذكريا ، ص 21 س س

<sup>(</sup>۲۵۹) ابو ذکریا ، س £1 ... س ·

<sup>(</sup>٣١٠) ابو زکريا ، س ٣٦ ــ ب ، الدرجيش ، ص ٤٢ ــ ١ ( الطبوح ، ص ١٤ ) ٠

<sup>(</sup>٢٦١) أبو زكريا ، ص ٢٧ ــ أ ، الدرجيتي - المنطسبوط ، ص ٦٢ يد ( الطبوع ،

<sup>(</sup>۲۹۲) الدرجيتي ، ص ٤٦ ـ - ( المليوع ، ص ٩٤ ) ٠

بالكتب الثنينة ، فأمر باخراج تلك الكتب من مكمنها ، كما تعول الروابة ، والحد منها كل ما يصلح للبلك والحساب (أي للادارة المدنية) ، والقي بقيتها غي الرار (أي كتب للذهب) (٢١١) •

### خروج بقايا الرستمين الى وارجلان :

وادا كانت رواية أبى ركريا نعرو انتقال الشيعى من تاهرت الى هرب السيدة دوسر بنت بوسف التى لم تع بوعدها بالرواج منه ، بعد أن حقق لها أسيتها وثار من بنى عمومتها قاتلى أبيها ، فلا بأس من أن يكون الشيعى قد شملها بعفوه بعد أن وقفت الى جانبه • ولا بأس من أن يكون العفو قد شمل أيضا يعقوب بن أفلح ، عم يوسف ويقظان الذى كان له حظ المنافشة على الإمامة ، من قبل(٢٦٤) • وذلك أنه بينما تقول بعض روايات أبى ذريا أنه خرج من تاهرت متوجها الى وارجلان لما سمخ باقبال الإيكجاني (٢٦٠) ، يذكر الدرجيئي د ان يعقوب بن أفلح وابنة أخيه دوسر خرجا في خفاه الى جهة وارجلان حتى نزلاها (٢٦١) • فاذا كان الأمر كذلك يكون يعقوب قد وتف وارجلان حتى نزلاها (٢٦١) • فاذا كان الأمر كذلك يكون يعقوب قد وتف الى حانب ابنة أخيه دوسر في طلب الثار لأبيها ، وحينئة يصح ما نريد استنباطه من أن يكون عفو الشيعى قد شمل كلا من دوسر ويعقوب ، وتكون مسيرتهما الى وارجلان قد تعت بعواققته •

# يعقوب بن افلح في وارجلان :

ولا يضعف من هذا الافتراض ، الذي نراه منسجماً مع واقع الحال ،
ما تشير اليه رواية تالية ، لابي زكريا ، يقول فيها : انه عندما سار الايكجاني
متوجها الى تاهرت و خرج يعقوب بن الحلح في خيل من اصحابه مع عيالاتهم
وأهاليهم ، \* اذ الواضح ان الرواية المنقبية تهدف الى احاطة يعقوب بهالة
من الهيبة والشجاعة غير المعادة : فعندما تبعت عساكر العدو القافلة التي
كانت تحوى الذرية والأهل الى جانب الرجال وقع عبء حمايتها على يعقوب

<sup>(</sup>٣٦٢) انظر أبو زكريا ، ص ٧ ٦- أ ، وقارن الدرجينين ، ص ٤٢ - ب حيث يقول : حد ان صومة الكتب هذه كانت مشتبلة على ديوان تامرت أى سجلات الدينة الرسمية ، كسا خكر البزاية ( المشايخ من طلبة العلم ) » ( والمطبوع ، ص ٩٤ - ٩٠ ) •

<sup>(</sup>۱۷۱۶) انظر لیما سنل ، س ۱۷۷۱ •

<sup>(</sup>ه ١٦) ابو زكريا ، س ٢٧ ـــ ١ -

<sup>&#</sup>x27; (١٦٦) الدرجيتي ، ص ٤٢ ــ ب ( الملبوع ، ص ٩٤ ــ واسم الأعبرة دوس ، محسسا حسيلت الاشارة ۽ -

وحده ، أذ « كان له حصان عظيم فكان يقف للعدو حتى يسير أصحابه » • « وكان ورسه ( هذا ) يضرب به الامنال فى المغرب ، فاذا نظروا اليه وعرفوه، وتغوا له من هيئته • • • « وهكذا كان يعقوب يسير خلف قاملة أهله وأصحابه الى أن يلحقهم العدو فيقف وحده سـ والرحل سائر سـ ويقب العدو دهشة وعجبا • وهكذا دواليك على طول الطريق ، « حتى آيسوا منه ورجعوا عنه، هر واصحابه » • ومفى يعقوب بعد أن تعسسرق عنه معظم أصحابه الى وارحلان (٢١٧) •

وهكدا يظهر من رواية تلك المطاردة الطريعة أنها معقبية أكثر منها تاريخية ، مما يرجع دعوانا في أنه ربعا كان من الأرجع أن يكون يععوب ابن أفلح قد خرج من تاهرت الى وأرجلال بصحبة ابنة أخيه دوسر ، وأن دلك كان بعوافقة أبي عبد الله الشيعي بعد أن وقفوا الى جانبه مع من وقعه من المكارية والواصلية والمائكية والخلفية وعيرهم و تكول تاهرت الرستميين قد سقطت بالأمان دون قتال بين أيدى الماطمين ، وبذلك تبدنت قسسوى الاباضية هناك في واحات الصحراء ، مثل : وارجلال التي صارت مند ذلك الوقت من أهم مراكز الإباضية في صحراء المغرب الأوسط ( بلاد الحزائر الحالية ) ، بعد محاولة فاشلة للاستيلاء عليها من جانب عبيد الله المهدى الحالية ) ، بعد محاولة فاشلة للاستيلاء عليها من جانب عبيد الله المهدى في رحلة عودته من سجنماسة الى رفادة وستشبذ وارحسلان منذ ذلك الحين مجتمعا أباضيا مزدهرا يعيد بيد من وكان من أوائل الأحداث الهامة على مستوياتها الاجتماعية والحضارية وكان من أوائل الأحداث الهامة التي عرفتها وارجلان آلاباضية هو الانقسام المدهني الرابع الذي ينسب الى وسليمان بن يعقوب بن أفلح و

وارجلان وريثة تاهرت الرستمية في المغرب الأوسط:

يعقوب بن افلح يجدد سيرة الأئمة الأوائل :

عندما وسل يعقوب بن الملح \_ بعد سقوط تاهرت \_ الى وارجلان ، كان حكم الواحة الصحراوية الكبيرة الى رجل يعرف باسم صالح بن جنون ابن يمريان الذى خرج لاستقباله فى جموع أهل وارجلان \* وبسبب مركزه

<sup>(</sup>٣٦٧) أو زكريا ، المتعفوط ، ص ٤٩ .. ب : حيث تقول النصوص أن يعقوب بن أفلح على وأصحابه الى وارجلال ، واله و نظر الى الطالع في طريقه ذلك فقال الاسحابه ؛ لا يجتمع منكم تلاثة الا كان عليهم الطلب فاعترقوا ، وقارن الدرجيتي ، المتطموط ، ص ٤٧ .. أ . ( المطبوع ، ص ٤٠ د ٠ ) ...

الاجتماعي وشرفه وعلمه اقتضت أصول الآداب في ذلك العصر أن يعرض عليه المل وارجلان بد ويضمنهم أميرهم صالح بن جنون ، على ما نظن د أن يكون أميرا عليهم • وكان من الطبيعي ، أيضا ، أن يرفض يعقوب هذا العرض الذي، وإن كان كريما ، لم يكن مناسبا للامام الأسبق الذي قال للناس وهو يمتنع : « لا يستتر الجمل بالغنم » ، فذهبت تلك الجملة المبرة مثلا (٢١٨) •

واشتهر يعقوب في وارجلان بالعلم والتقوى وبانه كان حافظا للقرآن مجيدا له ، وفي ذلك قيل انه عندما سأله بعض الورجلانيين عما اذا كان يحفظ القرآن كله ! رد عليهم قائلا : « معاذ الله أن ينزل على موسى وعيسي مالم أحفظ وأعرف معناه ، فكيف بكتاب الله ؟ » ، بمعنى أنه : كان يعرف التوراة والانجيل الى جانب القرآن ، أما عن ورعه وعبادته فكان مجتهدا في الليل ، وفي ذلك يروى أنه قام ذات ليلة يصلى : « فخر عليه السقف » ولكن ائله نجاه اذ لم تسقط خشبة السقف التي تقابل رأسه ، مما سمع مانقاذه من تحتالاً تقاض (١٦٩) ،

والى جانب العلم والورع ترك يعقوب بن أقلع كثيرا من الآثار ، وذلك جفضل بنيه خاصة ، فقد كان له ابنان وابنتان اخوة أشقاء صحبهما معسه من تاحرت ، ولكنه رغم بقائه في وارجلان لمئة طويلة فانه حبس أبنتيه عن التزويع ، مما يفهم منه أنه ربما لم ير في أهل وارجلان من حو كف لهما ، وهذا ما قد يرجحه تزويج يعقوب \_ في آخر الأمر \_ احدى ابنتيه لرجل صائع ، هو : حمو بن اللؤلؤة ، والأخرى لرجل من أهل ألدنيا ، اسمه : العز بن محمد ، وتضيف الراوية انه كان عند حمو امرأة أخرى ، فلما عرفت بزواجه من ابنة يعقوب و خالطها الهم حتى ماتت (٢٧٠)، ولا ندرى ان كان ليذا الحادث أثره في قبيلة المرأة المتوفاة وهو ألامر المحتمل \_ أم لا ،

<sup>(</sup>٣٦٨) أبر زكريا ، ص ٤٧ ــ أ ، قارن العوجيتى ، ص ٤٧ ـُـ أ ( المطبوع ، ص ١٠٥ : حبث اسم التبيغ الورجلانى د أبر سالح جنون بن يعريان » اللي ، الميل ، الميل ، على م ٢٠٥٠. •

<sup>(</sup>٣٦٩) أبو ذكريا ، ص ٤٢ سا ، وقارت الدرجينى ، ص ٤٧ سب ، الذي ينص على النا يعترب كان صاحب كرامات وان تلك الحادثة كانت احداما ( المطبوع ، ص ١٠٥ س ٢٠٠ ) ، (٢٠٠٠) أبو ذكريا ، ص ٤٢ سا ، وانظر الدرجينى ، ص ٤٧ سا ١٠٤ سيد ين يحيث النص على انه كان مع يعترب ابنتاه وابنة ابن أخيه ، واسم الرجل الذي عن أهل الدليا هو المنز بن معمد ، وقارت المطبوع ، من ١٠٠٠ عيت اسم الرجل عن أها الدنيسا وحمو بن المؤلو ، الرائجل من أهل الدين ه المرابق عصد ، ه .

الافتراق الرابع في الأباضية بوارجلان: أبو سليمان بن يعقوب مرجع الاباضية، في وارجلان:

أما أهم آثار أبناء يعقوب بن أهلح في وارجلان ، فيو الاستقاق (الافتران) الرابع في الاباضية هناك ، وينسب الى أبي سليمان بن يعقوب و والعروف أن أما سليمان كان محبا للدرس ، مثلما كآن والده مقرما بالعلم و كان من أهم الكلب التي درسها في شبابه أحد الدواوين الذي كان يشك المتمسكون من أهل الدعوة في اصالته ، حتى قالوا ان يعقوب والده أحد على ابنه ابي سليمان دلك ، وحدر منه أهل وارجلان فقال لهم : « لا تطمئلوا اليه ( أبي سليمان دلك ، وحدر منه أهل وارجلان فقال لهم : « لا تطمئلوا اليه ( أبي المناه ) فانه درس من ديوان أحمد بن الحسن » ، وهي العصة التي ينعني الا ناخذها على عواهنها و بعد وفاة يعموب بن افلح الذي دفن في المقرة الأميرية في وارجلان — وهي المقبرة التي بناها جنون بن يعربان والد الأمير صالح ، والتي كانت حرائبها في أيام ابي ركريا كالربوة ، والتي يقول الدرجيني انها من المساهد المرورة — احتمع أهل وارجلان على ابنه أبي سليمان واتخذوه مرجعاً لهم في فتاواهم ونوازلهم و وكانوا يجرون عليه وتلامذته الضيافة الى أن حدث الخلاف بينه وبين بعض كبار المشابح ، مما أدى الى الانشقاق الرابم الجديد (٢٧١) و

# ميل أبى سليمان بن يعقوب الى التشدد فى فتاواه ، والنزاع مع سيخوارجلان الكبر أبى صالح جنون :

والظاهر من فتاوى مشايخ الاباضية التي وصلت الينا أنها كاست تميل الى الرخص على عكس ما كان يظن موخاصة ما يتعلق منها بامور الطمام والشراب ، في الأقاليم شبه الصحراوية التي تمثل أوطان الاباضية ، وإن أبا سليمان بن يعتوب كان يميل الى التشدد في تلك الأمور ، وفي هذا المجال كانت أول مسألة أثارها أبو سليمان هي تنجيس الفرث ، وهي المسألة التي عارضها الشيخ أبو صالح جنون ، والد الامير وصاحب المقبرة التي دفن فيها يعقوب ، حتى أنه سمح لنفسه مل وهو صائم مان يغطر على المصب فيها فرث خوفا من الفتنة في وارجلان ، واستمر الجدل والمناظرة بين أبي سليمان والشيخ جنون في تلك المسألة حتى تحولت الى مشاجرات ومنازعة ، ثم

<sup>(</sup>۳۷۱) أبو ذكريا ، ص ٤٢ ــ 1 ، وقارن الدُرسيني ، ص ٤٧ ــ ب ( المطبوع ، ص ٢٠٪ ) (۳۷۱) أبو ذكريا ، ص ٤٧ ـ ب وقارن الدرسيني ، المطبوع ، ص ١٠٧ ٠

انهت الى المباهلة بين الرجلين ، أي . طلب حكم الله عن طريق الاستخاره (٢٧٣) .

#### الباهلة بن الزغيمين :

وكما كانت العادة في المباهلة : اتفق الرجلان على أن يتباهلا يوم ، نجمعة ، وأخذ السيخ جنون في العبادة والابتهال إلى الله أن يتصر أحب الغريقين اليه ، ولما كان يوم المجمعة اقترعوا في موضع بين الكدية العظيمة المعروفة هناك باسم كريمة ، وبين الموضع المعروف باسم تسرسرين ، وانتهت المباهلة في مصلحة الشيخ جنون ، كما يقول أبو ذكريا ، أذ بعد أن ته د الدعاء على المبطل فضح الله اباسليمان » ، مما دعا الشيخ جنون الى اقامة مصلى .. شكرا لله هد يتسرسرين ، كان موجودا على أيام أبي ذكريا (٣٧٣) ،

#### مسالة الخلاف بن السليمانية والوهبية في وارجلان:

ورغم ما تقوله الرواية الاباضية من الانتصار على تحريف السليمانية ، فالظاهر أن تلك المازعة انتهت بتكريس الانشقاق وخروج فرقة رابعة في وارجلان خالفت أهل المدهب من الوهبية في سبع مسائل تشددت فيها إلى حد التحريم ، وهي :

- أ ... ثلاث تتعلق بالططام ، من :
  - ١ \_ تحريم الفرث
- ٢ ـ تحريم الجنبي بعد ما ذبحت أمه (٢٧٤) -
- ٣ ـ تحريم العروق التي استبطنت الظهر بعد ما ذبحست.
   الشساه \*
  - ب \_ واثنتان تتطفان بالطهارة ، من :
    - ٤ \_ تحريم عرق الجنب •
    - ه .. تحريم عرق الحائش •
  - ج ــ وواحدة خاصة بالصوم ، وهي :
  - ٦ \_ تحريم صوم يوم الشك ٠

<sup>(</sup>۲۷۳) آبو زکری ، س ۲۱ ساب • وقادق العربیشی م المطبوع ، ص ۲۰۷ • (۲۷۳) رفن الأسنة التي تعرف بالسخال ، انظر فيما سيّق ، بر ۱ ص ۲۸۳ و هـ ۱۱۸ •-

#### د ــ والاخيرة خاصة بالزكاة : وهي : ٧ ــ تحريم الزكاة للقرابة (١٧٠) •

ومكذا لم تنته خلافات الإباضية الققهية بسقوط تاهرت ، بل انهم حملوها معهم في مهاجرهم الجديدة ، رغم عدم وجود الامامة الرستمية التي ظهرت الانشقاقات السابقة وكأنها نوع من المعارضة لها ، باستثناء الاعتراق الرابع الذي ظهر في وارجلان ، وكانه محاولة من يعقوب بن أفلح وابنه أبي سليمان للم الشمل حولهما ، أما الانشقاق الخامس فقد قام في حيز جبل فلوسة في بلدة قنطرارة ،

#### الافتراق الخامس في الاباضية بقنطرارة :

ظهر الانشقاق الخامس في الاباضية ... مثله في ذلك مثل الانشقاق الرابع ... كرد فعل للرخص والتساهل الذي ظهر في المجتمع الاباضي ، والذي كان نتيجة طبيعية للمعاناة التي كابدها المجتمع في المناطق الانعزالية التي عاش فيها بعد سقوط تاهرت ، وخاصة من الناحية الاقتصادية ، بعد عصر الازهار الذي عرفه الاباضية على أيام الائمة الاوائل .

وصاحب الانشقاق الخامس رجل من أهل قنطرارة اسمه عبد الله ، ويكنى بأبد الله ، واشتهر بلقب السكاك • وعرف والد أبد الله بالصسلاح

ورد المناب المراب المراب المراب المراب المنال والد المناب المناف في علم المسائل والد في كتاب أحداد الى الربيع سليمان من درتون التفوسي الذي لا سرب ، للاسف ، عن حسيره شيئا ، ولو ان إبا زكريا يشير الى أن بحض معاصرية إدرك ديوان أبي الربيع سليمان ، وكتبه يقرية « تاديوت » \* وفي سيمة أبي الربيع به الذي كان يقتي في مسلما الرخص كثيرا ، الدي يعمل أطرافها ، كما كان يسبح لنقسة بشرب كل ما كان من المساء في كور قدمته له ميموز وهي تقول له اشرب قليلا ، وذلك نتا، على تفسيم الآية التي تقول : « قل متاع المدنيا عليل » ، مثلة في دلك مثل أبي العطاب وسيم الزواغي ، سسامر أبي الربيع ، الذي كان يقتل وجلا من المنيساء لا يرى منازعة رجل ادعى عليسه سينار وهو لا يسرقه « كما كان يقتل وجلا من المنيساء بي يهراسن أن يمعلي الزكاة الى أخ فقير له (حس 25 س ب ) به ينص كاتبنا على أنه كان بمامرا وزميلا لأبي يزيد مخله بي كيداد المروف عند مؤرشي المنرب بصاحب التحاد الذي عن مدهب أهل المن من الوهبية ( ص 27 س و قارن الدرجيتي ، المخطوط ص 27 س به من مدهب أهل المن من الوهبية ( ص 27 س و وقارن الدرجيتي ، المخطوط ص 27 س به عدد كلامنا في الدولة المناطبة ،

والتقوى ، ووجه ابنه السكاك الى طلب الغلم الذى نبغ فيه ، فكأنت لسه اجتهاداته الخاضة التى خالف فيها أهل المذهب والحقيقة آن المسائل السبعة التى خالف فيها مشايخ قنطرارة تختلف كثيرا عن مسائل الانشقاق الرابع التى نادى بها أبو سليمان بن يعقوب ، مما جعل خصومه من الوهبية الذين سموا أنفسهم بأهل العدل يقفون منه موقعا عدائيا شديدا ، حتى قالوا : انه عندما ولد أبد الله ( عبد الله السكاك ) في قنظرارة ، بينما كان والده يؤدى فريضة الحج ، رأى هذا الاخير : « انه رأى قيما يرى النائم أنه توالد عنده شيطان » (١٧٦) و والحقيقة أيضا أن مسائل السكاك الخاصة بالمجاسة والطهارة قذا كانت مقبولة فان المسائل الأخرى الخاصة بالمول التشريع والصلاة تدل على تعصب غير مقبول ، يسمح بالوقوف منها موقف المعارضة الشديدة ، ومسائل السكاك السبعة هي :

۱ \_ ایطال السنة والرأی ـ مما یعنی انه لا یقبل الا القرآن کمصدر.
 رحید للتشریم \*

- ٢ \_ صلاة الجماعة يدعة
  - ٣ ــ الأذان بدعة ٠
- ٤ ــ الصلاة لا تجوز الا بالمفهوم من القرآن \*
  - ه ... الاجنة نجسة •
  - ٦ \_ الصلاة لا تجوز بثوب فيه القمل •
- ٧ ــ اذا بالت الدواب في الأندر ( القبع أثناء الدرس ) لا يطــــهر
   الا بالقسل (٢٧٧) •

وهكذا يظهر تشدد السكاك ، في : أمور التشريع ، والعبادات ، ومسائل الطهارة والنجاسة في الثياب وفي الطعام ، بشكل يخالف ما اتفق عليه جمهور المشايخ ، سواه في تاهرت الرستمية ، أو في مراكز الاباضية المتفرقة في صحراوات المنرب ، أو في جبل نفوسة في العصور التالية ، كما يظهر في صبر المشايخ وطبقاتهم \*

وبهسدا التمريف المقتضب بالافتراقين الرابع والحامس عقب مسقوط. تامرت بين أيدى الفاطبين ، وبعد ذلك بفترة دُبْنية لا بأس بها ، نكون قد

<sup>(</sup>۱۷۷۱) أير ذكريا ، ص ٤٥ ـ ب ، وقارت ألدرجيني ، الخليوع ، ص ١١٨ • (۲۷۷) نَفْسُ المُستر ، ويلاحظ أن الدرجيني يضع بدل نجس الأجنة تجس البُول التي. تنبت في الجنات في سماد بني آدم ، وذلك لنجاسة ما تبت عليه ،

التهينا من موضوع الدولة الرستمية في المغرب الارسط ، فلا يبقي لما قبل عرض تاريخ المغرب الأقصى حيث الدولة الادريسية الى حين قيام الدولة الفاطمية الا محاولة رسم خريطة لامامة تاهرت -

#### حددوا امارة تاهرت:

رغم ما رأيناه من أن أمامة تاهرت كانت تمد معودها ألى طرابلس وجبل غفوسة ، قانه من الصعب رسم خريطة محددة لامارة الرستميين ، وذلك لانها كانت مملكة بدوية أو صحراوية تبسط سلطانها على قبائل البادية أو الصحراء فمع أن هذه القائل اتخذت بعص المراكز في القرى الجبلية أو الواحسات الصحراوية الا أنها ظلت في حالة ميوعة لا يستقر لها قرار ، فكانت تنتقل من مكان ألى مكان حسب الظروف الطبيعية أو السياسية ، والمثل لذلك هو ما أشرنا أليه من أنتقال ( السكار ) ألى ظاهر تاهرت ثم ألى حيز طرابلس ، وانتقال عبد الوهاب بن رستم ألى جبل تغوسة وخروج أبى حاتم يوسف وانتقال عبد الوهاب بن رستم ألى جبل تغوسة وخروج أبى حاتم يوسف من تاهرت نفسها الىحصن لواته وأخيرا التجاه يعقوببن أفلح الى وارجلان (٢٧٨) من تاهرت نفسها الىحصن لواته وأخيرا التجاه يعقوببن أفلح الى وارجلان (٢٧٨) وهذا يعنى أن مسارح الرعى للقبائل التي ساندت الدعوة الخارجية في الغرب الأوسط ، والتي كأنت تنتشر جنوبا في كل بلاد آلزاب ، دخلت في نطاق الإمامة الرستمية ،

وإذا كانت الاقاليم الساحلية القريبة من تاهرت مثل أسافل وادى مشلف قد خضعت للمغرب الاقصى حيث قام الأدارسة في فاس ، فانالقبائل الخارجية امتدت في الصحراء غربا حتى فجيج (٢٧٩) وجنوبا بغرب حتى سجلماسة ، حيث أقامت جماعة الصغرية امامة لها هي الاخرى ، أما من حبهة الشرق فقد وأينا أن خوارج تاهرت أصلا من اقليم طرابلس ، مهسد الاباضية في المغرب (٢٨٠) ، ولما كانت صحراوات طرابلس الجنوبية امتدادا طبيعيا لصحراوات الحريقية والمغرب الاوسط ، حيث تلتقي الطرق الصحرادية في الاتاليم الثلاثة ، فإن هذا يعني أن أمارة تاهرت امتفت إلى منطقة طرابلس ، وجبل نفوسة ، أو النها كانت متصلة بها يشكل من الاشكال (٢٨١) :

<sup>(</sup>۲۷۸) انظر فیما سیق ، س ۲۱۵ ، ۲۲۰ ، ۲۲۷ ، ۳۹۷ ، ۳۹۸ - ۲۹۹ -

<sup>(</sup>٣٧٩) أنظر جوتييه ، ماضي شمال افريقية ( بالفرنسية ) ، ص ٣٢١ - ٣٢٢ -

<sup>(</sup>۳۸۰) آنظر قیما سیق ، س ۲۹۰ وه ۷ ۰

<sup>(</sup>۲۸۱) آنظر قیما سَبق ، أص ۳۲۱ ، ۴۵۱ وانظر آبیما معه ، ۲-۱ ۴

واذا كأنت المصادر التي بين أيديناً لا تبين حدود الامامة الرستميسة والبلدان الداخلة في نطاقها ، فانه يمكن القول ان كل اقليم من الأقاليم والقرى التي كانت تدين بمذهب الخوارج وخاصة الاباضية ــ كانت داخلة في سلطان تاهرت ، وفي هذا المجال تكون كتب الجغرافية والرحلة أهم مصادرنا ، ولو أن معظمها تم تأليفه بعد انتهاء تاهرت على أيدى الفاطميين وانسار آناضيتها في واحات الصحراء ، مما يمكن أن يكون قد ترتب عليه ازدياد إنتشار المذهب في الواحات الجنوبية ،بالشكل الذي يشعر اليه الكتاب (٢٨٣) .

واذ ما قبلنا هذا المنهج على علاته يكون امتداد مملكة تاهرت ما بين جمل تفوسة شرقا وتاهرت غربا \* فأهل جبل نفوسة كانوا آباضية متمصبين الى مذهبهم ، مفضلين اياء على سائر المذاهب (٢٨٢) ، وما زالوا على دلك الى اليوم \*

وهكذا كان تاريح هذا الجبل طوال حياة امامة تاهرت جزءاً من تاريخ تلك الامارة ، وهذا ما يتصى عليه اليعقوبى (٢٨٤) • ولقد كان جبل نفوسة مركز اشعاع للمذهب الاباضى فى كل الاقاليم المجاورة ، كما يتضحمن كنب أهل الجبل التى وصلت الينا ، من : أبى ذكريا والدرجيسى والوسيانى ومن نقل عنهم مثل الشماخى (٢٨٥) ومن أتى بعده من المحدثين كالبارونى ، فالمفبوم

(۲۸۲) انظر البكرى ، ص ٧٩ ( عن انتقال أهل تامرت الى مدينة فكات على عسيرة ٤ مراسل سنة ٣٣٨ هـ وتبدينها على أيديهم ) ، وأنظر ص ٣٩٨ وما يعلماً ،

(۳۸۳) الشماخی ، ص ۲۱۳ •

(۱۸۹۳) انظر البلدان ، ص ٣٤٦ ( سيث يقول عن نفوسة وهم قوم عجم الألسن اياضية كلهم ، لهم رئيس يقال له الياس لا يخرجون عن أمره ، ومنازلهم في جبال طرابلس في ضياع وقرى ومزارع وعمارات كثيرة لا يؤدون خراجا الى سلطان ولا يسلون طاعة الا الى دئيس لهم بتاهرت ، وهو رئيس الاباسية ، يقال له عبد الرحاب بن عبد الرحمن بن وستم سد قارس ) وقارن ابن حوقل ( ط بيروت ) ، ص ٣٠ : حيث يقول ان حيل نفوسة كان داد مجرة المخرارج من قديم الايام ، بل ويحس على أن عبد الله بي اباش وقبله عبد الله ين وهب الراسبي ماثا به ، واله لم يدخل أهل هذا الببل في عهد الاسلام الى سلطانه ولا سكنه في المحوادج مذ أول الاسلام ، مل مذ حروجهم على على بن أبي طالب ووقطمة النهروان »

(٣٨٥) وتكتفى منا بالنظر فى النساخى ، س ٢١ ( عن تطبيق عبد الأمر بالمروف والنهي عن المنكر فى تعبل تفوسة واصلاح الأسواق : • • • عاقبرا التصاب على تقف النسسة ، ومنمو البسال ان يحمل على دابته قوق طاقتها • • • • ص ١٩٢٨ ( رجع الفضل الى قافى الجبسسة عمروس بن فتح فى تقل عدولة أمى غائم الغرسانين ، وهى فى ١٦ جزما ، ولولاها البقى أه الملمب من غير ديوان بالمرب يعتمدون عليه سر وذلك بعد سقوط خامرت واحراق كتبها ) • ولو أنه ينقل بعض هذه الممارمات عن مؤرخى تامرت مثل ابن الصغير ( أنظر فيما سبق

ص ۳۷٦) ٠

ان المذهب انتشر منه الى الصحراوات الجنوبية في فزان وودان (٢٨٦) ، وقى غرب نفوسة انتشر الخوارج في أرض نفزاوة (٢٨٧) ، وفي الاقليم الساحلي انتشروا ما بين طرابلس وقابس ، وكانت أشهر مراكزهم الساحلية جزيرة جربة (٣٨٨) ، وانت واحات قسطيلية وبلاد الجربد سد في الاقاليم الجنوبية لافريقية من قواعد الخارجية الهامة (٢٨٨) ، وفي الغرب من افريقية كان حيل أوراس من أقوى معاقل الخارجية (٢٩٠) ،

وبعد ذلك تأتى بلاد الزاب – المؤدية الى ورجلة ( وارجلان ) – التى كانت تعتبر من أعمال مملكة تاهرت (٢٩١) • أما من جهة المغرب الاقصى فلقد سيطر الخوارج على الصحراء حتى سجلماسة التى عرفت كمركز للصغرية • وعن طريق الواحات وسجلماسة ، وأودغست فى جنوبها ، نقل الخوارج نشماطهم الى بلاد السودان فى تادمكت ( تادمكة ) وغانة ثم مالى – فيما بعد – حيث نشروا الاسلام وجمعوا كثيرا من الثروات فى العصور التالية للامامة (٢٩٢) •

<sup>(</sup>٢٨٦) الشماخي ، ص ١٩٠ ( حيث يخسس فصلا لتراجم اباضية أهل قزال ) -

<sup>(</sup>٣٨٧) عن شواوح للزاوة الطر ابن حوقل ، طيعة بيروت ، من ٩٣ ٠

<sup>(</sup>۲۸۸) الکری ، س ۸۵ ، الشماعی ، س ۱۹۱ ، وانظر ص ۶۱۱ حیث یقول ۱۵ امل حربة مکلا ، وعی عقیدتهم ، سی ۱۹۲ ، وعی خربة یقول این حلدون ( ج ۲ س ۱۹۳ ) الهم می بطرن قبائل لمایة ـ حالاا، الرستمیین ـ وبهم سمیت الجزیرة البحریة تجاه قایس ،

<sup>(</sup>۲۸۹) ان حرقل ، ص ۹۳ ( یذکر رجود الخوارج فی قصه و بفط والحسامة وسماطة و برهای ) و بشاطی و بسماطة و برهای ) و بشری ) و الشماحی ، ص ۴۶۷ ( الحامة ) ، ص ۳۵۰ ( الجرید ) ، ص ۴۰۲ ( توژر ) ، و عن قسطیلیة ( یکتبها حی شکل قسطالیة ) ص ۴۸۰ ۰

<sup>(</sup>٣٩٠) المكرى ، ص ١٤٤ ( تسكنه قبائل مراقة وضريسة وكلهم اباضية ) :

<sup>(</sup>۲۹۱) من مدن الزاب القريبة من أوراس باغاية كالهم اباضية على آيام البكرى ( البكرى، من ١٤٤) ، وكذلك أمل طبئة وددس ( ابن سوقل ، ص ٩٣) ، وتهودة ـ سيت كان يسكن في جوفيها موازة ومكناسة وهم من الإباصية ( البكرى ، ص ٧٧) ... وبسكرة ( ابن حوقل ، ص ٣٧) ، وعن ووجلان وخوارجها اطر الشماشي ، ص ٣٥١ ، ٣٦٥ ، ٣٧٣ ، ٣٧٤ .

<sup>(</sup>۱۳۱۳) الخطر الوسسيائي ، المعطوط ، ص ۳۱ ــ ا ( غانة وتادمكت ) ، من ۵۳ ــ ا ( طريق النّبلة ) ، من ۲۴ ــ ب ( عادمكت ) التم ، وقارق الشباشي حيث تجد خلال تراجم الشبوخ أمثلة لهذا النشاط ، من ۲۷۹ ــ ۲۸۰ ( عن تشاط الايافية بسجلياسة ) من ۷۸۸ ( عن دسلاتهم الله أودفست ). ، من ۲۷۲ عن تبشير ملك السودان ودخوله الاسلام ) ، من ۲۵۷ ( عن تشاطهم في جمع التر والمعود الى الاسلام في غانة ) ، وعن تشاطهم في جمع الاتوال في تادمك ، من ۱۵۱ ه

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# القصلارابع

إمامة بنى واسول الصُفيعة فى سجلماسة (مامة بنى واسول الصُفيعة في سجلماسة (مام ١٤٠٠م/ ٢٥٧م - ٢٩٧ م/ ٢٠٠٩م)



- 2.9 -

## موضع سجلماسة :

تقع سجلماسة في عدمال وادى درعة ، على طرف الصحراء جنوبا في آخر بلاد المعران ، وتليها المفازة الكبرى التي تؤدى الى غانة من بلادالسودان، وكان يسكن تلك المفازة قبائل الملتمين الصنهاجية من مسوفة ولمتونة (۱) ومنطقة سجلماسة تعرف الآن باسم تافللت(۱) و أما المدينة القديمة (الريساني حاليا ) فلم يبق لها الا الذكر و والمعروف ان مدينة سجلماسة لم تكن قديمة، بل محدثة : مثلها مثل تاهرت ، وأن بناتها كانوا من الصغرية من قبيلة مكناسة ، ولقد كانت قبيلة مكناسة من أهم قبائل البربر إلتي أيدت تسورة ميسرة في اقليم طنجة (۲) .

والحقيقة آنه يرجد طريق قديم هام ، سلكته الهجرات والقوات الفاتحة ، يربط شمالا بين مدينة قاس ومدينة مكتاسة \_ التي مازالت تحمل اسم تلك القبيلة \_ وبين اقليم تاقللت أي سجلماسة جنوبا (٤) .

#### ناة الدينة:

ويتسب ابن عدّاري بناء المدينة الى أبى القاسم سمقون بن واسول المكناسي،

<sup>(</sup>١) كتاب الاستبصار ، ص ٢٠٠ ــ ٢٠١ والهوامش ٠ ٠

<sup>(</sup>۲) ایٹل فیما سبق ( تفللت ) ، ج ۱ ص ۷۲ ۰

<sup>(</sup>٢) إنظر نيما سبق ، ج ١ ص ٢٨٦ ، وابن خلمون ، ج ٦ ص ١٣٠ ( الفصيل المفاص بمكتاسة ودولة بني ولهدول ) \*

 <sup>(</sup>٤) إبطر جوتييه ، عاض شخال افريقية ( بالفرنسية ) ، ص ٣١٧ ( هذا الطريق يسمى
 ه طريق السلطان » كما يقول حرتييه )

الذي « كان صاحب ماشية كثيرة ، وكان ينتجع موضع سجلماسة ه(ه) « والحقيقة آن أبن واسول هو مؤسس الأسرة التي ستسود سجلماسة الى قيام الدولة الفاطمية ، نظرا لغناه ، ولأنه كان يرتاد تلك المنطقة التي كانتسوقا يجتمع فيه بربر تلك النواحي (۱) • أما عن باني المدينة الحقيقي أو مؤسس الجماعة الخارجية في سجلماسة ، فهو ... كما ينص البكرى وابن خلدون وكما يشير ابن عدارى أيضا ... رجل سوداني الأصل من الموالى ، أسمه عيسى بن يزيد الاسود (۷) • ويتفق صاحب الاستبصار وابن عدارى وابن خلدون على ان جماعة من الصغرية يبلغ عددها • ٤ (أربعين ) رجلا اجتمعوا ، في سنة أن جماعة من الصغرية يبلغ عددها • ٤ (أربعين ) رجلا اجتمعوا ، في سنة أن قدموا على أنفسهم عيسى بن يريد الاسود ... الذي كان له شأن بين الخوارج شرعوا في بداء سجلماسة (۱) •

والمفهوم ، بطبيعة الحال ، أن جماعة الصفرية هؤلاء من قلول اصحاب ميسرة ، وآختيار رجل من السودان للامامة حنا يبين اتجاء الجماعة الصغرية الله تطبيق مبدأ اللاعنصرية و ( اللاعصبية ) للامام ، وهو الشرط الدى أشرنا اليه عند اختيار عبد الرحمن بن رستم (١) ، وذلك حتى يمكن التخلص من الامام اذا ما حاد عن العدل ، وهذا ما ستعمله جماعة سجلماسة بامامها عيسى ابن يزيد ، ومع ان البكرى يذكر ان بناة سجلماسة من الصفرية ، الا أنه بجعل عيسى بن يزيد الاسود من أصحاب آبى الخطاب الاباضى ، وينسب

(\*) ابن علاری ، ج ۱ ص ۶۰ ، وقاری ، ابی خلدوں ( ح ۲ ص ۱۳۰ ) السلکی یسمیه
 مسکو ( سمجو ) بن واسول بن مصلان بن آبی پژول \*

<sup>(</sup>۱) الاستيمباد ، ص ۲۰۱ ، ابن علماری ، چ ۱ ص ۱۹۱ ، ابن خلدون ، چ ۲ ص ۱۹۰ ه

<sup>(</sup>۷) البکری ، ص ۱۶۹ ، این حلدوں ، ج ٦ ص ۱۳۰ والترحســة ، ج ١ حس ۲٦١ ، این علماری ج ١ ص ۱۹۲ ،

<sup>(</sup>۸) نفس المسادر السابقة ، وبلاحث هما أن صاحب الاستبصار ( ص ٣٠١ ) يعطى م عدماً ينسب بناء سبحه سجلماسة في سبة ١٤٠ هـ الى مدوار بن عبد الله ، ويتسبب المهه اته كان رحلا من أمل الحديث وابه لتى عكرمة مولى ابن غياس رسبح منه ( عن عكرمة البريرى الأصل والمتوفي سنة ١٠٧ هـ/٧٢٧ م انظر ترحست ابن حلدون ، هامش ٣ ص ٣٠٣ ، والمثامر أنه يتصد واله سمون بن واصل كما ينس على ذلك ابن حلدون ( ج ٣٦ ص ٣٠٠ من والمتربة ج ١ ص ٣٦٠ ) ، أما عن عدواد فسيكون له دوره في عدران المدينة كسما مندوق فيا معد .

۲-۱ مثلر خیما سبق ، س ۲-۱ -

عزل عيسى بن يزيد والتخلص منه الى مقالة قالها أبو الخطاب في حقه (١٠) • وهذا يعنى أن قيادة جماعة سجلماسة كانت اباضية الأصل •

رمع أن البكرى يحطى، عدما يجعسل مقالة أبى المطساب سببا مى عزل عيس الذى وي ١٥٥ (خسسة عشر) عاما ، أى أنه عزل في سنة ١٥٥ هـ/ ٧٧٧ م بعد آكثر من عشر سنوات من مقتل أبى الخطاب ، فأن ذلك لا يعنى نفى أن عيسى كان من أصحاب أبى الخطاب \* فمن المبكن أن يكونقائل المقالة التى أودت يعيسى هو أبو حاتم خليفة أبى الخطاب (١١) ، وليس الأخير نفسه مذا . كما يمكن التفكير في أن تكون المقالة لعبد الرحمن بن رستم الذى كان له زعامة الخوارج في المغرب في ذلك الوقت \* ويمكن أن يؤيد وجهة نظرنا هذه أن صغرية سبجلماسة كانوا على علاقة وثيقة باباضية تاهرت مما جعل التفرقة صعبة بين الاباضية والصغرية ، حتى أن أبن خلدون يقول عن سمغون (سمكو) بن وأسول أنه كان أباضيا صغرياً (١٢) \* وهذا الأمر مقبول ، فالحركة الخارجية كانت قد آنتهت منذ سنة ١٢٧ م أو١٢٤ ه في المغسرب في وتسلمت أقاليم المغرب الادنى قيادة الحركة بعد أن غيرت تعاليمها، وجعلتها أباضية أكثر اعتدالا تحت قيادة الي الخطاب \*

#### ستجلماسة الأولى وتطورها العمرائي :

والذى يهمنا هنا هو أن سجلماسة فى أول أمرها ، عندما كانت منزلا للسمغون بن واسول ، لم تكن بأكثر من مجمع للخوارج الصغرية يضربون فيها خيامهم (١٢) • وأخذ المنزل البدوى يتطور مع تطور الاجدات ، فبعد انتخاب عيسى بن يزيد الاسود اماما « شرعوا فى البناه »(١٤) • ولكنه كان بناه ساذجا بطبيعة الحال ، يتفق مع بساطة الجماعة فى ذلك الوقت : بمعنى أن سجلماسة لم تكن بأكثر من قرية سحراوية • وظلت المدينة ، بعسبه التخلص من عيسى بن يزيد ، على شكلها هذا على أيام أبى القاسم سمغون

 <sup>(</sup>۱۰) انظر البكرى ، ص ۱۹۹ ( قال أبو المعطاب يوما الاسسحابه في حجلس عيسى ؟
 السودان كليم سراق حتى ما ، وأشار إلى عيسى فأغلره وشدوه والقا إلى شجرة في وأس جبل وتركوه حتى قتله البعرض ، أسمى الحمل حبل عيسى إلى البوم ) ، وقارت أبن خلاوث ج ٦ ص. ١٣٠ وعن أبى الخطاب أنظر فيما سبق ، ص ٢٠١ وما يعديها .

<sup>(</sup>١٦) عن ايي حالمانظر فيما سيق ، ص ٢٧١ وما ابعدها ٠

<sup>(</sup>۱۳) المبر ﴿ ج ٦ ص ۱۳۰ والترجية ، ١ ص ٣٦٢ ( هذا وان ابن خلدون يذكر بعد خلك ان بعض الأثنة كان صفريا وبعضهم كان اباضيا ) •

<sup>(</sup>۱۹۳) این عداری ، ج ۱ می ۱۵۹ ( رسکنوا میه منالك فی شیمات ) .

<sup>(</sup>۱۶) این عقاری ، ج ۱ س ۱۹۱ •

ابِن واسول ( ١٥٥ ــ ١٦٨ ح/٧٧٢ ــ ٧٨٤ م ) (١٠) ثم ابنه الياس بن ابي القاسم ( ١٦٨ ــ ١٧٨ م /٧١٤) ٠ :

وكان من الطبيعى أن يحيطها \_ بعد ذلك \_ بسور قوى حتى يأمَّنُ فيها من عدو يطرقه • ولما كانت المنشآت ذات المنافع العامة تعتبر من أعمال البر والتقوى ، رأى آمام مسجلماسة أن يكون السور، الذي يحمى المدينة والجماعة،

<sup>(</sup>۱۰) أنظر البكرى ص ١٤٩ ( يقول انه مات فجأة في صلاة المشاء بعد ١٣ صنة ) ، ابن عدارى ، ج ١ ص ١٩٦ ( يقول فلم يزل واليا عليهم الى أن مات سنة ١٦٨ هـ ) ، وقارن ان خداون ( ج ٦ ص ١٣٠ والترجمة ج ١ ص ٢٦٧ ) الذي يقول انه حكم ١٢ سنة ومات فجأة سنة ١٢٥ه .

<sup>(</sup>۱٦) انظر البكرى ( ص ١٥٠ الدى يقول ان الياس كان يلقب بابى الوزير ) ، وقارت ابن خلدون ( ج ٦ ص ١٣٠ والترحمة ج ١ ص ٢٦٧ ) الذ كيلقبه بالوزير ، والأصل يجمل وقاته منة ١٩٤ هـ وهي في الترحمة سنة ١٧٤ هـ ، وقارت ابن عدارى ( ج ١ ص ١٠٦ ) الدى يقول ان حكمه سنتان فقطريجمل خلمه بيدى آخيه اليسم في سنة ١٧٠ هـ ، ويظهر خطا أبن عدارى هنا عندما يجمل وماة اليسم سنة ٢٠٨ هـ ويحسب سنى حكمه فيجملها ٢٧ مـ نا در م ١٠٥ ) - فلكي يكون مدًا الرقم مسيحا ينبقي أن تكون ولاية اليسم عسنة ١٧٤ هـ .

<sup>· (</sup>۱۸) ابن عذاری ، ج ۱-ص ۱۹۶ ، ابن خلدون ، ج ٦ ص ۱۳۰ ( وکان صفریا ۱۳۰۰ -

<sup>(</sup>۱۹) ابن خلدون ، کے 7 صر ۱۳۰ - ۱۳۱ ، والترجمة ج ۱ ص ۲۹۲ -

من عمله هو لا يشاركه فيه أحد (٢٠) • ويضيف صاحب الاستبصار الى ذلك -ال حملة النفقة على السور بلغت ألف مد من الطعام (٢١) ولقد بنى السور بالحجارة من أسفله وبالطوب من أعلام (٢٢) •

حدا ويقول ساحب الاستبصار أنه كان لمدينة سجنماسة ١٢ ( اثنا عشر ) بانا ، ولكنا نظن أن ذلك كان على ايامه هو ، بعد أن عظمت المدينة دى عيد المرابطين آلدين وجهوا جهودهم نحو بلاد السودان التي كانت سجلماسة نابيا ، ولهذا السبب اعتبرها صاحب الاستبصار « من أعظم مستنه المغرب » (٢٢) ،

أما عن تاريخ بناء السور فيحده ابن خلدون بالسنة الـ ٣٤ ( الرابعة والمدالاتي ) من ولاية اليسم (٢٤) ، أى في السنة الاخيرة من حكمه ، وهي سنة ٢٠٨ م/٢٥ م/٢٨ م ٢٠٨ م وهذا يعني أحد شيئين : اما أن السور قد تم بداؤه خلال سنة واحدة ( سنة ٢٠٨ م ) ، واما أن يكون اليسم قد بدأ البياء وآكمله بعده ابنه مدرار ( سنة ٢٠٨ م ٢٥٣ م/٢٨ م ١٨٣٨ م ١٨٠٠ وذلك ما يؤيده اللبس الذي وقع اتخد اللقب الحلافي و المنتصر ، (٢٥) ، وذلك ما يؤيده اللبس الذي وقع ويه المكرى ، وتبعه فيه صاحب الاستبصار ، عندما نقلا بعض الروايات التي تسبب بياء سجلماسة بعسه في سبة ١٤٠ م/٧٥ م ١٨٥ م الى مدار بن اليسم (٢١) ، ولما كان المعروف أن مدرار ملك ابتداء من سنة ٢٠٨ م/٢٨م، قالت تلك الرواية أن مدرار (القصود كان رحلا حدادا » من ربضية قرطبة ، حرج من الأندلس عند وقعة الريض فنرل منزلا بغرب سجلماسة ، وموضع حرج من الأندلس حوله ، فكان ذلك أصل عمارتها ، وكان رجلا أسود وأولاده عبي الناس حوله ، فكان ذلك أصل عمارتها ، وكان رجلا أسود وأولاده عجوا بذلك » (٢٧) ، وواضع من تلك الرواية أن المقصود بمدراد فيها هو

<sup>(</sup>۲۰) ابن عدّاری ، چ ۱ ص ۱۹۷ •

<sup>(</sup>۲۱) الاستيمسال ۽ ص ۲۰۱

<sup>(</sup>۲۲) این عقاری د ی ۱ ص ۱۹۷ ۰

<sup>(</sup>۲۳) الاستیصار ، س ۲۰۱ •

<sup>(</sup>٢٤) ابن خلدون ، ج ٦ س ١٣٠ والترحمة ج ١ ص ٢٦٢ ٠

<sup>(</sup>۲۹) علی کلفینه بالمتصر انظر البکری ، س ۱۹۰ ، این علادی ، ج ۱ ص ۱۹۷ س این خلدون ، ج ۲ بس ۱۳۹ والترجید ج ۱ ص ۲۹۳ ، وقادن الاستیمیار ، س ۲۰۱ ۰

<sup>(</sup>۲۹) الیکری ، ص ۱۹۹ ، الاستیمبار ، ص ۲۰۱ ،

<sup>(</sup>۲۷) الاستحمار ، ص ۲۰۱ ، البكرى ، ص ۱۶۹ \*

عيسى بن يزيد الأسود أول امام لسجلماسة ، وهذا يعني أن تلك الرواية خاطئة ، كما ينص على ذلك البكرى تفسه (٨٨) .

ورغم خطأ تلك الرواية فالظاهر أنها تحوى شيئا من الحقيقة • ففى
سنة ٢٠٢ ه/١٨٧ م أى قبيل الوقت الذي بدأ اليسع ينشى، فيه السود
( سنة ٢٠٨ ه )، وقعت فى قرطبة الفتنة المشهورة « بوقعة الربض » والتى
انتهت بأن خرب الحكم ابن هشأم الحى الجنوبي الكبير من قرطبة ، المروف
يالربض أى الضاحية ، وطرد أهله من الأندلس ، فسار كثير منهم الى المنرب ،
كما اشتركت أعداد منهم مع الغزاة في مفامرات كبرى عبر البحر انتهت بهم
الى الاسكندرية ثم الى كريت ( أقريطش ) (٢١) ، والمروف أن أولئك الربضيين
الذين ساروا الى المغرب وصلوا في الوقت الذي كانت فيه تنشأ مدينة فاس،
وانهم اشتركوا في اعمارها ، واتخذوا لهم حيا قيها سمى باسمهم فهسو
« عدوة الاندلسيين » (٢٠) •

وبداء على ذلك نرى انه ربما كانت مدرار الربضى أصلا من الصحة ،
ولا يستبعد آن يكون بعض هؤلاء الربضيين ، الذين أرغلوا في المفامرة حتى
شرق البحر المتوسط قد اتخدوا طريق الهجرات القديم المؤدى من منطقة فاس
الى سجلماسة (٢١) ، وأن اليسم بن ابي القاسم سمفون رحب بهم واستعان
بهم في بناء السور سنة ٢٠٨ ه ، ولكنه مات في نفس السنة قبل أن يتم
السور ، فأكملوه على عهد ابنه مدرار المنتصر ، وعن هذا الطريق يمكن تفسير
التصاق اسم مدرار بالربضيين .

ونعتقد أن حركة العبران الكبيرة التي عرفتها سجلماسة أيام اليسع ، من بناء القصور والدور والمصانع ، والتي جعلت المدينة بحق عاصمة الجنوب، تمت بمشاركة الأندلسيين من أهل قرطبة ، وذلك انه كانت قد وقعت عدة المسطرابات في ربض قرطبة تبل ثورة سنة ٢٠٢ ه • والحقيقة ان انتقال معجلماسة من قرية صحراوية الى عاصمة من عواضم المغرب لابد له من تفسير مثل هذا ، مثل سجلماسة في ذلك منل مدينة قاس •

<sup>(</sup>۲۸) البكرى ، ص ۱٤٩ -

 <sup>(</sup>۲۹) الظر لينى بروفتسال ، تاريخ اسبانيا الاسلامية ( بالفرفسية ) ، طبعة ١٩٤٤ .
 من ١١٩ سـ ١٢١ ، وانظر للمؤلف ، تاريخ الإسكندرية من اللتع السرين الى قيام المفاطسيين ، نقي كتاب تاريخ الاستكندرية مثل أقدم المجدود ، الاشتكندرية ١٩٦٧ ، من ٢٦٧ ، ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٣٠) الطَّر فيما بعد في جعاه مديِّنةٌ فاس " من ١٤٤ -

<sup>🔭 (</sup>۲۱) أنظر فيماً سيق ص ۲۲۸ -

مدراد بن اليسع : مرحلة أولى ( ٢٠٨ هـ/٨٢٣ م - ٢٢٤ هـ/٨٣٩ م )

#### الاضطراب في سجلماسة يعقبه فترة ازدهار:

والظاهر أن سنجلماسة عرفت قترة من الاضطراب في السنة الاخيرة من حكم اليسع أو بعد وفاته في سنة ٢٠٨ هـ/ ٨٢٣ م سنب التنافس على الملك بين الأمير السابق الياس وبين ابن أخيه ولى المهد مدرار بن اليسسع وبدا ما يمكن أن يكون حلا للمشكلة التي يثيرها آبن عدارى في حولياته سنة ٢٠٧ هـ/ ٨٢٧ م عندما يقول أنه بعد وفاة اليسع في تلك السنة : « قدم أهلها ( سنجلماسة ) على أنفسهم أخاه الياس المنتصر بن أبي القاسم الذي أملوا خلموه (٢٢) » ، وهو الأمر الذي يخالف ما يذكره في الفصل الخاص بالتعريف بسنجلماسة عندما يذكر أن اليسع توفي سنة ٢٠٨ م/ ٨٢٣ م

والواضح من نتف النصوص آلتي وصلتنا ، هو أن سجلماسة واصلت عهد الرقي والازدهار على أيام مدرار بن اليسع ، الذي كان يزمو بمصاهرته لأثمة تاهرت اد كان قد تزوج مند ايام والده باحدى الاميرات الرستميات التي كان لها شأنها في سجلماسة حتى انها أعطت آسمها ، وهو أروا الى ابنها ميمون بن مدرار ، فاشتهر باسم ابن أروا وبابن الرستمية (٢٤) ، ولما كنت النصوص تقول ان أروا هي ابنة عبد الرحمن بن رستم الذي توفي سنة ١٦٨ ه/ ١٨٨ م قان ذلك يعني أن مدرار بن اليسع لم يكن في مقتبل العمر عدما ولي الامامة الصغرية سنة ٢٠٨ ه/ ١٨٨ م ، بل كان شيخا مسنا وهدا ما يؤيده الاضطراب الذي حدث في سحلماسة سنة ٢٦١ ه/ ١٨٨ م اي بعد حوالي ١٦ ( تلاثة عشر ) سنة من ولاية مدرار ، وذلك بسبب الصراع على السلطنة بين ولديه ميمون بن أروا الرستمية والآحر الذي عرف بابن بقية ، نسبة الى والدته هو الآخر ، كما نظن (٢٥) »

<sup>(</sup>٣٢) اس عداری ، ج ۱ ص ٦٧ ( نی ذکر ولایة ریادة الله بن الأغلب افریقیة ویسش، اخباره ) ٠

<sup>(</sup>۳۳) این عثاری ، ے ۱ سی ۱۹۷ "

<sup>(</sup>۲۶) این عداری ، ج ۱ س ۱۹۷ -

ره ۳) انظر بن عذاری ، احبار سنة ۲۲۱ ، چ ۱ ص ۲-۱ ، والعمریف پسجلالسة ، می ۱۵۷ ، وقارن الکری ( ص ۱۶۹ ) ، الذی ینقله این عذاری ، کما نظن ، حیث القسرات تنبة بدلا می بلیة ، کما یقول آن اسم این بقیة هو میمون آیشا ،

# الصراع على السلطنة في سجلماسة بين ولدى مدراد ، ميمون وابن بقية :

والذي يفهم من الرواية هو أن مدرار بن اليسم ، وهو الامام ، كان يقف موقف المتفرج على ولديه اللذين ظلا يتقاتلان طوال ثلاثة أعوام ، من سنتة ٢٢١ هـ/٨٣٦ م ، وفي السنة الأحيرة وقف مدرار الى جانب ابنه ميمون بن الرستمية ، فمال اليه أهل سجلماسة وبقالك رجعت كفته ، ونجع في اخراج أحيه ابن بقية من سجلماسة ،

#### استيداد ابن الرستمية ، وعودة الأمر الى مدراد :

وما أن استقرت الأمور لميمون حتى رأى أن يستقل بالأمر تماما ، قامر باخراج والده مدرار ووالدته أروا الى بعض قرى سجلماسة التى لا يذكر النص اسمها ، والتى يمكن أن تكون بلدة درعة التى صاهمت بعظ وافر فى الإضطراب الذى عرفته سجلماسة حينئذ (٢١) • آذ يتضح من النصوص المقتضية أن ميمون بن مدرار لم يحسن السيرة أو أنه لم ينجح فى اكتساب قلوب أهل سجلماسة لوقت طويل ، أذ لم يلبثوا أن ثاروا به وخلعوه من الامارة ، وبذلك تمهد الطريق من جديد امام والده مدرار ، بمعرنة أحيه ابن بقية ، لكى يعود إلى الامامة (٢١) •

#### ابن بقية أمرا : الى سنة ٢٦٣ هـ/٨٧٦م :

والظاهر أن مدرارا ظل مواليا لابنه ميمون بن الرستمية الذى كأن مقيما في درعة ، وأنه أراد أن يتقرى به في سجلماسة فأرسل أليه يستدعيه مر وأعوانه من درعة ، ومنا ثارت ثائرة أهل الماصمة الدين ترحهوا ألى قصر مدراد وضربوا عليه الحصار الذى انتهى بخلمه وأعلان أمامة أبنه « ابن بقية ، الذى اشتهر بلقي « الامره (٢٨) ، وعلى عهد ابن بقية الذى لا تعرف تحديدا فمنيا لبدايته توفي مدراد بن اليسموالده ، أى قبل سنة ٢٦٧هم/ ٢٧٨م ، وهي منه وفاة ميمون «الأمير» بن بقيه ، وهو في الامامة (٢٦) ،

<sup>(</sup>۲۹) أنظر ابن عذاری ، الحولیات سنة ۲۲۱ هـ ، ج ۱ ص ۱۰۷ ، والتعریف بسحلماسة می ۱۹۷ ، وقارن الیکری ، ص ۱۹۹ ،

<sup>(</sup>۷۷) انظر ابن عذاری ، ج ۱ ص ۱۵۷ حیث یتول ان امل سجلباسة معد ان خلموا میبون د ارادوا خلم آبیه و تادوا اباه مدرازا بید خلمه ، وقارن الیکری، ص ۱۶۹ ۰

<sup>(</sup>۲۸) البکری ، ص ۱۹۹ -

<sup>(</sup>۲۹) این عذاری ، یج ۱ ( التمریف سنحاساسة ) ص ۱۵۷ ، وقارن البکری ، ص ۱۹۹ .

وخلف و الأمير » ابنه محمد بن ميمون الذي لا يذكر البكرى عنه الا سنة وفاته ، وهي سنة ٢٧٠ هـ/٨٨٣م حينما آلت الإمامة الي عمه اليسمين مدراز المنتصر في صغر من نفس السنة/أغسطس ــ سيتمبر(٤٠) \*

واليسع بن مدرار ، الذى ولى فى صغر سنة ٢٧٠ هـ/أغسطس مسبتببر ٨٨٣ م ، واتخذ لقب المنتصر وهو لقب والده مدرار وربها جده اليسع الأول أيضا ، هو آخر أثمة سجلهاسة من المدراريين ، اذ يتى فى الحكم ٢٧ هر سبما وعشرين ) سنة ، أى الى سنة ٢٩٧ ه/٩٠٩ م عندما دخل أبو عبدالله الشيعى ـ بعد استيلاله على رقادة وتاهرت ـ سبجلهاسة ، واستخلسص عبيد الله المهدى فى تلك السنة ثم طفر باليسم فقتله ، وهو الامر الذى سنمود اليه بعد الغراغ من دولة الأدراسة فى المترب الاقصى (١٤) .

<sup>(</sup>۵۰) أنظر البكرى ، ص 181 ، وقادت ابن عثارى ، ج ۱ ( التعريف يسجلهاسة ) ، ص ۱۹۷ - الذى يسجلهاسة من المائم عصد بن ميدون الأمير ، ويجعل اليسم الأثير ابنا عبداد ( ابن الرستمية ) بن اليسم بن سمعون بن مدلان المكالى ، (۱۵) أنظر فيما بعد ، في قيام الدولة الفائمية ، ص 180 أ، ۱۹۵ وهد ۲۷۷ .



الفصل الماس الدولة الإدراسية

في قاس والمقرب الأوسط ( } 177/- 7.0 - 6 784/- 184 >



# قيام الأدارسة في المقرب الأقصى وبناء مدينة فاس :

# امدول خارجية للدولة العلوية :

سيما كانت تقوم الإمارتان الحارجيان في اهرت وسحنيات ساهد المفرب الأقصى قيام المارة علوية جديدة هي دولة الأدارسة في فاس والاختلاف هنا لا يقتصر على البون المتحبى لكل من آلمالك الثلاث بل يتخطاء الى طبيعة كل منها - فييتما كانت الأوليان معلكتين صحراريتين كانت معلكة الأدارسة حضيرية مدنية صحيمة ، وهذا ما يتمثل في عاصبتها فاس التي مازالت تحتفظ بلوغها الحضاري الأصيل بعد أكثر من ألف عام ، بينما ضعفت تاهرت وهان أمرها ابتداء من القرن الرابع الهجري (۱) ت ودالت دولة سجلماسة ، بعد ازدهار آستمر الى القرن الثامن الهجري نتيجة للدور الهام الذي قامت به صحراوات المغرب الجنوبية ابتداء من عهد المرابطين ، وأصبح اقليمها لا يعرف صحراوات المغرب الجنوبية ابتداء من عهد المرابطين ، وأصبح اقليمها لا يعرف ممثلة في توفيس مركزها كماصية لافريقية .

واُلقَى يَستُحَقَّ المُلاحظة لأول وهلة في قيام مبلكة الأدارسة العلوية ( أي الشيعية من الناحية الشكلية على الأقل) مو أن الاقليم الدى التخلته قاعدة لها كان بالأمس القريب مهذا للحركة الخارجية ولا حاجة لل الاشارة الى

<sup>... (</sup>۱) أنظر ابن حويقل طلمسة مروت ص ۹۲ ، وقاون البكرى ، عن ۷۹ حيث يذكر... انه كان عن سر ۷۹ ميثه يذكر وي كان عن سر سن من عظروا مدينة فكان وهي من اعبال تلبسان ، عندما مدتها يعل بن محمد ... ابن صديح البدرين سنه ۲۲۸ هـ اهن غصبكر من اهل تامرت الذين اوتعلوا اليها .

ما آل اليه أمر أخوة الأمس مد وتقصد الخوارج والشبيعة من العداء المرير الذي بلغ حد التكفير والاتهام بالخروج عن الدين ١٠ أما كيف انقلب خوارج المغرب الأقصى من الضد الى الضد أى من مناصرين لميسرة الصعرى وأعوانه الى أتباع لادريس و العاطمي و(١) وحلفائه ، فلدلك أسماب تحتلف في طبيعتها وتتباين في كنهها ، وتتراوح ما بين السياسة والدين ٠

وأول هذه الاسباب بطبيعة الحال هو المساركة في الخروج على الدرلة، اذ ظل كل من الفريقين ـ رغم انشقاقهما ـ معارضا للخلافة سواه اكانت أمرية تم عباسية • فلقد وجدت هذه المعارضة هوى في فلوس بربر المقرب الذين ضاقوا ذرعا بفساد الادارة الاموية ، والذين كانوا يسعون الى حكم يحقق لهم المساواة بالعرب ، ويجرى حسب مبادى الاسلام (٢) واذا لم يكن من الغريب أن يتمسك يربر المغرب الأقمى بموقفهم هذا ازاه المخلفة العباسية ، فإن المحبيب في الأمر هو التفافهم حول امام علوى يمارس مبدأ احتكار السلطة، ويمثل قانون الوراثة الملكي الذي يناقض مبدأ الشورى والانتخاب الحمهورى، بالشعار والشكل فقط دون المضمون • وهما نعده أن المحوارج ينمسكون بالشعار والشكل فقط دون المضمون • وهما عندما تسمع لهم القرصة لتطبيق مبدأ الوراثة الملكي ، وان كان مغلفا في شكله الانتخابي الممام ، ويمارسون مبدأ الوراثة الملكي ، وان كان مغلفا في شكله الانتخابي الممثل في البيعة ـ مبدأ الوراثة الملكي ، وان كان مغلفا في شكله الانتخابي الممثل في البيعة ـ وهذا ما قمله الأمويون تماماً وما سار عليه العباسيون بعدهم • ففي تاعرت أصبحت الآمامة الاباضية وراثية في بني رستم ، كما رأينا ، مما تسبب في حركات الانشقاق التي ذكرناها (٤) •

وكان الأمر كذلك بالنسبة لامامة سجلماسة الصغريه ، فقد تخلصت القبائل من الاقام الأول السوداني الأصل ، والذي لم يكن له عصبية ، لكي يتوادث بنو واسول الامامة • وهنا يمكن التفكير في أن الجناعات الخارجية لم تكن لتستطيع الخروج على الأصول التي أصبحت تقليدية تاريخية في

 <sup>(</sup>۲) أخطر كتاب المستجمار ( ص ۱۸۰ ؛ الذي يُلقب ادريس خدلا بالفاطبي ، وكذلك اين أبي ديناد ( ص ۹۹ ) الذي يسمى الادارسة د. د البواطم » .

<sup>(</sup>۲) أنظر فيما سبق ، من ۲۰۱ •

<sup>(1)</sup> أنظر فيها سبق ، ص ٣٦٤ وم ١٦١ ـ حيث تسبية المتفين عسل امام تاعرت يسرنون بالميزلة وبالواجهلية ، عما دمايا، المالتفكير في إنه يسمد كان وللمسمود بالتسكيتين بصن الجماعات المفرية التي اعتنقت الإنكار الزيدية الشيعية التي احتليت تعاما بالفكسر المعزل ، آو آن يكون الخصود بالاعترال هو موقف الحياد بالنسمة للبنينة أو الانشقاق .

احنيار الخنيفه وهو الامم ، كما يمكن المنعكير الصد من أن شيعة الامس د نقصه حوارج اليوم د لم يمكنهم التملص من منادئهم الأولى الني تجعل الامامة تركة من نصيب العلويين من الله البيت ، فطبقوا مبدأ الوراثة ، وأن لم يكن في آل البيت ، ولما سنحت الغرصة لتقديم أحد العلويين ، سارعت لم يكن في آل البيت ، ولما سنحت الغرصة لتقديم أحد العلويين ، سارعت قبائل. الغرب الاقصى من خوارج وغيرهم في الالتعاف حوله ، وتطبيق نعام الوراثة تي أبنائه ، كما تقضى أصول الشيعة ،

ولكنه ينبغى أن نسارع بالاشارة منا ألى أنه رغم أن أدريس علوى ، و أن الدولة الادريسية كانت ملكية وراثية ، إلا أنها لم تكن دولة شيعيسة بالمعنى المعروف وهى أن كانت كذلك فتكون شيعية زيدية أى من النوع المعتدل القريب من أهل السنة ولهذا فهى في نظر الكتاب والدونسسة الهاشيمية ه(°) وهذا أمر طبيعي فالدولة الادريسية ظهرت فجاة ، دول تمهيد أو دعاية سابهه كتلك التي مهدت لعيام الدولة المباسية مر قبل والدولة الفاطمية من عمد أو حتى بالنسبة لامامة تاهرت وبناء على ذلك فهى لم تقم حسب مبادى سياسية أو دينية معينة ، بل قامت على أكتاف رجل واحد يتشل عبيه العلومة المناس منات ألىت ويتشل على التاف رجل واحد

## دخول ادريس المغرب ـ ما بين الحجاز ومصر والمغرب:

ومؤسس الاسرة هسو ادريس بى عبد الله بن الحسن بن الختسن بن على أن أبى طالب (1) أم عن سبب مسيره ألى المغرب فهو اشتراكه في الثورة التي قام بها الحسيور في مكة نفيادة الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن الحسن ( السبط ) .والني النهت بانفشل بعد أن أرقع بهم العباسيون في موضّع فغ 114م ، على أيام الخليفة

ره) المقاود المن مقاوى رسميم (سمن ١٨٠٠ ألما ما آشودا اليه امن أن معاصور كتاب والاستجماد وسمات الدوس التابي المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق ا

<sup>.</sup> رائ محافظ بالبكراني على ٢١٨ . ين اعذاري ، البجر السي خالمة ١١١ له وقالان لماين الأباد ٧ المحلة السيراد ، ح ١ ترسمة رقم ١١ س ٥٠ ، حيث ينقل عن الوكيل لا أبود اعلى حصيف ابن أشيد ابن عبد للرحس بال عبيد المعيندولي ، أن عبد الله والد الديس كان شيخ بلي حاصم ابن وعبد ، روعن الدريس يقول ان عامه بعائكة بنت عبد الملك من المحارث المخزولية ، وإن الحواه عسى وسليمان مها .

البادى (٧) عند قتل الحسنيون فى فخ قتلا ذريعا ولكن عددا منهم تمكن من المفرار ، ومن مؤلاء يحيى بن عن الله الذي هرب نحو المشرق الى بلاد الديلم و نحع فى اثارة أهل البلاد هاك على الحلافة على أن تخلص منه الرشيد بالسياسة على يدى الفقسل بن يحيى البرمكى (٨) - أما أشهر الفارين من وقعة فخ فهو ادريس بن عبدالله الذي اتجه -تحو المغرب - ويضفى كتاب الأدارسة على بداية أمر أدريس لونا قصصياً طريفاً ، تختلط فيه الحقيقة التاريخية بالرواية الشعبية ، والمثل لذلك كتاب روض القرطاس الذي يجمع فيه ابن أبي زرع هذه الروايات حنبا الى جنب ، وهذفه في ذلك اظهار مناقب أهل البيت .

خرج ادريس من الحجاز متخفيا بين قوافل الحاج السائرة نحو مصر ، وبصحبته أحد مواليه اللى يتصف بالشجاعة والعقل ، وهو راشد الذى يقال انه بربرى الآصل ، وإنه لهذا السبب اصطحب إدريس نحو المغرب ليثويه في قومه (۱) • والذي يقهم منا اتفق علية الكتاب ان الفضل يرجع الى راشد هنا في وصول ادريس سالما الى المغرب الاقصى ، وكذلك في الدعاية له بين القبائل • وهذا أمر هام ليس بالنسبة لقيام دولة الادارسة فقط ، بل بالنسبة لمعظم الدول المغربية التي اقتطمها من الحلاقة أمراء آتوا من المشرق، مثل الدولة الأموية في الأندلس التي تدين بقيامها الى مجهودات بدر مولى مثل الدولة الأموية في الأندلس التي تدين بقيامها الى مجهودات بدر مولى

<sup>(</sup>۷) انظر الطبری ، أحداث سنة ۱٦٩ ، ابن الأثير ، أسدات سنة ١٦٩ ، ج ٦ ص ٣٦ ، ٣٨ ابن خلدوں ، ج ٤ ص ٢ ، البكر ی، ص ١١٨ ، الاستبصار ، ص ١٩٨ ابن الأبار ، ٣٨ اس خلدوں ، ج ٤ ص ٢ ، البكر ی، ص ١١٨ ، الاستبصار ، ص ١٩٨ ، ابن حلدون ، ج ٤ اص ١٨ ، ابن حلدون ، ج ٤ ص ١٨ ، ابن حلدون ، ج ٤ ص ١٨ ( قبعه بدلا من قنح ) وص ١٢ ( عبعه ) وج ٦ ص ١٩٤ ( حيث القراءة المسجيحة ( بلم ) والمترجمة ج ٢٠٠٠ ص ١٩٥٩ ، هملا ويلاحظ أن الأمر يختلط على بعض الكتاب فيجملون الدراك الدريس قبي ثورة محدد الريس قبي ثورة محدد الريس قبي ثورة محدد النفس الزكية في المدينة صعة ١٩٤٥ م /٧٦٧ م أو يجملون تورة محدد النفس الزكية الى سنة ١٩٤٩ من ١٩٠٨ ، روض اللهم ، ٤ م ص ٢٠٠٨ ، روض القراماس ، ٤ م م ٢٠٨ ، روض

<sup>(</sup>A) بأنظر ابن الأكبر ؛ أحداث سنة ١٧٦ هو ج ٦ يس ٥٠ ، ابن الأباد ، الحلة السيرا، ج ١ سي٠١٠ .

رُسُولًا) الاستبصار ( دواية الموقل.) ، ص 142 مواطير إليكرى ص 177، والعلة السيراه ولاين الإبارينية استبعاد من 177، والعلة السيراه والابين الإبارينية المستبعاد، حيث تجه رواية لحكوظ تقول المسيلية كانريمها الأبي، ادريس وهو عيسى بن عبد الله ، وكذلك ص 18 في ترجمة ابراهيم بن الاقلب .

والمظاهر ان الحلافة كانت نشطة في تتبع آثار الحستيين ، آلا سرعان ساعرف امر ادريسوالي مصرفي ذلك آلحين ، وتعرعلي بن سليمان العباسي (۱۱) وتتقق مشظم الروايات على آن الفضل في نجاة ادريس يرجع الي صاحب البريد بي مصر . وهو واضع مولي صالع بن الخليفة المنصور ، الذي يسعيه ابن حدون واضع المسكين ،وكان شيعي المنهب (۱۲) ، وهذا لا يناقض بواية الكندي التي تقول صراحة ان والي يصر العباسي علي بن يسليمان به هو الذي صبهل لاتريس الخروج من مصر ، بعد أن وعلم به بكانه ولقيه سرا فسأله بالله والرحم الا ستر عليه فانه خارج الي المغرب (۱۲) ، فلا بأس من صحة الروايتين جميعا اي اتفاق صاحبي البريد الشيعي والوالي العباسي على ستر العلوي به اذ تفسر رواية الكندي تستر العباسي على قريبه وعدوه العلوي يأنه الد تفسر رواية الكندي تستر العباسي على قريبه وعدوه العلوي يأنه اليرشيد له (۱۰) ، وهذا ما تبينه رواية القرطاس التي تنص على أن على بن المياس أمن الرجل الشيعي الذي كان قد آوي ادريس وراشد ، وطلب اليه ان على بن سليمان أمن الرجل الشيعي الذي كان قد آوي ادريس وراشد ، وطلب اليه ان

<sup>(</sup>١٠) أنظر كتاب الخيار مجبوعة ، ص ٥٣ ، ٦٧ ، ٧٤ الغ ٠

<sup>(</sup>١١) أنظر الاستيصار ، ص ٢٠٢ والهامش ومة يعدد ، اتعاظ الحنانا بأخيار الألمة الخلفا ، ص ٧٤ رما يعدما ، وأنظر فيما بعد ، ص 221 وما يعدما ،

<sup>(</sup>۱۲) استر الکندی اس ۱۳۱ ـ ۱۳۲ ( ولایته من شوال سنة ۱۹۱ هـ/ایریل ۷۸۲ م ، ایام الهادی اربیم الأو سنه ۱۷۱ هـ اهسمس ۷۸۷ م آیام الرشید ) \*

<sup>(</sup>۱۲) اطر الكرى ( الدني يعقل روايه التوط ) من ۱۲۱ ، ابن الأثير ، أحداث منة ١٦٥ مـ ٢ مـ ٢٦ مـ ٢٨ ابن عدارى. ج١ من ٨٧ ، ابن خلدون ، ج٤ من ٧ ، ١٧ والترجمة ج٢ مي ١٥٥ . العلة السيراء لابن الأباد ، ج١ من ١٥ مـ ٥٦ ، وقاون لوش القرطاس ( من ٥ ) الذي يعتررونه الكرى ( من ١١٨ مـ ١١٩ ) التي تعلره بتلصيلات طريقة أ معلسنا : ال اهريس وراشد كان يجونان شوارع المسطاط فانتقلت نظرمنا دار حسنة البناء والزخرف وعابر حديث بنهنا وبين صاحب الدار المثنين بأن عرف الهما من شيعة الحديين ، وطلما استواق منه راشد عرفة بادريس فاتصع أن ألرجل من الشيعة فاحسن ختواهما ، ولأ أبل من الربيكون المتيمن حر واضع صاحب البريده على الربل من الشيعة فاحسن ختواهما ، ولأ أمر شفل من الربيكون المتيمن حر واضع صاحب البريده على مدر مدة "تبلغ للالة أشهر من سنة بوطنع قرطيلة صاحب البريد ، واكنه يخدكر الله ولى مصر مدة "تبلغ للالة أشهر من سنة بوطنع ماحب البريد ، واكنه يخدكر الله ولى مصر مدة "تبلغ للالة أشهر من سنة المدر ١٨٠ من ١٨٠ من ١٨٠ من ١٠٠ من ١٨٠ من

<sup>- ﴿</sup>غُرُابِ-الكنديُّامَةِ الرَّلِيَّةِ ثَهِ صَ ١٣٤ ، تَوقَادِقُ الْمِيَّارُيْقُ مِ صَ ١٤٦ ... (١٥) الكندي ، الرَّلِيَّةِ ، ص ١٣١ - ١٣٢ ...

- : " -

يخرجا من عمله . ولو أنها تفسر دلك بأن الوان كان لا يحب اراتة دم أهل البيت (١١) -

هکدا دارت مؤادیه علی مستوی عال ۔ کما یقالینہ لھربیہ ادریس نحو<sub>د</sub> المغرب • ويغهم من رواية البيكري وابي عذاري أنه تقرر أن يعجرج راشد من مصر ويتحذ الطريق العام مع قواقل الحاج والتجار (الرفقة ) ، بينما يسمير ادريس مع واضح في و طريق غامضة ، .. نعتقد انها خاصة بالبوية .. على أن يكون نقاؤهم في برقة (١٧) • وفي برقة اطمأن واضع على سلامة أدريس وراشه قردعهما بعد ما أمهمما بما يلرمهما من مال ومتاع ، والظَّاص أنَّة تم الاتفاق على أن يتخفى ادريس في زي تخشش ، ويظهر بمظهر غلام في خدمة راشد (١٨) • وهنا تختلف الروايات مي بحديد الطريق الذي اتخذه ادريش وراشه ويحن نميل المالاخذ بالرواية التي ينقلها البكري وصاحب الاستبصيار، والمتن تقول اندراشه لم يدخل بلاد افريقية و خشبية غمال الخلافة لدى الملبيين ) ، وأنه سار به إلى بلاد البربر (١٩) ( أي التي لا تخضيم لامير القيروان) -وبعد أن استراح ادريس بتلمسان عدة أيام خرج به راشد انحو يالغرب ، فمبرا وادى ملوية ودخلا بلاد السوس الأدنى ، حيث أقاما بعض الوقت فسي طنجة التي كانت يومئذ أعظم مدن المعرب الاقصى (٢٠) ، وذلك قبل أن يستقر في مدينة وليلي ، كما يتفق على ذلك معظم الكتاب (٢١) ، بعد رحلة استغرقت حوالي سبتن (۲۲) •

<sup>(</sup>١٦) روض الرماس عن ٦٠٠

<sup>(</sup>۱۷) البكري ، ص ۱۱۹ ، دوس القرطاس ص "

<sup>(</sup>۱۸) البكري ، ص ۱۱۸ - إلاستيم إر ، ص ۱۹۶ ، -

<sup>(19)</sup> البكرى ، ص ١١٩ ، الاستبصاد ، ص ١٩٤ ، أما روض القرطاس ( ص ٣ ) فيقول أن داشد دخل بادريس القروان حيث أقام بها مية ركان دحتال لذلك بال البس ادريس لهايا خشئة وصيم كالعادم له خوفا يعليه في ذلك الوقت ،

<sup>(</sup>۲۰) الفرطايس ، چي ۲ ۰

<sup>( ﴿ ﴾ ﴾</sup> البيكرى ره يس ١٩٤٠ ، مالاستيميلا ، رس ١٩٤ ، العلا ، السيراء ، ج ، مس ٥٠ ، اين علاول ، ره عرفية عالى علاول ، ويله على ، اين خلدون ، ج ٤ يمي ٧ ، وليل ) ، ره عرفية عاوضجها عرفيلة عن ) ، إنظر يشكل ٧ ، مي ٤٧٧ ، م

<sup>.</sup> یا۲۲ اُسطی البریلس درس ۱ که اللی یتول اید یزوله ولیل کان یی غرقردیین الادل سنة ۱۷۷ مار ۲۰ ایلیسطی ۷۸۷ م ، وقارت الیعلا بلیسیداه دی ۱ میں ۵۰ ک سیت تیمست دوایة آم یکر الرائی التی تقول ان بعدیس بن عبد ایش مثل الماریم سنة ۱۷۷ بعد طی شهر رمضان ، المکری ، ص ۱۱۸ ، این شلیون ، بی ۵ ص ۷۰ ( سنة ۱۷۸ شطا ) وحد ۷۷ ( سنة ۱۷۲ ) دی ۳ س ۱۱۷ ، وقارت این علماری اللی یتول ( بی از ص ۱۲۸ ) ان چیتول ادریس مد

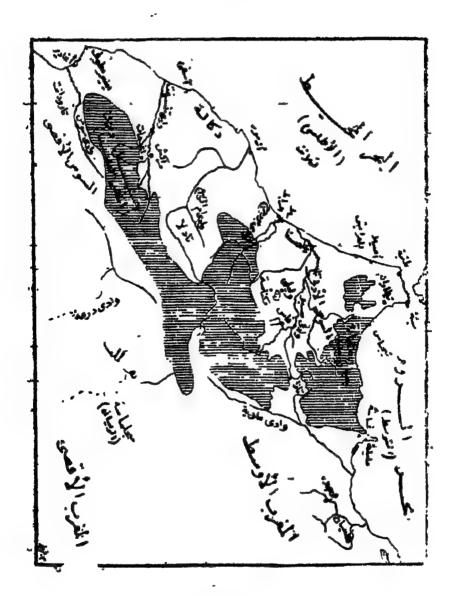

. شكل (۷) الغزب الأقمى

### النزول في وليلي:

ورغم ما يقوله صاحب القرطاس من أنه لما لم يجد آدريس بطنجة مواده رجع مع موزه راشد حتى نزل مدينة وليلى ، فانا نعتقد أنه لم يضيع ودته سدى في مصحة المغرب الأقصى بل أخذ يستقصى أخبار القائل، ويعرف ما هي عليه من إلرأي ومن القوة الى أن اهتدى الى قمائل وليلى ووليلى مدينة قديبة ( Volubilis ) تقع على طرف حبل رزهون (٢٢) ، بين فاس ومكناسة حاليا (٢٤) وهي عاصمة تلك المنطقة الفنية بخصبها وكثرة مياهها وزروعها ، والتي تخانش تسكنها قيائل أوربة البرنسية في ذلك الوقت (٢٥) وأوربة هي آلتي رأيناها في المغرب الأوسط تعترض عقبة بن نافع بزعامة رئيسها كسيلة وتقتله قرب تهودة ، والظاهر ان القبيئة عيرت مواطنها بعد الحملات التاديبية التي قام بها العرب ضدها فسكنت السوس الادني ، فيمايين وادي ملوية ووادي ام الربيم (٢١) .

وبزل ادريس مى وليلى على زعيم أوربة وهو سحق بن محمد بن عبد الحديد الأوربي ، الذي أكرمه وأحسن وفادته (٢٧) • وتصف بعسيس

القرب كان سنة ١٧٠ هـ/٨٦ - ٨٨٧ م ، ولكنا تعتقد انه يقصد يذلك كروجه مي مصر الله المغرب ، اذ أنه يجعل اجتماع القمال على ادريس في سنة ١٧٢ هـ/٧٨٧ م ( ج ١ ص ٨٣) ، المغرب انظر الجزآئائي رمرة الآس ( بشر المرد بيل ، المعزائر ١٩٢٢ ) ، ص ٩ سـ حيث يقول « وهند البلدة قديمه البناه ـ من بنيان القبط ، ومي معروفة الآن طسر مرعون مي أرض اولاد تعلو ـ كان لها سور عظيم قد يعي يعصه ۽ ،

<sup>(</sup>۲۹) این خلدون ، بی 7 س ۷ کا ۱ والتربیدة بی ۱ س ۲۹۰ ، واتگار شکل ۷ س ۱۳۷۰ . (۲۰) البکری ، س ۱۱۸ ، الاستیمداد ، س ۱۹۴ ، اقترطاس ، س ۲ ،

 <sup>(</sup>٣٦) تجنّ السوس الأدنى ( وحده عن وادى ملوية الى كوائى ام الربيع) انتظر القرطاس ،
 س ٦ - وعن سكنى أوزية المغرب الأنسى بعد عزينتهم أمام ذهير بن قيس انظر ابن شلدون ،
 چ نهمسى ١٤٧ والترمينة ج ١ س - ٢٩٠ -

<sup>(</sup>۲۷) الاستبصاد ، ص ۱۹۱ ، ابن خلفون ( عن تاریخ آوربة ) ج ٦ ص ۱۹۷ والتربیة ج ١ ص ۱۹۹ والتربیة ج ١ ص ۱۹۹ و والتربیة ج ١ ص ۱۹۹ و والاسم لمي المربیة آبر لیل اسحق ، ولا نسرف آن کان المتربیج آخطا لمصل کلمة بولیل « بولیلة » آل بمدینة ولیل کنیة للزمیم الاوربی (Abou Laila محلیک الترکی یکنیه نما بایی لیل ( ص ۱۳۲ ) الترطیسانی ، ص ۲ – ۷ ( مسیه عبسه الحیه الاورس ) ۰

المصوص الرعيم الأوربي بأنه كان معتزلي المدهب (٢٨) • ويحق لا نعرف ماذا يعني بالاعتزال هذا اذ لا نعرف للاعتزال أصولا سياسبة اللهم الا اعتزال الأوائل الفتنة ، وموقفهم منها موقف الحياد ، ثم مشاركة القدرية في بعض الاضطرابات السياسية على أواخر أيام الأمويين في عهد هشام والوليد بن يزيد ، وكدلك على أيام الأمين عندما أثاروا محنة حلق القرآن ، الى جانب أصول الاعتزال المذهبية المعروفة من التوحيد والمعدل والوعد والوعيد والأمر بالمروف (٢١) • ولو كانت هذه الأصول هي المقصودة ، لكان ذلك يتني أن الحركات الفكرية التي ظهرت في مركز الخلافة في المشرق كان لها صداها البعيد ـ ليس في القيروان فقط ، كما سبقت الاشارة (٢٠) ، بل وفي قلب يلاد آليربر التي يقول بعض الكتب ان كثيرا من قبائلها كانت ب وحتى دلك الوقت ـ على المجوسية واليهودية والتصرائية ، كما سنري • وربما كان المقصود بالمعتزلة مناتلك الطائفة من الخوارج التي يسميها البكري بالواصلية وينص على أنها اباضية ، كما سماها كتاب الإباضية صراحة بالمعتزلة وأفكار الحقيقة أنه يوجد نوع من القرابة أو التوافق بين افكار المعتزلة وأفكار الخوارج (٢٢) •

وحسب الأصول الفنية آلتى يعرفها الدعاة لم يظهر راشد دعوة سيده دى أول الأمر ، أذ تقول رواية الاستبصار ان ادريس وافق اسحق بن محمد على مذهبه المعزل (٢٦) ، وهذا ما يعبر فى عظرنا عن بداية النوافق بين الفكر الشيعى الزيدى وبين مبادى الاعتزال التي أخبيف اليها رأى الزيدية فى الامامة - ولما كان ذلك النوع من الاعتزال السياسى قد ظهر لدى المخوارج الاباضية ، فيمكن القول ان الاعتزال المتزج بأحزاب المعارضة مع مطلع الدولة العباسية ، قبل ان يصبح مذهب بغداد الرسمى على أيام المأمون .

<sup>(</sup>۲۸) البكري ، ص ۱۱۸ ، الاستحتار ، ص ۱۹۴ ، القرطاس"، ش ۳ ·

١٣٧٨ عن أصول الاعترال بر أقلل للسعودي و مروج اللحب ، ج ٣ ص ١٣٣٤. \*

روي إنظر بيبيا سيني باعرار بين ١٨٧ ، ٢١٨ - ٢١٩ ، ١٦٩ ، ١٠٠

<sup>(</sup>١٩٦) إنظر فيما سبق ، ص ٤٧٦ هـ ٤ ٠ (٣٧) انظر فيما سبق ، ص ٥٧٥ ومد ٢٦١ ، وانظر فيما سبق في أمامة كامرت ، ص ١٨٥ ، عن الواسلية والمعترلة ، وعن أصول الخوارج التي تتناول التوسيد والوعد والوعيد وعي من المسول المستزلة ، أنظر المسودى ، ج ٣ ص ١٤٦ ، وعن أراء اماضية الخرب في مسألة الصفات ودحض تجربه الاسمرية في عدم خلق القرآلة ، وكذلك في الوعد والوعد ، المنظر ١٤٢٠ ، وحصف المراده والوعد ، المنظر ١٩٤١ .

Allouche, Deux épitres de theologie abadites, Hespéris, 1 22 1936, fasc. I., p. 57.

<sup>(</sup>٢٢) البكري ، عمد ١٩٨ يه الاختيصاد مد من ١٩٥٠ . .

### جيعة اعريس :

ومع مرور الوعت أظهر ادريس امره للرعيم الأردبي وأعلى أحقيته في الأمامة، قوانعه دون ردد و وبطبيعة المحال كانت هذه قرصة موانية لاسحن: فنزول أحد رعماء العنوبين عليه كان يعلى من شأنه بين أفراد قبيلته كما كان يحقق له نوعا من النفوق على رعماء العنائل الأغرى وهكدا تزل ادريس في منزله ، وتولى اسحق حدمته بنفسه ، وذلك في أول ربيع الاول من منذة ١٧٢ هر ١٠٠ أغسطس ١٨٧ م وحميع أسحق زعماءأوربة وعرفهم نادريس وبسبة فاستقبلوه بالترحاب وقالوا : « الحمد ثله الذي أنى با وشرفنا بجواره ، فهو سيدنا ونحن عبيد نموت بن يديه ، وانتهى الأمر بأن بايعوا لادريس بالامامة ، وذلك في منصف رمضان سنة ١٧٢ هر ١٥٠ فبراير ١٨٧ م (١٤٢) ، فكان ذلك بداية الدعوة العلوية الأولى بالمغرب الاقصى وتبع ذلك حركة دعاية بين قبائل الأقائيم الحيطة ، قدخلت بي دعوة الامام وتبع ذلك حركة دعاية وزواوة ولماية وسدراتة ومسراتة وعيانة ونفرة ومكناسة وغمارة ، كما قصد اليه الناس من كل مكان (٢٥) ،

### العمل الايجابي:

بانضمام كل هذه القبائل الى الدعوة العلوية بدأت الرحلة الايجابية في تأسيس الدولة الادريسية ، وذلك حسب الأهداف التي أخذ الامام على عاتقه القيام بها والتي تتفق مع رسالة آل البيت ، وهي العمل على نشر الاسلام, والجهاد في سبيل الله ، أما عن مجال هذا العمل فكانت الاقاليم التي لم ترسخ أقدام الاسلام فيها بعد أو التي عرف أهلها بالزيخ وانحسراف العقيدة ،

# الصراع ضد يني طريف ملوك يرغواطة في تامسنا:

وحق علامام ومستشاريه أن يختاروا اقليم كامسنا ـ حيث قبائل برغواطة ـ للقيام باول نشاط لهم و فلقد عرف اقليم تامسنا بميولــــه الانهمالية والحرافاته المقالدية منذ وقت مَبكر، ونسب هذا الانهــراف

<sup>(</sup>۳۵) القرطاس محس ۱۸ م این لمی دیدار ، المؤلس محس ۱۹ ( غی رطبان صنة ۱۷۲ ) ، وقارت این مقاری ( چ ۱ ص ۱۸۳ ) اللی یحدد السنة فقط ( ۱۷۷ م ۱۸۸ – ۲۸۹ م ) \*

(آوه) القرطاس می ۷ وفارس می صدور ر چ ۵ م ۱۲۰ چ ۲ می ۱۵۷ ) اللی یدکر قبیلة مسراتة می شکل مزارقة \*

الى قباءًال الاقليم فعرف عمر ندقة برغواطة ، ولقد كانت زندة سغواطية هده ، مثل كثير من الحركات السياسية والدينية في المغرب ، وليدة الحركة المخارجية الصفرية الأولى ، فبعد القضاء على ثورة ميسرة تفرق أصحابه في المبلاد ، ولجأ أحدهم ، ويسمى طريف \_ والظاهر انه طريف بن ملوك الذي يدأ بأول غارة على ساحل الاندليس قبل طارق من زياد في والذي سميت باسمه جزيرة طريف (طريفة) (٢١) \_ الى بلاد تأمسنا التي كانت ملكا لتبايل باسمه جزيرة طريف (طريفة) (٢١) \_ الى بلاد تأمسنا التي كانت ملكا لتبايل سلا) وأم الربيع ، وهناك تزعم بربر المنطقة الذين عرفوا من حينتا عاسم برغواطة (٢٥) يه

ويقول الكتاب نقلا عن الرواية البرغواطية التي ترجع الى زبور بن موسى بن هشام بن وارد بزن رستول ملك برغواطة رأبي مصور عيسي بن أبي الأنصار عبد الله في سيئة ٢٥٢ ه / ٩٦٣ م ان طريفا كان على دين الاسلام ، ولكن ابنه وولى عهده ، حمالع بن طريف (ولد سنة ١١٠ ه/١٨٠٠ الاسلام ، انحرف فتنبأ فيهم وسمى نقسه «صالع المؤمنين » ، كما يقولون اكثر من هذا ـ انه شرع لهم ديانة جديدة ، وأوصى صنالع ابنه الياس الن

۔ ۱۳۷۰) الیکری ، مس۱۳۰۰ ت

<sup>(</sup>٣٦) أنظر البكرى ص ١٣٥ ( حيث النص عل أن طريفا كان من اصحاب ميسرة - والبه نسبت جريرة طريف. ) ، ص ١٣٨ حيث يذكر هى هجاء برغواطة بيتا يقول قيسه الشاعر :

طلبس الیسسوم. ردتکسسم ولکن گیسسالی کتم متبیسریدسها.

ریملق قائلا : ومذا البیت یصدی قول زموز البرغواظی ان طریفا کان من آصحاب
مسرة ویشهد له • وقارت این خلدون ، ج ۱ ص ۲۰۸ ( یکنیه پاتی نصییج ) و این عقادی ،
ج ۱ ص ۲۲۵ ، الاستیصار من ۱۹۷ ( الذی پیمل طریفا، یهودی الأصل مِن الأندلس ) ،
واظر بروننسال ، تاریخ اسبانیا الاسلامیة ، یالفرنسیة ، ص ۱۳ ،

<sup>(</sup>۲۸) و قر تسبية برخواطة ينقل البكرى ( ص ۱۳۷ - ۱۳۸، ) عن أبي المياس بخنسيل ابن مطفيل بن عمرو كالمحجى إن صابب المزسلة المحقيق الى أبل من باطهواها ، وحسيو يونس الرسلقياس بن صالح بن طريف ، ه اصله من شاونة ، من الاب يرجو (ديرياط به اين عاليق ، لهذا المهيب بنسي من البه يرسلي ، م عدوه الل الفاته ، لقالوات الابرواطي به ابن عاليق ، كانوا قوما جهالا من زناتة ، كما يقول ان اللي دخل عليهم عو صالح بن طبق ، من (Baccustes)

رعن الاجتهادات الحديثة في النسير اسم برهواطة بسني - دريوبور بكرانتني: (Baccuates) . عماد باكوس الإجتهادات القدماء سـ الطر تفسير كلبة « ياكوس هـ في هـ ، في هـ ، فو س

يظهي ديانته هذه عند ما يشتد أمره ، بينما وحل هو إلى المشرق ، وقال انه سيمود بقسمه المبدى الذي يملا الأرض عدلا بعد أن ملكت جورا(٢٩) ، وهذه أمر له أهميته اد يبين كيف شارك الخوارج خصومهم الشيعة في فكرة لمدى ألم المشيعة الرئيسية - بعد أن شاركوهم عمليا في تطبيق فكرة الورائة الملكية في تظام الحكم ، ومن الناحية السياسية أمر سالح أبته بموالاة المبر، الانتدلس ثم بمعتى موالاة الأمويين ومناهشة أمراه المفرب (٤٠) ، وظل بنو صالح بن طريف يتداولون امارة تامسنا ويبسطون بملطائهم على قيائل برغواطة ، ألتي كانت تقديم لهم في منتصف الترن الرابع المهجري (١١ع) أكثر من ١٠ (عشرة) ألاف قارس (١١) ، وعلى غيرها من القبائل التي كانت متمسكة بالإسلام نتيا خالصا ، والتي كانت تقدم لهم وزندقهم الى آف قامت عليهم قبائل بني يقرن بقيادة الامر تميم اليفرقي وزندقهم الى آف قامت عليهم قبائل بني يقرن بقيادة الامر تميم اليفرقي منهم عليهم على بلادهم بعد سنة ٢٤٥ه/٢٠ م ،ونساهم حتى « حيلا من بقي منهم عليهم على العرف ما يقوله البكرى من أن تميما اليفرني « استسوطن منهم هركا) - ولكمه رغم ما يقوله البكرى من أن تميما اليفرني « استسوطن منهم » وبذلك « انقطع أمرهم (٤١) » فالمروف أن انحراف برغواطة طل ديارهم » ، وبذلك « انقطع أمرهم (٤١) » فالمروف أن انحراف برغواطة طل ديارهم » ، وبذلك « انقطع أمرهم (٤١) » فالمروف أن انحراف برغواطة طل

<sup>(</sup>۲۹) البكرى . من ۱۳۶ ( عن زمور ) ، صن ۱۲۵ ( حيث يقول النص ان موت صائح كان سنة ۱۱۰ هـ/۷۷۸ م ( سنة ۱۰۰ يعد وقاة النبي ) وانه حضر مع آبيه حروب ميسرة وهو صفير ، أي في سنة ۱۲۷ هـ/۷۶۰ م ، منا جملنسنا نرجع أن تكسون سنة ۱۲۰ هي سنة بولغه ، من ۱۳۱ هيت يوصف الياس الذي ملك ٥٠ سنة بالطهر والمقاف ) ، الاستصاد ، من ۱۹۸ ، ابن عذاري ، ج ١ ص ۲۲۷ ، وقاون ابن خلدون ( ج ٦ ص ۲۰۷ ) الذي يقول ان طهررسالح كان في خلافة هشام بن عبد الملك سنة ۱۲۷.هـ وآبه ملك منة ٤٧ سنة ٠٠ سنة ١٤٠ هسنة ١٠٠٠

<sup>(</sup>۱۹) انظر البكرى ، ص ۱۳۵ ، الاستيصبار ، ص ۱۹۸ ، ابن عسدارى ، ص ۲۲٪ ، ابن. خلدوق ج ۳ ص ۲۰۷ س ۲۰۷ °

ر (۱۹) انظر الروایة فی البکری ( ص ۱۹۰ - ۱۹۱ ) حیث تقول : « ان قیائل برگراطة الذین یمینون فهم ، وحل ملتهم : چروخ ، وزواخة ، والبرائس ، وینو ثبی ناصر ، ومنجسة ، وینؤ أبی ترح ، وینو واغیر ، وینو واغیر ، وینو درخ ، وینو دمر ، ومطاطة ، ویمو وزالسیت ، روسدیم رینهها ازیه من هشری آلاف قارس - ،

ر. ۱۹۲۹ الظر البائزى من ۱۹۱ و سحيت عضيف الرواية ال برخواطة : حمن يدين-لهم من المسلمين له وينضافة الى بخلائتهم : (ثالة الجبل محربدويليت محواللة ، وبنو وادساسه ، وينو المسلمين له وينو المسلم من المنطقة من المنطقة ، وبنو المسلمين والمسلمين منافقة المواقد ا

<sup>(</sup>٤٣) البكري إياض. ١٩٤٠٠

<sup>(12)</sup> البكاري درس ١٤١٠ -

قائما إلى أن غزاهم المرابطون ، واستشهد في يعظر دراتهم عبد إلله بن ياسيل. سنة ١٤٠٠ ه /١٠٥٧ م (١٠) .

(د٤) ابن حلدون ، ج ٦ ص ٢٠٩ " وبن يني صالح س طريف آمراه برفواطة أنظر اللس العمالة ، فيمد الياس بن صالح ( ملك يره صنة ) ول يرس بن الياس بلدة ١٠ منة أو أكثر ( 25 سنة ) \* وينسب ال يونّس الهاد الزندق د سبى : فلقد ساد الى المشهد مع زيد بن سنان الزناتي ساحب الواصلية ، وغباس بن ناسع ، وبرغوث بن سعيه الثراول ، جد يني عبد" الرزال المروفين بيني وكيّل الصارية ( البكرى ، ص ١٣٧ ) ، ومناد صاحب التلمة المنادية ، قريبا من سجلماسة ، وغيرهم • وتلقه يرس مى الدين مع ثلاثة منهم وحلط، كل ما صمع ، وطلب علم المجوم والكهالة ( البكرى ، ص ١٣٧ ، ابن عادي ، ج ١٠ ص ۲۲۵ ، ابن خلدون ، یم ۲ من ۷ سـ ۲۰۸ ۲ وبعد یونس ول ابر خلسیر بیعه السلویکیک بالمنف والقسوة في إخشاع خصومه ، لمنتي ٢٦ سنة ( الدى يجمله البطن ابنا ليونس -الاستبصار ، ص ١٩٨ .. يبنيا يجمله البحل من فرع آخر من الأسرة فيسيه إيا جير بن معاذ ابن اليسم بن صالع بن طريف ( البكرى ، ص ١٣٦ ، ابن عدّادى دج ١ ص ٢٢٤ ، ابن خلدون، ج ٦٠ من ٢٠٨ ) • ثم ملك أبو الأنصار عبد الله بن ابن عنير " الذي عرف بالسخاء والظرف والوقاء بالقهد ( صاحبُ الاستبصار يسميه أبا جفر حاص ١٩٨ ) عند تمام المالة الثاللة دٍ سنة ٢٠٠ هـ/٩١٢ م ). ، يودام ملكه منة ٤٣ سنة قضاها في بعة • ثم أبو متصور عيس إنُّ أبي الأنصار ( سنة ٢٤١ م/٩٥٢ م ) وهو السابع من أهل ببت صالح بن طريف ، وكان يظن رجعته حسب فكرة المهدى المنتظر عن الشيعة على أيام حدًا الأمير ، الذي راسل المستنصر بالله الأموى في سنة ٢٥٢ هـ/٩٦٢ م ، وذلك جريا على السنة التي استنها جدهم اسالع بن طريف ر الیکری ، سی ۱۳۷ ) \*

ويروى الكتاب أخبارا غريبة من انحراف أبنا صالح بن طريف وقومهم برغواطة : من التنبى وتحريف أصول الاسلام ، وابتكار لآيات من الترَّأن ، وامتقد أن في ذلك كثيرا من المبالغة من الكتاب الذين يخدمون أغراضا مذهبية وسياسية معادية لبني. طريف - وهذا لا يماع سبعة بعض تلك الانحرافات الغاصة بالصلاة والوضوء والمسسوم والزكاة أد بعض الرخس الخاصة بالزواج والعلمام واقامة الحدود ، وذلك تبما للظروف البيئية المتنعة ، من اجتماعية والتصادية ونفسية الى يغيرها من العادات والتقاليد المتوارثة • وتعتقد أن الإصل فيما لسب اليهم من التحريف مو انهم كانوا يؤدون شيمالي الدين بالبربرية ، كما رافهم ترجموا التراك الى لفتهم ملد ، من هذا ما يقال من أنهم كانوا يقولون « مار: ياكس » وتفسيره « الكيد الله » ... أي همالك اكبر،» على ما نظن • كما كانوا يقولون به أيسس، ياكس به السيم، ٩ يسيم الله ، و د پایحن پاکتری و تنسیره د. الواحد الله » ، و یو وردام پاکتری، به ممناه ،د لا آبید مثل الحریه وتظن اللها ترجمة ل إدالم يكن، له كلوار أحد ، رسا يعني ال حليم، المهارات عن الرجمة رسووة إلاغلاس • أنظر البكري برص ١٣٨ - ١٤٥٠ م الاستيمان؛ ص ١٩٩٠ م ابن علايي، • تنه. ٩ من ١٢٢٤ - ومن يلكوش ( ايلكش ) ، اللبي ، طن وسلان (De Slane) ، الله باكوس ( اله المعبر (Basset) إن مناه حقيقة: ﴿ المِطْنِ- إِن المَاطَىٰ اوْ (Bacchus) پ رالتی یقرل باسیه الرهاب » ، وانظر ج ، مارس (G. Marcy) الذي حاول ... على غير أيماس مُقام الذي واينا ... ال يقول باله. «.جيورس . Bezus وإكد المبيع. عيس، ( يسويا - ans.ar. ). لله " D. Marcy, Le Dieu des Abadites et des Bargwata, Hisperis, t. 22, 1936, fasc. I, p. 33 et suiv.

### افتح تامستا:

جمع ادريس جيشا من زناتة وأوربة وصبياحة وهوارة وسار بهم نحو مدينة شالة (شلة مدننة الرياط الفتح) الحالية على الضغة الأخرى من مصب النهر ، فعتحها ثم جول غي كل بلاد تامسنا قاجسعها وأتبع ادريس ذلك باخضاع اقليم تادلا . ووقع حصولة وقلاعه ، وأدخل أهل البلاد في الاسلام ، وكانت حماعات منهم على دين المصرانية واليهودية ، كما يعهم من رواية اين أبي زرع(٤٦) والظاهر على ادريس قام بهذه الحيلة بعد أن بايعته القبائل مباشرة ، اذ أنه عاد الى وليلى في آخر شهر دى الحجة من سنة ١٧٧٠ هرآخر مايه ٢٨٩ م (٤٧) . ولم يمكث ادريس في وليلي الا ريشا يستريع رجاله ثم انه خرج لغزو بقايا علجوس والنصاري واليهود من البربر ، فهدم الحصون وخرب المعاقل ، وأدخل العصاق طوعا وكرها في الاسلام ، وتم له في هذه الغزوة الثابية وأدخل العصاة طوعا وكرها في الاسلام ، وتم له في هذه الغزوة الثابية عاراً العصاع قبائل فندلاوة ومديونة وبهلولة وغيانة ، كما احضع اهسل بلاد عرب الم ورجع الى وليلى في منتصف جمادي الثاني سسنة ١٧٣ هر١٠٨ عربه المراد ، ورجع الى وليلى في منتصف جمادي الثاني سسنة ١٧٣ هر ١٨٠ عربي الماد المرب ١٨٠ مربي الماد المرب ورجم الله وليلى في منتصف جمادي الثاني سسنة ١٧٣ هر ١٠٠٠ عرب الماد المرب ورجم الى وليلى في منتصف جمادي الثاني سسنة ١٧٠ هربه و ١٠٠٠ عرب المرب ورجم الى وليلى في منتصف جمادي الثاني سسنة ١٠٠٠ مربي و ١٠٠٠ عرب الماد المرب ورجم الله وليلى ورجم الله وليلى ورجم المرب وربع الماد وربع الله وليلى وربع الله وليلى وربع اله وليلى وربع المرب وربع المرب وربع الله وليلى وربع المها و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و

### افتح تلمسان ويناء جامعها:

ولم يسترح ادريس الا مقدار شهر واحد ، اد حرج من وليلى فى منتصف رجب سنة ١٧٣ هـ/توفير ٧٨٩ م متجها نحو تلمسان ، بالمغرب للأوسط مان بعدينة سبتة التى وصلها فى شهر شعبان التالى من معس

(٢٤) أطرووس النرطاس ، ص ٧ و و و و الله الله روع يبالغ عدما يقول الله الله و و الله الله و و الله و ا

ولايم) بالمقرطات به- من ٧٠٠

(٨٤) القرطسيناس ، فين بها - ٨ - ، وقارت ابن خسلدون رُ عن الأدارسة ) سے ٤ ص ١٠٠ غوالم يتبيته الله و ١٤٠ من ١٠٠ من ١٨٠ ) اللي يقسيف الله و الله كرو ادريش فلكسوس الله الاقتمى و و اُحُولَة عدينة كوسة - ٠ على ١٤٠ من ١٤٠ ) اللي يقسيف الله و الله كرو ادريش

السنة / دسسير ٢٨٩م (٤٩) • وكانت بتلمسان قبيلتا عفراوة وبنو يفرن راتينان ، والسيادة للقبيلة الأولى وزعيمها محمد بن خرر بن صولات ، معراوى • وكانت عيبة الامام العلوى كافية لخضوع محمد بن حزر دونقتال: المرع بطلب الامان ويبايع لادريس هو ومن معه من قبائل زنانة بالامامة بدنك دخل الامام تلمسان صبلحا ، وكان أهم عمل فام به هناك هو بنائه مسجد المدينة الجامع ، وصنع منبر جميل كان يحمل نقشا يحدد تاريخ انشائه ، وهو : « بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أمر يه آدريس بن عبد الله بن حسن ابن الحسن بن على بن أبى طالب رصي الله عنهم ، وذلك في شهر صبغر، سنة ١٧٤ ( يونية ـ يوليه ١٩٧٠م ) (٥٠) • ومنا يعني أن ادريس أقام في طريق تلمسان الى سنة ١٧٤ ه ثم انه عاد الى وليلى • والظاهر أنه مر في طريق عموده بمنطقة تازا التي وصلها في جمادى الآخرة من نفس السنة (١٤٧هم/ تكوير ١٧٩٠م ) حيث أطاعته القبآئل هناكي، كما يقول ابن عذارى الذي يصيف أنه كملت له الامارة في عمده المسئة (١٥) •

### وفاة ادريس الأول:

ريفهم من رواية القرطاس ان توجيه ادريس الأنظاره نحو المشرق من وليلى ـ بفتح تلمسان ـ آثار ذعرا لمدى المخلافة بالمشرق • فابن ابى ذرع يقول . انه اتصل بالرشيد أن أدريس قد استقام له أمر المغرب وأنه عزم على غزو أفريقية ، وان آلرشيد اغتم لذلك غما شديدا ، فأرسل الىوذيره يحيى ابن خالد البرمكى ، وقال له : « ان ادريس ملك تلمسيان وهي باب افريقية ، ومن ملك الباب أوشك أن يدخل الدار ه(٢٥) • وفكر الخليفة في أن يرسل جيشا لمحاربة العلوى لولا بعد الشقة ، ولكن البرمكي أشار عليه باستخدام الدماء في التخلص من أدريس ـ كما تخلص من واضح الذي صهل لله الهرب فقتله (٣٥) • ووكل الرشيد الى وزيره تدبير الأمر ، فاشترى يحيى

<sup>(</sup>٤٩) الحلة السيراء ، ج ١ ص ١٠٠ ٠

<sup>(</sup>۱۰۰) روض القرطاس يعين ٨ ، وقارق ابن خلفوق ، چ ٤ مين ١٣ والترجية ، چ.٣. رسي ١٠٥٠ -

<sup>(</sup>۱۵) این مداری ، ج ۱ س ۸4 ، وانظر الحلة السیراء لاین الآباد ( ج ار می ۱۰۰ س ترجمة ایرامیم بن الاغلب ع ، البکری ، س ۱۱۸۰ °

<sup>(</sup>۵۲) القرطاس ، جين ۸ •

 <sup>(</sup>٧٥) اليكرى ص ١٣٢ ، العلة السيراء لاين الأبياد ، ج ١ مس ١٩٥ ء أين عسية الكبر، هـ
 ج ١ ص ٨٨ ٠

ابن حالد أحد شيعة العلويين يهو سليمان بن جرير الشماح ، ألدى كان دريديا منعصبا آل أبن طالب ، وسيره ألى المغرب • وتمكن الرحل من التقرب من إدر سن وهو يعربص به إلى أن تهيأت له العرصة بغياب واشسد ، فسمه ثم هرب وأقلت من المطاردة فلم يصبه من سيف واشد سنوى ضربة كمعت يده وأحرى شبحت وأسله ، و نجع في العودة إلى بقداد (١٥) •

ومن الجائز أن تكون قصة اغتيال ادريس بهذا الشكل غير صحيحه ، كما يرى جوتييه (٥٠) ، فالرؤايات لا تختلف فقط فى الطريقة التى سم بها ادريش (٥٠) ، بل هماك روايات أخرى لا تنسب تدبير ذلك آلى الرشيد ويحيى بن خالد البرمكي فقط ، بل تشرك فيه ابراهيم بن الأغلب بصنفتة والى افرينية والمغرب (٧٠) ، وبناء على ذلك فليس من الغريب أن يكون أنصار ادريس وشيعته قد أرادوا له أن يموت شهيدا بدلا من حنف أنعه ، فعى ذلك استدرار لعطف الجماهير على الأسرة العلوية التي يهدر دم أفرادها غدرا في المغرب بعد أن أريق ظلما في المشرق ، هذا ، كما بمكن أن يكون الأمر من سبح خيال كتاب العباسيين أنفسهم ، الذين حملوا من الرشيد \_ فيما يبعد سشخصية أسطورية تحيطها هالات من الغرائب والعحائب ، فالرشيد \_ يستطيع ، وهو جالس في قصر الخلفاء على ضفاف دجلة ، التخلص من

<sup>(30)</sup> انظر البکری ، سی ۱۳۰ ـ ۱۲۱ ( فلات صریات م ، الاستیصار ، ص ۱۹۳ . القرطاس می ۴۰ ، واین حلّاوں ہے 5 س ۱۳ والترحیة ح ۳ ص ۴۵۱ .

<sup>(</sup>۵۵) جوتييه ، ماڻي شمال افريتية ( بالمرسية ) ، ص ٣٠٠ ٠

<sup>(</sup>٥٥) تحتلف الروایات فی أمر الطریقة التی سم بها الشماخ الامام ادریس و بتلول بهایة انه دعم الله قاروود فیها غالیة مسموعة د البکری می ۱۹۰، الاستبصیاد و میم ۱۹۵، الاستبصیاد و میم ۱۹۵، الاستبصیاد و میم الاترمالس ، ص ۹ ـ ۱۹۰ ) و وتلول روایة ثانیة الله سبه فی دلاعة أو تفاحة قطعها یسکی وأعطاء النصف الذی یلی الجهة المسموعة من السکین د السکری ، ص ۱۲۱ ، فلاستبصاد ، ص ۱۹۰ ) و وتلول روایة ثالثة ان الشماخ انتحل العلب فلها شکا ادریس وجعا فی آسناه اعظاء سنونا مسموما ( البکری ، ص ۱۳۱ ، این خلدون ، چ ۶ می ۱۳۰ ) می ۱۳۰ ، این خلدون ، چ ۶ می ۱۳۰ ) به ویاتی صاحب فلحلة السنیراء ( چ ۱ می ۱۳۰ ) به ویاتی صاحب فلحلة السنیراء ( چ ۱ می ۱۳ ) بروایة افرادی ن الاقلل کرمه ایراهیم ن الاقلل الرحمة ایراهیم ن الاقلل الرحمة ایراهیم ن الاقلل

- 54A -

عدوه العلوى في أقصى المغرب بأهون الأمساب (٥٨) .

### ٢ ـ ادريس الثاني (بنادريس) ـ مولده وطاولته :

وتتفق الروايات على أن ادريس بن عبد الله نبى حتفه فى معنة ١٧٥هم/ ٩٠ - ٧٩٢ م ، بمعتى انه ولى ثلاثة أعوام ونصف عام (٥١) ٦ لم يشتد تن ذلك الا صباحب روض القرطاس القى جعل موت أدريس فى أول شهر ربيع ذلك الا صباحب على عربية ٢٦/ م (٦٠) ، بمعنى انه ولى تخبسة أعوام وسبعة أشهر ، عذا ولو أنه يورد التاريخ الأول بعد دلك (١١) ، ودفن ادريس

سان الإغلب) فتقول أن السماع بعد أن قام بعينه في سد ادريس قلم على أبراهيم بن الأغلب وقاغيره يَما كلم ، "كلت الشماع أبراهيم الى أأرشية بقلك ، فول السماع بريد معز وأباره - ولك ويجع أبن الأياد فعلا في المحلة السيراه ( ج ١ ص ١٠٠ ) وراية بعض قدامي الكتاب معن تنبه ألى هذا التضاد التاريخي مفتص على أن أبراهيم بن الأغلب جو الذي دس سقي إصحابه - التا ولايته للراب - لاغتيال ادريس ، فقعلوا وبعتوا ألى ابراهيم برأسه. وتغنيف علك الرواية : أن ابراهيم أنبر أبسر أبسر أبس المكى ذلك ألى المبيد وكني ألى الرشيد به لحولا أن أخيره صاحب البريد بما قام به إبراهيم مرفكان قالك رسببا في عزل المكي وتوقية أين الأفلب المربقية - وليس من الغرب أن يكون الرشيد قد أشبر والله على المربق المكي وتوقية أين الأفلب المربقية - وليس من الغرب أن يكون الرشيد قد أشبر والله على المربق أن يكون الرشيد قد أشبر والله على المربق أن المراهيم بن الأغلب - والمروف أن أبراهيم بن الأغلب على المربقية أن الموت الذي توفي فيه ادريس فكان نصر بن حبيب المهلي عن الأغلب - أم وال افريقية في الوقت الذي توفي فيه ادريس فكان نصر بن حبيب المهلي عن الأفلب - أم وال افريقية في الوقت الذي توفي فيه ادريس فكان نصر بن حبيب المهلي عن الأغلب المربق حسة علا المحرم من سنة ١٧٤ مرابريل ٢٧٧ م ) •

(40) رحدًا ما يسر عنه بعض شعراه المباسيين في شعر نقله الطبرى ، وقيه وقول : التطلب على الدريس أنسلك مقلت كيد التطبيات أو يقيل المبراد ملك كان عقسوت يتبسع أمسره حتى يقسال : تطبعه الإلسدار

( المغيرى ، أحداث سنة ١٦٩ ) - وانظر الجزناتي ، زهرة الأبس، ص (( سببت يضيف كرامة بالإمام الديس ال يقول : و وطهر بست يكفته في سنة ١٩٨ به ، والومم الباس عليه من سائر أقطار المغرب حتى خيف المعتبة بسبب بالك ، فيمت أمير المعلمين أبو رسبب التن يعقوب بين هبد المعتب العبل القد أصابه بالمعتبية بالمعتب المعتب ال

ر (٥٩) المظر "الكرى ، ص ١٣١ ، الاستحمار ، ص ١٩٦ ، ابن عدادى يدج ١ من ١٩٦ ، ابن عدادى يدج ١ من ١٩٦ ، المن المدا المين مددون ، ج ٤ ص ١٧ والترجمة ج ٢ جن ١٦٥ ، المعلة السيراء لابن إلاياد، إلاياد، إلا الرجمة ابراهيم من الأقلب ، ج ١ ص ١٠٠ ) : حيث يجعل وفاته في سنة ١٧٥ عنم ١٩٩٧م ، ويطبيف ج قيل ، سنة ١٧٤ ص/١٩٠ م -

(١٠) دوقي اللرطاس أ، صي ١٠ - واللى يلك النظر بان مسلسب علم الرواية بجمل جواله ادريس النساني في سنة ١٧٧ م، و انظر عن ٤٣٨ ومد ٧٧ ، سي ٤٣٩ سيت محسيليلة تعليل ذلك ) -

(١١) دوش الترطاس ، من ١٠ ( دواية النوقل وابن الأثير )

القرب من وليلى ، وشفرت الامآمة بعده ، اذ أنه لم يترك وريثا ، وكم تستمر الامامة شاعرة الا لعدة أشهرسه اذ كان ادريس قد ترك جارية ليمن المبربر ، تسمى كنرة ، حبل ، فيجمع راشد رؤساء القبائل واتفق معهم على أن ستظروا ماذا يكون من أمر الجارية ! فان وضعت ولدا كان وريث والله ، وان كان المولود جارية أمروا على أنفسيهم من أرادوا (إلا) ، ويغلن حوتييه أن دلك لم يكن الا مناورة من راشد أو من رؤساء القبائل ، وأنه كمان من الطبيعي ان يكون المولود ذكرا- ، ولو جاء جارية لكان من الميكن تدبير الأمر — أى استبدال ولد بالجارية (١٢) ، وهو في دلك يرى أن البربر كأنوا في حاجة ألى أمام له من الهيئة ( البركة ) ما يملى احترام سلطانه على الجميع (١٤) ، ومع وجاهة هذه الهيئية ( البركة ) ما يملى احترام سلطانه على الجميع (١٤) ، يجديدة لذ يكفنا مدخى الروايات التاريخية من الاساطير التي تجمل الوصمول يجديدة لذ يكفنا مدخى الروايات التاريخية من الاساطير التي تجمل الوصمول يلى الحقيقة من الصعوبة بمكان (١٥) ،

والمهم ال زعماء المقبائل استمعوا الى رأى راشند الذى أخذ على عاتقه ادارة الأمور ، فكان يصلى بالناس ويحكم بينهم (١٦) • وبعد شهرين من وفاقة ادريس وضعت كنزةغلاما سمى باسم والده تيمنا ، فهو ادريس بن دريس (١٧) • وطل راشد يشعل أو هو ادريس الأصغر ، كما يسميه ابن حلدون (١٨) • وطل راشد يشعل

<sup>(</sup>۱۲) القرطاني ، ص ۱۰ ـ ۱۱ ، وقارق ابن خلدون ، ج 2 ص ۱۳ ( اللدى يقول الله اردة بايموا الدوس الأسمر ه حملا ثم وضيعا ثم قصيلا الى أن شب ۴۰ ٪ ) \*

<sup>(</sup>۱۳) جوتهیه ، ماشی شمال افریقیة ( بالعراسیة ) ، ص ۳۰۰ ۰

٣٤٧) للس الرجع •

<sup>(</sup>١٥٣) والمحقيقة "آله توجد دواية يوزدها البكرى ( ص ١٢٢ ) تثير موضوع الملاقة هيت واشده وبين اهديس بن اهدايس ، وتجملها توعا من التنس ، منا جعل بعض شعموم الأهادسة في المترب يفيقرون فعلا الى أن اهديس ابن اهديس هو ابن واشد حقا ، كما فعل محمد أن المسمعورى اللى قال هموا يهجو به القاسم بن اهديس بن اهريس بن الرئيس بالترشنه ،

أن المسارة المستملك المستملك المستملك المستملك والمستملك والمستمل

<sup>(</sup>۱۷) الظر البكرى ( ص ۱۲۷ ) الذي يبعل مراده في تربيع الآغر سنة ١٧٥ هـ/ اكتبطني الاثر البكرى ( ص ۱۲۷ ) الذي يبعل مراده في تربيع الآغر الله كان الشبيع الناتي بوالده ، حتى قالوا ، هذا هو ادريتي سيته كانه لم يست ، ويبعل ابن ابن ابن ابن درج عوقف في قرية اسمها كنزة ( ولا نعرف ان كان ذلك صميعا لم إن الأمر اشكل عليه فعلقد بيلة الاسم بيدة الرئيد واسم الترية ) في ٣ رجب سنة ١٧٧ هـ/ اكتوبر ٢٩٣ م ( ص ١١ ) .

منصب الرصى ويرعى الغلام ، فادبه أحسن الأدب وأقرأه القرآن مد فحنظه الصغير وهو أبن ثمانية أعوام مد وعلمه السنة والفقه والنحو والحديث وإليسم ، أوآمثال العرب وحكيها وشير ملوكها ، كما دربه على دكوب الخيل والرمى بالسهام ومكايد الحروب (11) . •

#### : Jalata

وقدر لادريس أن يلي الامامة وهو صبى بصغير لم يبلغ من-العشر- الا احدى عشرة ممنة • يويتفق معظم الكتاب على أن تنصيب إدريس المثاني-تم في سنة ١٨٨ ه/٨٠٤ م (٧٠) ، رغم أنهم يقولون آنه ولدعقب وفأة ادريس الأول في سنة ١٧٥ ه/ ٧٩١ م. ٠- وأو -صم ذلك لكان عبر ادريس الاصغر حينئذ حرالي ثلاثة عشر عاما وليس أحد عشر ٠ وهذا ما يظهر في رواية البكرى وابن عداري التي سعدت ولاية أدريس بن ادريس بستة ١٨٧٨/ ٨٠٣ م ، وأضافت ١٠- و بوهو ابن احدى عشر سنة ، أ. ثم أتبع ابن عدادى ذلك بقوله : « وقيل اكثر من ذلك » (٧١) . « ولهذا السبب المتقد أن اجماع الكتاب على أن أدريس الثائي ولي الامامة وعبرم احدى عشرة سنة هو-اللئ جمل صاحب روض القرطاس يحددو فاة ادريس الأول بسنة ١٧٧هـ (٢٢)، حتى يصم الحساب • أما عن مشكلة التوفيق بين ما يكاد يجمع عليه الكتاب من أنِ ادريس الأصغر ولى الامامة في سنة ١٨٨ عر٤٠٨م ، وأنه كان له من العمر آحدى عشرة منتة ، فتعتقد أنها مرتبطة بوقاة راشد مولى ادريس الأكبر: • غرغم ما يقوله حساحب القرطاس م وينسبه الى البكرى ، من أن رأشه لم تيمت حتى أخذ البيعة لادريس بالمغرب (٧٢) ، فإن معظم الكتاب \_ ومنهم البكرى مُفْسِه (٧٤) ... يتفقون على أن امامة ادريس الأصغر لمت يمد وقاة راشد ، وان اختلفوا في تجديد مندى ذلك • فصاحب القرطاس يقول أن والشنداغتيل

الهذم العيد عنه ع ص ١٣ والترجمة ع ٢٠ ص ٢١٥ -

<sup>(</sup>١٩٩) القرطاس ، من ١٦ ، وانظر البكرى ، ص ١٧٧ ( دواية النوقل ؛ على بن محمد ابن سليمان بن عبد الله بن الرقل بن الحارث بن عبد المطلب ـ اللى يعلل عبد المطروى بطن المحارث بن عبد المطلب ـ الله يعلل عبد المطروى ، مسلة ١٦٩ ، طب المحال العرب، ١٩٩ من ١٩٩٠ ) .

رُول) ابن خلدرُن کے کا ص ۱۷ والترجمة کے ۲ من ۱۳۹ ، الکرطاس ، ص کا ، وقاید الاستبسار ( من ۱۹۳ ) الذی یعدد بیعة اهدیس بن ادریس بسنة ۱۹۳ هـ ۱۹۳ هـ ۸،۹ م ، (۷۷) البکری ، ص ۱۹۳ ( یوم الجمعة ۷ دبیع الاول معنة ۱۸۷ هـ/م علیس بریم م م

این عذاری منگ ۱ میں ۱۹۰۰

ر٧٢) أنظر من ٤٣٧ ، وهد ٦٠ ٠

٢٧٠٠، انظر الفرطاس ۽ س ١٣٠٠

<sup>(</sup>٤٤٧) اَتَكُلُ البِكْرِي ﴿ مِن ١٢٣ ﴾ ، اللي، محمل والإراشة سنة ١٨٦ هـ/١٠٨ م "

بتدبير ابراهيم بن الأغلب قبل مبايعة ادريس الثانى ، وهو يحدد تلك البيعة بمشرين يوما جعد قتل راشد ( فى غرة ربيع الأول سنة ١٨٨ هـ/١٧ فبراير يدم م (٣٠) ، أما عن رواية الاستبصار فتزيد الأمر تعقيداً ، أذ تجعل بيعة ادريس بعد وفأة راشد ولكن فى سنة ١٩٢ هـ/١٨ مـ ٨٠٨ م (٢٧) ، أما ابن خلدون فيذكر ما مثل غيره ما أن بيعة ادريس بن ادريس كاست فى سنة ١٨٨ ه فى مسجد وليلى ، وأن الامام الصغير كان يبلغ من العمر احدى عشرة سنة ، وأنه كان فى رعاية ابى حالد بن يزيد بن الياسى المبدى ، ولكنه يسمة ذلك بأن ابن الأعلب اغتال راشد قبل ذلك بسمتين (٢٧) .

والحقيقة انه يمكن أن سجد معتاح المسكلة في رواية اس خلدون هذه و فعلى أساسها يكون لادريس بن ادريس أحد عشر عاما عند وفاة راشد ( في سنة ١٨٦ م/١٨٠ م ، كما في البكري ) ونعتقد أنه بكان من الطبيعي أن تباينه القبائل بعد وفاة مربيه ووصية و راقد تمت تلك البيعة الأولى تحت اشراف ابي خالد بن الياس العبدي الذي آلت اليه الوصاية على ادريس الاصغر (٨١) وينعتقد أنه في سنة ١٨٨ ه/١٠٠ م، وبعد أن تجعلي أدريس الثالثة عشرة من عمره ، اعتبر راشدا غير قاصر ، فبايعته القبائل على أنه الامام الذي يستطيع ممارسة سلطانه دون وصاية وحدا ما يقوله فعاد ابن خلدون بعد روايته الأولى وان لم يحدد له تاريخا (٢١) و أما عن التاريح الدي يحدده الاستبصار وهو سنة ١٩٦ ه ، فنعتقد انه صحيح هو الآخر ، وهو متعلق ببناه مديئة فاس ، كما سنري ، فقد كان لابد من مبايعة الامسسمة في عاصمة البلاد المجديدة ومستقر الامامة ،

 <sup>(</sup>٧٩) الترطاس ، ص ١٧ : ورواية الترطاس مده ... التي يتقلها عن عبد الملك الوراق ...
 - تقرّل ال عزم داشد على مبايعة ادريس س ادريس بالإمامة كان السبب كي أن دير ابراهيم
 بن الأعلب اغتياله .

<sup>\* (</sup>آلاً) الاستبصار ، ص ۱۹۹ •

<sup>(</sup>۷۷) این خلدون ، ح 2 ص ۱۳ والترجية . ج ۲ ص ۱٦٥ ( ياذكر اسمه : آور خالد ربن يزيد ) .

<sup>(</sup>٧٩) ابن خلدرن ، ج ۽ من ١٣ والترجمة ج ٢ ص ٥٦١ ٠

عشرة وأصبح راشدا تماما غير قاصر ـ وهي البيعة الكبرى ـ ، وأخدارفي سنة ١٩٢ م/١٩٧ ـ ٨٠٨ م بعد بناء العاصمة قاس

قروان آخر بالغرب الأقصى: بناء مدينة فاس:

# نشر العروبة في المغربُ الأقصى :

تعتبر مبايعة ادريس بن ادريس بالامامة سنة ١٨٨هـ ١٠٤ م نَقِيلة تحول مامة نم تاريخ الدولة الادريسية الناشئة . فحتى ذلك الحيُّ لم يكنُّ الامام دريفي الحقيقة ، باكثر من لاجيء لدى قبائل البربر بالمغرب الأقيمى - رغم المركز الميتاز الذي كان له بين القبائل موالسلطات الكيرى التي كان يمارسها • فالامام كان مدينا بسركزه هذا الل هيبة الأسرة العلوية وبيت النبوة والى ما تحلى به من الصفات : من الصلاح وتملك الشهوات والفضل ، وإيثار المدل والاقبال على عمل الير (١٠) ، إلى جانب نشاط راشه وحسن تدبيره . أما عن موقف الامام الخاص \_ في البيئة الجديدة \_ فكان موقف الغريب الوحيد ، الذي استبدل باودية مكة وحرات المدينة حيال طنيعة ومدينة وليلة، وبعرب العجاز والجزيرة برُبر السَّوس والمنرب ، وَيُؤْلُاهل والْمُعندقاة اتباعا مخلصين \_ ولكنهم من لون جديد - حقيقة ان ادريش الأول اخد يستقبل اعدادا من الواقدين ... عليه من الحجاز ، من أهله وانصاره : مثل أخيه سليمان - الذي استقل أبناؤه بالمغرب الأوسط فيما بعد (٨١) - وابن عمه داود بن القاسم بن اسحق بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (٨٢) الا أن مرود كانوا قلة قليلة لم تستطع أن تغير من طبيعة الاحساس بالمربة • والدليل على ذلك أن يعض هؤلاء الواقدين فضلوا العودة الى وحشة المسرق على البقاء في أمن المفرب ممثل داود بن القاسم الذي رجع الى المشرق على أيام ادريس بن ادريس ، وان كانت دريته قد يقيت في المغرب (١٨) \*

رمن هذا الوجه بدأ تغير جديد، اعتبارا من مبايعة. أدريس الثاني منة ١٨٨ هـ ، وممارسة الإمام الشاك لسلطانه ، اذ أخذ يحيط السه بحاشية

<sup>(</sup>١٨٠) انظر ابن عَدَارَى ، أي ( صَ Al "

<sup>(</sup>۸۱) انظر البكري ، ص ۱۲۷ ، این تقاوی ، نج ۱ ص ۴۱۰ ، این غلاقا ، ج ۱ مل ۱۲۳ ، والترجمة چ۲۰ ص ۵۰ ، الفرطاس ، ص ۱

<sup>(</sup>۲۸) البکری ، ش ۱۲۲ ، این علیی ، چ اس ۲۱۰ -

عربية وحرس عربي ، على نبجو مالوف • وكان ذلك يعني ـ مي نفس الوقت. العمل على نشر العروبة في الدولة الناشئة الى جانب نشر الاسادم - فقي السنة التالية ( ١٨٩ ﻫ ) وقد على ادريس الأصغر جماعات من عرب افريتية -رالأندلس : من القيسية والأزد أومدلج وبني يحصلت والصدِّق وعيرهم ، مى تحو الحبسمائة رجل(٨٤) . فرحب بهم الامام الشاب . « وجعلهم بطانته-دون البربر ، فاعتز بهم لأنه كان فريدا بين البركبر وليس مُّعه عربي، (٨٥) • وبذلك بدأ التعريب - كتا نقول - فاتخذ الامام وزيرا من الأزهم عمير بن مصعب الملقب بالملجوم - وهو عمل سادات المرب وكان الأبيه عصعب مآثر عظيمة بافريقية والأندلس مؤمشاهه في غزو الروم (٨٦) م كما انه اتخاه قاضيًا من القيشيَّة م هو عامر بن مخملة بن سعيد ، الذي كان فقيها صالحًّا سنم من مالك بن أنس وسفيات الثوري وروى عنهما ، وذخل الأندلس. مجاهدا ثم جاز الى المدوة (٨٧) • أما كلتيه فكان أبو الحسن عبد الله بنمالك الخزرجي الانصاري (٨٨) • وكان وَفَدَ العرب الأول هذا بدايه سيّل من الهجرة. العربية مِن الأندلس وافريقيّة تحو اذريس إلثاني • ولقد ساعد على ذلك وقوع اضطرابات في الأندلس وافريقية دفعت الكثيرين من عربها الىالهجرة، مثل أضطرابات ربض قرطبة (١٨) ، وثورات الجند العربي في افريقية على . ولاة بغداد (٩٠) • وهذا ما ينص عليه ابن أبي زرع عندما يتول : ولم تزل الوفود تقدم عليه من العرب والبربر من جميم الآفاق ، فكثر الناس وضاقت

<sup>(</sup>٨٤) القرطاس ، ص ١٤٠، اين خلدون ، ج ٤ س ٢٦ والترجمة ، ج ٢ س ١٦٥ ، زهريد الآس ، ص ١٣ ،

<sup>(</sup>١/٥) قاس المسدر السابق ٠

<sup>(</sup>٨٦) القرطاس ، ص ١٤ ، وقلون بان خلدوں ، ج ١٤ ص ١٦٠ والترسة تے ٢ ص ١٢٠ ورائترسة تے ٢ ص ١٢٥٠ ورئيسيسي بالدور ميسيد الأدى ، ويقول ان سبب تسميته بالملجوم هو الى جرح في الله من شرف و و الله علم ء ،

<sup>(</sup>٨٧) القرطاس ، من ١٤ ( العدوة بعني البر عن سيت يجتار البحر ، واطلعت الكلبة على شنعي بحر الزقاق بين الأعدلس والمنرب ، فهما العدونان : عدوة الأعدلس وهدوة المدرب أو المريقية ، والكلمة في القرطاس حنا تمنى البر المغربي أو بلاد المغرب التي أصبحت مركز التقليم على الكاتب ( قرن ١٤، م ) ، بعد أن استولى النعياري على معظم الأسلس فأصبح البر المغربي عو العدوة دون الهر الأخر ) »

<sup>(</sup>۸۸) روض القرطاس ، هي ٦٣ ، اين خيلون ، چ ٤ من ٢٢ والترجمة چ ٣ من ٢٣٠ (رحيت الاسم أيو المحبس عِيدِ الملكِ بن مالكِ الفردجي ) :

<sup>(</sup>٨٩) الْظُر فيما سوق عن مناه سيكيلُاسة ، بهي ٢٠٠٩ -

<sup>(</sup>٩٠) الظر فيما سيق ، ج ١ ص ٢٤٧ ، ٣٧٦ ، ٢٨٠ ، ٣٩٠ وما عدم



شكل (٨) موقع فاس وتخطيط إلديئة بهم مدينة ولينلي (١١) •

وفي الوقت اللي كان فيه ادريش بن ادريس يؤثق صلاته بالعربَّ ويقربهم من نفسه ، كان من الطبيعي ان تفتر علاقته يزهماء البربر اللهين

<sup>(</sup>٤٦) روض القرطاس من ١٤ •

أخذوا يفقدون بعص ما كان لهم من سنطان سبن فشيئا - والمثل الصدح لذلك هو زعيم أورية اسحق بن معمد م الذي بد ينصس بوالي افريسية العباسي أيراميم بن الأغلب ، فكان جزاؤه المقتل بأمر الامام (٩٢) · وفر هذه الظروف الحاسمة التي بدأت فيها كفة العرب ترجع على كفة البربر ، لم يكن من الطبيعي ان يظل الامام في وليلي حديثة أوربة \_ التي أحدت تضيق بأعوان الامام الجدد ، وكان لابد له من اتخاذ حاضرة جديدة أكثر اتساعا وأكثر تمثيلا للاتجاه السياسي الجديد : الاتجاء العربي .

ويؤيد ويجهة نظرتا منم رأى جوتييه (١٣) الذى لا يوافق على فكرة ضيق وليلى بأهلها ، اذ يقول ان خرائب وليلى موجودة وان مكان المدينة لا يمنع من اتساعها - هذا و ولو أننا لا نوافق على تفسيره لانتقال ادريس من وليل وبنائه لمدينة عاس ، بأن سهولة انتقال القبينة من مكان الى مكان هو الذى جعل نقل المدينة الى موضع جديد عملا سهلا بالنسبة لأهل المشرق، أسهل من تجديد المدينة القديمة - والحقيقة ان جوتييه ينظر هنا المالعوامل الجغرافية من طبيعية وبشرية فقط ، ويهمل الظروف السياسية التى كانت بمثابة المحرك بالنسبة لتلك الأحداث -

## اختيار موضع فاس :

فى هذه القلروف للعلن الامام ادريس الاصغر ، فى سنة ١٩٠ هـ/٥٠٨ م ٢٠ عرمه على الانتقال من وليل ، واتخلا مدسه يسكنها هو وخاصته وجنوده ووجوه أهل دولته ، وركب فعلا لاختيار الموضع المناسب للعاصمة الجديدة (١٤) \* ووقع الاختيار على جبل يعرف بزالغ ، وأعجب الامام بأربتغاعه وطيب تربته واعتدال هوائه ، وقرو ان يختط مدينته في السفح الشمائي لهذا الجبل \* وشرع في السنه فعلا ، وم جزء من بناء السور ، ولكنة اتضبع أن

<sup>(</sup>٩٣) جوتيية ، ماهي شمال الريانيا ٠٠٠ ( بالفرنسية ) ، ص ٣٠٧ - ٣٠٨ -

<sup>(</sup>٩٤) دوش القرطاس ، ص ١٤ ــ ١٥ ،

اخيار الموقع لم يكن موفقا : فعندما نزلت السيول ذات ليلة على الجبل. عدمت ما كان قد بنى من السيور ، كما جرفت في طريقها ما كان حوله من حيام العرب ، قرأى ادريس أن يترك البناء في ذلك الموضع (١٠) ، وبذلك مشلت أول محاولة لبناء العاصمة الجديدة - حسب روايات القرطاس - وستعشل محاولة ثانية في المعام التالى "

ومى المحرم من سنة ١٩١ هـ/نوفير ١٠٦ م خرج ادريس في رحلة صيد لتخير موضع مناسب ، ووصل آلى وادى سبو ، بالقرب من الينابيع الساخنة المعروفة بحمة خرلان ـ التي تسمي حاليا باسم سيدى حرازم على بعد ١٥ كيلو متر شرق فاس (٩١) ـ وأعجب بالموضع لقربه من ماه النهر المذب ومن الحيامات الساخنة ، وتقول الرواية انه بدأ في الممل فبلا فحفر الاساس وعمل الجير وقطع الخشب ، وايتدا بالبناء ، ولكنه عندما حل فصل الشتاء ورأى فيضان النهر خشى أن تتكرر تجرية المام السابق فيهلك الناس ، فرفع يده عن البناء وعاد أدراجه الى وليلى (١٧) "

وعند ثذ رأى الامام أن يستد الأمر إلى وزيره عبير بن مصعب اللتيد خرج في نفس السنة (١٩١ه) كما يفهم من رواية القرطاس ، ونجح في اختيار الموضع المناسب ، وذلك في قحص أسايس حيث الأرض فسيحة ممتدلة بين جبلين ، والمياه كثيرة تخرج في هدوه من العيون التي تمير أحد روائد نهر سبو وهو وادى قاس ، وحولها الأشجار من الطرفاه والطخش والمرعار والكلغ وغيره (١٨) ، ولم يكن الموضع مهجورا بل كانت فيه مضارب لنبيلتين زناتيتين هما : زواغة ــ وتعرف ببني الخير ــ (حول عدوة الترويين) وبنو يزغتن (حول عدوة الإندلسيين ) (١٦) ، كل واحدة منهما على ضفة من

<sup>(</sup>وه) انظر الترطاس ( اللي ينقل رواية ابن غالب ) . ص ١٠٠ -

العلم الأرضية الرسال ، تأسيس مدية ناس ( بالترنسية ( ١٥) (١٦) انظر ليلي برونسال ، تأسيس مدية ناس ( بالترنسية الحرية الحرية الحرية الحرية الحرية الحرية الحرية الحرية اللها ، بالت كتاب ، س به مامثير ٢ - وانظر لتورتو اللها ، بالخبر ، به مامثير ٢ - وانظر لتورتو اللها ، بالخبر ، به مامثير ٢ - وانظر لتورتو اللها ، بالخبر ، به مامثير ٢ - وانظر لتورتو اللها ، بالخبر ، به مامثير ٢ - وانظر لتورتو اللها ، بالخبر ، به مامثير ٢ - وانظر لتورتو اللها ، بالخبر ، به مامثير ٢ - وانظر لتورتو اللها ، بالخبر ، به مامثير ٢ - وانظر لتورتو اللها ، بالخبر ، به مامثير ٢ - وانظر لتورتو اللها ، بالخبر ، به مامثير ٢ - وانظر لتورتو اللها ، بالخبر ، بالمرتب اللها ، بالخبر ، بالمرتب اللها ، بالمرتب ، من بالمرتب ، من بالمرتب ، با

<sup>- (</sup>۱۷) الكرطاس مه صن ۱۵ - ۱

<sup>(</sup>۱۸) القرطاس ، ص۱۹۰ مـ ۲۱ -

و و و با بالقرطاس ، حل ١٠٦٠ حيث ليده قراء في : يتو يزفتن ويتو يُرفض ٥٠ولك المشالة أ البراءة الأرثى لابها أكثر استعمالا في النص وكذلك فعل بروفنسال في « كاسيس مدينة باس » ( الأصل ، ص ٢٦ وإلهامش ٤٧ ص ٥٠ والترجية ص ٤١ والهامل ٢٠) ، وذلك

ضفتن النهر الصغير وعاد الوزير يخبر الإمام بالموضع المتاز الذى تتوفر فيه كل مزايا موضع المدينة النموذجية عمن الماء الجارى ، والمحرث الطيب ، والمحطب التريب (۱۰۰) و حوافق الامام واشترى الموضع بستة آلاف درهم خال منها بنو يزغتن ٢٥٠٠ ﴿ آلفي وخسسائة ﴾ درهم وزواغة ٢٥٠٠ ﴿ ثلاثة آلاف وخسسائة ﴾ درهم ،وأشهد عليهم بدلك ويفهم منيزواية القرطات أن شراء موضع بنى يزغتن تم أولا ، وكان محرر العقد أبا العسن عبد الله بن مالك الخررجي ، كاتب الامام (وذلك في سنة ١٩١ هـ/١٠٨-١٨-١٨م) - (١٠١)

وكان مجي الامام الى مغتارب القبيلتين خيرا بوبركة عليها مه المائه... حسالم بينهما بعد أن كانت بينهما نزاعات وحروب وهنا نلاحف أن الرواية تبالغ من غير شك معندما تذكر ان البربر في ذلك الموضع كانوا على النصرانية واليهودية وعلى المجوسية أيضا وانه كان لبني يزغتن موضع موضع عدوة الاندلس؛ بيت نار هناك (١٠٠). والرواة هنا يقصدون نسبة عمال بامرة وخدمات جليلة الى باني مدينة -فاس (١٠٠) ، الذي ادخل في الاسلام أشتاتا من أصحاب الديانات والعقائد المختلفة و

سلترب هذا الاسم من اسم القبيلة المشهورة حاليا في جنوب قاس ، وهي قبيسة بني يزغة ،

الما ابن خلدون ( ج ٤ ص ١٣ والترحمة ج ٢ ص ١٣٥ ) فتجد القرامة فيه بوخش وبرغني ،

حذا بينما يرى اللردبيل في ترحمته لزمرة الآس ( النص ص ١٤ والترجمة ص ٤٠ ) أنه لم

ثم يكن من المعلوم لديه وجود قبيلة مراكشية باسم « يرعس أو برغش » — حسسط يوجد لم

تعن الجزئائي ــ فانه يعيد قراءة الاسم في شكل « بني يزغي » الذي حو سم قبيلة مر

جنوب فاس •

<sup>(</sup>۱۰۰) القرطاس ، می ۱۳۳ ـ ۱۷ .

<sup>&#</sup>x27; ( الأرساس ، ص ١٦ ( وزهرة الآس ، ص ١٦ ) ·

 <sup>(</sup>۲۰۲) الفرطاس ، س ۱۹ ، این خلفون ، ج ؛ س ۱۷ والترجمة چ ۲ س ۱۹۳ ، موانشر البکری ( س ۱۹۳ ) الفی پیشل اسم.
 بدانش البکری ( س ۱۹۹ ) الفی پیشل اسم، ایران فلیم ، دمتر البات الشرقی م ایمیل آسم.
 باب الکتیسة می الفی البت الفی پیشل اسم.

<sup>(</sup>١٠٣) وفي مقام مولانا الدريس في طوس اعل المنرب ، يقولو المحدرين إبي (لفهيال الحاف أعل الزمان بأخيار ملولا تونس وعهد إلامان ، تونس ١٩٦٣ ل ، يرد عس ١٦١ ) : 

د المفها بريسلم الكراية إلها البيه بيا الربية حتى الدريامتهم بمتقاول إن مبلطان المنرب حملية مو مولانا الدريس بعانيني ما فيهم بن البغير والسداجة الإسلامية ، من تعظيم الإنراف والعلم والعالمية ، من تعظيم الإنراف

### البناء: عدوة الأندلس:

وعلى أساس تلك الروايات التي حمعها ابن أبي ررع ، تكون مدينة دس قد دبيت على دفعتين الأولى أبتداء من سنة ١٩١ ه/٧-٨ م . عدما السترى الامام موضع البرعتنيين ، وبعي فيه الحرء من المدينة الذي سيعرف بعدوة الأندلس ، على الصعة الشرقية لنهر فاس ، في غرة ربيع الأول من السنة التالية ١٩٩٨م ٤ يباير ١٠٨ م (١٠٤) • ووضع الامام حجر الأساس منقسه ، بعد أن دعا لمدينته الحديدة بأن يجعلها الله دار علم وفقه يتلي بها كتاب الله ، وتقام بها صدوده ، ولأهلها بأن يجعلهم الله مستسبكين بالسنة وانجماعة طالما بقيت المدينة (١٠٥) • وبده ببناء الاساس ثم دور الامام والمستجد بسواد ( جدر ) من الخشب والقصب ، وذلك في الموضع من المدينة الذي بسواد ( جدر ) من الخشب والقصب ، وذلك في الموضع من المدينة الذي عرف بحرواوة ( كرواوة ) والدي مازال يحتفظ بهذا الاسم الى اليوم (١٠١) • وبناء المدينة بهذا الشمل يدل على أنها كانت بسيطة أشبه ما تكون بقرية من وي الحيال الفقرة فعلا . كما يقول بروفتسال (١٠٠) •

### عدوة القروبين:

أما اجْرِء التابي من المدينة فبدأ ببنائه في غرة ربيسع الآخر من السنة.

یه ۱۹۰۰ القرطاسی می ۹ - البکری سی ۱۹۵ وسی ۱۹۳۳ و پاقوط معجم البلدال بنا باسی و امل خلدون ج ۶ می ۳

(١٠٥) القرطاس ص ١٩ - ٧ هـ الأس ص ١٧

(۱۰۷) انظر مروفستال ، تأسيس مدينة فاس ، الأصل الفرنسي محمد ٢٦ ، والترجية. الم بية ، ص ٢٤ - ٢٢ . التالية ( ۱۹۳ م/۲۲ يناير ۲۰۸ م ) (۱.۸) ، على الضغة التالية المقابلة لنهر حاس مى موضع رواغة ، وهو الحى الذى سيعرف بعدوة القرويين ، والذى يغهم من رواية القرطاس هو أنه على عكس عدوة الاندلس التى كانت آشبه بقرية رعوية ، اتخذ بنا عدوة القرويين هذه شكل المدينة فعلا ، فقد ترك الاتمام الموضع الأول واتجه الى الضغة المقابلة لكثره العيون والأشجار ، ونزل خى موضع يعرف بالمقرمدة ، وبدأ ، كما هى العادة في بناه المدن الجديدة ، ياقامة المسجد الجامع الذى عرف في بناه المدن الجديدة . دار الامارة التى عرفت بدار القيطون ، اى دار الفسطاط لان الامام ضرب غي موضعها قيطونه أى فسطاطة أو قيته أول ما نزل ، والى جانب المسجد بني القيسارية ، وهي سوق المدينة المركزي كما أقيمت الأسواق والحوانيت حوالى الجامع من كل جانب المدينة المركزي كما أقيمت الأسواق والحوانيت حوالى الجامع من كل جانب المدينة المركزي كما أقيمت الأسواق والحوانيت حوالى الجامع من كل جانب (١٠١) ،

وحول هذا المركز الذي يمثل المدينة العكومية ، اتسمت المدينة الناشئة بسرعة ، بغضل تشجيع ادريس بن ادريس الذي أمر الناسر بالبناء مواعمار الأرض ، فوعد بان من آبتني موضعاً واغترسه قبل تمام السوربالبناء كان هبة له ، ولقد ساعد على سرعة عمران المدينة كثرة الأشجار التيوفرت للناس كل ما يلزمهم من الخشب للبناء (١١١) ، كما ساعد على سزعة سوها جماعات الوافدين على الامام من المشرق ومن الأندلس ، من العادمين ، المشرق جماعة من العراقيين الذين أنزلهم بناحية عين علون (١١٢) ، وربما كان هؤلاء هم الثلاثمائة بيت من أهل القيروان ، الذين أسكنهم ادريس معه غاعطوا اسمهم لهذا الجزء من المدينة أي عدوة القرويين (١١٢) ،

### بالأسوار والأبواب:

ويمدنا ابن آيي زرع بتقصيلات مطولة عن أسوار المدينة وأبوابها ،

<sup>·</sup> ۱۸۰۱) القرطاس ، ص ۲۱ ، این خلدون ، ج ۶ ص ۱۲ ( وقی سنة ۳ د ثلاث ، بعدها د ۱۹۳ » ) ، البکری ، ص ۱۱۹ ( یافوت ، المجم ، فاس ) ٠

<sup>(</sup>۱۰۹) يصف الكرى راحي ١١٦ ) جامع القرويين الذي بناه ادريس بن ادريس على اله يعدوى على ه للالة بالطانت طولها من الشرق الم الغرب ٠٠٠ وله صحن كبير عبه زيتون وشجر بوله بصفايف به ٠

<sup>(</sup>۱۱۰) القرطاس ، سي ۴۴ "

<sup>(</sup>١١٨) قابس المساود "

<sup>(</sup>١١٣) أنظر غلي المنجر -

<sup>- (</sup>١١١٢) القرطاني د نص ١٧ -

طيبسل لمدوة القرويين ٦ ستة إبواب هي : باب افريقية ، وباب سعدول ،
وباب الفرس ، وباب القصيل ، وباب الفرج وباب الحديد - ويجسل لمدوة
الإندلس ٥ (خسسة) آبواب هي : باب الفرارة ، وباب مقابل باب الفرج ،
وباب آبي سفيان ، وباب الكنيسة ، وباب عدوة الإندلس (١١٤) · والحقيقة
أثنا لا سرف أن كانت ملم التفصيلات خاصة بفاس الأولى التي بناها أدريس
أبن ادريس ، أم بفاس الماصمة المدربية الكبرى ، بعد أن اتسمت على مر
المصور · ومع أنه مما لا شك فيه أن المدينة ازدادت نمواعلي أيام الإمام
فتحن نميل ألى الرأى الأخير ، ويرجع ذلك اختلاف أسناء الأبواب وعددها
عند البكرى وعند ابن أبي زوع ، كما يرجعه ما يذكره ابن أبي زوع نفسه عما
أصاب هذه الأبواب من الهدم والتجديد وتغيير الأسماء على عهود أسراه

#### خطط الدينة :

وبعد الفراغ من بناء الأسوار قسم آدريس الأرض المحيطة بالمدينة ،
مما يلى الابواب مباشرة على قبائل العرب والبربر • ويعدد ابن أبي زرع
موضع قبائل العرب ، اذ نزلت القيسية بازاء الاسوار الجنوبية لمسدوة
القرويين ، ما بين باب آفريقية وباب الحديد ، ونزل اليحصبيون على حدائهم
بازاء الأسوار المقابلة من الجهة الاخرى ، بينما نزلت الازد فيما بينهما على
مطول الاسوار الفربية (١١٦) • أما عن قبائل البربر من صنهاجة ولوائه
حراشيخان فلا يحدد مواضعها ، ويقول ان كل قبيلة منها نزلت بتاحيثها(١١٧) •

<sup>(</sup>۱۹۶) الارطاس ، س ۲۱ ، وقارل اليكرى ( س ۱۹۱ ) الذي يجعل المعرق القروية القروية أبراب من د ياب الحصن الجديد ( قبل ) باب السلسلة و عرقي ) ، ياب العالم خر شرقي ) ، ياب سول الأحد و عربي ) ، ويجهل خر شرقي ) ، ياب سول الأحد و عربي ) ، ويجهل اليكرى المادة الألداسيني سعة أيراب عن د ياب اللترى ( قبل ) ، ياب التنجيدة و غربي ) ، ياب المودن و غربي ) ، ياب المودن و غربي ) ، ياب المودن و غربي ) ، ياب مستون ( جوان ) ، ياب المودن و غربي ) ، ياب مستون ( جوان ) ، ياب المودن و غربي ) ، ياب مسلمان و غربي ) ، وقارن المردن ( المودن ( جوان ) ، ياب المودن و غرب عرب عرب عرب المودن ( المودن المودن و المودن

<sup>(</sup>١١٥) الترطّأني ، من ٢٣ ، والطرّ من ٢٣ : ميت دواية ابن غالب التي تعدم يعين الإيواب خاس اللدينة مع النّص على أن بعدها عنل ياب حصن سعدون غن يُناه رُعديّسُ اليّالي بـ (١١٧٦) الظر الترطأس ، من ٣٦ ،

<sup>(</sup>۱۱۷) القرطاس ، حي ۲۲ •

والظاهر ان البرير كانوا قد نزلوا من قبل على الضغة الشرقية في عدوة. الإندلسيين ، فادن ابي زرع يذكر أن ادريس بن ادريس أنزل جميع احماده وقواده ، وكذلك عدده وعتاده من الخيل والابل والبقر في عدوة الاندلس ، ولم ينزل معه بعدوة القرويين غير مواليه وحشمه ، وسائر رعيته من التجار والسناع والسوقة وعلى هذا الأساس يفسر صاحب القرطاس بقاء مدينة فاس في شكل مدينتين طيلة أيام أدريس وعلى أيام ولده وحتى ملسك الزناتيين (١١٨) .

### ما بين العدوتين وفاس :

والحقيقة ان بقاء فاس فى شكل مدينتين تحمل كل منهما اسمهاالخاص. أمر غريب يسترعي الملاحظة ولقد نبه بروفنسال ، فى دراسته عن تأسيس مدينة فاس ، الى أنه ينبغى توضيح فكرة المدينتين المتجاورتين اللتين اتحدتا نتيجة لعملية تمثيل تاريخية طريلة ، كما انه ينبغى التفرقة بين المعلومات الخاصة ، بكل منهما سه وهما فى دور النشاة سهلى حدة ، بدلا من مزجها أو خلطها جميعا بحجة ان العاصمة المغربية الكبيرة من بناء الامام ادريس الأصغر (١١٩) .

وبروقنسال برى آن المدينة الأولى أى عدوة الأندلسيين من بناء ادريس الأول في سنة ١٧٢ هـ/ ٧٨٨ سـ ٧٨٩ م ، وليست من بناء ادريس الثاني في سنة ١٩٦ هـ/ ٨٠٨ م ، وهو يستند في ذلك إلى بعض الروايات الجانبية، من الكتب التي لا تعالج مدينة قاس أو تاريخ المغرب نفسه (١٣٠)، ويرى أنه من السهل أن تكون كلمة و سبعين و قد حرفت إلى و تسجيل و (١٣١) ، والذي من إلسهل أن تبنى هذا الرأى هو وجود عملة مضروبة في فاس يظن

<sup>(</sup>١١٨) القرطاس ، من ٢٤٠

<sup>(</sup>۱۱۹) انظر تأسيس مدينة قاس ، الأصل القرنسي ، ٩ ـ ١٠ والترجمة المربية ص

<sup>(</sup>۱۹۰) أنظر تأسيس مدينة قاس لبرولنسال الأصل الفرلس س ١٣ - ١٧ والترجمة 
يية ، مِنْ ٢٠ - ٢١ - ٢٧ ﴿ حيث يوره بروفتسال نصا للمؤرخ الأندلس الرازى المتوفى 
٢٣٤ - ١٩٥ م ، تقلا عن ابن الآبار في « الحلة السيراء » ﴿ انظر تحقيق مؤلس ، ج ١ 
لا ) ، وفي ملأ النص يجمع الرازى دخول ابديس الأول المزب في سنة ١٧٧ مـ/ ١٨٨ م 
ا في مُوضع وليل م والميال الها، وبناء مدينة فاس جَنبا الى حلب » 
(١٢١) نفس المستر ، الأيمل الفرنس ص ١٩ والترجمة ص ٢٩ »

انها ترجع الى سنتى ١٨٥ و ١٩١ هـ أى قبل سنة ١٩٢ هـ ، وهو التاريخ طلتواتر لبناء فاس (١٣٣) ، بينما تحمل النقود التى ضربها ادريس الثانى اسم مدينة « العلية » وليس اسم فاس (١٣٣) • وقد حمل ذلك بروفنسال على القول بأن المدينة الثانية أى عدوة القروبين هي التي بناها ادريس طلائلي ، وأنها كانت تحمل في أول الأمر أسم « العلية » (١٢٤) • وبناء على طلائل تكون « فاس » الحقيقية هي عدوة الأندلس وهي من بناء ادريس طلائل •

والحق ان رأى بروفنسال مقبول ، رغم انه ليس نهائيا ، فالمعروف ان مديئة الادارسة ( أى عاصبتهم ) قبل سنة ١٩٢ م/٨٠٨ م كانت وليلى ، وان المديئة التي كانت في موضع فاس لم ثكن باكثر من قرية فقيرة ، ولو صمع أنه ضربت فيها السكة قبل سنة ١٩٢ م/٨٠٨ م ، فهذا لا يعنى بالفرورة ان ادريس الأول بناها ، وأنه اتخذها عاصمة ، أذ كان يمكن لنائبه فيها مثل غيره من الواب أن يغرب السكة ، واذا كان وجود اسم قاس قبال سيئة ١٩٢ ه يمكن أن يعنى ان الاسم سابق على بناء المدينة الجديدة ، فهذا باسم المدينة البائدة التي كانت في الموضع ، غير أنه أمر بقلب الاسم الذي بأسم المدينة البائدة التي كانت في الموضع ، غير أنه أمر بقلب الاسم الذي كان و سحاف ، فاصبع « فاس » ، (١٢٥) ،

والذي تريد أن تخرج به من هذا ، هو أنه على فرض أن أدريس الأول هو الذي بني قرية فاس الاولى ، وهذا أمر صعب خلال كترة المامته القصيرة ، فإن ذلك لا يقلل من أصالة وعظمة العمل الذي قام به ادريس الثاني ، باني مدينة فاس الحقيقية ، مثله في ذلك المنصور العباسي بأني مدينة بغداد والاشارة هنا الى بغداد لها مغزاها البعيد ، اذ أن موضعها واسمها لا يرجع اختيارهما الى مزاج المنصور نفسه ، فقد كان الموضع عامرا به قرية قديمة تحمل أسم بغدام »

<sup>(</sup>١٢٧) تقس الصدر ، الأصل القرئس من ١١ والتربيعة من ١٩ - ١٧ -

<sup>(</sup>١٢٢) على الصعر ، الأصل القرشي ، ص ١١ والترجية ص ١٧ ( المالية ) "

<sup>(</sup>١٢٤) للسرة المعدر ، س ١٦٠ والترجية ص ١٩ \*

<sup>(</sup>١٣٥) هناك زوايات "اخرى عن راصل التسبية ولكنها النطيع بالطابع الإسطورى .. عن والله ما يقال من ال الامام بالمان يمسل بنفسه مع المسناع واللمانسواطيعا و المستهدك فإبن من المب وفضة كان يبتدى، به معل "السنة اللمان عم المسابق " كلما كثر ذكر ملا الناس عل السنة اللمان ، مسيت المدينة و فاس و لذلك ، ومنها الرواية التي المول انه عناما بده عفر الإساس وجد في عن

ومع أن المنصور بنى مدينته على الضغة الغربية للجلة ، فأن المدينة عندما امتدت عبر النهر آلى الضغة الشرقية التى اطلق عليها اسم الرصانة ، طلت مدينة واحدة تحمل نفس الاسم ، رغم أن النقود المسكوكة فيها حملت اسم « دار السائم » ، وطلت تنسب الى بابيها الحقيقى وهو المنصور ، رغم ازه يأد العمران فى الضعة الشرقية ، وبناه على هذا القياس حق لكسساب المغرب أن ينسبوا فاس الى بانيها الحقيقى ادريس بن ادريس ، فهى من ابتكاره ، لا يقلل من ذلك أن الموضع كان مسكونا ببعض قبائل البرير أو أن قرية بانسة كانت تحمل — على أيام ادريس الأول — اسم العاصمة السفيدة ،

ورجه التجديد والابتكار ، من جانب ادريس الاصغر ، هو أنه آنشا عاصمة عربية في بلاد البربر ، تماما كما فعل عقبة بن نافع في أفريقية ، فأصبحت فاس قيروان المغرب الاقصى • ومن هذا الوجه كانت فاس العربية في عدرة المخروبين ، حيث أنزل الامام العرب معه ، كما رأيتا ، ولكن الحي الآخر لم يلبث أن تعرب يدوره ، بعد ذلك بقليل ، عندما وصل أهل ضاحية الريض من مدينة قرطبة بعد أن طردهم أمير الأندلس الحكم بن عشام حوالي منة ٢٠٧ م/٨٨ م • فلقد وصل هؤلاء في تحو ثمانمائة بيت نزلوا في عدرة الأندلس ، وشرعوا بها في البناء يمينا وشمالا ، فسمى الجزء الشرقي بهم (١٢١) ، وأغلب الظن آنهم عمروا هذا الحي على الطريقة الأندلسية • وتبالغ الروايات في المدينة واتساعها بسرعة ، وتريد أن تجعل منها مدينة عالمية الروايات في المدينة واتساعها بسرعة ، وتريد أن تجعل منها مدينة عالمية الامام (١٢٧) • وكثرت خيراتها فكان الطعام ( الزرع ) لا يباع بها ولا يشترى

<sup>-</sup> جهة القبلة فاس كبير طوله ٤ أربعة أشبار ، وسعته شبر وزنته ستون وطلا ، قسبت المدينة به - ومنها أن المدينة سعيت باسم أول دحل مر بها واسعه فارس ، ولكنه لما كان الرجسل المثفا فانه يطلق السبه عندما سئل عنه « فاس » - وآخر تلك الروايات أن المدينسة سعيت ياسم جماعة من المرس تزلوا بها أثناه بنائها وسقط عليهم جرف فماتوا ثم حعب الماس . بالاسم فتيل فاس بدلا من فرس و أنظر القرطاس ، ص ٢٦ ، وقاون زمرة الأس ، س ١٨ \_ حيث يرفغي الجزبائي أن يكون قد عبل للامام فاس من ذهب وفضة على أساس « ان الامام على رفعي الله عنه لا يجهل ان استعمال الذهب محرم على الرجال » » -

<sup>(</sup>١٣٦) اللركاس ، حمى ٧٧ ( العمى يقول ه ثمانية بيت » وراينا ان صحته ثمانمان بيت » ) ، وعن مُهاجرى الرحل به أفظر فيما سبق ، ص ي 25% و ويشير ابن حيان في حوادت سنة ١٩١ به ، الى أن الحكم بن حشام الع الأمداس بسالج ملك الفرنية الذي يسميه « قارله ابن حفقش » » ولو أنه يبرو ذلك يحريقة عكسية ، اذ ينص على أن الفرنية ـ بدلا من المروانين في حرطبة سلفنم الذين فرعوا بسبّه طهود ابديس أن عيد الله المسبى في اديم المدود إلى التبس المتحود عمامة الاسكندرية ، ص ٢٠ »

<sup>&</sup>quot; (۲۷۷) القرطاس ء مي ۲۳ "

أيام الامام ودريته ، فكان وسق النبع بدرهمين ونصف ، ووسق الشمير بدرهم ، والكبش بدرهم ونصف ، أما الفاكهة فلم يكن لها سمر لرخصها(١٢٨) ·

أ والمدينة لم تحو المسلمين من العرب أو البربر الذين دخلوا حديثا في الإسلام فقط ، بل حوت اليهود أيضا • فيقول ابن أبي زرع انه اجتمع بالمدينة خلق كثير من اليهود الذين أنزلهم الاهام بناحية أصلان الى باب حصن سعدون، وفرض عليهم الجزية التي بلغت ثلاثين ألف دينار سنويا (١٢١) • وهذا يعنى عددا كبيرا من اليهود يكونون حيا بأكمله ، وهذا ما لم تعرفه فاس مثلها مثل كثير من المدن العربية ـ الا بعد مرور فترة الانشناء ، وعندما أصبحت عاصمة كبيرة • والحقيقة ان هذه الرواية لا تتفق مع الرواية الأولى التي خاصمة كبيرة • والحقيقة ان هذه الرواية لا تتفق مع الرواية الأولى التي خماعسات البربر التي كانت تعتنق النصرانيسة واليهودية والمجوسية في الاسلام •

ونشير الى آنه لا ينبغى المبالغة فى عظم مدينة فاس الفتية على أيسام الدريس بن ادريس و فمن الصحيح أن أدريس بن ادريس عاش عشرين سنة بعد ان وضع حجر الأساس لمدينته العربية ( اذ ترفى سنة ٢١٣ هـ/٨٢٨م )، وان تلك المدة كانت كافية لكى تتسع المدينة وتكبر ، ولكنها لم تكن كافية لكى تصبح على الصورة التى يصفها بها صاحب روض القرطاس ، الذي يكتب فى أوائل القرن الرابع عشر الميلائى ، فى الوقت الذى كانت فاس انتهت الى ما لم تبلغه مدينة فى المغرب ، كما يقول هو نفسه (١٢٠) .

والحقيقة انه لن يمكن تنظيم المعلومات المتنوعة ، والتفصيلات المختلفة ، التى يمزجها صاحب القرطاس مزجا ، الا اذا مسحت الظروف بمعرفة المسادر التى تقل عنها بشىء من المدقة • ونحن اذا وافتنا على تسبة أمجاد مديئة فاس ــ الماصمة الكبرى ــ الى بائيها ادريس الاصغر فإنها نفعل ذلك لاله مبتكرها ، وصاحب فكرتها • أما عن فاس على أيامه فلا تعتقد انها ذانت كثيرا عن حدود مدينة ملكية ناشئة ، لم يزد عمرها على عشرين سنة في أواخر أيام الامام • ويرجع هذا الرأى ان بعض الروايات تؤكد أن وفاة ادريس بن ادريس لم تكن في مدينة فاس بل في مدينة ادريس الاكبر :

<sup>· (</sup>۱۲۸) دوش الارطاس»، دس ۲۲ ·

۱۹۹۸) روش الترخاش»، ۲- سن ۲۷ --

<sup>(</sup>۱۳۰) روش القرطاس ، ص ۲۸ \*

وليلي (١٣١) •

### اهمية بناء مدينة فاس: تأكيد سلطان الادارسة في المغرب:

وهنا ينبغى الاشارة إلى أن أهمية فاس لا تتلخص فى بنا المدينة المجيبة نفسها ، بسماجدها وأرحائها وأسواقها وقصورها وغناها ، بل فى العمل الحضارى الدى قامت به والذى يمثل رسالة الادارسة العلويين فى بسلاد المغرب الأقصى و والظاهر أن بنا المدينة استغرق ما بين ثلات سنوات أو أربعة و قبعد أن أقام ادريس الثانى بها ألى سنة ١٩٧ هـ/١٨٨ ـ ١٩٨٩ ، ووصل خرج فى المحرم من تفس السنة لغزو بلاد المسامدة فأخضع قبائلهم ، ووصل فى فردهم حتى السوس الأقصى ، حيث أخضع مدينة نفيس ـ التى دخلها عقبة بن تأفع سنة ٦٢ هـ ثم عاد الى واس (١٢١) و وأقام ادريس ما يقرب من ألمام ، ثم أنه عزم على تأكيد سلطانه فى أقاليم المغرب الأوسطالغربية، فخرج فى أواخر سنة ١٩٨ هـ/يونيه ـ يوليه ١٨٤ م لغزو قبائل نفزة ، ونحم فى أخضاعهم ، ودخل مدينة تلمسان حيث أناه محمد بن خزرالزناتى وسعم فى أخضاعهم ، ودخل مدينة تلمسان حيث أناه محمد بن خزرالزناتى والده ، وأقام ادريس فى تلمسان مدة ثلاث سنوات واصل خلالها أعمال وبايعه و وأقام ادريس فى تلمسان مدة ثلاث سنوات واصل خلالها أعمال والده ، وأقام فيه منبرا جديدا (١٣٠) ، وعاد الامام الى قاس ، وقد اطمأن الى انتشارسلطانه فيه منبرا جديدا (١٣١) ، وعاد الامام الى قاس ، وقد اطمأن الى انتشارسلطانه من تلمسان الى نفيس ،

<sup>(</sup>١٣١) الظر فيما معد ، ص ٥٦، وحد ١٣٧ · وعن أبواب المعوتين ، انظر الجزيائي ، وهمية الآس ، ص ١٩ سـ ٣٠ تحيث يعدد في عدوة الأبدلس ٧ ( سبع ) أبواب ، هي أبواب ؛ المقيلة ، وجرواوة ، والمختية ، والتسييوبية ، والتصيل ، وأبي سفين ثم ياب الكنيسة ، كنا يعدد في عدوة الترويق ه ( خسسة ) أبواب ، هي أبواب ، المريقية ، الفصيل ٢ ، الفرج ، المديد ثم ياب القلمة ،

<sup>(</sup>۱۳۲) النگری ، می ۱۳۳ ، روش الترطاس ، ص ۲۹ ، این خلدون ، ج 1 ص ۱۲ والترجمة ج ۲ ص ۱۳۹ ، وقارن این عذاری ، ج ۱ ص ۲۱۱ ( الدی پیجل غرو بلاد المسامدة بعد غزود تفزد ، ۰

<sup>(</sup>١٣٣) انظر الترطاس ( ص ٢٩ وتلخيصه في زهرة الآس ، ص ٢٧ ) الذي ينقل دراية عبد الملك الوراق الذي يقول \* د دحلت مسحد تلمسان سنة ٣٠٥ صـ/٨٦٩ م ، فرأيت في ■

والحقيقة أن اقامة ادريس مدة ثلاث سنوات في تلمسان وتواحيها كان القصد منها تأمين حدود دولته الشرقية أزاه خطر الخوارج بالمغرب الأوسط ، وكانت قبائل نفزة التي هزمها بيماونة ابن عبه داود بن القاسم بناسحق ابن عبد الله بن جعفر (١٢٤) - من أقوى عضبيات امامة تأهرت ، كما رأينا ، وهذا ما يشير آليه ابن خلدون عندما يقول انه بعد أن أخضع البربر وزئاتة، قرى أمره ، وتمكن من القضاء على الخوارج منهم و واقتطع المغربين عن دعوة العباسيين من لدن السوس الأقصى الم شلف ه(١٢٥) - وهذا ما يعرب عليه جوتييه ، عندما يقول : ان قضاء أدريس الثاني على الخوارج يعبر عن خوف أمل الحضارة والمدنية ( رعية الدولة الإدريسية ) من تخريب الخوارج ( الزناتية البدو ) ، وهذا يمثل النتيجة التي وصل اليها ، والتي تتلخص في أن الحركة الخارجية التي بدأت في المنرب الأقمى سنة ١٢٢ه ، على يدى ميسرة ، انقلبت الى ضدها : إلى حكومة نظامية ، هي السدولة الادريسية (١٢١) ،

## وفاة ادريس الأصفر وبداية سمات تصدع الدولة الادريسية :

ويقول صاحب القرطاس ان ادريس لم يزل بغاس الى أن توفى في

<sup>=</sup> رأس مديرها لوسا من يقية منير قديم ، قد سمر عليه متالا ، مكتوب فيه : « هذا ما أمر يه الامام ادريس بن ادريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على مد وفي الله عنهم مد في شهر المحرم سنة ١٩٩ هـ/أغسطس ١٩٤ م ، وبناء على هذا التاريخ رأينا تعديل خروجه من قاس المحرم سنة ١٩٩ هـ/أغسطس ١٩٨ م / يوفية ١٨٤ م ، بدلا من سنة ١٩٩ هـ كما يقول البكري ( من ١٧٧ ) وساحب القرطاس ( ص ٢٧ ) وابي سفلتون ( انظر فقط الترجمة ج ٢ ص ٢٧٥ ان لا نجد هذا التاريخ في النصي ولا اسم ابن خزر كذلك ) \* وفلاجظ هنا ان ابن خلاول ( عي ١٧٠ ) يذكر ان الإمام أصلح المبر ولم يصنع منيرا جديدا حسب رواية الفرطاس و وفيما يتماني بدخرل الرواق ال تلسمان في سنة ١٧٥ هـ فانحظ ان الرواق هذا يكتب في اواخر القرن السادس الهجري .\* ولهذا السبب وجد هذا التاريخ في بحل النسخ للقرطاس منذ ١٥٥ هـ/١١٠ م ( انظر برفنسال ، وتاسيس فاس ، النص ص ٢١ والهامش ١٨٣ ) \* وللد رجبعا كمن ان تكون بهنة ١٥٥ هـ خاصسة بالزونج ابن غالب يالني غسخ الرواق أكتابه ولك التحريف يكتاب روض الفرطاس في هراسة المسادر السابقة ، ج ١ م ١٤٤ ) م ...

<sup>(</sup>۱۳۶) إنظر البكرى (رمِي ۱۳۳) عيث يقول أن داود بن القاسم خرج للتال المغوارح مع احديس بن اللهس خامي قلبه به يومنيك من احديس ) للاث خسال : ايتبراع قلبه به يومنيك من وحركته وقلة قراره بالذي يعنى الزمع الى اللتال وليس الرمسي .

دو۲۲) ياين خلمون ، چيه من ايا والترجة ج ٢٠٠٥ (١٢٪ ( جينه گرانورورالسوس ه ني شکل د الفسرس ه ) ه

<sup>(</sup>١٧٦) انظر جرتيبه ۽ ماشي شمال افريقيا ٠٠ ( بالفرنسية ) ، عين ٣١٥ ــ ٣١٦ .٠

سينة ٢١٣ هـ / ٢٦٨ م ، وهو ابن ست وثلاثين سية ، وانه دنن بمسجده ﴿ حامم الشرفاء ) بازاء الحالط الشرقي ، أو الحائط القيلي • هذا ولو أن رواية البرنس - التي يوردها بعد ذلك - ربما كانت أقرب الى الحقيقة من حيث التاريخ ، اد تحدد وقاة ادريس الثاني بليلة ١٢ جمادي الثاني من سنة ٣١٣ هـ/٢٨ أغسطس ٨٢٨ م ، وسنه يومثذ ثمانية وثلاثون عاما ؛ وهــذه إلى وابة تتفق مع رواية البكري التي لا تجعل وفاة ادريس في فاس بلبمدينة وليلي ، في بلاد زرهون ،وتقول انه دفن الى جانب قبة ابيه هناك (١٣٧) و تحيط بوقاة ادريس الثاني الشاب ، مثله مثل والده ، قصة روائية تقول إنه توفي بسبب أكله عنب ، شرق أو دغص بحبة منها ١(١٢٨) ، أو انه مات مسموما في حبة العنب تلك (١٢٩) • هذا ، كما يمكن أن يفهم أنه كان للاغالبة، وبالتالي خلافة بغداد ، يد في هذا الأمر ، يستشعر ذلك من الشعر الذي منسب قوله إلى ابراهيم بن الاغلب والذي ينص على أن الأغلبي هو الذي دبر اغتيال راشد ، الذي كان قد استفحل أمره وعلا حتى أنه هم بغسرو إفريقية ، وانه كان يتربص بادريس ليتخلص منه هو الآحر (١٤٠) . ولا بمنع من ذلك ما تقوله بعض الروايات من أن ابراهيم بن الأغلب كان قد آلب الزعيم المعفري و البهلول بن عبد الواحد ، على ادريس بن ادريس ، وإنَّ هذا الأحير كتب إلى بهلول يخطب وده ، ويدعوه إلى الرحوع إلى طاعته ، و محذره من مكر أبن الأغلب (١٤١) • وما تضيفه الرواية بعد دلك عندما تقول

<sup>(</sup>۱۳۷) المبكرى ، ص ۱۲۳ ، والمص يقول ان ادريس بن ادريس بونى وغبره ۳۳ سنة ، وصدًا حطّا من التساخ الذينسخ الذينسقى أن يكون ۲۸ سنة بها انه ولد سنة ۱۷۵ هـ/۷۹۱ م وتولى سنة ۲۱۳ هـ/۸۲۸ م ، وقارف الحلة السيراء لانن الابار » ج ۱ ص ۵۶ ، حيث تنطق نفس الملاحظة ،

<sup>(</sup>١٦٨) البكرى ، ص ١٣٣ ، الترطاس ، ص ٣٠ ( زمرة الآس ، ص ٣٣ )

(١٣٩) الحلة السيراء ، ترجبة القاسم بن ادريس رقم ٤٩ ، ج ١ ص ١٣١ ،

(١٤٠) المظر الحلة السيراء لاس الإبار ، ج ١ ص ٩٨ حيث يقول ابراميم بن الأغلب ،

الم تربى لدديت بالسكية رائسسية! وائي باخرى لابن ادريس رامسة

تساوله هسرمي عسل ناى داره بمختسرمة في طيعن المسكائد

(١٤١) اتظر الحلة السيراء لابن الإبار ، ج ١ ص فه ، حيث ينسب الى ادريس شعرا في مذا الاثمر ، يقول فيه .

كابك لم تسمع بمكر ابن أغلب وما قد رس بالكيد كل بلاد ومن دونك ما متتك نقساد ومن دونك ما متتك نقساد وانظر شس المسدر ، ترجمة بهلول بن عبد الواحسة الدفرى دقم ٤٠ ص ١١١ حيث النص على آنه بعد آل آفسد ابراهيم بن الأغلب بن يهلول وبيل صاحبة أدريس بن تدريس»

ان الدريس بن ادريس كتب الى ابراهيم بن الاغلب يدعوه الى طاعته ، ويطلب أبنه الكف عن تاحيته ، ويذكره بقرابته من التبي (١٤٢) - أو أنه صالح أبن طلاغلب ، وسكن من غربة ، مما كان سببا في اشتداد ساعد الدولة الادريسية المتى عجز الاعالبة عن مدامعتها بعد ذلك (١٤٢) .

والقريب في أمر الدولة الادريسية الفتية أنها لم تكد تبلغ العقد الرابع مين عبرها حتى بدأت تصيبها عوارض الشيخوخة والاضمحلال • وكانت علملة مي التفتت والتقسيم - آفة ذلك العصر - الذي ترتب على المبراع بينه أغراد الأسرة ، من أجل الطمع في عرش الملكة • فلقد حرص العلوى المحروم مين الاخوة ، الوحيد في أقصى المغرب، على أن يترك - وله الحق في ذلك - عددا كبيرا من الذرية ، فخلف ١٢ (اثنى عشر ) ولدا ، ما بين رائست وقامر (١٤٤) •

## ٣ ـ معمد بن ادريس بن ادريس :

وآلت الامامة الى أكبر ولد ادريس بن ادريس ، وهو محمد · وتتفق المروايات على أن كنرة والدة ادريس الأصغر وجدة محمد واخرته ، كان لها

جرت مكاتبات بين الأغلبي والمدفري ، فكان مما كتبه الأحر الى ابن الأغلب :

لئن كنت تدعوني الى الحق نامنحا لتكشف عن قلبي منبع خلاف لقدما هسدال الك نامست لى قال بالصلح الفلافة كاف (١٤٢) النحلة السيراء ، ح ١ ص ٥٥ ، حيث تقول الرواية ان ادريس كتب في هسسالما

الممنى شمرا جمله في أسعل الكتاب ، ومته :

اذكر ايراهيم حسق محبسه وعترته والحسق خسيم عقول وأدعوه للائس اللي قيه وشند وما هو لولا رأيه مجبسول فان آثر الديسسا قان أمامه ذلادل يوم للمقسساب طويل

(١٤٣) انظر ابن خلدون ، ج ٤ ، ص ١٤ ( حيث يضيف ال ذلك ان الاغاليسة لم يستطيموا الاعتدار لكافاه بقداد عن عجزهم امام الادارسة الا « مالمض من الديس والقدح في مسبه الى أبيه ادريس بما هو أوهى من غيوط المناكب » ) \*

(۱٤٤) لَبِنَاء ادریس بن ادریس ء کما پرودهم الکتاب دون ترکیب منهجیں ، هم ه محمد والقاسم وسر وداود وعیسی ویحیی وعبد الله وسرة واسد وعل وابدریس وجعلی \* الظر این عدادی وجمع اس ۲۱۱ ) الملک یکرد هبست الله من ذکر هسل ، وقاول الفرطاس ( س ۳۰ ) و الظاهر انه ینقل نفس دوایة البکری ( س ۱۲۱ ) الملک پذکر معید الله پالا سن عمل به ویک الحملة السیاه ( ج ۱ ص ۱۳۱ ) ، وانظر: وهرة الآس ( شش ۱۳۲ ) المدی لا یشکر علیا ویفیف \* الحسن ه و « الحسیة » \*

تفوذه! مى سبير أمور الدولة ، أو أنها كانت أشبه ما تكويل بالرحبية على محمد ، فلهد أشارت على حقيدها الإمام بأن يجعل اخوته على رأس أقاليم الدولة وولا أنها المختلفة ، ومع أن الكتاب يذكرون صراحة أن هذا الأمر كان تقسيما لندولة ، أو توزيعها لها على اخوة محمد(١٤٥) د الا أن الهدار منه كان للعبيمة الحال لل هو العمل على تقوية الأسرة ، بأن تكوي الولايات والتيادات المسكرية بين أيدى أفرادها ، ولنا في قيام الدولة العباسية خير مثل لذلك ، عدما بحى أبو العباس السفاح كار قواده ورجال دولته من الدعاة ، وعهد بولاناتهم إلى احونه وعمومته وقرائته من يني المباس واستجليب محمد بي ادريس إلى تصبيحة حدته ، كما تقول الرواية ، فجعل البالغين من احونه وهم ثمانية على رأس الولايات المحتلفة ، وأنقى القصر الثلاثة في كفالة حديه ، معه في مدينة فاس ، وكان نفسيم البلاد على الاحوة كالآتي(١١٤) ،

- القاسم وله ولاية طبجة ، وتشمل سبته وتطواد وقلعة حجر.
   النسر وبلاد مصمودة وما الى ذلك من البلاد والقبائل (۱۹۷) .
- ۲ داود : وله بلاد هوارة وبلاد تسول وتارا ومكناسة وجيال 
  غياتة وتامليت (۱٤٨) •
- ٣ ـ عيسى : وله مدينة شالة وسالا وأزمور وبلاد تامسل . وما والى .
  خلك من القبائل (١٤٩) ٠

، وهو ۱۱) اعظر القرطاس ، ص ۳۰ ( قسم المترب بين اشوته ۽ ، ابن حلطولد ، ج- ١٤٤ سي. ١١٥ والترجمة ج ۲ س ٢١٠ ( قسم البلاد بين احوته ) ، ابن عدادي ، ج ١ سي ٢١١ ( قرق البلاد على اشوته ) ، البكري ، س ١٣٤ ، والاستيضار ، سي ١٩٦ و قرق البلاد على اهويته ) ،

<sup>(</sup>١٤٦) التفتال توريع القرطاس و ص ٣٠ ) أساسا ، وأشرنا الى الاختلافات بينه وبيد. البن خلفون وابن علارى والبكرى ، كما استعنا بهم في تعديل قالسسة الولايات في بعض. الحراضع "

<sup>(</sup>۱٤٧) يزيد البكرى ( ص ١٧٤ ) ، والعلة السسيداء ، ج ٥ صد ٣٠ ، وابل خلدون. ( ج ٤ ص ١٤ والترجمة ج ١ ص ٣٦٠ ) عل دلك مدينة البصرة التي يجملها النرطاس في. ولاية يحيى -

<sup>(</sup>۲۶۸) لا یذکر القرطاس ( ص ۳۰ ) تازا ، ویضیف این مذاوی ( ج ۱۰ ص ۲۱۱ ) تاملیت ، وکذلک النکری ، ص ۱۲۶ ( تاسلیت ) \*

<sup>،</sup> ۱۹۶۹) قارق البكرى ، من ۱۳۵ ( واؤټور وُسيل ) ، وايق عقاوي، لا چ ۱۱ ص ۲۱۱ ) اللف لا يذكر البية البلاد التي كانت لييس •

- ع سيحيي : وله مدينة البصرة. وأصيلا ومدينة العرايش وأعمالها ،
   وُبَلاد ورغة (١٥٠) \*
- ه مد عدر : وله مدینة تیجساس (تیکساس) و ترغة ، وقبالسل صنهاجة الهیط وغمارة ، فیما یینهما (۱۲۱)
  - آ أحمد : وله مدينة مكناسة وبلاد فازاز ومدينة تادلا(١٥٢) ٠
- لا ـ عيد الله : وله مدينة أغمات وبلاد تفيس وبلاد المسامدة والسوس
   الأقصى وبلاد لمطة (١٥٢) •
- ٨ حمزة : وله مدينة وليلي وإعمالها ،ومدينة تلمسان وإعمالها (١٠٤)٠

#### خلاف عيسى في سلا وتامسنا وعصيان القاسم في طنجة :

#### حزيمة عيسى وتجريده من املاكه:

ولقد كانت النتيجة الطبيعية لمثل هذا التفتيت أن دب الخلاف بين الاخرة ، قمنهم من استجاب لاغراء الأطباع الأنائية ، فخرج على سلطان الأخ

(۱۵۰) لا یذکر این خلدوں ( ج £ ص ۱۶ والترجیۃ ج ۳ ص ۱۹۵ ) البصرۃ شین بلاد یعیی بل یضمها فی بلاد القاسم \*

(۱۹۹) یذکر القرطاس تیجنساس بدلا می تیجنساس التی پیسیجلها فی الهسسامی ( می ۳۰ ) ، وجو لا یدکر مدینة ترفة ، أما این عداری ( ج ۱ می ۲۱۱ ) و کذلك البکری ، ( ص ۳۳ ) قلا یذکر سوی صنهاجة المهجط، روضارة ،

(١٥٢) لا يذكر ابن خلنون ولا ابن علمارى ولا البكرى ولاية أحد - وحدًا ما يشكك في دواية المقرطاس ، حاصة وان مدينة مكاسة مذكورة ، كما واينا ، بين البلاد التي أعطيت للامير داود - وللتوفيق بين الروايات المختلفة عدّ لا بأس في أن يكون أحمد قد ول مكاسة ، وغيرما من الاتخاليم يعهد أحيه داود وقعت امرته "

(۱۵۲) أخلر این خلدون ، ج ٤ ص ١٤ والترجمة ج ٢ ص ٢٦٥ ، وقارن القرطاس ، الذي يجمل يالاد مصدودة مع القاسم ، كما كرى "

(عهد) أعظر القرطاس ، ص ٣٠ ، الذي يقول ان تلسسان فقط كانت له ، وابن خلدن (ع لا ص ١٤ والترحمة ع ٢ ص ١٣٥ ) الذي يقول انه كانت له جدينة وليل واعمالها فقط ، كما في الأيكري ( ص ١٧٤ ) • إما ابن علاري فلا يتبعل حمزة بين الولاة أي انه جملة بين القصر • ، والتقامل أن حمرة بانت له الولاية الشرئية اقتط لا بان تلسسان كانت اقطاعا لابن مسيمان بن عبد الله آ وسليمان هذا كان أخا الادرس الأول ، كبسسا سبق بأن أشرنا ( انظر وتفيما مبتى حد من ١٤٠ وهذا ما يقوله ابن خلدون ( ع ع من ١٤٠٠ والترجيئة من ١٤٠ • من ١٤٠ •

الأكس ، ومنهم من رأى التمسك بأهداب الطاعة ، وانتهى الأمر بسلسلة من المنازعات والحروب بين الاخوة ٠ افتتح ذلك عيسى بالتحرد في سلا وتامسناء وهو أمر مقبول بالنسبة لتلك الاقاليم التي عرفت بانحاماتها الانفصالية ، وحركاتها الاستقلالية التي تمثلت فيما عرف عند الكتاب باسم زندقة برغوطة تحت قيادة يني طريف الذين كونوا مملكة لهم عاشت مله نورة ميسرة ( قرن ٣ه/٨ م ) ، وحتى قيام دولتي المرابطين والموحـــدين ( قرن ٥ ، ٦ ه/١١ ، ١٢ م ) • وأمر الامام محمد أخاه القاسم ، صاحب طنجة ، بمحاربة عيسي بسبب مجاورة بلاده لبلاد عيسي ، لكنه امتدم وفي ذلك تقول رواية الحلة السيراء ان القاسم كتب الى أخيه الامام محمد معتذرا عن توقفه عما أمره به ، في أبيات شعر يفهم منها أن القاسم كان زاهدا في أرض المغرب رغم ما كان له بها من مركز مرموق ، راغبا في العودة إلى الشرق ، وهو الأمر الذي يسترعى الانتباه ، بعد أكثر من أربعين سنةمن أستقرار الإدارسة في المفرب (١٠٥) • واستجاب عمر ، صاحب بلاد غمارة ، لامر بُخيه الامام ، وجمع بربر غمارة ــ من ريف طنجة ــ وأوربة وصنهاجة ، كما أمده محمد بألف قارس من زناتة ، عندما اقترب من أحواز فأس ، فهزم عيسي وأخرجه من سلا وغيرها مما كان بيده من البلاد ، وذلك قبل وصول الله: ، وشبها إلى أملاكه بأمر محمد(١٥١) •

#### تاديب القاسم واعتزاله الولاية:

ثم سار عس - حسب أوامر الامام - لمحاربة القاسم ، ونجع في هريمته بعد مواقع عديدة ، والتهي أمر القاسم الى اعتزاله الحياة العامه ، واقباله على الزهد والتعبد - في وباط بناء لنفسه على سناحل البحر ، مما يلى مدينة أسيلا (١٥٧) •

<sup>(</sup>۱۰۰) أنظر ج ١ ص ١٧١ ـ ١٣٢ حيث يقول القاسم في بيتين من العمر : سأتراء للراقب الغرب نهبا وان كنت في الغرب قيلا وندنا واسعو الى الشرق في حسسة يعز بها رتبا من احبسا (١٠١) الحلة السيراء ، ج ١ ص ١٣٣ -

<sup>(</sup>۱۰۷)۔ القرطاس ، ص ۳۰ ، الیکری ، ۱۲۵ ، ابن خلدون ، چ ٤ ص ١٤ والترجمة چ ٢ ص ۱۲۵ ، ابن عقادی ، چ ١ ص ۱۲۵ ، الحلة السيراد ، چ ١ ص ۱۲۱ ، الحلة السيراد ، چ ١ ص ۱۲۳ ، رباط القامسم الله بدوان چ بدوان چ تامداوت ، حيث قام يتنبد فيه الى آن مات ... القرطاس ص ۳۱ ، گم ملك اصيلة عقمه الى آن صار امرها الى حسن المجام ثم ابن ابن المافية ... المكرى ص ۱۱۲ )،

# عبر يضم الى املاكه اقاليم سلا وتامسنا وطنجة :

وهكذا ضم غير يلاد اخويه القاسم وعيسى الى أملاكه فأصبحت مملكته تنجد من طنجة شمالا إلى سبلا وبلاد تأمسنا وأزمور ، نحو الجنوب القربي ، حيث مصب وآدى أم الربيع ، كما امتدت شرقا من سبته الى منطقة قبائيل غمارة نحو مليلة ، فكان مملكة عبر امتدت على طول سواحل المغرب الأتمي بالشمالية على البحر المتوسط وعلى معظم سواحل المحيطة الشمالية الغربية ، واستمرعم في خدمة أخيه محمد الى أن مات في سنة ٢٣٠ ه/ ٨٣٥ م ، غي بلاد صنهاجة في موضع يعرف بفيج المفارس ، شمال مدينة قاس في أرض في أرض عمر وحل الى مدينة قاس حيث دفن الى جانب أبيه ، وصلى عليه أخوه محمد الإمام (١٥٥) ، وسيكون لأبناه عبر بن ادريس هذا شان ، اذ أنهم ميرثون أملاك والدم بموافقة الإمام ، فقد خلف على بن عبر والده (١٥١) يمعنى تأكيد انقسام الدولة ، وعلى بن عبر هو جد الحموديين من الادارسة بعدي مدين من الإدارسة المدينة ودال الأدباس بعد سنة ٢٠٠٠ م ، عند انهيار المديلة الأموبة (١٠٠) ،

أما عن الامام محمد الذي تقول عنه رواية للرازي انه و أخلد إلى اللهو والشراب والنساء ، وان ذلك كان كان السبب في أن خلمه اخوته (١١١)، فلم يقدر له ان يعيش بعد آخيه عمر الا سبعة أشهر فقط ، اذ توفي بعدينة فاس ، ودفن بشرقي جامعها مع أبيه وأخيه ، وذلك في شهر ربيع الثأني من سنة ٢٢١ه/مارس سنة ٨٣٦هم ، بعد ٨(ثمانية) أعوام من الحكم (١١٢) ، وخلفه أبته على \*

ع ـ على بن محمد بن ادريس (٢٢١ ه/٨٣٦ م ـ ٣٣٤ ه/١٤٩م) : اعتلى على بن محمد عرش المملكة الادريسية بعد وفاة والده وبعهايو،

<sup>(</sup>۱۵۸) القرطاس ، ص ۳۱ ، ابن خلدون ، ج 2 ص ۱۶ ( حیث المرضع : د فیج القرص » ) ابن عداری ، ج ۱ ص ۲۱۱ ·

<sup>(</sup>۱۰۹) ابن خلدول ، ج ع ص ۱۱ ، والترجية ، ج ۲ صر ۱۹۵ .

و ۱۳۱۰) القرطاس ، ص ۳۱ ، این خلفون ، ج ۵ ص ۶۱ ٔ ، این عداری ، ج ۱ ص ۲۱۱ ، \* جارگری مین ۱۲۵ ، الاستیمبار - ، س ۱۹۲ \*

<sup>(</sup>١٦١) الحلة السيراء ، ج ١ ص ١٢٣ • ولوّ الْ علك الرواية عوّل عطّا الله لم يعلم حواله ولم يعلم المود القاسم "

<sup>(</sup>١٦٢) القرطاس ، س ٣١ ، وقارن ابن خلدون ، ج 4 من ١٤ - "

ردنك سر اماما للحسنيين في المغرب ، وهو بعد غلام لم يعجاوز انسئة التاسعة من عمره الا بعدة أشهر (١١٦) - والظاهر أن صغر سن الأمير ، مي مما يجعله من وجهة المنظر القانونية غير مؤهل لولاية أمور المسلمين ، مي التي جعنت البكري يقتصب الكلام في عهده اقتضاباً ، فيكتفي بالاشارة ال ولايته ثم الى وقاته (١٦٤) ، بينما أسقط ابن عذاري عهده كلية فلم يذكر امامته (٢٠٠) .

أما المعلومات التي جمعها عنه صاحب روض القرطاس فتشير الى أن أم على هي رقية بنت استاعيل بن عبير بن مصعب الازدى ، وأن الامير الصغير كان له من العبر عندما ولى ٩ (سبع سنوات) و ٤ (اربعة) أشهر فقط ١٦١١)، وتقرير أن والدة الامام المجديد عربية خالصة من أزد اليمن يعني أن مسالة تعريب المغرب الأقصى والدولة الادريسية ، وهو الامر الذي الله من أحدال الأدريسيين الأولين ، كان يسير نحو تخفيق اغراضه بخطي حثيثة ، ومن الناحية الأخرى فأن وصول الصبي الصغير الى منصب الامامة ، دون وصاية ورشد جديد أو أبي خالد ، تعني أن الامامة الادريسية كانت قد منت جذورها قوية في أرض فاس ، وانها كانت تستطيع الوقوق وحدها بعد نصف قرن من قيامها بين قبائل أورية ، دغم الصراعات التي قامت بين أمراء الأدارسة أنفسهم ، ورغم ما أخذ على الأمير محمد ، والد على ، من الانصراف الى الشراب واللهو ، وأنشغاله بالنساء نتيجة لذلك .

وفى تقييم عهد الأمير على بن محمد ، الذى توفى وهو فى ريعسسان الشباب ، فى الثانية والعشرين من عمره ، بعد ملك استمر ١٧ ( ثلاثة عشر ) عاما فقبل ، تعتقد أنه لم يمارس ، حقيقة ، السلطان ٧٤ فى أخرياتها ، لقول الرواية : انه ه ظهر منه من الذكاء والنبل والعصل ما يقتضيه شرفه ونسبه المعديج » (١١٧) و وفى تفسير ذلك لا يتعدى الأمر الإشارة المائه : وسار بسيرة

<sup>(</sup>۱۱۲) انظر القرطاس ، ص ۳۲ ، وتارق ابن خلدوق ، ج ٤ ص ٤ ، والاستقصا ( ط ، الدو البيشاء ) ، ج ١ ص ١٧٤ ( حيث يقول انه لقب بحيدرة على ثقب على بن أبي طالب ) ، (١٦٤) البكرى ، حي ١٣٤ ،

<sup>(</sup>١٦٥) ابن عدّادى ج ١ ص ٢١١ : حيث يجعل الذى بل بعد محمد بن اهديس هو ابته حين بن محمد أحو على ووريقه في الملك ،

<sup>(</sup>۱۲۱) القرطاس د من ۳۲ ه

<sup>(</sup>۱۷۷) القرطاس ، ص ۳۳ -

بابية وجده ، في : العدلوالغضل، والدين ، والحزم واقامة الحق، وتاسيس البلاد ، وقمع الأعداه ، وضبط البلدة والثغور ، (١٦٨) • والمقسود بتأسيس البلاد مو عمرانها وزيادة تحضرها • أما عن ضبط البلدة فالمقسود بها مدينة فاس قاعدة الدولة ، وما كان اليها من الأعمال ، مما يقع تحت الحكم الباشر المام • بينما يقصند بالثغور أقاليم الدولة الادريسية المحيطة باعمال فاس مما كان يقع عب ادارتها ، وأقرار الامور فيها ، وحمايتها ، على من كان في حكمها من عمومة على وأبناء عمومته من أمراء الأدارسة ، الذين اطلق عليهم اسم د الحسنين ، ، كما عرقوا أيضا د بالقرشين ، (١٩١) •

وهكذا عرفت البلاد في عهد على نوعا من الاستقرار لم تعرفه من فبل ، وتعتم آلناس بالأمن والدعة ، الى أن وافته منيته في شهر رجب من سنة ٢٣٤ه/ يناير ٨٤٩ م ، وولى أخوه يحيى بن محمد بعد ملك دام١٦ (ثلاثة عشر ) عاما (١٧٠) .

#### ه ـ يحيى بن محمد بن ادريس ( ٢٣٤ ه/٨٤٩ م ـ بعد ١٤٥ ه/٢٥٩م ) :

رغم أهمية رواية البكرى بالنسبة لتاريخ الدولة الادريسية ، فمنالواضع أن البكرى يخطى عندما يقول أن الذي خلف على بن محمد ، في ملك فاس هو ابن أخيه يحيى بن يحيى بن محمد (١٧١) ، أذ المعروف أن الذي خلف عليا هو أخوه يحيى بن محمد ، وأن أبن هذا الأخير ، وهو يحيى بن يحيى بن محمد، خلف والده فكان سادس الأدارسة ، وهذا ما يتضح من رواية اللرطاس الذي يلخصه أبن خلدون(١٧٢) " أما أبن عدارى فأنه إلى جانب اسقاطه على أبن محمد ووضعه بدلا منه يحيى بن محمد ، فأنه يضع أحداث أبن هذا الأخير برهو يحيى بن محمد ، فأنه يضع أحداث أبن هذا الأخير برهو يحيى بن محمد ، فأنه يضع أحداث أبن هذا الأخير برهو يحيى بن محمد ، فأنه أسقط أيضا عهد المناهد النساعيد وهو يحيى بن محمد ، فأنه ألله أستط أيضا عهد

<sup>(</sup>۱٦٨) القرطاس ۽ ص ٣٢ -

<sup>(</sup>١٦٩) عن تسمية الأدارسة بالقرشيين ، انظر البكرى ، س ١٣٢ ٠

ر-١٧٧) القرطاس ، ص ٣٧ - وقارل ابن خلدول ، ج٠١ ص ١٥ الآى يقضن القرطاس طيعا يتعلق بتاريخ الادارسة فيقول في عهد على بن محمد : ققام أياشره الأولياء ، والحاشية عن المعرب ، واورية ، وسائر البرير ، وصنائع الدولة وبايعوم غلاما مترعرها ، قلموا يأمره وأحسنوا كفالته وطاعته فكانت آيامه شير أيام » •

<sup>(</sup>۱۷۱) البکری ۾ من ۱۲۵ 🖺

<sup>(</sup>١٧٢) القرطاس ، ص ٣٣ ( المبر ، ج ٤ ص ١٩ ) ٠

يحيى بن محمد ، وهذا ما سنشير اليه ني موضعه(١٧٢) ٠

ومكذ عهد على بن محمد لأخيه يحيى بن محمد بن أدريس الدى صار الإمام الخامى وفي عهده تقول رواية القرطاس انه سار بسيرة أحيه وأبيه وجده (١٧٤) بمعنى انتهاج طريق المدل والفضل والدين واقامة الحق ، الى حانب الحزم في ادارة البلاد وحماية الثفور ، أما أكثر ما يستقطب اهتمام أبن أبي زرع في أيام يحيى بن محمد ، فهو ازدياد تحضر فأس ، وكثرة عمارتها ، وبناء ضواحيها الجديدة ، فقد «قصد اليها الناس ، من : الأندلس، وأفريقية ، وجميع بلاد المغرب ، فضاقت بسكانها ، فبنى الناس الأزباض بخارجها « (١٧٥) ، ولقد اهتم الأمير يحيى بتزويد عاصمته بالمباني ذات المنافع. العامة ، وخاصة الحمامات التي زهت بها مدينة فاس ، وكذلك الفنادق التي آهيمت لخدمة الواقدين على المدينة من التجار وغيرهم (١٧١) ،

# يناء جامع القروبين (٧٤٥ ه/٨٦٠م ) :

أما أشهر المباني التي أقيمت في فاس على عهد الأمير يحيى بن محمد ابن ادريس ، والتي ظلت مفخرة العاصمة الادريسية حتى أيامنا هذه ، فهو جامع القرويين ، والحقيقة آنه مع اتساع المدينة المزدوجة بعدوتيها ، ونشأة الأرباض الجديدة حواليها ، كان من الطبيعي أن يزداد اتساع كل مسن جامعيها العتيقين ، وهما جامع عدوة القرويين المعروف بجامع الشرفاء ، وجامع عدوة الأندلسيين المعروف بجامع الأشياخ ، بل وان تظهر الحاجة الى بنساء مصاجد محلية جديدة تلبى حاجة المصلين الذينكانت أعدادهم تزداد مسع ازدياد حجم المدينة وكثرة الوافدين على أحيائها من كل انحاء المعرب ، ومن الأندلس ، وهكذا تم بناء جامع القرويين في سنة ٢٤٥ هـ/ ٨٦٠ م على عهد يحديد ، ولكن على أنه جامع و محلى » صغير (١٧٧) .

#### صاحبة البثاء: فاطمة القيروانية:

وفى بناء الجامع يقول ابى زرع صاحب كتاب القرطاس ال مولمُنعه ، حين بنيت مدينة قاس ، كان « فضاء : يسمل بها أصناف الجبى ، وبهسا

<sup>(</sup>١٧٧) أنظر فيما بعد ص ٤٦٨ ( عن يحيى بن يحيى ) \*

<sup>(</sup>۱۷٤) اگرمگاس ، می ۳۲ 🕶

<sup>(</sup>١٧٥) القرطاس ، س ٣٢ ، وقارل ابن خلدون ، ج ٤ ص ١٠٠

<sup>(</sup>١٧٦) القرطاس ، ص ٣٧ ، وقارن ابن خلفون ، ج ٤ ص ٩٠ -

<sup>(</sup>١٧٧) للس المبدر ، وقارق زمرة الآس ، من ٣٤ ب ٣٠ •

أيضا أصناف من الشجر ، لرحل من هوارة عن والده ، وعندما أتي وقد المن القيروان الى الامام ادريس بن ادريس ، بعيالهم وأولادهم ،أنزلهم حول ذلك المرضع من عدوة القرويين (١٧٨) ، آلتي نسبت اليهم • ويسب بناء الجام الى سيدة قيراوبية من هؤلاء الواقدين ، توصف بالبركة والصلاح ، هي أم القاسم فاطمة بنت محمد الفهري القيرواني • وكانت المسيدة فاطمة قسد استقرت في ذلك الموضع من عدوة القرويين بصحة زوجها وأخت كانت لها وواضح من النص أن العائلة القرضية الأصل كانت موسرة ، وأنها كانت قد حملت معها ثروتها من القيروان • فعندما توفي زوج السيدة قاطمة ،وكذلك أختها « ورثت منهما مالا جسيما ، حلالا طيبا ، ليس فيه شبهة ،لم يتغير بيع ولا شراء ، فأرادت أن تصرفه في وجوء البر وأعمال الخير ، فعزمت على بناء مسجد ، (١٧٩) •

#### المال الحلال المرف :

ونلاحظ أن اصرار النص هما على أن المال الذي استخدم في بناءجامع القروبين كان حلالا طيبا ، لا تشوبه شائبة حتى من بيع أو شراء ، مما يسترعي الانتباء فعلا ، اذ الحقيقة أن أهل المغرب ، وكذلك الأندلس ، كانوا متشددين في أمر سلامة الأموال التي تخصص لبناء المساجد عدهم ، بشكل لا نجد له نظيرا في المشرق ، وكانت أحسن الأموال التي تبنى بها المساجد عندهم هي أموال المقانم المأخوذة في الجهاد ، مما طهرته سيوف الشجعان وزكته دماء الشهداء في ميادين القتال ، وهذا ما سيحدث عندما شرع في توسيع نفس الجامع ، عد ما غلب عبد الرحمن الناصر على بلاد العدوة ( المغرب ) ، فبعث الجامع ، عد ما غلب عبد الرحمن الناصر على بلاد العدوة ( المغرب ) ، فبعث و بمال كثير من أخماس غنايم الروم » لهذا الغرض (١٨٠). .

<sup>(</sup>۱۷۸) القرطاس ص ٣٦ ـ حيث يقرد ان أبي زرع فصلا كاملا عن تاريخ جامع القروبين منذ بنائه سنة ٢٤٥ هـ/ ٨٦٠ م ، الى أيام تاليقه الكتابه سنة ٧٣٦ هـ/١٣٣٦ م ، ينتهى في ص ٤٦ ـ وقارن تلخيص ابن خلمون ، ط ، يروت ، ج ٤ ص ٣٩ ـ ٣٠ -

<sup>(</sup>١٧٩) القرطاس ، ص ٣٣ - ٣٣ - ويضيف صاحب القرطاس رواية أخرى ، تقول ان أخت السيئة قاطية ـ التي عرفت أيضا يأم البني - كانت تسمى مريم ، وأنه كان لها فضل بناء د جامع الإندلس » ، هو الأخر ، د من مال حلال طيب موروت عن والدها وأختيهما ( تفسى المسفحة ) ، مما يحملها تنفن أن تلك الرواية الأخيرة ، ما هي في حقيقه الأهر إلا تحريس للرواية الأولى المناسة بالندلس أيضا ، ولا تريه أن تشير الى أنها وبما شككت في محة الرواية الأولى المناسة بالسيعة فاطمة وجامع التروين .

<sup>(</sup>١٨٠) القرطاس ، ص ٣٤ ، وفي التبدد والتدقيق في طهارة الأموال اللابِّمة لأعماله التجديد والزيادة في المسحد ، ما تذكره الرواية من دفض قاض قاس الققيه أبي عبد الله عد

والمهم ان السيدة قاطعة اشترت موضع الجامع بذلك المال الموروث خلالا طيبا ، وشرعت في حقر الأساس والبناء في يوم السبت مستهل رمضان المعظم سنة ٢٤٥ هـ/ ٣٠ توفير ٨٥٩ (١٨١) ، أي في السنة الثانية عشرة من المامة يحيى بن محمد بن ادريس •

#### مواد البناء الحلال الصرفة:

وفي نطاق فكرة استخدام المال الحلال الطيب ، الذي لا تشويه شائبة، ولا تناله شبهة ، تقول الرواية ان حجارة الكدان التي استخدمت في البناء ، وكذلك الطابية ( الملاط ) اتت من نفس أرض الجامع ، حيث د حفرت مر السيدة ) في وسطه فصنعت كهوفا ، واقتطعت منها الكدان ، وأخرجت منها التراب والحجر والرمل الأصفر الطيب ، فبنت به الجامع المذكور كله حتى تم ، ولم تدخل فيه من تراب غيره ، (١٨٢) ، والأمر كذلك بالنسبة للما، الدي استخدم في البناء فقد حفرت السيدة الصالحة في أرض الجامع بئرا ، هي الموجودة حاليا في الصحن ، د فكان البناؤون يسقون منها الماء لبناء الحامع الكرم ٠٠٠ لم تصرف فيه سواه ، احتياطا منها ، وتحريا من الشبهة، وطلت فاطمة القروية صائمة الى أن تم تشييد الجامع (١٨٢) ،

#### حجم الجامع الأول واقسامه:

وبطبيعة الحال كان المجامع الذي بنته فاطمة القروية صغيرا ، اذ احتوى على أربع بلاطات آى أروقة عرضية موازية لحائط القبلة وصحن صغير . وذلك حسب رواية أبى المقاسم بن جنون في تفسيره في تاريخ مدينة فاس (١٨٤) ، اما عن درع الجامع فيورد صاحب القرطاس رواية تقول ان طول حائط القبلة، وهو طول البلاطات ، ما بين الحائط المغربي والحائط الشرقي للجامع ، كان ويبلغ ١٥٠ ( مائة وخمسين ) شبرا ، وأن محراب الجامع كان في الموضع

حمد بن دارد ما عرضه عليه امر المسلمين على بن يوسف بن تاشفين من آن تكون النفقية من بيت المال ، اد قال القاشى : « سأل الله أن يشيها عنه من مالها الذي يجمع من أحباسها بر أوقائها ) بآيدي الوكلان سالمرطاس ، ص ٣٦ ٠

<sup>(</sup>١٨١) الترطاس ۽ ٻن ٣٣ ( زهرة الآس ۽ حس-٣٥) -

<sup>(</sup>١٨٢) القرطاسُ م ص ٣٣ ( زهرة الآس م ص ٣٥ ) =

<sup>(</sup>۱۸۲۲) الترطائي ۽ ش ۳۳ -

الأقلا) الكرطاس وأصر ١٨٤٠ -

الذى تعلل عايه الثريا ، على أيام المؤلف (١٨٠) ، في أدائل الآر : الشامن الهجرى (١٤٠ م) ، بمعنى انه كان في موضع منتصف بين الصلاة حينئذ و تضيف فس الرواية آن السيدة فاطمة بنت في الجامع صومعة غير مرتفعة ، أي مناسبة لحجم البناء ، وذلك في الموضع الذي كانت توجد فيه القبلة « التي على عهد صاحب روض القرطاس (١٨٦) .

#### الزيادة في الجامع على عهد زناتة :

وبقى جامع فاطمة محليا إلى أن انقضى ملك الإدارسة فى قاس • وعندمه آل حكم المدينة إلى زناتة تحت رعاية الأمويين فى الاندلس ، وضاق مسجد الشرفاء الجامع بالمصلين زيد فى جامع القروبين زيادة كبيرة ونقلت اليه الخطبة ، بعد أن « صدموا به منبرا من خسب الصنوبر ، وذلك فى سنة الخطبة ، بعد أن « صدموا به منبرا من خسب الصنوبر ، وذلك فى سنة ١٤٥٩ م (١٨٧) ، وهذا ما سنعود اليه فى موصعه ( من الجزءالثالث ) ،

وبعد بناء القرويين لا نجد ذكرا للأمير يحيى بن محمد الذى يمكن تلخيص عهده ، فى حسن السيرة ، وانتشار الأمن والدعة بين الناس ، مما أدى الى نهضة عمرانية طيبة شهدتها فاس التى زهت بمساحدها ، وفنادقسها ، وحماماتها وكان للامير نصيبه فى هذه النهضة وكذلك أرباب الدولة والمتيسرين من الناس وعندما توفى يحيى بن محمد بن ادريس خلفسه فى الامامة ابنه وسميه : يحيى بن يحيى فى تاريخ لا تحدده لنا المسسادر الأساسية و

(١٨٥) الترطاس ، ص ٣٣ ( رهرة ٣١س ، ص ٣٥ ) ــ وتلاحظ هنا ان الرواية اهتمت. مقياس بلاطات المجلم التي تمادل طول صفوف المسلبن ، وأمسلت فرع صبق بيت المسلاة اللفيد يمادل مقياس عرض البلاطات الاثربعة ، مما كان يسمح بمعوفة عدد المسلبن الذين كاف يمكن. للمسجد احتواءهم في ذلك الوقت عن طريق حساب عدد صفوفهم .

(۱۸٦) این آبی زرع ، س ۳۳ \*

(١٨٧) النرطاس ، ص ٣٣ ـ وقول نفس الرواية أن الزنائية زادوا آيفسا لمى جامع الاندلس زيادة كبيرة ، و حدودها ظامرة باقية ألى الآن » وقارن أبن خلدون ، ج ع ص ١٥٠ وحيث النص على بناه المدومة في صنة ١٤٥ هـ ، بعد مائة سنة من اختطاط الجامع - وذلك وحسبما هو منقوش في المحارة في الركن الشرقي منها ١٠٠ أما عن نقل الفعلمة لنجد رواية آخرى . تقول أن ذلك تم في سنة ٢٢١ هـ/٢٣٩ م ، على عهد حامد بن يعيي الهمداني ، عامل هبيد الله الشيمي على المغرب ، الذي نقل الغطبة أيضا عن جامع الاشياع سدوة الاندلس الى جامسين الإندلس المدى نسبته بعص الروايات الى السيدة عربه القروبة أخت المسيحة واطمة ٢٠٠٠ كينسة الاندارة ، هـ ١٧٩ ص ١٤٥ -

٦ - يحيى بن يحيى بن محمد بن ادريس :

#### نظرة فاحصة في المسادر:

والحقيقة انه منا يسترعى الانتباه أننا لا نفتقد ... منذ الآن ... التوقيت الدقيق ، الخاص بولاية الأثمة وبوفاتهم ، وبتحديد عهد كل أمير بالسنوات والأشهر والأيام ، وهو الأمر الذي اهتم به المؤرخون كثيرا ، بل أننا نفتقد أية أشارة الى التوقيت أو التأريخ فيما يتعلق بوفاة يحيى بن محمد ثم بولاية ابنه يحيى بن يحيى ، وهو الأمير الادريسي السادس وكذلك من أتى بعدهم من الأمراء ، وغياب التحديد التاريخي هذا يدعو ، في أغلب الظن ، الى السك في صحة ترتيب أمراء الأدارسة الذين يلون على بن محمد ، وهدو الأمر الذي يؤيده اختلاف كل من البكرى وابن عدارى وابن ابي زرع فيمن أتى بعد على بن محمد ، كما سبقت الاشارة ، ويحن نظن أن ألأمر اختلط على البكرى عندما ذكر ولاية يحيى بن يحيى بن محمد بعد ولاية على بن على البكرى عندما ذكر ولاية يحيى بن يحيى بن محمد بعد ولاية على بن البس ، فقال : أن يحيى بن يحيى بن محمد ، والهذا حاول تبرير هذا اللبس ، فقال : أن يحيى بن يحيى بن محمد ، كما رأينا ،

ولقد سرى اللبس الى ابن عذارى عندما أسقط عهد على بن محمد ، ووضع مكانه أخاه يحيى بن محمد ، ولكن الأمر اختلط عليه ، مرة أخرى ، عندما سبجل أحداث المملكة الادريسية في عهد يحيى بن يحيى بن محمد ، على أنها جرت في عهد والده يحيى بن محمد(١٨٨) ، وهذا ما يتضبح من المقارنة مع البكرى وصاحب روض القرطاس الذي يأخذ عنه ابن خلدون .

#### تقسيم الملكة:

والذي يسترعى انتباه كل من البكرى وصاحب القرطاس هو النهاية القصصية التي ختم بها يحيى في يعنى حياته السياسية في بعض حمامات فاس و ومكذا لا تجد اشارات الى الحياة السياسية في عهد الأمير الا في ابن عذارى في بغض بدأية امارة يحيى بن يحيى ، قسم المبلكة الفاسية الى ثلاثية قسام أدارية عهد بها إلى أعمامه وأخواله على الوجه المتالي :

<sup>(</sup>۱۸۸) انظر ابن عداری ، ج ۱ ، س ۲۱۱ م

- ١ \_ القبلة من مدينة فاس الى أغمات ، وعهد بها الى حسين ، منهم ٠
- ٢ ... المشرق من مدينة فاس الى مكناسة وهوارة وصريته ، وولى عليبا داود •
- ٣ \_ المفرب من مدينة فياس إلى لهانة وكتيامة ، وعهد بها إلى القاسم (۱۸۹) \*
- ٤ ــ وبذلك تبقى المنطقة الرابعة إلى الجوف أي الشمال من قصبة الديار الادريسية فاس ، ونظن انها كانت تابعة لادارة يحيى بن يحيى ، أي لحكم الحكومة للركزية مياشرة •

وتضيف رواية ابن عداري الى ذلك أن يحيى بن يحيى : و تشاغل عما كان يحق عليه من سياسة أمره ، وأن اخوته انتهزوا الفرصة ، فملكوا أنفسهم واستأثروا بحكم ولاياتهم ، واستمالوا القيائل ، وقالوا لهم : انما نعن أبناء أب وأحد ، • وانتهى الأمر فعلا باستقلالهم عن قاس ، أذ « قدمهم البرير على أنفسهم ، تقديما كلياً ، كما تقول الرواية (١٩٠) .

# نهاية يحيى بن يحيى في مغامرة نسائية في بعض حمامات فاس :

وواضح من النصوص ان حياة اللهو التي أخذت تعرفها قاس ، نقلا عن عاصمة الخلافة بغداد في المشرق ، أو عن طريق قرطبة عاصمة الأندلس ، استبدت بالأمير يحيى بن يحيى ، فانصرف الى التمتع بمباهج الحياة ، من (لانهماك في الشراب ، والهيام بالنساء (١٩١١) • والظَّاهر أنَّ الحمامات في فاس ، مثلها مثل الحمامات في العواصم العربية الأخرى ، كانت قد أصبحت من المؤسسات الهامة في حياة المدينة • فقد كانت تقوم بدور رئيسي في نظافة أهل المدينة والمحافظة على صحتهم ، كما كان لها دورها كمراكسن اجتماعية وثقافية يستفيد منها الجميع رجالا ونساء من مسلمين وأهل ذمة ٠ وهكذا كانت هناك أوقات معينة تخصص فيها الحمامات لاستقبال النساء ، وكانت تلك قرصة يحاول فيها العابثون من الشباب ، ممن تستهويه--م المفامرات النسائية ، تحقيق بعض مآربهم الخبيثة ، وكأن بعضهم لا يتورع

<sup>(</sup>۱۸۹) انظر ابن عذاری ، ج ۱ می ۲۱۱ -

<sup>(-</sup>۱۹۰) این عذاری ، ج ۱ من ۱۱٫۱ -

<sup>(</sup>۱۹۱) این عداری ، ج ۱ س... ۲۱۱ - ۳۱۱۰. وانظر این خلدون ، ج ۶ س ۱۹ (رسیت غاساء السيرة وكثر عنه في الحرم) \*

عن استخدام اساليب عربية من التمويه كالتخفى فى ذى التسماء مثلا ... رمو الأمر المروف .

والظاهر أن أميرنا يحيى بن يحيى بن محمد تشاعل عن سياسة دوله بالاستفراق في اللهو والشراب والغرام بالنساء الى حد العبث فيعلا ،والغروع عن المألوف في فلقد أساء السيرة ، كما تقول رواية القرطاس ، وهام بفتاة من بنات اليهود ، اسمها حقة ، توصف بأنها كانت من أجمل نساء عصرها ، وتهور يحيى في هيامه بالفتاة حتى دخل عليها الحمام ، في غفلة من المشرفين عليه و وفسلت المحاولة الحمقاء في الوصول الى جمال اليهودية الفاتنة ، اذ استفاقت فبادر اليها الناس ، ولم يفلت الأمير العابث الا يشتق الانفس ، بعد أن انكر الجميع هذا الفعل الفاضع ، وتغير عليه أهل مدينة فاس (١٦٢)،

#### تحرك أهل فاس :

#### ما بين الثورة والأمر بالعروف :

وكانت المفامرة النسائية المستومة سببا في هلاك يحيى بن يحيى و فلقد استغل موجة السخط الشعبى في فاس أحد زعماء العرب ، وهسو عبد الرحين بن أبي سهل الجدامي ، الذي سار على رأس العامة نحو القهر الأميري ، وهم يزمعون التخلص من أميرهم الفاسق والظاهر أن يعيى الذي جلله العاد ، لم يجد من يدافع عنه من جنده أو أصحابه ، حتى أن زوحته التي غرد بها وهي قريبته : عاتكة بنت على بن عمر بن ادريس ، اشفقت عليه من القتل ، ونصحته بالفرار الى عدوة الأندلس (١٩٢) -

واذا كانت الروايات تجمع على أن يحيى بن يحيى مات في عسدوة الدلس في نفس الليلة التي قر فيها ، مما يمكن أن يفهم منه أنه مات أسى مامة ، كما يظن صاحب روض القرطاس (١٩٤) ، فأغلب الظن أنه مات متأثرا

<sup>(</sup>۱۹۲) القرطاس ، ص ۵۱ ، البكرى ، ص ۱۲۶ (حيث تجد اسم اليهودية وحنة ، ) ، عذانى ، ج ۱ ص ۲۱۲ (حيث ينسب الرواية حطأ ، كما أشرنا ، الى يحيى بن محمد ) ، (۱۹۳) القرطاس ، ص ۱۵ ، المكرى ، ص ۱۲۱ ـ حدث يقول الرواية الله قر بنخرج ممه زوجته ماتكة ، رمار، ابن خلمون ( ج ٤ ص ١٥ ) الذي يتورع من التعسيل للا : « رئارت به المامة لمركد شمتيع أتماه » ،

<sup>(</sup>۱۹۱) انظر الترطاس ، ص ۱۰ ، البكرى ، ص ۱۲۰ ، ابن عدارى ، ج ۱ ص ۲۱۲ ، ابن خدون ، ج ۲ ص ۲۱۲ ، ابن خدون ، ج ٤ ص ۱ د و دوارى ليلتن ، وماره السلم المبلده ، ) . اسما للبلده ، ) .

بعراحة ، وهو يقر أمام مطارديه من أهل عدوة "عروبين 🕙

#### عبد الرحمن بن أبي سهل يتغلب على فاس :

وبعوت يحيى بن يحيى في عدوة الأنداس سقطت فاس ، ثمرة ناضجه ، بين يدى عبد الرحمن بن أبي سهل ، الذي بدأ آمرا بالمروف وصاد ما بين ليلة وضحاها متقلبا على عاصبة الحسنين في المغرب ولكن عاتكة زوجة بحيى بن يحيى لم تقف مكتوفة الأيدى ، بعد أن فسلت تصيحتها لزوجها بالفراد أمام خصومه ، فكتبت الى أبيها على بن عمر بن ادريس ، والى بلاد صنهاجة وغمارة في اقليم الريف ، تخبره بما حدث في فاس : من التورة على زوجها ، وتغلب عبد الرحمن بن أبي سهل على المدينة ،

انتقال الملك الى بيت عمر بن ادريس:

#### ٧ ... على بن عمر بن ادريس اماما :

وكانت قرصة استغلها على بن عمر ، فجمع جيوشه وحشمه ، وقصه الى مدينة فاس والظاهر آن عبد الرحمن بن ابى سهل اكتفى بتسليم الماصمة للأمير الادريسى دون مقاومة ، آذ لا تشير النصوصى الى أعمال حربية بين الطرفين ، مما يعنى أن الثائر آلجدامى لم يعدل فى مطالبه ، آلى أكثر من : اقامة العدل والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهكذا فتحت عدوة القرويين أبوابها الى على بن عمر ، كما رحبت به عدوة الأندلس بعد ذلك ، فأصبع ميدا لمدينة فاس شقيها على ضفتى آلنهر (١٩٥) و وباستقراز على بن ميد فى فاس دانت له كل بلاد المغرب ، وخطب له على حميع منابرها ، وبذلك انتقلت المامة الأدارسة من بنى محمد بن ادريس آلى بنى عمهم عمر وبدلك انتقلت المامة الأدارسة من بنى محمد بن ادريس آلى بنى عمهم عمر أبر ادريس الى الهرس (١٩٦) .

وللأسع تغعل مصادرها الرئيسية كالبكرى وابن عذارى الاشارة الى

<sup>(</sup>۱۹۵) انظر البكرى ، ص ۱۲۵ ، ابن علادى ، ج ۱ ص ۲۱۲ (حيث يقول العص الله دخل عدوة القروبين ) ، وقادن القرطاس ، ص ۵۱ ، (حيث يتص على دخبول عبر عبادة القروبين والاندلس ) -

<sup>(</sup>۱۹۹۱) الترطاس ، س ۱۰ ، الیکری ، س ۱۹۰ ، این علاوی ، ج ۱ ص ۲۹۳ ، این خلاول ، ح ٤ ص ۱۹۰ د حیث یقول ان الذی استدهی علی بن عس هم الدولة من العرب والرال ) ،

تواريخ تلك الأحداث ، كما لم يستطع صاحب روض القرطاس ، عندما حاول تحديد ولاية على بن عمر ،الأالقول : انه بويع بعد وفاة يحيى بن يحيى انن محمد ، مع أنه كانت قد حدثت أحداث مهمة فيما بين وفاة يحيى وقدوم على الى فاس ، بينما نجد بياضا في موضع التاريح في عبر ابن خلدون ، مما يعنى أن المؤرخ كان يرجو أن تسنيج له العرصة ، فيما بعد ، لمرفة الماريخ وتسجيله ، وسيظل الحال على هذا الموال من افتقاد النواريخ والتحديدات الزمنية الى سنة ٢٩٢ هـ/٤ سـ ٩٠٥ م ، وهي السنة التي هلك فيها يحيى بن القاسم ، المشهور بالعوام ، الذي خلف على بن عمر في امامة فاس ، اثر الثورة الخارجية الجامحة التي عصفت بملكه ،

#### الأندلس والفكر الخارجي:

# عبد الرزاق الفهرى الصفرى ، واستمرار هبوب رياح الخارجية من الاندلس الى المنسرب ،

فاذا كان على بن عمر قد وصل الى الملك عبر النورة الشعبية التى ترعبها أحد رؤساء العرب من الحذاميي، وهو عبد الرحس بن أبي سهل ، احتجاجا على سوء سلوك يحيى بن يحيى بن محمد ، فان ملكه هذا قد ضاع فى ثورة عارمة أخرى ، قام بها السربر مى الخوارج بقيادة أحد رعماء العرب من الفهريين ، هو عبد الرازق المشهور بالمخارحى • والدى يلفت النظر فى تلك الثورة ، هو ما يقوله الكناب ، من : أن صاحبها عبد الرزاق أصله من ملاد الأندلس ، من مدينة وشقة (١٩٧) ، فى اقليم الثغر الأعلى ، فيما وراء سرقسطة وحوض الابره • فذلك يعنى أن بلاد الأندلس اذا لم تكن أرضا صاحة لنهو مذاهب الخوارج ، تماما كما كان حالها بالنسمة لمذاهب الشيعة ، فانها نجحت مذاهب الخوارج ، تماما كما كان حالها بالنسمة لمذاهب الشيعة ، فانها نجحت لمند وقت مبكر فى بدر بدور الخارحية فى أرض المغرب ، بل وكذلك المذاهب لنحرفة التى سميت بالزندقة والكفر •

مكذا يشير الكتاب الى علاقة وثيقة بين طريف ، أول فاتحى الأندلس بن ميسرة المدغرى الصفرى ، أرل كبار ثوار الخوارج فى المنرب ، ثم الى لاقة بين زندقة برغواطة فى اسيم تامسنا وبين رجل برباطى أى من وادى \_ باط بجنوب الأندليس ، ودلك قبل مجى ، ثائرنا عبد الرزاق الرشستى الأندلسى ، والذى ترج به من ذلك هو أنه ، اذا كان التشيع لآل

<sup>(</sup>۱۹۷) القرطاس ، ص ۵۱ ، الیکری ، ص ۱۲۵ ،

البيت من المستبين قد حل بين بربر المغرب الأقصى محل الفكر الخارحى الصفرى ، بفضل هجرة ادريس الأول ، وما تلاها من استمرار هجرة العلويين من أقاربه ، ومن شيعتهم ، فأن ذلك لم يعن اندثار الحركة الخارجية والفكر الصفرى تماما من بلاد فآس ، فقد كانت الحياة تدب فيه خفية كالجمر تحت الرماد ، وكانت هبة نسيم من هنا أو من هناك تكفى لاشعال جذوته من جديد ، وكانت بلاد الاندلس ، وهي المالكية المتعصبة لمذهبها ، تشارك في الشعال بار الخارجية في المغرب ، كما نرى ،

#### دعوة عبد الرزاق في جيال فاس:

واذا كنا لا نعرف الظروف التى أد تالى هجر عبد الرزاق بلاده فى ثفر الأندلس الأعلى فى النصف الثانى من القرن الثامث الهجرى (٢٩)، فمن المروف أنه استقر فى الاقليم الجبلى الواقع فى قبلى مدينة فاس حيثكانت تباثل مديونة (١٩٨)، وهو الاقليم الذى كان تابعا للماصبة الادريسية، على مسيرة يومونصفيوم منها، ويسميه صاحبالقرطاس بجبال وبلاو(١٩١)، وأغلب الظن أن عبد الرزاق بدأ دعوته بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، كما جرت العادة عند الخوارج، بل وعند غيرهم من دعاة الاصلاح، ومن المرجعان تكون سيرة أمراء الادارسة فى فاس وفى غيرها من البلاد، تسمع بالاصغاء لمثل تلك الدعوة، بعدما استهوتهم عيشة الترف وانصرفوا للتمتع كلية بمباهج الحياة،

## دار هجرة أو ثغر اندلسي في بلاد الادارسة ، وشقة الجديلة :

والمهم أن دعوة عبد الرزاق لقيت نجاحا في حبال مديونة ، كما تب خلق كثير من بربر غياتة ، وغيرهم من القبائل ، وعندئذ بني قلمة منيفة كما يقول صاحب القرطاس بجبل سل بجوار بلاد مديونة ، وسمساه وشقة (٢٠٠) ، تعبيرا عن حنينه الى بلاده ، ومسقط رأسه في الثغر ال بالأندلس ، وإعلانا عن أن جهاد الفساق من المسلمين لا يقل قدراً عن - الأعداء من المسيحيين ،

<sup>(</sup>۱۹۸) البکری ، ص ۱۳۵ ، وقارت ابن خسیلدون ، ج ک ص ۱۹۰ : حیث القسر « عبد الرزاق عبدالتی احداد بها بدلا من « عبد الرازق » ، ولی ط- بیروت ، ۱۹۹۸ ، ص ۳۰ « بحال لمترنة » خطأ ، بدلا من جمال مدیوقة »

<sup>(</sup>١٩٩) القوطاس ، ص ٥١ -

<sup>(</sup>٢٠٠) انظر القرطاس ، ص ١٥ ــ يحيث يقول ابن أبي دارع المها كانت باقية بتلك السية على أيامه ، في أو اثل القرن ٨ حم / ١٤ م ٠

#### الزحف من وشقة على قاس :

وعندما اشتد ساعد عبد الرزاق وكثر اتباعه راودته فكرة القضاء على دولة الحسنيني الادريسية ، فسار بقواته بحو الشمال في اتجاه قاعدة الديار ، مدينة فاس ، ونجع عبد الرزاق في دحول مدينة صغروا ، على بعد حولل ٣٠٠ ك ، من فاس ، دون صعوبة ، مما شجعه على مواصلة المسيرة ، وعندما استشمر على بن عمر بخطورة الثورة الصغرية المقبلة من الجنوب كالماصغة ، قرر الخروج للقاء عبد الرزاق ، بعد أن حشد له عسكرا عظيما ، ودارت الحرب منجالا ، بين الجيوش الادريسية وبين حشود الثوار الصغرية، في عدة لقاءت عظيمة ، وانتهت الممارك الدامية بخسائر جسيمة في صغوف القرات الفاسية ، وبهريمة شائنة لمل بن عمر الذي فر ناجيا بحياته الى بلاد أوربة (٢٠١) ، عهد الدولة الادريسية الأول ومادة وحودها ،

### الصفرية يلخلون علوة الأنكس ، وعدوة القرويين تستنجد بيحيي العوام :

والحقيقة انه اذا كان دخول عبد الرزاق الصغرى مدينة فاس ، بعد انتصاره على الأمير على بن عمر ، يبرر عدم التجاء هذا الآخير إتى عاصمته ، وهرويه الى بلاد أوربة ، فأن امتناع القسم الملكى من فاس وهو عدوة الأندلس حيث القرويين على الثائر الخارجي الذي لم يتمكن الا من دخول عدوة الأندلس حيث خطب له ، يبرر النظر في أن على بن عمر لم يكن موفقا في فراره بعيدا عن قاعدة ملكه ، فلقد أصبح تقاعسه عن مواصلة النضال في هاس بستابة

ستسلام آمام خصمه ، وتسليم بالعجز آمام رعيته · وذلك أن أهل عدوة فروين ، عندما تجحوا في رد الخارجي عن مدينتهم لم يفكروا في عودة رهم الهارب ، بل راسلوا أميرا ادريسيا آخر ، هو يحيى بن القاسم بن ريس ، المعروف بالعوام ، ودعوه الى تسلم مقاليد أمورهم · وعصل يحيى , القاسم الى فاس ، ودخل عدوة القرويين حيث تمت له البيمة بالامامة ، وقع على عاتقه اطفاء نار الفتنة الحارجية (٢٠٢) ·

<sup>(</sup>۲۰۱) أنظر القرطاس ، ص ۱۵ ، البكرى ، ص ۱۲۵ ، ابن عدّارى ، ج. ۱۲ س ۲۱۲ -

<sup>(</sup>٢٠٢) أنظر القرطاس ، ص ٥٣ ، البكرى ، ص ١٢٥ ، ابن عذارى ، بير ١ ص ٢١٢ ،

اس حلدود ، بع لا ص ١٥ و حيث القراءة ٥ المرام ، خطأ عدلا من و العوام ، ١٠ -

# $_{\Lambda}$ ... يحيى العوام بن القاسم بن انديس $_{\Lambda}$

# استعادة عدوة الاندلس ، والقضاء على الورة مديونة وعبد الرزاق :

كانت مبايعة يحيى بن القاسم في عدوة القروبين ، وبقاء عدوة الأندلس موالية لمبد الرزاق الخارجي ، تعنى نوعا من تكريس الانفصال بين كل من الحيين الكبيرين اللذين يكونان مدينة فاس • ويمكن تفسير وقوف عسدوة الأندلس الى جانب عبد الرزاق على أنه نوع من تعاطف أهلها الأندلسيين ، أصلا ، مع ابن بلدهم ثائر وشقة ، فكأن قسمى مدينة فاس ظلا ، بعد حوال قرن من بنائها متشبئين بعصبيتهما الاقليمية ، من : أندلسية وقيروانية • ومز الواضح أن العصبية الأندلسية كانت تمثل المزاج الثورى الحاد ، بينما مثلت العصبية القيروانية المزاج الهادى وميل آلى الدعة ويركن الى الاستقرار •

وهكدا قاد يحيى العوام أنصاره من أهل عدوة القيروان في صراع مرير شد جيرانهم أهل عدوة الاندلس ومن معهم من خوارج مديونة ، ونجح في هزيمة عبد الرزاق الصغرى واخراجه من آلمدينة ، وذلك « في خبر طويل ، رأى ابن عدارى ــ للأسف ــ أن يعفينا من سرده (٢٠٢) \*

# بيعة أهل عدوة الأندلس ، وتركيبهم العنصرى :

وتقول رواية ابن أبى زرع انه عندما دخل يحيى الموام عدوة الأن بايعه أهلها وجميع من بها من الاندلس الذين نزلوا بها دمن الربضيينه (. مما يقهم منه أن أهل عدوة الاندلس لم يكرنوا جميما اندلسيين أصلا طلت جمهرتهم من المفاربة البربر ، مما يزيد فى تفسير استجابتهم لعبدالرومن كان معه من بربر مديونة وغياته وغيرهم • ولكنه رغم وجود المفارب

فقد كان التفرق فى العدوة للأندلسيين من غير شك - يؤيد ذلك ما تقوله الرواية من أن يحيى بن القاسماستعمل على عدوة الأندلس ثعلبة بن متحارب أبو عبد الله ، الذى تصفه بأنه : « من أمل الريض من شلونة هره٠٠٠ .

ولما كان المعروف أن أهل الربض الذي استقروا في فاس عند انشائها، هم قرطبيون ، فأن ذلك يعنى أن ثعلبة بن محارب كان اندلسيا ، وقد على فاس من شدونة في فترة لاحقة وهو الأمر المقبول ، أذ كان نشاط الواقدين من الأندلسيين في المغرب وخاصة في سواحله وفي جزر البحر ، مستمرا منذ مطلع القرن الثالث الهجرى (٩م) ، كما يتضمع من النصوص وخاصة في كتاب البكرى .

### أسرة أميرية السلسية ، مهلبية الاصل ، لعدوة الاندلس :

والمهم أن يحيى بن القاسم عندما اطمأن الى استقرار الأمور في عدوة الأندلس بفضل ثعلبة بن محارب ، خرج من فاس متتبعا أثر عبد الرزاق الخارجي ، الى أن قضى عليه في حروب عظيمة ووقائع كثيرة ، كما يقهم من رراية ابن أبي زرع (٢.٦) ، ولم يزل ثعلبة بن محارب واليا على عسبيرة الأندلس في فاس الى أن نوفي في تاريخ لا نعرفه ، وعند ثل عهد الأمير يحيي ابن العوام بحكم العدوة الى ابنه عبد الله بن ثعلبة ، الذي خلفه في الولاية ولده محارب بن عبود بن ثعلبة (٢٠٧) ، مما يعني أن عبد الله بن ثعلبة كان يعرف بعبود (٢٠٨) ، حسب الطريقة المغربية في تحوير الأسماء ،

ولما كأن ولاة عدرة الأندلس هؤلاء من عرب الأزد الذين يتحدرون من مسلب المهلب بن أبى صغرة ، كما ينص على ذلك الكتاب ، فأن هذا الأمر يعنى أن يحيى المعوام كأن يدبر لاقرار الأمور في عدوة الأبدلس عن طريق

<sup>(</sup>٢٠٩) القرطاس ، ص ٢٥ ، وقارل ابن حلدون ، ج ٤ ص ١٥ ، الله يعمي على الله ملبة كان من أمل الريض يقرطبة .

<sup>(</sup>۲۰٦) القرطاس ، جي ۴۰ -

<sup>(</sup>۲-۷) القرطابي ، ص ۹۳ -

<sup>(</sup>۲۰۸) اظر این حلدوں ، ج لا ص ۱۵ ه

صبطها بايدى أقراد من الأسرة العربية الشهيرة التى كان لها نمانها فى محا ، الخوارج فى المشرق وفى المغرب ، قند توالى هؤلاء فى تسلسل يمكن. أن يشبه باسرة أميرية أشبه بتلك التى كونوها فى افريقية ، على أوائل أيام العباسيين والتى كان من أبرز أمرائها : عمر بن حفص المعروف بهزار مرد. ١ الال ، جل ) ، ويزيد بن حائم الذى ضرب به المثل فى الكرم (٢٠٩) ،

وطالت أيام يحيى بن القاسم في امارة فاس ، وما والاها من البلاد والاتفاار والقلاع ، الى سنة ٢٩٢ ه/ ٤ - ٩٠٥ م (٢١٠) ، حيث مات في الحرب. التي شنها عليه ربيع بن سليمان ، والتي لا يمدنا الكتاب بشيء مسئ تعصيلاتها (٢١١) ، وخلفه في الامامة قريبه يحيى بن ادريس بن عمر بن ادريس الامام ، حفيد عمه .

عودة الامامة الى بني عمر بن ادريس ، ودخول فاس في طاعة الفاطميين :

۹ ـ یحیی بن ادریس بن عمر بن ادریس (۲۹۲٬ ه/۹۰۰م ـ ۳۰۹ ه / ِ

ويمر الكتاب سريعا على تلك الفترة الأخيرة من تاريخ الدولة الادريسية، فلا نعرف عن الظروف التي ولى فيها يحيى الرابع بن ادريس الا أنه تقدم، بعد مقتل بن عمه العوام، من مدينة الزيتون ( مكناسة ) التي كانت قاعدة. ملكه (٢١٣) ، الى فاس حيث بايعه أهل المدينة بشاطئيها : عدوة القرويين وعدوة الأندلس، وتمت له الخطبة على منبريهما وعن هذا الطريق أصب يحيى الامام الادريسي التاسع، ودانت له أعمال المغرب بالطاعة (٢١٣) .

<sup>(</sup>۲۰۹۷) انظر فیما سُسق ، ج ۱ ص ۲۰۱ \*

<sup>﴿</sup> ٢٦٠ ) أَنظَى إِينَ عِدَارِي ، ج ١ ص ٢١٣ ، البكري ، ص ١٣٥ ، ابن خلمين ، ج ص ١٦٥ ، اللي المطا في سعة ٢٧٧

<sup>(</sup>۲۱۱) تُقْسَ الْصَادَرُ •

<sup>(</sup>٢١٢) البكري ، ص ١٢٥٠ ، وقارن ابن خلدون ١٠٣٠ ه ١٥ ٠٠

<sup>(</sup>۲۱۳) انظر القرطاس ، س ۵۳ "

#### وتقييم يعدين الرابع ا

واذا كان البكرى واين عدارى يمران مرورا خاطفا على عهد يحيى ابن ادريس فيكتفيال بالاشارة الل بدء ملكه سمة ٢٩٢ هـ/٩٠٥ م، ثم الى زوال سلطانه بقابوم مصالة بين حيوس قائد عبيد الله المهدى الى فاسن سنة . ١٠٥٠ هـ/ ٢٩٧ م، فان الفصل يرجع الى ابن أبى ررع صاحب كتاب روض المرافظاس، في جمع بعض المعلومات و التي لخصها ابن خلدون، عن شتخصية يحيى بن ادريس و وتصور تلك المعلومات يحيى الرابع على أنه أعظم ملوك الأدراسة ، فقد جمع بين : علو القدر، وبعد الصيت وطيب الذكر، وقوة السلطان، كما جمع بين : المبطولة والمسجاعة والحزم، والصلاح، والديم، والورع، بشكل : « لم يبلع أحد من الأدراسة مبلغه ، و ووق هذا وذاك :

## مومنول الفاطميين الى المغرب الأقصى :

واذا صبح ذلك فلا شلك أن بلاد الادارسة لم تكن حسنة الحظ اذ قدر لها مثل هذا الامام المنالي في تلك الفترة الحرجة من تاريخ المغرب ، حيث كان الفاطميون على وشك القضاء على دول المغرب القائمة وقتذاك ، ابتداء مي دولة الاغالبة ، وختاما بدولة الادارسة ، وتوحيدها تحت راياتهم المظفرة ، رفي ظل آل البيت من « الحسينيين » ، هذه المرة .

مكذا حكم يحيى بن ادريس فى فاس من سنة ٢٩٢ هـ/٩٠٥م الى سنة ٣٠٥ هـ/٩٠٩ م، حينما قدم مصالة بن حبوس المكناس الى بلاد الادارسة ، خخصع له بعض الطامعين فى ملك الادارسة من زعماء زناتة ، مثل : موسى بن المعافية الذى قدم له المعوقة وحارب الى جانبه (٢١٥) ، وضعف أمامه البعض، حثل : بنى صالح الذين جلوا عن ديارهم فى بلد تكور (٢١١) ، ودافعه البعض حدون جدوى ، مثل : يحيى بن ادريس الذى انهزم أمامه واضعر الى الاعتراف

<sup>(</sup>۲۱٤) القرطاس ، سي ۹۲ م، يوقارن اين خلدرن ، ج ۽ س ١٥٠٠

<sup>(</sup>۲۱۹) القرطاس ، ص ۵۳ -

<sup>. (</sup>۲۱۹) البكري ، مي ۱۳۶۰ ۱۰۰

يامامة عبيد الله (٢١٧) ، فلم تقم له قائمة بعد ذلك ٢٠٠ ، وان كان قد استس. في العكم الى سنة ٣٠٠ ه/ ٩٢١ م • وهي الأمر التي سنعود اليها عندما نعالج تاريخ الدولة الفاطمية •

أما عن قيام الفاطمين فنرى ان يكون المدخل الطبيعى له حو رسم صورة لبلاد المغرب قبيل مطلع الفرن الرابع الهجرى (١٠م) ، تبين فيها الدروس المستفادة من البحث في تاريخ الاغالبة والرستميين والمداريين والادارسة على المستفادة من السياسي والحضارى ، مما يمكن أن يوضع الظروف التي أدت الى سقوط دول عصور الاستقلال الأولى ، وتوحيد المغرب تحت رايات الفاطمين وفوق أسنة رماح الكتاميين ، وهي الدروس التي يمكن أن تكون مفينة أيضا بالنسبة لمرحلة ما بعد الفاطميين من عصور الدول المغربية حقا والمستقلة تهاما ،

<sup>(</sup>۲۱۷ع الفرطاس ، من ۴۰ ر این خلدون ، چ ۶ هن ۱۱ ) -(۲۱۸ع البکری ، ص ۱۲۵ ،



# الفصلالسادس

الخريطة السياسية الحضارية لبلاد المغرب في أواخر القرن الم ١٩/٩



من ذلك المرض الذي قدمناء لتاريخ بلاد المنرب خلال القرن الثالث الهجرى /٩ م يتضع لنا ما ياتى :

#### ٤ ـ الواقع السياسي :

كانت خريطة البلاد السياسية تشتمل ، اساسا ، على أربع دول على :

من المشرق إلى المغرب دولة الأغالبة في افريقية ( أي البلاد التونسية)، ودولة الرستميين في المغرب الأوسط أو اقليم تاهرت ( من البلاد المجزائرية)، وامارة المدراريين في سجلماسة ( تغللت ) ووادى درعة ( في صحراهالمغرب المجنوبية )، ودولة الأدارسة في المغرب الأقصى في منطقة فاس ووادى سبو والى جانب هذه الدول الأربعة لا يتبغى أن تغفل كلا من مصر الطولوئية في المشرق، والأندلس الأموية في أقصى المغرب فقد كانت لمصر حدودها المشتركة مع مملكة الأغالبة فيما بين برقة وطرابلس ، وكان للاندلس حدودها المشتركة مع الأدراسة عبر يحر الزقاق ( مضيق جبل طارق ) الذي كان يربط بين المدوتين ( الشاطئين ) : الافريقية والأورجية و والذي يمكن ملاحظته مو أنه رغم المستقلال كل من دول المغرب الأربعة قان الارضاع السياسية في كل منها كانت رحنا بارضاع البلاد الأخرى ، اذ كأنت لأحداث كل اقليم كما كان لتدخل خلافة بغداد ، يصبغتها صاحبة السلطة الشرعية في كل كما كان لتدخل خلافة بغداد ، يصبغتها صاحبة السلطة الشرعية في كل الألاحداث السياسية التي عرفتها البلاد أ بشكل ملموس أو بطريقة خفية ، ولايات الدولة ن المطيعة التي عرفتها البلاد أ بشكل ملموس أو بطريقة خفية ،

سسب منتضى الظروف والأحوال · وهذا ما تحاول الاشارة اليه ، في كل من تلك الدول ·

#### ١ \_ دولة الإغالية :

فقد كاتت دولة الأعالة في افريقية امارة شرعية تابعة لدولة المخلافة وعن هذا الطريق كان لها السلطان المطلق على كل بلاد المغرب ، ابتداء من طرابلس التي كانت تبدآ بها الحدود الادارية الفاصلة بين ولاية مصرالطولونية وبين ولاية المغرب الأغلبية التي كانت تبتد الى آخر الشنمال الافريتي ، بل والى بلاد الأندلس أيصا من الرجهة الشرعية أو النظرية ، أما عن مظاهر تبعية الدولة الاغلبية للخلافة وارتباطها بالحكومة المركزية في بغداد فقد تمثلت ، كما حرت العادة في الرابطتين التقليديتين وهما : رابطة الولاء الروحية للخليفة أمير المؤمنين ، والتعبير المادى عن ذلك الولاء بدفع أموال الخراج السنوية الى ديوان الخلافة في بغداد - وكانت تلك الرابطة المزدوجة في طبيمتيها الروحية والمادية بين الخلافة وأمير القيروان تقوى وتضعف تبعا لأحوالكل من خلافة بغداد وامارة القروان .

فعند تعيين آبراهيم بن الأغلب واليا على افريقية تعهد الأغلبي للخليفة الرشيد بأن يعدل عن تلقى المساعدة آلتى كانت ترسلها عصر سنو ياوقدرها مئة ألف دبنار ، كمعونة الفريقية ، بل وتعهد على العكس من ذلك بان يدفع أربعين ألف دينار سنويا الى بيت المال ببغداد (۱) ، مما يعنى تبعيته الواضحة للخلافة ، بصرف النظر عن كون ذلك نوعا من الاغراء من جانب ابن الأغلب للرشيد حتى يعهد اليه بأمرة البلاد أو الاستقلال بها ، ولقب د الأمير سالنى حمله الاعالية يؤيد تلك التبعية للخلافة : فالامارة كما عرفها الفقهاء الذين السلطة الدنيوية التي تشمل اختصاصات عسكرية وقضائية ومالية وادارية، يعهد بها الخليفة لتائب عنه في الاقليم الذي يجعله أميرا عليه (۲) ، كما كان الخليفة يمارس. بعض تلك الاختصا بات بنفسه مثلما فعل الرشبيد عندما ولى ابن غائم ، مباشرة من قبله ، قضاء افريقية قحعله ندا لابن الأغلب (۲) .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) اظَرُّ فيناً سيق ، ص ٢٩ ــ ٢٠ وه ١٢ ٠٠

هذا إنظرة الإحكام السلطانية مدالهاب المناأنيسة فأملتليد المامارة على البلاد ع

<sup>(</sup>۱) انظر ما سیتی ، ج ۱ ص ۲۷۰ رم ۱۰۲،

ربذلك كان الأمير الأغلبى يستمد سلطانه مباشرة من الخليفة ، فكان كل خليفة جديد يجدد العهد للأمير ، كما كان على الامير ، بدوره ، أن يجدد البيعة للخليفة : فيحلف له يمين الولاء والاحلاس ، وتجديد البيعة هو الذى كان يعطى طابع الشرعية لحكم الأمير الذى يستمد سلطانه ، بطبيعة الحال ، من أمير المزمنين ،

مكذا كان شعار أمراء القيروان الرسمى هو اللون الأسود ، شعار العباسيين : لون الألوية أو الرايات والبنود ، ولون الخلع أى الملابس الرسمية للأمير ولكبار موظفى دولته ، من : الوزراء والقضاة وكبار القواد • ولهذا السبب كان أول ما يفعله الثوار فنى افريقية عمو التخلص من لبس السواد ، كما فعل خريش الكندى الذى ثار على ابراهيم بن الاغلب (٤) ، تماما كما فعل المعارضون للخلافة فى المشرق ، اذ كانوا يلبسون البياض ويسمون بالمبيضة \_ على عكس العباسيين الذين لبسوا السيواد وسموا بالمسودة (٥) ،

أما عن الأموال السنوية التى تعهد بها ابراهيم بن الاغلب ، وهدا ما يمثل الرابطة المادية الاقوى ، فمن الراضخ انها لم تكن تدفع بانتظسام و فابراهيم بن الاغلب نفسه كان ينتظر من الخليفة ان يدفع أرزاق ( مرتبات) المجند العربى ، كما حدث عندما قامت الثورة ضده فبعث اليه الرشيسد بالأموال التى فرقها فى المجند وهزم الثواد (١) و هذا ولا باس من الاشارة هنا الى أن ابراهيم بن الأغلب كان يضرب سد بعد ذلك سد نقود الخراج هذه خصيصا باسم الخلافة و فهذا ما يفهم من الدينار الذى عثر عليه باسم ابراهيم ابن الأغلب ، والذى ضرب فى سنة ١٩٦١ ه ، ونقش على أحدد وجهيسه و للخليفة الامام ١٤٧٠ و

والحقيقة انه فيما عدا رابطة الولاء ودفع الأموال المقررة سنويا ع افريقية ، تم يكنّ للخلافة أشراف فعلى على أمراء الاغالبة • ومكذا تمت

<sup>(1)</sup> اطر نیما سبق ، ص ۲۵ وه ۳۷ ۰

<sup>(</sup>٥) انظر علهوزن ، تاريخ الدولة العربية واضمعلالها ، ترسة محمد عبد الهب أبر ديدة ، القاهرة ١٩٥٨ ، ص ٥٠٣ – ١٠٥ وجهامين ٢/ في المستحدث عبد الكول الأمود في الاندلس أيضا ادا اتخدوا اللول الأبيض شهيارا الهم. ( أيظر أيض بروفنسال ، م الله أسانيا الاسلامية ( بالفرنسية ) ج ٢ ص ٢٢١ - ٢٢٧ .

<sup>(</sup>۱) انظر فیما سبق ، رس ۲۸ •

<sup>(</sup>٧) أنظر، حسن حسني هيد الوهاب ، الووقات ، قسم ١ من ٤٢٨ -

النريقية بادارة مالية مستقلة ، كما حدث في مصر على أيام الطولونيين ، فلم تتدخل الخلافة في أمورها الادارية ، ولا في نظام توريث الامارة ، ألا في يعض الظروف الاستثنائية ، فلقد توارث أمراء الأغالبة ملك افريقية ، كما رأينا ، بطريقة تلقائية دون انتظار أوامر بغداد التي كانت. تجعل ديوان افريقية وللغرب لولاة العهد بها ، وقام بعضهم باصلاحات مالية وأعمال تأديبية ، دون انتظار موافقة الخلافة ، رغم ماأثارته من السخط بين الناس (٨) .

ولكن هذا الاستقلال الذي تبتع به الأغالية لم يمنع الخلافة من التدخل قي شئونهم في بعض الأحيان ، كما حدث على عبد ابراهيم الثاني بن أحمد عندما استبد بالرعية وأنزل بالثوار من أهل تونس عقوبات غاشمة سسسئة مرمم مراحم و فلقد تدخل الخليفة المعتضد في الأمر ، وعنف ابراهيم بن أحمد ، بل وهدده بالخلع (١) .

وهكذا ، رغم استقلال الأغالية فانهم لم ينسوا اظهار ولائهم ليغداد وارتباطهم بالخلافة حتى آخر أيامهم • فقد كانت الانتصارات الكبيرة للجيوش الإغلبية تبلغ أولا بأول الى بغداد ، كما كان للخليفة فصيبه من المغانسم والسبى في بعض الاحيان • وذلك كما حدث عند الاستيلاء على قصريائة (كاستروجيوفاني) ، أذ بعث الأمير أحبد بالنبأ الى الخليفة ، كما أهدى اليه بعض الجاريات الصقليات (١٠) • وكذلك ظهر الامتثال لطاعة الخلافة في وقت الشدة ، عندما أحس آخر أمراء الأغالبة زيادة الله الثالث ، يخطر التي تحمل أبياتا من الشمر تعلن الولاء والطاعة لأمير المؤمنين (١١) • هذا التي تحمل أبياتا من الشمر تعلن الولاء والطاعة لأمير المؤمنين (١١) • هذا الملكة الأغلبية • والمثل لذلك أنه عندما تعرضت افريقية في سنة ٤٤٠ هم/ الموكل بتوزيم ثلائة ملايين درهم على المنكوبين والقرى أمر المخليفة المتوكل بتوزيم ثلاثة ملايين درهم على المنكوبين (١٢) • ولقد آدت التنقيبات المتوكل بتوزيم ثلاثة ملايين درهم على المنكوبين (١٢) • ولقد آدت التنقيبات

 <sup>(</sup>٨) أنظر فيما سبق ، ص ٤٠ ( عن عبد الله بن إبراجيم بن الأغلب ) ، ص ١٢٧ ( عن ابراهيم
 س ) •

<sup>(</sup>٩) راحلر الميسا المسبق المراسس ١٤٥ وهـ ٧٠٠ ٠٠

<sup>(</sup>۱۰) رانظر فیما رسیل ، مس ۱۰۰ د ۱ ۲۵۱ ،

<sup>(</sup>۱۱) اِنظِر فيما سبق ، ص ١٦٦ ٠

<sup>(</sup>۱۲) ابن الأثیر سنة ۲۶۰ ج ۷ ص ۳۳ ، ج مارسیه ، س ۲۳ ، وقارت الطبری ( دخائر لعرب ) ، سنة ۲۶۰ ج ۹ ص ۱۱۲ حی شالقراءة د ثلاثة الاف درهم » خطأ ۰

الأثرية الى اكتشاف نقش فى داخل قبة جامع الزيتونة بمدينة توس يسجل ان ذلك اللجزم من المسجد الجامع بنى سنة ٢٥٠ م/٨٦٤ م بأمو الخليفة المستعين و ولما لم يكن هناك ذكر اللهي الاغلبى زيادة الله الثانى أو أبي المنزانيق فى حدًا النقش ، الأمر الذى ربعا كان نتيجة طبيعية لعدأه أصل تونس لأمراء القيروان ، فأن جورج مارسيه يرجح أن دلك يعنى أن البناء تم على نفتة الخليفة كاعلان عن سيبادة بغداد على المغرب واحتمام الخلافة بمصالح الاسلام فى تلك البلاد (١٦) .

هكذا تمتعت الدولة الاغلبية بالاستقلال مع استمرار ارتباطها بالخلافة بعلاقات معنوية قوية ، الى جانب رواط مادية لا إلى بها وان كانت محدودة ويرى جورج مارسيه أن نظام استقلال الولايات في ظل دولة الخلافة ، الذي كانت الدولة الأغلبية أول معاذجه في تاريخ الدولة الاسلامية يمكن أن يشبه بنظام « الدومنيون » (أو « الكومان ولث » ) الذي طبق حديثا ( في الأمبراطورية البريطانية ) ، بل ويرى مارسيه أن الامارة الأغلبية ، في اطار دولة الخلافة مدا ــ الذي كان يشبهه استاذنا الدكتور محمد عبد الهادي شعيرة بالنظام الاتحادي « أو الهيدرالي » كانت تتمتع بوضع أحسن حالا من رضع بلاد الدوميون الحديثة (١٤) •

والحقيقة ان هذا « النظام الاتحادى » كان حلا سعيدا لمساكل كل من دولة الخلافة وامارة افريقية الأغلبية • فمن ناحية انزاح عن كاهل الخلافة ما كانت تعانيه من المتاعب في بلاد المغرب مما وقع على عاتق أمير القيروان ، ومن ناحية اخرى كان استقلال الاغالبة دافعا للولاية المغربية على التقدم العسكرى والسياسي الذي أدى بدوره الى الازدهاد الفكرى والحضادى •

ولكنه اذا كان فتح صقلية وجنوب ايطاليا وضعهما الى أملاك الولاية الافريقية يمثل ذروة ما بلغته دولة الأغالبة من القوة السياسية والعسكرية، فمن الواضيع أن الأغالبة لم ينجحوا تعاما في اقرار الأمور في داخل حدود

و ۱۳۷ انظى العد، جلاد البربر ( المرب ) والمشرق الاستلامي في العصر الرسيط ( اللهرنسية ). م ٦٣ - اومن المقين قبة المريش أنه العلامين (والفرنسية) ، م ٦٣ - اومن المقين المسلامين (والفرنسية) ، المربل ١٣٦ ، رج ١ ص ١٣ ، وكرسويل ، في المفارة والاشلامية الملكرة ( بالانجَليرية ) ، م م ٢٣٣ . م ٣٣٠ .

<sup>(</sup>۱٤) ج مارسیه ، بلاد البرس ( المنسوب ) والمعرق الاسسلامی فی العمر الرسیط ( بالفرنسیة ) می ۹۰ °

مملكتهم ، بصرف النظر عما كانوا يواجهونه من أخطار منافسيهم افئ شرقي البلاد أو في غربيها " اذ الحقيقة أن الحِرب فيما وراء البحار في أرض الروم لم تستوعب ، بشكل كاال ، كل الحماس العسكرى الذي كان يضطرم في ننوس أهل القبائل من العرب والبربر • وذلك أنه أذا كان الجهاد في صقلية فرصة للأمراء لكي يتخلصوا من العناصر المضطربة والثائرة في البلادس، فان ذلك لم يمنع الاضطرابات الخطيرة التي كادت تودي بالأسرة الأغلبية ، كما حدث في ثورة الطنبذي التي شملت البلاد جميعاً ، فلم يبق بني إيدى الأغالبة الا الشريط الساحلي المتد من سوسة الى طرابلس (١٥) • هذا ، واذا كانت صقلية وجنوب ايطاليا قد ظهرت وكانها أرض المفاتم والسبى ، ار كانها مورد لا ينضب بما كانت تمد به بيت المآل الاغلبي من خراج المدن والأقاليم الجديدة ، فمما لا شكفيه أن الحرب المكلفة فيما وراء البحر طوال العصر الأغلبي أرهقت البلاد والعباد الذين كانت تضربهم المجاعة والقحط في كثير من الأحيان ، مما شكل أسبابا اضافية لاثارة السخط والثورة . ولا شك أن توالى الاضطرابات من جانب الجند ، وتتابع العصيان من جانب القبائل ، كان وراء الاستبداد الذي ظهر من جانب عدد من الأمراء ، وهو الذى يعسر سياسة العنف والقسوة التي لجأ اليها عدد كبير منهم والتى خرحت عن حدود المعتاد ، فشوهت تاريخ الأغالبة في كثير من الأحيـــــان ، وكانت السبب فيما ظهر متهم من العجز في مدافعة ثورة قبائل كتامـــة الفاطمية ٠ وهكذا يمكن القول ان عوامل القوة والضعف تشابكت فيما بينها ، وكانت من أسباب ضعف الدولة الأغلبية \_ سنة الحياة ، وقانون الطبيعة الثنائي الذي يجعل الوجود السوى رهنا بذلك التوازن العجيب: القائم بين المرجب والسالب ، أي بين القوة والضعف ، أو ما يسمى بالخير والشر .

#### ٢ ـ دولة الرستمين :

اذا كانت دولة الأغالية ، بغضل روابطها الروحية والمادية بالخلافة ، من صاحبة السيادة الشرعية على كل ولاية المغرب من الناحية النظرية على الأقل ، وإذا كانت قد وسعت الملاكها فيما وراء البحر في صقلية وجنوب إيطاليا ، فمن الغريب حقا انها رضيت بأن تزاحمها في قلب بلادها ، افريقية وما يتيمها من أعمال طرابلس ، دولة منافسة جي دولة الرستميين و ولكن الحقيقة حَيْران دُولُة الرستميين الإباضية في الأعرب كانت أقدم من الدولة الاغلبية ، بيل ولا شك أن تقيامها ختيجة للدورات الخوارج في المغرب هو الذي

<sup>(</sup>۱۵) انظر فیما سبق ، ص ۱۳۱ – ۱۳۷

أدى الى قيام الأغالبة • وهكذا كانت الدولة الرسنبة الا اضية امامة خارجية أو جمهورية شعبية مستقلة ، ذات نظام وراثى كالملافة ، يقرر وجودها الأمر الواقع - من قبل قيام الأغالبة - المعروف عند الفقها، « بامسسارة الاعلبية الاستيلاء ١١٥) ، ويحدد قانونيا علاقة التعايش السلمي مع الامارة الاغلبية الشرعية •

والغريب في أمر الدولة الرستمية أنها كانت دولة بدوية صحرازية شمبه هلامية لا تعرف الحدود الواضحة • فمع أن قلب الدولة كان في اقليم ناهرت ، فانها ظلت محتفظة بعلاقات وثيقة بمنطقة جبل نفوسة واقليم طرابلس في شرق المملكة الأغلبية ، وباقليم الصحراوات الحنوبي الغربي في منطقة سجلماسة ( تأفللت الحالية ) ، جنوب المملكة الادريسية ، حيث المدراريين الصفرية الذين ارتبطت بهم بعلاقات قربي وشيجة • وبذلك تكون المدولة الرستمية قد فرضت وجودها خلال كيان كل من دولتي المغسرب الكبيرتين : الأغلبية والادريسية ، وهذا ما دعانا الى وصفها بدولة هلامية أي متميعة الحدود •

ولقد استقر واقعها القانوني في منطقة طرابلس بالاتماق الذي تم سمنة ١٩٦ هـ / ٨١٢ م بين عبد الله بن أبراهيم بن الاغلب وبين عبد الرهاب ابن عبدالرحمن رستم (١٧) ، وتأكد هذا الواقع بالمجهودات المستركة التي قام بها الاباضية والأغالبة ضد غزوة العباس بن أحمد بن طولون للمنطقة سنة ٢٦٥ هـ ٨٧٨ م (١٨) •

ولا شك أن قيام علاقات وثيقة بين الرستميين وبين الأمويين فى الأندلس بعد فترة من الترقب (١١) ، حتى أنه عندما قام ثلاثة من أبناه عبدالوهاب ابن رستم بزيارة قرطبة فى سنة ٢٠٦هـ/٨٢٢م لتهنئة الأميرالأموى عبدالرحمن الثانى بنالحكم بالامارة ، تكلف الأمير ، من أجل استقبالهما وتقديم المال

<sup>(</sup>١٦) أنظر الماوردى ، الأحكام السلطانية ، ناب ٣ : تقليد الإمارة على البلاد ، فصل المارة الاستيلاء ،

<sup>(</sup>۱۷) أنظر فيما سبق ، ص ۳۱۲ ٠

<sup>(</sup>۱۸) انظر فیما سبق ، ص ۱۳۶ -

روا) رتصد بفترة الترقي عهد عيد الرسن الداخل حيث كانت كل من الامارتين تجنهه في تثبيت الدامه في بلادها تو فقت وقاق عبد الرسن الداخل والارة ابدائه مبليبان وهيد القاط على أحيهما الأمير عشام ، أبعا سليبان الى عليجة بيساساح عبد الله في المغرب طرائه الماليلية على المرب طرائه المرب طرائه الارب الإيلام الارب المنافق المنافق

والهدايا والمطايا الميهما .٠. حوالى مليون دينار(٢٠) ، لمما كان يثبت قوياعك المملكة الرستمية ، ويزيد في تأكيد واقعها القانونين في نظر الأغالبة --

هذا ، وإذا كانت قد قامت بن الأغالبة وآلرستميين صراعات خقية ، مثل : ما يمكن أن يكون قد ساهم به الأباضية في الثورات التي عرفتها الدولية الأغلبية وخاصة في أقاليمها الصحراوية ، أو علنية ، مثل : اللقاء الداتي في وقعة مانو سنة ٢٨٣ه/ ٨٩٦م الذي انتهى بكارثة القيائل تقوسة (٢١) ، فان تلك الصراعات لم تؤثر بشكل حاسم على ميزان القوى بين العولتين أو

(۲۰) أنظر برونسال ، تاريح أمبالية الاسلامية ، ح ١ ص ٢٤٤ ... حيث الصر ( عن ... حقتس بن حيال ومغرب بن سعيد ) عل أن أبناء عبد الوحاب بن وستم الثلاقة كانوا : عبد العلى ودحيون وبهرام " زان الاثنين الأحيرين عرقا وهما في طبيريق العودة الد المفريد ييسه وصل عند المغنى الى تاهرت بعد وهاة والدء بسبعة أشهر وولاية أخيه أقلع للاماسة -﴿ أَنْفُرُ نَاسَ الْمُرْجِعِ مَ حَ ٣ صَ ٢٧٢ ﴾ • وأنظر المقتسى لابن حيّان ، مخطوط كلية الآداب المسور مجامعة الاسكندرية ، ص ١٧٣ . وكانت العلاقات دائما حسنة بين أمراء قرطبة وبين. المة تاهرت الاناصية وسيحلماسة الصعرية بعصل المداء المشترك للمباسيين أو عطلهم الإغالية خى الريقية • وهي ذلك يقول ابن حيال . أن رسل الأمير محمد بن عبد الرحمين ( الأوسعه ) كانت د وكتبه كتردد إلى هذه الطوائب مي البحث عن أخبار بني المياس بدار مملكتهم وأتحبار. ولاتهم وعمالهم بالشيام ومصر والريتية ' فلا بكاد بنيب عليه شيء من حلائلها ، و وهكذا ظلمت علاقة الحدر والتوحس مي فرطمه والقيروان الى أن تحسست العلاقة بين محمد بن عبد الرجميني والراهيم الثاني الأعلبي فتبادلا الهدايا والطرف بعصل وساطة محمد بن موسى الرازي : وذلك أحبه وجه عيبي ، المؤرحين الأندلسيين ( أنظر المتنبس ، تحقيق محمود مكي ، ط- دار الكتاب. العربي ، بيروت ١٩٧٢ ، النص ، ص ٢٦٥ وما بعدها والهوامش ) ، وسيطل الرستميون يعملون. على توثيق علاقاتهم بالأمويين عيالاندلس الدين كانوا يتبثونهم نانتصاراتهم علىالمجوس النورمنديين . تى الوادى الكبير سنة ٢٢٩ هـ /٨٥٣ م ، كما كابوا يقدبون لهم الهدايا في المناسبات مثلما حديث عد ولاية الأمير محمد الأول حيث تلقى الامام أملح هدية كبيرة من الماله • هذا ، وظلت الملاقات الرئيقة على عهد أبن اليقظان حليفته ثم أقلع ، كما لوحظ وجود قواد من الرسمتيين في خدمة أمراء قرطبة ، على .. محمد بن سعيد بن عبد الرحين بن دستم ، وأخيه عبد الرحين. أو ابته الذي كان من وزراء عبد الرحمن الأوسط ( الثاني ) \_ أنظر نفس المرجع ، ج ١ حري ١٤٤٠ \_ - 787

ولا شك أن العلاقات الوثيقة بين الأندلس والامامة الرستية سواء على المستوى السياسي. أم المتجادي الآنس ، وهذا- ما يفس كيف أم المتجادي الآنس ، وهذا- ما يفس كيف قبل الذن المان المان المتجادية المرتم الى تعويق حيث على قبل الذن المتجادية المرتم الى تعويق حيث على قبل خلف المتحد المتجادية المتحد المتحدد المتح

<sup>(</sup>۲۱) أنظر فيما مسيق ، من ١٤١ -

مر نعايش الاجبارى الذى فرضه الواقع على كل منها • والحقيقة ال سم الماخلية التى عانت منها كل من دولتى الاعائبة والرستميين، والتى مست في النورات المبلية والنزاعات المذهبية ، شغلت كلا منهما عنالته خلى مشوى الاحرى ، وقادتهما معا الى نفس المصير المحتوم ، من التفكك والوهن، سر مكى الواحدة مهما بحير من الاخرى في مواجهة الحطر الفاطمي •

#### \* - دولة الدرارين :

واذا كان الأمر كذلك بالنسبة لامامة الاباضية في تاهرت ، كان من هسبعي ألا يكون مصير امامة الصغرية الصغيرة في سجلماسة ووآدي درعة ، مي امارة الاستيلاء الصحراوية التي ارتبطت يتاهرت بصلات من القربي حميية وعلاقات من المصاهرة العائلية ، بأحسن حالا .

وهذا ما يفسر كيف أن امارة سجلماسة حاولت أن تقف موقعا وسطا من القوى المصارعة في المغرب وغيم العلاقات الوثيقة مع تاصرت اعترف مريون بسلطان الخلافه ومملوا على مداراة الأغالبة حتى قبل ان صاحب محسماسة عندما ألمتى القبض على عبيد الله المهدى وهو لاجىء في بلدته كل دلك استجابة لاوامر القيروان او بغداد (٢٢) ورغم ذلك فقد كانت حدة واحدة ، من والانقسامات المذهبية والصراعات القبلية ولكل ذلك سبجع سجلماسة رعم اعتصامها بصحراء المرب الجنوبية في طريق السودان، وموارده سياسمها مع كل من تاهرت والعيروان ، من ملاقاة نفس مصير وسميين على أيدى الفاطمين و

#### ع حولة الأدارسة :

ما عن دولة الأدارسة الحسنية في قاس والمغرب الأقصى ، فقد كانت سمة حاشمية (علوية) . يقرر وجودها الأمر الواقع – أي نفس نظام الاستيلاء سي قامت على أساسه كل من دولتي تاصرت وسجلماسة ، أما الذي كان حدد وجودها القانوني فكانت العلاقات المثنة مع كل من دولتي الاستيلاء اساخمتين ، في قاهرت بالمغرب الاوسط ، وقرطبة فيما وراء البحر بالأندلس حيث الامارة الأموية المروانية ، ألى جانب العلاقة مع دولة الاغالبة الشرعية عي القروان .

لقد كمتت قوة الدولة الادريسية في المغرب فيما كان يتمتع به الامام من الإجلال والشرف بصفته سليل بيت النبوة ، مما جعل قبائل أوربة ثم فمائل المغرب الأقصى تلتف حوله وتكون جميعا عصبية دولته ، التي ترامت المرافقا عا بين المسان ومبواحل إلمغرب الأوسط يعتى بالإد السبوس، الأقصى

<sup>(</sup>۲۲) آنطر فينا بعد ، في قيام الدولة العاطبية ، ص ٩٩٣ •

ووادى بنيس ، مرورا بسواحسل بلاد الريف حيث امارة الصالحين فني نكور(٢٠) والبحر المحيط حيث مملكة البرغواطيين(٢٤) ، وانتشارا خوق الجبال والصحرانات الى تخوم سجلماسة ووادى درعة ولكن الالتفاف حول شخص الامام وحدم لم يكن كافيا للحفاظ على وحدة الدولة وحفظ الاستقرار فيها و .

حقيقة أن وجود أمام علوي في المفرب أزعج الخلافة وأمير أفريقيه حتى صار التخلص منه ، بطريقة أو بأخرى ، من أعز الاماني في قلوب المسئولين في بغداد ، ولكن الأمر انتهى باستقرار الأدارسة في البلاد ، كما سنبق أن استقر الرستميون في متاهرت ، ومن قبلهم الأمويون في الأندلس الذين انزعجوا بدورهم من قيام امامة علوية مجاورة ، وهذا ما يفسر ظهور - تلك الرواية المصطنعة التي تقول بقيام تحالف هجومي بين. شرلمان ( شارل الأصلم) وبين الأمير الحكم الأول، لمواجهة احتمال توسم العلويين نحو أوروبا الغربية (٢٥) • وهو ما يعلل أيضا سعى امراء قرطبة المدائب في سبيل توثيق علاقات الصداقة مم امارات الخوارج المتاخمة للادارسة في المفرب ، سواء في تاهرت أو تكور وغيرهما • ومع مرور الوقت استتبت الأمور واستقرت الحدود في الشمال الشرقي بين امامة الرستميين وامامة الادارسة عند تلمسان التي تعتبر المحد الفاصل بين المغرب الأوسط والمغرب الأقصى ، ولو أن الحدود مع صفريه سجلماسة لم نكن واضحة في صحراوات الجنوب • ولم تدم فترة الاستقرار طويلا اذ سرعان ما هبت رياح الفتن المذهبية والعصبية وعصفت بالدولسة الملوية ففتتتها بين افراد الأسرة الادريسية الى عدد عديد من الولايات ، ما بين مطيعة لفاس وعاصية لها • وهكذا انتهى الأمر في أواخر القرن الثالث الهجري بتمزق الامامة الادريسية بين أفراد الأسرة المالكة ، وكان على صاحب

<sup>(</sup>۲۲) عن امارة بنى سالع بن منصور فى مدينة نكور التى "آقينت سنة ١٤٢ هـ/ ٢٢١ م بنقرة أسعيد بن ادريس احد حددة سالع وأشهر امراء نكور على عهد الادارسة هو سالع رابن سميد بن ادريس الذى وبل سنة ١٨٨ مـ/ ١٨٨ م أوعبر طويلا حتى سنة ١٤٠ هـ/ ٢٨٨ م وونلال ولايته الطويلة كان على علاقة طيبة بامراء الأندلس، فشارك فى البعاد على عهد الأمير عبد الله الثانى ، وكان من الإحداث التسبة التي عاصرها فى أواخر أيامه : تزول البررمنديين عبد الله الثانى ، وكان من الإحداث التسبة التي عاصرها فى أواخر أيامه : تزول البررمنديين المجوس في سنة ١٤٤ هـ/ ١٨٨ م على نكور وتهبها ومبيى عدد من الأميرات العيالحيات من المتدامن أمير الأندلس محد الأول بن عبد الرحمن المثانى ، منا يمنى علاقات روئية وتيمية المتدامن أمير الأندلس من جانب آمراء نكورة ، كما يقول بروفيسال : تاريخ أسبائيا الإسلامية ، منا منات الربخ أسبائيا الإسلامية ، منا منات المنات المنا

<sup>-</sup> ووجه المنظر اليشا الميديد من ١٩٥٠ مد المهدي من ١٠٠٠ ومن ١٧٠ د

<sup>(</sup>٥٠) أنظر برونسال تاريخ أسيانيا الإسلامية ، چ ١ س ٢٤٩ ، ٢٨٢ - ٣٨٣ - ٣٨٣٠٠ وأنظر المتنس ، مغطوط كلية. الأداب المسود معاممة الاسكندرية ، من ٢٥٠ .

هاس ان يواجه وحده ثورات الخوارج التي هدد العاصمة نفسها ، مثلها حدث في ثوره عبد الرزاق الوشقى (٢٦) ، كما نجحت قبائل زناتة يقيادة ابن أبي العافية ، في اقتطاع مملكة لها ، كانت منافسة لامامة فاس وحليمة للامويين في الاندلس ، ثم طبيرا للفاطميين عسدما تقدموا الى المفسوب الاتص (٢٧) ، قبل أن تعرد الى التحالف ضدهم مع الامويين ، فيما ععد -

#### خلاصة الموقف السياسي:

مكذا كانت دول المغرب الأربعة تعانى فى أواخر القرن الثالث الهجزى/ هم ،. بشكل عام ،. من نفس الآفات التى عانت منها دولة الخلافة ، والتى تمثلت فى الصراعات المذهبية والعصبية ، والانقسام بين أفراد الأسرةالحاكمة ، حدث ذلك رغم آوجه التباين فيما بينها :

١ ــ من حيث شرعية الحكم الذي تمتع به الأغالبة ، أو واقع التغلب والاستيلاء الذي أقام عليه الرستميون والمدراريون والادارسة ملكهم •

٢ ـ ومن حيث المذاهب الدينية التي اعتنقتها والتي تراوحت ما بين السنة على مذهب مالك وابى حنيفة ، والتشيع المعتدل على المذهب الزيدى، والخارحية ، من : اباضية مقبولة وصفرية متعصية .

٣ ـ وأخيرا من حيث التركيب الاجتماعي الذي كان يضطرد فيه ظهور العصبية المغربية ( البربرية ) كلما اتجهنا من الشرق الى الغرب ، من مملكة التروان إلى مملكة فاس \*

ولكنه رغم ذلك التباين في التركيب العرقى لدول المغرب هذه ، مما كان له أثره في مسار الأحداث التاريخية في ذلك القرن الثالث الهجرى ( ٩ م ) ، بل وفي كل تاريخ المغرب العربي: فقد جنعت الدول الثلاث الكبرى ، في : القيروان ، وتأهرت ، وقاس ، أوجه شبه أساسية تمثلت ، بشكل خاص ، في كون أسرها إلمالكة مشرقية الأصل سهمذا ما شياركتها فيه بلاد الإندلس الأموية ،

<sup>(</sup>۲٦) انظر فيما سيق ، ص ٤٧٢ •

<sup>(</sup>۲۷) انظرُ فيما سبق ، ص ٤٧٩ -

والحقيقة ان وجود أسر حاكمة مشرقية الأصل ، في : القيروان ، والمرت ، وفاس ، كما كان المقال في قرطبة ، كان له أهمية خاصة في تاريخ المفرب في دلك الحين ق فقد كان هؤلاء الحكام المشارقة عاملا بن عوامل الربط بين بلاد المرب المنطرقة وبين قلب المروبة والاسلام في المشرق ، فكانت كل أسرة حاكمة بمنابة عامل جنب قشد الأعوان والأتباع منالمشرق على المستوين المعرقي والمكرئ ، نخو موطتها البحديد في المغرب ، حكذا سار العرب من بني تعيم نحو افريقية حيث بنو عمومتهم الأغالبة ، وساز الفرس أو العجم ، من عرب ومستعربة ، من افريقية ومن العراق تحو بني جلدتهم الرستمين ، كما شد العلويون الحسيون رحالهم الى قارس والمغرب الإوسط حيث اخرتهم من الادارسة ، وكذلك فعل محبوهم من السيعسسة الزينية ، وبذلك كان تيار الهجرة من المشرق الى المغرب عمن السيعسسة نوع من التوازن الذي عدل من خطورة القطيعة السياسية بين الخلافة ودول المتعلين ، ، حفظ الوحدة بين جناحي دولة العروبة والاسلام ، على المستويين العرقي ، باستمرار عملية التعريب ، والفكري ، بانتشار ثقافة المشرق العربين المنافق العرب وحضارته على وجه العموم حود الأمر الذي يتطلب شيئا من التفصيل وحضارته على وجه العموم حود الأمر الذي يتطلب شيئا من التفصيل وحضارته على وجه العموم حود الأمر الذي يتطلب شيئا من التفصيل وحضارته على وجه العموم حود الأمر الذي يتطلب شيئا من التفصيل وحضارته على وجه العموم حود الأمر الذي يتطلب شيئا من التفصيل وحضارته على وجه العموم حود والأمر الذي يتطلب شيئا من التفصيل وحضارته على وجه العموم حود والأمر الذي يتطلب شيئا من التفصيل -

## تٍ ... الواقع الحضارى :

ادت الأوضاع السياسية في بلاد المغرب ، خلال القرن النالث الهجرى / ٩ م اذن ، الى نوع من القطيعة مع المشرق العربي ودولة الخلافة ، ولكن تلك القطيعة كانت محدودة على المستوى الرسمى · وذلك أن العلاقات ظلت ، على المستوى الشعبى ، وطيئة بين جناحي دولة الخلافة والاسلام بفضل تيار الهجرة المتعمل من المشرق الى المغرب ، بوجه عام ، وبغضل قوافل الحجاح السائرة من المغرب الى المشرق ، وما كان يصحبها من قوافل التجار في طريق الذهاب والعودة · وكل ذلك ساعد على سرعة تقل الافكار والعلم والنقافة بين عواصم المشرق وعواضم المغرب ، مما هيا وحدة حضارية كانت أواصرها تقوى ، مع مرور الوقت وتستد ، على طول الطريق ما بين بغداد وقرطية ، تقدل بين بغداد وقرطية ،

هذا ، ولا شك في أن تشجي أمراء دول المغرب لذلك التبادل الاقتصادي والثقائي مع المشرق وعاصمة الخلافة ، عمل على دفع عجلة التقدم في بلادهم، وعجل بالازدهار الحضاري في أمهات مدنهم ، فكأنهم عملوا ، من حيست لا يدرون ، على تأكيد الروابط المادية والمعنوية بين شعوب بلادهم وشعوب دولة الخلافة ، وبالتالي الحفاظ على وحدة تلك الشعوب وتقوية أواصرها •

قمن الناحية الاقتصادية أي المادية عرفت الدول الأربعة ، بعد أن تعتمت

والمستقلال عصر نيضة وازدهار ، تمثل في : انعناية بالزراعة وتنظيم وسائل الري ، وتسبيع التجارة والعناية بتأمين طرق التوافل ، مما تربب عليه : إيادة الدخل ، ونبو المدن ، واتساع الاسمسواق ، وانتعاش الحمرف والصناعات -

### الريقية الأغلبية:

#### ازدمار الزراعة :

ففيما يتعلق بافريقية (٢٨) يقرر اليعقوبي ، الذي ساح في المغرب وافريقية على عهد ابراهيم الثاني بن أحمد ، أن المنطقة المتدة بين قمودة رسيدي بوزيد ) والساحل كانت تزهو بخضرتها وأشجارها • ويعلق جورج مارسيه على ذلك قائلا : وهي المنطقة التي تمتد لمسافة ١٥٠ أد م والتي ما زالت إلى اليوم ، رغم التقدم العظيم الذي تحقق في غراسة الإشجار مي منطقة صفاقس ،صحراوية إلى حد ما (٢١) • ققد انتشرت في تلك المنطقة المعروفة بسهولها الرملية أشجار الزيتون ، وكذلك في كل اقليم الساحل، كما انتشرت البساتين والقرى التي كادت تلامس بعضها النعض من كثرة ازد حامها ، وكان لكل منها معصرة (طاحونة) الريت الخاصة بها (٢٠) • وني جانب الزينون عرفت المنطقة أشجار الفاكية المختلفة والكروم التي كان شربه عنبها يؤكل طازجا أو بجفف لعمل الزبيب أو صنع النبيذ الذي كان شربه مباحا في القيروان على أيام اليعقوبي والامير ابرآهيم بن أحمد ، كما سبق مباحا في القيروان على أيام اليعقوبي والامير ابرآهيم بن أحمد ، كما سبق ان راينا في شعر بعض الظرفاء (٢١) •

<sup>(</sup>٢٩) ُ بِلادُ المرب والمَشْرِق الاسْلامُي في العمر الوسْيط ، ص ٧٧ سـ ٧٨ ° '

<sup>(</sup>٣١) ح مارسية ، بلاد البردر ٠٠٠ ، ص ٧٨ ( عن المالكي في وياش إلتقوس ) "

<sup>(</sup>٣١) أنظر فيما سبق ، س ١١٧ ، وفي ذلك يقال ان كثيرا من مشاهد فقها القيران كانوا يحلون النبيد ويشربونه ، مثل عبد الله بن فروخ "للى قالد فيه مقلك بن النس ه مسلما فقيه المدرب عبر ( الرقيق ، ١٠٠هـ/١١) ، وأبي محزن القاني ، وأبيد يهيه الفزات الفائق ومعر ابن معضور المالفقيله ، الذي الف كتابا في تحليل المنبية سيمان الراقيق بلك كتابا حسن ، كسأ يقول ان معضوة كن متصورا المباهد تحليل المنبية من مهد القادين فروخ ﴿ المنظر قطيم المبرود إلى أدر ال الخدود ، ص ٤٨٦ ســ ٤٨٠ ) .

وفى جنوب قد دة كانت احوار مدينة نفصة تزهو ببساتينها المثمرة ، وكابت شجرة إلكرم معروفة أيضا في يلاد الجريد التى اشتهرت بكثرة تمرها ونخيلها الذى أخِدت منه اسمها ، فهى بلاد الجريد وبلاد التس وبلاد النخل، وفى شمال قمودة امتدت بلاد الحبوب فكانت القيروان تفخر بمحاصيلها الوفيرة ،

#### رقى الصناعة والتعدين:

وفى ميدان التعدين اشتهرت مدينة مجانة ، على أربع مراحل من القيروان ، على الحدود التونسية الجزائرية الحالية ، بأنها مدينة المعادن ( المناجم ) دون متازع ، حتى سميت بمجانة المعدن ، قمن متاجمها كانت تستخرج الفضة والكحل والحديد والمرتك والرصاص وغيرها (٢٦) - ولم يكن من الغريب ، أذن أن تتفدم الصناعات المعدنية فى المملكة الاغلبية بشكل لم تسرقه البلاد فى العصور السابقة على الاسلام . كما يقرر دلك حورج مارسية (٢٢) .

مكذا ازدهرت المصنوعات المدنية المختلفة ، من حديدية كانت نهد البيش والأسطول بها يلزمه من السلاح الثقيل والخفيف وقصية نانت تمد أسواق الصياغ بالحلى الرقيقة وقصور الأمراء بالآنية الثمينة . كمس ازدهرت المسنوعات الزجاجية الدقيعة والعخارية الرقيقة من اوابي النسرب، وصنع الموازين ، وبلاطات الخزف التي كانت تكسو الحيطان وتزين الأرض وتضغى الكثير من البهاء على النافورات ومواجل الماء (١٤٤) .

### تقدم النسيج :

ولقد اشتهرت افريقية كذلك بصناعة البسط التي كان لها قدرها المجليل في الشرق حتى أنه كان على أمير القيروان أن يقدم منها - مع ما كان مرسوما عليه من المال السنوى - ١٢٠ ( مأثة وعشرين ) بساطا الى بقداد،

<sup>(</sup>۳۲) البلدان الليمقريي ، ص ۳۲۹ -

<sup>(</sup>٤٣) يلاد الميزيز والمشرق الاسلامي ٥٠٠٠ ، إلى ١٠٩ والهوامش ٠

<sup>(23)</sup> سعدا. ولق الد البتور عل صنجة رنباجية من أياض أيلم الأبويين تعني أن ديلاة الخبرب لم يفتهم المناية باستفلال غروات البائد الطبيعية، قبل الأغلِبة من عادميه ، والدياليوي ٥٠٠٠ ، جي ٧٤ والهامش ٥٠ -

تما يذكر ابن خلدون (٢٥) ، فكان بلاد الاغالبة كانت منافسا ادراد للمشرق، الابراس العريق في تلك الصباعة العتيدة ومارالت البلاد النونسد معتدة بحراتها القاديمة في صباعة البسط ، ولكل اقليم ما بين القيروان والساحل. ومدن الجنوب أساليبه الفنية المخاصة به من حيث طريقة انسيج ، وشكل. القطع ، ونوع الزخرفة ، وتحديد الألوان وتوزيمها ،

واذا كانت افريقية الأغلبية قد اشتهرت بصناعة البسط ، فاغلب الظن أن ذلك ينطبق على صناعة النسيج أيضا التي سينوه بها الكستاب والجغرافيون فيما بعد العهد الأغلبي ، حيث كانت الطرز التي تنسج أنزاعا من الثياب الفاخرة منتشرة في كثير من ألمدن ، مثل : قابس وسوسة (٢١) واذا صبح ما يسجله رقون جست (R Guest) من أنه عثر على قطعة من واذا صبح ما يسجله رقون جست (R Guest) من أنه عثر على قطعة من السبح المصنوعة في طراز افريقية والتي تحمل اسم الخليفة الأموى مروان (بن محمد ؟) (٢٧) ، قان ذلك يعني أهتمام العرب بصناعة النسيج في افريقيه منذ وقت مبكر ويفسر ازدهار تلك الصناعة المستمر مع مرور الوقت . واكتساب الخبرة على عهد الأغالبة ثم على عهد الفاطمين والصنهاجين والرقت . واكتساب الخبرة على عهد الأغالبة ثم على عهد الفاطمين والصنهاجين والرقت .

وبدلك أرسى الأغالبة قراعد تلك الفنون الحرقية \_ وخاصة الرجاج والخزف \_ التى أينعت فى القرنين التاليين ( ٤ ، ٥ه/١٠ ، ١١ م ) ، على عيد الفاضيين وصبحبين وهى ما أثرة حزثرات مشرقية مستجلبة من العراق ومن مصر (٢٨) .

#### الازدهار الاقتصادى:

وبغضل نشاط أمراء الأغالبة ، وعملهم على استقرار ذلك الازدا

<sup>(</sup>٣٥) المتدعة ، ج ٣ م ٢٧٤ ( فصل في أن آثار الدولة كلها على لسبة قوتها في أم حيث الاشارة الى ما وبجد بخط أحمد بن محمد بن عبد الخديد عبا كان يتخل طلى بيتك بيشداد آيام المآمون من جميع الدواحي - ققد كان المترر على المريقية ، هو : اللائة عشر ألف درهم مرتبن ( ١٣٠ مليون درهم ) ، ومن البسط مانة وعشرون ( ١٣٠ بساطا ) ، ج مان بلاد البرير ٢٠٠ ، س ٨١ .

<sup>(</sup>٢٦) أنظر كتاب الاستيصال ، ص ١١٣ ، ١١٩ .

<sup>(</sup>۲۷)پهچ-پمارسيه ، يلاد البرير ۲۰۰ ، ص 🗚 ٠

دهم) انظر مارسیه ، بلاد البربر \* \* ، مَن ه ، ، وعن المؤثرات الشرقية والأناف على سيجاد ( بسك ) شمال افريقية البديل مما يمثل المتوافق بين البدوى والمدلى ، ا بوركارت ، البن الإسلامي : المته ومعناه ( بالانجليزية ) ، من آه ١٠٠٠ \*

الاقتصادى الدى ظهر أيضا فيما قاموا به من اصلاحات مالية ، مثل تحسيب المعملة ورقع مستوى سبيكتها الدهبية ، وتحديد الضرائب المنظمة الني تدخل الخزانة العامه سنويا بصرف النظر عن حالة المحصول ، وتأمين شمكة الطرق التى كانت تمر فالتروال ، أصبحت القيروان أهم مركر تجارى في الشممال الادريور على المستويين الداحلي والخارجي ، فلقد زاد نشاط أسواقها ، واتسعت حوارها ، وعمرت بمختلف السلع الواردة والصادرة ، فكان تجارها يجمدن الريت من منطقة الساحل ( صفاقس ) ومن طرابلس ويبيعونه في يجمدن الريت من منطقة الساحل ( صفاقس ) ومن طرابلس ويبيعونه في خيرات بلاد السودان ، من الذهب والعاح والرقيق ، هذا ولقد شاركست خيرات بلاد السودان ، من الذهب والعاح والرقيق ، هذا ولقد شاركست تشيروان ، في هذا الازدهار الاقتصادي ، كنير من المدن ، مثل قابس وصفاقس وسوسة كما انتعشت عواصم الاقاليم ، منسل . قفصة وطبنسة والأربس

ولا نبك في آل ما عثر عليه من العملات الأغلبية الموجودة في المتاحف المخشة ، من الدنانير الذهبية التي حافظت على جودة سبيكتها ، وعلى سلامه ورنها ( ٢٠٠٤ حرام ) طوال عهد الاعالبة \_ باستنماه عهد الاحيرمنهم زيادة الله الثالث \_ هو خير دليل على تأكيد دلك الرحاء آلذي عرفه افريقية الأغنبية رغم الأزمات السياسمة و بعص الدواول الطبيعية التي مرت بالملاد ما بين وقت وآخر (٢٩) ، مما مبق ذكره .

## تاهرت الرستمية:

## العناية بالزراعة :

وفيما يتعلق بتاهرت والمغرب الأوسط فقد عرفا ، هما أيضا ، عهد ازدهار اقتصادى بفضل نشاط الاثمة الرستميين ، ومن لاذ بهم من بن جلدتهم من المفوس الذين كونوا جماعة مرموقة كان لها كيانها الخاص ، كما كان لها نشاطها في كل من ميداني السياسة والاقتصاد ، في منطفة العاصمة

<sup>(</sup>٣٩) أنظر ج- مارسيه ، بلاد البرس -٠٠٠ ، ص ٨٢ -

<sup>(1)</sup> وفي ذراعة تاميت يقول البعقوبي انه و لم يكذب زرع البلد قط ١١ ان يصببه جيح أد برد ( البلدان ، ص ٣٥٨ ) ، حلا ، كما أن السهل الواقع حنوبي تامرت وشرقها ، وهو المنتق ما وال سُليتا بغيرالله القرى التي يرجح أنْ يكون كثير منها من المهد الرمتقى ، يرجع أن يكون كثير منها من المهد الرمتقى ، يشهد على ازدهار المنظقة وقتل د العرب ، ماد المرفر الاسلامية ١٠٠٠ ص ١١٠ ) ،

تاهيرت وإذا كانيت امامة تاهرت قد عانت من الإنقسامات المنقبية التي انتهت بالصراعات السياسيسية والعسكرية التي رأيناها ، فان الجناعات الخارجية التي شقت عصا الطاعة على أنهة تاهرت كان لها دورها الحضاري قلى الأقاليم البعيدة حيث نشطت في أعمار البلاد ، وتبارت مع الأثمة في الأهتمام بالتجارة والثقافة ، فكان الجميع عملوا جنبا الى جنب ، وان عمل كل طرف الحساية الخاصية ، على نشر الحضارة والعمران -

فيفضل نشاط عبد الرحمن بن رستم وخلفائه الذين اعتنوا باقليم تاهرت ذى المناخ القاسى فاحسنوا استخدام الأمطار ، ونظموا اعمال السرى فاجروا ألإنهاد ، عمرت المنطقة وعرفت الزراعة وغراسة الأشجار بعد انكانت منطقة رعوية نقط (١٠) ، كذلك ازداد عبران مدينة تاهرت نفسها وأصبحت تسمى عراق المغرب ، كما يقول اليعقوبي (٤١) ، بغضل المهاجرين اليها من المشرق وحاصة من العراق ، من : الكرفة والبصرة ، ممن اغتنوا وبنوا الدور والمساجد والقصور ، كما يذكر آبن الصغير (٤١) ،

# الاهتمام بالتجارة:

والحقيقة ان ازدهار تاهرت هذا لا يرجع الى عملية الاحياء الزراعية وحدها ، وذلك ان أهمية تاهرت الرستمية تمثلت بشكل خاص فى أنهاكانت الوسيط فى تبادل السلع بين الأقاليم الزراعية فى شمال المغرب الأوسط حتى الأقاليم الساحلية حيث كان مرسى فروخ معروفا بانه مرس مراكب تاهرت ، كما يقول اليعقوبى (١٤) ، وبين أقاليم الرعى المجنوبية وما يليها من الأقاليم الصيحراوية وبلاد السودان. •

وبلغ اهتمام الأثمة بتجارة السودان حتى قيل ان أفلح بن عبد الوهاب كاد يسافر الى جوجو (كوكو) المتجارة ايام امامة والده ، ولم يمنعه من ذلك الا توقفه في مسألة من مسائل الربا التي امتحنه بها والده ، دغم ما عرف به من العلم (٤٤)

<sup>(21)</sup> اليَثْقُوبي ، البلدان ، ص ٣٥٣ •

<sup>(</sup>٤٢) انظر قيما سيق ۽ ص ٢٠٩ \_ ٢١٠ -

<sup>(</sup>٤٣) اليمتريي ، البلدان ، ص ٣٥٣ -

<sup>(\$\$)</sup> أنظر الوسياني ، كتاب السير ، منطرة ، دار الكتب المسرية ، ورقة عام وجه س

وعكدا كانت تاهرت ، مثنها مثل القيروان من أعظم أسواق المغرب ، ولا شد في أن الثروات التي جمعها الكوفيون والبصريون والقيروانيون ، وغيرهم من أصحاب الدور والقصور في تاهرت ، كانت ثمرة عملهم في التجارة، وخاصة مع بلاد السودان التي كانت بحق في ذلك الرمان بلاد الذهب (٥٤) ،

والى جانب هؤلاء التجار من المسارقة ، من عرب وقرس كان للمغاربة (البربر) من أهل البلاد جهودهم في تنسيط تجارة تاهرت ، مثل :المزاتين الذين سكنوها وأصبحت أموالهم احدى دعامات الدولة الرستمية الى جانب جند. نعوسة (١٤) ، والهواريين الذين أتوا من افريقية وسكنوا في أحسب الأودية غربي المدينة ، وغيرهم من : اللواتيين والمطماطيين والزواغيين ، أو من الصنهاجيين والزناتية ممن سكنوا تاهرت (٤٧) ،

#### حراسة القوافل:

واذا كانت بعض القبائل المفرية الماوئة لائمة تامرت ، كانت تحاول الميش السهل عن طريق اعتراض قوافل التجاد ، كما فعلت زناتة على عهد أبى اليقظان الذى ارسل ابنه آبا حاتم لحماية بعض القوافل الآتية من المشرق ، فان كبيرا من القبائل الى د ست بالطاعة ، بل ومن الني رفعت راية العصيان ، عملت على تقدم العمران ني بلادها .

## العمران خارج تاهرت:

نعلى مسافة أيام قليلة شرق تاهرت كانت بلاد بنى دمر وهم من بربر ناتة ، تليها بلاد أقاربهم من بنى برزال ، وكأنوا كلهم خوارج أو شراة ، ما يسميهم اليعقوبى ، وكانت بلادهم : « بلد زروع ومواشى »(٤٨)^ ، أما عن الزاب التى كانت فى حكم الأغالبة وقتئذ ، فلا شك أن الجماعات الخارجية منتشرة فيها ، رغم عدم أشارة اليعقوبى الى ذلك (٤٩) ، وهذا ما يفسر في صارت بلاد الزاب أهم معاقل الاباضية بعد العهد الرستمي ، كمستا

<sup>(</sup>٤٥) أنظر فيما مبق ، ص ٤٠٦ •

<sup>(</sup>٤٦) أنظر فيما سبق ، ص ٣٨٧ ٠

<sup>(</sup>٤٧) أنظر مارسيه ، بلاد البربر ، ص ١١٢ - ١١٣ •

<sup>(</sup>٤٨) البلدان ، ص ٣٥٧ -

<sup>493)</sup> أَنْظُرُ البِلدُانَ ، ص ٢٥٠ •

كانت حماعات الخوارج مزدهرة فى قلب الصحراء فى اقليم ورجله حيث قبائل مدراتة : اتصار الرستمين الأوائل منة عهد عبد الرحمن بن رستم (.٠) ومثل هذا يقال عن جماعات الخوارج فى جبل أزراس ، جنوب هضبة قسطينة حيث اقامت جماعات من هوارة كانت تحيط بهدينة باغاية (١٥) .

ومن حماعات الاباضية المخالفين لامامة تاهرت الذين يذكرهم اليعقوبي ، تلك الجماعة التي كان يسكن مدينة السماعة التي كان يسكن مدينة السمى الجبل غير بعيد من البحر ، وكان د لها مزارع وقرى وعمارات وأشجاره وكانت مملكة ابن مسالة هذه تتاخم مملكة محمد بن سليمان العلوى اكمايقول المعقوبي (٥٠) .

## عمران جبل نفوسة :

أما آكثر مواطن الخوارج ازدهارا واستقرارا خارج تاهرت فكان ، من غير شك ، جبل نفوسة ، معقل الاباضية دون منازع • فعلى عهد امامة تاهرت عرف جبل نفوسة عصر ازدهار حقيقى • فقد زها بضياعه وقراه ومزازعه وعماراته الكثيرة (٥٢) ، وأثرى تجاره الذين نافسوا تجار تاهرت في نشاطهم الى قلب الصحراء وحتى بلاد السودان (٥٤) •

وحول جبل نفوسة ، شرقا فى منطقة سرت الداخلة فى نطاق اقليم برقة ، وجنوبا فى اقليم ودان ،انتشرت قبائل مزاتة الذينعرفوا بأنهم كلهم الماضية ، وان كان اليعقوبى يعلق على ذلك قائلا : « على أنهم لا يفقهون ولا لهم دين ، • وفيما وزاء ودان جنوبا كان أخل زويلة أيضا كلهم من الاباضية ، وكانت لهم تجارتهم مع السودان ، وان كانوا قد تخصصوا فى تجارة الرقيق حيث كانوا ياتون بأصنافهم المختلفة ، من : الميريين ، والزوغاويين ، والمرويين، وغيرهم من أجناس السودان (٥٠) \*

<sup>(</sup>٥٠) انظر ع: مارسيه ، بلاد البرس الاسلامية ٠٠٠ ، من ١٠٣ ،

<sup>(</sup>٥٦) اَنْظُرُ الْيَمْتُوبِي ، ص ٢٥٠ -

<sup>(</sup>۵۲) البلدان ، ص ۲۵۲ •

<sup>(</sup>۵۳) اليعتربي ء ص ۲۶۲ •

و(02) المظر فينا بسبق / عن ١٠٤٠٠

<sup>(</sup>ده/ إنظر اليعقربي ، البلدان ، ص ٣٤٤ - ٣٤٠ •

#### ستجلماسة المدادية:

وهكذا كانت الجماعات الاباضية في أواخر القرن النالث الهجري مزدهرة في صحراوات المغرب ما بين تاهرت وبرقة بفضل استغالها في الرراعة باحياء الأرض ، وفي التجارة ما بين الشمال وبلاد السودان ومثل هذا يقال عن حماعات الصغرية في سجلماسة الذين كانوا مرتبطين بتاهرت بطريق بجاري يصفه اليعقوبي : بأنه يخرج من تاهرت في أنجاه بين القبلة والغرب ، ويمر نعد ٣ (ثلاث) مراحل بعدية أوركا التي كانت لنعص قبائل زناتة المعروفين بعد ٢ (ثلاث) مراحل تقريبا و وإذا وصب اليعقوبي بعض الطريق بانسه مقارة أي صحراء فاحلة ، قال معظم مسيرته كانت في قرى ، وإ: «صعت بأنها عبر آهلة ،

أما مدينة سجلماسة تفسها ، فكان لها نهر يقال له زيز وكانت زراعة اهلها ، وآكثرهم من صنهاجة ، المدخن والدرة ، وادا كان اليعفوبي يعرف أن وادى درعة يدخل في قرى سجلماسة ، فانه بشير الى أن احدى مدن درعة ، ومي تامدلت ، كانت تابعة لأحد الأدارسة وهو يحيى بن ادريس العلوى ، واذا وصفت تامدلت بأنها لم تكن بالمدينة الكبيرة ، فمن المهم أنه كان « حولها معادن ذهب وفضة ، يوحد كالسات ويقال ان الرياح تسفيه ١٩٥٠) ، ولا نأس أن يكون استقرار الأدارسة بعيدا في وادى درعة من أحل استغلال تلك المعادن الثمينة ،

والذى يلفت النظر هنا هو أن العلويين من الأدارسة كانوا يراحمون الخوارج الصفرية فى العمل الحضارى فى صحراوات سجلماسة الجنوبية ، كما زاحموا اباضية تاهرت فى تلمسان وسواحل المغرب الارسط، فكأن الرستميين ولأدارسة عملوا جنبا الى جنب فى النهضة المدنية لبلاد المغرب، فى لقرن الثالث الهجرى/٩م ، وان كان عن غير قصد •

### اس الادريسية :

وكما كان للأغالبة والرستميين دورهم في الأخذ بيد النهضة الاقتصادية التي عرفتها افريقية والمغرب الأوسط ، كان للأدارسة تصيبهم في أنعاش

<sup>(</sup>١٥) الميملويي البلدان ، سي ٣٥٩ ، وأسلر فيما بعلا ، هـ ٢٢٩ من ١٩٤ ، صي ١٩٥ ( عن أحمال ،تبر التي حرج بها كبيد الله عن سخلماسة ) ٠

كل من المغربين : الأقصى ، والأوسط ، فقلت كان وجرد امام علوى في منطقة فاس سببا في وصبول فيض من المهاجرين العرب ، من : الأقارب العلوبين الوافدين من المشرق ، والقيروانيين القادمين من مملكة الإغالية ، والاندلسيين البائحين لهم عن موطن جديد ، ووجد كل هؤلاء بنيتهم ألمنشودة في غاصمة الإدارسة التي تضخمت عدوتاها ، حتى أصبحت في أواخر القرن الثالث الهجرى ، على أيام اليعقوبي وعلى عهد يحيى بن يحيى بن الدريس أدالملينة المعظمي التي يقال لها مدينة افريقية ، على إلهر العظيم الذي يقسال له فاس » (١٥) .

وحق لليعقوبي أن يخطى، ويسمى بعدينة فاس « بعدينة أفريقية » ، فكانها صارت آختا « لمدينة القيروان العظمى (٨٠) » ، وهو الأمر القبول من حيث العمل الحضارى ، كما نرى ، فهدينة فاس ، كما يصفها اليعقوبى فى أواخر القرن ٣ هـ/٩م : « جُليلة ، كثيرة العمارة والمنازل » ، وهو يعد تى الجانب الغربي من نهر فآس ، أى فى « مدينة أهل الأندلس، ثلاثة آلاف رحا تطحن بماء النهر الجارى (٩٠) ، فكان يهدينة فاس الادرسية كانت فى أقصى المغرب ممثلة حقيقية لحضارة العرب الناهضة فىذلك الوقت المبكر ، ومنافسة حقيقية لعواصم للشرق التى لم تأل جهدا فى استخدام القوى المائية والهوائية لادارة الطواحين بدلا من الدواب والماشية ، والى جانب الطواحين كان على غهر فاس : « عمارات جليلة ، وقرى وضياع ومزارع من حاديه » ، منذ منابعه من العيون القبلية الى أن يغيض فى نهر سبو (١٠) ،

### شمال فاس ، وبلاد الريف :

أما عن بقية مملكة فاس ألتي قسمت منذ عهد محمد بن ادريس ، فكان فهر سبو على أيام اليعقوبي ، اقطاعا لحمزة بن داود بن ادريس ، والى الشمال منه كانت و حصوق وعمارات وبلد واسعة ، ، لواحد من ولد داود بن ادريس، ين حرث بن ادريس ، وكان آخر حدود يلى دلك قلمة صَدينة التي كآنت لمخمد بن عرث بن ادريس ، وكان آخر حدود مملكه بني عدريس ، في بلاد الريف شمالا ، بلد يسميه المحقوبي مملكه بني عدريس الخانة ، حيث يجتمع حاج السوس الأقمى وطنجة ، وكان لتلي

<sup>(</sup>٥٧) البلدأل ، ص ٢٥٨ °

<sup>(</sup>۵۸) البلنان ، ص ۲۱۷ -

<sup>(</sup>٥٩) اليدان ، ص ٨٨٠ -

<sup>(</sup>١٠) اليكان ، ص ٢٥٨ -

ابن عبر بن ادریس ، ثم بلد غمیرة ، الذی تظن أنه غمارة ، و کان نعبد الله ابن عبر بن ادریس (۱۱) .

## تلمسأن واحوازها:

#### اللاد شي محمد بن سليمان :

وتاتى بعد ماس مديسة تلمسان ، آلمدينة العظمى المشهورة بالمغرب ، كما سميها اليعقوبى بمعمى العاصمة ، وكانت أول معاقل العلويين من بنى محمد بن سنيمان ، من حيث انتشروا في سواحل المغرب الأوسط وبواديه ، فتلمسان ألى يصفها اليعقوبي كانت مدينة حصينة عليها سوران من حجارة ، مثل بغداد ، وبها خلق عظيم وقصور ومنازل مشيدة ، وحولها قبائل من بربر مكناسة ، أما صاحبها في دلك الوقت ، فكان محمد بن القاسم بن محمد بن مليمان (۱۲) ،

#### ما بين بنى محمد بن سليمان والاباضية :

ونى شرق تلمسان كانت هناك مملكتان لبنى محمسه بن سليمان ، الإعلام متاخمة لمملكة ابن مسالة البوارى الإباضى ، وعاصمها مديمة تمطلاس، وآكثر أهلها من بربر مطماطة (١٢) ، وثانيتهما عاصمتها مديمة مدكرة ، المتاخمة من حبة الشرق لبلد متيجة ، وكانت للحسنيين من بنى محمد بن جعفر ومملكة متيجة هده كانت بلدا وأسعا ، « فيه عدة مدن وحصون ، وهو يلد رخ وعمارة ه(١٤) وإلى الغرب من مدينة مدكرة ، اتصل ملك بنى محمد بن سليمان في مدينة الخضراء بما كان يتبعها من « مدن كثيرة وحصون وقرى ومزارع » • وينص اليعقوبي على أن كل رجل من بنى محمد بن سليمان كان مقيما متحصنا في مدينة وناحية ، « وعددهم كثير حتى أن البلد يعرف بهم ، وينسب اليهم • وآخر المدن التي في أيديهم ، قرب ساحل البحر ، يقال لها سوق أبراهيم وهي : المدينة المشهورة ، وكان صاحبها هو عيسى بن ابراهيم ابن محمد بن سليمان (١٠) •

<sup>(</sup>۱۱) البلدان لليعقوبي ، ص ۳۵۷ ٠

<sup>(</sup>۱۲) البلدال ، ص ۲۵۱ -

<sup>(</sup>۱۳) البلدان ، من ۲۵۳ •

<sup>(</sup>٦٤) البلدان ، ص ٢٥٢ -

<sup>(</sup>١٥) البلدان ، س ٢٥٣ ٠

#### مارين بني محمد بن سليمان وزناتة :

## الأدارسة في وادى درعة والسوس الأقصى:

والى جانب مملكة فاس ومملكة بنى محمد بن سليمان كان للادارسة الماراتهم فى وادى درعة فى منطقة سجلماسة ، كما كانت لهم ممالكهم فى السوس الأقصى حيث نزل بو عبد الله بن ادريس بن ادريس ، وكذلك فى البلاد المبتدة ما بين السوس الأقصى وأغمات ، التي يصفها اليعقوبي بأنها : « لله خصب فيه مرعى وزروع وسهل وجبل ، وأهله قوم من صنهاجة (۱۸)» •

ومكذا انتشر الادارسة فيما بين المغرب الاوسط وأقصى المغرب الاقصى المعرب الاقصى المعرب المعرب

#### خلاصة الموقف العمراتي :

ومكذا تكون بلاد المغيرب لقد عرقت تؤغائهن الازديمكار الاقتصنادى (المادى

<sup>(</sup>١٦) البلدان لليعتربي ، ص ٢٥٦ ٠

<sup>(</sup>١٧) البلقاق لليعقودي المسلم ٢٥٦ - ٢٥٧ -

<sup>(</sup>۱۸) البلدان ، ص ۲۳۰ ۰

فى القرن الثالث الهجرى / ٩م بفضل مجهودات كل. من الاعالبة الوالرسسين والأدارسة ، ودنب بعد فترة الإضطراب التي شهدتها البلاد على عهد ولاة دمشق والمباسيين الأوائل - فقد كأن استقلال كل اشرة بمملكتها حافزا لها على تنسية مواردها المالية ، فانفقت دخلها في المناية بالزراعة وأعمال الرى ومد المدن نائياه ، ونامين ظرق المواصلات اللازمة للتجارة ، مما عاد على أحسل البلاد بالزخاء ، وعلى آلحكام بالتبكن من الأخر واستفحال الملك \*

ولقد اضطردت هذه القاعدة عندما دب دبيب الفتنة في كل من الدول الثلاث فاختلف أمراه الأسر الحاكمة فيما بينهم ، وقام المتغلبون في المدن والأقاليم ، اذ نشط كل متغلب منهم في تنمية موارد اقليمه ، وعمل على أن تكون مدينته منافسة للمدينة العظمى أي العاصمة ، وهذا ما يفسر انتشاد ، المدن العطمي ، في وصف اليعقوبي للبلاد على طول الطريق من افريقية الى اقصى المغرب والمدن التي توصف بالعطمي ١٢ ( اثنتا عشرة ) مدينة هي : القيروان ، وتونس (١٦) ، وسبيطلة (٧١) ، وتوزر (عاصمة قسطيلية ) ، وبشرة (عاصمة تقزاوة ) ، وطبنة (عاصمة الزاب ) (١٧) ، وميلة (٢٧) ، وتاهرت (٢٢) ، وفعللاس (٤٤) ، وتلمسان (٥٧) ، وفالوس (٧١) ، وأخيرا فاسي (٧١) ،

هذه المدن ـ دون ذكر غيرها من العواصم المحلية التي كان ينرلهاالولاة ، والمتغلبون من القواد ورؤساء القبائل ـ التي زهت باسواقها ، ومتاجرها وحرفيها ، وحماماتها ، وقصورها ، ومساجدها الجامعة والمحلية ، والتي جمعت أخلاطا من الناس ، من عرب المشرق : الصرحاء والموسومين بالفرس وبالمخراسانية ، عرب المغرب : الوافدين من افريقية والأندلس ومن المغاربة

<sup>(</sup>١٩) مديدة عظيمة ٠ البكدان ، ص ٢٤٨ ٠

<sup>(</sup>٧٠) المديمة القديمة العطمى - البلدان ، ص ٢٤٩ -

<sup>(</sup>۷۱) البلدان ۽ ص ۳۵۰ ۽ ۳۵۱ -

<sup>(</sup>٧٢) مدينة عظيمة حليلة ؛ البلدال ، ص ٢٥١ -

<sup>. (</sup>٧٢) إليليال مرض (٣٩٦ ١٤) المدينة المطبى ، عراق المغيرت .

و ٧٤) من عراصم بلاد بني محمد بن سليمان المتاخبة لمبلكة تاهرت غربا : البلداث ، من ٢٥٦ -

<sup>-</sup> ۲۰۷) البلدان ۽ ص ۲۰۳ -

<sup>(</sup>٧٦) من عواصم مي محمه من سليمان غر. بدليسيان ، البلدان ، بي ٣٥٧ -

<sup>(</sup>٧٧) المدينة المظمى التي يفال الهسسا مدينة افريقيا . البلدان ، ص ٣٥٧ -

ر البرير ) على احتلاف قبائلهم: الصرحاء منهم والمنتسبين الى عرب اليمنية والقيسية ، عرفت أيضا ازدهارا ثقافيا وروحيا ، مما كان نتيجة طبيعية. لهد الازدهار المادى ، وذاك التنوع في الاجتمساع البشرى .

## الازدهار الثقافي والحياة الروحية :

#### الاطار اللادي:

والحقيقة أن كل عاصمة سياسية كانت على قدر أهميتها بـ كبرت أم مسفرت بـ سوقا تجارية ومركزا علميا في نفس الموقت و وهنا تجد ازدهار التجارة وثيق الصلة بتقدم العلوم والثقافة و فعلى قدر تراكم المال والثروة بكون الاهتمام بالمدنية والحضارة و فتكدس الثروات في كل من العواصم أو ( المدن العظمى ) هي التي تفسر بناء الدور والقصور ، وتشييد الجــوامع والمساجد التي صارت معارض للفنون التشكيلية ومراكز للعلوم والثقافة ، من : دنيوية ودينية و

## في افريقية :

#### متحف جامع القيروان:

فغى افريقية الأغلبية كان جامع عقبة \_ مفخرة مدينة القيروان ومتبع زهرها الى اليوم ، الذي كان أعيد بناؤه اكثر من مرة بعوفة ولاة الأمويين والمباسيين ، قبل أن يجدده بالشكل الذي وصل الينا الآن زيادة اللهالاول ومن أتى بعده من أمراه الاغالبة - متحفا للفن الاسلامي في افريقية ، كما كان مركزا للعلوم الدينية ، فهو ، بغضل اتساع مقاييسه ، وبساطة خطوطه ، وزخرفته الضخمة القديمة ، وتخطيطه المعماري العربي الاصيل ، المستوحى من تخطيط مسجد النبي في المدينة ، يعتبر آية من آيات الفن الاسلامي المبكر وأول ما يشد النظر عند الدخول الى المسجد الجامع حو العمد الفسيح ، الذي يوحي للزائر بأنه في ميدان رئيسي لبعض المدن الفجية ، بغضل مجموعات السقائف التدوية المحملة على رَوِّسَ الاعمدة الرشيقة ذات النقوش المختلفية والأصول المتنوعة المحملة على رَوِّسَ الاعمدة الرشيقة ذات النقوش المختلفية والأصول المتنوعة منا تم ضعه فإيدي الفتانين المأميرين من أهل المبلدة ومن الوافدين ، ومبلا من منعه فإيدي الفتاني المأميرين من أهل المبلدة ومن الوافدين ، ومبلا من منعه فإيدي الفتاني المأميرين من أهل المبلدة ومن الوافدين ، ومبلا من عناصر ، الخام متحف المنقية .

وينفتع على الصحن الواسع بيت الصلاة الذي تقسمه صفوف من الأغمدة

الرائمة ، دوات التيجان النبية المأخوذة من العمائر القديمة ، الى : ١٧ (سبعة عشر) رواقا عمودية على حائط القبلة ، و ١٠ (عشرة) أروقة عرضية موازية لحائط القبلة ، مغطاة بسطح مستقف تحمله حوائز خشبية مزخرفة بانواع الزواق والرواق الاوسط ، كما هي العادة في المساجد العربيسة الطرار ، أكثر اتساعا وأعلى ارتفاعا من بقية الاروقة على الجانبين (١٨) ، وعلى كل من طرفيه تقوم قبتان رشيقتا الأضلاع ، وهي معامل الرواق الاوسط . وعلى سمت قبتيه المضلمين ، تقوم \_ في طرف الصحن \_ ممارة الجامسيم العربية ، بشكلها المربع وهيكلها المهيب .

ويكاد الأثريون يتفقون على أن الأثر الشامئ يظهر فى تخطيط هذه المنارة وفى موقعها من المجامع ، بينما تدل هيئة السوارى لاكذلك شكسل الأقواس على أنها منقولة من مصر والى جانب ذلك عائهم يجدون فى بعض تفصيلات العباب تقليد للعمائر العراقية المعاصرة وأما عن الزخارف المنحوتة فى الحجر أو فى الرخام فهم يرون أنها تتعق مع تقاليد المصانع المحلية

والمهم في كل ذلك هو أن احتلاف المؤثرات ، هذا ، لا ينعى تناسق المحموع : فالعناصر الوافدة من العراق ، والمستجلبة من مصر ، وكذلك العناصر الافريقية المحلية القديمة وهي التي تكاد تمثل أخلاط الماس من سكان ألمدن ، من : العرب والخراسانية والمعاربة أو السرس ، اشسركت حميعا في التعبير الكلى الجميل ، وهو ما يمثل عبقرية الفن العربي الاسلامي .

وأخيرا فان ما قيل عن مسجد عقبة الجامع يمكن أن يقال عن جامسع الزيتونة بتونس ، وعن رباطات سوسة والساحل ، التي جمعت في ميانيها

<sup>(</sup>٧٨) وهذا الأمر جمل الأثريب الأوربين يشمهونه بالرواق الرئيسي في المبازيليكيلا الكنيسة ) المسيحية ويتولوب اله مستوسى منها ... أنعل ح- مارسيه ، العن الاسلامي على الكنيسة ) المسيحية ويتولوب اله مستوسى منها ... أنعل الاسلامي المبكر ، ط- بليكان ( بالانحليرية ) ، ص ٣٥٦ ... ٢٥٨ ( حيث يقرد فقط أن الرواق الأوسط كان : في البداية الوسع منا مو عليه الآن بأرسة ألدام ) ، وأنظر أحمد فكرى ، المسجد الجسمام بالقيروات ، من ١٣٥٠ حيث يفسر استاع الرواق الأرسط بالتجمعين فيه ، من درية الامام وهو يخطب المجوان وللمبرستي أيسمح لاكبر عدد من المسلين المتجمعين فيه ، من درية الامام وهو يخطب أو وهو وشعهم في الأسلام من المسلحد الاسلامية عن كتابه و المدخل الى مساحد القاعرة وعداومتها الملوس من ١٠٠٠ .. ١٩٠٣ .

ما بين الحصن والجامع ، كما يظهر في رباط المستيم الشهيم والحقيمة ان عند الآثار ، المنافر والمؤلف ومن الفندون الفنخرى ، يؤكد مولد فن حسن التناسق ، قوى التعبير ، ويثبت قيدام مدنية حسنة ، وهي في سبيلها الى مزيد من التدم والازدهار ، مع ازدياد الصهار ذلك الخليط المبرقش من اخلاط الناسخ ، الذين عبر ذلك الفن عن شخصيتهم المركبة في ذلك العصر ،

في بامرت : ،

# خسائص ذاتية : حياة إلبساطة وانعكاساتها في الجتمع :

واذا كانت بقايا الآثار الأغنبية \_ وهى قليلة \_ تسبح باعطاء نكرة عما كانت عليه العمارات الدينية ، وخاصة المساجد ، ومسحد عقبة على وجسه الخصوص .، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لمتاهرت الرستمية ، فمن الأمور المبتفق عليها ، أنه رغم ازدهار تاهرت الملتى بفضل تنوع عناصر سكانها ، من : العرب ، والعرس ، والبربر ، الذين كان لهم أثرهم من غير شك فيما أقاموه مناك من المبانى ، فإن المامة تاهرت طلت محافظة على تقاليد الخوارج التي تتمثل في حياة التقشف والاقلال من التمتع بمباهج الحياة ، حقيقة أن التجارة ونحياة الاقتصادية كانت مزدهرة في تاهرت التي تكسست فيها الثررات وبنيت فيها الدور والقصور ، ولكن مسار الحياة المادية هماك كان ينساب بايقاع رتيب ، يختلف عن ذلك الذي عرفته افريقية ، فللسالة هما لا تتعلق فقط بتكدس للثروات ، عصب الحضارة \_ وهذا قانون عام سرى في القديم ، فغط بتكدس للثروات ، عصب الحضارة \_ وهذا قانون عام سرى في القديم ، المبيئة : والبيئة الرعوية ال البدوية ، المختلفة اذا لم نقل المتخلفة عن بيئة البيئة : والبيئة الرعوية السائلة في بلاد تاهرت .

### امتداد حضاري افقي :

واذا لم يكن هناك مجال للمقارنة بين المهة ناهرت المتشنفين المسكين بالمداب الدين ، وبين ملوك رقادة المتحررين ، الميضيين، في ميلهج المياة يكذلك يمكن القول ان المسافة طلت بسيدة بين ما كان عليه جامع القيروان الأغلبي وجامع تاهرت الرستمني الأوافيره من بهرام الاباضية المعاصرة التي لم يبق لنا من آثارها ما يسمع بمثل مقد المقارنة وكذلك كان المعال بالنسبة لفير المساجد من المباني المدنية أو الحربية في حقيقة إن كتب السير الاباضية تتحدث عن كثير من المساجد والزوايًا والصليات التي بناها شيوخ المشعب

غى كل من ترى جبل نفوسة ، أو آقليم نفزاوة ، أو بلاد الزاب ، أو اقليم عامرت ، ولكنه من الواضح المسلحد كانت متواضعة تمثل تواضم المجتمعات الاباضية القاطنة في تلك المبلاد وبساطتها --

هذا ما يمكن أن تفهمه عندما قدفق النظر في كتب الاباضية مثل: كتاب السير لأبى الربيع الوسياني (٢٩) ، حيث نجد أنه كان لمدينة قنطرارة ، المتاخبة نجبل نفوسة ، مسجدا جامعا كانت تقام فيه صلاة الجمعة على أيام التاخبة نجبل نفوسة ، مسجدا جامعا كانت تقام فيه صلاة الجمعة على أيام الامام عبد الوهاب بن عبد الرحن بن رستم ، وهو آلأمر الذي لم يكن معمولا به في الجبل من قبل: لأن أهل الجبل « قرى متباينة » يصعب تجمعهم كما يقول المؤلف ، أما بقية قرى الجبل « فكانت لها مساجدها المحلية ، غير الجامعة مثل: أو سلم التي تعتبر أول موضع أذن فيه المؤذنون في جبسل نفوسة (٨٠) ، ووازجلان الذي يعتبر موضع منبر جامعها أول موضع سجد خيه لله في وارجلان (١١) ، وآجلو التي كان لها مسجد كبير ، يحتوى على حصلي للنساء (٨٠) ، وجغراف : من قرى الزآب (٨١) ، وقابس التي عرف حسجها بمسجد الرهبية (٨٤) ، وله غير ذلك من المساجد التي عرت بها قرى جبل نفوسة والأقاليم المجاورة ، بعد انعهد الرستمي ــ دون اشارة الى ما جبل نفوسة والأقاليم المجاورة ، بعد انعهد الرستمي ــ دون اشارة الى ما حاكانت عليه تلك المساجد من مظاهر العمران أو الزخرف .

هذا ، وآذا كانت يقايا مدينة سدراتة ، في اقليم ورجلة ، التي صارت عاصمة للخارجية بعد معقوط تاهرت ، قبل انتقال الاباضية الى الزاب ، قد كشفت عن وجود أصداء لفخامة المباني العباسية في المدينة الصحرارية ، فان أثر تلك الفخامة العباسية كان ضعيفا على كل حال (١٠٥) ، فكان أخذ امامة تاهرت من حضارة المشرق العباسي كانت بقدر يتناسب منع بساطة مجتمعها الاباضي ، وهذه البساطة هي ما يميز حضارة الرستميين عن حضارة كل من الأغالبة والأدارسة ،

<sup>(</sup>٧٩) محَدُ طُ دار الكتب الصرية ، رقم ح/٩١١٣ .

<sup>- (</sup>٨٠) الوسيائي - كتابُ السير ، المغطوط : ص ١٢ - ١ --

<sup>(</sup>٨١) الومنياقي. ، النئير ، المغطوط ، ص ١٧ - ١ ٠

ر (۸۲) الرسنیانی المخیلوط ، س ۲۵ - ۱ ، ۹۰ - ب .

١٨٢١٠ الوسياني المنطوط و س ٩٠ ـ ١ ٠٠

<sup>(</sup>٨٤) الوّسياني أ المنظوط و ص ٩٨ ـ ١ -

<sup>.(</sup>٨٥) أنظر ع، ملاسيه ، بلاد البرير الإسلامية ٠٠٠ ، ص ١١٥ \_ ١١٦ •

#### ني فاس:

#### طارة وسط بن القروان وتاهرت:

أما عن تراث الأدارسة الذي لم يبق لنا منه الشيء الكثير ، من : الآثار الله عن تراث الأدارسة الذي لم يبق لنا منه الشيء الكثير ، من : الآثار الله أو الشواهد الكتابية ، سواء في تلمسان والمغرب الأوسط أو في فاس والمغرب الانصى ، فأغلب الظن أن حسارتهم المادية كانت وسطا ، بين حسارة تأهرت القيروان التي تكاد تمثل حسارة بعداد بكل مظاهرها ، وبين حسارة تأهرت التي لم تأخذ من العباسيين الا بقدر ، فمدينة فاس عند بدء بنائها في آواخر القرن الثاني المهجري / مم كانت أشبه بقيروان عقبة الأول قيل ذلك بأكثر من مائة عام ، كما أن كلا من حامعي عدوتيها : الأشياخ في عدوة الأندلس الشرقية؛ والشرفاء في العدوة الغربية ، كان يذكر ببساطته وصغر حجمه جامست عبد الرحمن بن رستم في تاهرت الذي بني قبلهما بحوالي خصف قرت .

حقيقة اقه بمشاركة المهاجرين ، من الأندلس ومن طلاد القيروان في بناء مدينة ادريس بن آدريس ، تمدنت عدوتي فآس بغضل ما حمله معهم هؤلاء تن من تراث أهل الأندلس الشامي الأصل ، الذي كان قد بدأ يتأثر بعضارة بغداد ، ومن تراث أهل افريقية الذي ظهرت فيه مؤثرات بلاد مصر والشام راعراق ، ولكن تمدن العاصمة الادريسية الجديدة ، كان محدودا في ذلك الرقت ، على كل حال .

### جامع القرويين الادريسي:

فحتى جامع القرويين الذي ما زالت تعتز به مدينة فاس الى اليوم " كما اعترت به على طول العصور ، على زعم أنه من بناء الأثمة الشرفاء ، زغم ما هو معروف من أنه من بناء الوافدين على فاس من أهل القيروان ، قائه عندها. بنى في سنة ٢٤٥ ه/ ٨٥٩ م كان صغير الحجم جمتواضع البناء ـ على ما يظهر مما هذا ما يفهم من قصة بنائه التي تنص باصرار شديد على أن المال الذي أنفق قلم البناء كان ما حلالا لم تدخله شبهة ربح غير حلال من تجارة أو غيرها ، بل ومن الإصرار أيضا على أن مواد البناء ، من : حجر ورمل وماء ، اتت حلالا صافيا من نقتن الرض الجامع وليس من غيرها على على يقله بحكم الشرورة ، أن بكون البناء بسيطا بما يتناسب مع تلك الوارد المحدودة ، "

وعشل عدًا يمكن أن يقال أيضا عن جلمع الأندلس الذي ينسب بناؤم الي

نفس الأسرة القروية (١٦) التي يظهر أنها كانت مالكية متشددة •

وهذا ما يذكرنا بتشدد اباضية تاهرت وبساطتهم ، وهو الأمر المفيولة ما تذكرنا أن المنطقة كانت منطقة خوارج المغرب الأوائل ، وان الإمام ادريس ابن عبد الله عندما بزل على أوربة كان زعيمهم من الواصلية أو المعتزلة ، وهم يعقى فرق الإباضية هناك ؛ ولا بأس أن يكون ذلك الاصراد في مسألة الحلال وطنارة المسال قد أتى من جاب البنائين القيرواييس المالكية كسا قلنا ، وهنا قد لا يفسر تزمتهم الديني هذا الا ما عرفوه من تساهل أمرائهم السابقين في افريقية ، فكان تعصب أهل القيروان في فاس كان رد فعل مقبول لتحرر الإغالبة في المقيروان ، وهذا يعنى أنهم ، وان كانوا قد حملوا معهم حضارة بلادهم الأغلبية ، قانهم لم يكونوا ليسرقوا في التعبير عن مباهجها ، وبذلك يمكن القول أن جامع القرويين الادريسي كان وسطابين جامع القيروان الأغلبي، . وبين عبر عن حضارة افريقية كانت في سبيلها الى المزيد من التفتح والازدهار، . وبن حامع تاهرت الرستمي الذي طل محتفظا مبساطته الماسبة لتقشيف رواده، ومن رغم المؤثرات الحضارية التي وقدت على المديمة من افريقية والعراق ، ومن الإندلس ،

# جامع القرويين الزناتي وتسمية العدوة باسمه:

أما عن جامع القروبين الذي صار مفخرة حقيقية لمدينة فاس فيرجع الى عهد الرناتين الذين خلفوا الأدارسة ، والذين ارتبطوا بالأندلس – رعبة مسهم أو رهبة – بملاقات وثيقة ، فكان الأثر الأندلسي فيه أوضيح من غيره مسسن المؤثرات ، وهو الأمر الطبيعي و أعلب الظن أن مدينة الضغة الغربية لوادى الحاس اشتهرت باسم عدوة القروبين تسبة الى جامعها الذي صار أشهر مساجد المغرب الأقصى و عرقها ، بعد أن طنى بشهرته على جامع الأدارسة الحتيقي في الله على المروبين هو جامع الدريس بن ادريس بن اد

<sup>(</sup>٨٦) أنظر جلوة الاقتداس لابي القامي ، صنّ ٢٩ حيث يقدم أن داطمة أم البدية شرعت حي بناء حامم القروبي ، وأن المنته مريم شرعت أيمنا في بيس الوبت ، وهو سبلة ٢٤٥ هـ/.
٨٥٩ م ، في بناء جامع الالدلس ٠ وأنظر بعده عن حامِج الأندلس ، ص ٣٤

<sup>(</sup>۸۷) أطر عبد المهادي التاري ، حامع القروبين بقاس ، رسالة دكتوراه على الآله الكاتبة ، وهدمت لجامعة الاسكندرية سنة ١٩٧١ ، وطدمت في بيروت ولكنا لم تعلل على المطوع ، حس ٤٠ حيث يشير الرّغه أن العثور عن لوحة تدكارية حسية كبيرة الحجم فيها دكر لمناه ==

### غاس الادريسية :

والحقيقة ان هذا لا يتعارص مع تحول فاس ، على عهد الادارسة ، الى مركز حصرى مرموق - واداً كانت كتب التاريخ أو نعايا الآثار لا تجعل من مسجد القروبين أو قصور العدونين منافسة لحامع العيروان الاعلي أو لعصور رقادة ، عهد رهت عاصمة الأدارسة بحماماتها ونظراحي مائها ، كما ظهر بعض من أمراه الأسرة الشرفاء بعظير المتحررين الذين لا يتورعون ، في سبيل ملاذهم ، عي القيام بالمغامرات العاصحة ، في الأماكن العامة (٨٨) .

أما ما يقوله الله القاصى للمناسبة سكى ادريس بعدينة فاس من أنه التجارات واهل الصناعات من كل صقع ، حتى تكامل بها كل متجر ، وسبيقت اليها حيرات الأرض ، وحمعت فيها طرف الدنيا وتكاملت فيها حتى صار لأحل دلك ، لا عالم أعرف من عالمهم ولا راوية أثبت من راويتهم ، ولامتكلم أحزل من مكلمهم ، ولا قارئ، ألتى من قارئهم ، ولا نحوى أعرف مسن للحويهم ، ولا شاعر أحذق من شاعرهم ، ولا قوال أطرب من مغنيهم ، ولا شاعر أحذق من شاعرهم ، ولا قوال أطرب من مغنيهم ، ومن أتى بعدهم من لمتونة والموحدين ، كما يذكر المؤلف عقب أنشودة الأناشيد، هذه (١٨) ،

# تلمسان العلوية وغيرها من حواضر الادارسة :

أما عن الأدارسة حارج فاس ، في تلمسان والمغرب الأوسط ، وفي بلاد الريف أو السوس الأقصى ، فانهم بنوا مدنا وحواضر حديدة ، مثل مدينة الملويين وسوق الراهيم ، ولكنها لم تبلع مبلع فاس في الكبر والعظمة ، واذا كان الأدارسة في تلك البلاد قد احتموا بتحقيق الرخاء الاقتصادى عن طريق

سه على المسحد على سنة ١٩٧٦/٢٦٣ م على عهد الامام داود بن ادريس ومع أن المؤلف يميل الم الخط بالها المسحد على المناسة سمام القررس ، وابها لسبت مقولة من مكان آخر ، وهو الأهر الله يلا تشير اليه المسادر الماريحية ، فالمهم أنه كانت حماك مجاولات لسمة المجامع الى الأدادسة ، مرواه كانت إليرحة حاصة بالقروبين أم لا • وابطر من الا وهامش ؛ حيث يشع المؤلف الى الدروبين المستمرية كان يظل أن القروبين من السيس الامام ادريس بن ادريس ، وقعت على مخطوطة تميد أن تسبة القروبين لام المنين أهو ليسي محل اتفاق بي المؤرجين ،

<sup>(</sup>۸۸) آنظر میما سبق س ۶۲۹ ۰

<sup>(</sup>٨٩) أبطر حدوة الاقتماس ، ص ٢٥٠

المناية بالزراعة والتجارة ، فأغلب الظن أن سلطانهم كان روحيا أولا وقبل كل شيء ، وأن أول اهتماماتهم كان نشر الاسلام بين أهل البلاد من البربر ، وهو الأمر الذي شاركهم فيه أثمة تآهرت ، أما في القيروان فقد وقعت بنك الرسالة الروحية على عاتق فقها القيروان ، ومرابطي افريقية من الزهــــاد والعباد ،

#### المحتوى المعنوي :

في هذا الاطار الذي يمثل مظاهر الحصارة المادية الناشئة في بلادالمنرب، في أول عصور استقلالها ، تفتحت براعم الثقافة الاسلامية التي عرفها المشرق المباسي ، وازدهرت الحياة الروحية بشكل فريد و فني مساجد المواصم ورباطات السواحل ، عقدت حلقات العلم والمناظرة فضلا عن الأسواق التي لم تعدم بين أهلها أجلة المشايخ من الفقها والصالحين ، من رجال الدولة ومن العاملين في سبيل الله و وكذلك كان كثير من بيوت العلماء معاهد حقيقية لطللاب العلم ، بينما كانت قصور الأمراء ودور الخاصة من الناس ، في عاصمة الأغالبة على وجه الخصوص ، بلاطات ملوكية أو مجالس خلافية مصفرة ، والمنجمين ، والمهرحين ، والمفيين ، والموسيقيين ، وغيرهم من أهل البلاد ومن الوافدين من الماسة.

#### الحياة الدينية:

### في افريتية :

ولكنه اذا كانت سوق الشعر والادب والغناء قد نفقت في بلاد الأغالبة، فان المسائل الدينية كانت الشغل الشاغل لأهل افريقية خلال ذلك العصر ، وخاصة في القيروان ، مدينة عقبة المستجاب ومع ان مذهب مالك بن أنس كان هو المذهب السائد في البلاد عند قيام الدولة الإغلبية ، فان مذهب ابي حنيفة كان قد بدأ يثبت أقدامه في البلاد ، وخاصة على المستوى الحكومي بصفته المذهب الرسمي لخلافة بنداد ، وكان من بين فقها القيروان المتبحرون في كل من المذهبين المالكي والحنفي ، مثل : قاضي افريقية الشهير أسد بن الفرات ، فاتح صقلية (.٩) .

<sup>(</sup>٩٠) أنظر فيما صبق ، ص ٢١٤ وما بعدما -

#### ها بين المالكية والاعتزال:

وعندما أثار المعتزلة الجدل حول مسألة أسماء الله وصفاته ، وهو الأمر اللذي شغل الحلافة في بغداد في « محنة حلق القرآن » التي امتحن بها فقهاء السنة في عهد المأمون ثم المحنة المضادة على أيام المتوكل ، كان لذلك الحدل أثره القوى في افريقية ، وفي ذلك يقال آن رجلا أتى من المشرق فسأل بعض شباب القيروان عما كان يتكلم فيه أهل المدينة من العلم ، فقالوا له : « أسماء الله وصفاته » ، مما يعنى أن علوم الدين والبحث عن المحقيقة كانت من أجب . الاحتمامات آلى قلوب أهل المدينة ،

#### ما بين العلم والجهاد:

وفى الحض على التعلم وتقدير أهل العلم ، ينسب الى البهلول بن راشد ( توفى سنة ١٨٣ هـ/ ٧٩٩ م ) ، زاهد القيروان وعالمها فى زمانه ، انه قال : « اذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى العلماء فضرب عليهم بسور من نوز ثم يقول الني لم اضع حكمتى فيكم وانا أريد أن أعذبكم ، تعافوا وادخلوا الحنة » - ويسبب اليه انه قال أيضا : « ما اعمال البر كلها عند الجهاد فى سبيل الله تعالى الا كنصقة فى بحر ، وما أعمال البر كلها والجهاد عند طلب العلم الاكبصقة فى بحر ، وما أعمال البر كلها والجهاد عند طلب العلم الاكبصقة فى بحر » (١٥) ،

ومكذا كان الجهاد والعلم يعتزجان امتراجا ، وهذا ما تعدل بشكل رائع فى اسناد حملة صقلية الى اسد بن القرات الذى كان الى جانب علمه وفقه واحدا من الشجعان - كذلك ظهر الارتباط الوئيق بين العلم والجهاد عى رباطات السواحل ومحارسها ، وأشهرها رباط المنستير قرب صوسة ، حبث انصرف المرابطون الى أعمال الزهد والعبادة ، وأخذ العلم هن المشايخ الذين كانوا يلجاون فى أوقات معينة الى ربطهم ، وذلك فى وقت قراعهم ،وهم فى انتظار مجاهدة العدو اذا ما فكر فى النزول فى تفرهم .

### «القيروان مهدا ثانيا للمالكية :

ولكنه رغم انتشار فقه أبى حنيفة بصفته المذهب الرسس للأغالبة ، ورغم شغف الناس والأمراء بالجدل والمناظرة في مسائل المعتزلة ، وهو الأمر الذي عمل على انشقاق حباعات الاباضية الذين انتشروا في صحراوات افريقية

<sup>(</sup>٩١) ١١١كي ، وياس الموس ، ج ١ س ١٤٠ -

والذين كان لهم ممثلوهم بين علماء القيروان من عير شك ، مان حل علماء العاصمة الإعنبية كانوا متمسكين بالسنة على مذهب الامام مالك · وحكذا صارت القيروان مهد المالكية الثانى بعد المديئة ، وقبل قرطبة ،

وفى ذلك يقال أن بعض العلماء انضرفوا الى دراسة الفقه المالكي وحده ، ولم يحاولوا دراسة شيء غيره و والممل لذلك أحمد بن نصر الهوارى البربرى ه الذي سمع على محمد بن صحنون ، والمدى « كان لا يعظر ولا يتصرف في شيء من العلم عير ملحب مالك ومسائله ، فاذا تكلم فيها كان فائفا » ، وكانت مدونة سحنون مي المرجع الأول والاخير بالنسبة له (٩٢) ، ومن النكت التي تعبر بشكل لاذع عن اهتمام المغاربة بالفقه المالكي دون غيره ، تلك الرواية التي تقول : أن اسحق بن نعمان ، الذي كان مالكي المذهب ثماضبع شافعيا، كان يناقش أحد البغدادين في الحجاز ، وأراد البغدادي أن يؤيد وجهة نظرة الشرعية فقال : ( روى عن النبي صلعم كذا ، فقال له ابن النعمان : فيما ذكر ، مالك لا يرى ذلك ) ، ودهش الرحل المشرقي لهذا الأمر الغريب ، وقال :شاهت وجوهكم يا أهل الغرب ، تعارضون قول النبي يقول مالك ا (١٢) .

## مالكية القرواب:

### دعامات المُلهب في كل المغرب :

ولكن الغالبية من رجسال المدهب المالكي كانوا من ذوى العقول النيرة واصحاب الأفق الواسع ، ومن أبرز شخصياتهم التي دكرناها في ذلك العصر سحنون بن سعيد ( توفي سنة ٢٤٠ ه/ ١٨٥٤ م) : فعنه يقول أصحاب طبغات علماء افريقية : « اجتمعت فيه حلال قلما اجتمعت في غيره : الفقه البارع ، والورع الصنادق ، والصرامة في الحق ، والزحادة في المدنيا ، والتخشين في الملبس والمطعم ، والسماخة من موكان لا يقبل ألمن أحد شيئا سلطان أو غيره ، (١٤) ، والحقيقة ال كتب الطبقات تلك تعلينا صورة حية عن أحوال مؤلاء العلماء ، فمنهم من كان مشرقي الأصل ، ومنهم من وقد من الأندلس ، ومعظمهم رحل الى المشرق للدرس والتعلم ، وأصحاب الطبقة الأولى منقدما أهم ومعظمهم رحل الى المشرق للدرس والتعلم ، وأصحاب الطبقة الأولى منقدما أهم الخدوا الحديث والفقه على مالك بن أنس نفسه ، بينما أخد أبناء الأحيال

و ١٣) انظر الكراغ معالم الإيمال ، طه تونس ، ص ٣ - ٠ \*

<sup>(</sup>٦٣) أبو المرب ، طبقات علماء ادريقية ، ص ٢١٤ ، رعن معارضة المالكية للاعتزال ،

آنظر ج ۱ س ۳۹۹ " (۹۶) آنظر المالکی ، ریاض الناوس ، ج ۱ ص ۳۶۹ "

المتالية عن حؤلاء الأخيرين ، في تسلسل مصدرد ، ح ي صارت لقبروان حما مدينة العلم في كل بلاد المفرب ، و بعصل أعبال حؤلاء العلماء ، وحاصة مدونة بسخنون ، ائتى صارت بعد الكتب الاسدية .. لاسد بن العرات .. أكبر مجموعة نقية في المغرب ، تأكد المدعب المالكي في كل الله ، ل الافريقي .

ومعظم علماء القيروان هؤلاء الذين كانوا من أهل الرحد والورع والعبادة، كانوا يقومون ، الى جانب ذلك ، بدور تاريخي هام في الرقابة على أمراء الاغالبة ، وذلك حسب مبدأ الامر بالمعروف والهي عن ألمكر ، الأمر الذي صار تقليديا في دولة الاسلام - قحصص بن عبر لم يتردد في الدخول مع جماعة الصالحين على الأمير عبد الله بن ابراهيم بن الاغلب ، ليطلب منه تخفيف المسلمية الماتية على الأرض الزراعية بدلا من ضريبة العشر (٩٥) ، وألشيخ أبو الأحوص أحمد بن عبد الله المكفوف كان شديدا في كتابه الذي وجههه الى الأمير ابراهيم التاني بن أحمد الذي عرف باستبداده (٩١) ،

والذى لا حظناه هو أن أمراه الأغالبة أعطوا الأمثولة الطبية على وجه العمسوم - فاجتنبوا التعرض لهؤلاء الشيوخ ، بل وعملوا على مساداتهم واكتساب رضاهم ، كما كان من تقاليدهم التكفل بتجهير من يموت مسئ الشايخ ، وتكفيته ، وحضور صلاة الجنارة عليه ،

#### في فاس :

## ازدهار المذهب المالكي في العولة الزيدية :

واذا كان المذهب المالكي قد ازدمر في بلاد افريقية والقيروان في القرن الثالث الهجري/ ٩ م ، فأغلب الظن أنه كان المذهب السائد في بلاد الأدارسة، وخاصة في عاصمتهم فاس ، ودلك بفضل سكان عدوتيها الوافدين من كل من قرطبة والقيروان ٠ واذا كان علماء فاس لم يحظوا بعثل كتب الطبقات المتي حظى بها علماء القيروان وقتئذ ، فان كتب الطبقات الاندلسية أعتنت بتسجيل سير كثير من علماء فاس ومناقبهم ، وان كان ذلك فيما بعد العمر الادريسي واذا كان المفهوم من الروايات الخاصة بقيام دولة الإدارسة أن الامام الاول كان زيدى المذهب (٩٧) ، فان الثابت تاريخيا هو أن الدولة الملوية الادريسية

<sup>45</sup> 

<sup>(</sup>۹۵) أنظر فيما سنق ، ص ۹۱ "

<sup>(</sup>۹۳) أمظر فيما سبق ، ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٩٧) أكثار فيما سبق ، ص ١ ه. عن الريبل الذي احتال الإمام الدويس الأقدل ، وكيشو تقرب الله لابه كان من ،عد الربدية. أمام بدية عند الهادي البادي في رسالته عن حاسم ١٠٠٠

كانت سنية المذهب ، ولهذا السبب سماها ابن عدارى بالدولة الهاشمية ... تماماً كما هو الأمر بالنسبة لدولة الأشراف الأردنية الهاشمية ، حاليا ·

وعن اعتداد الإمام ادريس الأول بالسنة وبأن تكون قاس منارة لها ،قال المتأخرون أنه عندما عزم على بناه مدينة قاس رفع يديه آلى السماء ودعا قائلا ، و اللهم اجعلها دار ققه وعلم يتلى بها كتابك ، و تقام بها حدودك ، واجعل أهلها متمسكين بالسنة والجماعة ما أبقيتهم ه(٨١) \* ومن ذلك ما قيل من أن كاتب الامام ادريس الثاني ، وهو أبو الحسن عبد الله بن مالك كأن يلقب بالماكي الانصاري (٩١) \* وفي ذلك يذكر البكري أنه كان من جلساء الامام يحيى بن ادريس ( ٣٠٨ ه/ ٩٢٠ م) الفقيه أبو أحمد الشافعي اللي كان يتكلم عنده في العلم (١٠٠) \*

أما عن تلمسان الادريسية فانها لم تزل على أيام البكرى دارا للعلماء المحدثين وحملة الرأى على مذهب مالك بن انس ... رحمه الله(١٠١) • عذا ، كما كان بنو صالح أمراء نكور قسد نشروا في منطقتهم ... فيما بين تلمسان وطنجة ... المذهب المالكي (١٠٢) •

الأمام ادريس اليوم الى الاقتصار على مدمت مالك ، وهكذا جاءهم مالحرطا فنشره يينهم ٠٠٠ الأمام ادريس اليوم الى الاقتصار على مدمت مالك ، وهكذا جاءهم مالحرطا فنشره يينهم ١٠٠ الله » ( أنظر جامع القروبين يقاس ، بالآلة الكاتبة ، حس ١٩٣٠) ، قهذا ما لا تزيده التصوص الخاصة بالامام ادريس الأول ، وان كان بعضها يشير الى أن ذلك كان من أسباب ميل أمير الإدلس عبد الرحمن الأوسط ثم ابنه هشام بعد سنة ١٧٠ هـ الى مدمت مالك وتشميع علماء الأندلس على دراسته وتشره في بلاده ـ أطر الجزئائي زهسرة الآس ، ص ١٥٠ ، وتاون علائي ، تاريخ المسلمين في أسبانيا ( مالفرنسية ) ، طبعة بروفسال ، ج ٢ ص ٢٨٧ والهامني .

ومن انتشاد المذهب الخالكي في المرب الأتمى ، قيفهم من دواية البيزنائي الله تم في المرن اليام المبجرى ينشل الفتيه و دواس بن اسماعيل ، الماسي ، المروف نابي ميمونة ( زمرة الآس ، ص ١٤ ، ١٦ ) ، اللي كان قد درس في الاسكندرية حوالي سنة ٣٣٩ عد على يدى المنيه على بن أبي مطر ( زمرة الآس ، ص ١٥ ) ،

 <sup>(</sup>٩٨) ان القامى ، جلوة الاقتباس فيين حل من الأعلام مدينة قاس ، طبع حجر ،
 ٥٠ ١٨ ٠

<sup>(</sup>٩٩) أين القاشي ، حلوة الاقتماس ، ص ٧ .

<sup>(</sup>۱۰۰) البكري ، س ۱۳۲ .

<sup>(</sup>۱۰۱) البگری ، می ۷۷ .

<sup>(</sup>۱۰۲) النکری ، س ۹۴ ، ۹۷ ،

وهكذا يمكن القول أنه بفضل تشاط امرا، الادارسة وس دار بي فلكم من سحكام الأقاليم ، أخد الاسلام السبتى ، وخاصة على مذهب مالك بن اس سمذهب أهل الحجاز ... فى الانتشار فى أقاليم المغرب الاقصى ، بن الريف السبوس ، وهى الأقاليم التى كانت بالامس القريب ارضا خصة لبذر نفور مدهب الخوارج الصفرية ، والتى ظلت بيئة صالحة لنشأة عدد من الذاهب المحلية المنحرفة التى سماها الكتاب بالزئدتة ، مثل : زندتة برعواله ، فى تامسنا ، وزندقة حاميم فى بلاد الريف ، فرغم أن بلاد تامسا ( الشاوية ساليا ) كانت قد ضبت الى المملكة الادريسية على عهد الامام الاول ، فان يوند بقوة منذ سنة ٢٣٧ ه/ ١٨٨ م على أيام يونس بن الياس ، أى على أيام الأدارسة واستمرت الى أيام المرابطين والموحدين (١٠٠) ، بينما أي على أيام الأدارسة واستمرت الى أيام المرابطين والموحدين (١٠٠) ، بينما ظهرت زندقة حاميم فى جبال تطوان فى أواخر القرن الثالث الهجرى / ٩ م طهرت زندقة حاميم فى جبال تطوان فى أواخر القرن الثالث الهجرى / ٩ م الذى نتحدث عنة ، وان لم يقدر لها البقاء ، الا الى نهاية صاحبها حاميم الذى الذكى نتحدث عنة ، وان لم يقدر لها البقاء ، الا الى نهاية صاحبها حاميم الذى قتلك فى سنة ٥ ٣١٥ هـ/ ٩٢٧ م عسكر عبد الرحمن الناصر صاحبالاندلس (١٠٠١) .

وإذا كان صحيحا ما يراه جورج مارسيه ، من: أن كلا من حركتي يونس ابن آلياس وحاميم بن من الله ... بما قامنا به من تحريف للنصوص الإسلامية التي نقلت إلى اللهجات البربرية المحلية ، وما صاحب ذلك من ابتعاد عي تعاليم الاسلام ... كانت تعبر عن معارضة المغاربة ( البربر ) لصنغ الملاد بالصبغة المشرقية ، التي ستزدهر عندما يستقل المغرب عن المشرق (١٠٠) . وهو الأمر المغبول ، فانه يعنى أنه يكفى الأدارسة فضلا أنهم اهتموا بنشر الاسلام السنى الصحيح بين أهل البلاد المتصمين بمواطنهم النائية ، وتلك كانت القاعدة الصلبة التي شيدت عليها المالكية صرحها العالى ، في المغرب الاتهى : في فاس على وجه الخصوص ، وفي القرويين بخاصة .. لا يضير الأدارسة أن يكون ننه المالكية قد اكتمل بعد عصرهم ، ولا أن يكون قد شارك في اقامته فقها المقبولان أو علماء الأندلس ...

### فی تامرت :

والى جانب الأدارسة ، كان لأئمة تاعرت الاباضية نصيبهم لمن ألواد

<sup>(</sup>۱۰۳) "آنظير البكرى ، ص ١٣٤ وما يعسدها ، الاستيمار ، ص ١٩٨ يما يعسدها ، وما يعسدها ، الاستيمار ، ص ١٩٨ يما يعسدي والد البربر الاسلامية ١٠٠٠ ، ص ١٢١ "

<sup>(1-4)</sup> المطر البكري ، ص ١٩٠ ، الاستيساد ، ص ١٩١ - ١٩٢ ، ع، خلاسية يكك الميرير الاسلامية ١٠٠٠ ، ص ١٣٨ -

<sup>(</sup>١٠٥) ملاد اليربر الإسلامية س ١٢٨

دعائم الاسلام بين قبائل المفرب الأوسط وصحراوا المعرب الاسبى ، بمشاركة اخوتهم وأصهارهم المدراريين صفرية ستعلماسة ويكفى النظر في كتب السبر المنقبية لشابخ الاباضية ، وخاصة سير مشايخ حبل نعوسة ، مثل كنب أبي زكريا والدرجيسي وأبي الربيع الوسياني ، التي تظهر بشكل المنافس لكتب . أبي العرب والمالكي والمدباغ في علماء القيروان ، لترى الى أي حد عظيم ازدهرت مذاهب الخوارح الاباضية في طول بلاد المغرب وعرضها ، لا يقلل من ذلك ما أصابهم من انشقاقات أو حلافات كانت تعمل سافي حقيقة الأمر ساعلي اثراء الفكر الديني عن طريق جدية البحث عي حلول مقبولة لما كان يجد من مشاكل الحياة اليومية العارضة -

# الأئمة : قادة قلوة في العلم والعمل :

قالائمة الرستميون كانوا المثل الطيبة والقدوة الحسمة لاتباعهم وأبناه شعبهم ، في العلم وفي العمل جميعا ، على المستويين العام والخاص ، فهم أثبة مجاهدون يعيدون سيرة السلف الصالح قبل أن يكونوا حكاما ، ويقضون توقاتهم ما بين العبادة والنظر فيما يعود بالخير على العباد والقضاء فيما يتحم بينهم من خصومات .

والامامة عندهم هى الرئاسة الدينية التى تضع نصب عينيها تحقيق مصالح الرعية الأخروية والدنيوية • فالامام هو القائد ، سواه فى الصلاة او الجهاد ، وفى كليهما لا يرجو الا ثواب ربه : فهو عابد متقشف ، متقلل من الدنيا ، ليس له منها ، فضلا عن مصحفه وأدوات حربه ، الا ثيابه وفراشه • وهو يعمل بنفسه فى قضاء حاحاته ، لا يعاونه فى ذلك \_ حسبما تقضى الفرورة \_ الا بعض خدمه أو عيده (١١) •

ورغم ما ومنف به الأثبة من العدل والعلم ، فهم لا يستغنون عن مشورة اشايخ من أهل العقد والحل ، لا ينقص من أهبية هذا الأمر ما تار من البراع بين الامام عبد الوهاب وبين النكارية الذين أرادو اشتراط ألا يقضى في امر الا بعد مشوره ، ورغم ما ظهروا به من التقشف والاقلال من الدنيا ، فقد مانوا مضرب المثل في الجود على المحتاجين والعطاء للعقراء ، وخاصه في أوقات منحل والشدة ، أما عن تسمكم بأعداب الدين فتمثل ، أكثر ما تمثل ، في

<sup>(</sup>١٠٦) أنظر فيما منبق ، ص ٢٠٣ ٪ هن الإمام الأول عبد الرحين بن دمـثم ٠

أمرهم بالمعروف، بهيهم عن المتكر ، فكأنهم في تشستهم اسدا بنبها المتويوا من المتزلة الذين جعلوء أصلا من الأصول ، وأغب الظن أن هذا كأن من أسبب معرفة بعض فرقهم بالمعترلة وبالراصلية (١٠٧) ، وعلى الحملة كان الرستميون المناجاب تاهرت ، في نظر رعيتهم من أهل البرادي والصحراوات المة المسال القائمين بالحق

## مشايخ الملهب معلمون للشعب :

هكفا اختلفت صورة المة تاهرت عن صورة أثبة فاس ؛ فبينما شرف الأدارسة بالتمائهم الى آلبيت العلوى العظيم ، علا شأن الرستبين يغضل تمسكهم بأهداب الدين وعملهم بتعاليم الكتاب والسنة ، وانتصارهم للأمر بالمروف والنهى عن المنكر • فكان الدين حسبهم ، والعمل في سبيل الله سبهم ، مما جعلهم في نظر أتباعهم الائمة المثالين حقا ، قابو الربيم الوسياني عندما يعرض لسيرة الشبيع أبى مسور يصلتن ، ويسجل رواية تنسب الى الشبيخ وهو يقول فيها ناعياً : « عشبت حتى لم أجد في الامام ما أريد ، ولا في ندسى ، ولا في الاولاد ، ولا في الاخوان ، ولا في القبيل ، قولوا للمسلمين بدعون على ، يشكك ني صحة هذه الرواية : على أساس أن أبا مسور كان يميش زمان الامام عبد الرهاب • هذا ، ولو أن البعض رأى أن هذه الرواية متأخرة عن عيد أبي مسور وليست له (١.٨) سا فكانه من غير المقبول افتقاد المجنمع المثالي أيام الأثمة •

ومثل الأثمة بالسبة لشايخ المذهب كمثل الشايخ بالنسبة أمامة الشمعب ، فقد كانوا يجسدون المثل الأعلى للاباضية في الفترة التي تعالجها، كما قيما بعدها من العصور • فقد كان المشايخ هم القدوة الحسنة لعامة الناس ، في العلم والجهاد والتجارة والزراعة ، وعلى الجملة في كل المعاملات، تماما ، كما كان الحال بالنسبة لمشايخ القيروان •

# امدول اللهب الاباضي وتطوره أ

# الوهبية الاياضية والغوارج ومسمياتهم:

وفيما يتعلق بالحياة الروحية واصول المذهب بالملمروف أن الابالمنية

<sup>(</sup>۱۰۷) وانظر بيما سيق ، ص ۲۲۱ ° `

<sup>(</sup>٨٠) كتاب السير ، المنظوط ، من ٢ - حياء، وعن الها مسؤار الطراء الو اكريا المعطوط ، ص ۲۰ - یه ۰

عى تاهر كانوا قد طوروا أفكارهم حتى اتتربت من أفكار أهل السنة ، وبدلك لم يعودوا يحبون الانتساب الى العوارج الذين اعتبروهم عن الصغرية ، وإنالي يستنكذ الانسباب الى « المحكمة » (١٠٩) ، أما عن التسميات التى أحبوا أن يصفوا السهم بدا ، فهي : المسلمون ، والمؤمنون ، والموحدون ، وأهل الحق والعدل ، هل الاسلام ، وبعناسبة الاشتقاق الأول الذي حدث على عبد الاملم عبد الرماب فقد تسمى من بقى الى حانبه « بالوهبية »، في مقابل خصومهم الدي الكروا أمامته ، فسموا بالنكار ثم يأتي من انشق يعدهم من الخلفية والغائية ، كما رأينا (١١٠) ، ممن اطلقوا عليهم تسميات جارحة أخرى ، مثل: « المدبدون » و «المخالفون» و «المحادون» و «المحادون» ، مما نجده في كتسه السر »

#### اصول الوهبية الملهبية:

والدى يعهم من السطر في سير المنسابع ــ كما في كتاب الوسسياني ــ وأقوال العلماء وفتاوى الفعهاء أن المدهد الإناضي الوهامي كان يوتكن على عدد من الأصول والتقاليد ، المثلة في .

- ١ ــ القرآن الكريم ، رواية عند الله بن مسعود \*
- ٢ ــ الاحاديث السرية وانسنس ، رواية عبد الله بي عباس بصعـــة
   خاصة .
- ٣ ـ أقرآل الراشدين باستساء عنمان بن عمان الدى وفعوا منه موقفا شدید العداء (۱۱۱) \*
- ٤ ساقوال علماه المذهب الأوائل من أهل البصرة ، مثل : أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة .
  - ه .. مآثر أثمة تاهرت من الرستميين ٠
- ٦ واخيرا تاتي سبر واقوال مشايح أهل الدعوة على طبقاتهم ، فهم
   الذين يعرفون دمكنون العلم، الذي لا يقال لقوم حهال ١١٢٨٠ \*

<sup>(</sup>١٠٩) الوسياتي ، المعطوط ، من ٤٢ .. ب ، وعن اعتيار الغوارج من المدهرية أنظر من ٤١ .. ب ،

<sup>(</sup>١١٠) أنظر فيما سبق ، ص ٢٢٠ ، ٣٣٣ ، ٢٧٣ وغيرها -

<sup>(</sup>۱۱۱) السبر الرسيالي ، ص ٤١ - ب -

<sup>(</sup>۱۱۲) السير للوسيائي ، ص ٢ - ب -

#### أفكارهم السياسية:

أما عن فكرهم السياسي وهو وثيق الصلة بالنكر ال ... ، ، ، تد كان يقوم على الأسس التالية :

الاعتراف بامامة ابى بكر وعس ، وكذلك على : وهو الامر الغريب على المخوارج ، ولا بأس مى أن نتظر الى ذلك على أنه نوع من التقية التى لم يأخفوا بها الا فى وقت متأخر ، كما يظهر فى سبر القرن الخاس والسادس (١١٢) ، ودلك أن أباضية أواخر القرن النالث الهجرى /١٩٠ كانوا يقفون من على موقفا معاديا مثل موقفهم من عنمان أو أكثر ، ومدا ما تنص عليه الروايات الخاصة بوقعة مانو (١١٤) .

لا سرفض امامة عثمان رفضا باتأ ، وعدم الاعتراف بامامة على أو الوتوف
 منها موقفا غامضا سعلى الأقل •

- ٣ سائمة تاهرت هم النبوذج المثالي لحكم الجباعة ، بصرف النظر عن آداد فرق المنشيقين منهم .
- ٤ سحكم الأتمة أو حكم الجماعة ، بشكل أعم ، له ٤ (أربعة ) أدرار ، هي :
   ( أ ) حالة و الكتمان » أو والسكوت» ، وهي حالة التغفي والاعتزال ،
   والمثل لها و هو الأمر السابق الى آلنبي هليه السلام في مكة » ،
   وليس على الجماعة فيها و الأمر والنهي» ، ورئيس الجماعة في حدد الحالة يسمى و أمام أحكام» (١١٠) \*
- (ب) حالة و الظهور و و والمثل لها حين هاجو النبى الى المدينة (١١١) و وهى نفس حالة الرستميين بعد بناء تاهرت و هذا ولو أن به مشايخ جبل نفوسة كان يقول أن أهل الجبل في حالة طهود بعد سقوط امامة تاهرت ، لأنهم غير مستخفين ولا مفودين ، وهو الأمر الذي كان له معارضوه (١١٧) .

<sup>(</sup>١١٣) إنظر الوسيائي ، ص ٤١ - ب ٠

<sup>(</sup>۱۱٤) آانظر فيما سيق ، ص ١٤١ "

<sup>(</sup>١١٥) أنظر السير للرسياس، ورثة ١٩ ق.، ٢٠ ١٩ ، ٨١ ، ١٣٠ ك. -

<sup>(</sup>١١٦) السير للرسياني ، ص ١٩ - يا"

<sup>(</sup>۱۱۷) السير للوسياني ، ص ۲۰ .. ا ٠٠

- (ح) حائة دالدفاع، مثل د دفاع أهل النهروان للراضى محكم عمرو ابن الماس وعبد الله من قيس مغير انابة الى الحق ، ولا اجابة الى انعدل ، ولا افاءة الى امرة ، مدافعوا الراكبين الى الدبيسسا والملت (١١٨) » -
- (د) حالة «الشراء به (۱۱۱) : والمفهوم أنها حالة جهاد ذوى الاهواء وصى الأوو من حالات الجهاد \_ تبعا لتصنيعهم لطبقات الجهاد \_ عملا بعبد الأمر بالمعروف واذا كانت حالة «الشراء» قريبة من حالة «الدفاع هو القتال لأغراض الدفاع هو القتال لأغراض سياسية في سبيل الحفاظ على كيان الجماعة ، وأن المقصود بالنداء هو الجهاد من أجل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وهو من الأعراض الدينية الأساسية المعروفة عندهم .

ويضيف فقهاء الاباضية ، فيما بعد سقرط امامة تاهرت الرستمية . حالة خامسة هي :

(ه) حالة السائبة ، وهى قرية من حالة الكتمان الاولى ، السابقة على حالة الظهور ، وهى فى الحقيقة تعبى حالة تفسح الحماعسسة واستحلالها ، ودلك و لنضييع الناس القيام بالحق ، (١٢) حتى لو "ن فيهم الامام و وذلك حسبما روى عن الشبيخ أبى مسور يحسس من أنه قال و عشت حتى لم أحد فى الامام ما أريده ، ولا مى نفسى ، ولا فى الاولاد ، ولا مى الاخوان ، ولا مى القبيل ، قولو للسلمين يدعون على ، (١٢١) ، مما يعبر عن عدم الرصاء عن سيرة الجماعة سجماعة أهل الحق ـ التى الحرفت عن تعاليم المنعب ، ولم تعد تحقق الغرض من قيامها .

#### أعمال الشايخ من قواعد المذهب:

### المثل الأخلاقية :

وفي سبيل تحقيق المحتمع المثالي عمل مشايغ الافاضية ـ مثلهم مثلمشايح

<sup>(</sup>۱۱۸) السير للرسياني ، المخطوط ، ص ۱۹ \_ پ -

<sup>(</sup>۱۱۸) الرسيلي ، المغطوط ، ص ١٩ \_ ب ا

<sup>(</sup>١٣٠) السير للوسياس ، المخطوط ص ١٩ س ت

<sup>(</sup>۱۲۱) الطريبا منتي ص ٥١

القيروان على سيادة الأحلاق الفاضلة ، و حر الآداب الاسلامية ، القالبد الحميدة في المعاملة بين الناس ، سواء في الحديث أو في تجنب المه رى ، ففي ذلك كاند لرم أقوال ما ثورة ، مثل . « يه تاكر جل ولا يقال ، ، و ويمهت الرجل ولا يتعرى ، (١٢٢) ، هذه الآداب الاباصية كانت قد اكتسبت عراقتها منذ أيام الرستميين ولدينا المثل الرائع لذلك في بهاية قاضي جبل تفوسة عمروس بن فتح الذي أسر في وقعة مانو ، فرفض أن يطلب العفو ، ولم يخش التنكيل والتعابيب ، وكان كل ما طلبه من آسريه الايمروه من سراويله بعد أن يقتلوه (١٢٢) ، هذا ، وكان من آدابهم ذم البخل والحض على المجود ، واخعاء الصدقة ، كما حرصوا على البعد عن الريبة فيما يتعلق بالمال والطعام ، فقد الصدقة ، كما حرصوا على البعد عن الريبة فيما يتعلق بالمال والطعام ، فقد كان من المتعارف عليه عندهم ان المأل المريب يوقع المتنة بين أبناء الجماعة (١٢٤)، وأن المتاحر المريبة تفسد الشراء في السوق لمدة ثلاثة أيام ،

#### :اجلال العلم وتقديسه:

#### علوم الدين:

ولقد حرص المجسم الاباضي على نشر العلم ، ليس بين الرحال فقط بَلْ وبين النساء أيضا ، حتى بلغت بعص الساء درجة من العلم بحيث أصبحت أقوالين من المأثورات المقررة عند أهل المذهب وفي ذلك يقال ان بنت أبي مسبود يصلتن ، معاصر الامام عند الوهاب كانت تبجادل والدها في العلم ، وكان مما أثر عنها أن أقوال المسلمين أفضل منهم . « لأن المسلمين يموتون . وتبقى أقوالهم وعلمهم ، وينتقع بها يعدهم ، ومن جهة الجسم والعرض . الجسم أقصل ، ومن جهة الاسلام والعلم فالاسلام خير الخلق ه (١٢٥) .

واذا كان ذلك اهتمام مشايخ جبل نفوسة بالعلم ، فلا شك أن اهتمام أثبة تاهرت بالعلم كان اعظم • فالامام الأول عبد الرحمن بن رستم كان يقفى ليله ساهرا مع سراجه يقرأ العلم ويدون الكتب في المذهب • وبلغ اهتمام ابنه الامام عبد الوهاب بالعلم الى حد انه كان لا يبخل في دفع الثمن الباهظ شي شراء كتب المشايخ من المشرق ، رغم أنه لم يستفد منها الا بالقليل من

<sup>(</sup>۱۲۲ الم الوسيائي ، المحلوط ، ص ۱۳۸ - به ٠

<sup>(</sup>۱۲۳) أنظر فيما سبق ، ص ٣٩١ ، الوسياني ، ص ٣ - ١ -

<sup>(</sup>۱۲٤) الرسياني ۽ ص ٤ س أ ۽ \$ س ٻ ١٢ س ۾ ١٣ س ۽ ١٣ س أ ٠

ر(۱۲۵) الوسیامی ، المغطوط ، ص ۹ حرب ۴

المسائل الحديدة التي كان يستطيع أن يدركها باحتهاده وحده ولقد بدم حرص عبد الوهاب أيضًا في الاطمئنات على تحصيل أننائه العلم ، بالقدر الذي يتناسب مع بيت الأثمة ، إلى درجة أنه منم الله أفليم من الدهاب إلى جوحو للتحارة في بلاد السودان بعد أن امتحنه في مسائل الربا فغابت عنه مسالة واحدة منها (١٣٦) .

## علم النجوم والحساب:

ولم يكن ألمة الرستميين متفقهين في أصول المذهب فقط ، بل كانوا على دراية تامة يبعض العلوم النافعة لأمور الحكم والدين ، مثل الحساب والمجوم وفي ذلك يقال أن الامام أفلح بن عبد الوهاب كان لايباريه في علم النجوم الا أخته التي كانت تسهر الليل معه في حساب ما سوف يدخل خزانته من الأموال الواردة من أسواق تاهرت (١٢٧) .

وهكذا كانت تاهرت في المغرب الأوسط ، كما كانت القيروان في افريقية. مدينة العلوم • وفي دلك يقال ان الشيعة الفواطم عندما استولوا على العاصمة الرستمية ، وجدوا بها مكتبة ( برحا ) مليئة بالمخطوطات التي لم يحمظوا منها الا بكتب سياسة الملك والحساب -

#### الخلامسة:

من هذا العرض الملحص للواقع السياسي والحضاري لبلاد المرب في القرن الثالث الهجري ٩٠ ، أي في الفترة التي تمثل لب تاريخ ممالكك الأغالبة والرستميين والأدارسة ، يتضم الآتي :

- ان البلاد من أدناها إلى أقصاها كانت تتقدم نحو عصر نهصة حقيقية ،
   على المستويين : المادى والفكرى •
- ٣ ـ ان مادة تلك النهضة الوليدة كانت مستجلبة من المشرق ، مهد السروبة والاسلام ومركز دولة الخلافة ، وذلك مع سيل الواقدين من هنالاعلى الأسر الحاكبة المشرقية الأصل في بلاد القيروان وتاصرت وقاس ، حيث اتخذوا أوطانا جديدة ، أو مع المفاربة والاندلسيين العائدين الى بلادهم من المشرق ، من وحلة الحج أو طلب العلم .

<sup>(</sup>۱۲۱) انظر فیما سبق ، من ۱۲۹)

<sup>(</sup>۱۲۷) آغار فیما سیق ، س ۳۲۸ -

- ب تلك النيضة المشربية وهي تتفتع في دور الكوين ، كانت أشبه ما تكون بقسيمساء مبرقشة تعبر ـ في اختلاف أشكالها والوائها ـ عن كل المتناقضات التي عرفها المشرق ، وحاصة على مسنوى الفكر الديني والسياسي المناهض لدولة الخلافة ،
- ع .. ان ذلك الازدهار الفكرى كان ينمو بالتالى فى حضانة دول المغرب الكبرى التلاث كنتيجة طبيعية لاستقلال تلك الدول عن الخلافة ، مما جعل حرك التطور تتقدم طرديا : مع زيادة الاستقلال ، وتبلور الشخصية الذاتية لكل قطر من تلك الأقطار •
- م. كنتيجة عكسية لذلك الازدهار المعنوى في كنف الاستقلال السياسي،
   عانت دول المغرب من حركة التجدد الفكرى ذات الايقاع السريع ،وخاصنة
   على المستريات الدينية السياسية ، وبدأت هي الأخرى تعانى من آفة
   التعتب والانقسام الداحلي التي فتت في عضدها وهدت من قواها .
- ١٠ ـ وبناء على ذلك تظهر الصورة السياسية الحضارية الحقيقية لبلادالمنرب في أواخر القرن الثالث الهجرى / ٩٩ ، وهي تتطابق بشكل عجيب مع نظرية ابن خلدون الشهرة في العبران ، التي تقول أن الحضارة هي قمة العبران والمؤذنة بفساده وأنها تبهد لاضمحلال الدول حتى تفسح المجال لدول جديدة ، تحل محلها (١٣٨) .

لكان الحضارة الناشئة التي لم تكى قد آخذت سماتها الميزة بعد ،

لا ماديا ولا معنويا ، كانت قد استنفات أغراضها بعد أن أخلت تتآكل ذاتيا،
بغضل العمراعات السياسية الداخلية التي أضعفت كلا من دول المفربالثلاث .
كما أن مراكر تلك الحضارة في الريقية وفي المغربين الأوسط والاقمى كانت
رغم العمل الاحيائي الكبير الذي قامت به \_ قد الحهرت التناقض الواضع بين
المترفين من أهلها وبين أهل الخشونة من سكان البوادي والعمدسراوات
المخيطين بها ، ممن كانوا يتطلعون اليها بشيء من النهم وجربسونها الموافي ،
المخيطين بها ، ممن كانوا يتطلعون اليها بشيء من النهم وجربسونها الموافي ،
المديد وهذا من نظريات ابن خلدون ، أيضا ، في كيفيات المواد وقيامها (١٢١) »

<sup>4</sup> 

<sup>(</sup>١٢٨) التقر المتنمة ، فصل فن التقال الدولة من المبداوة الل المطابقة « (١٣٨) التقر المتنمة ، فصل في مدون الدولة وتبخدها كيف يافع «

ومكدا يمكن القول انه اذا كان النعتت السياسي قد عمل على الاردهار الحضاري المحلى، قان هذا الأخير قد أدى الى نوع من الانفصام بين الأسر الحاكمة وبين جماهير الرعية ، الأمر الذي أدى بحكم الطبيعة الى صراعات اقليمية وعصبية أبهكت كلا من المالك الثلاث ، فكان الموقف في بلاد المغرب، في أواخر ذلك القرف الثالث الهجري/٩ م كان يتطلب عملية تجديد في هيكن البناء السياسي والحضاري ، وهي العملية التي قام بها العاطميون بممارئة قبائل كتامة ، اهل الجبال الاشداء ، والتي عجز الإغالبة عن مواحهتها كما رأينا ، فكان من الطبيعي أن يعجز بالتالي كل من الرستميين والأدارسة عن الوقوف المامها ، ومذلك وقع على عائق الفاطميين ، ابتداء من أوائل القسرت الرابع/١٠ م ، العمل على تحقيق وحدة المغرب تحت راياتهم من جديد ... وهو الإمر الذي سنحاول ايضاحه بشيء من التغصيل في حديثنا عن الظريرف المتي أدت الى قيام دولة الفاطميين ،

الفصلالسابع

قيام الدولة الفاطمية واعادة الوحدة إلى بلاد الغيرة مترايات الالبت من الحسينيين

( + 9 + A/A = - FPT @ (A + P )



## نهاية الدول المستقلة الأولى وقيام الدولة الفاطمية : صراع الأغالبة من أجل البقاء : « المطاولة » :

يمتبر قيام الدولة الفاطمية في بلاد كتامة جزءا من تاريخ الدولة الأغلبية المتأخر - فلقد رأينا كيف أنفق أواخر أمواه الأعللبة الثلاثة ، وهم : ابراهيم ( الثاني ) بن أحمد وابنه أبو العباس ثم حفيده زيادة الله ( الثالث ) ، ، نشاطهم وأموال بلادهم في كفاح الداعية المفاطمي أبي عبد الله الشيمي ، وكيف انتهى ذلك الكفاح بعد حوالي اثنتي عشرة سنة ، من ١٨٥٥ ه/ ١٨٩٨ الى ٢٩٧ هر ١٩٠٩ م ، بعشل الأغالبة ، وهروب زيادة الله الثالث تحو المشرق ، تاركا عاصمته وقصوره مفتوحة على مصاريعها لاستقبال قوآت الداعي الفاطمي المظفرة -

وفترة الاثنتى عشرة سنة هذه التى تحسب شمن تاريخ الأغالبة (۱) ،
تدخل أيضا في تاريخ قيام الدولة الفاطمية ، وهذا أمر طبيعي يحدث في فترة
الصراع بين الدول المنهارة وبين القوى المناهضة لها • وهذه الحقبة الزمنية
يطلق عليها أبن خلدون ، بالنسبة للدولة المستجدة ، مصطلع (المطاولة )
بمعتى الصبر في الكفاح ، وهي تطول وتقصر تبعة لصدود كل من الطرفي

<sup>(</sup>۱) انظر فیما سبق ، ص ۱۲۷ وما مدما ۳

المصارعين في حلبة العتال (٢) • ونطرية ابن حدول مي ( المطاولة ) معنى عنى حقيقة لأمر عدم وجود مواصل حدية في الناريخ ، وهو الأمر المعنول : طالما أن الرمن هو مجرى الأحداث التاريحية ، وطالما كان الحدث الناريحي وليد تعامل عدد عديد من العوامل التي تنراوح في طبيعنها ما بين مادية مسوسة . ومعنوبة لبس من السهل ادراك كنهها • وادا كان من المعروف حتى نظريات عبام الدول وسقوطها – أن الدولة الباشئة تبدأ حيابها ، مثلها مثل الأفراد ، وهي تحمل جراثيم ضعفها في ثمايا أسماب وجودها . يمكن الفول ان فسره المطاولة عدم يجور أن تطول على المستوى الداخلي الى أكثر من زمن الصراح العلى الأحر من أجل البقاء •

وفي هذا المجال يمكن القول انه رعم الانجازات السياسية والحضارية الكيرة التي حقعها الأغالبة ، فان سلطانهم لم يبجع في أن يمد جذوره بعمق في أرض افريقية وربما كان الدليل العوى على ذلك أن الأعالبة لم يكونوا محدوبين في القيروان نفسها ، حيث واحيوا كثيرا من الانتفاصات ، حنى أنهم تركوا منذ وقت مبكر قصر ولاة افريقية فيها ، وبنوا لانفسهم \_ على بعد عدة كيلومترات نحو الجنوب \_ قصر العباسية ، قبل أن يبنوا على مسافة أبعد \_ قصور الرقادة وهي مدينهم الملكية الخاصة عده أعاموا بعيدا عن إلناس يحيط بهم حرسهم ، من : السودان ، والصقالبة ، وبعض المخلصين من المحديد ، ولعن المخلصين من العاصمة ، العربي ، فكان ذلك أشبه ما يكون بانفصال روحي بينهم وبين اهل العاصمة ، أما عن الصراعات مع قبائل البربر ، ومع المجمد العربي فانه يدرج حقيفة في الضياع أو ادني ، والضافة ) حيث كانت الدولة الأعلبية في بعض الاحيان قاب قوسيي من الضياع أو ادني .

والحقيقة هي أن قيام قبائل كتامة ، تحت رايات الداعي وباسسسم المبدى ، لم يكن أكثر من انتعاضة من تلك الانتفاضات الكنبرة التي واجهبا الأغالبة ، لا يفرقها عنها الا بعد أرض كتامة عن قاعدة ملك الأغالبة ، ثم التفاف الكتاميين بعزم صادق ونية خالصة حول الداعي آلذي أحسن تنظيمهم وتدريبهم عسكريا وروحيا ، في الوقت الذي بدأت أرض افريقية تميد تحت أقدام زيادة الله الأخير وأهل دولته ، الأمر الذي توج الثورة الكتامية الفاطمية بالنجاح ،

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن خلدون ، فصل في أن الدولة المستحدة انبا تستول على الدولة المستقرة بالمطاولة لا بالماجزة ، تحقيق على عبد الواحد ، الفصل ٥٠ ح ٢ ص ٨٧٣ وما يمدما ٠ وأنظر محد عبد الهادى شعبرة في تاريخه لدولة المرامطين حيث طبق المطربة باستاذية فقة ٠

## بجاح الدعوة الفاطمية في أرض كنامة

## جلود التشبيع في المغرب :

ماء على ما تقدم يمكن العول انه اذا كان قيام الدولة القاطمية فى المغرب، معونة قبائل كتامة ، يعتبر - على المستوى السياسي - أمرا من الامورالدارجة، مى البلاد السي حوت فى القرن الثالث الهجري/٩م ، ثلاثة دول مستقلة كبيرة الل جانب عدد عديد من الامارات المحلية فان محاح الدعوة الفاطمية فى المغرب، وقتئذ ، كان من الأحداث المستعربة حقا • فمدهب الفاطميين كان من مذاهبة الشيعة المغلاة ، بينما كانت المذاهب السائلة فى البلاد سنية خالصة تتراوح ما بين المالكية المنشددة والإباضية المتعصبة ليس فى بلاد القيروان وتاهرت منف ، بل وفى بلاد الأدارسة العلويين أيضا •

ومما يريد في الأمر غرابة أن بربر كتامة ، في أحواز جبل أوراس ، أحد معاقل النخوارج شرق بلاد الجرائر حاليا ، كانوا اباضية ، ولكن على مذهب النكار الدين رفضوا استبداد أثمة تاهرت بالحكم ، ونادوا بالمشاورة في الأمر ، وهو ما يناقض مع العكرة الرئيسية لدى الشيعة الاسماعيلية ، ومنهم الفاطميون ، التي تقول بعصمة الامام المهدى ، والتي تجعل من التشيع - مياسيا على الأقل \_ مدهب تسلط واستبداد .

وهكذا تتضع حقيقة أن المغرب كان أرضا صالحة لبدر بدور الدعوات المناهضة للخلافة ، كما كان ملجأ أمينا لكل الخارجين على الدولة ، سواه كانوا من الخوارج أو من الشبيعة · حقيقة أن المذهب الخارجي الذي أزدهر في المغرب ، كما لم يردهر في غيرها من البلاد ، ظهر في الفترة التي تعالجها وكأنه المذهب القومي لأهل البلاد من البربر ، ولكن نجاح المذهب الاسماعيلي ، المساد له من حيث الأصول السياسية والدينية ، يدل على أن المسألة لم تكن مسألة أفكار أو عقائد اختص المفاربة باعتناقها ، فكأن المغرب كانت له مبوله الانفصالية وآماله في الاستقلال عن دولة الخلافة ، وأنه كان من بين وسائله لتحقيق ذلك اعتناق المذاهب السياسية الدينية المناهضة للدولة ، لا فرق في ذلك بين المالكية المعدلة أو الاباضية المتزمة أو الشيعية الغالية ·

بداية الدعاية الشيعية في كنف عبد الرحمن بن زياد بن العم ( ت ١٦١ه / ٧٧٨ م ) في افريقية :

والحقيقة أن الشبعية وأن لم تحتق نبعاحا كبيرا في المفرب حتى أواخر القرف الثالث الهجرى/٩ م ، فانها. كانت قد ندأت دعايتها في وقت مبكر ، ربعا مع بداية الدعوة الخارحية عقب أعمال القمع الشديدة التي قام بها الأمريوب في المشرق. وإن شياطها كان قد وصل إلى أقاصي المغرب، وحتى بلاد الأندلس فبعد فترة لاضطرابات الخارجية في افريقية التي أدت إلى قيام الدويلات الخارجية وي تاهرت وفي سجلماسة ، اضطربت بفوس الناس في الحدب وترددت ما بين الشيارة والتعاول و يعهم ذلك من أقوال قاضي افريقية ،المحدث المؤرح المعروف ، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ( توفي سنة ١٦١ هـ/٧٧٨م )، اد يعبر عن القلقوالاستسلام للأمر ألواقع ، في قوله . « سينقطع الجياد من كل البلاد وسيعود إلى افريقية (٢) ، وهي المقالة التي ستتحود ، مع مرود الوقت إلى حديث ينسبه البعض إلى البين(ا) وهو بعد ذلك يعبر عن الأمل في نهاية الاضطرابات ، كما نرى ، وحلول الأمن والسلام في دبوع البلاد ، عندما يعكر في الإمام العادل الدي ينشر الأمن والسلام في دبوع البلاد ، المصوم التي تبلورت حولها كل الأفكار السياسية الشيعية ، فيما بعد -

فتنسب الروايات الى نفس قاضى افريقية عبد الرحمن بن انعم أنه كان يقول : « ولتضربن القبائل من الآفاق الى افريقية ، لعدل امامهم ، ورحص أسمارهم ، وفتح فيهم » ويستطرد النص فيقول ، ان ابن أنهم قال : « أن الامام الذي ينشر العدل بافريقية يليهم سبعا وثلاثين سنة » ، مما كان موضوع جدل الكتاب فبما بعد . أد قال البعص . أن ذلك الامام العادل يلى افريقية ثلاثا وعشرين سنة (ه) ... وكأن العائل محقق تاريخي \*

## بداية الدعاية الشيعية في المغرب الأقصى:

مكذا تكون فكرة المهدى المنتظر قد ظهرت فى افريقية ، أول ما ظهرت ، مى شكل سنى ، فكانت تمهيدا لظهورها فى شكلها الغالى ليس فى افريقية فقط ، بل وفى أقاصى المغرب ، ففى بلاد السوس الأقصى ، فى منطقة نفيس سحيث بنى عقبة بن نافع أول مسجد ظل مصونا مكرما ، كما يقال ، الى أيام البكرى (١) ، وحيث استقر فرع من فروع الادارسة (٧) س نزل وجل من أهل مدينة نفطة من قسطيلية من بلادانزاب ، اسمه محمدبن ورستد ، عند قبيل من

<sup>(</sup>٣) أبر المرب ، طبقات علماه المربقبة ، ص ٦ ٠

<sup>(</sup>٤) أنظر كتاب الاستبصار ، ص ١١٢٠ •

<sup>(</sup>٥) أنظر أبو المرب ، طبقات علماء الريقية بر ص ٣٠٠

<sup>(</sup>۱) البكري ، من ۱۳ •

<sup>(</sup>۷) البکری ، ص ۱۹۰ ۰

البربر يعرفون ببنى لماس ، وذلك قبل دخول ابن عبد الله الشبعى افريقية ودعا هذا الرحل هؤلاء البربر الى سنب الصنحابة ، كما يقول البكرى ، وأخل لهم المحرمات ، ورعم أن الربا بيع من البيوغ ، ورادهم في الأدان ، بعد أشهد أن محمدا خير الشر ثم بعد حي عنى الفلاح ، حي على حير العمل ، آل محمد حير البرية -

ويسلطرد البكرى فيقول ، الهم على مذهب هذا الرجل الى أيامه . ولكنه يضيف ألهم يعتقدون أن الامامة في ولد الحسن ، لا في ولد الحسين • ولما كان أمير الجهة ادريسيا ، هو آدريس بن محمد بن حعفر ، فأن الجغرافي الالدلسي يقول : « فأن صبح الحديث الذي ذكرنا ، فأنه المراد به مؤلاه ( أي الإدارسة ) . والله اعلم » (٨) •

## الدعاية الشيعية في تخوم افريقية والمفرب الأوسط:

وأغلب الظن أن البكرى وقع على بعض كتب الشيعة الفاطميين ، مثل كتاب افتتاح الدعوة للقاضى النعمان الذى يؤرخ للدعاية غاطمية قبل أبى عبد الله الداعى ، فيقول أن الامام جعفر الصادق كان ند أرسل الى الخرب في سنة ١٤٥ هر ٧٦١ م داعيين من رجاله ، هما : أبو سفيان ، والحلواني ، وأمرهما أن يبسطا ظاهر علم الأنمة من آل محمد ، ، وأن أبا سفيان نزل بمرماجنة وأنه صاحب الفصل في تشيع من تشيع من أهل مرماجنة ( قرب الحدود الشرقية للحزائر ) والاربس ( قريب القيروان ) ونفطة ( في بلاد الجريد ) (١) ، أما الحلواني فنزل في سوجمار في جبال بجاية ، وعلى يديه شميع كثير من قبائل كتامة و بعرة وسماتة (١٠) قبل أبي عبد الله به١٥٠ سمة ، وبدلك لم يكن من الغريب أن يتأثر قاضي افريقية أبن أنهم ، الذي كان معاصر الابي سعيان والحلواني ، بفكرة المهدى المتيظر التي كانا يدعوان اليها سرا ، فتظهر بين فقهاء أهل السنة في القيروان نفسها ، كما لم يكن من الغريب أن تتشرفي المغرب الأقصى قبل ظهور أبي عبد الله ، كما ينص البكرى .

<sup>(</sup>۸) البکری ، ص ۱۳۰ - ۱۹۱ م

 <sup>(</sup>٩) افتتاح الدعوة ، ص ٥٥ ، وأبطر الهرامش ، وقاول الاستيصاد ، ص ٢٠٣ ، المقريزى ، أتماط الحما ، ج ١ ص ٤١ والهامش ، ص ٥٠ .

<sup>(</sup>۱۰) امتناح الدعوة ، من ٧٩ ، وتصيف دواية المعياني الى دلك (يون ٩٨ )، إن الحلواني كان يقول : بعثت أما وأبو سعيان نقيل لما : المها ألى للمرب قاسا تأليان أزها يووا فاحرناها واكرماها وذلاها إلى أن ماتها صاحب المدر فيجدها مذللة فيبذر حمه فيها •

دئيس من الغريب أن يكون أمراء الأدارسة ، في هذه الجهات ، قله استغلوا تشيع البربر هناك لآل البيت واعتماقهم للمذهب الاسماعيلي ، نحولوا هذا التشيع أن صالحهم وتالوا أن الامامة في ولد الحسن ، لكي ينبتوا مركرهم الدي كان قد زعزعه العاطميون .

رمكدا ، فاذا كان بجاح الشيعية الفاطمية في المغرب يمثل نقلة عنيفة على المستوى المدهبي ، دمن المقبول أن يكون ذلك النجاح قد سبق التمهيد له يرمن طريل .

واذا كان الأمر كدلك فلا ينبنى أن نعطى هذه الدعاية الشيعية السابقة على قيام الدولة الفاطمية أكر من حجمها الحقيقى ، فقد كانت لا جئة فى الناطق المعزلة البعيدة ، كما كانت تتستر حفية فى دوائر أهل السنة ، تماما كما كانت نشأة الدعاية العارجية فى بداية أمرها فى القيروان (١١) • ولكنه اذا كانت الخارجية قد لاقت من المجاح ما جعلها مذهبا قوميا فى المغرب مرقت فان الشيعية الفاطمية وجدت ، فى مقابل ذلك ، أن يقامها فى المغرب مرقت ولا شك • ونناء على ذلك فانها وجبت اطارها نحو المشرق ، إلى أن نجحت فى النقلة إلى مصر حدثا لا يقل حطرة بانتسبة للمغرب أيصا اذ ترتبت علية نتائج سياسية واقتصدية وشرية تردد صداها حتى المغرب القصى • ولكن ذلك اعتبر الكتاب قيام دولة العاطمين نقطة تحول حاسمة فى تاريخ افريقيا الشمالية ، مما دعا جورج مارسيه الى تسميتها بالأرمة الفاطمية (١٢) •

#### الفاطميون ، نسبهم وشيء عن مذهبهم :

#### التسمية:

ينتسب الفاطميون الى قاطمة الزهراه بنت الرمدول وزوج على بن أبى طالب ، ومن اسمها اتخذوا لقبهم و بناه على ذلك قهم شيعة علويون، ولكمهم عندما انتسبوا الى فاطمة ارادوا أن يؤكدوا شرعية وراثتهم لخلافة النبى، على

<sup>(</sup>۱۱) وهنا تشير الى أمه لا محد أن تؤسد مأحد المجد مقالة القاض المسان التي تسبجل أن ابراهيم بن أحد كان لا يرغد مر قتال إبي عهد الله الداعي لأنه كان يتشبع وكثير من المان يبتد المطلق المان يتديم من المان المان عند 121 ومد 247 -

<sup>(</sup>١٢) ملاد البربر الإسلامة - من ١٣٢ وما ببعما

عكس غيرهم من العلويين الذين ينتسبون الى على ولكن من روحة أحرى غير ماطهة ، مثل محمد بن الحنفية صاحب الشبعة الكيمائية وكسنة الراد الفاطميون أن يحددوا وراثة الخلافة في هذا الفرع العاطمي السوى في مفايل من ارادوا أن تكون الخلافة مشاعة في آل السبي ، ومن ثم تصبح من حق أقرب الرجال الى النبي ، وذلك كما فعل العماسيون عندما بدأوا دعوتهم للرضا من آل محمد ثم استخلصوا الخلافة لأنفسهم ، باعتبارهم حفدة العباس ، عم الدي واحق الناس بوراثة تركته ، لا ينافسهم في ذلك العلويون ، حفدة ابن العم واحق الناس بوراثة تركته ، لا ينافسهم في ذلك العلويون ، حفدة ابن العم واحق الناس بوراثة تركته ، لا ينافسهم في ذلك العلويون ، حفدة ابن العم و

والغريب في أمر ألتسمية أن مؤسسى دولة كتامة العلوية الشيعية لم يكونوا أول من ثلقب بلقب العاطميين ، فلقد سبقهم الى حمل اللقب أحسد الإدعياء من ثوار البربر في اقليم شنتبرية بوادى الحجارة في الأندلس فيما بين سنة ١٥١ هـ/٧٦٨م و ١٦٠ هـ/٧٧٧ م على عهد عبد الرحمن بن معاوية الداخل · فلقد أراد الرجل الذي كان يسمى بد « شقيا » ، والذي عرف بعراقة نسبه في البربر ، أن يعطى لثورته نوعا من الشرعية فاستغل كون اسم والدته ناطمة ونادى ، بين أعوانه ، بأنه فاطمى علوى ، ولهذا السبب سماه الكتاب بد « الدعى الغاطمى » (١٢) ·

هذا ، كما ظهر آسم الفاطميين بين قرامطة الشام فى نفس الوقت الذى كان يدعو فيه أبو عبد الله الشيعى للامام المهدى ، وذلك عندما تسمى به سنة ٢٨٩ هـ/٩٠٢ م جماعة من بنى الأصبح اثر الضمامهم الى حسركة القرمطى زكرويه ابن مهرويه(١٤) .

## اصول التشييع :

والحقيقة ان أصول الشيعية الرئيسية سياسية بشكل عام ، والأساس الشيعى في السياسة هو مبدأ شرعية الحكم • فعلى وبنوه هم الخلفاء حقا . أو الأثمة بوجه أصبع ، أما غيرهم فمنتصبون • وذلك أن الامام - عندهم - هو وريث بعثة النبى ، ويتم تعيينه بتوجيه الهي عن طريق وصية سرية تنتقل

١١٤) انظر ليلي پرولنسال ، إلماريخ أسبانيا الاسلامية ، يالفرنسية ؛ ج إ ص ١١٢، يد ١١٤ -

<sup>(14)</sup> این الاتبر ، سنة ۲۸۱ سه ، ح ۷ س ۲۰۲ ه

\_ ^70 \_

سى امامالى امام ، وهؤلاء الأنبة معسومون ( من الخطأ ) (١٠) \* وساء على دلك جمعت الشبيعيه مبدأ الوراثة الملكى ، ومبدأ النبوة مما ترتب عليه أن أصبح وجود الامام صروريا لكل رمال ومكان (١٦) \*

ولما كان التشيع موضع اسطهاد الحلافة فقد اصبحت له حياة مستنرة عملت على عدم الكشف عن معنقداته ، والتسامع في عدم تنفيد تعاليمه في وقت الخطر ، وهذا ما عرف بد النفية ، ومع مروز الوقت أصبحت النقية ، منل الكتمان الذي رأيناه عند الحوارج من الاباصية (١٧) ، من أهم سمات فرق الشيعة العلاة (١٨) ، ولما كان وجود الإمام ضروريا لكل رمانه ومكان فان

(١٥) أنظر السمال بن مجعد ، دعائم الاسلام ، بحديق آصف فيصى ، القاهرة ١٩٦٢ ، حيث يعرض داى الفاطبيبي في الامامة ، فيسقد آراه أهل السنة والمرجئة والمحتولةو المخوارج المبيعة على منذا الاحتيار من الأثنة عسلى طاهر حمدا المحتيار من الأثنة عسلى طاهر حمدا المحتيار من ١٩٠٠ ويقول أن الامامة يجب أن تكون « بالعبر والبوقيف » » تمساط كالتبوة الختي اسقلت بالعبي من آدم الى بوح حتى عيسى ومحمد فكل ثبي مصى قد أومى الى وصى يقوم بأمر أهته من بعده في يسيعه أن الناس أحوج ما كابوا الى الاوصبياء والألفة لارتفاع الوصى وانعظاع التبوة ( من ١٤٣ ) » وأول الهداة بعد السي هو على بن أبي طالب ثم الارصبياء من بعده ، واحد وصد ٢٢ ) »

(١٦) أنش السان ت محمد ، دعائم الاسلام ، حيث بجد أن « معرفة امم الرمان والتصديق به والتسليم لامره » أصبح أصلا من أصول الإيمان ( ص ٤ ) ، وأن ولاية على أن أبي طالب تمتير « آخر العرائش » ( ص ١٥ ) ، وأن الأنفة بعده حم آل المبت الذين يؤدى الأول منهم ألى الامامالدي يكون بعده الكتب والعلم والسلاح ( ص ٢٠ سـ ٢١ ) ، وأن عملهم وعرفوه، عليا والإوسياء من ولده حم أعراف ألق بي الحدة والدار ، لا يدحل المبتة ألا من عرفهم وعرفوه، ولا يدحل المبتة ألا من أنكرهم وأنكروه ( ص ٢٥ ) ، وهكذا علم « آن الرحل عمل أعسسال علير كلها ، وصام دهره وقام ليله ، وأدين ماله في سبيل ألله ، وعمل بعميم طاعات ألله عرب عبد عليه علمه أنك عرب بيه الدي حاء بتلك العراقس ، فيؤمن به ويسسدقه ، وأمام عصره الذي الترض الله عروب بيه الدي حاء بتلك العراقس ، فيؤمن به ويسسدقه ، وأمام عصره الذي الترض الله عروب حيد مات لا يعرب أمام دهره حيا ، مات ميتة حاهلية » ، كما دوا عن المبي ( من ٢٥ ) ، واطر مرى ماسية ، الاسسلام ( بالغراسية ) ، محموعة ورمات كولات ، باريس ١٩٤٤ ، ص ١٥٠) ،

(۱۷) أطر فيما سنل ۽ من ۲۲ه -

(١٨) أنظر المعان من محمد ، دعائم الإسلام ، حيت يقول حمار الصادق لمص اصحابه :

« أكتم سرنا ولا تقعه ، فانه عن كتم سرنا علم يقعه ، أعره الله به حمى المديا والآسرة ، ومن أقاع سرنا ولم يكتمه ، أذله الله به حمى الديا والآجرة ، ونزع البور س بن عييسه » ومن ٩٠ ) . وفي ذلك يتسبب الصادق ال والده محمد بن على أنه كان يقول « ان التقييسة من ديني ودين آنائي ، ولا دين لمن لا تقية له ، وإن الله يحمد في السر ، كما يحب إن يمهد في المعلاية ، والمديم لأمن المسلمة ) .

آخر الأثبة لم يبت ، كما يرون ، بل هو غائب ، وينبغى أن يعود في يور، ما ، وهذا ما يعرف عندهم بد «الغيبة » و بد «الرجعة»(١١) ، وقكر، عودة الامام هي التي تعجفت عن الحركات المهدية ، أذ أصبح « المهدى » الذي يعلأ الدنيا عدلا ، قبيل آخر الزمان ، هو أحد افراد البيت العلوى وسليل فاطعة ، وهو « المنتظر » وعلى أساس هذه الأصول الشيعية أقام المهدى عبيد الله دولته الفاطبية في المغرب • •

## النشيع الفاطمي الاسماعيلي :

وحقيقة المذهب الفاطعى انه من مذاهب الشيعة الفلاة ، أى الذين يخلعون على الامام صفات الهية ، تضعه فوق مستوى البشر ، فهم يقولون ان روح الله تحل فى الأنهة حلولا شبه كلى ، وذلك على عكس جمهرة الشيعة الامامية الذين يقولون بأن هذا الحلول جزئى ، أو المعتدلين من الزيدية الذين يقولون بأن الامام لا يتعتم الا بتوجيه الهى فقط ، ولهذا رأى الأخيرون أن الامامة . بعد أمامهم الخامس زيد بن على زين العابدين بن الحسين ، تجوز لاى علوى – وهو المبدأ الذي سيأخذ به الحسنيون من العلويين بعد أن استأثر أشقاؤهم الحسينيون بالأحقية فى الامامة (٢٠) ،

والفاطميون فرقة من فرق الشيعة الاسماعيلية مشلهم مثل القرامطة والحشاشين ما الذين يتمسكون بامامة اسماعيل بن جعفر الصادق ، وهو السابع في سلسلة الأثمة ، ولهذا عرفوا أيضا بد السبعية ، وهم يقولون في ذلك أن الإمام اسماعيل يختم قائمة الأثمة الشرعين الظاهرين ، وذلك على عكس غالبية الشيعة الإمامية الذي يضعون مكان اسماعيل أخاه الأصغر موسى الكاظم ثم خمسة من الأثمة الظاهرين بعده ، آخرهم محمد بن الحسن ابن على المسكرى ، فهو الامام الثاني عشر ، ولهذا تعرف الامامية أيضسا

<sup>(</sup>١٩) انظر ابن خلدون ، المقدمة ، فصل ٢٧ ــ مذاهب الشيعة ، في حكم الامامة ، ج ٢ من - ٢٠٠ ماسيه ، الاسلام من ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣٠) ولمى أحقية الحسينيين من اللاطبيين في الامامة دون الحسينيين ، يقول فلنمسان فين محمد ، و ذكان الحسن أسبق من الحسين ، ثم نقل الله عز وجل الامامة الى ولد الجمين ، ثما نقل الدولة من ولد اسحق الى ولد السماعيل ، وعليهم اجماع الأمة بالشهادة لهم ، وأنها حارية فيهم ، ولم يحسوا بمثل هلم الشهادة لأحد سواهم » ( دعاء الاسلام ، ص ٣٠ - ٣٠) . ومن قاتونية حروح الامامة من ولد الحسن الى ولد الحسن ، على أساس الله ما كان يجوذ للحسن : « أن يودها الى ولد أخيه دون ولده » ، لأن ولده أقرب اليه رصا من ولد أخية ( انظر ص ٣٧ ) . .

د الاثنا عشرية ، والامام الثاني عشر الذي تغيب في سردات دارهم بسامرا (سنة ٢٥٥ هـ/ ١٦٨ م) هو المهدى عندهم ، وهو الامام المنتظر (٢١) ، وهي النظرية التر عدلها أحد متكلميهم وهو النونختي ، بحيث تصبح أكبر منطقية ، فجعل المهدد المنظر من سلالة الامام النابي عشر وليس هو نفسه (٢٢)

#### العلافة بالدرامطة:

وسبب توقف الاسماعيلية عند الامام السابع ، وانكارهم الأنه الحمسة الباقين ، هو ما حدث حوال سنة ١٤٣ هـ/٢٠ م عندما وجد الامام السادس جعفر الصادق ان ابنه الأكبر اسماعيل غير جدير بالامامة فأوصى دبها لابنه الأصغر موسى الكاظم ، فلم يقبل انباع اسماعيل خلعه ، وظلوا مخلصين له رغم ذيوع وفاته (١٣) ، كما قام المدعاة منهم بنشر المدعوة لحساب أبنائه الذين انتشروا في بلاد فارس والشام ، ولقد ظل شاط الاسماعيلية خلال فرن من الرمان دينيا فقط ، ولكن أحد الدعاة تمكن من توجيهه نحو أغراض سياسية ، وعن هذا الطريق تمكن الداعي قرمط (١٤) من أن يجمع حولهجماعات من العمال والفلاحين عني أسفل العراق ممن كانوا قد شاركوا في ثورة الزبح ( ٢٥٥ه / والفلاحين بها ، واسبغل طموحهم بحو المساواة التي كانوا بطالبون بها ، ونظمهم باسم الامام المستسور به في طبقات من أهسسل المهرفة (٢٥) ، ونجحت الحركة وانتشرت من العراق الى جريرة العرب ، وانعلبت وانعلبت

 <sup>(</sup>۲۱) انظر ابن حلدون ، المقدمة - فصل ۲۷ - في مداهب الشيعة ۱۰۰ ، ح ۲ من ۲۰۱ -

<sup>(</sup>٢٢) أنظر ابن النديم ، الهرست ، فصل مكلمي الشيمة ، ط. التحاديه ، ص ٣٦٥ -

<sup>(</sup>۲۳) كانوا يدعون الى الامام محمد بن اسماعيل بن جعفر ، وانه حى لم يعت لله العماط الحنفا ، ج ١ من ٢٦ ٠

<sup>(</sup>۲٤) واسمه حمدان بن الأشعث ، أما عن لقبه قرمط فقيل لأنه كان يقرمط عن سيره أى يقارب بن خطراته ، وقيل لأنه كان أحمر المشرة تشميها له بالقرمد أى الطوب الأحمر ، كما قيل أن الاسم مشتق من التدليس ( فهو المدلس ) ، وهو أصل الكلمة الآرامي ( أمظر المقريزي ، اتماط الحمط ، ص ٢٩ ) ، هذا ، ويورد ابن الأثير رأيا يقول أن أصل هذا الاسم هم اسم ربل تبطي كان قد لجأ اليه المداعي في الشمام وهو « كرميتة ، التي حفقت الى قرمط ( ان الأثير ، سئة ٢٧٨ ، ج ٧ ص ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢٥) ماسيه ، الاسلام ، ص ١٥٧ · وفي درجات المعرفة ، أنظر ما يقوله القاض النصات في دعائم الاسلام ، في فصل ذكر الايبان ، حيث يقول : ان الايبان وطبقات وطبقات وطبقات ومناوّل ، فينه النام المنتهي تمامه ، ومنه النين تقضانه ، ومنه الراجع وحجانه ، كما يقول ان الايبان مقدم على المعرفة مقدم العربان مثلًا القلب والسمع واللسسان والمبنين والبدين والرجلين وغيرها ( ص ٤ ) \* ونتمام الايبان يدحل المؤمون الحمة ، ويرجعانه وبالربادة فيه يتعاصل عد

مزئيا الى نوع من الشيوعية البدائية ، انتهت بأعمال منطرفة عيما بمه به كما حدث عندما أغاروا على مكة وأخذوا العجر الأسود الى هابر ، الأساه ، في موسم سنة ٣١٧ه/٩٢٨ م ، ولم يعيدوه الا بعد أن تدخل امام العاطميين. ني ادريقية عبيد الله المهدى الذي انكر عليهم ما قملوه (٢١) .

مكذا كانت العدلة وثيقة بين الفاطميين وبين القرامطة ، وان كان الفاطميون قد رفضوا استغلال القرامطة لمذهب الامام المكتوم من أحل ثورتهم الاجتماعية ، ما نهم استفادوا من الدعاية القرمطية من أجل تحقيق أعدافهم السياسية (٧٧) لا نبينما كأن قرمط يدعو في العراق الى مذهب الامام المستور ، كان هناك داع أخر في المغرب الأوسط يثير حماس يربر كتامة ياسم المهدى الفاطمي ، هو : أبو عبد الله الشيعي \*

#### الكتمان وظهور الأدعباء:

والذى يستحق الملاحظة هنا هو أن مطالبة الشيعة بأن تكون الامامة أى. المخلافة فى آل البيت من العلويين ثم التجاؤهم الى ستر الامام وكتمان العقيدة ، كن دلك ، كان سببا فى دحول كثير من المغامرين والأدعياء فى المذهب ،ومهم من انتهز الفرصة فعلا ونجم فى استغلال الدعوة لصالحه ، ومنهم من انحرف من مبادىء المذهب أو حرفها مما جلب النقمة والسخط على الأنمة (٢٨) .

<sup>=</sup> المؤمون في الدرحات عند الله ٠٠٠ ( ص ٩ ) ٠ وفي اللرق ما بي الايمان والاسلام يقول : الاسلام حو المقلم ، والايمان هو الماطن الحالمين في القلب ( ص ١٢ ) ٠ والاسلام هو الاقرار من العبد بيتما الايمان اشمل فهو الاقرار والمرفة التي هي من الله ( ص ١٣ ) ٠ والمرفة من الله حجة ومنة وسمة ، فمن أم يجمله الله عارفا فلا حجة عليه ٠ وعن على من أبي طالب : و أدبى مايكون ( المر ) مؤمنا الله يعرفه الله حجته في أرصه وشاهده على حلقه فيمتقد الماحتة في أرصه وشاهده على حلقه فيمتقد الماحتة في المالية ٠ في المالية ٠

<sup>(</sup>۲۹) انظر این الاثیر ، سنة ۲۱۷ ، ط. بولاق ، ج ۸ ص ۷۷ -

<sup>(</sup>۲۷) عن الصلة بن الحديم الأهوارى ، أحد مشاعير الدعاة لمدهب محمد بن اسعاعيل ابن جعفر الصادق وبين حمدان قرمط الذي استجاب لدعوته ، أطر القريزى ، اتعاق الحنفا ، سن ٢٩٠ ، وعن القرامطة العلم ( ط- ١٩٦٧ ، من ١٥١ وما صدما ) • وعن المراج بن القرامطة وبين العاطميين عُلُ أيام المرّ وكيف قدح القرامطة في نسب العاطميين فقالوا : نهم أولاد القداح ــ انظر ابن تقرى يردى ، المحرم الزاهرة ، سنة ٢٦٧ يج ٤ م روي .

<sup>(</sup>٢٨) أنظر السيال بن معيد اللي يتصبص في دعاتم الاسلام فسلا يُهاجم فيسه الركه الله المسال مسلا يُهاجم فيسه الرئك اللهن صلوا ومرقوا وملكوا « عن أهل هذا الأمر » من استحلوا المحادم وادعوا النبوط والبراة سهم ( س ٤٨ وما بعدها ) \* وفي ذلك يسب الى أبي هذا

#### الجدل حول صعة النسب

واذا كان الأمر كمملك فليس من المستغرب أن تكون صحة نسب الفاطهين أنفسهم موضع شك أثار الكثير من الجدل بين الكتاب ، حتى قال بعضهم انهم أصلا من المجوس أو الثنوية (٢٩) • ومن الطاعنين من يقول بأنهم يهود أصلا ، على رعم أن سعيدا ، ( المهدى ) كان في الحقيقة ابنا لحداد يهودى من أهل سلمية من منطقة حمص ، وأن الحسين بن أحمد الذي تزوج أمه ، عندما استقر في سلمية اثر قراره من العراق ، رباه وأدبه • ولما لم يكن للحسين ولد فأنه عهد الى آبن آمرأته سعيد هذا (٢٠) ، فكان الفاطميين جمعوا بين المجوسية واليهودية جميعا • ولقد وجد هذا الطعن آذانا صاغية من العباسيين في بغداد ، والأمريين في الأندلس فعملوا على اذاعته ونشره في طول بلادهم وعرضها ، وذلك كسلاح حاولوا النيل يه من خصومهم الفاطميين، عمواجهة دعوة الاملم المعصوم الماتي كانت قد استهوت قلوب الكنيرين ممن

حمار محمد ب على قرله . \* وحم الله عمدا حسا الى الماس ولم يسمسنا اليهم ، أما واقد قر يروون عما ما شوله ولا يحرفونه ولا يدلونه عليما برايهم ما استطاع أحد أن يتملق عليهم شيء ، ولكن أحدهم يسمع الكلمة هييط اليهسا عشرا ويتأولهسا على ما يراء ••• « ( س ٦١ ) •

(١٩) أنظر آراء الطاعبين في سبب العاطبين وكيف يدكرون أنهم أسلا من مجوس فارس الذين ينتسبون الى ديمان الشوى والنبيبون العداح جدهم ، وأنهم ادعوا الانتساب الى واقد محمد بن اسساعيل الامام ، كما ادعوا أبهم من ولد عقيل بن أبي طالب وأصحاب حدًا الرأى يتولون ان عبيد الله الهدى ، هو بي حقيقة بسبه " سعيد بن الحسين بن أجمد بن عبد الله ابن مبدون القداح بي ديمان الشوى الأعوازى " المقريزي ، اتعاظ الحنفا ، ط" القاهرة الن مبدون القداح بي ديمان الشوى الأعوازى " المقريزي ، اتعاظ الحنفا ، ط" القاهرة الله عليل ) ، وقارن أبين الأثير ، سنة ٢٩٦ م ، وأنظر ابن تشرى بردى المجوم الزاهرة ، سنة ٢٦٦ ما ي وقارن أبين الأدلى الرواية السيراء ، ج ١ ص ١٩٠ : حيث الرواية الأدلسية المنسوبة الى مؤرخ الأدلس الرازى ، وفيها أن عبيد الله هو بن محمد بن عبد الرحمين بن البعرى ، من سلمية ، ومي عمي النسمية التي يطلقها عليه الطرى " د ابن المحرى ه تن المرانية المسية التي المواقد المام أنها نمي التسمية التي المام انها نمي التسمية التي المام انها نمي المام أنها نمي التسمية التي المام انها نمي المامن أطلقها عليه صاحب تاويخ منداد (أنظر الحاة السيراء ، من ١٩٠ وم ي محمد النام المام الما

(٣٠) اتماث المحقا ، ط. ١٩٦٧ ، ص ٤٤، وقارق التحوم الزاهرة ، ج ٤ مي ٧٩ ما يعد ( ما قبل في نسب اللعز وآمائه ، -

تاقت نفوسهم الى زوال عهد الجور وحلول عهد العدل الموعود (٢١) -

ومع أننا لا تميل الى الدخول فى ذلك الجدل الذى أورده ابن الاثيرووقف أبنه موقف المتأمل المتعاطفة مع صحة النسب ، تكتفى بالاشارة الى أن الشيعة أنسب ، ممن أعترفوا بصحة نسب الفاطبيين ، اختلفوا فى تسلسل هذا النسب (٢٦) • والواضع أن منل هذا الجدل لا طائل وراء ، ولذا قنحن نفضل الأخذ بنظرية ابن حلدون الذى يتحرج ، رغم سنيته المالكية المروفة ، من جرح زعماء الأمة وأعلامها التاريخيين حتى من أولئك الذين زعموا العصمةوالهداية، ويحكم بعدالتهم • فالذى نراه أن ابن خلدون وان كان قد ساق ، فى معرض الدفاع عنهم ، بعض الأدلة أو القرائن التي ليست فوق مستوى النقد ، فهو يريد ، في الحقيقة ، أن يقرر أن نجاح المعوة ... ومو الأمر الواقع باذن الله \_ يمنى الكفاية والعدالة ، وبالتالي صحة النسب (٢٢) •

(٣١) عن جس عصد الدولة البويهي سنة ٣٦٧ هـ/٩٧٧ م ـ ٣٧٧ هـ/٩٨٢ م للعلويية.

عي يعداد وتوقيعهم على أن المعز لدين الله ليس عنهم ، أى ليس علويا ، اعظر المتريرى ،

اتعاظ الحندا ، ١٩٦٧ • ح ١ ص ٣٠٠ وعن المحضر العباس الأول الذي كتب غي بقداد سنة

٢٠٤ هـ/١٠١١ م على عهد الحليمة القادر في المدح في نسيهم ، انظر اتعاظ العنا ،

ص ٣٦ ـ ٣٣ ( وعن ابن الأشعير ص ٣٦ ـ ٣٧ ) ، ص \$2 ( قص المحصر ) ، ابن الأثير ،

سنة ٢٩٦ هـ ط، بولاق ، ح ٨ ص ١٠٠ وعن نظن حليمة الأبدلس الأموى الحكم المستنصر

(٣٢) فقد قبل عن المبدى انه ، محبد بن عبد الله بن ميدون بن محمد بن اسماعيل ابن جعفر بن محمد من الحسيب بن على أبي طالب ( ابن الأثير ، سنة ٢٩٦ هـ حيث يذكر نسبا علويا ثانيا ) • وتذكر بعض الروايات المربية انه : محمد بن اسماعيل بن الحسن ابن على بن جسار بن على ان على زين المابدين ابن على بن جسار بن على من أبي طالب ( الاستبعمار ص ٣٠٣) • ويقول ابن حماد المستهاجي ، أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم ، انه : عبيد الله بن محمد بن الحسين بن محمد بن اسماعيل ابن جملر بن محمد بن المابيل ابن خلدون ، أبي طالب ) ( ط- الجزائر ١٩٧٧ ، س ٢ ) ، أما ابن خلدون ، فيتول انه : عبيد الله بن جعفر المحدق بن اسماعيل بن محمد الكتوم ( أول الإنهة المستورين ) ، المبر ، ج ق س ٢٠ – ٣٢ ( طبعة بيروت ، ١٩٦٨ ) • المتريزى با المالد المحدا د ط القامرة ١٩٢٧ ، ج ١ ص ٢٠ ، س ٣٠ حيث ياغذ المريزي بهمعة النسب به وكذلك ص ١٩٠ س ٥٠ وص • ٥ ( حيث ينظر هذا السب عن ابن خلون ) .

(٣٣) م أنظر المقدمة و ط- التجارية ، فعمل بنى علم التاريخ وما يعرض للمؤرخين من المغالط .. في الدفاع عن الأدارسة ، س ٣٠ ، وعن الفاطميين ، ص ٢١ ، وكذلك التاريخ بح ع ص ٣١ ، وعن مهدى الموحدين ص ٣٠ ، وانظر ما ينقله عنه المريزى في المعاط المحنفا بد المربد ، ص ٤٤ ــ ٤٠ .

والحنيقة أن الفاطميين أنفسهم لم يعودوا يهتمون كثيرا بسالة صحة النسب تلك ، بعد أن اصبحت مسألة الشرعية ثانوية عندهم و فقد استحدموا الناويل واستعانوا بنظرية الحلول ، وأصبحوا يرون أن الامامة عيد احبرى يعطى للمحتار من بين العارفين بالعلم الالهي ( اللدني ) عن طريق استماره العقل اى نندى حصته العناية الالهية بالمورانية (٢٤) و وسال يسسب الى المر لدين الله ، بعد أن دخل القاهرة ، من أنه استبل وفود المهنئين وقال لهم ، وهو يسل سيفه من غمده وينش عليهم دناتير ذهبه و هذا حسبى وهذا بسبى ١٤٥٦) ، يؤكد مقالة شرعية الأمر الواقع ، ويثبت أن الحدل في صحة نسب الفاطميين الذي بدأ به ابن الأثير ، وبلوره ابن حلدون ، وأخذ بسه نسب الفاطميين الذي بدأ به ابن الأثير ، وبلوره ابن حلدون ، وأخذ بسه المتريري (٢١) كان قد استمد أغراضه ولم يعد ذا موضوع و

## تنظيم الدعاية الفاطمية ، وبداية ابي عبد الله الشيعي :

تبين بداية الدعوة النى قام بها أبو عند الله الشيعى (٢٧) كيفية التنظيم السرى للحركة الفاطبية • هذا ما يتضع من الرواية المغربية المفصلة التى يقدمها كناب الاستنصار منسوبة الى الداعى نفسه (٢٨) ، ومنها يغهمان وصول أبى عند الله الى منصب الداعى نم بمحض الصدفة ، ولكنها كانت صدفة مرسومة . على كل حال • حدث ذلك فى العراق مركز الحركة ، ومن حيث كان يوجه الدعاة الى خراسان واليمن والمغرب • ولم يكن أبو عبد الله غريبا عن التشيع ، فهو يمنى من مدينة صنعاء (٢١) ، أحد العلم فى بلاده الني كانت

<sup>(</sup>۳۲) أنظر ماسية ( هن ما سيئيون ) ، الاسلام ، ص ۱۹۸ - وفي التأويل انظر دعائم الاسلام ، فقبل ولاية الأئبة ، ص ۲۱ وما بعدها - وفي مسألة الخلول يقول ابن خلدون ، المقدمة ، فقبل ۲۷ في مداهب الشيعة في حكم الامامة ص ۱۹۸ ٪ وهو ما يوافق مدهب المساري في عيني صلوات الله عليه » -

 <sup>(</sup>۳۵) أنظر ابن حلكان ، ترحمة المعر ، ابن تدرى يردى ، المجوم الزاهرة ، سئة ٣٦٧ .
 چ 4 ص ۷۷ -

<sup>(</sup>٣٦) أنطر عرض علم الآراء في السلط المصفاء ، ط- ١٩٦٧ ح ١ ص ٤٣ وما بعدها ه (٣٦) الحسين من أحمد بن محمد بن زكريا اللي اشتهر بالمحسس ايضا ، وكذلك بالمملم المقريزي ، المعاظ الحملا ، ط- القامرة ١٩٦٧ ، ج ١ ص ٥٥ ، ابن خلدون ، ج ٤ ص ٣١ - ٣٠ وقارن انتتاح المعود للقاضي المحمال ، ص ٥٩ ، وابن حماد ، أخبار ملوك يني عبيد ، ص ٧٠ .

<sup>(</sup>۲۸) الاستىمال ، ص ۲۰۳ ، وقارن المتناح اللعوة للقاش اللمال ، ص ۳۰ : حيث لجد تلس التملة ، تراطل دواية الرداق مي المجد تلس التملة عربياً ، منسوبة ال داعن الين ابن حرشت ، تراطل دواية الرداق مي الابن عذاري ، ح ۱ ص ۱۲۵ ، وتلتريزي ، اتماط الحنفا ، ح ۱۰ ص ۱۵۰ - ۲۰

<sup>(</sup>۳۹) انتتاح الدعوة ، ص ۱۱ اس عداری ح ۱ ص ۱۳۶ -

\_ 050 \_

من معاقل الشبيعة على اثمة المذهب ، وكان يعتقد في وجود الامام المهدى ولكنه كان يجهل زمنه .

وذات يوم ، بينما كان صاحبنا يصلى ويقرأ القرآن على ضفاف «دجله، حضر ترجل مبيب الطلعة ،عليه مظاهر النبل والوقار ، واستقر فوق بساط فرشه له علامه بجواره على ضفة النهر ، وبطريقة ماهرة دخل الشيخ الحليل في نقاش مع أبى عبد الله حول تفسير ما كان يقرأه من آيات القرآن ، وتبكن نصل علمه ودرايته بالجدل والمناظرة من الاسنحواز على قلبه حتى سأله الزيد من علمه ، وحسب الأساليب الفنية التي يعرفها الدعاة تركبه الشبع وهو في ذروة التعطش م مؤجلا ذلك الى فرصة أخرى ، وامتطى ظهر دابته بمصرفا ، وخلفه غلامه ، وعدما علم أبو عبد الله من الفلام ما أن الشيخ ليمن الا محمد ( بن آسماعيل بن الحسن ، م) الطالبي تعلق بركابه ، وضرع اليه أن يعلمه السبيل الى معرفة الامام ،

#### المنظيم السرى الاثنا عشرى :

ويقراسة الشيخ وثق من احلاص هذا آلتابع المتعطش الى المعرفة ، وأشار عليه بأن يسير معه الى منرله ، وفي الدار وجد أبو عبدالله الشيعي شآبا هو 'بن تشيح ووصيه . وهو عبيد الله المهدى ، ومعه أحد عشر رحلا من الدعاه ، هضمه الشيح اليهم ، وبذلك أصبحوا اثنى عشر بقيبا (.٤) ، هؤلاء الدعاة

 إدار كان الاستنصار ، ص ٢٠٣ ــ والذي يفهم من هذه الرواية أن محمد الحبيب. مواله عميد الله كان يقوم مدعوته في العراق ، وهذا لا يتعارض مْع ما تكاد تجمع عليه الروايات من أن عبيد أنه عندما ساد بحرالمغرب ، قيما بعد ، كان حروجه من مديئة سلبية بالشام ، اد لا ناس أن يكون قد ترك العراق هند ملاحقة رجال الخلامة له واستقر بالشام حيث كان المعلوبين شبعتهم المخلصون • واذا كانت ملاحقة رحال الخلافة له ولوالده قد تمت بعد وصول انباء مجاح أبي عبد الله التسيس في المترب ، كما تقول ( الزارة المال المال العلل ، ح ١ ص ٥٢ : حيث تقول الرواية انه بعد أن شاع تنبر دعاته باليمن وافريقية طلبه الكتلى ، وكان يسكن عسكر مكرم ، دائتل ال الشام ) إبان المولود في صلية لا يكون عبيه الله الميلي بل ابعه القائم ( أمو القاسم محمد ) الذي ولد مثاله سنة ٧٧٧ هـ/١٨٠ م ألد ٢٨٠ هـ/١٩٣ م ( انظر القريزي ، اتعاط العنما ، ع ١ 'ص ٧٤ ) وكأن غلاما حدثا عندما خرج به والعد ال المغرب ﴿ النَّبِياتُ الْحَمَّا ، حَ ١ ص ٥٢ ، وقارنَ النَّاحِ الدَّعْرَة ، ص ٢٤٥ : حيث يقولُ القاضي المسان أن القائم حي استنقذ في سحلماسة كان قد طر شاديه ) • ولهذا السبب قيل أيطا نى القائم انه لم يكن ولد المهدى بل كان وبيبة بأى لمين تزوجته ما فكانه المقصود، ماين عشداد سلمية اليوردى ) عن مقالة أن محيدا القائم كان ربيب « سعيد » المهدى,، الغار اتعاف المحتفا ، ح ٢ ص ٣٩ ء وفي احتلاف اسم القائم ما بين ، يحيد وعيد الرحين يوحين ۽ -رافي اختلاف كبيته ما بن - أبي القاسم وأبي سعو أنظر العلة السيراء"، ح ١ ص ١٩٨٠-) \*

الاثنا عشر يذكرون بنقياء المدعاة العباسيين الاثنى عشر الذين تم اختيادهم بين السبمين داعية الأوائل ، وهم الذين مهدوا خراسان ، بقيادة أبى مسلم ، للثورة الرائمة التى قامت باسم آل البيت ( الرضا من آل محمد ) ، وهم يذكرون أيضا بنقباء القرمطى الاثنى عشر الذين اتخذهم كحوادى عيسى بن مزيم ، كما تقول رواية ابن الاثير (الح) ، وكان ذلك التنظيم الاثنى عشرى كان أساس الدعوات السرية التى عرفتها دولة الخلاقة ابتداء من العباسيين ثم من الوسماعيلية ، مثل : القرامطة والعاطميين ثم الخشاشين .

## الدعوة في المغرب تبدأ من اليمن :

والمهم أنه تم العقاد محلس دعاتنا الفاطمي هذا برئاسة الشيح في العراق قبل سنة ٢٧٧ ه/ ٨٩٠ م، وهو التاريخ المقترح لمولد محمد القائم بن المهدى ني سلمية بالشام (٤٢) • وفيه أعلن الامام محمد الحبيب أن وقت ظهور الامام قد حان ، وأمرهم بالانتشار في الأقطار ، والتبشير بقرب حلول عهد العدل والاصلاح ، ودعوة الانصار لدولة المهدى العلوى القاطمي • ووقع الاختياد على أبى عند الله ليقوم بالدعوة في المغرب بأرض قبائل كتامة (٢٤) •

وراضح من الرواية أن الدعوة الشيعية في المغرب الأوسط كانت قد دأت مبل دلك بوقت طويل منذ أيام جعفر الصادق أي حوالي سنة ١٤٥هم ٧٦٢ م، في الوقت الذي كان يتكلم فيه قاضي افريقية عبد الرحس بن أنعم في الإمام الذي يملأ الارض عدلا ، ويعم الرخاء في عهده ، وهو ما كان يبشر به الحلواني وأبو سفيان في نفس الوقت تقريبا (١٤٤) -

وحسب الأسلوب الفنى الذى كان يسير عليه الدعاة لم يتوجه أبو عبدائله مباشرة الى الغرب بل سار الى اليمن ، التى كانت قد صارت معقل الدعوة العلوية منذ أيام الامام الصادق وخلافة أبى جعفر المنصور ، ليتدرب على أساليب العتاية الراقية و وكان كبير دعاة الامام محمد الحبيب في دذلك الوقت هو ابن خوسب ( أبو القاسم رستم بن الحسين بن فرج ) النجار ، التوقي الامل ، الذي كان مقيمًا في غدن يلزم العبادة والزهد ، ويدغو لظاهور

<sup>(</sup>۱٤) الكامل ، سنة ۲۷۸ ، چ ۷ ص ۱۷۸ •

<sup>(12) .</sup> انظر إلهائش السابق ٥

<sup>(</sup>٤٢) ١١٧ستيمال، ص ٢٠١٣ ٠

<sup>(21)</sup> أطر فيما سيق ، ص ٣٦٥ -

المهدى في هدا الزمان (٤٥) • ولذلك تقول رواية ابن الاثير ان أبن حوشب مو الذي قال لابن عبد الله : ان أرض كتامة من المغرب قد حرثها اليحلواني وأبو سفيان ، وقد ماتا وليس لها غيرك (٤١) ، فكان كبير دعاة اليمن أوهاحب اليمن ، (٤٧) هو الذي وجه أبا عبد الله الى المغرب ، وليس الامام – وهو الأمر المقبول بالنسبة لنظام إلدعاية السرية المعقدة • والحقيقة انه كان على اليم عبد الله القريب ، وشهد مجالسه وأفاد من علم علم أبن حوشب ، وشهد مجالسه وأفاد من ويعرف أخلاقهم ، ويطلع على مذاهبهم ، وذلك بعد أن زود بمبلغ كبير من المال (٤١) •

## اللَّاء مع حاج كتامة في مكة :

وهكذا ، وصل أبو عبد الله النسيعى إلى مكة في يوممن أيام موسم العج سنة ٢٨٠ م/١٨٤ م ، وبدأ البحث عن حاج المغرب إلى أن الهندى إلى عدد بن أعيان قبيلة كتامة يبلغون عشرة رجال ، ملتفين حول شيخ منهم (٥٠) . وكما فعل هو مع هؤلاء المغاربة فجاذبهم أطراف الحديث وبعضل قصاحته وسعر بيائه ، فضلا عما كان يظهره من المبادة والتسك ، تمكن من سلب عقولهم (٥١) ، وبطبيعة الحال سألهم عن بالادهم ، وعن مذهبهم، ولم يكن منهم آلا أن أجابوه بصراحة عن صفة بالادهم ، وعن علاقتهم بأمير الفيروان ومدى استقلالهم عنه (٥٠) .

<sup>(</sup>وع) انظر افتتاح المدورة للقاضى النصاف ، ص ٥٩ ـ - ٩ ، وقارف المتريزى ، اتعاقد المعلقا ، ج ، ص ٥٩ ، هـ ٢ : حيث مقارلة اختلاف اسمه فيما يين ابن الألي ( سنة ١٩٦ ، ج ٤ ص ١٢ ) والمتريزى ، بل وفيما بين خطط المتريزى (سميث الاسم أبو القاسم الحسيق ابن فرج ) واتعاقد المحتفا · . .

<sup>( ( 3 )</sup> ابن الأثير ، سنة ٢٩٦ ، ج ٤ ص ١٢ ، وقارن اتباط المعلما ، ج ١ ص ٥٠ ٠

<sup>(</sup>٤٧) الماك المنفأ عير ٢ ص ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤٨) اتماط الحلقاء ج ١ ص ١٥ -

<sup>(</sup>٤٩) اتعاظ الحنانا ، ج ١ ص ٥٠ -

<sup>(</sup>۱۰) انظر ابن خلدوں ، ج ٤ س ٣٢ حيث النص على مضى أعيان وقد كتابة من المعجاج، ومهم : ١ تـ موسى بن حريث ( كبر بنى سكتان ) ، ٢ - ابو القاسم الوزنجومي ( من الحالهم )، ٣ ـ س سكتاد ، متحود بين عيسى بن ملال المسالمي ٤ - موسى بن تكاد .

راهً) الأُستشار ، ص ٢٠٢ ، وقارنَ اتماط العنفا ، ص ٥٠ ٠

وره) قالوا : مائه علينا طاعة ، وبيننا دبينه عشرة ايامريه والد سناعتهم هي اجسسلم السلاح ... انظر اتماط السنة ، ص ٥٥ ... ٥٦ :

وفيما يختص بمذهبهم أحس الداعى ان شيخهم يميل الى مدهب الاباضية النكار ، ومن هذه \* الثلمة \* دخل عليه ، وَآخة يستدرجهم في الحديث نفسل عليه وخبرته بالجدل والمناظرة (٢٠) \*

وتوثقت الصلة بين أبى عبد الله الشيعى وجماعة الحاج الكاميين الى أن حان وقت عودتهم الى جلادهم ، فسألوه عن أمره وعن مقصده ، فأحابيم ، وهو يظهر الورع الشديد : أنه عراقي من رجال الدولة ، وأنه وجد أن خدمة السلطان ليست من أعمال البر ، وبعد التروى دأى ان كسب المال الحلال لا يأتي الا عن طريق تعليم القرآن للصبية ، فوهب نفسه لهذا العمل المبرور ، وآن أهل المرفة نصحوه بالمسير الى مصر حيث يروج تعليم الصبيان (عه) ،

## الرحلة الى المغرب:

ولم يكن من الغريب أن يصطحبه الكتاميون معهم الى مصر ، فهى فى طريقهم ، وأثناء المسيرة صار يحدثهم فى الدين ، ويستميلهم شيئا فشيئا الى مذهبه و بنجع فعلا فى اكتساب محبتهم له ، واعتزازهم به حتى عرضوا عليه أن يواصل الطريق معهم الى بلادهم ليعلم صبيانهم • ورغم اعتذاره ببعد الشفة الا أنه لم يخيب رجاءهم تماما ، فاظهر أنه قد يسير معهم الى القيروان فقط ، اذا لم يحد سيته فى مصر . وهذا ما فعله (٥٥) • وحلال أحاديثه معهم عرف

<sup>(</sup>٥٣) الاستسار ، ص ٣ ٣ ، وقارن القريرى ( اتمانك الحنما ، ج ١ ص ٥٥ ) الذى يلجس انتتاح اللتوة للقاضى اللعمان ( ص ٣٣ ) ، حيث يقول أن اللداعي سمعهم يتحدثون بغسائل آل الآبيت ، فاستحسن ذلك سهم ، والحقيقة أن القاصى المعمان يحس على أن رجلين من حاج كتامة ، وهما . حريث الحيمل ، وموسى: بن مكارمة ، كامًا يذكران فضائل على بن آبي طالب ، ومكدا يسلسل القاضى النعمان الأحداث سعيت تظهر متكاملة مع ما سمقها من الحذيث عن تمهيد أرس المرب لدعوة الأعمام المبسى سمرقة المحلواني وأبي سفيان ، فكان دعوة الأخيرين في منتسف القرن الثاني الهجرى ( ٨ م ) كانت تمهيدا حقيقيا لدهاية أبي عبد آلف الشيمي مي أواخر القرن الثالث ( ٩ م ) ، وكأر دعاية أبي عبد ك كانت استمرادا للدعوة الأولين ، وغم بعد الشقة ،

<sup>. (46)</sup> انتن علماری ، ج ۱ ، س ۱۳۰ ، وقارق حظریزی ، اتحاط الحتفا ، ج ۱ ، ص ۵۱ م المتعاص التحق الله من ۱۵ م المتعاص التحاص التحاص

رسومه) الله هذاري " خي ١٩٠٠"

منهم بعد بلادهم عن عاصمة الأعالبة ، وأن طاعهم للميروان طعه شكلية ، ر انهم قوم معتروَّن بالفسهم . يعلكون السلام والخيل ولا يرضون بالفسيم(١٠)٠ وقى القيروان أعادوا الالحاح عليه ولكنه أصر على أن يقيم بالعاصمة الأغلبية ، يمد أن وعدهم باللحاق بهم في الادهم أدا لم يطب له المقام بهأ (٥٠) .

ولم حضيع أبو عبد الله وقته في التيزوان سدى ، فأخذ يستقصى أخمار القبائل ويتعرف أحوالها • وتعندما تأكد من كثرة عدد كتامة ، وشدة شوكتها بين قبائل البرير ، وعدم استكانتها للسلطان ، قرر ان يبدأ العمل الايجابي. قلم يمض على فراق رفقائه الا وقت يسير حتى لحق بهم (٥٨) وذلك فيمنتصف ربيم الأول سنة ۲۸۰ ه/ه يونيه ۸۹۳ م (۹۱) ٠

و مزل أبو عبد الله على الشيخ الكتامي في المنطقة الجبلية التي عرفت حاليا بالقبائل الصغرى ، والتي تمتةً بين سهل سطيف والبحر ، بين قسنطينة شرقا وبجاية غربا (١٠) • ومع أن المعروف أن أبا عبد الله مزل في قرية من قرى الجبال التي تعرف بايكجان (١١) ، والتي سميت بها القرية ، كما نسب اليها أبو عبد الله الداعي قدرف عند بعض الكتاب بالايكجابي ، كما سنبق ،

<sup>(1:1/</sup> الاتماح الدعرة للقاصي المعان ، ص 15 - 77 ، وما ميق ، صن ٧٤٧ وهـ ٥٢ • avı) ،بن عداری ، ج ۱ ص ۱۳۵ ، وقارن روایة القاصی الممان ( افتتاح العوة ، مِن ٦٨ ) :حيث تقول إن طريق الجماعة الى بلدتهم لم يكن على القيروان بل على قسطيلية من ملاد الحريد ) وانهم نزارًا في موضع يعرف بسوچماد من أرض سماتة حيث لمقيهم ثلاثة رحا ل،من الشبيعة ، هم . أبو المتنص وأبو القاسم الرروجومي ، وأبو عبد (ق الأندليي ، وهند الأحير كأن تزول أين عند الله - وهذا ما أخذ به ان خلدون ، ح 2 ص ٢٣ ( حيث الإشارة الى المدول عن طريق التيروان ، والوسول الى بلد سومانة حيث كان محمد بن حمدون ا بن سماك الاقدالس ، وكان قد أدرك العلوائي وأخذ عنه ، وإن ابن صود ستاو حمهم الى بلد كتامة ) "

<sup>(</sup>۵۸) این عداری ، ے ۱ ، س ۲۸ °

<sup>(</sup>٩٩) افتتاح اللَّمُودُ ، من ٧١ ، وأنظر ابن الأثير ، سنة ٢٩٦ ، ج ٨ من ١٢ ، وقارن ابِنْ خَلْدُونَ مِن ج ؟ مِن ٢٧ ( حيث الرمثول الله كتامة في سنة ٢٨٨ مد ) ، الاستيمبار ، ص ٢٠٣ • ورُّواْية كابن الأثير ، عثل لبرمًا ، تقولُ انه وصل الى أرض كتامة برفقة حساعة الحجاج - والقد رأينا الأخذ برواية الوراق التي ينقلها ابن عداري له يظهر قيها من الاحتياط فَى الْتَصَرِفِ مَسْلِ يَسْكُنُ أَنْ يَنْجَنُّكُ غُيُونَ ۖ الدَّوْلَةِ (13 كَانُوا يَنْتَبِعُولُهُ ، وهو الأمر اللَّق كَانَّ يحدقه دعاة مثل علم الدعوة السرية .

<sup>(</sup>١٠) النظر مارسية ، بلاد البرار الاسلامية ٥٠٠٠ ، ص ١٣٢ ه

<sup>(</sup>١١) افتتاح الدعوة ، ص ٧٢ ·

فاننا نبيل الى الأخذ برواية صاحب الاستبصار التى تقول ان الداعى نزل على الشيخ الكتامى فى حبل زلدوى (١٢) • ولا بأس أن يكون جبل زلدوى واحدا من سلسلة جبال عقبة ايكجان الكبيرة ، التي عرفت بانها موطن كتامة الصعب المال ، والتن تمته عمارتها من حدود جبل أوراس جنوبا حتى سيف البحر ما بين بجاية وبونة شمالا ، كما تمتد شرقا حتى القيروان وغربا حتى المسيلة (١٢) • هذا ، ولا بأس أيضا أن يكون في جبل زلدوى هذا ، المرضع الذي عرفه كتاب الشيمة يفع الأخيار : حيث تقييم جماعة بنى سكتان الكتامية التي استضافت الداعى (١٤) ، وبذلك يكون فع الاخيار هو نفس قربة الكبان ،

واتخذ أبو عبد الله مجلسه في مسجد القرية مكرسا وقته للعبادة واعمال الورع الى جانب تعليم الصبيان ، ومن هنا عرف بالمعلم • وفيما بين هذا وذاك كان يلقى سكان المنطقة من البربر تعاليم مذهبه ، ويكشف لهم شيئا فشيئا عن الامام المهدى المنتظر ، صاحب الدعوة ، وأن زمانه قد آن (١٠) ، وذلك حسب الأصول الفتية التي كان يعرفها الدعاة ، والتي كان قد تدرب عليها في اليمن ، وذلك ابتداء بالحديث في ظاهر فضائل على بن أبي طالب (١٦) ، وانتهاء بذكر المهدى وما يمكن أن يدور حوله على السنة ابناء الشعب من الكرامات ، مثل : احياء الموتى ورد الشمس من مغربها (١٧) .

## بد، العمل الايجابي:

وكان من الطبيعي أن يبدأ أبو عبد الله بدعوة الشيخ ، رئيس الجماعة · فبعد أن اطمأن اليه تماماً كشف له ذات يوم عن حقيقة أمره ، فقال له ... بعد أن صب في حجره ••• (خمسمائة ) دينار : « لست بمعلم الصبيان ••• انما نحن أنصار أهل البيت ، وقد جات الرواية فيكم يا أهل كتامة أنكم

<sup>(</sup>۱۲) الاستیصاد ، س ۲۰۳ ۰

<sup>(</sup>١٣) أنظر النتاح الدهوة، ص ٥٧ ومامش ؟ عُمِيَّة (لنص وداد القاني ١٠

<sup>(18)</sup> افتتاح الدعوة برس ٧١ - ٧٧ : حيث يقول القائمي النصال أن آبا عبد الله نزل هناك بمسجة أبي عبد ألله الالسب المرتبومي ، وأنه وعد الناس ، اللهن تساحنوا أمّ أجل تزولهم عدم ، بزيارة كل قوم في بيوتهم - والمثر هامش و س ٧٧ و عبد الأشارة الى أن اسم الجناعة في كابل ابن الآثير هو بنو سليمان أ

<sup>(</sup>٩٥) الاستيضاد ، من ٢٠٢ ، ابن عداري ، أي ١ من ١٣٦ - ١٣٧٠ -

<sup>(</sup>١٦) افتتاح الدعوة ، مي ٧٣ .

<sup>(</sup>۱۷) آنظر ابن الأثير ، سنة ۲۹۲ .

انصارنا ، والمقيمون لدولتنا ، وأن الله يطهر بكم دينه ، ويعزبكم أمل البيت، وأنه سيكون أمام منهم أنتم أنصاره ، والباذلون مهجهم دونه منه منهم أنتم أنصاره ، والباذلون مهجهم دونه وأند منهم أورد عليه الشيخ قائلا : « أنا أرغب فيما رغبتمي فيه ، وابدل فيه مهجتي ومالى، أنا ومن اتبعني ، وأنا أطوع لك من يدك ، فعر بما شئت أمتثلته ٥٠٠ (٦٩) ،

## شخصية الزعيم الكتامي:

واذا كانت رواية أبن عذارى الملخصة لم تكشف عن شخصية الشيخ الكتامى، وان رواية القاضي النحمان في افتتاح الدعوة ، بتفصيلاتها المسهبة في ذكر الأشخاص والقبائل ، لم تحدد لنا هي الأخرى أسم الشيخ ، وبالتال طل التعرف عليه من الصيوبة بمكان (٧٠) .

والذي يلفت تظرّناً في قائمة القافي النعمان الزعماء الذين دخلوا في المدعوة ثلاثة رجال ، هم : هرون بن يونس بن موسى المسالتي ، والحسن بن هرون الغشمي سمن غشمان تازروت وابو يوسف ماكنون بن ضيارة الأجاني رعم أبي زاكي تمام بن معارك ) (٧١) \* فيرون بن يونس المسالتي كان يحمل النب د شيخ المسايخ ،(٧٧) ، والحسن بن هرون الغشمي هو الذي دعا أبا عبدالله الله بلدته ، تازروت ، عندما تازمت الأمزر في منزله الأول ، في جبل زلدوى ، فعظم شأنه (٧٢) ، كما ياتي \* وبذلك يمكن الظن أن أيا من الرجلين بكن أن يكون هو الشيخ الذي ناصر أبا عبد الله ، بصرف العظر عما تقوله الرواية من أنهما كانا من الوافدين على أبي عبد الله مما يلهم منه أنهما لم يكرنا ضمن جماعة الحاج الكتامي \* وإذا كان الحسن بن هرون قد عظم شأنه ني مقر أبي عبد الله الثاني « تازروت » فانه مما يرجع أن يكون هو الشيخ المقصود، مقر أبي عبد الله الثاني « تازروت » فانه مما يرجع أن يكون هو الشيخ المقصود، ما تذكره الرواية من أن أخاه الأكبر محمود « وجد في نفسه من عظم شأنه »، ما تذكره الرواية من أن أخاه الأكبر محمود « وجد في نفسه من عظم شأنه »، وأنه كاد يشترك في مؤامرة للقبائل على الداعي ، وأن الرئاسة خلصت للحسن بعد مقتل أخيه محمود في الحرب آلي جانب أبي عبد الله (٢٤) \* وهي الرواية به مقتل أخيه محمود في الحرب آلي جانب أبي عبد الله (٢٤) \* وهي الرواية به مقتل أخيه محمود في الحرب آلي جانب أبي عبد الله (٢٤) \* وهي الرواية بهد مقتل أخيه محمود في الحرب آلي جانب أبي عبد الله (٢٤) \* وهي الرواية

<sup>(</sup>۱۵۲) این مذاری ، چ۱۰ ، س ۱۳۷ •

<sup>(</sup>۲۹) این علادی ء ہے ا<sup>نام</sup>س ۱۳۷۰ •

<sup>(</sup>٧٠) انظر المتناح الدعوة ، ص ٧٤ - ٧٦ ·

<sup>(</sup>٧١) المُتناح الدَّمَرة ٧٣ ــ ٧٤ -

<sup>(</sup>۷۲) تلس المبلوء من ۷۴

<sup>(</sup>۷۲) تاسن المصدور د من ۱۰۱ ه

<sup>(</sup>٧٤) تقس المسدد ، ص ١٠٦ س ١٠٦ - والمشيئة الله التتاح الليظرة يذكر الله عدما استدمت العرب بين بلى غشمان قبيلة اللحسن وبين لهيصة بقياهة زميمها البطسيل مهدى ه

التي تكاد تشبه ما يقوله ابن عداري من أن الشبيخ الكتامي لم يتردد في قتل الخمه عندما وقف شهد الداعي (٧٠) •

يبقى بعد ذلك من الزعماء الثلاثة : أبو يوسق ماكنون بن ضبارةالأجاني -والذي يجعلنا نفكر في أنه ربما كان الشبيخ المطلوب ثلاثة أشباء به اولها ، أنه عم أبي زاكي تمامين معارك الذي تقرب قرباً شديدا من أبي عبد الله لخفته ونباهته وحرصه على الخدمة (٧١) ، والذي صار ثائبا للداعي في رقادة عندما سار لاستنقاذ الامام في سجلماسة (٧٧) - أما الشيء الثاني فهو أن ماكنون صار رئيس حماعة المؤمنين في تازروت بعد أن صارت دار الهجرة (٢٨)-أما ثالثها الذي تريد أن نرجح به أن يكون ماكنون هو الشيخ المقصود فهو لقبه « الاحاني » سبة الى قبائل آجانة التي ينتسب اليها · فنحن نريد أن نقترح أن تكون كلمة و الاجاني ، هي نفس كلمة الايكجاني مكبوبة مشكل مخور ، وهو الأمر المقبول • واذا صح ذلك فان جبال ايكجان ( او اجان ) تكون سبة الى سكانها قبائل اجانة ، ويكون احتمال أن يكون أبو بوسف ماكنون الاحاني عم أبي زاكي هو « الشيخ الكتامي » أرجع الاحتمالات · وإذا كان « أيكجان ، هو اسم القبائل ، فإن ذلك يمكن أن يكون تفسيرا لما تقدمه الروايات من أن الداعي نزل في جبل د زلدوي ، أو في د فج الأخيار ، أو بشكل عام في ايكجان ( آجان ) ، وبذلك يمكن فهم ما يقوله القاشي النعمان من أن دار محرة أبي عبد الله كانت وتازروت، التي انتقل اليها من ايكجان (٧٩) کما یلی ۰

ر ابن أبى كاوة ، سد انتقال أبى يمد لقد الى تارروت ، قرر آخره أبو مدين قتله غيلة ، مما تو الى التمكير ، في أن يكون أبو مدين اللهيمي هو شيخنا الخصود ، لولا أنه لا يذكر بين لين • وأنظر أبن حادون، ج ٤ ص ٣٢ ( حيث تلخيمي دواية النمان ، وفيها أن عبد أله النميمي ولى الحسن بن هرون على حروبه ، بوظهر ( الداعي ) بعد أن كان مختفيا ، في ظهر ألى جانب محود أخى الحسن صديقه مهدى بن أبي كمارة الذي كان معارضا للداهي على قتله أحود أبو مدين وتزعم قبلة لهمة ) •

<sup>(</sup>٧٩) أظر فيما يعد ، من ٥٥٥ وهد ٨٧ -

<sup>(</sup>٧٦) اقتتاح الدعوة ، س ٧٤

<sup>(</sup>۷۷) آنظر فیما بعد د س ۹۹۵ •

<sup>(</sup>٧٨) افتتاح المعرة ، من ١١٧ •

<sup>(</sup>٧٩) انتتاح المعرة ، ص ١١٧ ٠

## يطيم الدموة في كتامة :

## وعوة سرية ، وان كان هدفها الأمر بالمروف:

والمهم الشبيع الكتامي كان له أثره في دحول أتباعه بيما كان يدعو إليه الرعد الله كما كان للداعي أثره هو الآخر في زيادة هيبة الشبيخ الذي الده المهم الله الله المهم الأولياء به الذين كانوا يردادون عددا مع مرور الوقت وفي دلك يقول القاضي النعمان ان الدعوة كانت سرية ، فكان الرجل المهم ادا سئل عن الأمر الذي مدخل فيه قال : « أبلع توقي »، « وكانت كلهة علمهم اياها أيو عبد الله » •

## الاخوان والشارقة :

المالة والصيام وأعمال الخير وأقعال البر وتبعب المعامى ، فأقيلوا اليه من المالة والصيام وأعمال الخير وأقعال البر وتبعب المعامى ، فأقيلوا اليه من كل جية وسمى الداعى اتباعه بدالاخوان، مقكال الواحد منهم ينادى الإخر ويا أخانا من أما عن أسم والمسرقى والذي عرف به الداعى ، واسم والمسارقة والذي عرف به واخوانه والمنازقة والذي عرف به واخوانه والمنازقة والمنازقة والذي عرف به واخوانه ويصف النعمان هؤلاء الخصوم بأنهم : من لم مطارعه نفسه على ترك المعاصى فنسبوا الى والأولياء والكفر والخروج عن المنة ، وقالوا : و لو كان هذا الأمر فيه خير ما ستر ، وما هو الإخلاف دين الاسلام و (۱۸) .

## المخلاف بين قبائل كتامة:

وهكدا كان النجاح الذي تحققه الدعوة السرية للمهدى ، والتزام الداخلين نيها بالطاعة الصارمة لأبى عبد الله والشيخ الكتامي ، سببا في المارة خلافات خطرة في قبائل المنطقة ، من : كتامة وغيرها (٨٢) .

<sup>(</sup>٨٠) التتاح المدعوة من ٧٦ ، ٩٣ ، ص ٩٨ حدث قال بطن خصوم أبن عبد الله عدم عليه مناظرته مدا رجل من أهل المشرق وهم كنا علمت فيبياطين ، وعلماؤلا برابر وقوم اليست لهم تلك الأذهاف ، وال ماطروه طهر عليهم . .

<sup>(</sup>٨١) آفتتاح المدعوة ، مس ٧٧ •

<sup>(</sup>AY) انظر اس الأثير الكامل سعة ١٩٦٠ ج ٨ تملّ ٢٢ ــ ١٤ : سيت يحقل مقالة خسوم المناطبيق من الن الها عدد الله صعع من الجيئل والكيدات بوالماد شجيات ما الممل تشخولهم ، والماد الأمر ادتهى عمرة كلمة البريرا وكتامة بسيمه ، كما كان يذكر لهم عرامات من

## تحريض ولاة الأغالبة:

ويضيف القاضى النعمان ألى أسباب الخلاف فى كتامة تآمر ابراهيم ابن أحمد الأغلبى ، الذى حاول ، بعد أن فسل فى صربهم بقواته ، أن يضربهم يغيرهم من كتامة فلم يتجع (٨٢) ، مما جرأ الداعى على ابراهيم ، فقال لرسوله يما أنا ممن يروع بالوعد والوعيد و الى فى أنصاد الدين وحماة المؤمنين و ١٤٤) .

وتقدم رسالة افتتاح الدعوة معلومات تفصيلية ملحلة الخلافات التى قامت بين القبائل بسبب دعوة أبى عبد الله ، وهى المعلومات التى نجد أصداءها فى كتب المتاخرين بعد أن مسخ النساخ الكثير منها • فمن أهم الخلافات التى قامت بين قبائل ايكجان : تلك الانتفاضة التى قام بها عدد كبير منها ضد أبى عبد الله ، وذلك بتجريض من أمرا : ميلة (ورئيسها عوسى بن عياش) ، وسطيف (ورئيسها على بن عسلوجة) ، وبلزمة (ورئيسها حى بن تميم) • كلقد شاركت فيها قبائل : كتامة (بقيادة فتح بن يحيى المسالتي) ،ولهيصة (بقيادة أبى تميم فحل بن نوح) ، ومتوسة (بقيادة فرج بن جيران) ، ولهيك (بقيادة أبى تميم فحل بن نوح) ، ومتوسة (بقيادة زيادة المتوسى) ؛ ولقد كتب زعماء القبائل هؤلاء الى الزعيم الكتامي بيان بن صقلان يقولون أنه من أجل هذا الرجل (أبي عبد الله) : عادى الأخ أخاه والابن أباه والقريب قريبه ولكن بيان ـ الذي لم يكن قد دخل في الدعوة حرفض تسليم الضيف الذي ولكن بيان ـ الذي لم يكن قد دخل في الدعوة حرفض تسليم الضيف الذي حماه أصحابه من بني سكتان بالسلاح ، رغم ما تقوله الرواية من أن الداعي كان قد استخفي عندما استشعر الخطر المحدق بشخصه (مه) •

ولا بأس أن يكون استخفاء أبي عبد الله هذا فيُّ « تازروت » • اذ يقول

سالمهدى من احياه الموكى ، ورد الشمس من مغربهها يه كما سبق - وقارت اين عقاري (ريهيا ) من ۱۲۷ ) : حيث يشير الى موافقة النبيع على الغاء سبلاة العراويع في ومضات ، مما كان له رد فعل عليف بين أهل الموضع -

<sup>(</sup>٨٣) أنظر افتتاح الدعرة يمي ، ٧٨ •

<sup>(</sup>٨٤) ِ الْمُعَامُ الْمِيمُوةُ بِرَحْنِ ٨٠ – ٨١ - .

<sup>(</sup>۵۵) النتاح الدعوة ، ص. ٩٤ س ١٩٠ ب والظر ابن الإلي م،سيلة ١٩٪ عي ٢ مد م ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على المد يك يلم على الله عندما اختلفت التباكل أواد بعدم قبل أبي عهد بالقر والمنتخبر وقاون تدخلون والمعالم على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على الميان الميان والميان الميان الم

القاضى النعبار ان أبا عند الله ترك في الاحيار أو ايكجان في جبل زلدوى ،
بعد انتفاضه القبائل تلك ، وسار الى تازروت حيث دعاه شيغ الموضع ،الحسن
ابن صوون المشمى الذي صارت اليه الرئاسة هناك (٨١) ولا بأس في ان
كون تارروت قد حلت محل في الاخيار أو ايكجان ، كما يقول القاضى النعمان،
بعد مؤامرة ثانية تزعينها قبيلة لهيصة بقيادة مهدى بن كناوة الذي تعادى
مي عدائه لأبي عبد الله حتى أن أخاه أبا مدين دبر قتله غيلة وشارك مي
ذلك (٨٧) ، ثم حرب ثالتة مع مزاتة بقيادة يوسف العاطشي وتحسريض
لامير ابراهيم بن أحمد ، انتهت يتحالف القبائل بقيادة مزاتة (٨٨) ، عندثذ
ذر أبو عبد الله العودة به أوليائه ، الى تارروت حيث نجح في الانتصار
مد نب عني خصومه في حرب رابعة واخيرة (٨١) ، هكذا نطلب الأمر (٧) سسم
سموات من العمل الجاد والكفاح الصعب ، انتهت عند موت الشيخ سنة ٢٨٧هـ
. • ٩ م بخضوع سكان المعلقة بالرغيب حينا وبالترهيب أحيانا (١٠) .

## بهدين تازروت واتخاذها ( دار هجرة ) :

سحقق الهدف اذن ، ودانت كتامة بمختلف قبائلها بالطاعة لأبي عبد الله الشميعي . كما دخلت في دعوته قبائل كثيرة من أهل منطقة نحاية ، فقرر بيشيء « دار هجرة » للمهدي ـ شبها بما فعله النبي بالمدينة ـ وقرز أن بكون معسكره بتآزروت « دار هجرة » ، حسبما يقرز القاضي النعمان في روايته بتقصيلانها للسهبة (١١) .

واذا كان ابن الأثير يجعل دار الهجرة في ايكجان (١٢) ، فالحقيقة أن رواية افتناح الدعوة لا تخالف ذلك اد تقرر أن ايكجان كانت معسكرا لأبي

<sup>(</sup>٨٦) أنطر فيما سيق ، س ١٥٥ ٠

<sup>(</sup>۸۷) أطر بيما سبق ، ص \$00 م

<sup>(</sup>٨٨) افتتاح الدعوة ، ص ١٠٨ -- ١٠٩ \*

<sup>(</sup>٨٩) انتتاح الدعرة ، ص ١٠٨ - ١٠٩ \*

<sup>(</sup>٩٠) أنظر لمين عدارى ، ح ١ -سي ١٣٨ ، وقارل التتاح الدعوة ، ص ١١٧ .

<sup>(</sup>١٩) أنظر افتتاح الدعوة من ١١٧ ، وقارن ابن الأثير ، سنة ٢١٦ ( اللئ ينقل من المامي العمان في افتتاح الدعوة ، ولكن كلمة تازدرت تحورت الى نامرون ، كما يشهر الى رئاسة الحتس بن حرون ) . ----

<sup>(</sup>۹۲) الكترمة في همكل د الكحائد، و سنة ۲۹۱ ، ج ۸ ص ۱۳ ، ۱۷م، ۱۰ وتاؤل من حداد و الراب من المحال ، عد ۲ حيث جسمها المحلق و أحبار ملوك بن صيد ، ص ۷ ) الذي بعملها في شكل الكحال ، عد ۲ حيث جسمها المحلق الى د يكجان » •

عبدالله يحتفظ فيه بالذخائر والأموال منذ قدومه الى بلد كتامة ، بل ان ايكجان مستعود مرة ثانية قاعدة لأبى عبد الله عندما يتضبح له أن تأرروت اقل حسانة منها (٩٢) • وبذلك ستكول ايكجان حاضرة الدعوة . ليس الى دخول أبى عبدالله رقادة ، بل وحتى وصول ألهدى الى عاصمة الأغاللة (٩٤) •

ولما كان أبو عبد الله قد استقر في تازروت قسل ذلك بوقت عبر قصير حيث استقبله أهلها من بني غشمان ، كما استقبلوا من كان معه من بني سكتان من أهل آيكجان بالترحاب ، فقاسموهم أموالهم وآحلوهم محلهم (١٠) ، تماماء كما فعل المهاجرون بالانصار ، فإن المقصود باتخادها و دار هجرة ، هسو الاستقرار المدني فيها بانشاء المبائي ، بمعنى اتخادها حاضرة أو عاصمة لأبي عبد الله ، وتحقق له ذلك بعد الحرب الرابعة غيد تجالف القبائل بزعامة مزاتة مع أهل مدينتي ميلة وسطيف وعساكرهما - فلقد تمكن أبو عبد الله ، الذي صار يباشر الحرب بنفسه منذ الحرب الثانية ، ومعه ٢٠٠٠ ( سبعمائة ) فارس و ٢٠٠٠ (ألفا ) راحل من ملاقاة أعدائه على التوالى خلال أربعة أيام ، بداها بالعصاة من كتامة ، وثنى فيها بعسكر سطيف الأغلبي ، وختمها متشتيت مزاتة والاستيلاء على مخيمهم ( قيطونهم ) وحميع أموالهم (١٦) »

## مغانم الحرب هي مادة تحضير دار الهجرة في تازروت :

والمهم أن أباً عبد الله ورجاله خرجوا من تلك الحرب بمغانم هائلة وفى ذلك يقول القاضى النعمان: انهم و غنهوا من الخيل ما لا يحصى عدده) ، وانهم أو السابوا من أموال أهل المعالمن ، من السنزوج واللجم المحادة والخيل ، والمنائم، والخلع والأموال ، والسلاح والبنود والطبول ، ما لا يحصى عدده كثرة )(١٧) ، وكان ذلك الغنى هو سبيل الجماعة الى الاستقرار في تازروت

<sup>(</sup>٦٢) انتتاح الدعوة ، ص ١٣٨ - ١٣٩ \*

<sup>(</sup>١٤) افتتاح الدهرة ، ص ٢٤٦ -

<sup>(</sup>۱۰) انتتاح الدمرة ، ص ۱۰۰ - ۱۰۱ -

ر °) المتتاح المعود ، ص ١١٦ - ١١٧ : سيتم يضيف الى قبلك بمان ما أغلم من مزاتة بين الماشية بكان من الكثرة بحيث بد يبين المبيال يومية برهشرين يمورا بديناد ، وبيع البيل يعبد المبال يومية برهشرين يمورا بديناد ، وبيع البيل يغيس يصلات ، أما اللئم والأمتمة قما أطاقوا حملها ، ولا كيف يسوقون المامهم ° وألك صدا الى و الالهاء و من المنم والأموال ما لا يعسى عدده » \*

و تسفیرها ۰

فبعد العودة الى تازروت بدأ أبو عبد الله في بناء قصر اتخذه مسكت تنفسه ، وأقطع الأرض حوله وأعطاها لقواده ليبنوا دوراً لهم ، ولقد ازداد حمران المدينة بمن ارتحل اليها من أهل الدعوة الذين وفدرا من كل ناحية ، حسوا الدور واتخذوا تازروت موطنا (١٨) ، حيث أصبحت عامية الدعوة ، وحيد محل القاعده الأولى ايكجان التي لم تفقد أصبحا ،

## تنظيم أهل اللعوة :

#### طبقات المؤمنين:

وشكل أبو عبد الله أتباعه في هيئة جند نظامي: فالزمهم العسكرية ، وسماهم « المؤمنين ، بعد أن كانوا اخوانا ، وآلت رئاستهم الى أبي يوضتف ماكنون بن ضبارة الاجاني (١٦) · وكان « المؤمنون ، مقسمين الى طبقات بعضه ا وق بعض ، فالمعروفأن الداخلين في الدعوة كان منهم: من أزاد وجه الله ، ومن أزاد الدين والدنيا ، ومن أزاد الفخر والشرف ، ومن أزاد الكسب والمفائدة ، ومن أزاد الحسد والمنافسة ، وأخيرا من دخل في الدعوة خوفا و دهبة (١٠٠) · ورغم اختلاف طبقات المؤمنين فقد الزمهم أبو عبد الله جميعا ما دماع مبادى الاسلام ، وكان صارما في جعل الدين الأساس الذي بني عليه امره ، واثان الملترمين وعاقب المخالفين ، فأنزل بهم العقوبات الشديدة ، وكانت عقو به المخالف هي الاقصاء عن الحماعة والديد حتى يحلص التوبة(١٠٠١) ،

وقسم الداعى قدائل كتامة سبعة اقسام ، وجعل لكل سبع منها عسكرا قدم عليه مقدما (١٠٢) ، كما ورع الدعاة على محملف الأقاليم فجعل لكل

<sup>(</sup>٩٨) انتتاح الدعرة ، من ١١٧ -

ر۹۹) افتتاح الملجوة ، اس الأثير ، سنة ۲۹٦ هـ ، وقارن ان خلفون ، ج ٤ من ٣ ﴿ حديث كلمت الرئاسة لماكدو، ولل حاسة أبو زاكن تسام من معادلة ) \*

<sup>(</sup>١٠٠) (فتناح الدعوة ، ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>١٠١) لفتتاح، المعوق، ص ١٣٤٠

الا الآواد الدعوة ، ص ۱۲۷ س الا باس أن يكون ذلك التقسيم السباعي متفقاً بعم التفائد الإسماعية الى تحدل للرقم سمعة ممى مقدسا ، أد كان الإمام استاعيل هو السابع مما حدل الدعس يطلق عليهم اسم السمية ، أكما أن أجل لماروة عالمهم يتقسدون الل صعع شقات وغير ذلك من افكارهم التي يدخل فيها الرقم سمعة ، أنظر من عاميه ، الاسلام ، عالمرسية ، ص ١٥٨ س ١٠٩٠ .

موضع داعيا • وكان اختياره لمقدمى العساكر التى نظمت فى سبعة جيوش و وعاد المراضع الذين أطلق عليهم آسم • المشايخ » مبنيا على الاخلاص فى حدمة الدعوة ، دون نظر إلى مسألة السن التى كان لها اعتبارها فى القبلةلى • فقد كان بن المشايخ من لم يبلغ السن من الشباب (١٠٠٠ -

\_ 094 \_

## تنظيم الجيوش وشعاراتها:

وجعل أبو عبد الله لكل جيش من جيوشه السبعة ديوانا أى بيت مال للحرب تأتيه الأموال التى ينفق منها على الحيوش عن ظريق المغانسيم والزكاة ، وبذلك حعل الأموال بين أيدى المشايح ، وظل الحال على هذا الموال الى أن قدم المهدى فدفعوها اليه (١٠٤) · وهكذا أصبح لأبى عبد المله جيوش بطامية يدبر أمرها كرئيس دولة ، ويسيرها الى الحرب كقائد أعلى . بعد أن يكتفى بضرب موعد اللقاء مع شيوخ القبائل ، ويحذرهم من التخلف · وفى ذلك تقول النصوص آنه كان يأمر مناديه فيصرخ فيهم ت « حرام على مسئ تخلف » (١٠٠) · وأصبح الداعى عندما يقود جيوشه للحرب ، ينادى مناديه في الرجال : « ياخيل الله اركبوا » ، كما اتخذ لقواته شعارات تتناسب مع دعوته الدينية ، فكتب على أفخاذ الخيل « ألملك لله » ؛ وكتب في بنيده . وعوته الذي يتختم به : فتوكل على الله انك على الحق المبين » ، وفي خاتمه الذي يتختم به على السجلات : « وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبسمه لك الكماته وهو السميع العليم » (١٠١) وهي تقريبا نفس الشعارات التي سيحاقظ عليها عندما يدخل عاصمة الأغالبة (١٠٤) .

اخضاع القيائل:

بغضل هذه التراتيب المسكرية والحماسة الدينية أخضع أبو عبد الله

<sup>(</sup>١٠٣) المنتاح والمعود من ١٧٧ م وفي اختيار ابي عبد الله للقائه عرالاه يقول القاشين سان : اله كان يمتحدهم بالمحن الكثيرة ، كالإسفاد السيدة سرا ، ومعهم الأعوال الكثيرة ، في لياب المقراء والمجيج ( ص ١٧٨) ، عذا ، كما يسمى النصان عددا من المخلصين عود ، رجالا ونساء مين مذلوا حيدهم ومقروا أعوالهم لخدمة الدعوة وأوليائها ، في الحرميم المسلم ومرح ١٧٨ م ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢٠٤) أنظر اقتتاح الدعوة ، س ١٧٨ -

<sup>(</sup>۱۰۰) اظار دیما سمل ، ص ۱۹۸ وه، ۱۹۹ °

١١ ٦١ ابن عبداد. أحدار عاداله من المبتد. ص ٧ ــ ٨ "

<sup>(</sup>۷ ) انظر فنہ بعد یس ۵۸≲

المقايا الباقية من القبائل ، فشن الغارات على من عند ما نقل يوم الا ولهم فب وقعة بموضع ما حتى سلم أكثر الناس اليهماء ودخلوا في المدعوة رحمه مرهبة (١٠٨) • وتطلبت هذه العمليات الحربية مدة سنتين ( الى سنة ٢٨٩ هـ ، ٩٠٢ م ) ظهر في تهايتها دعاة أبي عبد الله في كل ناحية ، وغلب أمره على كل كتامة ، ولم ينق أمامه غسير مدائن المتطقة ، ومن فيها من المسسواء الإغالية (١٠٩) •

## الصراع مع الأغالبة :

وهكدا ، بعد أن أصبح أبو عبد الله أسيد المطلق على منطقة القبائل الصغرى الحالية ، خرج من دار الهجرة بايكجان على رأس و المؤمنين الجدد ، ليطا افريقية ، كما يقول آن حماد ، ويملكها عنوة (١١) ، حسبما رأينا في السنوات الاخيرة من حكم الاغاللة ، وخاصة مند عنزال ابراهيم بن أحمداللك سنة ٢٨٩ م/٢٩٩ م .

## اخذ ديلة لأول مرة:

حتى نفس تلك السنة وبعد اعتزال ابراهيم مباشرة نجع أبو عبد الله فى الاستيلاء على مدينة ميلة الني كانت ملجأ لخصومه من الزعماء الكتاميين ، مثل: فحل بن نوح ، وفرح بن حيران ، ويوسف بن محمد - وتم للداعى الانتصار على والى للدينة موسى بن عياش وحلفائه هؤلاء ، بفضل مخامرة جماعة عرب

<sup>(</sup>١٠٨) فلقد تمكن صبع ( جيش ) اجانة بقيادة ماكنون بن ضمارة من التضاع جبيع لمائل : عسمان تازروت ، وملوسة ، ولمبيعة ، «ولهاية ، ومسالتة ، وعجيسة ، وزوارة - أما زعماء القبائل الذين أنفوا حِن العضوع فقد غادروا المنطقة ، مثل : فرح بن جيان الذى سار مع عدد من رؤساء اجابة إلى ميلة ، وكذلك فحل بن نوح في جماعة لطاية ، وغادر أبضا جماعة بني عفديت لانهم كانوا يدميون الى مدهب الإباضية ، كما غادر من مسالتة الآية الذين كرموا أمر أبي عبد الله - أما قتح بن يحيي الزهيم المسألتي سـ الذاك كان تزعمهم - فقد سار الله المحيد سطيف ثم عاد وطلب الأمان ، ولكنه بسب المنافسة مع هرون بن يولس ، عاد واعتسم ببعض تلاع عديسة حيث حاصره أبو عبد الله ثم انه لحق بافريقية ، فقدم على أبن المباس ببعض تلاع عديسة حيث حاصره أبو عبد الله ثم انه لحق بافريقية ، فقدم على أبن المباس المنافرة والمتعام أبن المدهم بن أسعد بتوغس ، وهون عناف من شان الداعي - انظر المتاح الدعوة ، من ١٢٧ مسالته الذي تتله الداعي ، هو الذي لحق بأبي المباس متونس بعد شروح أبيه الى معقلية في مسالته الذي تتله الداعي ، هو الذي لحق بأبي المباس متونس بن عياش ، ابن معلي المباس متونس بن عياش ، ابن صحب مسالته الذي تتله الداعي ، هو الذي لحق بأبي المباس متونس بعد شروح أبيه الى معقلية في مسالته الذي تتله الداعي ، هو الذي لحق بأبي المباس متونس بعد شروح أبيه الى معقلية في مسالته الذي والمتاح الداعي ، هو الذي لحق بأبي المباس متونس بعد شروح أبيه الى معقلية في مسالته الذي المناء الذي المناء الذي المناء الذي المناء المناء الذي المناء الذي المناء الذي المناء الذي المناء الداعي من المناء المناء الذي المناء المناء الذي المناء الذي المناء الم

<sup>،</sup> ۱۱م اغداد ملوق س عبيد ، ص ۸ ۰ \*

السناجرة ( تسبة الى سنحاره) الربعين الذين كانوا من وجوه اهل ميلة مورثيسهم حسن بن أحمد الذي كان قد راسل اباعيد الله وسهاد آليه في تازروت و بعد أن اطمأن لمبر عبد الله على أحوال المدينة لله لتى كان قد زارها في أول مرة وهو يعانى من الحصاة ، فاستشفى بحمامها الذي كان لمولى موسى بن عياش غادرها بعد أن عهد دولايتها الى أبى يوسد مكور س ضبارة الاحانى (١١١) .

#### استعادة ميلة وتخريب تازروت :

وكان رد أبى العباس بن ابراهيم على مغامرة أبى عبد الله فى هيلة عبيها ، اذ سير آبه محمد الشهؤ، بآلاحوال وبأى حوال ــ رغم سو الاحوال البحرية ــ على رأس حيش مكون من ١٢ ( اثبى عشر ) ألف رحل ما بين فارس وراحل وكان حروح محمد الأحول من مدينة تونس وبصحبته الزعيم المسالتي فنع سيحيى ، خصم ابني عبد الله الداعى ، وأبو ابراهيم بن موسى بن عياش . الذي كان قد حرج من ميلة أثناء الحصار طلبا للمعونة ، في ذي القعدة من سنة الزاب ، مارا سطيف ، وبلزمة وباغاية ، حيث تضخمت قواته و وأخيرا تم اللقاء بأبني عبد الله وأصحابه في بلد ملوسة ، وانتهى القتال الشديد بإنهزام أبي عبد الله وأصحابه . وتبعهم الأحول وهزمهم مرة ثانية ، فلم ينجيم منه ألى عبد الله وأصحابه . وتبعهم الأحول وهزمهم مرة ثانية ، فلم ينجيم منه الأروت ، ولكنه لم يستقر فيها طويلا اذ لما عرف أن القوات الأعلبية تنبع ائره غادرها لعدم حصائبها ، وعاد الى قاعدته في غادرها لعدم حصائبها ، وعاد الى قاعدته الأران في ايكحان (١٢) .

وعندما تحسنت الأحوال الجوية سار الأحول فعلا الى تازروت فوجدها خارية ناحرقها وأحرق القصر آلذى كان قد بناه أبو عبد آلله ثم انه عرج على ميلة ، التى وجدما خالية مى الأحرى بعد أن جلا عنها أصحاب الداعى(١١٣) - والظاهر أن الأحول اكتفى بذلك البحاح الذى حققه فعاد الى توبس رغم ما يقوله

<sup>(</sup>۱۱۱) أنظر التتاح الدعوة س ۱۳۶ ـ ۱۳۳ مسيت تقصيلات التتال الذي التيهي بعقتل موسى بن عيلش وكذلك رحباء كتامة المذكورين - وانظر الن مشلدون ، ج ٤ ص ٣٣ - (١١٢) افتتاح المعبود ، زجر ۱۲۴ ـ ۱۳۸ ، وقارن ابن الأثير ، معنة ٢٩٦ هـ - وعن أبي حوال أنظر هر يجا حسق ، رس ١٤٤ واللهبش ٨مه .

<sup>(</sup>۱۱۳) افتتاح الدعوة ۱۳۸ مـ ۱۳۹ ، وقارن ابن الأثير . سنة ۲۹۳ و المقنى محمل ذلاله، على عهد ابراهيم بن أحمد ) ، وابن خلدون بي يه صي ١٣٠ هـ .

القاضى النعمان من أنه كان ينوى متابعة أبى عبد الله فى ايكجان ، لولا تورط بعض رجاله ، وهو ابراهيم بن موسى بن عياش ، فى قتال غير موفق مع قبيلة لطاية قرب ميلة معا اضطره الى الرحيل (١١٤) .

الكحان تستعيي مركزها يكداد هجرة :

بعد الهزيمة أمام الأجول التي لانتهات بانتهاك المخلس لحرمة تازروت باحراقها رأى أبو عبد الله أن يستقر من جديد الى ايكجان ببجبل زلديى الحصين ، وكان الحاح ينى سكتان في أن يبقى بين إظهرهم مما جعله يتخذ هذا القراد وكان من الطبيعي أن يقوم أبو عبد الله ببناء قصر لمسكنه ، كما ابتنى كبار أصحابه بالقرب منه ، وأبى اتباعه في أعداد وفيرة لكي يقيمواحوله في القرية الجبلية إلتي صارت « دار هجرة ع أي حاضرة لأهل المعوة (١١٥).

عود الى اعداد « المؤمنين » معنويا ، وعناية بجهاز الأخبار :

والظاهر أن الهزيمة المؤلمة أمام جند الأجول التى لم يحل دون تحولها الى كارثة كاملة الا سوء الأحوال الجوية جعلت أبا عبد الله يتروى بعض الشىء قبل أن يعاود مناجزة الجند الأغلبي من جديد و فلقد عاود الداعي سيرته الأولى في ايكجان ، فعقد مجالس الغلم لأصحابة و المؤمنين به، قكان يحدثهم حويشرخ لهم أصول التعوة ، كما أمر الدعاة بأن يقعلوا مثل ذلك في مواضعهم، و قحسنت تيات المؤمنين وزادت بصائرهم وصلحت أحوالهم (١١١) و وهذا يعنى أن الداخلين الجدد في الدعوة من و المؤمنين ، كانوا من الكثرة بحيث أنهم لم يكونوا قد دربوا ونظموا في طبقات أهل الدعوة ، مثل و الاخوان الاوائل ، مما تطلب هذه و الدورات التدريبية ، الجديدة ... أو ان الامر تطلا نوعا مما يسنى ب و التوجيه المعنوى ، أو و الثورة الثقالية ، في أيامند

والى جانب ذلك اعتمى أبو عبدالله بتنظيم جهاز الأخبار لديه ، فارس رُجاله الى أفريقية يأتونه بما يجرى فى عاصمة الأغالبة ، وفي ذلك قيل انه د كان لا يمر يوم الا وعنده خبر » ، ولم ثنته حالة الانتظار والترقب هذه

٠ ١٠٠ التتام الدعود ، ص ١٠٠٠ •

الا عندما بي الخبر بوقاة ابراهيم بن حمد في صقلية ( ذر القعدة سنة ٢٨٩هـ/ الكتوب ٩٠٠٢ م) (١١٧) •

#### الانتصار على محمد الأحول ( أبو حوال ) :

والظاهر ان حلود أبى عبد الله ألى السكينة جراً أبا العباس على القيام يمحاولة ثانية قد تخلصه من الثورة الكتامية ، فعهد من جديد بقيادة الحملة الى ابنه محمد الأحول الذى كان قد قوى جنانه بعد انتصاراته الأولى وسار الجيش الكبير الذى أنضم اليه خصوم الداعى من كتامة الى بلاد الراب متخذا انفس طريق الحملة الأولى ، صر بسطيف رائتهى به المسار الى بلد مدوسة حيث خندق على عسكره وعندما علم أبو عبد الله بمقدم الأمير الأغلبي حشد رجاله وزحف اليه من ايكجان نحو بلد لهيصة ونزل في موضع يعرف به د سدوسه ، و وبدأ القتال عندما ست أبو عبد الله خيله لهاجمة الجند به د سدوسه ، و وبدأ القتال عندما ست أبو عبد الله خيله لهاجمة الجند من هريمة جند الأغلبي في الميدان المفتوح بعد أن خرجوا من خندتهم ، فارتدوا البه .

والظاهر أن الأحول خشى أن تحيط به التبائل وهو في خندقه ، فقرر الانسحاب في نفس الليلة على ضوء المساعل ألى سطيف وفي الضباح كان رجال أبي عبد الله يضربون في ساقته ، ويغنمون ما كان قد بقى من رجاله على معسكرهم و ومكذا انتهى اللقاء الثانى بانهزام الأحول ، وعودة أبي عبدا لله مظفرا الى ايكجان (١١٨) وأتى اغتيال أبي العباس ( آخر شعبان سنة ٢٩٥م/ ٢٨ يوليه ٢٩٠٣م) وولاية زيادة الله اللامى ، الذي قتل أخاه الأحول في شعبان التالى ، لكى تقرى من جان أبي عبد الله وتطبعه فعلا في هدم السدولة الأغلبية (١١٩) ،

## الاستيلاء على ميلة وسطيف :

مكذا تمكن أبو عبد الله في سنة ٢٩١ هـ/٩٠٤ م من الاستيلاء على

<sup>(</sup>۱۱۷) انتتاح الدعوة ، ص ۱٤٠ - ۱٤١ ، وعن تاريخ وفاة الراهيم د السبت ١٣ مِن ځى القدة ١٩/ أكترير د ( ص ٩٢ ) -

١١٨٠) أنظر المتناخ المديوة ، سمس ١٤٧ ... ١٤٣ ، وقارن ابن الأثير ، سمنة ٢٩٦ هـ : الملى يجملها الملقال المالت للأحوال مع الداعى ، ابن خلدون ، ج ٤ مـ ٣٤ .

۱۹۹۲) انظر الثناخ الدمرة ، من ۱۵ اد ۱۹۳۰ /۱۹۸۰-، وقارت ابن الأثير سنة ۲۹۳ مرفق خطورة مقتل ابن حوال الدى اعتبره النويركي اعظم فتح عند الشيمي ، انظر فيما سبق ص ۱۹۳ .

ميلة بسهولة : حيث لا نجد في افتتاح الدعوة التي يلخمها ابن الاثير تفسيلات. عن ذلك ، كما حدث في الاستيلاء عليها لأول مرة (١٢٠) م وبعد آن اطمئان. ابه عيد الله الى استقرار الأمور في منطقة ميلة ، كان من الطَّبيْعَي أن يوجه-أنظاره الى سطيف التي كان واليها الاغلبي ، وهو على بن حفض المسروف. بلبن عسلوجة الذي شارك الأحول في حملتيه ، والذي عرف في الناحيث. بالبطولة والنجدة ، يهدده دائما ، ومما زاد في اشغاق أبي عبد الله من صاحب سطيف : أنه كان على علاقات طيبة بخصوم الداعي من زعماء كتامة الذين كانوا يقدمون له المعونة والجند في قتاله الأمل ايكجان •

بناء على ذلك لم يكن من القريب أن تطاول مدينة سطيف حسود أبي عبد الله بلدة ٤٠ ( أربعين ) يوما حتى اضطر الداعى الى العودة الى ايكجان. حيث أقام شهرا يدعو «الأوليا» ألى الانضمام الى قواته · ورغم ذلك فعندما عاد الى سطيف فيعسكر لا يعصيه قاتله على بن عسلوجة خارج المدينة قتال. الأبطال ، وكان من الطبيعي أن ينتهي الأمر بالتجاله ألى حصن المدينة حيث مات هو وأخوه حبيب ، متأثراً بجراحه \_ كما نظن \_ فاتحل أمر معليف، كما يقول القاضي النعمان • ورغم ذلك قلم تنعن المدينة الإ بالأمال الذي فأوض عليه الزعيم داود بن حباسة اللهيصى ، لأهل المدينة ولنفسه ، وبر أبو عبدالله بامانه فلم يقتل الا من يستحق القتل ، كما أمر بهدم سور الديئة ، قبل عودته الى ايكجان ، بعد أن عهد بولايتها الى بعض رجاله (١٣١) \*

# الدفاع عن منطقة القبائل والانتصار على أبن حبشي قرب قسنطيئة :

لا شك أنه كان لسقوط سطيف وقع اليم في عاصمة الأغالبة ، وخاصة بين أولئك لمللاجئين فيها من زعماء كتامة اللَّذِين حرضوا زيادة الله على معالجة الأمر قبل أن يفوت الأوان " وقام زيادة الله في سنة ٢٩٢ هـ/٥٠٩ م بعشه جيش عظيم يعتبر أكبر جيش مديره الأغالبة حتى ذلك الوقت ، ضد الدامي : اذ بلغت عدته ٤٠ (اربعين ) الف رجل ما بين فارس وراجل ، مسلحين أحسن. تسليح ومزودين بالأموال والعتاد ، وعهد بالقيادة الى قريبه ابراهيم ينجبشور.

ر۱۲۰) لگار پیما سبق ، ص ۹۹۹ ·

<sup>(</sup>١٣١) أغلى افتتاح المعود . ص ١٥٤ - ١٥٦ ، وابن خلدون ، ج يدس ٢٥ و سيت. اسم على بن هساوجة : على بن جعار بن هسكوسة ، كما يوبيد لأكر أيضا للزعيم اللهيمي ﴿ مَنْ كبار لهيمة ) الذي كان لاحثا ال سطيف مع غيره من زهماه كتامة ) ، وقابل فيما سيق -می ۱۹۸ -

ورأى العادور بشئون الحربان يسير الجيش هذه المرة في طريق يخالف المجلوبة "على سار فيه الأحول من قس ، فاحذ مباشرة على طريق «تسنطينة» في طرف الاد كتامة حيث نزل في موضع لا يبعد الا مرحلتين فقط عن يكجان وعلى طول العلريق كان يستميل القبائل بالمال ، ويضرب العصاة ، والظاهر أن ابن حبشي كان ينتظر أن ينرل أبو عبد الله اليه من معقله في الجبل ، وهذا ما لم يفعله الداعي ، وطال انتظار إبن حبشي في قسنطينة لمدة سنة أشهر تضخبت فيها قواته يرجال القبائل وبعسكر طبنة ، عاصمة الزاب ، يقيادة المائد شيب بن ابي الشداد حتى وصل عسكره الى ١٠٠ (مائة ) الف رجل، حمل الواية بشيء من المبالغة على ما نظن (١٢٢) .

ولما لم ينزل أبو عبد الله من معقله ، ولما كان من الصعب على القائد الاغلبى أن يحتفظ بهذا الجيش الكبير ، الذى كان يتصحم مع مرور الوقت من أجل الأرزاق ، كما نظن ، قرر ابن حبشى أن يسير بقواته تلك للدخول ني عرين الداعى نفسه • فتقدم فعلا الى بله اجانة ( ايكجان ) حيث نزل عي موضع يعرف عدد القاضى النعمان بد « كنونة ، (١٣٣) •

ورغم ما يقوله القاضى النعمان من آن ابراهيم بن حبثى كان لا يعرف الحرب، أذ نازل الخيالة المنتقاه الى أرسلها أبو عبد الله للمعرف على موضع نزوله، فالأرجع أن أبا عبد الله دبر الله المفاحاة لابنحشى الدى بهور في مسالك الجبال الرعرة، فعاجاً ساقنه حسد أحمال الحيش وعاده على الدواب والجمال، فتشمت أمام فرسان الجبل المدربين وقبل أن يفيق الجند الأغلبي من صدمة المفاجأة، زحف اليهم أبو عبد الله بقواته الرئيسية فتمت الهزيمة على الجيش الجرار، ولم ينج ابن حبشى الذي جرح الا بشتى الأنفس وهكذا تشتت المجند الأغلبي في اتبحاه باغاية من بهلاد الزاب وسقطت أمتعة الجيش الكبير والمواله وعتاده بين أيدى أصحاب أبى عبد الله (١٦٤) \*

 <sup>(</sup>۱۲۲) أنظر المتناح الدعوة ، ص ۱۵۷ ـ ١٥٨ . وتارن تلخيص اس الأثير ، سعة ٣٩٦ هـ .
 ح. ٨ ص ١٥ ، في فعكل خكر استيلاء آبي عبد الله على الحريقية \* حيث يقول اله المضم الي حبثي مثل جيشه ، والاحلدون ، ج ٤ ص ٣٥ .

<sup>(</sup>۱۲۳) أنظر افتتاح الدعوة ، ص ۱۵۸ ، وقارت ابن علارى ، ج ۱ ص ۱۳۸ : حيث القراءة في المن كينولة وفي الهامش كولة ، كما في احدى المنطوطات ، مما بجعلنا ترجيح قراءة طبخلة وداد الخلافي و أما خراءة ابن الإثير فهي كرمة ( وكمرمة في احدى المنطوطات ) ،

<sup>(</sup>۱۳۴4) افتتاح الدعوة ، من ۱۰۹۰ \_ ۱۰۹۱ ، وانظر تلخیص این الاتیر ، سنة ۲۹۳ هـ ـ ج ۸ ص ۱۰ ، وائر حلدون ح ٤ ص ۳۰ حدث الاشارة الى أن الوقعة كانت قرب مدینة بلاغة .

\_ 070 \_

## مفائم هائلة كان للمهدى نصيبه منها ، وهو في بسجلماسة :

وانتهت الملحمة الكبرى ، التى يصفها ابن عنارى وصفاً رائعا ، بَعَثل الكثير من الجند الأغلبى ، ووقوع الغنيمة العظيمة بين أيدى كتامة ، من : الأموال والسيلاح والسروج واللجم وضروب الأمتعة ، فاغتنوا بعد فقر ولبسوا الجرير وركبوا بسروج الفضة واللجم المذهبة (١٢٥) .

وأمام جسامة الكارثة التي المت بجيشه ، لم يتوقف ابراهيم بن حبشي . الا يريشما يكتب الى زيادة بما جدث ، ولم ينتطر الجواب فرجع الى افريقيسة . "بيشما بحاد بشيب بن أبتى الشداد قائد عسكن طبئة الى بلدته (١٣١) .

وكان من الطبيعى أن يسعد أبو عبد الله بهذا النصر الكبير فكتب الى الامام بسبجلماسة يخبره به ، كما أرسل اليه بأموال وذخائر مما غنمه ، من : الدنائير الذهبية وقاخر الثياب (١٢٧) •

## فتح بلاد الزاب : طبثة :

شعر أبو غبد آلله بقوته ، وقوى جنان أصحابه بعد اندخار العسكر الأغلبى الكبير ، وكان من الطبيعى ان يواصل المسيرة المظفرة آلى آخر الشوط، وكان من الطبيعى أن تكون طبئة هى هدمه التآلى \* فطبئة الى جانب كونها عاصمة الزاب كان بها حامية أغلبية كبيرة هى التى كانت قيادتها الى شيب بنى أبى شداد القمودى المعروف بشيب الصغير ويعاونه خفاجة العبسى • كما كانت ملجأ لعدد من زعماء كتامة المناهضين لأبى عبد الله منذ بداية دعرته مثل : فتح بن يتحيى المسالتي ، ولو أنه كان يعانى من جرح جائف أصيب به في حرب ابراهيم بن حبشى الخاسرة \*

تادى أبَوْ غُبِد - آلله في القبائل ، وحشد حشوده التي زحف بها ، وهو تحت مظلته ، الى طبئة وطوقها ، وهال والى المدينة حسن بن أحمد بن نافذ المعروف بأبي المقارع بحثرة أقوات الداعي ، فاكتفى بالاعتصام باسواد المدينة ، ومعه أعوانه ، من صاحب الخبر : محند بن قرّهب ، وصاحب العطاء: يحيى بن

<sup>(</sup>۱۲۵) انظر البیات ، چ ۱ ص ۱۳۸ ، رما سبق ، ص ۱۳۹ ·

<sup>(</sup>١٢٦) افتتاح الدعوة ، ص ١٦٠ ، اس عدارى ، ج ١ ص ١٣٦ ، وقارَبُ ابن خلديدم، (١٢٧) إنتتاح المدعوة ، ص ١٦٠ ، اس عدارى ، ج ١ ص ١٣٩ ، وقارَبُ ابن خلديدم، ج ٤ ص ١٣٥ ( حيث تقول الرواية ، وكتب الشبعى باللتج الى المهدى مع رَجَالُ مَنْ كتامة أَخْفِرا ع ١٠٠ كاتفسيم حتى وصلوا اليه وعرفوه بالخبر ) ٠٠

القسرلى • وكانت قوات أبي عبد الله قد تقدمت في المسكرية ناصيحت تعرف بن الحصار ، وتستخدم الآلات اللازمة له ، فتقدم «الأوليا» ، بدواية من دباياتهم ، ونقبوا برجا من أبراح السور ، والحاوا المدافعين عنه الى الهرب وبذلك نجحوا في الدخول الى المدينة التي كان عامة أهنها من البجار ، عامنهم الداعي - أما الوالى أبو المقارع ومن معه من الرعباه الكتاميين والممال الأعالبة ، فانهم اعتصموا بالأمان أمام ابي زاكي تمام بن معارك ، وصوافقة أبي عبد آلله نفسه • ومع أن أما عبد الله قتل عدوه القديم الفح بن يحيى ، فانه عفا عن الوالى أبي القارع ، وصحمه معه الى ايكجان حيث قربه منه ، وذلك بعد أن عهد بولاية طمئة الى أبي عمد الله بحيى الكيان حيث قربه منه ، وذلك بعد أن عهد بولاية طمئة الى أبي عمد الله بحيى عبر سلمان (١٧٨) ،

## فتع بلزمة :

وبعد طبئة أتى دور بلزمة التى فشل أبو عند الله فى احدى فى ثلاث حملات متتالية فى ثلاث سنوات منعاقبة ، اد كانت المدينة داب الاسوار الحصينة تدافع عن نفسها بما يصنعه أهلها من المحانيق والعرادات وآلات الحروب ، نكان أبو عند الله يكتفى بافساد زروعها ، وأمام استعداد بلزمة عذا فى حرب المطاولة الآلية ، أتى أبو عبد الله هذه المرة مزودا بآب الحسار القوية ، من : الدبابات والأبراج ، ولكن أهل بلزمة الخبراه فى حرب الحسار نبحوا فى احراقها ، ولكنه مع أشتداد الحصرجاع أهل المدينة اللين أكلوا الجلود والدرق ، واضطروا الى الاستسلام بعد أن مات واليهم ، حى بن نميم .

وحكذا فتحت بلزمة عنوة ، فقتل من كان قد بقى من مقاتلتها • واذا كان القاضى النصان يقول : ان عسكر الداعي لم يعرضوا الامرأة حرة ، فهو ينص على أنهم غنموا ما وجدوم في المدينة من : الأثاث والأمتعة وغيرها ، مما عادوا به الى الكجان ، بغد أن هنموا صور المدينة بأمر الداعي (١٢٩) •

<sup>(</sup>۱۲۸) أظار التتاح الدعرة ص ۱۹۰ - ۱۹۳ وقارن ابن الأثير ( الدي يلخصه ) سنة ٢٣٧ هـ ، ج ٨ سن ١٩ ( اين حلدون ج ٤ ص ٣٥ ) وأنظر فيت سنق ص ١٧٧ ٠ و، بعدها ٠

#### ~ 07V --

# هزيبة الجِيِّد إلا البي في دار ملول :

كان السقوط عاصمة الزاب ويعدها بلزمة بين ايدى الايكجانيين وقع عظيم في قلب فريادة الله الذي أعد جيشا عظيما بلغ الني عشر ألف رجل من الله الذي أرسع عليهم في العطاء حتى يحسنوا القتال هسنه المرة ، وجعل قيادتهم الى حرون بن الطبتى ، وأمره بالمسير الى باغاية حيث كان واليها اخوه زيادة - الله الطبئى - دوفي باغاية وقد عليه تحتير من ديال القبائل الدين أجزل لهم العطاء مما كان يحمله من الأموال الم

والمظاهر أن وجهة هرون كانت بلزمة ، ولكنه عرج في الطريق اليها على بلدة تعرف بدار ملول ، كانت قد دخلت في طاعة أبن عبدالله ، خدخن عليهم بكل قواته فهدم حصنهم ، وقتل من وجده فيه ، ولكن الجيش الكبير انتابه الهلم فجاة عندما واجه جريدة لأبي عبد الله كانت قد خرجت بقيادة عروبة بن يوسف لتستطلع أخبار الجند الأغلبي ، فتصابح الرجال وفروا نحو الجبل القريب للتحصن فية ، وعندما تأكد عروبة أن ليس في الأمر مكيدة، نبيهم يقتلهم ويغنم عتادهم " وهكذا انهزم الجند الأغلبي نحو باغآية دون تنال ، بعد أن تراك قائدة هروند في آرض المعركة ، وامواله وعتاده غنيمة سهلة بن أيدى أصحاب أبي عبد الله و وأتت انباء الهزيمة الى زيادة الله من قبل عامل باغاية فزادته غما على غم (١٢٠) ،

#### فتع تيجس:

والظاهر أن هزيمة دار ملول ، وما لقيه المسكر الأغلبي قبلها مسن الهزائم ، شبعة أعوان أبي عبدالله في المنطقة على أن يجربوا حظهم في الاستثيلاء على بعض مدائن الأغالبة ، فقد انتهزت جماعة من هوارة المفرصة وسادت إلى أبي عبد الله في ايكجان وعلى رأسها حبزة الملزئ الذي استأذن الداعسي في الفارة على نواحي بلده ، ونجع حبزة فعلا في الفارة على البريه الآتي من القيروان الى باغاية ، مقتل صاحبة و شمل ما كان معة من الكتب الى أبي عبد الله ،

وتشبجع أصحاب حمزة الملزى فصاروا يضربون في النواجي حتى جاوزوا مدينة تيجب إلتي كاتو بها وابطة أغلبية من آ٠٠ (خبسمائة فارس تحتقياية السسالين مسته

(١٣٠) المتتاح الدعوة ، ١٦٤ - ٢٦( ، والظهرابين خلدون ، ي ٤ من ، ٢٠ ( حير وهالقراط ٤ مدينة الرمول بدلا من دار ملول ) -

الوالى ابن ركاب ، ويعارنه أحد غلمان زيادة الله · وأمام غارات الهواريين استمرة دى والى تيجس أن الحكية تفضى الدخول في حماية ايكجان ، وراسل أبا عبد الله واعلن خضوعه له ، وسأله أن يرسل اليه جيشا لمواجهة الحامية الأنلبية • وتطلب الأمر من الداعى ارسال جيشين الى تيجس لكى تستسلم المدينة ، ولكن على أن تحريج الحامية الأغلبية من الحصين باسلحتها وعتادها • ومكذا سقطت تيجس بالأمان وعاد جندها الأغلبي الى زيادة الله ، بينما دخل ابن ركاب في الدعوة (١٢١) •

وكان لوفاء أبى عبد الله لرابطة تيجس أثره الحسن في قلوب أهل المريقية ، فبعد أنّ كانوا يخشون غدر أصحابه مالت تحوهم قلوبهم ، كما يقول النمان ، وبذلسك اضطربت البلاد وتوقعوا وصسول أبي عبد الله اليهم (۱۲) ،

# حرب المعاية ضد أني عبد ألله وفشلها:

مام فشل زيادة الله في حرب الايكجاني بالمساكز قرر أن يجرب مدد حرب النفاية الله في حبا الله عبد حرب النفاية الله بين عبد الله وأمر بنشره في مختلف البلدان • نسب زيادة الله في كتابه هذا الى أبي عبد الله : الكفر ، وتبديل الدين ، وارتكاب المعارم ، وأنه يلمن الصحابة ويستحل دما المسلمين ، الى جانب انصرافه الى اللهو والعبيت وشرب الخمر • كما حدر الناس من ارجاف المرجفين و « تهويل المهولين امر الفاسسة للمن (١٣١) مويشكاتو الماهي إلنهيان في كتاب الخليفة المكتفى في أمر الداعي الله كتبت منه عسم قراب على المناير ، والذي يصيف أيا عبد الله بما يشبه الأوساف السابقة ، ويضيف الى ذلك ثقة الخلافة بزيادة الله ، ويطلب من أفل المربقية الرقوف الى جانبه (١٢٤) ،

وأتت تلك الدعاية بمكس ماتصدمنها • فكتاب زيادة الله أثار السجرية

<sup>ُ</sup> رُالاً) الطُّي التعاج المُنْسولا ، ص ١٦٧ .. ١٦٩ ، وقالُ (بن الأله ، سنة ٢٩٦ هـ ي ٨ ص ١٦٠ ، وقالُ (بن الأله ، سنة ٢٩٦ هـ ي ٨ ص ١٦٠ ، وابن خلدون ، چ ٤ ص ٣٠ (سميث القراءة ؛ يعيبت بدلاً من يشهّس م

<sup>(</sup>۱۳۳) المتتاح الدميرة ، ص ١٧٠ وقارن ابن خلدون ، ج ٤ ص ٧٠ (يحيت النص مل أن قائد الفيمي المطلو هو يوسف الفسائي ) •

<sup>(</sup>١٣٢) اللِّر الثِّناح الدعوة . ص ١٧٠ \_ ١٧٣

<sup>(</sup>١٣٤) اقتتاح المعود س ١٧٤ ـ ١٧٧ -

بذكره مفاسد الداعى وذكر المناس بمفاسده هو نفسه ، كما لم يزدهم « الإخوفا وارجافا ، وثفاونا بإمره واستخفافا » (١٢٥) • وفيما يتعلق بكتاب الخلافة فقد أثار مثل هذه المشاعر في تفوس الفاس ، أما عن تحريفه المناس للوقوف الى جانب أميرهم زيادة الله ، فكان ردهم : د وما عسى أن يصنع الرعبة لله ؟ انما الرعبة بمن غلب » (١٢١) . •

# تظاهرة الخروج الى الأربس:

ولكى تؤتى حرب الدعاية التى شنها زيادة الله على الداعي كمارها ، 

زاى الأمير الأغلبي أن يصحبها بعمل ايجابي ملموس فقرر الغروج بنفسه 
غلاقاة خصمه • قاخذ يمد العدة للحرب ، فجهز السلاح والأموال ، وبالغ في 
شراء الناس بالمال فأجزل لهم العطاء الذي بلغ خمسين دينارا : كأن يقرفه 
غرفا بالصحاف ، حتى أنفق الكثير مما كان في خزائله من اللخافر والعلي 
والخلع • وفي أول سنة ٢٩٤ ه/ توفمبر سنة ٢٠٤ م خرج يتقدمه شيوخ 
أهل القيروان الى مدينة الأربس القريبة ، التي أصبحت وكأنها ثفر إفريتية 
مع الداعي • ولكنه بعد أن أقام فترة في الأربس حيث وأقبته العسائر ، 
نصحه مستشاروه بعدم المفامرة بنفسه فاستحسن ذلك ، ورجع آلي كمره 
رقادة بعد أن عهد بقيادة العسكر في الاربس الى قريبه ابراهيم بن أبي 
الإغلب ، الذي كان معدودا من الشجعان (١٢٧) •

## نتج باغاية :

بمودة زيادة الله من الأربس ، توجس الناس خيفة في القروان فهالله المحارس على أبوابها ، وأقاموا بها ليلا ونهادا ، وعندما بلفت هف الإشهاد الى ابني عبد الله بها حجميته الكبري التي انطلق فيها ك لا رساسات الرحمة ، كما يقال الأن ، بالمنسية للمملكة الإغلبية المنسطة ، فلقد المنفق الدافي مكاتبة عدد من زعباء بالهاية ، ممن داوا الدخول في طاعته يزغينهم بدلا الدافي الدخول في طاعته يزغينهم بدلا المنا الدخول في طاعته يزغينهم بدلا المنا الدخول في طاعته يزغينهم بدلا الله الدخول في طاعته يزغينهم بدلا المالية الدخول فيها فسرا ، فرسف الى المدينة في جيش كيد ، وجزع عالى بالهاية الاغلبي وفضل الهرب بنفسه فساد الى الادبس ، بينما عضل إبو عبد الله

<sup>&</sup>quot; (١٤٠) التيلم الدفوة - بين ١٧١ -

<sup>(</sup>١١٦) المعاج الدعوة ، عن ١٧٨ -

<sup>﴿ ﴿</sup> الْأُوْلُ الْلِيْمَا ۗ اللَّهِ الل سيت يجعل المروع الى الأرس سنة ١٩٥ و ابن غلدون ، ج ٤ ص ٢٥ و •

المدينة بالأمان • وبعد أن أقام فيها أياما عهد بولايتها آلى أبى يوسف ماكنون ان ضمارة الأجانى (عم أبى راكى) ، وترك له حامية • كتامية من خمسمائة رحل ، بيدا عاد هو الى أيكجان (٢٢٨) •

وعدما وصنت هذه الأحبار السيئة الى ريادة الله ،سجنع ثقاة نستشاريه، وطلب منهم النصح والمشورة واحتلفت الآراء : فيينما نظر البعص في ضرورة ارسال أبن أبي الأعلب من الأربس الى الزاب لاستعادة باغاية ، رأى الوزير عبد الله بن الصائع أن ذلك يعرض الجيش لخطر قوات أبي عبدالله نفسها ، وأن الأوفق لابن أبي الأغلب هو البقاء في الأربس متربصا ، فاذا حاول الداعي الخروج آلي غير باغاية من المواضع لحق به ، ومنعه من تحقيق ماريه (١٢٩) ، ومع وجاهة رأى الوزير هذا ، فهو يعني في حقيقة الأمر أن التوات الأغلبية كانت أعجز من أن تلاقي قوات أبي عبد الله سواء في باغاية أو غيرها ،

وهذا ما تعبر عنه الرواية ، عدما تقوله : أن زيادة الله استمع بعد ذلك لنصحاء السوء ، الذي أغروه بالانصراف الى اللهو والشراب ليخفف عنه هموم أبى عبد الله ، وأن هذا ما فعله (١٤٠) . ولو أنه ظل يمد أبن أبى الأغب بالاموال والرجال (١٤١) .

#### عمليات جس نبض محدودة :

#### اخد مجانة :

عندما تأكد أبو عبد الله من أن عسكر ريادة الله مقيم بالأربس لا يتحرك منها ، قرر مواصلة العمل في اقتطاع المملكة الأغلبية قطعة بعد أخرى •

<sup>(</sup>۱۲۸)\_افتتاخ الدعوة ، ص ۱۸۱ ــ ۱۸۲ ·

<sup>(</sup>١٣٩)؛ اقتيام إلممرة ، من ١٨١ - ١٨٧ -

<sup>(</sup>١٤١) انتتاح الدهوة ، ص ١٨٥٠

وكانت مجانة هي هدفي في جلم المرة الا مسير اليها ألف فارس انتقاهم سنغيرة فرسبانه به وعلى رأسهم أبورمدين ابيناي كناوة اللهيمي البيارات
كتيبة الغيرسان إلى باغاية ، ومنها خرجوا نحو مجانة به وعندما رأى واليها
الاغلبي ، خفاجة العبسي ، اقترابهم ظهر لهم حيث قاتلهم طيلة النهار إلى أن
احل الليل فدخل المدينة ، والظاهر أن خفاجة وجد ألا قبل له بمقاتلة أصحاب
ابي عبد الله ، فاكتفى بالبقاء خلف الأسوارات ولا كافت كتيبة الفرسان غير
مستعدة لحرب الحسار فان رجالها اكتفوا بنهب المنازل القريبة من قلعة أ

وتطلب الأمر عودة أبى مدين مرة ثانية آل مجانة عن طريق بأغاية "،
وتبسا • ونجع أبو مدين هذه المرة فى مفاجأة خفاجة رخيالته • وأنتهى،
القتال الدامى بمقتل خفاجة وعدد كبير من رجاله ، بينما نجا عدد منهم الى
القلعة (١٤٢) • ومع أن القاضى النعمان يتبع ذلك بقوله : أن عسكر أبى عبدالله
عاد برأس خفاجة آلى ايكجأن ، فأغلب الظن أنهم قعلوا ذلك بعد أن سقطت
قلمة مجانة بين أيديهم ، كما ينص على ذلك ابن الاثير (١٤٢) •

### اخلا قصر الافريقي ، وتيفاش ، وقالمة :

مكذا فرض أبو عبد الله سلطانة على المنطقة ، فكان له الحكم بين القبائل المتصارعة هناك ، كما عرف كيف يستفيد من تلك الصراعات ، فعندما استنصرت به قبيلة كزناية اثر خلاف نشب بينهم وبين أهل قصر الافريقي التهز الفرصة وسير عسكرا بقيادة أحمد بن سليمان السكتاني ، هزم مقاتلة أهل قصر الافريقي حتى جلوا آلى بلدة طبرشق ،كما أثخن في قبائل المنطقة ونهبهم ، قبل العودة الى ايكجان (١٤٤) ،

ولما- رأى الوالى الأغلبي- لبلعة اليفاش ، وهو اسحال بن أبي سلاسى ، جولات عسكر أبي عبد الله، في المنطقة -وضاؤلاته دون أن يتحرك لذلك جننا الاربس وبلك الرجيل العافية فيسار بناسه لاجتاراني الكجان (١١٥) - وأعندما-

<sup>(</sup>١٤٢) أنظر افتتاح الدعرة ، ص ١٨٦ ... ١٨٧ ٠

<sup>(</sup>١٤٢) الكامل ، أحداث سنة ٢٩٦ هـ/ج ٨ ص ١٦ ، وأنظر ابن خلدول. ه امن ١٣٠ . - عيث الالاراء : طرطاجية بهالار من مجانة ... " .

<sup>.</sup> روع في على المبتياح ريل جوة عدمها ١٨٧ بـ ١٨٨. ٠

<sup>(</sup>۱۷۰) انتتاح الدعرة ، ص ۱۸۸ سر والقانى النسان، لا يهذكر نسبها الدلاله اورانها ١٠٦١ مسيره بسبب خلاف بينه وبين أعوانه أو عسكره \*

عرف رياد، الله بذلك كان من الصعب عليه أن يجد بين أصحابه من يرضى بالمعامره بعينها في متناول أبي عبد الله وأن كان من أهل الولاية ، وأخيرا وصف له . بهل من وجوه أهل تيفاش ، هو حبيب بن ليفة ، « فكتب اليه بالولاية ، وبعث اليه بصلة وخلعة ، فقبل وتولى أمر تيعاش »(١٤٦) .

وا كن أهل تيفاش على صلة بابى عبد الله ، فانهم أخبروه بأحوال الله وسائره أن يوجه اليه عسكرا ليأخله ، وكان على رأسن كتيبة المرسان التى سيرها أبو عبد الله أحد الدعاة ، هو صولات بن القاسم السكانى ، وما كاد فرسان كتامة يقتربون من تيفاش حتى خرج حبيب بن ليفة هاربا الى ابن أبى الأغلب بالأربس ، ومكذا دخل صولات تيفاش بالأمان ، وتولى المرها (١٤٧) ،

وكان لوجود العسكر الكتامي في تيفاش فعل السحر في دخول أهل الناحية في الدعوة •

نالى تيفاش وصل خلفون بن مهدى قائد عسكر قائمة وسأل صولات الأمان لأهل البلدة والدخول في الدعوة و ووافق صولات على أن يبعث اليه بعض رجال المدينة ، ومنهم صاحب السكة ، ابراهيم بن البروح ، رسير معه ثلاثمائة فارس (١٤٨) .

وتبع ذلك أن وصل الى صولات وفود من بنى ورديم يطلبون الأمان وكذلك من بنى هراش ، فأجابهم ، وطلب الى رجال الوفود هؤلا الانتقال الى إيكجان ، دار الهجرة (١٤٦) .

وهكذا كانت سيطرة أبى عبد الله تتأكد فى المنطقة ، لم يضعف من شابها ما قام به إبراهيم بن أبى الأغلب، و بتحريض حبيب بن ليغة ، هن استعادة تيفاش لفترة من الوقت ، اذ لم تستطع الحامية الكتامية الصغيرة ،

۱۸۸ أنظر اقتتاح الدعوة ، ص ۱۸۸ .

<sup>(</sup>۱٤۷) انتتاح المعودة ، ص ۱۸۹ ، ابن الأثير ، سنة ٢٩٦٦ هـ ، ج ٨ ص ١٦ ، وابن حلكترن ج ٤ ص ٣٥ · حيث اسم قائد الشيعى · صواب بن أبى القاسم بدلا حن تصولات بمن القاسم • (١٤٨) افتتاح النعود ، حن، ١٨٩ ·

<sup>(</sup>١٤٩) افتتاح المعوق ، ص ١٩٠ •

الكونة من ماثتي فاربئ من الوقوف طويلا أمام الجيش الأغلبي الجراز (١٠٠) -

وفي مقابل دلك النجاح الذي حققه الأغالبة في تيفاش بتكاليف باعظة .. مد أبو عبد الله الشيعي نفوذه الى بونة • فلقد استفل صراعاً قام بين قبيلة أوج بة هناك ، وسير قبائل كتامة الى تلك الجهة حيث قسموا المنطقة الى ثلاثة اثلاث ، ما بين ساحل البحر وقلب الفحمي ، فشنوا النارات عليها وقتلوا وغنموا ، ثم تجمعواقرب باب المدينة المعروف بزانة ، وعادوا سويا محملين بنامانم الى أيكجان (١٥١) •

# الإجتياح الأخير ، ومعاولات الأغالبة في الصمود :

بغضل هذه العمليات المسكرية المحدودة ، عرف أبو عبد الله الشيعى. أن جيش الأربس الأغلبي لا يكون في الحقيقة ، حائلا بينه وبين تحقيق عدفه النهائي ، وهو انها حكم الأغالبة في آفريقية ، فقرر أن يأخذ أزمة الحرب بين. بديه ، وأن يباشرها بنفسه ، فقله خرج الداعي في سنة ٢٩٥ ه/١٠٨ م ، من ايكجان في جيش نظامي كبير ، واتجه الل باغاية ، ومنها وصل الي مسكيالة م عرج منها على تبسنا ،

وواضع من رواية القاضى النعبان أنه لم يكن أمام تلك المدن الا أن تفتع. أبرابها لأبي عبد المله • فلم يقف أمامه الا أهل ميدرة الحصينة (حيدرة الحائية) ، حيث كان قد لجأ اليها المعائدون من بقايا أهل قصر الافريقي ، ومجانة ، وتبسا ، ومرماجنة ، وغيرهم : من ظلوا كارهين لدعوة أيكجان • فنقد تحصن هؤلاء بأسوار إلبلة ، ويينما كان العسكر الكتامي يضرب الحصار على ميفرة عاودت علة الحصاة أبا عبد الله فانشفل بنفسه عنالقتال ومكذا عندما أطل أهل الهل أهل المتزار وسالوا الكتاميين الأمان ، أجابهم هؤلاء ، ولكنهم ما أن فتحواجاب المدينة حتى فوجئزا بالكتاميين يضمون السيف في رقابهم سوينهمون ما كان يعانيه من الألم ، لكي يستنقل ما أمكنه حتى انه خرج بنفسه رغم ما كان يعانيه من الألم ، لكي يستنقل ما أمكنه استنقاذه من أيدى المسكرى "

<sup>(</sup>١٥٠) التتاح للدعوق ، ص ١٩٠٠ - حيث تقول الزواية ان حبيبة بمن ليقة قتل الرجل. الذي عبيبة بمن المقتل الرجل. الذي وما بأية حبيد الله لدخوال: تيقان رموسو عبد الله بن كليب ، الله كان تفتينا عنها • وقارد ابن خلدرن ، ع ع ص ٣٠ ( حيث النص على أن الذي اقتحم تيقلنن المن الخشكر والكتامي مور القالد البراهيم من ابر الإغليب سيالم خال الفالد البراهيم المناهد المن

<sup>(</sup>١٥١) المتناح النكرة ، من ١٩١ •

وحق لأبى عبد الله أن يغتم لذلك ، - فما وصل الخبر القيروان حتى قام رحال ريادة يشنعون عليه وعلى أصحابه ، وينسبون اليهم الخدر وعدم حوفاه بالمهد (١٥٢) ، وكتب زيادة الله في ذلسك الكتب التي قوئت من على النا (١٥٢) .

ومن حيدرة رحل أبو عبد الله الشيعى ، وأخذ بلدة القصرين من اقليم قمودة على جنوب بلاد القيروان بالأمان ، ومنع عسكره من دخول المدينة ، فكان أهلها يسايعون من الكتاميين من فوق الأسوار (١٩٤) .

#### انتصار محدود للأغالبة:

وظهر لابراهيم بن أبي الأغلب ، وكأن أبا عبد آلله قد قرر الصعود مدور رقادة حيث زيادة الله في عسكر قليل ، فترك الأربس واتجه نحرو أبي عبد الله ، الذي كأن في القصرين ، ونزل في موضع يعرف به « دار مدين ، (۱۵۰) • وتم اللقاء بين الجيشين الأعلبي والكتامي فيما بين دار مدين القصرين ،والظاهر أن القتال آلذي بدأ بانتصار مبدئي لعسيكر ابن أبي الأغلب على مقدمة عسكر أبي عبد الله انتهى ، عند حلول الليل ، بانسحاب هسذا الأخير نحو القصرين ، من حيث عاد الى ايكجان • واكتفى أبن أبي الأغلب مذلك ، فلم يحاول متابعته وكتب الى زيادة آلله بالنصر ، فكتب بدوره السجلات التي قرائت في البلدان على المناير (۱۵۱) •

## موقف تردد وحيرة من جانب اهل الاقليم بين الجانبين المتصارعين :

والظاهر أن ذلك النصر المحدود الذي حققه الجيش الأغلبي ، والدعاية الكبيرة التي روجها زيادة الله حول جيشه المنصور ، كان له الاثر في نفوسأهل المنطقة الدين احتاروا في احتيار الطرف الذي تقصى المصلحة بالوقوف الى

<sup>(</sup>١٥٢) المتتاح الدعوة ، من ١٩٢ ، وأنظر إن الأثير ، سنة ٢٩٦ هـ ، ج  $\Lambda$  من ٦٦ (١٥٣) المتتاح الدعوة ، من ١٩٣ -

<sup>(\$11)</sup> المتتاح الدعوة ، ص ١٩٣ ، إبن الأثير ، سنة ٢٩٦ هـ ، ج ٨ ص ١٧ -

<sup>(</sup>١٥٥) إطلي النتاج الدعوة ، ص ١٩٣ ، وقارن تلخيص إمن الأنبي ، سنة ٢٩٦ ، ج الدحم الأنبي ، سنة ٢٩٦ ، ج الدحم الأ :

<sup>(</sup>آه) التتاح الدعوة ، ص ١٩٢. ـ ١٩٤ ، وقارق تلخيص ابن الأثير ، سنة ١٠٣٠ ، حج ٨ ص ١٧ ٠

جانبه • وكانت نتيجة ذلك الزال العقوبة بهم مِن هذا الجانب أو بذلك وتلك مسه فترات مثل تلك الأثرمة إلى قد لا يعرف فيها \* حِتى أولى الأمر أنفسهم ، من إين تهب الرياح المضطوبة •

فلقد تصورت بعنى قبائل منطقة قصر الافريقى وطبرشق أن الرياح فيرت اتجاعها وأصبحت تسير نحو الاربس وليس ايكجان ، فسارت وفود منه الى ابن أبى الأعب يعلنون الطاعة ، مثل : بنى وشنو ، وبنى حراش ، ولم يسلم التعساء من انتقام أبى عبد الله الذى سبر اليهم عسكرا يقيادة عروبة ابن يوسيف ، فاجاهم على حين غرة فقتلهم ، ونهب ديارهم قيل أن يطلق فيها النيران (١٥٧) ، وكذلك قبل أبو عبد الله بينى ماجن ( من موادة ) عندما . خرجوا على طاعته ،

أما عن أولئك الذين بقوا على ولائهم لأبي عبد الله ، فيأبهم وقعوا بدورهم فريسة لانتقام الأغالبة • فبينما كان فرسان الداعي يعاقبون أهل قصر الافريقي وطبرشق آ كانت بعض قوات ابراهيم بن أبي الأغلب تجول في المنطقة بقيادة ابن الهمدائي ، تلعاقبة قبيلة بني ورديم ، لمخولهم في طاعة المكجان • وتم اللقاء في أرض بني ورديم بين قوات أبي عبد الله وقوات ابن أبي الأغلب • ووجد سينو الحظ من بني ورديم أنفسهم بين شقى الرحا ، كما يقال ، بين القوتين المتنافستين على سيادتهم ، وكانت كل قوة منهما قد عسكرت على الجبلين المشرفين عليهم ، وهسم في الوادي بين الجبلين محسورون •

ولم يطل تردد بنى ورديم طويلا ، وذلك أن خوفهم من عقاب أبى عبدالله. اذا ما استسلموا للمسكر الأغلبي ، دفعهم الى الاستبسال فى قتال ابن الهمدائى ورده عن بلدهم(۱۰۸) \*

الإستيلاء على اقليم قسطيلية عن بلاد الجريد :

واستمر البوسعيدالله في تناتيد الخطته التي للخصب في اقتطاع اقاله

<sup>(</sup>١٥٧) كانتتاح المدوة ، ص ١٩٥ ، وانظر ابن الأثير ، سنة ٢٩٦ مر ٢٠٠ ، اللى أصل تلخيص هذه الإصال التي اعتبرها تأبية قبليلة الأصبيق ( ابن جَلِدولَه، ١٠٠ ك. ص ٣٠٠ ) .

ردد) افتتاح الدعرة ، ص ١٩٥ ــ ١٩٦ ــ ولقد أصل، ولق الألم القيمي، علم الأحداث. من الأخرى ــ سنة ١٩٦ هـ ، ج ٨ ص ١٧ ه

المملكة الأغلبية المحيطة ببلاد القيروان ، قطعة بعد أخرى ، فبعد شهرين أو تق خلالهما غاراته حتى قيل أنه مريض ، وحتى ظن الأغالبة أنه مات (١٥١) ، خرج من دار الهجرة بايكجان على رأس قوات عظيئة ، وقد قرر أن يضم قسطيلية ، هذه ألمرة ، الى بلاده ، وكان عليه أن يسير الى بأغاية التى أصبحت قاعدة العمليات في المنطقة ، وفي بأغاية وافاه واليه على طبنة ، عاصمة الزاب بعسكره ، وقدم اليه كتبا كان قد أرسلها المهدى من سجلماسة مع بعض الرجال الذي تعرضوا لقطع الطريق عليهم من قبل جماعة من زناتة فلم ينج حامل الكتب وحده الى طبئة الا وهو في الرمق الاخير (١٦٠) ، وهال أبو عبد اليه جرأة زناتة على رسل المهدى وفكر في تغيير مسيرته لماقبتهم في بلادهم البعيدة ، ولكن مشايخ كتامة أقنعوه بارجاه ذلك الى الوقت المناسب، تحسيا لمفاجأة قد تقع في بلادهم من قبل الجند الأغلبي ،

#### آخد « توزر » وقاصة :

وهكذا صارت القرات الكتامية الى قسطيلية و الملاحظ أن رواية القاضى المنصان التى يلخصها أين الأثير ، تجعل من قسطيلية ، وهى الاقليم الكبير مدينة قاتل أهلها أبا عبد الله ساعة من نهار قبل أن يستسلموا بالأمان وهذا لا بأس به ، فالمفروض أن مدينة قسطيلية تعنى ، فى هذا المغام ، قاعدة الأقاليم كما هى العادة فى تسمية العواصم باسم البلد أو العكس ، وذلك يعنى أن المقصود هو مدينة توزر الماصمة (١٦١) وهذا ما ينضح فى رواية ابن عذارى التى تقول ان قائدى زيادة الله ، وهما : منصور بن اسماعيل وشيب بن الصارم ، انهزما إلى توزر تتبعهما خيل الداعى وهى تحسرق القرى (١٦٢) .

وبعد أن أستولى أبو عبد الله على ما كأن فى بيت المال ، سار مِن عاصمة قسطيلية الى قفصة التى استسلمت هى الأخرى بالأمان ، وبعد أن أخذ ما كان فى خزانتها من المال رجع الى باغاية ﴿وبعد اقامة قصيرة الراب عبد الله حامية من منه (خمسمائة) رجل في بإغاية بقيادة إلى مكدول

ير١٥٩) ١٤ تُقَلَّر لميما طبيق"، حس ١٧٩ وه ١٩٥٠،

<sup>(</sup>١٦٠) أنظر افتتاح الدعوة ، ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>۱٦١) الاستتيميار ، حن ١٥٥ •

<sup>(</sup>۱٦٢) أنظر ليما سبق ، س ۱۷۸ رف ۸۸۹ ٠

يمارنه عروبة بن يوسف ،وعادال قاعدته في ايكجان (١٦٢) \* معاولة اخيرة لاثبات الوجود من جانب الأغالبة :

وعندما بلغ خبر عودة أبى عبد الله ال بلده تنفس ابرآهيم بن أبى الإغلب الصحداء ، وذلك أنه كان يخشى أن يكرن هدف الداعى التقدم من المجنوب المتونسى نحو القيروان ، حتى أنه أعد العدة لترك الأربس والمودة الى زيادة الله اذا ما حدث ذلك ، ولكنه عاد وتشجع عندما عاد الداعى الى يلده وعلم بضعف حامية باغاية ، فسار اليها بكل عساكره ، واستغاث أبو مكدول ، قائد الحامية ، بأبى عبد الله الذى دعا كتامة فغاضت اليه من كل جانب ، وانتخب أبو عبد الله ١٢ ( اثنى عشر ) ألف فارس من خيرة رجاله ، وقدم عليهم أبا مدين بن فروخ اللهيصى وأمره باللحاق باخوانه في باغاية ، للدفاع عنها ضد الأغالبة ، اذا لم يكونوا قد انسحبوآ من المنطقة ،

وعندما وصل أبو مدين آلى باغاية وجد أن اخوانه بها ، رغم قلة عددهم، كانوا قد قاتلوا الجند الأغلبى قتالا عنيفا حتى يأس هؤلاء الاخيون من هزيمتهم وخشوا أن يأتى الملد الى الحامية من أبى عبد الله ، فارتدوا على أعقابهم نحو الأربس ، وحسب أوامر أبى عبد الله لم يتبع أبو مدين الجند الأغلبى الا الى مرضع يعرف بفج العرعار (١١٤) .

# الائتصار الفاصل لأبي عبد الله في الأربس:

عندما تحسنت الأحوال الجوية عبا أبو عبد الله حشوده وخرج من ايكجان في أول جمادي الأخرى من سنة ٢٩٦ هـ/٢٥ فبراير ١٩٩٩ م ، وهو يصد الجيش الأغلبي المسكر في الأربس • وعرج الداعي ، كما هي العادة، على مدينة بأغاية التي أصبحت القاعدة الحقيقية لعملياته العسكرية ، حيث عرض جيوشه التي بلغت ٢٠٠ (مائتي ) ألف رجل ما بين قارش وراجل ، كما يقول القاضي النعمان الذي ينص على أنه اجتمع في مقابل ذلك في كما يقول القاضي النعمان الذي ينص على أنه اجتمع في مقابل ذلك في الأربس من الجند الأغلبي أعداد لا يحصيها الا الله • وبعد العرض العسكري سار أبو عبد الله مغي النجاء مسكيانة ، من خيث مدار باحداء واديها الى أن

<sup>&</sup>quot; المتتاح الدعوة ، من ١٩٨ ، وتارن تلفيمن ابن الأليد ، سنة ٢٩٦ مه ، ج آ ﴿ رَالَ اللهِ مَا الْحَلَمَ اللهِ مِنْ أَبِيرِ مِلْكُلُولُ ﴾ من ١٧ ( ابن خلدون ، ج ٤ من ٣٥ - حيث القراءة : أبن مكلولة الجيل بالأ مِنْ أَبِيرِ مِلْكُلُولُ ﴾ (١٦٤) أنظر المتتاح الدعوة ، ص ١٩٩ - ٢٠٠ ، وقادت كلفيمن ابن الأليم ، سنة ١٩٦٦ ممم لا ١٩٨ م من ١٧ ( ابن خلدون ، ج ٤ من ٢٥٠ ) \*

وصل الى وادى مجأنة ، ومنه الى وادى مرماجنة ثم وادى الرمل ، على أربعين ميلا من القيروان ، حيث أقام معسكره (١٦٥) •

وتمل أن يتجه الى الأربس رأى أبو عبد الله أن يتعرف أحوال المعنة وما يمكن أن يكون فيها من الجند الأغلبي ، وما يمكن أن يعوم به من المدرمه، فغي يوم الحميس ٢١ من جمادى الآخرة / ١٦ مارس بعث سرية من خيالته نببت بلدة منيولة وفي يوم الجمعة المالي وسع أبو عبد الله نطاق جولات فرسانه الى : شقبنارية ( الكاف حاليا ) التي خضعت بالأمان ، وارض بني جودان حيث النقت بسرايا ابن أبي الأغلب وتقاتلت معها .

#### خطة المركة:

و بعد أن اطمأن الى حالة المنطقة ، عبا رجاله يوم السبت ٢٣ من حمادى الأخرى / ١٨ مارس بعد أن عرضهم في هيئة الحرب ميمنة وضع قيها بنى نيطاش ، وميسرة جعل قيها بنى يباوة وقلبا وضع قيه قبيلتى منوسة ومسالتة - أما هو فقد وقف على رأس عشرة آلاف فارس ابتقاهم من الدعاة ورؤساء القبائل وأصحاب المعرفة بمكائد الحروب(١٦٦) ، وعلى هذه التعبئة رحف الى ابراهيم بن أبى الأغلب بالأربس الذي كان بدوره قد عبا عساكره

# حرب الكمائن تقرر مصير المعركة :

وعندما التحم القتال في سهل الأرس كان أبو عبد الله يقف في معدمة فرسانه على تلة مشرفة على المدينة يشاهد القتال الدامي ، الذي سعطت فيه أعداد كثيرة من الفريقين و وظهر لأبي عبد الله خلال الحرب التي استمرت من الصباح الى وقت العصر أن الجند الاغلبي يقاتل آخر معاركه باستماتة أشفق منها على رجاله وعندئذ قرر انتخاب حوالي ستماثة رجل من أشداء رجاله ، ورسم لهم أن يعبروا المخاصة ( المسيلة ) المتاخمة لميدان المركة ، وان يدبروا كمينا لملخيالة الاغلبية التي لا تريد أن تنهزم والظاهسر أن المرقف الحربي وقتئد كان يقطى على كل من الجانبين المتحاربين أن يحارل

<sup>(</sup>۱٦٥) أنظر افتتاح الدعوة ، س ٢٠١ والهوامش ، وقاون تلخيص ابن الأثير ، سنة ٢٩٦ هـ ، ح ٨ ص ١١٧ ( فين خلدون ، ج ٤ ض ٣٦ ) .
(١٦٦) أنظر افتتاح الدعوة ، ص ٢٠٢ ـ ٣٠٣ ،

مثل ثلك المحاولة ، اذ التقى رجالة كتامة ، وهم عراة في المخاضة ، برجالة الأغالبة والتهى ذلك اللقاء البرمائي السجيب بتفوق الكتامين الذين خرجوا برماحهم ودرقهم ، يفاجئون الخيالة الأغلبية ويرجحون كفة فرسان كتامة عليها (١١٧) .

وهكذا انكسرت مقاومة القوات الأغلبية فجأة ، وتفرق العسكر في النجاه بلادهم : فأخذ ابراهيم بن أبي الاغلب ومن معه من رجال المدولة العطريق على جبل الحراقين ، وانهزم من كان من قبائل : لواتة وكزناية ومكلاتة على طريق « جثيرمس » ، وهرب الهواريون والنفزيون على طريق بني يشير..» بينما انهزم المبيد وأخلاط الناس من أهل افريقية في اتجاء القيروان و كل منا والكتاميون في أعقابهم يقتلون ويأسرون ويتنمون ، ووصلت جماعات منهم في متابعتها للمنهزمين حتى مدينة الأربس ، ثم انهم عادوا الل معسكرهم عندما الليل (١٦٨) "

أما عن الأربس تفسها فانها تعرفنت للعاصفة الكتامية في يوم الأحف التالي وهو ٢٤ من جمادي الآخرة /١٧ مارس • فقد دخل رجال ابي عبدالله المدينة عنوة ووقتلوا بها من الخلق مالا يحصره كما يقول القافى النعمان (١٦٦) • مما يرجح أن مسجدها الجامع كان مسرحا لمذبحة مروعة ، سأل فيها الدم اندازا ، كما تقول رواية ابن عدارى (١٧٠) • وقضى الجند الكتامي يومهم في الأربس ثم خرج بهم أبو عبد الله يوم الاثنين ٢٥ جمادى الآخرة / ١٨ مارس في طريق قمودة ، وهو يربد قسطيلية (١٧١) •

# العودة الى رقادة ونهاية اللولة الأغلبية :

اذا كان مؤرخو الأغالبة يقولون ان أبا عبد الله لم يتبع التصاليم الكبير من الأربس بالزحف داى رتادة العاصمة م خشية أن يحشد زيادة الله الجند

\* ::

<sup>(</sup>۱۹۷) استاح الدعوة  $\epsilon$  من 7.7 = 3.7 ، وقارن تلخيمن ابن الأتي ، سعة 797 هن ، ج  $\Lambda$  من 17

<sup>(</sup>١٦٨) افتتاح الدعرة ، من ٢٠٥٠

<sup>(</sup>١٦١) المتتاح المعرة ، ص ٢٠٠

<sup>(</sup>۱۷۰) البيان ، ج ۱ س ١٤٦ - ١٤٧ ، ابن الأثير ، سنة ١١، حد ، (١٧١) انتتاح اللمرة ، ص ٢٠٠ ، ابن الأثير سنة ١٤٦٪ هـ ، ج ٨ رس ٧٠

ابن عدادى ، ج ١ س ١٤٧ : سيث يقول انه السرف ال بالماية . .

الأغلبى المبعثر من جديد قلا يقدر عليهم ، قالحقيقة ان ابا عبد الله واصل المسير على نفس النهج الذى اتبعه في حرب الأغالبة منذ البداية ، والذى يتلخص في ترهيب عدوه بصنعاته المفاجئة ، واكتساب ما يمكن اكتسابه من الأرض والغنيمة ، باقل قدر من الخسائر ، وحرص أبي عبد الله على تقليل خسائره على قدر الامكان هو الذى يفسر كيف أنه كان يفضل أنسحاب عدوه على أن يتخطف من ساقته ما قدر عليه ، وهو ما يفسر أيضا كيف أنه كان يفك الالتحام بخصمه عقب اللقاء مباشرة ، سواء كانت الوقعة له أم عليه ، معتمدا على معاودة الالحاح على العدو فيما بعد ، فكان حطته الحربية في حرب الأغالبة كانت حربا متقطعة أشبه بحرب الصوائف والشسواتي السنوية التي طبقها العرب في فتوح الاسلام الأولى ،

فى اطار هذه السياسة الحربية السليمة ، ما ان علم أبو عبد الله بهروب زيادة الله وفشل ابراهيم بن أبى الأغلب فى القيام مقامه ، حتى ارتد على عقبيه قبل أن يصل ألى سبيبه ، ومر بسكتانة ، عائدا الى معسكره فى وادى الرمل ، وذلك فى يوم الخميس ٢٩ من جمادى الآخرة / ٢٢ مأرس ، وقضى فيه ليلته وفى يوم الجمعة التالى آخر شهر جمادى الآخرة سير عروبة (غروية) ابن يوسف وحسن بن أبى خنزير على رأس الف فارس الى رقادة ، ووصل القائدان والناس ينهبون رقادة ، فأمنوهم حسب أوامر أبى عبدالله وتركوا لهم ما أخذوه ، ولكنهم أوقفوا النهب ، مما دعا أهل القيروان الى الابتهاج عندما وصلهم الخبر (١٧٧) .

وفى يوم السبت التالى أول رجب سنة ٢٩٦ هـ/٢٦ مارس كان وصول أبي عبد الله الى رقادة ، وخرج شيوخ القيروان وفقهاؤها للترحيب به فى موضع ساقية مس حيث استقبلوه وسلموا علية وأعلنوا طاعتهم له ،وسالوه الأمان فأمنهم ، ثم انهم سازوا في ركايه إلى أن دخل يرقادة ، والقارى بير ين يديه : و هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ، ألغ الآية ويقرأ : «كم تركوا من جنات وعيون، الى آخر السورة (١٧٦) ،

<sup>(</sup>۱۷۳) انتتاح المعوة ، س ۲۱۲ "

<sup>(</sup>۱۷۳) ابن علماری ، چ ۱ ص ۲۰۵ - ۲۰۰ - حیث الاشارة الى آن ظهاء التروان عندما علموا بسودة ابى هند المشارة الى آلاریس اشرجوا مع وُبُوْه- الناسَ الملقاله ، المسلسلار بهم معجوب ابن عبد رُبُة القوارى الى قحس باوزقس ، ابن مدینة جلولاء وحمام السرادة ، حیث وصلوا يوم ۲۷ جادى الاخرة/۲۶ مارس ، ولكن الشيمى صرفهم البح المراف ، ولم يسمح ألهم =

وفي رقادة نزل أبو عبد الله في أحد قصورها المروف بقصراليحر ،وفرق دور المدينة على زعماء كتامة وانزل حبود عساكره حولها (١٧٤) ما من مدينة القيروان عاصمة البلاد العريقة ، فانه أمن من وجده فيها من افراد البيست الأغلبي وقوادهم الذين آثروا البقاء على الفرار مع زيادة الله ، لم يستث أمن ذلك الا ابراهيم بن بربر بن يعقوب التميمي ، المعروف بالقوس الا تتله خنقا ، كذلك أمر أبو عبد الله بالتخلص من رجال الحرس السودائي من موالى بنى الأغلب ، فقتلوا ، والظاهر أنهم استجابوا لمؤامرة التخلص من الداعى التى كان يدبرها ابراهيم القوس ، كما يفهم من رواية ابن عثاري، التي تنسب الى أبي عبد الله قسسوله : « ما أمنت افريقيسة حتى قتلت القوس » (١٧٥) ،

# قيام الدولة الفاطمية ، في غيبة الامام :

وبذلك قامت دولة الشيعة الفواطم ودولة كتامة بعد حوالى ١٥ ( خمسة عشر ) عاما من ذلك اللقاء الذي تم يمكة بين الداعي الشيعي الشاب أبي عبد الله وبين جماعة الحاج الكتامي وبدأ أبو عبد الله يقر الأمور في افريقية، ويثبت دعائم الدولة الفاطمية الفتية استعدادا لاحضار الامام الذي يدعو له ، وهو عبيد الله تلهدي ، الذي كان حينئة في سجلماسة ، بعيدا على حافة الصحراء في جنوب المغرب الأقصى \*

#### العمل على استنقاد أموال الأغالبة ، والمتقلين في افريقية من أهل الدعوة :

ولقد تطلب الجاز هذه الأمور حوالى الشهرين ونصف الشهر •وكان أول ما بدأ به الداعى هو الممل على حفظ ما كان قد يقى فى البلاد من كنوز

باللقاء في مس الا بعد مكاتبات واستعطاف و ولا شك أن الرواية تبالغ هنا عنهما تخدر أن مدد قوات الشيعى تعلق مدد و الاثبانة ) ألف دارس وراجل مرزعين على لا ( سبعة ) جيوش ا تارت امن حدد ، اخبار ملوك بني عدد ، ص ٨ ) - وتذكر رواية ابن عداري أيضا أن كامة عنبت عدما بذل أبر عبد لقد الأمان الأصل القروان ، على (عم أنه كان قد وعدهم بأن تكون طعبة ، ولو أنهم قبلوا ما قاله لهم من أنها مدينة طيبة قد أحاطها لك برهايته .

<sup>(</sup>۱۷۶) ابن عدّاری ، ح ۱ ص ۲۰۵ : حیث الترادة د تصر المنحل د التی صححتاها الی د تصر البحر د د وانظر ابن خلدون ، ج ۱ ص ۳۱ ۰

<sup>(</sup>١٧٥) كَالِبِيانَ ، ج ١ ص ٢٠٠ - والظاهر أن النائد الأغلبي النتيلُ لم يشتهر ياسم « التوس » الابعد خدة بوتر قرسه ، يأمر الداعى ، الا اذا كان الرجل ثد عد بمهاوته في الرماية بالقوس الذي مساد للبا له »

الإغالبة وذخائرهم ، وانقاذ كبار أهل الدعوة من المعتقلين في البلاد ، ولماكان أخوه أبو العباس المروف بالمخطوم ( لجرح أصيب به فوق أنقه ) محيوسا في سجر طرابلس فانه بعث من استنقذه وعساد به وبصحبته أبو جعفر المخزرى وكذلك أم عبيد الله المهدى التي كانت في حراسة هذه الأخير (١٧٦) ، منا يعنى أن المخطوم كان المسئول عن تأمين وصول وألدة الاهلم الى المغرب ، وأن أمره انكشف في طرابلس فقبض عليه ، وأن الداعى كان على علم بذلك عن طريق عيونه أو جواسيسه ، وفيما يتعلق بالأموال فقد عرف أبو عبد الله بما كان مخزونا منها في قصر الرباط بسوسة ، فأرسل قائده عروبة بن يوسف الى هناك حيث أمن أهل المدينة وعاد بالأموال التي بلغت ٢٨ ( ثمانية وعشرين ) حملا ، كذلك أمر الداعى بجمع ما كان قد انتهبه النلس من الأموال بحديثة رقادة ، وضم عبيد زيادة الله الى رجاله ، ووقف جواديه ، أى أوقف بعدينة رقادة ، وضم عبيد زيادة الله الى رجاله ، ووقف جواديه ، أى أوقف التصرف فيهن ( لحين عودة الاهام من سجلماسة ) ، وعهد بالنظر في ذلك المحدرف فيهن ( لحين عودة الاهام من سجلماسة ) ، وعهد بالنظر في ذلك المد ثقاته من الفقهاء ، وهو أحمد بنفروخ الطبني المشهور بالأحدب (١٧٧) ،

#### التراتيب الادارية:

واخذ أبو عبد الله الداعى بعد ذلك فى ترتيب الدولة وارساء قواعد نظمها • فعهد بولاية مدينة القيروان الى أحد المخلصين من أنصاره ، وهو الحسن بن أحمد بن على بن كليب المعروف بابن أبى خنزير ، كما آلت ولاية الماصمة الأغلبية السابقة ، مدينة القصر القديم ، الى أخى هذا الاخير ، وهو خلف بن أحمد بن على بن كليب (١٧٨) • وصدر آلأمر الى الأخوين الواليين « بقتل من خرج ليلا أو شرب مسكرا ، أو حمله أو وجد عنده » (١٧٩) ، فكأن عهد المدل والاصلاح قد بدأ بتطبيق « الاحكام العرقية » أو « حالة الطوارى «» كما نقول الآن •

#### الإصلاحات الدينية :

وفيما يتعلق بالاصلاحات الدينية آلتى تطلبها المذهب الفاطمى أمر أبو عبد الله بأن يزاد في الأذان بعد « حي على الصلاة » «حي على خير العمل »،

<sup>(</sup>۱۷۱) این عداری ، ح ۱ س ۲۰۹ ، وقارن اس خلدون ، ج 2 س ۹۱۳ .

<sup>(</sup>۷۷) البيان ، ج ١ س ٢٠٦ ٠

<sup>(</sup>۱۷۸) این عداری ، بر ۱ س ۲۰۱ •

<sup>(</sup>۱۷۹) ان عدّاری ، ح ۱ ص ۲۰۹ ۰

واسقط من أذان الفجر « الصلاة خير من النوم »( ١٨٠) .

والى جانب ذلك أمر بالصلاة على على بن أبي طالب بائر الصلاة على النبى ، وكذلك على قاطمة والحسن والحسن (۱۸۱) - وقبيل حلول شهر رمضان أعلن أسقاط صلاة الاشفاع (التراويح) ، وتم ذلك بمعرفة محمد بن بهر بن يحيى بن عبد الأعلى المروزى ، الذي كان من جعد خراسان ، عندما عن قاضيا للقيروان في ١٧ من شعبان/١٣ مايه سنة ٩٠٩ م (١٨٢) • والحقيقة ان ردود الفعل المتعلقة من جانب أبي عبد الله ضد الممارضين لهذا الاجراء ، من : أهل السنة أو الخلماء من الفساق ، الذين أرادو استغلال القرصة للتحرر من قيود الدين (١٨٢) ، لتشكك في صبحة الإجراءات الصارمة التي قيل انه أمر ولاته ياتخاذها ضه شاربي الخمر وتجارها .

ومكذا تبلورت أصول المذهب في « تغضيل آل على والبراء من سواه» كما يقول ابن عذارى ، وأمر وجوه كتامة بدعوة الناس الى الدخول فيه ، فدخل في ذلك معهم كثير من الناس . ولقد أطلق أهل السنة على المذهب الفاطمي و دعوة التشريق ، ، لا تباعهم رجلا من أهل المشرق (١٨٤) .

#### شعارات اللولة :

أما عن شعارات الدولة الجديدة المأخوذة من الآيات القرآنية ، والتي

۱۹۸۸ این عقاری د ح ۱ ص ۲۰۳ ۱

<sup>(</sup>۱۸۲) من عدارى ، ج ١ ص ٢٠٧ حيث ينص ابن علارى على أن الهائي المروزى احتج على بنياء القروان من المسجد الحامع ، وأنكر عليهم حد يستاسبة اعلائه اصفاف صلاة الاشفاع حد الاقتداء بعمل عسر بن الحطاب من القيام وتركهم الاقتداء بقمل على بن أبن طالب في زيادة حميا على حر العمل من الأحان ، وقال لهم : اعملوا بمقمب أصل البيت ، واتركوا الفضول •

<sup>(</sup>۱۸۳) اعظر اس عذاری ح ۱ ص ۲۰۷ : حیث تقول الروایة ان المروزی عندما وای فی اول رممان فی مرضح حلوسه عند حدار النبلة بالجامع ، مکتویا : « ومن اظلم معن منع مساحد الله أن یذکر میها اسمه وسعی فی شرامها » الی آخر الآیة اکتفی بالأمر بمحوه ، واتنظل عن المحلوس بدلك الموسع ، وعدما وقعت علیه بعض الخلماء ، وقال له : « قد لطفت لنا ، أصلحك الله ، می قطع قیام شهر رمضان فلو احتلت لنا فی ترای صیامه لكفیتنا مؤولته السلحك الله ، » می قطع قیام شهر رمضان فلو احتلت لنا فی ترای صیامه لكفیتنا مؤولته كلها » ، اكتفی بأن قال له : « افعب عنی یا علمون » ، وأمر بدفعه »

<sup>(</sup>۱۸٤) راس عداری ، ح ۱ ص ۲۰۷ ، وانظر غیما صبق ص ۲۵۷ وه ، ۸ حیث تنسب التسبة الی معلم الصبیة الکتامی الذی جل أبر عبد الله صعله عبدما نزل عل جماعة كتامة الول مرة ، وكذلك المعارصين للداعی من الكتامین .

كان قد بدأ برفعها فى دار الهجرة بايكجان ، فقد ظهرت أيضا على النقود ، التى عهد بخطة سكها الى أبى بكر الفيلسوف المعروف بابن القبودى ، وعلى السلاح ، الى جانب خاتم أبى عبد الله ، وخاتم طبع السجلات ثم البنسود والمغيل .

وفيما يتعلق بنقش السكة تقول رواية ابن عدارى ان أبا عبد الله جعله:

« الحمد لله رب العالمين » (۱۸۰) ، بينما تقول رواية ابن الأثير بشيء مسن

التفصيل انه أمر بالا ينقش عليها اسم ، وجعل مكانالاسم من وجه : « بلغت
حجة الله » ، ومن الوجه الآخر « تفرق أعداء الله » (۱۸۱) • ومن استقراء
هذه النقوش الثلاثة يمكن القول ان النقوش التي يشير اليها ابن الاثير والتي
تعبر عن انتصار المذهب الشيعي وهزيمة أعدائه كانت سابقة على نقش
الحمدلة الذي يعبر عن الراحة النفسية والاطمئنان بعد أن استقرت الأمور وأما عن السلاح فكان نقشه ( عدة في سبيل الله ) (۱۸۷) ، بينما طل نقش
أما عن السلاح فكان نقشه ( عدة في سبيل الله ) (۱۸۷) ، بينما طل نقش
خاتم الداعي : « فتوكل على الله ، آنك على الحق المبين » ، ونقش خاتم
طبع السجلات : « وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا ، لا مبدل لكلماته ، وهو
السبيع العليم » • وبقيت كتابة الرايات : « سيهزم الجمع ويولون الدبر »
الل جانب : « قل جاء الحق وزمق الباطل ان الباطل كان زهوقا » ، وغيرها
من الآبات التي تعمل مثل هذا المني ، كدلك ظل وسم الخيل في المخاذها
من الآبات التي تعمل مثل هذا المني ، كدلك ظل وسم الخيل في المخاذها
بكلمتي : « الملك لله » (۱۸۸) ،

#### استحضار الامام من سجلماسة :

وبينما كان أبو عبد الله الداعى يقرر قواعد الدولة الفاطبية فى بلاد القيروان كان يعد العدة ، فى نفس الوقت من أجل استنقاذ ألامام عبيد آلله الذى كان لاجنا فى سجلماسة بصحبة ولده أبى القاسم ، بعيدا على حافة الصحراء الجنوبية للمغرب الأقصى •

<sup>(</sup>۱۸۹) البیان ، چ ۱ ص ۲۰۳ -

<sup>(</sup>۱۸۱) ابن الأثير ، سنة ٢٩٦ ، ج ٨ ص ١٨ ( ابن خلدون ، ج ٤ ص ٣٦ ) ، والساط الحفا ، ج ١ ص ٦٤ ٠

<sup>(</sup>١٨٧) ابن الأثير ، سنة ٢٩٦ ( ابن خلدون ، ج ٤ ص ٢٦ ) -

<sup>(</sup>۱۸۸) ابن عثاری ، ج ۱ ص ۲۰۱ ـ ۲۰۷، وقارن ابُن الأثير ، سنة ۲۹۱ ، وما سبق . ص ۱۰۵۸ ۰

#### معول اللهدى الى سنجلماسة :

أما عن كيفية وصول عبيد الله المهدى آلى سجلماسة ، فقصتها أشبه ما تكون بقصة التجاء الامام ادريس الأول الى المغرب ، وان كانت أكثر منها غرابة والظاهر أنه عندما اشتدت شوكة أبي عبد الله الداعي ، وانتشرت دعوته الشيعية بين قبائل كتامة ، ووصلت أنباء ذلك آلى المشرق ، بدأت المنخلافة تشتد في طلب صاحب الدعوة ، وحامت الشبهات حول عبيد الله ، المؤي كأن قد لجأ الى صلحية من ارض حمص في بلاد الشام (١٨١) ، فقسر بهصحبة ابنه ابي القاسم تحو مصر ، دون أن يكشف عن نفسه -

والروایات تختلف فی تحدید تاریخ فرار عبید الله من صلبیة المصر،
وهمل وقع ذلك فی أواخر آیام الطرلونین ؟ آم بعد سقوطهم فی سنة ۲۹۲ه/
۱۰۵۰ م ؟ ویظهر ذلك الخلط التاریخی فی الروایات التی جمعها المقریزی بشان سعادثة الهرب تلك : فهو عندما یختتم الفصل الخاص بناتشة صحة نسب حبید الله المهدی مسجل أنه ظهر بسجلماسة فی ذی الحجة سنة ۲۹۰ ه/
آنكوبر - نوفمیر ۳۰۳ م (۱۳۰) ، أی علی عهد هارون بن خمارویه بن أحمد این طولون ( ۲۸۳ – ۲۹۳ ه/۱۹۰) ، أی علی عهد هارون بن خمارویه بن أحمد این طولون ( ۲۸۳ – ۲۸۳ م/۱۹۰) ، ثم یعود ، فی كلامه عن خروجه ( ۲۸۱ – ۲۸۹ ه/۱۹۰) ، ثم یعود ، فی كلامه عن خروجه الل المغرب ، لمكی یقول : آنه وصل الی مصر آثناء ولایة عیسی النوشری (۲۸۳ – ۲۸۷ ه/۱۹۰) الذی كان قد توفی قبل ذلك فی ربیع الثانی من سنة ۲۸۹ ه/مارس ۲۰۲) ، ا

#### خضية تعليد التاريخ :

# الغروج من الشام في التعلف الثاني من سنة ٢٩٧ هـ/٩٠٥ م : `

وسبب حداً الخلط التاريخي ، قيما بين خلافة المتضد وخلافة الكتفي وما بين ولاية الطولونيين في مصر وولاية عيسى النوشري ، يكن في عدم

<sup>(</sup>۱۸۹) أنظر القريزي ، اتماط العنقا ، ط. • ۱۹۹۷ ، س. - 7 ، وأنظر ابن الألير سنة ١٩٩٧ ، سي ١٩٠ ، وأنظر ابن الألير سنة ١٩٩٠ ، ير ١٨٠ ، وأنظر ليما سبق ، ص ١٩٥٥ وجد ١٩٠٠ .

<sup>(</sup>۱۹۲۰) اتناطالحلل ، ج ۱ س اه ۰

<sup>(</sup>١٩٩١) النظر الكنتي النضاة والولاد ، ط- ليدن ، ص ٢٤٢ - ٢٤٦ -

<sup>(</sup>١٩٢١ع-ابي الأثير ، أسدات سنة ٢٨٩ ، سنة ١٢٥٠ •

<sup>-</sup> ٦٠ ص ١٠ علما المحلا ، ج ١ ص ٦٠

التمييز بين ظهور الداعى أبى عبد الله فى بلاد كتامة على أيام الخليفة المتصله والطولونيت وبين ظهور عبيد الله المهدى فى سجاماسة على أيام المخليفة المكتفى وواليه على مصر ، التى كان قد استعادها العباسيون سنة ٢٩٢ منام معرى النوشرى (١٩٤) .

وإذا كلن الأمر كذلك فلا بأس في أن يكون خروج عبيد المله المهدى من سلمية إلى مصر قد تم في بداية ولاية عيسى النوشرى ( منذ لا جمادى الاخرة سنة ٢٩٢ ه/ ١٩٧ أبريل ٩٠٥ م ) ولا بأس أن يكون ذلك قد تم في فترة الاضطراب التي عرفتها مصر خلال سبعة أشهر ، فيما بين ٢٦ من ذى القعدة سنة ٢٩٢ هـ/ ٢ مايه ٢٠٦ م، بسبب شورة محمد الخلنجى الذى دعا للطولونيين (١٩٥) • فلا شك أن هذه الثورة التي عست مصر وجنوب بلاد الشام والتي تنقل أثنامها عيسى النوشرى أمام مطاردة الخلنجى فيما بين الجيزة والاسكندرية والصعيد ، كانت مواتية لكى ينتقل ألمهدى من حمص الى مصر والمغربخفية عنعيون الخلاقة • هذا ، كما يمكن القول أن اضطراب الأحوال في مصر فيما بين سنتى ٢٩٢ هـ/ ٩٠٥ م . و ٣٩٢ هـ/ ٢٠١ م ، هو الذي تسبب في ذلك اللس الذي حدث بين تلك الفترة وين فترة الاضطراب التي عرفتها البلاد على أواخر أيام الطولونيين ، و ٣٩٢ هـ/ ٢٠١ م ، هو الذي تسبب في ذلك اللس الذي حدث بين تلك المنسرة وين فترة الاضطراب التي عرفتها البلاد على أواخر أيام الطولونيين ، التي أحاطت برحلة عبيد الله المهدى الى المغرب وحعلتها أشبه بمنامرة قصصية من النوع العجيب ،

ويقوى ذلك الاحتمال ما تقوله الرواية الشيمية الخاصة متلك الرحلة من أن المهدى كان موجودا في مدينة الرملة من فلسطين حوالي منتصف سنة ٢٩٦ه الرغة م ، بعد خروجه من سلمية اثناء الثورة المروفة بثورة المرامطة في بلاد الشام ضد الأمير طفيح والي دمشق ، والتي دارت فيما بين سنة ٢٨٩ هـ/ ، والدي يعهم من تلك الرواية التي ترحم اللي المام المعنى الله الفاطمي أن تلك الثورة لم تكن قرمطية بل كانت

<sup>(</sup>١٩٤) أنظر كتاب الاستيصار ، ص ٢٠٤ . حيث تحمل الرواية خروج عبيد إلى مصر أبي أيام الطولونيين وعلى عهد الخليفة المتضد ، فكأنها وصمت عبيد الله المهدى مى موصع أبى عبد للله الشيمى •

<sup>(</sup>۱۹۹۰) أنظر ابن تفری بردی ، النجوم الزاهرة ، أحداث سنة ۱۹۹۳ ــ ۱۳۹۳ هـ ۳ من ۲ من ۱۳۶۷ من ج ۲ من ۱۳۶۷ من ج ۲ من ۱۳۶۷ من ج

شيعية خاطبية ، وأن الذين قاموا بها هم يعص المشتقين من الداة على اعى الدعاة ، وأن ذلك كان سبب خروج المهدى من سلمية ، وحسب ملك الرواية خان منا خلم به دعاة المهدى الثوار من الاساءة الى الهاشميين الذين كان المهدى يتظاهر بالانسباب اليهم ، كان سببا في شكوى هؤلاء الى الخلافة التي تتبهت عندلل آلى عبيد الله (١٩١) ،

#### الرحلة العجبية:

هكذا يكون عبيد آلله المهدى قد خرج في النصف الثاني من سنة ٢٩٢هم عدم من بلاد الشام بعد فشل الثورة هناك ، في الوقت الذي كانت تصله النباء نجاح داعيته أبي عبد آلله في المنرب ، وبعد أن أخذ وجال الخلانة من المحاب الأخبار يلحون في اماطة آللثام عن شخصية الامام الذي كانت كتامة تقاتل في سبيل الحهار وعوته وكذلك قرامطة الشام .

وحسب الأساليب الفنية التي كان يتقنها أصحاب مثل هذه الحركة السرية ودعاتهم سار عبيد الله من الشام وبصحبته ابنه أبو القاسم ( نزار )، روسو مستتر پزى التجار ، وخرج معهما بعض نساء بيته وعدد من خاصته رمواليه ، وغلى رأسهم أبو العباس ( المخطوم ) أخو الداعى الذي كان يواقبه عن كتب .

والظاهر أن تسلل عبيه الله خفية من سلمية أثار شكوك وجال الخلافة الذين خمنوا وحهة سيره نحو المغرب ، فأصدر ديوان بغداد أوامره الى عيسى النوشرى والى مصر ، والى أمير القيروان الأغلبي زيادة الله بأخذ الطرق عليه

<sup>(</sup>۱۹۹۱) أعلى مذكرات حركة المهدى الفاطمي ، استثنار الامام ، وسية حفر العاجب ، شر إيلا بوى ، محلة كلية الأداب بعامة القاهرة ، للجلد الرابع ، ع ٢ ، ديسبير ١٩٣١ ، المتدمة ٩٠ – ٩١ ( حيث تحديد المتورة في الشام فيما بين سعوات ٢٨٩ – ٢٩١ ص ) ، سي ٢٩ – ٧٩ ( حيث تحدير المهدى من فدر بني أبي محمد المداعي ورحيله من سلمية اللي حسس ، ألي طرائلس الشام ، ألي الرملة ) ، ص ٩٨ ( حيث حمر طنيج في دهشق ) ، من ١٠١ - ١٠١ ( حيث كتب الهاشميون الى الطليئة المتعمد يستعمرون به ، ووقوع الكتب بيد الجائر إلى موريل المدى كان ينتظر قدوم المهدى عليه في الأدبير الأولى عن سنة ٢٩٩ ص )، من ١٠١ (حيث حريمة إبي مهزول إمام محمد بن سليمان ثم النبش عليه واقراده على المهدى وصابته ، وينورج البريد من بخداد علم المهدى في جميع الآفاق ) ، من ١٠٧ ( حيث المدى على المهدى في جميع الآفاق ) ، من ١٠٧ ( حيث المدى على المهدى على الهدى على الهدى على والدين على ١٠٤ ( حيث المدى على الهدى على الهدى على الهدى على أن الهدى كان يعيش في سلمية مع الهاشميين ويتظاهر باله عياس ) •

وقبضه ، بن وكذلك كل من يشبهه (١٩٧) · وتجع أعوان النوشوى فعلا في الملتبض على عبيد الله في بعض البساتين ، ولكن الأمر انتهى باطلاق سراحه ، بعد أن أنكر حاله ، وهو يظهر التقى والعبادة (١٩٨) ·

وتفعيف الروايات الفاطعية الأصل على تلك المفاعرة لونا قصصيا مثيرا، فتقول ال المهدى بعد أن خرج من مصر ( العاصمة ) عادم رغم تعريف للاخطار ميلب كلبا كان حرب لهم ، فحمل الى آلوالى المثنى حقق معه ، ولم يطلقه للا عندما قيل له انه صائد قد حرب له كلبه فطلبه ، وشهدت له طلبنة بذلك (١٩١) .

والى جانب الرواية ذات الطابع القصصي هذه نجد روايتين أخريين أكثر جدية اذ تقبل الواحدة منهما أن عبيد الله اشترى الرالى فأعطاء مما كان مصه مين الأموال الكثيرة حتى أطلقه (٢٠٠) ، بينما تقول الأخرى أن عيسى النوشرى اطلقه لأنه كان يتشيع (٢٠١) ، مثله فى ذلك مثل واضع صاحب يريد مصرالذى ساعد ادريس بن عبد الله على الغرار الى المغرب مد أكثر من مائة عسام (٢٠٠) .

(۱۹۷) أنظر الساط للحقا للمقريزي ، ج ١ ص ٦٠ ــ ٦١ ، اين الألبي ، حمة ٢٩٦ ـ ج ٨ ص ١٤ ـ ١٥ ، وقادت الاستبصار ، ص ٢٠٤ ·

۲۰ س ۱۹۸) لتماط (لحنفا ، ج ۱ س ۱۹۰ .

(199) انظر كتاب الاستحاد من ٢٠٤ ، وقارن اتماط الحماح ١ من ٣٠٠ - ١٦ :
حيث تقول الرواية أن الكلب كان لابى القاسم بن المهدى ، وأن هذا الأحير عنما عاد الى طلب
في البستان الذي كان قدتيفي عليه فيه كان ذلك سبما عن اطبشان الموشرك الى أنه لبس
الرجل المطلوب ، إذ كان أصحاب الوالى قد لاموه على اطلاقه - وأنظر هامش ١ من ١٦ حيث
يشيد إلى تمن محمد بن محمد اليماني الذي نشره ايفانوف ﴿ عجلة آداب القاهرة، ) ، عن وبعلة
يشيد إلى تمن محمد بن محمد اليماني الذي نشره ايفانوف ﴿ عجلة آداب القاهرة، ) ، عن وبعلة
يشهيكي عن الشام إلى المرب ، والذي ترد فيه قصة القائم عم الحروة المداؤلية البيد اء التي
تشبث بشرائها معما كان سببا في عودة المهدى الدي استبطاهم ، ولكن على المها حدثت في

: (۲۰۰) ابن الاثیر ، سنة ۲۹۲۲ هـ ، ج ۸ ص ۱٤ ، اتعاظ الحقا للنقویری ، ج ۱ مین ۱۲۰۰

(۲۰۱) ابن الأثير سنة ۲۹۱ ، چ ۸ من ۱۶ ، وقارت نص محمد اليماني. سبطة كلية الدي القامرة ۱۹۳۱ ، من ۱۹۳۱ ( حيث تقول الرواية ان المهدى بزل على بعير المثقاة الذي يعرف بابن هياش ، وأن عفد الأجر شهد لدى صاحب عصر بأق ضيفه لم يكن الاز بهالا حاشمية . من اشراف التجاد ، وأنه معروف بالفضل واليسار )

(۲۰۲) انظر فید سیق این ۱۲۰ یـ ۲۲۵



شكل رقم (٩) بلاد افريقية

#### برقة:

ومن مصر سار المهدى وابنه وبصحبتهما أبو العباس أخو الداعي نحو النرب مع بعض قوآفل التجار الى طرابلس وفى حيز مدينة برقة تعرضت الجماعة ، فى موضع يعرف بالطاحونة لفارة قام بها عدة من المزاتين من أهل الناحية ، وضاع فيها بعض متاع عبيد الله بعد أن تعرض للشتم واللطم ، ومنه كتب وملاحم كانت لآبائه عظم أمرها عليه • وفى تلك الفارة فرب أبر العباس بالسيف على وجهه ، فكان الجرح الذى دعا الى تسميته بالمخطوم (٢٠٢) •

<sup>(</sup>۲۰۳) أنظر استتار الامام وسيرة جعفر ، مبيلة كلية الآداب بالقاهرة ، ٢٩٣٦ ، ص ٢٠١ وبين عادي وسيرة جعفر الحاجب ، ص ٢٠١ - وانظر المتريزى ، اتماط الحنفا ، ج ١ ص ٢٠ ، وابين عادي ج ١ ص ٣٠٠ سيت ترد القصة بمناسبة تنكيل القرات الفاظمية باهل برقة وهي في طريقها الي مصر سنة ٢٠١ هـ/٩١٣ م ، كتار لنك الامانة التي لمحقت بالامام، عندما وخل بلدم ، وهو قادم من مصر د وانظر للمؤلف ، طرة حاسبة من تاريخ كفرب : موقف ليبيا فيما بين قيام الفاطميني في افريقية وتقلتهم الى مصم ، عبلة كلية الآداب بالجامعة الليبية ، طبعا بين قيام الفاطميني في افريقية وتقلتهم الى مصم ، عبلة كلية الآداب بالجامعة الليبية ،

#### طرابلس :

وفي طرابلس استقر المهدى بعد أن انفصل عن قافلة التجار ، ولكن أمره كاد أن ينكشف بعضل عمال زيادة الله الأغلبي ، ولكنه لم يقبض الاعلى أبي العبار الدي حبس في سجن المدينة (٢٠٤) • وعند لذ رأى عبيد الله أنه ليس من الحكمة المرور بالقيروان من أجل المسير مباشرة الى حيث إبي عبد الله في بلد كتامة ، فأخذ طريق القوافل الصحراوي المؤدى الى سجلماسة عبر تسطيلية (٢٠٠) ، يبلاد الجريد والزاب حيث مر ، كما تنص الروايسات الفاطمية التي نجد لها ذكر في كتب الإباضية ، يكل من مدينتي توزر ووارجلان اللتين تعرض فيهما المهدى للسلب والاهائة من جديد ، كما حسسدت في الطاحوية بحيز برقة •

#### توزر:

ففى مدينة توزر من بلاد الجريد النى كان يظن أنها سبكون قاعدة ملكه حسبما كان عنده من العلم ، لولا أنه وجد رجالها باعة وأصحاب حوانيت ، ليس معهم زينة ألملك ولا هيئة السلطان ـ تعرض لعبيد الله ومن كآن قد بقى معه ، رجل من بنى جلتمن من قبيلة بنى واسين ، ونرع دابته النفسية ، مما دعا المهدى الى أن يكتب اسم الرحلواسم قبيلته وبلده ـ انظارا للانتقام منه فيما بعد .

#### وارجلان :

أما في وارجلان فقد تعرض له سفاؤهم وهردوا به ، وقالوا : « هذا الذي جاء من الشرق يريد الملك فبصقوا في وجهه » ، وكان أشد الناس في ذلك أهل قصر بكر ، وشيخهم يسمى غيار ، ومنزله يعرف بتاغيارت ، وفي ذلك قال عبيد الله ، « غير الله ما يهم » ،

وقصة مرور المهدى بتوزر ووارجلان وهو في الطريق الى سنجلماسة بعد اقامته في مدينة طرايلس مقبولة • لا يضعف من شائها الا ما تقوله

<sup>(</sup>۲۰۶) این علای ج ۱ ص ۲۰۱ سحیت الاشارة ال ذلك بمناسبة دخول آبی عبد الله رقادة ، وأنش قیما سبق ، ص ۵۸۵ و م ۱۷۱ ، وقارن ابن الأثیر ( سنة ۲۹۲ ، ج ۸ ص ۱۵ ) الملی یتقله القریزی ( اتعاف السنفا ج ۱ ص ۱۱ ) : حیث یقهم من الروایة ان آبا المهاس قیض علیه فی القیران حیث کان المهدی د أرسله لاستطلاع الأسوال ، وأغلب الظن آنه اعید الی طرابلس لکی یدل عل الهدی ،

 <sup>(</sup>۲۰۹) أنظر ابن الآثور ، مسئة ۲۹۳ ، ج ٨ ص ١٥ ، وتارن اتماف الحنفا ، ح ٦ س ٦٠ :
 حيث القراءة قسنطينة خطا وقسطنطينة بدلا من قسطيلية ،

من أن عبده و الحجابي و الدى قد يقصد به أبو عبد الله الداعي الذي اشتهر بالايكجاني و نسبة آلى ايكجان دار الهجرة . كار معه وأنه سدوه من بوزر الى مدينة تأصروت ( تارروت حدار الهجرة ) من ارض كنامة و بعد أن عرف قمحها في سوق توزر و وجدها على الصغة التي توافق علمه (٢٠٦) والظاهر أن رحال زيادة الله عندما فسلوا في وجود عبيد الله في طرابلس عربوا وجهته نحو سجلماسة فخرجت رسلهم الى صاحبها اليسع بن مدرار يطلبون المهدى ويعرفونه بأنه الرجل الذي يدعو آليه أبو عبد الله الشبيعي وطلب اليه القبض عليه (٢٠١) و

#### سجلماسة :

والظاهر أن عبيد الله عاش ، وهو في زى التجار ، في سجلها سة لفترة من الوقت ، اذ تقول بعض روايات المقريزى انه أهدى الى اليسع وواصله ، وأن الأمير المدرارى قربه وأحبه (٢٠٨) · هذا ، كما تقول بعض الروايات الشيعية المقبية التى بقيت اصداء لها في كتب الاباضية المعروفة ، ان عبيدالله نزل في دار لبعض وجوء أهل سجلهاسة ، في طابقها العلوى ، وأن صاحب الدار الذي سكن معه في الطابق السفلي رأى فيما يرى النائم كأن ثعبانا عظيما يسكن معه في داره ، وأنه عندما قص الرؤيا على عبيد الله فسرها له بأن « الثعبان العظيم ملك يملك المشرق والمغرب » ، فما كان من الرجل

<sup>(</sup>٢٠٦) آسلر أبو زكريا ، المحطوط ، ص در ٢ - ب ( والدرجيني ، المطبوع ، ص ٢٦ - ٢٩ ) ، وقارن ، سيرة جعفر الحاجب ، مجلة آداب القاهرة ١٩٣٦ ، ص ١١٦ - ١١٨ : حيث تلول الرواية انهم ساروامن طرابلس الى قسطيلية ومروا شائل نفوسة - ويظهر من تلك الرواية المنسوبة الى جعفر حاحب المهدى أن عبيد الله النام منت الاباس بها في المدينة وأن خدامه لقوا سض المناعب من عامة الساس اللين كانوا في معظمهم من الاباضية • من ذلك ما تعرض له الحاحب حعفر من بعض الباعة الذي عرف أنه راطني قاساء اليه ، ومنها عقامرة مفيرة تعرض لها عدما بعثه المهدى لشراء شروف صفير صمين ، ومرض عليه رجل من أمل توذر كلب صمين ، وعرض عليه رجل من أمل توذر كلب صمين ،

<sup>(</sup>۲۰۷) ابن الأثير ، سنة ۲۹۳ ، ي ۸ ص ۱۰ ، اتماط المعلقا ، ج ۱ ص ۳۱ – ۳۳ ، وقارن سيرة جعلو ، ص ۱۱ - ۲۳ على تؤلُّ الرواية الهم ما ان خرجوا من تورُّد حتى تؤلُّ الرسول في طلبهم .

<sup>(</sup>۲۰۸) اتعاظ الحنان للبتريري عن من ٦٣ وتارن أبو ركزيا ، المعلوط ، من ٣٥ سنيه و سبت تقول الرواية أن عبيد مد ركن ألى السبع ناعظه بنش ما عنده كيمه عنه التأسى ، الأن ما انتشه في سحلياسة من أنه عرب من لمنان بأنوال عظمة فهاله والزعة ) \*

إلا أن يجله وقبل يديه (٢.٩) ٠

وادا كنا لا نجد فيما بقى لنا من سيرة جعفر الحاجب عن اقامة المهدى المنقبية في سجلماسة الا كرامة جرى الماء بشدة في عين الماء الراكدة في الستان الملاصق للدار التي سكنوا فيها بعد أن وضع القائم رجليه في الماء (٢١٠) . فأن ما احتفظ لنا به أبو زكريا ، في سير أثبة تاصرت ، يمكن أن بقدم لما صورة لا بأس بها عما كانت عليه سيرة المهدى المقية في سجلماسة ، مما كان متداولا في المغرب على عهد الفاطمين .

من ذلك أن المهدى أقام في سجلماسة حتى عرف بالفقه والعلم والقراءة، عصار الناس يختلفون اليه ويسألونه عن حوائجهم • وأن وإلى المدينة (اليسم) آثره على جميع أصحابه وجعله وزيرا في جميع أموره الى أن انتهى أمره بأن أصبح المرجع الأول في أمور السلم والحرب ، مما جعلهم يتيمنون به في جميع أحوالهم ، بل وحتى انتهى الأمر بأن ولوه على أنفسهم بعد وفاة اليسم، وهو غير راغب في ذلك ، وصار يأخذ العرى والمدآئن حتى أخذ مدينة فاس ، كما تريد الرواية الشعبية التي يغلب عليها الطابع الأسطورى (٢١١) •

أما عن رواية جعفر الحاجب فهى لا تشير الا ألى القبض على المهدى في سبجلماسة بعد أن وصلت الأوامر الى اليسم بن مدراد بذلك من قبل الخلافة أو زيادة الله الأغلبي ، وهو ما يأخذ به جمهور المؤرخين ، وأن تميزت الرواية الشعبية \_ التي تظهر في شكل مذكرات شبخصية \_ بالمزيد من المعلومات التفصيلية (٢١٢) .

<sup>(</sup>٢٠٩) أبر ذكريا ، المخطوط ، ص ٣٦ س أ ( الدرجيتى ، المطبوع ، ص ٩٣ ) ، وقارن صية جعفر الحاجب ، وص ١١٩، حيث تقول الرواية امهم استأجروا دارا حسنة من رجل يسرف يأبى حبشة للمهدى .

<sup>(</sup>۲۱۰) مجلة آداب اللباهرة ، ۱۹۳٦ ، ص ۱۱۹ ... ۱۹۲۰

<sup>(</sup>۲۱۱) أبو زكريا ، المخطوط ، ص ٢٦ ... أ ، وقارن رواية الناض النصان في المتناح المدعوة ( ص ١٥٣ ... ١٩٤ ) حيث تقول ان كل من دأى المهدى بسحلماسة كان يقول \* « ما هذا المجود ( من ١٩٤ ) حيث تقول ان كلوك » ، كما تقول ان المهدى وصل اليسم صاحب سحلماسة الذى « كان يوجب حقه وتعظيمه ال أن أتاه كتاب زيادة الله • • يخبره انه هو الذى يدعو أبو عبد الله اليه » •

<sup>(</sup>۱۹۲) أَنْظُر سيرة جِملِ الحَاجِبِ ، ص ۱۹۲ ـ ۱۲۳ ـ جيث الاشارة الى أنه عند القيض على المهدى وابنه القالم وشدمه : جسلر وطيب ومبندل وأبي يعقوب القهرمان ، خصصت دار تحبس الامام وأخرى لحبس ولى عهد، ، بيتبا حسس النقدم في نعض سحون المدينة • حدًا ال حد

والذي يمكن أن يطمأن الى صحته من كل ذلك ، هو نجاح المهدى في الإنلان من مطاردة عمال الخلافة وزيادة الله ، والوصول الى سجلماسة في واخر سنة ٢٩٢ هـ / ٩٠٥ م حيث أقام متخفيا في زى التجار • ومن ملجاه في سجلماسة أخذ عبيد الله المهدى يتصل سرا بابي عبد الله الشيعي (١٢٢) ، لذى كان يطلعه أولا بأول على مجريات الأمور حتى أنه عندما انتصرت قرات الداعى على جيوش زيادة الله في نفس سسسنة ٢٩٢ هـ / ٩٠٥ م ، أسرع أبو عبد الله فكتب الى المهدى « يعلمه بالفتح ، ووجه اليه بمال كثير مع قوم من كتامة سرا » (٢١٤) .

ولكنه رغم هذا التكتم لم تليث الأنظار أن اتجهت الى عبيد الله الذى رضع تحت الرقابة ، الى أن اتت الأخبار من القيروان تؤكد لليسع بنمدراد ، مماحب سجلماسة ، أنه الرجل الذى يدعو اليه أبر عبد الله في بلد كتامة ، فقص عليه وحبس في دار أخت اليسع ، كما قبض على ابنه أبى القاسم الذي حبس في دار أخرى في بعض ارباض المدينة (٢١٥) ، ولم يلبث الخبر

حد حالب ما تعرض له الحلم من التعديب في سبيل التراع اقرارهم لأمر المهدى ، وكيف الهار معليم ليلم صحد للامتحال العلمي - الى جالب اشارات الى يعمى من كان يتصل به في سجلياسة من الأصدقاء والأتباع -

(٢١٢) انظر سيرة حمار الحاجب ، ص ١٢١ ( حيث تقول الرواية ان المهدى صادق وحلا مطلب من القيروال ، وأنه لما عاد المطلبي الى الريقية طلب الله أن يعلم الداعي يأموه في سحندسة ) ، ص ١٣٢ ( حيث الاشارة الى أبي جمار محمد بن أحمد اليقدادي الذي ممار من أكر أمران المهدى ، وكيب كان صحود نجمه يسبب الله ساد ال سجلماسة حيث التقى بالمهدى الذي أمره بالمبدى أمره بالمبدى الى الأبدلس التظارا لمتع إبي عبد الله الريقية ) "

(٢١٤) ابن عدادى ، ح ١ ص ١٨٧ : حيث تشيف الرواية ان المهدى أعطى المعديقة المطلبي الدى كان معه في سحلماسة من الدنائير التي أوسلها الله الداعي والتي لم يكن لمها مثيل مماك ، وقرأ عليه كتا بابي عبد الله وأمره يكتمان الخبر ، وألا يبدل من حاله خشية المدرن والرقماء \*

(٢١٥) كتاب الاستبصار ، ص ٢٠٤ ( سيت تقول الرواية أن الذي نص على عبيد الله كان رحلا يهوديا ، ولا بأس أن يكون نصد الرواية الشيسية من ذلك مو آلرد على آولئك الذين اتهبرا عسد ألله نابه يهودى الأصل ) ، وقارن وراية القاني النصائ ( اقتتاح الدعوة ، مي ٢٣٧ ) حيث تقول أن المهدى اعترف لليسع بنسه السلوى ولكته قال أنه خلجر وأنكر صلته بالدأي ، وأن اليسع حمله في دار وجعل عليه حرسا ، وجعل ابنه القائم بأمر ألله كذلك في دار آخرى ليفرق بينهما ويختر قول كل واحد منهما ، وقارن القريزى ، ج لا على من ١٠ حيث تقول الرواية أن اليسم قبض على المهدى عنيما الترب أبو عبد الله في جيوشه عن سجلماسة ،

آن وصل الى الداعي (٢١٦) . قس دحوله القيرواب . كما سنعت الاشارة(٢١٧) .

#### السبر الى سجلماسة :

وهكذا، بعد أن أقر أبو عبد الله الأمور في افريقية فوزع الولاة والعمال والقضاة على مختلف المدن ، أخذ يعد العدة لغزو سجلماسة واستئقاذ الامام وفي منتصف شهر رمضان من سنة ٢٩٦ ه/٨ يونيه ٩٠٩ م أي بعد شهر بن ونصف شهر من دخوله القيروان ورقادة ، سار على رأس قواته الكبيرة من كتامة ، التي يصفها ابن عذارى « بالدبي المنتشر » ، وابن حماد بأنها « مل الأرض من الخيل والرجال » ، بعد أن استخلف أخاء أبا العباس على افريقية ، وبصحبته العائد أبو زاكي تمام بن معارك الاجاني واليا لرقادة (٢١٨) ، وساد بصحبة الداعي حاشيته ، من وجوم رجاله وأهل دعوته ، مثل : ابراهيم بن محمد الشيباني المعروف بأبي اليسر الكاتب ، وزيادة بن خلفون المتطبب مولى بني الأغلب ، كما خرج معه من فقهاء العراق ( الحنفية ) أحمد بن محمد ابن سيرين الذي تحصب للمذهب الشيعي فسار راجلا : « يرى أنه محتسب للثواب في طلب الامام » ، مما كان سببا في توليته قضاء مدينة برقة بعد خلك (٢١٩) .

# القضاء على دولة تاهرت الرستمية :

ولما لم تكن بلاد المفرب قد عرقت ، منذ وقت طويل ، مثل هذا الجيش المجراد المثقل ، يجهازه وعدده وآلات السفن ، (٢٢) ، كان من الطبيعي أن يتقدم الداعي دون أن يلقى مقاومة ، فتتبدد القبائل أمامه ونفتح له المدن أبوابها (٢١١) ، فعندما مر بطبنة ، عاصمة الزاب ، أتاه الزعيم الزناتي محمد

<sup>(</sup>٢١٦) الاستنصار ، ص ٢٠٤ مـ حيث تقول الرواية ان عبيد الله هو المدى كتب اليه ، وأعلمه معاله من الاسر والحوف ورعب المه في استنفاذه .

<sup>(</sup>۲۱۷) انظر فیما سبق ، ص ۷۹ه ـ ۸۸۱ -

<sup>(</sup>۲۱۸) این علاوی . چ ۱ س ۱۵۲ ، اس حماد ، احماد علوك دنی عمید ، س ۹ سیت لم یصمع التساند « وآدا راکی » عترکها » ادارك وقارن ادر الأب سمسة ۲۹۳ ، ح ۸ حی ۱۸ حیت لا یذکر آدا زاکی ،

<sup>(</sup>۲۱۹) البیان ، ج ۱ ص ۱۵۲ ـ ۵۳۳ .

<sup>(</sup>۲۲۰) این عذاری . ج ۱ س ۲۵۲ -

<sup>(</sup>۲۲۴) أنظر المقریزی ، اتماط المحتفا ، ج ۱ من ۱۵ حدث یقول ان المعرب احتر المخروحة وحادثة بالله ورالب المبائل عن طريقه "، الته سديد بدستوا في طاعبة - عد

ابن حزر طائما (۲۲۲) - وعدما عرج في الطريق على تاهرت ، لم يكن أمام عاصمة الرستميين سوى الاستسبلام بالأمان - فالرستميون كانوا منقسمين على أنفسهم ، ما بين : أسرة الامام الحاكم يقظان بن ابي اليقظان ، وأسرة الامام المعاكم يقظان بن ابي اليقظان ، وأسرة الامام المغتول السابق يوسف بن محمد بن أفلح الذي كانت اينته دوسر ، كما تقول الرواية الاباضية ، تتحرق شوقا للاخذ بثاره ، كما كان مجتمع المدينة منفسما هو الآخر ، ما بين : ومبية مخلصين ، ومخالفين من : المالكية ، والواصلية والشيعة ، والصغرية من حرضوا أبا عبد الله على استئصال شافة دولة العرس من الرستميين ،

ومكذا أذعنت تاهرت وأمر الداعي بقتل الامام يقظان وبنيه ، وبمث برؤسهم الى افريقية حيث طيف بها ني شوارع القيروان قبل ان تنصب على أبواب رقادة (٢٢٢) • وعندما د دخل المدينة تهبها وانتهك حرمتها، وأجلا كثيرا منها ، وجعل أعزة أهلها آذلة ، كما يقول أبو زكريا (٢٢٤) •

وبذلك التهت دولة الرستميين ، بعد أن عاشت آكثر من مائة وثلاثين سنة ، وأقام على العاصمة الرستمية تاهرت واليا من قبله ، هو أبو حميد دواس بن صولات اللهيمى ،وجعل له معاونا ، هو آبراهيم بن محمد اليماىي المعروف باليوارى الذي كان يلقب بالسيد الصغير (٣٢٠) -

#### القضاء على امامة سيجلماسة المدرارية :

وواصل أبو عبد الله مسيرته المظفرة نحو الفرب دون أن يلقى مقاومة ، وانتهى به المطاف أمام سجلماسة فى ٦ من ذى الحجة سنة ٢٩٦ ه/أغسطس ١٩٠٩ م • وكأن من الطبيعى أن تلقى أمامة سجلماسة الصغيرة نفس المصير الدى لقيته مملكنا الأغالبة والرستميين • والذى يفهم من رواية ابن عدارى ان المدينة التى أحيط بها لم تستطع المعاومة الا يوما واحدا ، اذا أنهزم اليسم بن

<sup>=</sup> والطر افتتاح الدعوة للقاشى السمال الذي نظن أنه مصدر رواية القريزي ( ص ٢٣٦ ) رصله ابن حلدون ، ج ٤ ص ٣٦ ٠

<sup>(</sup>٢٢٢) امتناح المحدد ، ص ٣٣٦ ، سيث يقول القاطبي المصال عن أبن خزد : « وهو يوم أمير رباتة كلها وقبائل البربر بأسرها -

<sup>(</sup>۳۹۳) اس عداری ، ج ۱ ص ۱۹۳ •

<sup>(</sup>٢٣٤) السيرة وأسار الأثبة ، المخطوط ، ص ٣٦ ـ ب ( الدرسيني ، المطيوع ، حس ٦٤ ). وأنظر فيما سبق عن الامامة الرستِمية ، ص ٣٨٠ °

<sup>(</sup>۲۲۵) ان عذاری ، ح ۱ ص ۲۹۳ •

مدرار في آخر النهار ، وهرب خلسة تحت جنع الليل مع بعض اهل بيته (٢٢١) ، حيث انتهى نهاية غامضة (٢٢١) • وبذلك دخل الداعي سجلماسة ، وسار مباشرة الى سجن سيده عبيد الله المهدى ، حيث استبقده وهو يخر باكيا أمامه من فرط التاثر والفرح ، كما استنقد أبا القاسم ولى العهد (٢٢٨) • وانتقم أبو عبد الله من أهل سجلماسة ، المدينة البغيضة التي جرأت على امتحان علامام ، فنهبهم وأحرق دورهم وأغرمهم مغارم ثقيلة ، كما أمر باجلاه الكثيرين منهم ، والظاهر انه خص اليهؤد بالحظ الأوفى من تلك النقمة ( ٢٢٦) •

والظاهر أن استقبال أبى عبد الله الداعى للمهدى غبيد الله ، بما يليق يالامام من التبجيل والاحترام ، لم يرق كثيرا لقواد كتامة ، فقد هالهم ما فمله قائدهم الداعى من الترجل للمهدى وتقبيل يديه وركبتيه ، و فتحامت كتامة لذلك ، ، كما يقول أبو زكريا (.٢٢) ، والواضح أنه رغم انفراد الرواية الاباضية بتقرير أنفة كتامة من خضوع الداعى للمهدى فأن الروايات الأخرى تكاد تؤكد هذا الأمر ، عندما تقول : أن الداعى قال لكتامة و هذا مولاى

<sup>(</sup>۲۲۱) این عداری ، ج ۱ ص ۲۱۰ ، واسطر القریزی ، اتماط الحنفا ، ح ۱ من ۹۵ ، حیث یصیف الل دلك آن الداعی حدول اور، الأمر ملاطعة الیسم حودا علی حیالا الامم ولكن الیسم تنل رسله ومرق رسائله -

<sup>(</sup>۲۲۷) و فلك يورد ابن عدارى روايتني تقول اولاهما (ح ۱ ص ١٥٣) ان آنا عدالت طلبه لم يقدر عليه ، وتقول الرواية الثانية (ج ١ ص ١٥٤) انه آخذ بعد ذلك بحوالى شهر فذ غدر به قوم من البربر يعرفون ببني خالد ، واستأمنوا به ال أبن عد الله فامنهم وذلك في هستهل المحرم/٢٠ سبتمبر ١٠٩٩ م ، وانظر اتعاظ المحلقا ، ج ١ ص ١٥ ، سيت تقول الرواية أن خيل الداعي أدركت اليسم خاطفته واتت به حيث ضرب بالسياط وقتل - وقارن دواية التاخي النمان ( افتتاح الدعرة ، ص ٢٢٨ س ٢٤٠ ) التي يمكن أن تكون أصلا لرواية المقريزى و وليها يقول النمان ان أبا عبد الله أراد أن يداوى اليسم خوفا على الامام فراسله ، وكن اليسم دمي بكتابه وقتل رسله ، وعن اللتال يذكر ان اليسم فر ليلا في سي عبه وأهل ولكن اليسم دمي بكتابه وقتل رسله ، وعن اللتال يذكر ان اليسم فر ليلا في سي عبه وأهل مرب بالسوط وطيف به في المسكر وفي سجلماسة قبل أن تستصفي أمواله ريقتل ، بيتما تقول دواية الاستيمار ( ص ٢٠٤ ) اله فر فتتاته طائلة من وعيته لحقد كانوا يجدونه له ،

<sup>(</sup>۲۲۸) ابن عذاری ، ج ۱ ص ۱۹۳ ، واقتتاح الدعوة للقاشی النعبان ص ۲۶۰ -

<sup>(</sup>۲۲۹) أنظر الاستيصار ، س ٢٠٤ ، سيت تقول الرواية ان ما اخد من أهل مسجلماسة من التير والحل بلغ وقر ١٢٠ ( مائة وعشرين ) نبسلا • وقارن ابن عدارى ، ج١٠ ص ١٥٣ • (٢٣٠) السير وأخباد الاثمة ، المخطوط ، ص ٢٧ ـ ٢ -

الامام فهو مولاكم ه (٣٣١) ، وما تنص عليه من أن عبيد الله قال له عندلذ : 
د قل لهم هو إلهدى بن المهدى سلالة الهسداية (٣٣١) ، حتى يخف عليهم كما نرى ، من هول الصدمة التي أصابتهم في أميرهم الذي ما كانوا يظنون حتى ذلك الحين ، أن فوقه أميرا (٣٢١) · وهكذا تطلب اقناعهم باستبدال زعامة المهدى بزعامة الداعى بعض الوقت · وكتب أبو عبد الله الى افريقية بما تم من نصر أولياء الله وذل أعدائه باستبقاذ الامام والظفر عسل مساحب مبطماسة (٣٢٤) ·

مكذا أقام أبو عبيد (لله بصحبة الامام وولى عهده في سجلماسة مدة أربعين يوما (١٣٥) إلى أن انقضى شهر المحرم من سنة ٢٩٧ م/ آخر اكتوبر ٩٠٨ م، أقر الأمور خلالها في منطقة سجلماسة التي عبن عليها والياشيعيا ، هو ابراهيم بن غالب المزاقي(٢٢٦) ، وأعد العدة للمودة الى رقادة وفي شهر صغر / نوفمبر خرج الموكب الملوكي العظيم من سجلماسة يتقدمه الامام عبيد الله المهدى ممتطيا صهوة قرس عتيق ، وعليه ثياب تقيسة فاخرة ، وقد تضمخ بالطيب الكثير(٢٣٧) والى جانبه ابنه أبو القاسم ، ويحف به فرسان كتامة ، وهم يحرسون احمال التبر والحلى التي أخذت من المدينة التي تعتبر

(۱۳۱) انظر الاستبصار ، ص ۲۰۱ ، ابن عذاری ، یم ۱ ص ۱۹۳ ، ان الأتیر سنة ۲۹۱ م ۱۹۳ ، وقارن روایة القاضی النصال فی رسالة اعتباح المعرة ( ص ۲۵۰ ) التی یماً کن تکون الأصل اللی نقل عبه المناشرون حیث تقول ان الداعی قال لرجاله . د هذا موا ومولاکم وول امرکم وامام دمرکم ومهدیکم المنتظر الذی کت آشر به د ، وانظر آیشا س ۰ (۲۳۲) الاستیصار ص ۲۰۶ ۰

(٣٣٣) أنظر أبو ركريا ، المخطوط ، ص ٢٧ ــ أ ، حيث يقول : انه عندما قال الإيكجد (المجامى ) أى أبو عبد الله الكتامة عن عبيد الله \* « انه مولاى وسلطائى وسسلطائكم ، لدية على وفاطمة فقالوا لا معرف لانفسنا سلطان غيرك » \*

(٣٣٤) سد مكاتبته وطلب عقد الأخوة بينهما في مسيل احراج المهدى من معبسه ، وخير الميسع ثم كيفية اللتال والظفر حد أنظر حس المعلسباب في افتتاح الدعوة للقسائني النص من ٢٤١ - ٢٤٤ .

و٣٣٥) القريري ، اتماط الحنفا ، ج ١ ص ٦٦ ، وانظرُ القاني النصالَ ، افتتاح الله على 131 \$ الدي ينقل عنه القريزي علم الرواية \*

(٢٣٩) ان عذارى ج ١ ص ١٠٤ ، والطر التتاح الدعوة للنمسان ( ص ٢٤١ ) حيث يقول امه استممل عليهم عاملا هود أن يذكر اسعه -

(۲۳۷) این حماد اخیار ملوک بنی عبیه ص ۹ ۰

بأبا من أبواب السودان ، بلاد البير والذهب (٢٢٨) .

و نان وصول الموكب الى افريقية بعد رحلة استفرقت حوالى الشهرين اذ كان دخولهم الى رقادة يوم الخميس ٢٠ من شهر ربيع الآخر٧/٢٩٧ يناير ٩١٠ م (٢٢١) • وخرج أهل القيروان مع أهل رقادة يرحبون بالامام الذى أحاط به أبو عبد الله الداعى ورؤساء كتامة مشاة بين يديه ، وخلفه ابنه أبوالقاسم و وعد أن انفض الموكب ترل الامام بقصر من قصور رقادة حيث عرضت عليه حوارى زيادة الله ، و فاختار منهن لنفسه ولولده ، وفرق ما بقى على وجوه كنامة ، (٢٤٠) •

# عبيد الله المهدى أميرا للمؤمنين :

وفي يوم الجمعة التالى أمر عبيد الله أن يذكر اسمه في الخطبة ، في كل من رقادة والقيروان وأن يكون لقبه فيها «خليفة » الله و « المهدى بالله أمير المؤمنين »(١٤١) • وبذلك قامت دولة الأئمة الفاطميين في المغرب بشكل رسمى ، بعد حوالي ١٥ (خمسة عشر ) عاما قضاها أبو عمد الله الشيعى في ارض كتامة ، وهو يدعو للامام المنتظر ، ويقاتل في سبيل اقامة دولته ، لى تكللت جهوده بالنجاح ، فقضى على ثلاث دول دفعة واحبة ، هي : دولة الإعالية في القيروان ، ودولة الرستميين في تاهرت ، ودولة المدراريين في سجلماسة ، قبل القضاء على دولة الإدارسة الرابعة (٢٤٢) ، وهسكذا حقى لعبيد الله أن يبدأ حكمه « أميرا للمؤمنين » أي خليفة (٢٤٢) ، بترسه حق لعبيد الله أن يبدأ حكمه « أميرا للمؤمنين » أي خليفة (٢٤٢) ، بترسه

<sup>(</sup>۲۲۸) مذا ما يعهم من روايات الاستبصار وان عذارى السابقة ، أما روايه القسائى السمان في افتتاح الدعوة (۲۲۱) فانها تشير الى أن المأل الدى دحل مه عبيد الله رقادة هو المأل الذي كان للدعاة والمتسايخ في ايكحارالي مال اليها وهو في الطريق فأمر باحساره ، مبساكان سببا في تحول أصحاب القلوب العاسدة ممهم ( ابن حلدون ، ج ٤ ص ٢٦) .

<sup>(</sup>٢٢٩) اقتتام الدعوة ص ٢٤٧ \*

<sup>(</sup>۲۲۰) المقریری ، اتماط الحملة ، ح ۱ ص ٦٦ ، وقارت اعتماح الدعرة للقاصي المعمان ، صي ٢٤٨ مـ ٢٤٩ ، ابن الأثير ، سبة ٢٩٦ ، ج ١ س ١٦ -

<sup>(</sup>٢٤١) أنظر افتتاح الدعوة ، ص ٢٤٩ : حيث يقول نص الدعاء : « اللهم فصل على عمدك وخليفتك القالم بأجر عبادك في بلادك ، عمد الله أبى محمد الإمام المهدى بأش أمير المزمنين ٠٠٠ » وقارن اتماط الحتفا ، ح ١ ص ٦٦ °

<sup>(</sup>۲۲۲) انظر فيما سبق ، س ٤٧٧ \*

<sup>(</sup>٢٤٣) ولا بأس من الاشاوة منا الى أن الخلافة كما وردت فى توقيع المبدى هى خلافة الله وليست خلافة الرسول ، كما هو الحال عنذ أهل السنة • وعدًا ما تكرر فى التوقيع من أن المبدى هو خلافة الله وأن آبام هم خلفة الله الراشدين المبدين ( المِتاح الدعوة ، ص ٢٤٩ ) •

على عرش دولة كبرى مترامية الأطراف ، ما بين منواحل افريقية على المتوسط، وصحراوات المغرب الجنوبية على تخوم بلاد السودان "

وكان من الطبيعي أن يبدأ المهدى ممارسته لمهامه كر أيس للدولة الجديدة بالعمل على تأكيد مركزه كأمير للمؤمنين عن طريق جمع السلطة ، التي لم يكن له منها حتى وقتئذ شيء ، بين يديه ، ولكي يتحقق له هذا الهدف ، الذي يعتبر غاية لكل وأصل جديد الى السلطة ، كان عليه أن يتبع سياسة دينية تضمن له حشد أكبر عدد ممكن من الأنصار ، يكونون له بمثابة العصبية أو القاعدة الشعبية التي يقوم عليها سلطانه ، وأن يتخلص من الزعمة المجاب السطوة ممن يزاحمونه في الملك وينقصون من سيادته وأهمهم الداعي ، وأن بواصل الفتع وتوسيع دولته نحو مصر ونحو المغرب الأقصى بما يشغل رجال الحرب ويوجه حماسهم العسكرى نحو الخارج ، كما يهيء موارد اضافية للدولة تزيد من قوتها ، وترقع من شأنه هو بين ملوك عصره - أما عن اتخاذ مركز تزيد من قوتها ، وترقع من شأنه هو بين ملوك عصره - أما عن اتخاذ مركز بديد للحكم في مدينة و المهدية ، فكان رمزا للنظام و آلراشدي ، الجديد الذي خي نشر راياتهم على أسنة رماح أهل المغرب من الكتاميين تم الصنهاجيين في المغرب ، وهو ماترجو أن يكون من موضوعات الجزء الثالث من الكتاب أللسه اللسه اللسه اللسه اللسه اللسه اللسه اللهرب ، وهو ماترجو أن يكون من موضوعات الجزء الثالث من الكتاب الله المهرب ، وهو ماترجو أن يكون من موضوعات الجزء الثالث من الكتاب الله المهرب ، وهو ماترجو أن يكون من موضوعات الجزء الثالث من الكتاب



- 1.1 -

# فهرس الصادر والراجع الذكورة في الهواهش

ايراهيم العلوى ، ابن عبــــه الحكم رائد إ المؤرسي العرب ، القامرة ، ١٩٦٣ ،

ايراهيم ودُقانة ومحمد صلى الدين ، الوطن المربى ( في : هراسات في المجتمسح المربى تأليب مجموعة من أساتقة كلية الآداب والاقتصاد والسلوم السياسية ، حامة القاهرة سنة ١٩٦١ ــ ١٩٦٢ ) •

ابن الأباد ، أبو عبسد الله معمد التفسساعي البلسي ، توقى سنة ١٥٨ هـ/١٣٦٠م - الحلة السيراء ، تعقيق حسين مؤسن، عن جزاين القاعرة ١٩٦٢ -

ابن أبي ديثال معمد بن بي القاسم الرعيسي القيروائي ) كتاب المؤسن في احداد افريقية وتوسن ١٢٨٠ هـ ،

ابن أمِن قروع ، الأبيس المستسرب بروش القرطاس لمى أشيار منوك المقرب وتاريخ مدينة فاس ، فاس ، طبع صبع ،

ابِنَ الأَثْبِي ، الكامل في الناريخ ، القساعرة | ( ١٢ يم ) \*

سائسة الفساية في معرفة الصحابة ، المسامرة ، المسامرة ، المسامرة ، ١٢٨٠ هـ •

ابن اسبعق ، كتاب نتوح مصر واقاليمهسا ، القامرة ، ١٣٧٥ ما ( وانظر الواقدي ، فتوح مهر والإسكندرية ) ، طبمسسية ليدن ، ١٨٢٥ •

ــ وانظر ابن حشام ، السيرة، •

ابو ذکریا : کتاب السیرة راخبار الایسته ، ترجمهٔ جزئیة بسرفهٔ ماسکرای (Masqueray, chronique d'Abou Zakaria, livre des Mizab), Alger, 1878.

۔ مخطوط دار الکتب ، رقم ۹۰۳۰ ج ،

آيو العرب ( محمد بن أحمد بن تميم التميدى،
المتونى سبئة ٣٣٣ مد ) طبقات علمساء
أفريتيسة ، نشر التميخ محسسة بن
أبى شند ، الحسسراثر ، ١٣٣٢ ما/
١٩١٤ م ، ط٠ بيروت ، ط٠ تونس ٠

ايو اللها ( اسماعيل بن على هسماد الدين صحب حماة تتوفى سنه ٧٣٧ هـ/ ١٩٣١ م ) ، المختصر في أضار الشر ، القسطنطيسية ، ١٨٨٦ هـ -

- جغرافیة أبی الله! ( كتاب تفسویم البلهان ، نشر ریر ودسلان ، ۱۸۹۰ م)

احسال عباس ، البرب في صفلية ، الساهرة ( المارف ) ، ١٩٥٩ م "

أحمله بن ابراهيم النيسابوري ، استار الامام، نشر ايفانوق ، مجلة كليسة الأداب ، جاسة القامرة ، المجلد الرامع ، ح ٢ ديسمبر ١٩٣٦ ، ص ٩٣ – ١٠٠ .

احماد الثانب الأنماري ، المنهل المسلم في تاريخ طرأيلس المنرب ، التسمامرة ، ١٣١٧ هـ ،

أ احمد بن أبي القبيال ، اتساف أمل الزمان

( العلبية الخانية منقحة ومنشورة بيحرفة كادلو الموسو تللينو )

Catania, 1935 (Nollino)

الكتبة العربية المعلية العربية المعلية (Biblioteca Arabo-Sicula...

Lipsia, 1855).

الجل جوثنالت بالنثيا
Angel Gonzalez Palencia
تاريخ الفكر الأبدلس ، ترجة حسسية

البادوثي ، كتاب الأرحار الرياضية في ألسة دملوك الاياسسية ، عطيمة الأرحسسار الباروئية ،

البخارى ، كتاب التاريخ الكبير طبع حيسدر أماد الدكى ، ١٣٦١ هـ ، ج ٣ تسم ٩ . تسم ٢ -

بروكلهان Brockelmann تاريخ الشعوب والدول الاسسلامية ترجسسة فرنسية مسسرية بزودب (M. Tazerout)

بروفنسال

E. Lévi Provençal . 1901
Les Historiens de la chorfa, 1923.

-- Histoire de l'Espagne musulmane, Paris, 1944.

( ترجعة عربية في الاسلام في المغرب والأندلس ، مسرقة السيد عبد العزيز سالم وبحدد مسسلاح حلى ، الألب كتاب ، وقم ٨٩) .

— Un recueil de lettres officielles Almohades, étude diplomatique....., Paris, 1944.

ساخبار المهدى ابن ترمرت وابتداء دولة الموحسدين ( مدكرات الميدق ) ، اس عربي وترحمة فرنسية تحت عسسوان بأحسساد ملوك تونس وعهد الأمان . توسر ، ١٩٦٣ •

أحمد توفيق الدني ، كتاب الجزائر ، القاهرة، ١٩٦٧ -

ر حریطه القطر الجزائری ، طبعید. کاربویل ، الجرائر ·

ـ السلمون في صقلية وحنوب ايطاليا ٠

احهد فكرى ، المسجد الجامع بالقيروان ، طبع دار المارف ، المامرة ، ١٩٣٦ م ، ... مساجد القامرة ومدارسها ... المدحل ، الاسكندرية ، ١٩٦٣ م ،

اخبار مجموعة ( ص نتح الأددلس ولأكسس أمرائها ــ رحمهم الله ــ والحرود الواقمة بهسا بينهم ) ، هس عربي وترجسة أسبائية بمرفة الأفرات (E. Lafuente)

مدريد . ۱۸۹۷ ٠

الادریسی ، کتاب نزمة المستان و الیز المحاص یصفة الخرب وارس السلسلودان وحصر ، لاندلس ) حس مربی وترجیسسة درسیة سمرفة دفویه ودوزی ، لیدن ،

الاستيصال: انظر كناب الاستيصار "

الاصطغرى ، كتاب المسالك والمسسالك ، نشر De Coefe ليدن ، ۱۸۷۰م ،

السيد عبد العزيق سالم ، تاريخ المسلمين وآثارهم في الإندلس من النسح المرنى متى سسقوط الخسلافة بقرطبة ، دار المعارف ، لبنال ، 1977 م

الطاهر أحمه الزاوى ، تاريخ المتسم المربى في ليبيا ، طبعة دار المسيسارف بعصر ( طبعة أول ) •

الماري M. Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia évêché de la Kalà de Beni Hammad, Hespéris, t 15, année, 1932, Fax, I.

التجائي ( إبر محمد عبد الله بن محمد بن ادراميم التجاس ) ، الرحلة ، تولس ، ۱۹۵۸ -

چاسبار ربیع) Gasper Remira چاسبار ربیع) ــ انظر المویری

Aperçu de papyrologie arabe (extrait des études de papyrologie, t. I, Le Caire (imp. inst. Fr...), 1932.

الجزيّائي ( أبر الحسن على الجزيّائي ) ، كتاب زمرة الآس في بناء مدينة قاس ، طبع الفرديل Bel الحزالر ١٩٢٠م/ ١٩٢٢ م ، مع ترجمة قراسية مصحرية بالهرامش قحت عنوان

La fleur du Myrte... Zahrat El-As ۱۹۳۲ الحزائر

M.S. Gsell, la tripolitaine et le Sahara au 3èmes ère (extr. mém. Acadé. insc. B. Lettres, t. 43), Paris, 1926.

جمال الدين الشيال ، المسلات التقسائية بين
المدرب ومدية الإسكندرية ( في الممر
الاسلامي ) ، مجلة كلية الآداب سجاسة
الاسكندرية ، المجلد ه ( ، سنة ١٩٦١ - الاسكندرية ، طبوغرائيسة الدبنسة
رتطورها من أقلم الممسور ، الأطلس
التاريخي ، المجلة التاريخية ، ١٩٤٩ -

E.F. Gautier, Le passé de l'Afrique du Nord, les siècles obscurs, Paris, 1942. (documents inédits) وثائق لم تنشر یاریز ، ۱۹۲۸ -

L. Bréhier, Vie et Mort de Byzance, Paris, 1947.

وَلِمُلَادَى ﴿ أَبُو المُتَمَنِّسُولِ عَبِدُ النَّسَاهِرِ بِنَّ طاهر ، المُتوفَى منكَ ٤٣٩ هـ/١٠٣٧ م)، الفرق بِنَ الفرق ، القاهرة ، ١٣٢٨ هـ/ ١٩١٠ م -

البكرى ( أبو عبيد عبد الله بن عبد المزيز ،
المتوفى سنة ٤٨٧ هـ/١٠٩٧ م ) ، كتاب
المترب في ذكر طلا افريقية والمترب ،
جزء من د كتاب المسالك والمالك » ،
طمع دسلان (De Slane) المجزائر ،
۱۹۱۱ \*

ــ حترانيـــة الأندلس وأوربا ، تعقيق عبد الرحـن حِجن ، طبع برروت -

A. Bel, Les Banou Ghania, derniers représentants de l'empire almoravide et leur lutte contre l'empire almohade, 1903.

 La religion musulmane en Berlérie, Esquisse d'histoire et de sociologie religieuse, Paris, 1938.

البلاقرى ( أبر العباس أحسسه بن يحيى ين جابر ، المتوقى سنة ٢٧١ هـ/٨٩٢ م ) ، كتساب لتوح البلدان ، طبع ليسسدن ١٨٦٦ -

الهيئق \_ انظر بروفتسال ( أخبار المهدى ابن تومرفً ) •

ييد سنيال Pierre de Cenival, le pretendu

- Le Sahara, Paris, 1946.

حسين تصاد ، تقسم نشره عبد المنس عساس لكتاب نتوح مصر والمنوب لابن-عبد الحكم،

ـ فجر الأندلس ، القامرة ، ١٩٥٩ ،

مجلة « المجلة » العدد ٨٠ ، الفسطس ( آب ) ١٩٦٧ °

1111 ( 41 )

الحشالتي : انظر محبد بن عثبان • ابن حجر ( شهاب الدين بن عل السبقلاني •

توفى سنة ٥٨٠ ص/١٤٤٩م ) ، الاساية فى تسييز الصحاية طبعة ١٣٧٨ عد ، اين حوم ( أبر محسسه بن أحمد بن موم

الطلب المرى ب توفي سنة 807 هـ/ 171 م ) ، كتاب المصسل في الملل

والأعواء والنحل القامرة ١٣٦٧ هـ . ابن حماد . آبو عبد الله معمد بن عسمل بن

حماد ، توفی سنهٔ ۱۲۸ هـ/۱۲۲۰ م . ... اخبــــاد ملوله بنی عبید وسیرتهم .

تحقیق فوندرهایدن طبع الجزائر سنة ۱۹۲۷ م :

العبيدى . حلوة المقتبس ، مجموعة تراثنا المكتبة الأندلسية . دنم ٣ طن القاهرة. سنة ١٩٦٦ -

العميرى الروس المطار بى احبار الإقطار ( صسفة جزيرة الأندلس ) تعقيسق بروفنسال ، القاهرة ١٩٣٧ م -

ابن حوال ، صورة الارص ، طسم بهروت ( مكتبة داد الحياة ) -

د وطبع ليدن سمرغة دفريه De Goeje

( المسالك والمالك ) لين ١٨٩٩ م ٠

امِن حیان ، أبو مروان من حیسان القرطبی تولی سنة 379 هـ/۱۱۷۱ م

الختبس می آخیار بلد الأندلس ،
 تحقیق عبد الرحین علی الحجی ( المکتبة الأندلسیة ) ، بیروت ۱۹۲۵ •

ـ وانظر القطمة التي حققها محدود على مكى ، طبع دار الكتاب العربي ، يوروت ١٩٧٣ م جودفروا ديمومبتين Gaudefroy-Demombynes Les institutions musulmans, Paris, 1946.

انظر المبري ، مسالك الأبصار في مبالك L'Afrique moins l'Egypte الأبصار ( افريقية عدا مصر

Ch. André Julien. Histoire de

گرچية فرلسية مسح مقدمة وهوامش ، باويز ، ۱۹۲۷ •

جوزيف لسيم يوسف ، مجتمع الاستكتارية في العمد المسيحي ، كتاب مجتمعه الاسكندرية ١٩٧٥ ·

Ch. André Julien جراياد l'Afrique du Nord, 1931.

Gaillard, une ville de l'islam Fès, Paris, 1905.

العبيب الجثماني ، اغترب الاسلامي ، الحياة الاقتصادية والاحتماعية ، ص ۲ ــ 3 هـ/ ۹ ــ ۱۰ م ) طبع تونس ،

حيث ايراهيم حسن ، تاريخ الاسلام السياس والديني والثقامي والاجتساعي ، الجزء الآول ، القاهرة ، ١٩٥٧ ·

حسن أحمد هجود ، قيام دولة الرابطين ، القامرة ١٩٥٧ ·

هست جستي عيد الوجاب ، حلاميسسة تاريخ تونس ، الطبعة الثالثة ، تونس · ــ ورقات ، ط٠ تونس ١٩٦٥ ·

حسن سليمان معبود ، ليبيسا بن المسايني والعاضر ، القاهرة ، ١٩٦٢ -

حسيّ عُولِس ، فتح المرب للنقرب ، القامرة ١٩٤٧ - ابن حيون أبر حنيفة العمان بن محسسه إ ابن خلكان ( شمس الدين أبو العباس المباد امن ابراهیم بن أبی بكر السسافی ، المترقى سنة ٦٨١ هـ/١٢٨١ م ، وقيات الأعيان وابياء أبناء الرمان ، طبعسسا محيى الدين عبد الحبيد "

خَلَيْقَةُ بِنْ خَيَاطُ ، توفَى ســــــــــــــــــــــــــــة ٢٤٠ هـ/ . . 101

ر تاریخ خلیفة بن خیاط ، نشر ا**کری** المدرى ، في جزئين ، بقداد ١٩٦٨ ٠

اللماغ ( عبد الرحين بن محيد بن عبيد ألله الأنساري ، ۲۰۵ ... ۱۹۳ مد ) ، معالم. الايسان في عبرفة أحسسل الليوان ، في جزتين ۽ ترنس ۽ ١٣٢٠ 🕶 -

الدوجيتي ، أبر المباس أحمد ، من رجسال القرن السابع الهجرة/١٢ م ٠

\_ طبقات الاباسية ، مخطوط دار الكتب المصرية ( رقم ١٢٥٦١ ح مسسورة عن المقطوط الأسسال دقم ٢٦١٢ كاديسخ تيدرد ) •

\_ طبعة الجزائر بعمرفة ابراهيم طلاق ، البلينة ، ١٣٩٤ مـ/١٩٧٤ م -

J. Despois, Le Djebel Nefousa, Paris, 1935.

- La Tuinise orientale, Paris. 1940.

دوزی R. Dozy, Histoire des musulmanes d'Espagne, Leyden, (1932 (t. 1),

( ترجم الجزء الأيل الي العربية بجعرفية. حسن حيشي لحت تعاوال : للريخ مسلمير اسبانيا ، القامرة ) \*

monde oriental, de 365 à 1081, Paris, 1944.

التبيعي المتربي ﴿ توفي سنة ٣٦٣ هـ/ - 6 127

... دعائم الاسلام ، تحليق آصف فيظي القامرة ١٩٦٣ -

... رسالة التتاج الدعوة ، تحقيق وداد النائى ، دار الثقالة ، ييرت ١٩٧٠ •

إين خردادية وابن العقيه وابن دسته ، صفة المنرب وأورما في المنرث الثالث الهجري/ ٩ م ، مستخرجات من كتاب المسالك والممالك وكتساب البلدان وكتاب العلق النفيس ، المكتبة العربية الفرنسية تحت اشراف سترى يعريز

(Biblothèque Arabe-Française H. Pérès

ض مربى وترجعة قرئسية لمحمد حاج سابق ، الجزائي ، ١٩٤٩ ، العدد رقم؟

ابن الغاليب ، مشاهدات لسيبان الدين بن الغطيب في المنسسوب والأندلس ، نصر سعرقة أحمد مختار العبادى ، مطبوعات جامعة الاسكندرية ، ١٩٥٨ م

\_ كتاب أعمال الأعلام ( العِزْء الثالث ) ، تشر أحبد مختار البيادي ومحمد ابراحيم الكتائي تبعث عنوان : المرب المربي في النصر الوسيط ، طبعة الدار البيضاء ، . 1178

وبن خلدون القدمة ( مقسسهمة كتساب العير الشهورة بعقدمة ابن خلدون ) ، طبعسة التحارية ، القامرة -

.. كتاب المبر وديوان المبتدأ والخير ، ٧ أجزاء ، طبع القاهرة "

\_ الترجمة المفرنسية للقسم الخـــاص بالقرب يبعرفة أدسلان

(De Slane). Histoire des berbères et des Dynasties mu-Ch. Diehl et G. Marcais, Le sulmanes de l'Afrique septentrionale, Paris, 1925 (t. 1 et 2).

ر الجزء الثالث من مجموعة التاريخ المام ... جلوان Glotz ... قسم العصور الرسعي ) •

باللهبي ، ميزان الاعتدال في نقسه الرجال ، صمة القامرة ١٩٦٣ ، ح ٣ "

بريسلر Risler, la civilisation arabe,. Paris, 1955.

الرقیق ( ابرامیم بن المقاسم ، توقی بعد سنة ۱۹۷ ما/۱۰۲۱ م ) ، تغریخ افریقبست والمرب ، تحقیق المعجی الکمبی ، طبسم ترسی ، ۱۹۹۷ -

.. قطب السرور في أرصاف الخبور ، تحقيق أحمد الجندي \*

ماتراوی ـ انظر الطاهر أحمد

الزهري ، كتاب الحفرانية ، تحقيق محسب. ماح صادق ، محلة الدراسات الشرقيسة للمهد الدرسي محمشة ، ١٩٦٨ ·

السبكى ، طبقات النامعية الكبرى ، طبعسة ١٣٢٤ هـ ، ح ١ ·

حبارييه

J. Célerier, Le Maroc (Coll. L'union Française), Paris, 1948.

 Les conditions géographiques de développement de Fès, Hespéris, t. 19, année 1934. Fasc. 1-2.

معد وَ الحقيف الحميد ، فتح العرب للمخرب بي الحقيف التاريخية والأسسطورة الشسسميية ، مجلة كليسسة الآداب بالاسكندرية ، ١٩٦٣ م ، موقف ليميا قيما بين خيام الفاطمين في افريقيسة, وتقلتهم الى حصر ، مجلة كلية الآداب والتربية بالجامعة الليبية ، أ

ينفازى ، ١٩٥٨ م .

ـ ملاحظات عن مسر كما وآها ووصفها
الجعرافيون والرحالة المحسارة ، مجلة
كلية الآداب ، اسكندرية ، ١٩٥٤ .

ـ تاريع الاسكندية من العتم العربي الى
قيام العاطبين ، هي كتساب تاريسم
الاسكندرية منذ أقسسم المسسود ،

العلاقة بين صلاح الدين وأبي يوسق
 يعقوب المصود الموحسدى ، محلة كلية
 الأداب ، إسكندرية ، ١٩٥٣ .

ـ أنظر كتاب الاستبصاد ٠

الاسكندرية ، ١٩٥٤ •

م عدر المنرب والإنداس في دواية ابن عبد الحكم ، بعث في كتاب ، دراسات من اس عبد الحكم » ، المكتبة السربية ، ط • وزارة الثنامة ، القامرة ، ١٩٧٥ ، ص ١٩٣ مـ ١٩٣ •

س أهمية ابن تعرى بردى لتاريخ المغرب والأندلس ، بحث في كتاب ه المؤرج ابن تغرى بردى ه ، مجموعة المكتبة المربة، ط وزارة النقاعة ، اللامرة ١٩٧٤ - سالأقر المغربي والأندلسي في المحتسم السكندري ، كتاب تاريسح المحتسم الاسكندري ، طبع حامعة الاسكندرية

مه هامش على مصادر تربح الاماشية دى المنرب ، دراسة لكتاب السير للوسياس ، مكرسر مطرعات الجامعة الترسية ، مركسر

الدراسات والإبحاث الاقتصادية والاجتماعية ، اشغال المؤتسر الأول لتاريخ ألمرس المرس وحضارته ، ج ١ ، سلسلة الدراسات التاريخية ( من من ٥١ - ٩٦ ) "

این معید ، عنق بن مسومی ، کوئی سنه ۱۸۵ ه/۱۷۸٦ م ۰

ــ كتاب الجنرانيا ، طبع بيروت

السلارى ، الاستقصا لأخبار المقرب الأقمى . ظيمة الدار البيضاه م سليمان الساروني ، الارحار الرياضية في أيمة } عبد العميد العبادي ، المحمل في كربع الإندلس وملوك الاباضية .

> سيدة اسماعيل الكاشف د مسادر التساريخ ر الاسلامي ومنامع البحث فيه ، التامرة ، . 115.

ب مصر في بحر الاسلام ( من الحبيب المربى الى قيام الدرلة الطولولية ) ، · 1947 - 1947 -

شميرة ، أنشر محمد عبد الهادي ،

الشهراستة في ( أبر المتح محمد بن عبد الكريم. المتوفى سنه ۶۸ هـ/۱۹۵۳ م ) الملل والنحل طبعة ليبرج ١٩٢٣ م ٠

ابن الصفع أساد الأيمة الرستبين تصر وترحمة موتيلينسفكي Chronique d'Ibn Saghir sur les imams Rostenides de Tahert, éd. et trad. par Motylinswki. dans Actes du 14e Congrès des Orientalistes, 3e partie, 1907

الطبري دريع الأمد والملوك طبعة القاهرة . ۸د۲۰ ... ۱۹۳۹ وطبعة أورب ، وطبعة دحائر العرب و ہے ا

ابن عبد الحكم ( أبر القاسم عسد الرحس بن عبد الله س عبد الحكم العرشي المصرى ع فتوح مصر والمقسسرت والأبدلس ، بشر شارل ترری (Torrey) طبعة ليس ،

ء بشرة خراياة مع تر∼د سة قردسيلة. يرمرونه باتر (Gateau) بي محبرعة ( المكندة المرسة الفريسية ) طعسة الجزائر ، ۱۹٤٨ •

د شرة عرثيسة بمعسرفة ماسسيه . ۱۹۱۶ ، النامرة ۱۹۱۶ ، (H. Massé)

... بشرة جر ة مديدة بمدينة عيد المعم عامر ، القاهوة ،

الدامرة . ١٩٥٨ .

عيد السلام بن سوده ، دليل الزرخ المسرب الأنسى ، تطران ، ١٩٥٠ "

هيد العزيز الدوري ، علم التاريخ عند المرب ، بيررت ، ١٩٦٠ -

عبد العزيز طربع شرف ، جنرهية لبية ا الاسكندية ، ١٩٦٢ .

عيد المنعم هاجد ، التاريخ السياس للدراك المربية ، طبعة ١٩٦٠م •

.. مقدمة لدراسة التاريخ الاسسلامي ، القامرة ، ١٩٥٢ -

- ظهور حلافة الفاطبيق وستوطها قرر مصر ( التاريخ السياس ) ، خُبِع دار المعارف ، الاسكندرية ۱۹۷۷ و طيمسة-گائية ) -

عبد الهادي التازي ، الاملم داود بن ادريس ( من حلال الرثائق التاريخية ) ، مجلة كلية الأداب ... جامعة الإسكبدرية ، الجلد ١٠٠٠ ٠ ١٩٦١ ٠

- جامع القرريين بفاس ، وسالة دكتوراه عسل الآلة الكاتسية ، قست لجامسة الاسكندية مسة ١٩٧١ .

عبد الواحسد الراكشي ، المجه في للخيص أحبار المقرب د طيعة مصر ء ١٣٧٤ هـ ء

عبيد الله ين صالح ، أنظر يرودسال ، نعي جاديات "

ابن عدادی الراکشی ( أبو عبد الله محمد ) ، البيان المعرب في أسياد المعرب بالشر وتنحقيق كولان ويروفسال ، ليدن ١٩٤٨ ( نشر دوزی ، وطبعة بروت ، ۲ ہے ) • عَزِينَ أَحَمِهُ ، تَارِيسَخَ صَعَلَيْهُ الاسسلاميةُ ، بالانجليزية ، طبع ادنره ١٩٧٥ •

على ايحين اهمور، الاباشية لن موكب التاريخ ا س الجزء الأول ، في : طساقة للقصيد

این اللقیه ( ابو نکر أحمد بن محمد الهمدانی) کتاب العلدان ، طبع ليدن ۱۸۸۰ م -

فلهودَّنَ ، تاريخ الدولة السربية منذ طبيعود الاسلام الى بهاية الدولة الأموية ، ترجمة الدكتور محمد عبد الهادى أمو ريدة ، القاهرة ١٩٥٨ م ،

فور ثل

H. Fournel, Etude sur la conquête de l'Afrique par les arabes..., Paris, 1857.

فوندرهايدن ، الأغالبة ، بالفرنسية ،

فبركوتية

J. Vercoutter, L'Egypte ancienne (Coll. que Sais — je?), Paris, 1947.

ليشل W J. Fischel, Ibn Khaldun and Tamerlane, Berkeley, Los Angeles, 1952.

القرطاس ، انظر این دین روع ،

ان القافى ، جدوة الاقتماس فى أحد سينة فأس ، ، طبع حجر ١٣٠٩ هـ ، ابن قتيبة ( أبو محبد عبد الله بن مسلم ، المتوفى سبة ٢٧٦ هـ/٨٨٩ م ) ، الامامة والسياسة ، فى جزئين ، طبعة القامرة ،

التسم الخاص بفتح الأبدلس ، من ملاحق كتاب استساح الأبدلس لابي الترطية ، طبعة مدويد ، ١٨٦٨ م -

القلقششش ( آبو الساس أحبد ، المتولى سنة ١٩٨٨ م / ١٩٨٨ م ) ، صبح الأعنى دى صناعة الانشا ، طبع القامرة ، ١٩٩٣ -

این القوطیة ، تاریخ افتتاح الاندلس طبعة مدرید ، ۱۸۹۸ سامس عربی وترحست

الإباش ، طبع القامرة ، اكتوبر ١٩٦٤م - الجزء الثاني ، لهي : الاماضــــية في ليبيا ، طبع القامرة ، اعسطس ١٩٦٤م

I.S. Allouche, deux épitres de théologie abadite, Hespéris (22 année, 1936, Facs. I).

العهرى ، مسالك الأبصار فى مبالك الأمصار ، ملمة دار الكتب ، ١٣٤٢ هـ /١٩٢٤ م ( ح ١ ) \*

ـ ترجمة جرئية حاصة ببلاد المسدب والسودان ، بالفرنسية ، باريز ، ١٩٢٧ أنظر جودفروا ديمومين

(Gaudefroy-Demombynes)

العیاش ، الرحلة ، محلوط طرابلس ، مکتبة الارقاف حرانة من ... رب ا ... رقم ٣٤٠ ، ( ٢ ج ) ٠

۔ طبع حجر فاس ٠

عیافی ، أبر العبسل بن مستوسی البحسی الستی ، توفی 87۷ م/۱۰۸۳ م ۰

 ترتیب المدارات و تقریب المسسالك می سرفة أعلام مذهب مالك ، طبع بیروت ۱۹۹۵ \*

تراحم أغلبية مستحرحة من مداراً.
 القاض عياس ، تحقيق محمد الطالبي ،
 طبع تونس ١٩٦٨ ٠

المهريشي ، أحسب بن أحسب ، توفي سنة المهريشي ، احسب بن أحسب ، الاحراد م ، الاحراد م ، الاحراد م ، الاحراد م ، الاحراد المعربية ال

- عوال النواية فيمن عرف من العلماء في المائة الساسة بيحاية ، مشر عادل تويهش ، طبع بيروت ، ١٩٦٩ -

مابن عُلبون ( اوتحل الى الأرمر وعاد الى طلب مسراتة سنة ١١٣٣ عم ) ، كتاب التذكير

خیمن ملك طرایلُس وما كان یها من الأخیار د. . عشر الطاهر أحمد الزاوی د القامرة د ۱۳۶۹ هـ - .- .-4

h Laoust, L'habitation des transhumants du Maroc central, Hespéris t. 14, 1932, Fasc. 2.

المالكى ( أبو عبد الله بن أبي عبد الله رعي حوال منتصب القرن الخامس الهجرى : زياس النموس في طبقات علماء القروا وامريقية ورمادهم وعيسادهم ونساكه وسير من أحبادهم وفضائلهم وأوسافهم فسر حسين مؤلس ، القاهرة ، (١٩٥١م، مارتينو ماريو مورينو ، المسلون في صقلية ،

و ۱ مارسیه

W. Marçais, un siècle de recherches sur le passé de l'Algérie musulmane (R.H., 1931).

چ ۽ هارسيه

G. Marçais, La berbérie musulmane et l'orient au moyen âge, Paris, 1946.

ـ المجمل فى المن الاسلامى ( بالمرضية) طبع لاووس •

ب أنظر شارل ديل وحورج مارسه •

چ مارکی

Rè Marcy, Le dieu des abadites et des Bargwata, Hespéris, t. 22, année 1936, Fasc. 1.

الماوردى ( أبر الحسن على بن حبيب البصرى المسيوقي سنة ٤٥٠ هـ/١٠٥٧ م ) الإحكام السلطانية ، طبعة المساهرة ١٣٢٧ هـ/١٩٠٩ م .

هبارك بن معهد الميل ، تاريخ الجسرائر في القديم والحديث ، حرمان ، الجزائسر ١٣٥ هـ ٠ أسبانية بمعرفة زيبيرا ، ( طبعة بيروت بعدمة عبد الله أليس الطباع ) ·

الله \*

R. Cagnat, Le frontière militaire de la tripolitaine à l'époque romaine, Paris, 1912.

عتاب الاستبصار في عجالب الأمصار ( وصف مكة والمدينسة ومعمر وسسلاد المنسرب والسردان ــ ق ٦ هـ ( ١٢ م ) ، شر وتعليق سعد رعلول عبسد الحبيد ، مطبوعات حامعة الاسكندرية ، ١٩٥٨ ،

كتاب السياسة في للبير الرياسة ، في الأصول اليونانيـــة للبطريات السياســــية في . الاسلام ، تحقيق عند الرحس بدري ، القاهرة ١٩٥٤ ·

کتاب المیون والحدائق ، ج ۳ ، طبعة لبدن ، ۱۸۷۱ م ۰

باین الکردیوس ، تاریح الأندلس ، تحقیدی مختار السادی ، طبع مدرید ۱۹۷۱ •

عريسويل ، الممارة الاسلامية المكرة ، طبعة بيكان ، مالانحليرية ،

«الكدي ( ابو عبر محمد بن يوسف الكندى ، المتوفى سنة ٣٥٠ هـ/٩٦١ م ) ، كتاب الولاة والقضاة ، بشر ربن جنبت

Rhuven Guest, طبعة ببررت ، ۱۹۰۸ ، مع مقدمة بالالجليزية ، طبعة ليدن ، ۱۹۱۲ ·

ا(W.D. Cooley)، علاد السردان العربية، مالانجليرية ، المدم ١٩٦٦ •

الارنود

H. Larnaude, Algérie (Coll. L'union française), Paris, 1950 La lutte entre arabes et Byzantins, Alexandrie, 1947.

- ليبيا ، الاسم ومدلولاته التاريحية ، مجلة كلية الآداب والتربية بالجامعة- الليبية بمعلزى ، المحلسد الأول سنة ١٩٥٨ -

- تفسيمات اقليمية من العصر الممامي. الأول ، مجسسة كلية الآداب جامعسة الاسكندرية ، ١٩٤٤ -

- المرابطون : تاريحهم السياسي (٣٠٠ -٩٣ مد ) ، طبع القامرة طبعة أولي ١٩٣٩ -

محمد عل دبور ، تاریع المرب الکبیر ، ج ۲

المسمودى ( أبر الحسن على بن الحسن بى على، المتوقى سنة 20 م/401 م ) -مروح الدعب ومعادن الجوهر ، طبعسة. التحارية ، ١٣٧٧ م-/١٩٥٨ م -

مصطلى محمد منهد ، الاستثلام والنوبة في المصور الوسطى ، طبع القامرة ١٩٦٠ -

مصطفى عبد الله بعيو ، المجمل فى تاريح لوبيا من أقدم المصور الى الحصر الحاصر , الاسكندرية ، ١٩٤٧ -

مصطفى كمال عبد العليم ، يهود الاسكندرية فى عصر العطالة والرومان ، كتاب محسم الاسكندرية عبر العصور ، طبع جامعـــة الاسكندرية ١٩٧٥ -

مصعب الزبيرى ، كتاب نسب قريش, ، تحقق يروفنسال ، سلسلة شغائر العرب . القاعرة ، ١٩٥٤ م -

القاسي ، أحسن التقاسيم ، طبع بريل١٩٠٦ ،

المقريري ( تقى الدين أحبد بن على المتوفى سنة هي المواعظ والاعتبار في هي المواعظ والاعتبار في ذكر المحلط والآثار ، حزوان ، المحاط المحتفا بأحبار الأثمة المحافاء . وشر وتعقيق حمال السندين الشيال ، القاهرة ١٩٤٨ م ،

معهد يُن معهد اليهائي ، سيرة الحاجب جسلر
ابن على وحروج المهدى سلوات الله عميه
وآله الطاهرين من سلمية ووصوله الي
سجلباسة وحروجه منها الى وقائة ، شر
المائوف ، مجلة كلية الآداب حامسة
القاهرة ، المجلد الرابع ج ٣ ديسمبر
١٩٣١ ، ص ١٠٧٠ - ١٣٣٠

معهد طالبي ، عن الأعالبة في تاريح توس --العمر الرسيط ، بالفرنسية ، بارير ١٩٦٦ -

.. انظر تراجم أعلبية •

معمد الطبيع بن أحمد ادريس الأشهب ، برقة العربية أمس واليوم، القاصرة ، ١٩٤٥ -

معهد عبد المشم الشرقاوى ومحسسد محبود العبياد ، ملامع المسبرب المسبري ، اسكندرية ، سنة ١٩٥٩ •

معهد القادرى ، شر المانى ( ترجمة فرسية بسرفة نادمه مسلمانات المسلمانات المسلمانات

Ed. Michaux-Bellaire, archives Mars Caines, Paris, 1917, Vol. 24.

هعمد بن عثمان العثبائشي ( الترنسي ، ترني ، الله و ۱۲۶۰ م ) ، حلاه الكرب عن طراملس المرب ، نسحه بالآلة الكاتبة عن مكتبة حسن حسن حسني عبد الرماب بتونس ، مكتبة بلدية الإسكندرية ، رقم ۲۹۹۱ ب ، محمد عبد الله عثان ، درلة الإسلام في الأندلس من اللتم الى نهاية مسلكة غراطة ، القامرة ، ۱۳۲۲ مـ/۱۹۶۲ م ،

ـ أبنُ خلدون (حياته وتراثه الفكرى ) . الطمة الثانية ، القامرة ، ١٩٥٣ م ٠

محمد عبد الهسسادي شعيرة ( بالاشتراك ) . تاديخ ليبيا والعالم الاسلامي ، طبعسة القامرة ، ١٩٦٣ م -

د المعراع صبي المسترب والبيريطين ( بالفرنسية ) \*

يبره افريئيسية مطعا برس ائدادي ١٣١٥ ء ( محطوط المتحب الديطامي ۱۶۱۵ - . القسم العربي ، ولم Add. 9572

\_ كتاب قصةالهنسا ومانيها مراسحاب الله عليهم أجمعها ، عمر ١٠٧٨ م، ( ومغطوط مدرسة اللغات الشرقيه طندق والمراثب وما رتع للمنحابة فيها صوان فتح النيسنة وليوم ب اللسم المب ب

سا فتوح مصر والاسكندرية ، طبعة ليدن، - 1ATO

الورجلائي ( أبو يعترب بن ابراميم ) كب الدليل الأهل العقول ء القاهرة ، طبع سجر ا

الوسيائي ، أبر الربع سليمان بن عبد السلام مي رحال الترن السادس الهجري/١٢ م - كتاب السمير ، مخطوط دار الكتب المصرية ، وقم ح/٩١١٣ -

وهب بن منبه ، كتاب التيجان مى مارك حمير ، طه حيدر اباد الدكن ، ١٣٤٧ م. ٠

ياقوت ، ( شهاب الدين أبو عبد الله ياقرت ابن عند الله الحبوى الرومي البعدادي المتوفى سنة ٦٢٦ هـ/١٢٢٩ م ) ، معجر البلدان ، طبع القامرة ، ١٣٢٣ هـ/ · 6 19.7

اليعقوبي ( أحمد بن أبي يعقرب ۽ نجعةر بن وهب بن واضع ، توفي سنة ٢٨٤ هـ/ ٩٨٧) ، تاريخ اليعترس ، ٢ ج ، ليدن - , 1447

- كتاب البلدان ، ليدن ، ١٨٦٢ م -

عيشو M.E. Michaux, Conférences au Cours préparatoires de services des affaires indigèarchives Marocaines. nes. Vol. 27.

غصب ميخائيل ، مصر والشرق الأدبي القديم ، يم ١ مصر طبعة ١٩٦٣ م ٠

ينهي جديد عند فتع العرب للبغرب .. أنظر بروقنسال ٠

والقافي النعمال ، أبطر ابن حيون -

ولله يرى ( شبهاب الدين أحمد المترفى سنة ٧٣٣ مـ/١٣٣٧ م ) ء نهاية الأرب ني فيون الأدب ، الجزء الخاص بتاريخ المرب والأندلس ، مخطوط مصور ، مكتبة كلية

الآداب جامعة الاسكندرية رقم ٢٢ م ٠

١٠ هشيام ( أبر محمد عبد الملك بن عشام ان أيوب الحبيري ... تونس سنة ٢١٨ هـ. / ٨٣٤ م ) ، السيرة النبوية ، ٤ أحزاد ، تحقيق مصطفى السقاء ابراهيم الابيارىء عبد الفیط شملسی ، عصر ، ۱۳۵۵ مد/ 1777

حوبالا

P. Hulac, Tunisie (Coll. L'union française, Paris, 1918).

حدودوت

Herodotus, The histories (thepenguin classics), 1935 (Book 3)

## - 717 -

# أسماء الإشهاص والقيائل والجماعات

ابراهيم بن سفيان التميمي : ٣٦ . (1) ابراهيم بن معمد الشيباتي : ٩٤٠ . 176 . 177 - 176 . 20 . 77 . 2. AL ابراهيم بن معمد اليمائي ( الهوادل ) : ١٩٥٠ - 79A . 797 . 790 . 79. . 187 ایراهیم بن موسی بن عیاش : ۵۹۰ ، ۹۱۱ -- TIT . TI . T.V - T-T . T.. \* TT1 . TT7 . TT5 . TT7 . ایراهیم بن مسکین : ۲۷۹ : • TET . FTT . TTA . TTT . TTO Y37 . Y77 . TOO . YEA . TEY . . TVA . TV7 . TVF . TY9 . TT9 · TA3 - TAY · TA1 · TA. · TY9 187 - FFT . APT . -- 3 . 1-3 . . 197 . 191 . 179 . 1-4 . 1-7 - 440 , 491 , 490 , 62A , 4TA ابراهيم بن ابي الأغلب : ١٦٤ ، ١٧٨ ، . . . . . . . . ایراهیم بن آحمد بن این عقال : ۱۷۹ · ابراهيم بن الأغلب بن سالم بن خفاجة التميمي: . 11 . 171 . 07 . 07 . 17 - TV 132 : Fo3 : Vo1 : 1A1 : nA1 . ايراهيم الثاني بن أحمد بن محمد بن الأغلب ابن ابراهيم بن الأغلب : ٣٢ ، ٢٧٢ ، TAL . 073 . VIO . 170 . ابراهيم بن بربر بن يعقوب ١ /٥٠ • ايراهيم بن البروج : ٧٧٠ ٠ ابراهیم بن حیش : ۱۷۸ ، ۱۸۹ ، ۱۷۳ ، 341 . 141 . 750 . 350 . 050

ايراهيم بن الهدى : ٢٧ - ٥٤ -ابن الأباد : ٥٩ ، ٦٠ ، ابن ابی احمه : ۱۳۸ • این این حجر : ۱۷۷ -ابن ابی الحواجب : ۱۰۸ ، ۱۱۰ ابن أبي قدع : ٢٤ ، ٢٤ ؛ ٢٥ ، ٢٥٤ . 570 . 274 . 275 . 20- - 21V - £YA . £V7 ابن ابی الولید : ۱۷۸ ۰ ابن ابي اليعاقبة : ١٩٣٠ • · ٢٩٧ : ٢٩٧ · ا بين الأخي : ٢٩ ، ٣٦ ، ٤٤ ، ١٦ -- 118 . 1-0 . 1-- . VA . VT 101 . 100 . 189 . 177 . 101 4 197 . 19. . 1A. . 1VA . 178 - 777 . 777 . 777 . 197 . 197 . TIT . TI- . TTY . TYT . TIT . \* 177 . TOV . TOO . TOE . TIT \$ FF - YFT . TYT . FYT . 3AY . . VIO . 210 . 730 . VAO . 140 . 240 . 340 ا این جیع : ۲۰۵

این غائم ( عبد الله بن عبر الرعیثی ﴾ ٦٦.٦ این حنیش ( الیوماس ) ۱۷۱ -- £A£ ان حماد : ٥٥٩ ، ٩٩٤ ٠ ابن قادم : ۲۲۲ -البن حوقل : ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ابن القاميم المصرى : ٦٧ • ان الخطيب ( لسان الدين ) ؛ ١٠٧٠ ابن القاسم ( من أصبحاب مالك ) : ۸۷ ابن خلنون : ۲۱۱ ، ۲۱۷ ، ۱۱۹ ، ۲۲۲ ۲۳۲ ، ابن القطان : ٧٦ -. T12 . T-1 . T9T . T01 . T0T . STA . ETO . ELT . ELL . EL-این قرهب : ۱۷۷ • . 2 2. 773 . A73 . 773 . AV4 . ابن اللياد : ١٦٢ . PY3 . Y70 . 170 . 770 . 780 . - 451 ابن مسور يعملتن : ۲۱ ، ۲۴ه • ابن دگاب : ۲۸۰ ۰ ابن مسمود الاندلسي ؛ ٢١٥ -ابن الصفير : -٣١٢ ، ٣٠٧ ، ٣١٠ ، ٣١٢ ، ابن مسالة الهواري الأباني 1 ٥٠١ ، ٥٠٤ • . TTA . TTT . TT. . TTT . TIV ابن الواسطى : ٣٦٢ • 177 . 137 . 707 - 007 . Yet . . TYT . TY1 - TTE . TTF . TT-ابن وردة : ۲۲ ، ۲۲۲ • 377 · 777 - 777 · 187 · 787 · این وهب : ۸۷ ۰ . 111 . 111 ابن عباد : ۳۳۰ -ابن الهمزائي : ٥٧٥ • این عباس : ۱۷۷ -این پزید: ۱۷۸ ۰ ابن عبدون القائم: : ١٥٧ -أبو ابراهيم أحمل بن محمد بن الأغلب : " TOE . 1-E - 99 ابن عداری : ۲۱ ، ۶۰ ، ۴۱ ، ۲۰ ، ۲۰ . 77 . 17 . AV . 44 . 3 . 1 . 37 أبو أحمد الشائعي : ١/٥ • 211 - 711 - 171 - 771 - 371 -أبو الأحوص الكفوف : ١٤٤ - ١٤٦ - ١٤٥ -. 170 . 177 . 170 . 171 . 177 أبو اسحق ابراهيم بن أحها بن معهد بن 171 · 121 · 127 · 121 · 121 · . 171 . 174 . 178 . 17. , 101 الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب : ١١٣ .. 4 117 4 1AT 4 1A+ 4 1VA+ 1VE \* \11 - \74 \* \170 \* \177 - TTO . TTT . TT1 . TT4 . T1V . 700 : TEA . TYY . 100 - 180 VYY . 737 - X37 - Y07 - Y07 . - TVY . TV - TTA : TTO . TTT . TY7' . TYY . TYT . TTA . TTY . TYY - TAY . TAL - YA- . TYT - E1 - . E-9 - T9 - TAE . TV9 off . 300 . 000 . 776 . . 177 . 274 . 270 . 277 . 210 AFE . PFE . PYE . 6YS . ETA أبو الأغلب بن إيراهيم بن أجيد : ١٥٤٠ -A/0 . /00 . 700 . 050 . 740 . أبو الأغلب ابراهيم بن عبد الله : ٢٣٦ ، ٣٣٧ ، 1Ac . 7Ac . 3Ac . 2fc . 6fo F37 ·

£يو الأقلب المياس بن فضل : 717 ·

ابر بكر بن الماج : 200 m 171 ·

غېو بکو افساديق : ۱۹۰۰ ، ۲۰۱ ، ۲۸۲ ، ۲۲۰ - ۲

، ابو بكر الليلسوف ( ان القبودي ) \* ٩٨٤ -

ابو بكر پوسف أتأوس : ۲۹۲ -

ابو بالل مرداس : ۲۰۶ -

ابر تميم فحل بڻ نوح : ٥٠١ -

**ابو ثور : ۲۱۹** ٠

ابو جعفر احمد بن الأغلب : ٧٩ - ٨٣ -

أيو جعفر الفاؤري : ٨٦٠ -

ابو جعفر التصور : ٤٦٠ \*

ابو حاتم : 190 ·

ابو حاتم يومف بن ابو اليقطان : ٢٧١ -٢٧١ ، ٢٨٦ - ٢٨٥ ، ٢٨٦ ، ١٩٦ ، ٢٠٤ ، ١٠٠ -

٠ ١٣٥ ، ١٢٤ : ١٣٠ ، ١٣٠ •

أبو الحس بن حالم 191 "

آبو العبن عبد الله بن مسالك الخسرُدجي الأضائف: ١٤٤٠ ، ٤٤٦ ، ٥١٨ .

ابو العسن يزيه : ۲۷۰ •

إبر حلمي اعبد بن عليث 1 174 •

إيو مطمي غير اليلوطي 1 ٢٢٩ -

أب حوة الشاري : ۲۰۱ \*

ابو هيد اعبه بن علي بن حميه ؛ ٧٩ - ٨٠ -ابر حبد رواس بن صولات اللهيمي : ٩٩٥ -

ابو حنيلة ١٠ ١٦ ١٩ ١٩٠

أ ابو خارجه عنيسه القافقي : ٨٦ -

أبو خالد بن يؤيد الياس الميري : ١٤٠ -

أبو الغَمَّلَبِ الأَبَلَقِي : ٢٠٠ ، ٢٠٥ ، ١٢٥ . ٢٠١ ، ٢٢٤ ، ٢٤٠ ، ١١٤ ·

أبو الفخاب وسيم : ٢٩٤ ، ٢٩٦ ،

ايو خفاجة معبد بن اسباديل : ١٠٦ ،

أبو الربيع الوسيائي ۽ ١٠٠ ، ١٥٠ ، ١٠٥ .

ایو الربیع سلیمان بن عبران بن ایی هاشیم ( خرواه ) : ۱۰۱ ، ۱۰۸ ،

أبو ذاكي تمام بن معارات ٢ ٥٥ ، ١٩٥ .

ابر داریا : ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۲۲ ،

. TTE . TTT . TTT . TTE . TTE

. YTA . YOY - YEY . TTY . TTT

TAY . TAY . TAY . PAY . PAY .

. .. . 1.0 . 1.. . 717 - 71.

. 070 . 670

أبو زنكي الكناني : ٧٢٠ .

ابو سليان : ٥٢٥ ، ١٤٥ .

أبو سليان معبوب ابن الرحيل : ٣٢٥ .

أبو سلامة اليوراستي : ٢٨٥ .

ابو سليمان بن يعقسوب بن افلع : ٣٩٨ ١٠٠ ــ ٢٠٦ -

أبو العباس العروف بالمتضموم : ۸۸۳ . ۸۷۷ ، ۸۷۹ ، ۵۲۰ ،

ايو الباس بن عبد ان پن يطوب : ۲۹۲ -

أبو العباس بن على : ٢٧٣ -

أبو المياس بن فتحون : ٣٨١ -

آیو اگمیاسی عبد کاش بن یعقوب : ۲۹۳ . آیو اگمیاس بن عل : ۲۷۳ -

ابو العباس بن فتمون : ۳۸۱

ابو المباس عبد الله بن ابراهيم بن احمد بن محمد بن الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب : ٨٨ - ٣٤ ، ١٣٧ ، ١٣١ ، ١٣٥ ، ١٨٧ ، ١٤١ ، ١٤٥ ، ١٨١ ، ١٨٢ ، ٢٨١ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٠ ، ٢٥٠ - ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ .

ابو العباس محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الأغلب بن سالم : ١٩٦ ، ٢٤٢ ·

ابو المباس معمد بن الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب: ۷۷ ، ۷۷ ·

ابر عبد الله أحهد بن محمد الكاتب : ١٢١ ٠

أبو عبد الله بن أبي اسحق : ١٢٨ ، ١٢٩ •

ابو عبد الله الشيعى : ۱۱۷ ، ۱۲۰ ، ۲۶۱ ، ۱۶۷ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱

. 267 . 267 . AFT . VIZ . 072 .

ابو عبد الله محمد بن ابی حسان الیحصیی : | ۱۹۸۰ ۲۸ ۲

ابر عبد الله محمد بن عبد الله بن ابی الشیخ : ۲٦٧ ، ۲٦٧ ·

ابو عبد الله محمد بن على بن حميه : ٧٩ ، ٠ ٨٠

أبو عبد الله يحيي بن سليمان ٦٦٥ ٠

ابو عبيدة بن الجراح ٢٨١٠

ابو عبيدة الأعرج : ٢٦٩ •

ابو عبيدة عبد الحميد الجنلوى : ٣٣٦ . ٣٢٧ - ٣٤٣ - ٣٨٧

ايو العرب : ۲۰ د

أبو القراف بن أبي سلمة : ٦٢ - ٦٤ -

ابو عقال الأغلب بن محمد بن أحمد : ۲۶۰ ، ۲۶۱ ، ۲۲۸ ،

ابو عقال بن ابو النرائيق : ١١٦ ، ١١٦ .

ابو همرو : ۳۳۰ -

ابو القرائيق ر ابو عبد الله محمد بن أحمد ابن محمد من الألحلب ) : ١٤٠ ـ ١١٣ ، ١٢٠ د

و فهر محمسه بن الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب : ٢٢ - ٢٢٠٠

أبو فهر محمد بن عبد الله التميمي : ٢٣٣ ، ٢٣٤ - ٢٢٦ - ٢٤٢ .

أبه القاسم البقطوري : ٣٩٢ •

ابو القاميم رستم ( ابن حوشب ) : ٦٤٥ ، ٧٤٠ ·

ایو القاسم سحنون بن واسسسول ۱ ۲۰۱۰ ۱۱ ، ۱۱ ، ۲۱ ۰

أبو القاسم ثراد : ١٨٥٠

ابو مالك أحمد بن عمر بن عبد الله بن ابراهيم ابن الأغلب : ١٦١ ، ١٧٧ - ٢٧٦ -

ابو محرق ( محبه بن عبسه الله بن قيس الكتائي ) = ٤٤ ، ٥١ ، ٦٦ - ٧٧ ، ٨٦ ، ٢١٢ -

ابو محبد زياده الله بن محبد بن الأغلب : ١٠٤ ·

ابو مدین بن.ابی کناوة : ۱۷۱ •

ابو مدين ين فروخ : ٧٧٥ .

ابو مسلم منصور بن اسماعیل : ۱۹۰ ، ۱۹۲ ،

 £يو مقير زيادة الله بن ابي العباس عبد الله | أحمد بن ديوس : ٣٧٨ · ابن ابراهيم َبن أحمد بن ١٩٥٨ أبن الأغلب بن ايراهيم بن الأغلب : ( انظر لرياضة الله الثالث ) : ١٥٨ - ١٨٨ ، - TAL . TAY . TA- . TAT

نابو للقارع العسن بن احبد بن نافذ : ١٧١ ،

ابو مكنول : ٥٧٦ - ٥٧٩ -

ابو منصور احمه بن ابراهیم : ۱۹۰۰

بابو منصور الياس بن منصور النفوسي \* ١٧٤ . TAT . TAY \_ TAT

ابو النيب اسسماعيل بن دراد القداسي : . TEO . TTE

أبو المولق سعلوس بن علية : ٣١٢ -

ابو نصر الفتي : ۸۱ .

ابو اليبير الكاتبه: ٩٤٠ -

ابو يعقوب اسحق بن سسليمان الاسمائيل ( المُطيب ): ١٧١ •

أبو يعقوب الزائي : ٣٧٨ •

أبو البِلْقَان محبد بن أفلح : ٣٥٤ - ٣١٠ ، . a.. . YAA . TYY - TTT

ً ابو يوسف بن ماكنون بن فسياره : ٥٥٢ ، 

ابو يونس وسيم بن يونس النفوس : ٣٥٠ -

اجانة رقبيلة ) : ٥٥٢ •

أحمد بن الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب : \* 711 . AT . YA

احمسه بن ابی الحسسين بن رباح ؛ ۲۸۰ ، FAY .

احبد بن ابی معرز : ۲۵ - ۲۳ احبد بن ادریس بن ادریس ۲۵۹

احبد بن طولون : ۱۲۰ ، ۱۲۲ ، ۳۳۵ .

أحبد بن سنليان بن سواده التعيمى : ٨١ ...

ا احمد بن سليمان السكتاني : ٥٧١ -

أحمه بن فروخ الطبئي : ٥٨٢ -

أحبد بن قرهب : ۱۲۳ - ۱۲۴ ، ۱۲۵ -

أحبد بن معبد بن حبرة العروث : ١٣٢ -

أحبد بن محبد المشرعي : ١١٠ -

أحمد بن محمد بن سيرين : ٥٩٤ -

احمد بن مسرور الشهور بالخال : ۹۳ ۱، \* 17. . 177

احبد بن منصبور : ۳۸۱ ، ۳۸۲ •

احمد بن ناقه : ۲۸ -

احمد بن نصر الهواري البريري : ٦٦٥ ·

**- ۲۰۰/۲۰۶** توپ تاوپ تا ۲۰۰۰/۲۰۶

173 . 375 . 105 · - F3 . 175 ·

, 117 , Y11 , TAN الأفارسة : ١٦٥

V/3 . A/2 . (V3 . TVE . AVE .

PY3 . TA . 173 . TF3 . TFE .

4 017 . 417 : 01- . 0.7 ... 0.7

VIO . PIO . FTA . AYA . 270 . . ...

اندیس بن اندیس : ۲۱ ، ۹۳۸ ، ۹۳۹ ، . 10V . 100 . 161 . 110 - 111 TY3 - 0-0 . 1/4 . A/4 .

ادريس بن عبد الله بن الحسن بن عل بن أيي كالي : ٢٢٢ ـ ٢٢١ ، ٢٢٨ ، ٣٢٤ ، 173 . 674 . 177 . 474 . 463 . . . . . . . . . . . . . . . . .

أ ادريس بن محبد بڻ جعفر : ٣٥٠ -

الادريسي : ۲۰۰ ، ۲۰۲ ، ۲۰۰ ، ۲۲۰

ادریان : ۲۲۷ -

اسحاق ین ایی سلاسی : ۹۷۱

اسعق بن عبران التطبي : ١٣١٠ -

اسعق بن معبد بن عبد العميد الأوزى : ١٣٨ ، ٢٠٠ ، ١٤٤ ·

إسيعق بن تعهان تا ١٥٠ -

اسماء بنت اسد بن القرات : ٩٤ -

اسماعيل بن جعلر المنادق : ٩٣٩ -

اسهاعیل بن سلیان بن سالم : ٤٨

اسماعيل بن الصمصابة : ٦١

الاسماعيلية : ٣٣٠ ، ٣٦٠ ، ٣٩٠ ، ٥٤٠

27...Kq: 57 . AF . PPF . VI7 . PFF .
AV7 . F-3 . Y73 . 273 . Y25 .
F23 . P/o . · Yo . · Ao .

اشیان ( ملك ) : ۱۹۷ •

اشهب : ۸۷ -

الاصطفرى : ٢٠٤ •

امنيغ بن وكيل الهوارى ( فرفلوش ) : ۲۳۱ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ -

اسیلا ( مبیئة ) تا ۱۹۹ م ۱۹۹۰

الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب ( أبي عقال ) : ٢٢ ، ٧٥ – ٧٧ ٠

الأغلب بن عبد الله بن الأغلب : ٧٦ · الأغلب بن معمد الأغلب ( خرح الرعونه ) : ٢٦٨ ·

(¥31, ... 1 , 23 , A3 , 74 , 6A , 61 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 , ... 11 ,

الحلح بن العباس : ۲۷۸ ، ۲۹۰ ، ۲۹۳ . ۲۹۱ -

اللح بن عبد الوهاب بن عبد الرحين : ٥٠ ، ٢٢٢ - ٢٢٨ ، ٢٢١ ، ٢٢٧ - ٢٤٢ ، ٢٤٠ . ٢٤٧ ــ ٢٥٧ ، ٢٨٤ ، ٢٩١ ، ٢٢٥ :

افريقس ( هلك ) : ۱۹۷ -

الياس بن منالج بن طريف ؛ ٢٣١ -

البته ( البيد ) : ١٩٦ · اليسم بن أبي القاسم : ٤١١ ، ٤١٢ ، ٤١٣ ، ٤١٤ ، ٤١٥ ·

اليسع بن مدوار ٤ ٢٥٠ ، ٩٦٠ .

الأمويون : ٨٥، ١٠١، ١٣٢، ١٠٧، ٢٠٣، ٢٢١، ٢١١، ٣٢١، ٣٢١، ٧٠٥، ١٣٥، ٢١٥٠ -

الأسِن ( الخليلة ) : ٢٩ . ١٠ ، ١٥ ، ١٢٨ ٢١٤ -

انجلور ( تقلور ) ۽ ۲۷۲ - -

اورمة ( قبيلة ) : ١٢٨ ، ٢٠١ ، ١٣٤ ، 774 . 703 . 774 . 772 . ATE . - 477 . 474 . 170 . 770 -. PTS . 0\A . EYA . EYY . 1V\ ايرين ( امبراطورة ) : ١٩٦٠ . 470 البلاذري : ۲۸ ، ۲۹ ، ایطال ( ملك ) : ۱۹۷ • بلاطة ر القاتاء الأرميشي ) : ۲۱۳ ٠ ايوب بن العباس القارسي : ٣٢٧ ، ٣٢٨ -بليزاريوس : ۲۰۸ • بنوابي النالة : ١٦١ -( u ) پنواوس : ۳۳ • الباروني : ۲۵۸ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۸ • يتو تميم : ١٢٩ - ١٣٨ - ١٣٨ - ١٢٩ ، ياسيليوس : ۲۱۷ ٠ . 111 البنو : 100 · بتو جودان : ۵۷۸ وليريز : ۲۵ ، ۶۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۳ ، بتو القع : ١٤٤٠ · 18- . 178 . 178 . 177 . 177 377 . YIT . OVT . APT . OTT . يو رستم : ۲۰۲ 154 . 113 4 172 . 373 . A73 . تو زمور ۱ ۲۲۲ . 127 . 228 . 227 . 227 . 121 P32 . 702 . 70 . P73 . 7V3 . يىر خالوت ، ۲۲ , e-V , e-£ , e-+ , EAA , £Ve بتو عامر بن نافع ∀\$ا A.c . F.e . 770 . 670 . 770 . يتو العباس : ٢٥٤ مرغواطة : ١٧٢ ، ١٩٥ . **بنو کملان ؛ ۱۰۲** ۰ البراغواطيون : ١٩٢٠ يتو مالك : ١٧٤ -بروائسال ( ليفي ) ٢ - ١٩ ، ١٥١ -یتو مدراد : ۱۹۸ -بشر بن مناوان الكلبي : ۷۲ ، ۱۹۳ -بنو يزفتن : ١٤٥ ، ١٤٦ ٠ بطليموس : ۲۰۱ • بتو هراش : ۷۲ ه، ۷۵ ۰ بکر بن سوید : ۱۹۳ • يتو ورهيم د ۷۲ ، ۵۷۵ -بكر بن غبد الواحد 1 771 • ېئو وشنو : ۲۰۵۰ بگری بن یبینی : ۳۷۱ • بنو يارن : ٢٥٠ . البكري : ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۹۹۰ ، بنو يناوه : ۷۸ -APT + PPY + (17 + -13 + 1/3 -بنو يشکاش : ۷۸۵ -713 . 313 . 415 . 773 . 772 . بنو بطيط : ١٤٤ تو يوراسن : ۲۸۵ -

پنو يوسف ۲۹۰

يهرام : ۲۸۹ -

البهلول بن راشد التميمي : ٦٧ ، ٨٦ ، ٨١ ،

بهلول بن عبد الواحد : ۲۹ .

البهلول بن عبر بن صالح الظيه : ٧٨ ، ٨٦-

البيزنطيون : ٢٠٨ ، ٢١٨ ، ٢١٦ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢

(0)

المستا ( المارة ) : ٢٣٤ ، ٨٤ ، ٢٠٩ ، ٢٧٤ ، ٢١٥ -

تميم اليفرني : ٤٣٢ -

التميميون = ۲۱۷ .

تورط ( البطريق ) : ٢٢٦ ، ٢٢٢ ٠

(°)

فابت بن خيثم الأردني : ١٩٣٠

عملية بن محارب أبو عبد الله : ٤٧٦ -

(E)

جابر ابن زید : ۲٤۹ .

جاليتيوس: ٢٠٩ -

جبريل ( عليه السلام ) : ٦٨ ٠

الجرمان : ۲۰۸ •

جمفر الحاجُّب : ٩٩٢ -

جعفر الصادق : ۳۵ د، ۵۵۱ · جعفر بن معمد : ۲۱۷ <sub>- ۲۱۸</sub> ،

جعلر بن هميد : ٤٩ ٠

جعفر بن یعیی البرمکی : ۲۹ ، ۳۰

جلاجل ( والسلم زيادة الله بن ابراهيم بن الأغلب ) : ٦٣ ·

چوتیه : ۲۹۳ ، ۲۲۸ ، ۱۱۹۶ •

جورج مارسیه : ۷۰ ، ۷۸۱ ، ۹۹۰ ، ۹۹۱ ، ۹۱۹ ، ۹۲۱ •

جيوشينانو بارتيسيبازيو ( دوق البندي ) : ۱۲۳ ·

([])

حياب بن عمرو بن معاوية ؛ ٤٥ ، ٢٦ ، ٤٨ -

حبيب بن ابي عيده بن طبة بن نافع : ١٤٩ حبيب بن ليله : ٧٧ه -

حسان بن التعبسان : ۷۲ ، ۶۲ ، ۱۰۲ ،

حسن بن ابي خترير : ١٨٠٠

الحسن بن أبي العيش : ١٦٥ •

حسن بن احبه : ٥٦٠ .

الحسن بن أحمد بن على بن كليب : ٨٢٠ -

العسن بن أحمد بن أبي شرير : ٢٨٦٠

الحسن بن حالم : ١٦٥٠

الحسن بن سفيان : ١٣٦ •

العبن بن حرب الكندي : ۳٤ ، ۲۰ ،

الحسن بن عباس : ۲۲۹ ، ۲۷۰ •

العسن بن عل بن أبي طالب : ٣٥٠ ، ٣٣٠ ،

حلمی بن عبر : ۱۷۵ -

· AAT

ولمستيون : ١٦٥ ، ٢٢٤ ، ٢٢٤ ، ٢٦٥ . ولّمسن بن نافل : ٢٣٢ ، ٨٣٨ ·

773 . 773 . 773 - 373 . AV3 . 373 .

لالحسن بن هرون القشمى : ٥٠١ ــ ٥٥٠ -الحسين بن احمد : ٢٧١ ·

والعسين بن رياح : ۱۲۲ ـ ۱۲۲ ، ۱۲۸ ،

العسين بن على بن أبي طالب : ٥٣٥ ، ٨٨٥ - العسين بن على العسن بن على العسن بن العسن بن العسن بن على ابن أبي طالب : ٤٣٢ -

الحكم بن هشام : ۲۲۸ ، ۱۹۵ ، ۲۰۵ ، ۲۹۲ ·

حض پڻ حبيد : ٤٣ -

الحلواتي : ٥٣٥ ، ٤١٥ •

حماد السعودی : ۳۰ -

حماس بن مروان : ۱۹۲ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ -

حمو بن اللؤلؤه : ٣٩٩ -

حمود بن بکر : ۲۷۰ •

حمدون الطنبلي : ۸۰ ، ۵۹ ،

حمدیس بن عامر بن نافع : ۸۵ -

حياة ( مول ابي عقال الأغلبي ) : ٢٤١ -

الحلقة : ٧٩ ، ٨٨ ، ٨٧٠ -

حي بن مالك البُلوي : ١٠٦ -

حيدرة: ١٧٥٠

(さ)

خريش بن عبد الرحمد بن خريش الكندى : ۲۰ ، ۲۰ ، ۳۱ ، ۳۱ -

خَاجَة بن سقيان بن سوادة : ٨٨ ، ٨٨ ، ٨٤ ، ٤٠٠ ، ١٠٥ ، ٤٠٢ ، ٤٠٢ ، ٢٠٥ ، ٢٠٠ ، ٢٢٢ ، ٢٢٧ ، ٢٢٧ ، ٢٢٧ ،

خفاجة العبس : ١٧١ - ١٧٧ . ٧٩٥ -

خلف بن احمد بن على بن كليب : ٥٨٧ -

خلف الخادم : ۳۹۰ . ۳۹۱ .

د ۱۳۳۰ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۵۳ . ۲۵۳ . ۲۵۳ . ۲۵۳ . ۲۵۳ . ۲۵۳ .

خلفون البريري : ٣٦٤ -

خلفون بن مهدی : ۷۳ -

الخللية : ٢٠٢ ، ٢٨٤ ، ٢٨٠ ، ٢٨٧ ٠

خليفة بن خياك : ١٩٠ ، ١٩١ ، ١٩٢ ، ١٩٣ -

الغوارج: ١٠٠ ، ٧٥ ، ٢٨٩ . . ٢٩٠ ، ٣٠١ ،

. 4-7 . 2.0 . TA1 . TE0 . T.0

. 200 . 271 . 277 . 211 . 21.

773 , 773 , AV3 , £V2 , 773 ,

• • YA

الغوارج الإباضية : ١٩١ -

الغوارج الصارية : ١٩١ ، ١٩٥ -

خوارج مديونة : ١٧٥ •

(2)

ناود بن ادریس بن ادریس : ۴۰۸ - ۰۰۰ -ناود بن حیاسة : ۳۲۰ -

15,64 AF VVI 181 181 . 117 داود بن حمزة الواديي " ۸۱ - 11 197 . 197 . 190 . 195 داود بن القاسم بن اسحق بن عبد الله بن جعار - 172 TT - TIS . YIE . TIT ابن ابی طالب : ۱۹۹ ، ۴۵۹ · - 727 . 727 . 727 . 727 . 727 -- TTV . TT. . YOA - YOU . YOT ولدرجيتي : ۲۹۷ ، ۲۹۹ ، ۲۰۰ ، ۲۱۵ ، . TVA . TV0 . TVT \_ TV+ . T74 . £.0 . 797 . 707 . 773 . 777 7 A7 . YA7 . KA3 " . 274 الرومان : ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۸ . (1) (1) واشد رقائد الجند السودان ) \* ۱۳۲ -**د کار : ۲۷۹ •** راشد ر مولی ادریس ) : ۲۵۰ ، ۲۲۹ ، AT2 . AT3 - -33 . Fe3 . TF3 . زكرياء بن معمسة بن الحكم اللغمي : ٦٧ . 34 رباح بن يعقوب : ۲۹۷ ، ۲۵۰ ، ۲۹۲ ، . 477 زكموية : ٢٨٧ -الربيع بن حبيب : ٢٢٣ ، ٢٣٠ . : FT . OO . 3/7 . FTT . 307 . YET . - 73 . 372 . AV3 . TTV ربيع بن سليمان : ٤٧٧ • . 017 . 017 . 0.0 . 0.7 . 0.. رستم: ۲۸۹ ۰ . OY1 الرستميون : ١٥٥ ، ١٠٦ ، ١٢٤ ، ١٤١ ، زهير بن قيس البلوي : ۱۷۹ • PAY. 717 . 317: 777 Per . 757. زهير بن غوت د ۲۷۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ • . TVV . TV7 . TVY . T74 . T73 . YAY . AAT . TFT . 3 FT . 0 FT . نواغة : د٧ ٢٧٦ ، ١٨٣ ـ ٢٨٣ ، PY3 : TA3 : AA3 - - P3 · • · · · · £ £ A . £ £ 0 , £ ₹ • · 17- : •919j 370 . FTO . ATO . OFO . AFO . رَبِادة بن سهل ( ابن الصقلية ) : 23 الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) = ٣٠١ ، **زيادة المتوسى : 200 ·** وْيادة الله بن ابراهيم بن الأغلب : ١٠٠ ــ ٥٤ ، الرقيق: ۲۸ ، ۲۹ ، ۲۱ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۴۹ ، 10 . 31 . TV . AV . 311 . 011 . \* YY1 \* YY- \* Y1V \_ Y1- \* 19V \* 777 . 770 . 777 . 779 . 778 \* 0.4 . 48. . TTA رئية نت اسماعيل بن عبر مصعب الأزدى : 173 . زيادة الله الثاني بن الأغلب : ٤٩٨ ، ٤٩٨ .

170 . 770 ·

روح بن حاتم : ٦٦ ٠

· Po . 1Po \_ 7Po . APo ·

زيادة الله الطبئي : ١٧٤ ، ٢٥٥ · زيد بن على زيد العابدين بن الحسين : ٢٩٥ زيد لواصل بن عطا، : ٢٣٤ ·

( w)

سالم بن سوادة : 15 •

سالم بن غليون : ٨٢ ·

سجمان بن عمروا بن معاویة : ۵۱ ، ۶۱ ، ۲۱ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ،

سحنون بن سمید : ۷۰ ، ۸۸ ، ۸۸ ، ۸۸ . ۲۱۵ ، ۸۱۸ ۰

سلوالة : ٢١٦ ، ٣٠٠ . ١٠٥ .

سعدون الحلوى : ٢٨٣ -

میعاد پن اپی یونس : ۲۵۰ ، ۲۸۹ ، ۳۹۰ -

سعد بن وسيم : ٣٥١ ، ٢٥٢ ٠

منفیان بن صوادة : ۵۹ ، ۹۳ ۰

سفيان بن الضاء : ٢٦ ، ١٠ •

سلامة بن سميد : ۲۸۹ ، ۲۹۰ ،

سليمان بن جديد الشماخ : ٤٣٦ ٠

سليمان بن عافية الطرطوشي : ٢٣١ -

سليمان بن عثمان بن ابي عبيدة : ١٩٤٠ .

سليمان بن عمران الحنفي : ١١٠ ، ١١١ -

سليمان بن راشد : ١٩٦٠

السنه : ۲۰۱ ، ۳۰۳ مه

سهل بن حاجب : ۳۰ ، ۳۱ ۰

سواده پڻ معمل پڻ <del>خقاجة ۽ ۲۷۲ ، ۲۷۲ .</del> ۲۲۷ -

سوانة النمرائى : ١٣١ -

(ش)

شارل الأصلع : ٤٩٢ -

ئىللان : ۲۸ •

شجرة بن عيسي : ٤٧ ، ٨٤ ٠

الشرق : ۱۱۸ -

شكر بن صالع الكتامي : ٢١٢٠

الشهاخي : ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ . ۲۶۲ ، ۲۰۵ -

شیپ بن ابی الصارم : ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۹۷۸ -

شيپ ين آبي شداد القبودي : ۱۷۲ ، ۱۷۲ . ۱۲۰ ، ۹۲۵ •

شعیب بن المصری : ۳۳۰ -

شعب ابن العروف : ۳۱۹ ۰

الشيعة : ٢٠٦ ، ٢٢٥ ، ٢٢٤ ، ٢٧٤ ، ٢٧٤ . ١٩٤٤ ، ٢٢٥ ، ٣٣٥ ، ٨٣٥ ، ٢٦٤ .

- 010 , 011 , 00-

( 00 )

صاحب الاستيصار : ٤١٠ ، ٤١٣ -

صالح بن جنون : ۲۹۸ ، ۲۹۹ ۰

صالح بن سعید النفزی : ۵۰۵ -

صالح بن طریف : ۲۲۲ . صریتهٔ : ۲۹۱ .

مطلورة : ۵۰ ، ۱۳۷ ۱۳۷ ·

773 7.0 . 770 . e.po .

واستالية : ١١٦ ، ١٢٣ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، YET . TEY . TTO -

منهاجة : ۲۱۸ ، ۲۷۰ ، ۲۲٤ ، ۲۹۹ ، ۲۵۹ منهاجة - 0.0 , 0.7 , EV1 , 27. مبولات في القاسم الكتائي : ٩٧٢ •

#### ( 5 )

طارق بن زیاد : ۲۲۲ ، ۳۲۱ •

طریف بن ملوك : ۲۱ ٠

الطرابلسيون ١ ٣٦ ٠

طليب بن كامل: ٨٧٠

الطولونيون: ١٣٠٠

## (2)

عاتكة بنت على بن عمر بن ادريس = -٤٧ ، · 271

عامر بن محباء بن سمياه : ٤٤٢ -

عامر بن المعمر : ٣٦ ، ٣٨ •

عامر بن **تافع : ۱۹**۰ م ۹۹ م - 75

العامري : ۱۳۷ ٠

FAO .

العباس ( عم النبي صلى الله عليه وسلم ) ا

والمياسيون : ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۶۶ ، ۳۰۱ ، . 013 . 017 . 011 . 0.V . 1A0

771 . 181 . 14 . 177

أِ العياس بن ايوب بن العياس ۽ ٢٤٧ -

المياس بن القضل بن يطوب : ٢٤٦ ، ٢٤٧ ، - TY. , YT. , Tot - Ya-

عباس بن الوليد اللقية الصالح : ٦٢ -عيد الرائق الوشقي الأندلس : ٤٧٣ ، ٤٧٣ ... · 177 / 177

عبد الرحمن بن ابي صلبة : ٦٢ ، ٦٤ -

عبد الرحين بن ابي صهل ۽ ٤٧٠ ـ ٤٧٢ -

عبد الرحمن الأوسط بن حشام : ١٨٥٠، ١٨٥

عيد الرحمن بن حبيب 1 192 ، 190 ، 191-

عيد الرحمن بن رستم : ٢٨٩ ، ٢٩٠ ، ٢٩١ ،

. TT4 . YIT \_ T-Y . T-- \_ T40 . e-1 . 111 . 111 . TV1

عبد الرحين بن زياد بن انهم : ١٩٤ ، ٥٣٠ . - 017 . 070

عبد الرحين بن معاوية ( الداخل ) : ١٤٤ ، ۰ ۵۳۷

عبد الرحين بن صواب الثاوس : ٣٧٩ -

عبد الرحين الناصر : ٢٣١ ، ٤٩٩ ، ١٩٥ .

عبد الرحيم بن عبد ربه الربعي ؛ ٢١٤ -

عبد السلام بن عبد الوهاب : ۲۲۸ ، ۲۲۸ •

عبد السلام بن القرع : ٥٣ ، ٥٧ ، ٥٩ ، ٥ . 77 . 71

عبد الله بن ابراهيم ( الأحول أو أبي حوال ) : - 178 x 171 x 10V x 180

عيد الله بن ايراهيم بن الأغلب : ٥٦ ، ١٢٨ ، . DIV . EVE . TAY . TT . TIE

عيد الله بن أبي حسان اليعصبي : ٦٨ -المياس بن احمد بن طولون : ١٢٠ - ١٣١ ، [ عبد الله بن الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب : عيد الله بن أحمد بن طالب التبيعي : ١١٠ ، | عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم : ١٠ . · 171 . 17. . 111

عبد الله بن الأشيع : ١٠٦ •

عَبِد الله بن أيوب بن ادريس : ٤٥٩ \*

عيد الله بن أملية : 271 •

عبد الله بن ابي الجواد : ٨٦ ، ٩٤ ، ٩٠ •

عبد الله بن زياد الأنصاري : ١٩٣ ء

ميد الله بن الزبع : ٣٢٤ •

عيد الله بن سليان : ٣٦١ •

عبد الله بن السائغ: ١٦٠ - ١٦٢ : ١٦٢ ،

. TVL . TVL . TAL . TAL . TAL . . .V. . 177 . \AS

عبد الله بن طاهر بن الحسين : ٥٥ ، ٥٥ ، - 171

عبد الله السكال ( أبد الله ): ٢٠١ ، ٣٠٤ -

عبد الله بن العباس : ٢٥٤ ، ٢٥٥ ، ٢٢٥ ٠

عيد الله بن عبد الحكم : ٨٧ •

عبد اش بن عبر بن ادريس : ٥٠٤ -

عبد الله بن قطل : ۱۹۳ •

عبد الله بن اللبطي : ٢٦٩ -

عبد الله بن قيس : ٢٤ ٥٠

عبد الله بن فروخ الفارسي : ١٧٠٠

عبد الله بن معند بن الأغلب : ١٠٠ -

عبد الله بن محمد بن عبد الله التميمي : ٦٢ ٢٠.

غيد لڪ پڻ مسمود ۽ ٢٣ه -

عبد الله بن موسى بن قصع : ١٩٠٠ -

عبد آله بن ياسين : ٤٣٧ -

هها الله بن يطوب : ۲۹۲ ۲۹۲ -

FFT . F.T . TIT . TIT . CT . 

170 . TTO . OTO . TTO .

عبيد اقة من الحيحاب : ١٠٣ . ١٩٣ . ١٩٣ . . 110

غبيه الله الهاي : ۱۱۸ ، ۱۲۸ ، ۱۹۹ ، ۲۹۸ .

. 444 . 444 . 444 . 444 . 414

183 . PTO . 130 . 030 . 1Ac .

عييلة بن عبد الرحمن : ١٩٢ ، ١٩٣ .

770 . FF0 - AP6 .

العجم: ١٠٦٠ \_ ١٦٣ ، ٢٧٥ ، ٢٧٦ -

عثمان بن ابي عيينة : ١٩٢ ، ١٩٧ ، ١٩٤ -

عثمان بن أحمد بن يحيا : ٣٨٢ -

عثمان بن الصفار : ۲۸۱ -

عثمان بن عفان : ۲۲۲ ، ۲۸۹ ، ۲۲۲ ، ۲۲۵ ، - 077

عثمان بن قرهب : ۲۳۲ ، ۲۳۲ •

المرب : ۲۵ ، ۳۹ ، ۵۵ ، ۸۹ ، ۹۰ <u>. ۱۹۰ .</u>

7.7 , 3.7 , 7.2 , 197 , 198 , 197

. TT. . TIA . TIV . TI. . T.A

. TYY . TYV - TTO . TYT . TYI

TYY . ATY . . 37 - 327 . . CT

. YTY . YOY . YOY . YOY

VST . AST . TVT . CVT . AVY .

\* 177 . 177 . 177 . ATY . ATE .

. 1V. . 10T . 111 . 111 - 117

AAB . VP3 . 7.0 . A.0 . P.0 .

. ..

عريب بن سعد : ١٦٠٠

عروبة بن يوسف : ۲۷ه ، ۷۰ه

العز بن محبه: ۲۹۹ •

عَلَيْهِ بِنَ قَافِع ٢٦ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١١١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠٠ ،

على بن أبي طالب : ٢٥ ، ١٦٠ ، ٢٢٢ ـ ١٦٧ ، ٢٨١ - ٢١١ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ٢٧٠ ، ٢٨٠ -

على بن حامد بن مرحوم الزناتي : ٥٠٥ -

على بن حامد بن مرحوم الزناتي : ٥٠٠ -

عل بن حلس راين علوجة ) : ٥٠ ٥، ١٣٠ .

عل بن زياد التونس البيسي : ١٧ ، ٨٧ •

عل بن سليمان العباس : ٤٢٥٠

على بن عمر بن ادريس بن ادريس : 171 م ۲۷۱ ، ۲۷۲ ، ۲۷۱ ، ۵۰۶ -

عل بن الفضل : ۲۵۹ ، ۲۵۳ -

على بن محمه يزادريس بن ادريس : ٢٦١ ، ٣٢٤ ، ٣٢٤ ، ٢٦٨ -

عمران بن ایی محرز : ۷۰ ، ۷۱ -

عهران بن مجالد الربيمي : ۳۳ ، ۹ ۳، ۳ ۳، ۳ مران بن مجالد ۱ دريمي

عمران بن مروان الأندلس : ٣١٢ •

غیر پڻ ادریس پڻ ادریس ۽ ٤٩٩ -- ٤٦١ -غیر پڻ حاص : -۲۹ ، ٤٧٧ -

عبر بن الفطاب : ۱٦٠ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۳۲۱ ،

عبروس بن فتع التأسوبيّ : ۳۸۲ ، ۳۸۶ ۱۳۵۰-

عمرو بن سليم التجيبي : ٨٤ -

عبرو بن سليم القويم : ٨٤ ، ١٩ ، ٩٦ ،

عبرو بن العاس ۽ ٢٨١ - ٢٢٥ - \_\_

عبرو بن فاتك الكلبي : ١٩١ ، ١٩٢ -

عبرو بن معاوية : ۲۱ ، ۲۸ ، ۹۰ ، ۲۱ ... ۱۵ -

عبع بن صميا : ١٤٥٠

عياش بن اخيل : ١٩٠٠

عیسی بن ابراهیم بن محمد بن سلیمان ت

عیسی پڻ ادریس پڻ ادریس العلوی : ۸۰۱ ، --۲۰ ، ۲۱۱ -

عيسي بڻ ريمان الازدي : ٧٠ -

عیسی بن فرقاس : ۳۱۸ ، ۳۲۰ •

عیسی بن مسکین : ۱۵۲ •

عيس بن مريم ( عليه ا**لسلا**م ) : ٥٤٦ ·

عیسی الٹوشری : ۵۸۹ ، ۵۸۷ ، ۵۸۹ -

عيسي بن جريد الأسود : ١٠٠ ، ٤١١ ، ١١٤ -

### (E)

غلبون ( الأقلب بن عبد الله بن الأغلب ) 3. و 4. د 2. د 4. د . و 4.

#### ( 5 )

٠ ١٦٤ : كالآيالة:

TAT . TE. . TT. . 177 : jyabiib . EV1 . EVA . E.B . E.T . TAA

CA3 + 1F3 + TF3 + VF3 + KY4 +

~ \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\*

734 : 230 : 730 : 774 : APC "

ظلية بنت معبد اللهري القَيْرُواتَى : 170 -172 - 179 -

قثم بن عوانه الكليي : ١٩٤ طَاطَعةَ الرَّهراء : 270 \$70 \$40 -TF1 . YT& . -20 . 130 . القرامطة فتع الدر : ١٣٢ . 730 . FAO . ختج بن يحيي السالتي : ٥٥٤ ، ٥٦٠ ، ٥٦٥ القرشيون : ۲۱۷ • . 417 خطل بن روح : ٥٥٩ ٠ القرطاجنيون : ٢٠٨٠ خرچ بن تمر الناوس : ۳٤۸ • قسطنطين ( قيصر الروم ﴾ ٢ ١٨٩ ، ١٩٥٠ • غرج بن جيان : ٥٥٩ . قسطنطين رحاكم صقلية ع ٢٦٣٠ خرفوريوس : ۲۰۹ • أسطنطين ( بطريق صقلية ) : ٣٨٠ £الرئىم: ۷۷۷ ، ۲۲۸ ، ۷۷۷ • قسطنطين كوندوميتش ١ ٥٣٦ -عالفرس : ۲۸۹ ، ۲۶۱ ، ۲۶۲ ، ۳۰۹ ، ۲۸۸ ، | القيسية : ١٣٤ ، ١٧٢ ، ٤٤١ ، ١٤٩ ، . ... . 010 .الفضل بن ابي المتبر : ٦٢ • (1) .القضل بن جعفر الهبزاني : ۲۲۲ ، ۲۲۳ ، كتامة : ١٦٥ ، ١٤١ ، ١٢٧ ، ١٢١ ، ١٦٥ ، . YEA . YEE , 170 , 177 /1 VY , 171 , 17A . TAP . TIV . 1A1 . 1A. . 177 المفضل بن روح : ۲۸ ، ۲۹ • oft . PFE . PYE . AAE . ATC . الفضل بن يحيي البرمكي : ٤٧٤ -730 . V10 . Fic . . cc . 700 الفضل بن يعقوب : ٢٣٥ ، ٢٣٧ • 208 , 000 , Fac , Voo , Pos , · 275 : .... , ave , are , are , are , are طيمي أوفيميوس ( القائد البيزنطي ) : ٢١١ ، . .. الفينيقيون : ٢٠٨٠ كُونَاية: ٧١ ، ٧٩ ٠ ( 5) الكندى : ۲۲۸ . القافي النعمال: ١٦٤ ، ١٧٤ ، ١٧٨ ، ٥٣٥ ، كنزه ( والله ادريس الأول ) : ١٥٧ ٠ 100 . 200 . 000 . 700 . 170 . (1) 770 , 370 , 770 , 7Va , 7Va , 

لطاية (قبيلة): ١٦٥ ٠

ا کایة رقبیلة ): ۲۰؛

. 17.

هلقاسم بن ادریس بن ادریس : ۵۸ ا

لهيمه : ١٥٤٠

. Tot . TT. . 177 . 1 - . Vo : 414 277 . 077 . F.S . F.S . FVe - --

- اللواتيون = ١٢٧ -

لَوْلُوْ غَلَام أَحَمِدُ بِنْ طُولُونْ \* ١٢٠ •

الليث بن سعه ١ ٢٧ -

#### ( )

مالك بن انس : ٦٦ ، ٦٧ ، ٦٩ ، ٨٦ VA . AA . AP . PP . 7P3 . F/4 . 014 . 014

بيري : ۲۱۲ ، ۲۲۲ ، ۲۰۰ -

1-A - AA - A7 - Y9 . TV : 3.5741 · 190 . TA. . TEA

المُعرِنَ ( المُعَلِيقَةَ الْمِياسِ ) ٢٦ ، ٢٤ ، ٥٤ ، 25 . 15 . 417 . 477 . 477 . 477 . 35 · 0/0 . TT9

اللوردى : ١٨٤٠

المتوكل : ۲۰۱ ، ۲۲۶ ، ۲۰۲ ، ۲۸۸ ، ۲۸۱ ،

مچېر پن اېراهيم بن سليان : ۲۷۶ ·

المعوس : ۲۳۰ ، ۲۳۵ -

محكم الهواري : ۲۲۹ .

محمد بن ابراهیم بن عبدوس : ۱۰۹ ، ۱۱۹

محبد بن آبی یکر : ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ۳۳۴ -

محمد بن ابن الجواري : ۲۲۶ ، ۲۲۶

محمد بن ابی الحسين : ۲۹۲ ·

معمد بن ابي المباس ( الأحول أو أبي حوال ): | محيد بن سالم : ٢٣٥ -

معبد بن ادریس بن اهریس الطوی : ۴۵۷ . 

A03 . -F3 . FF3 . FF3 . 1V3 .

محمد بن احمد ابو الغرائيق : ٢٥٦ ، ٢٦٥ . . ...

عميد بن اسهاميل بن الحسن ٤٠٠٤٠ ٠

معهد بن اسماعیل بن سلیان بن سالو : ٤٨ •

معبد بن الاسود الصديثي : ١٥٧ -

معبد بن الأثبث : ۲۹۰ •

محيد بن الأغلب : ٨٠ ، ٨١ ، ٨٠ ، ٨٢ ، ٨٢ -3A . 0A . TA . PA' . 0F . TE . - TEE - 11- - 1-1 - 17 - 19 - YET

معيد بن جعفر : ٥٠٤ -

معبد بن جيمال القاني : ١٧٨٠

معید بن حباد : ۲۷۳ -

معبد بن حيزة : ٤٧ ، ٥٠ • محمد بن الحنفية : ٧٧٥ -

محيد بن حيدون الأندلس المافري : ١٠٧ -

معهد بن حيون : ١٣٠ .

مجيد بن خزر بن صولات القراوي : ٤٣٥ د . 101

معمد بن خلاجة بن سليان : ٢٠٤ ، ١٢٠٦ -~ YTY . TTI . TT. . TOI . YOY \* T79 . T7T

محمد بن ديرس ۽ ۲۷۸ -

سعيد ين رباح : ۲/۷ ٠

محيد بن زياد الله : ١٤١ ، ١٤٢ ، ١٦٢ "

محمد بن سعتون : ۱۰۷ ، ۱۰۸ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۱۵ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۷۰ - ۱۷

محبد بن السرقوس : د۲۸ -

محمد بن سليمان : ٥٠١ ، ٥٠٤ ، ٥٠٠٠

عمد بن السنّدى : ۲۳۶ •

محمد بن عبد الله بن جيمال = ١٧٥٠

معمد بن عبد الله بن ابي الشيخ : ٣٦٧ . ٣٧٩ .

معبد بن عبد الله الرعيثي : ١٣٠، ٢٣٥ -

محمد بن عرفة : ٥٦٦ ، ٢٥٨ ، ٢٥٣ ، ٢٦٢ ٠

محمد بن عبد الله بن الأغلب : ٥٠ ، ٥٠ -

محمد بن عبدون بن أبي ثور : ۲۳۰-

محمد عبد الهادي شعيرة : ٤٨٧ -

معمد بن الفرج الفرغاني : ١٢٠ -

معبد بن فرد : ۹۰۰ ۰

معهد بن العضل ٤ -٣٧ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ -

محید بن قرهب : ۱۱٦ ، ۱۲۳ ، ۱۲۷ ، ۲۵۰ محمد بن مسالة : ۳۲۳ ، ۲۳۴ ·

معمد بن مفرج المعروف بابن الشاعر : ١٧٢ -

محمد بن مقاتل المكي : ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ .

.محمد بن موسى العروف بعربان : ٨٤ -

معهد بن ميبون : ٤١٧ -

معمد القائم بن المهدى : ٢٠٥٠ -

معمد بن يائس : ۲۲۷ ، ۲۲۸ -

معمد بن يحين بن عبد الأعلى المروزي : ٨٣٠ -

محمود بن ابی بکر : ۱۳۲۸ ـ

محبود بن الوليد : ۲۰۹۰ .

إُ مدرار بن اليسم = ١٦٤، و١١ ، ٢١٦ •

مدلیج بن زکریا : ۱۷۰ -

مديونة : ٢٢٤ ، ٢٧٤ -

المراديون : ٢٧٩ ، ٣٨٤ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ٣٢٩ ، ٢٠٠ •

المرابطون : ۲۱۱ ، ۲۳۲ ، ۲۰۰ ، ۱۹۰ •

مراسه : ۲۹۸ •

مروان بن محمد : ۲۹۷ •

مزانه : ۲۱۳ ، ۷۷۳ ، ۷۸۳ ، ۱۰۰ ، ۵۰۵ ،

الزاتيون : ٥٠٠ -

الستعين بالله ( الخليفة العباس ) : ١٠٣ ، ١٠٣ ، ١٠٣

الستنير بن الحارث : ١٩١ ، ١٩٣٠ •

مسراته : ۲۰۰ -

مسعود الأندلس : ٣١٢ -

مسعود الباجي : ۲۷۷ •

السلمون : ۲۱۷ ۲۵۲ ، ۲۵۳ ، ۲۸۶ ، ۲۸۳ ،

مسوفة : ٢٠٩ •

مشقبنارية : ٧٨ه -

مصالة بن حبوس : ۱۷۸ -

مصمب ین سرمان : ۲۱۲ ۰

عظماطة : ١٥٤ ، ١٠٥ ، ١٠٥ -

الطماطيون ۽ ٥٠٠ -

مطيع السلمي : ٦١ ٠

معاوية بن ابي سفيان : ٣٠١ ، ٣٢٤ -

معاوية بن هديج : ١٩٠٠

المتفيد ( الغليلة العباس ) : ١٤١ ، ١٤٥ ، أ الوحدول : ١٦٠ ، ١٩٥ • FAS . OAO . FAO .

العتر و الغليفة ) : ١١٣ -

. oft . of . 279 . 779 . 470 : 4 juil

المتمد ( الخليفة ) : ١١٣ -

المن لدين الله القاطيي : 220 ، 000 -

مقراوة : ٢٥٥ ٠

الفرة بن أبي يردة العيدي : ١٩٠ -

اللوج بن سالم: ٢٦٢ ، ٢٦٤ ، ٢٦٥ ،

اللتدر ( الخليلة المياس ) : ١٦٥ -

انقلس : ۲۰۷ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ •

اللَّهِ يِنِي : 140 ، ٥٨٥ ، ١٥٥ -

الكتابي ( الخليلة العباس ) : ١٦٦ ، ١٦٩ ، 

الملثمون - ٢-٤ ٠

مليلة : ٢٦١ ٠

المنمور ( الخليفة العياس ) : 27 ، 201 ، - tor

منصور بن نصر الطنبلي : ۲۱ ، ۲۷ ، ۱۸ ، P\$ . . 0 . 70 . 70 . 20 . 20 . TO . VO . A. . P. . TF . W. . · 177

الهتدي : ١١٣ -

دالهدی : ۳۲۰ ، ۵۰۰ ٠

مهدی بن کناوه : ۵۵۰ -

مهدی کاوینوی : ۲۲۷ ، ۲۲۸ •

مهلب بن صولات : ۱۰٦ •

المهلب بن ابن صفرة : ١٧٦ -

موسى بن ابي العالية : 278 -

موسى ا**تفائم : 100 •** 

موسى التوشري : ١٨٤ -

موسی بن فیاش : ۱۹۵۶ ، ۱۹۵۹ ، ۱۳۵۰

عوسی بن تعیی : ۱۹۰ ، ۱۹۰ - ۲۲۲ -

ميال بن يوسف : ۲۰۲ •

ميغاليل الثاني : ٢٢٢ -

مخالل الثالث : ٢٥١ .

ميسرة الصلري : ۲۲٪ ، ۲۷٪ ، ۴۵٪ ، ۷۲٪ ميمون ( قاله الحرس السودائي ) 1 ٢٣٠ م

. 187 . 179 . 181 .

میمون بن اروا : ۱۹۵۰

ميمون بن عبد الوهاب بن عبه الرحمن : ٣٢٥

میمون بن علوار : ۱۵،۰ ۱۵ ۰

(3)

التبي ( صل الله عليه وسلم ) : ٢٠ ٥، ٢٦٠ ، 

التمرانة: ٢٤٤ -

نصر بن حبزة الكاتب : ٧٩ • ٨١ •

تمر بن الصممامة : ۱۲۸ - ۱۳۱ - ۱۳۲ •

\* TTE . TOT . TO1 : AUG

- Y11 . Y1V . et . ee . er : 24156

\* 474 - 244 - 245 - 27- : 332

. TAA . TYO . TTA . TTE . TTE

. . . . . 19.

الكار والكارية : ۲۰۲ ، ۱۲۸ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۹ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ،

اللوبحتى ٥٠٠٠

التورمنديون ٢٢٠٠٠

ئوشى : ٢١٨ ، ٢٥٥ ، ٢٥٦ -

10. Pc , · T , YT , Y2 , F3 , · O ,

10. Pc , · T , 3F , FY , AY ,

ch , · · · / , c · / , FT / , TT /

AT / · · 3 / , T3 / \_ o 3 /

TF / · VF / , TA / , TF / , TF /

AT / P3 / , 30 / , TF , TF /

TY -

( 4 )

الهادي : ٢٤٤ ٠

هارون بن خماروية بن احمد بن طولون : د۸۰ -

هارون بن الطبئي : ١٧٤ ، ١٧٥ ٠

هارون بن یونس بن موسی السالتی : ۱۵۰ ۰

هارون الرشيد : ۲۹ ـ ۲۹ ، ۲۸ ـ ۶۰ ـ ۰۶ - ۲۸ . ۲۸ ـ ۰۶ - ۲۸ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

هاشم بن نافع : ٥٨ -

الهاشمية : ٣٢ -

هديل النخل : ١٦٣ -

هرلمة بن اعين : ۲۸ ، ۲۹ -

هشام بن عبد الملك : ٧٤ ، ٢٩ .

(9)

الواصلية ( مذهب ) : ۲۹۰ ، ۲۲۶ ـ ۲۲۳ . ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۹۰ ، ۲۹۸ ·

وزداجة ( قبيلة ) : ١٢٧ -

الوسياني : ۲۱۶ ، ۲۰۵ -

الوليد بن يزيد: ٢٩٠ .

الوندال : ۲۰۸ ، ۲۰۸

الوهبية : ٣٢١ ، ٣٠٩ -

(3)

ياقوت الحموى : ٢٠٥ ، ٢٠٠ ،

یحیی بن ادریس بن ادریس العلوی : ۹۰۶ ۵۰۳ - ۱

يعيى بن ادريس بن عبر بن ادريس الامام : ۱۹۷۱ ، ۱۹۷۱ •

يحيى بن خالد البرمكي : د٢٢ ، ٢٣٦ .

يحيي بن زياد : ۲۹ .

يحيى بن القاسم الشهور بالعـوام : ٧٧٤ ٤٧٤ ، ٤٧٩ ، ٢٧٤ ، ٤٧٧

يعيى بن عبد الله بن على بن الحسن : ٢٦٤ -

يحيى بن عبر بن يوسف الأندلس : ٢١٥ ، ٢١٦ -

یحیی بن محمد بن ادریس بن ادریس : ۳٫۳ . ۲۱۵ ، ۲۱۱ ، ۲۱۷ ۰

یعیی بن یعیی بن معمد بن ادریس بن ادریس ۱۳۵ ، ۱۳۷ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۲۷۱ ، ۷۷۱ .

يزيد بن حاتم : ٧٢ - ٤٧٧ .

أ يتريد بن فندين اليقرني ٢١٢٠ ٣١٣ .

يزيد بن معاوية بن ابي سليان : ١٠٩ ، ٢٠١

يزيد بن معروق اليحسيي : ١٩٢ -

بقطان بن ابی الیقظان : ۲۰۵۰

مَقَانَ بِنَ مَحْمَدُ أَبِي الْيَقْقَانُ بِنَ اقْلَعَ : ٢٩٤، يُونُسَ بِنَ الْيَاسَ : ١٩٥ -

7.0.7.6.3.6.6.5.0.7

اليسم بن علرار : ٤١٧ -

يوسف بن معبد بن افلج : ٩٥٩ ، ٩٩٩ -

## ب \_ الأماكن

```
78. . 77V . 74E _ 74. . 777
                                                    (1)
  727 . 007 . 777 . 377 . AFT
  TA- - TY1 . TYV . TV0 . TYT
                                                    ابلاطنو ( حصن ) : ۲۵۰
  0A7 . FA7 . PA7 - 1P7 . SIT
  127 . 737 . - 77 . 3.3 . 7.3
                                                               1:7:41
  173 , 073 , 773 , 673 , 733
                                                             ابوك : ٢٦٥
  111 . FEE . 174 . TAE
  VAS . 173 - 474 . ... 140
                                                             آجِلُو : ٥١٠
  T.0 _ P.0 , 710 , $10 - 710
  770 . YTO . TTC . 370 . 074
                                       الأربس : ۵۰ ، ۹۷ ، ۱۳۹ ، ۱۲۹ – ۱۷۳
                                       741 . 141 . 1A . 1A1 . 1A3
 700 , 170 , 070 . AFe . TVC
                                              070 . PFO . . VO - PVO
  PV0 . 140 . 370 . 470 . VP0
                           .14
                                     ارغوس ( ارغوس ) : ۲۵۸ ، ۲٤۸ ، ۲۰۹ -
                        البعيه : ۲۲۰
                                                            الواوا : ۲۱۹
  الإندلس: ۷۲ ، ۵۵ ، ۹۳ ، ۹۸ ، ۹۲۱
  717 . 71. . 7.V . 7.0 . 19V
                                                           اسبائيا : ١٩٧
  797 . 7AV . 777 . 77. . 77A
                                                            اسقلیه : ۱۹۸
  271 . 272 . 277 . 711 . 7-7
  207 248 . 449 . 447 . 577
                                       الإسكندرية : ١٥٠ ، ١٨٤ ، ٢٢٨ - ٢٣٠
  173 . 373 . 273 . . 43 . 273
                                             777 . 773 . AP3 . TA0
  7A1 . 173 . 774 . 7.0 . 7.0
                                                           اصقلیه : ۱۹۸
  1/0 . 7/0 . 9/0 . 370 . 070
                    917 . 9TV
                                             الأطبه ( جيل النال ) : ٢٠٦
                                                      المات : 249 ، 279
                       اتكيرده : ۲٦٢
اوروبا : ۱۲۷ ، ۱۹۸ ، ۲۰۷ ، ۲۰۸ ، ۱۲۸
                                     افريقية : ۲۷ ــ ١٤ ، ٥٠ ، ٥٣ ، ١٦ ، ٦٧
                                       118 . 111 . 1-1 . 1-- . 4-
                       اوسلم : ١٠٠٠
                                       1/1 . 1/4 . 1/7 . 1/4 . 1/1
                                       170 . 101 . 127 - 177 . 175
                        اوليه : ١٩٤,
  المِعْالِيسا : ١٤٨ ، ١٤٩ ، ١٧٧ ، ١٩٧
                                       14. - 141 . 144 . 14. . 179
  75 . 775
            *** . *** . 144
                                     _ Y.V . 131 _ 13. . 1A1 . 1A8
```

FF4 . FF4 . 3A4 . TT . ATT 730 - 777 . 707 . 700 . 720 YTY . TOS . TSA . YTO . YTY AFF . FFF . TVT - 3VT . AVF 201 . 277 . 273 . 774 . 770 EAA . EAV . TA-. LAY . SAS . SAS . SAS . STS ويكجان ( دار البحره ) : ۱۷۸ ، ۵۶۱ – ۵۰۳ 111 . 111 . 112 . 3.4 . 114 Pee \_ FFe . . Ve . VY - 047 2/0 . 0/0 . 730 . VA0 041 بلاد الجريد ( الجريد أيضا ) : ٢٠٦ الايوليات : ۲۲۷ ، ۲۲۳ بلاد الريف : ٤٩٢ ، ١٠٠ ، ١٣٠٠ بلاد البيودان ( انظر السودان) : ٤٠٦ ، ٤٠٩. ( Ų ) بلاد المدود : 270 بالاد المدود : 270 ماجه : ١٤ ، ١٠ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٠ ؛ ٨٤ بلاد غماره : ۲۳۰ FY . VYI . TYI . OTO . . OF طلام قاتران : 374 ، 204 ماري : ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ۲۲۲ - ۱۳۲۰ يلاد مصموده : ٤٥٨ ١٧٦ ، ١٧٤ ، ١٧١ ، ١٧٠ ، ١٣٤ : ولؤل 974 . 974 . 976 . 97. . g.l بلاد تأبس : ٤٥١ OVY . OVT . OVY . OV. بلاد ورقه : ٢٦١ ، ٢٣١ ، ٩٥٤ معايه : ١٧٦ ، ١٧٨ ، ١٨٠ ، ٥٥٥ بلرم : ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۷ ، ۲۰۲ ، ۲۱۳ البعر الأدرياني : ٢٦٤ \*\*\* \* \*\*\* \* \*\*\* \* \*\*\* \* \*\*\* XYY . TET . TE\* . TE\* . TEY يعر الشمال : ۲۲۰ -cy , Yey , sey . Asy - IFY البحر الأبيض التوسط : ١٥٠ ، ١٨٩ ، ١٩١ VET . 147 . 347 TIT . T.A . T.V . 19A . 19V بالله : ١٠١ ، ١٢٤ = ١٢١ ، ١٢١ ، ١٧١ ATT . TT . TSY . SFY . OFF . 741 . 341 . 741 . 300 . -70 173 •17 . •11 برنطيق : ۲۰۲ البناقية : ٢٢٢ 4 ETT + 1A1 + 1Y0 + 1YY + 1Y+ 2 45 + بتزرت : ۱۰ TAL . 1.0 . 7.0 . PAP . 370 بثيتو اللومبارديه : ٢٦٤ برندیزی : ۲۱۱ ، ۲۲۹ بوته : ٥٠٠ ، ٧٧٠ بسكره : ١٠٦ - ١٤٤ البصره :>۲۰ ، ۳۰۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۷ ، ۳۰۷ (0) PTY . POT . PPS . TTO 107 : 171 : 70F AME : "7 . 77 . 25 . FF . TV : BA . 10A : 130 |

170 - 12V 140

11T 1 A

تازروت : ۱ده ۵۵۰ مه ۵۵۰ ۵۵۰

تأغيارت : ٩٩٠

تاكلت : ۲۰۹ ، ۲۲۱

تمدلت : ٠٠٠

كاملت : ٨٥٤

تاورغا : ۱۶۴

تاهر ت : ۲۶ ، ۸۷ ، ۲۰ ، ۲۶ ، ۲۵ ، ۲۳

T.T . T.T . 799 . 79A . 197

3.7 . 6.7 . V.7 . K.7 . F.7 T11 . T17 . T17 . T1. . T1.

111 . 111 . 111 . 111 . 11.

77E . 777 . 777 . 77. . 7/A

677 . F77 . °77 . °77 . F77 . °77 . V77 . V77 . N77 .

Too . Tot . ToT . TEV , TEY

771 . 77. . 704 . 70V . 707

777 . 777 . 377 . 677 . 777

Y/F , TVY , TV+ , TVA , TV7

0Y7 . FY7 . AY7 . FY7 . 7A7

747 , 747 , 747 377 , 077

2-7 . 2-0 . 2-2 . 2-7 797

173 . 173 . 772 . 603 . 743

AA3 + PA3 + 1P3 + 7P2 + 7P3

373 . APE . 272 . ... . 114

370 . 770 . 370 . 770 . 270

efs . Afe

تيسا : ۱۷۸ ، ۷۷۱ ، ۳۷۰

ترغة: ٥٠٥ ٥٠٥

تسباری : ۲۰۱

تطوال : ۸۵۶

تقيوس ٥٦

تلمسان . ۱۹۰ ۱۲۰ م ۱۲۰ ، ۲۱۳

373 . 673 . 303 . 603 . 503

//3 3 0 . 0.0 . [.0 //c

ثلول متداس : ۲۹۱

تهوده : ۲۸۱

توزر : ۱۷۸ ، ۱۷۹ ، ۲۵۹ ، ۹۵ ، ۹۱

توس : ۲۵ ، ۳۵ ، ۲۵ ، ۲۷ ، ۸۱ ، ۹۱ ۱ ، ۵۲ ، ۵۲ ، ۵۲ ، ۷۵ ، ۹۲ ، ۹۲

A- , A> , At , YA , 75 , 77

111 . 1.7 . 1.7 . 1.7 . 1.7 . 1.1

771 · X71 · 171 · 131 ·

731 , 031 , Act Pcf , · Fl

. 1A5 . 1VV . 17V . 170 . 171

7.0 A.0 . 7c

التيبر ( نهر ) : ٢٦٤

تیجس: ۱۷۱ ۱/۵ ۸/۵

تیفاش : ۱۷۸ ، ۷۷۵ تیفاش

تيمتي : ٣٤٧ ، ٤٤٣ ، ٧٤٧

( <sup>(1)</sup>)

**ئىطلاس : ١٠**٥ ، ١٠٥

( 6 )

حیل اوراس : ۳۳۹ ، ۹۳۳ ، ۵۹

جبل ایکجان : ۳۳۱

جبل حامد ، ۲ ۱

جبل الحرافين : ٧٩ه

جيل اللعب ١٠ ٢ ٧٣٧ ٢٤ ٢٤٣ .

T 0 Y

چيل ژلدوي : -٥٥ ، ٥٥١ ، ٥٥٠ ، ٥٥٠ (5) چېل سو<del>لچي</del> : ۲۹۳ المجائر: ٦٦ ، ٨٧ ، ١٠٧ ، ١١٦ ، ٨٤٦ ، جبل مخروله : ۲۹۱ EYE جيل طارق : ١٥٠ ، ١٩٩ ، ٢٨٠ ---- 1 7A - 730 - 6A0 - 7A0 جيال مديوته : ۲۷۳ ( <del>č</del> ) جيل تقوسه : ٣٦ ، ٣١٠ ، ٣٢٢ - ٣٢٢ TTE . TTT . TTT . TTT . TTV خراسان : ۲۱ ، ۱۵۰ ، ۸۲۰ OTT . VAT . TOT . TEV . TTO 4-4 . 4-Y . TRE . TRT . TRY (2) PAS . 1.0 . . TO . TTO . 070 جار مدين : ٧٤ه چرجنت : ۲۰۱ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ TYY . YYT دار ملول : ۲۷ه چرچه : ۲٤٠ دىشق : ٥٠٦ ، ٨٦ه الجرائر : ٣٢٠ ، ٢٥٠ دمتش : ۲۰۲ ، ۲۷۲ ، ۳۸۲ جزوله : ٥٠٥ (3) الجزيرة : ٥٠ قات ا**اص**واری : ۱۸۹ جزيرة الأرنب : ٢٠٢ (2) جزيرة بنظلارية : ١٩٩ جزيرة جربة : ٨٠ ، ١٨١ ، ١٨٥ ، ٢٨٦ الرباط : ٢٨٠ 1.7 ریاف سوسهٔ : ۷۱ ، ۲۲ ، ۲۰۲ جزيرة الراهب : ٢٠١ رفادة : ۱/۱ ، ۱/۱ ، ۱/۱ ، ۱/۱ ، ۲/۱ ، جزيرة شريك : ١٢ ، ١٦ ، ١٣ ، ١٣٦ . TEL . 18. . 170 . 179 . 17A 111 . 177 737 · 100 · 107 · 18A · 187 . JA) . 199 . 190 . 198 . 339 جزيرة الكراث: ١٦١ 7A1 . . . Y . Y/3 . F. . Y/0 . . AA - POT . BYE . BAT . BAT جزيرة طريف : ٢٦١ I'A . TA. . OF . YES . AFE جلفوري : ۲۲۸ TAL T BAL جريرة هليكه : ٢٠٧ الرملة : ٨٦٥ جزيرة يابسه : ٢٠١ TY1 . TTT : 44

الجيزة : ٨٦٠

. TIE . TI . 197 . 197 . 190 . \*\*\* . \* 7 . \* 0 . \* . . \* . \* . \* 110 روما : ١٢٧ . ٥٤٠ ، ١٢٧ سرقوسسة : ١٩٠ ، ١٩٢ ، ١٩٣ ، ١٩٤ ريو : ١٩٩ ، ٢٠٠ ، ٢٠١ ، ٢٧٣ ، ٢٧٩ . TT. . TIA . TIT . T.V . Y.1 . YE. . YTA . YTT . YTT . YYI الريف : ٥١٩ 337 . VSY . ASY . FSY . 107 . . Yay . To7 . To0 . YaY . YaY . (i) VF7 . KF7 . TV3 الواتي: ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۲۳ ، ۲۸ ، ۷۸ ، ۰ 74 . 34 . 7-1 . 4-1 . 3/1 . 77/ سرقسطة د ۲۷۲ 171 , 071 , 131 , 0\$1 , Yol . . TIV . 1VT . 1V. . 17V . 171 سطيف : ١٤٧ ، ١٦٤ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ . 91. . 9.. . 2.3 . 797 . 791 750 . 750 270 . 750 . 250 . 050 . VF0 . سلا : ۸۰۱ ، ۲۰۱ . Vc , TV0 , . \* \* \* \* 3/0 سلمية : ١٤٢ ، ٢١٥ ، ٨٥٠ ، ٨٠٥ سمرقته : ۸٦ ( w ) السيودان: ٣١١ ٢٩١ ، ٢٩٨ ١٩٤ ، سافية ممس : ٥٨٠ ... , /-e , 770 , Afe سامرا : ۵٤٠ سوق ابراهیم : ۵۰۵ ، ۵۰۵ ۱۹۸ نسبتة : ١٥٠ ، ١٣٤ ، ١٥٨ ، ٢٦١ السوس الأدنى : ٢٨٤ السبخة ، ١٤٥ السوس الأقفى : ٢٦١ ، ١٥٤ ، ١٥٤ ، ١٠٥ 716 . 376 سبريخ : ۲۷۲ A.7 سوسة: ۱۱۸ ، ۲۱۹ ، ۲۱۲ سيية : ۲۰ ، ۲۰ AA3 . VP3 . AP3 . A c . a/c سيطلة : ٥٠٦ OAT سجلماسسة ؛ ۲۵ ، ۲۸ ، ۲۷۰ ، ۲۹۰ ، 2.2 . 2.3 . -13 . 113 . 7/3 . (ش) 7/1 . 1/2 . 0/3 . 1/2 . 173 . . 778 's 7A3 's FA3 's 1F3 's 7F3 's ٤٠٨ : ١٤٤ 7-0 . 0-0 . -70 . 370 . 050 . النسام: ٣٦ ، ٥٥ ، ٨٦ ، ١٢٠ ، TY0 . 140 . 340 . 040 . 140 . 110 . VY0 . - 30 . 730 . 0 A0 . . 018 . 017 . 017 . 011 . 01. 7A0 . VA0 09A . 09V . 093 سردينيا : ١٨٩ ، ١٩١ ، ١٩٢ . ١٩٢ أ أشلونة : ٤٧٦

YET , TIO : ALL طرابلس ۱ ۲۰ م ۳۱ م ۲۸ م ۱۱ م ۲۸ م . 147 . 171 . 170 . 114 . A .. **ئىتى**رية : ٢٧ه <sup>`</sup> . 171 . 177 . 170 . 174 . 177 فبئت ماركو : ۲۰۲ - 144 - 147 - 147 - 141 - 14-ALL - YAL - 3AL - - FT - 12Y -**بسلفورة : ۲۰۲ ، ۲۲۹** . FT . FT . TIT . SIT . FT . TTT . TT3 . TT5 . TTE . TTT ( 00 ) TYY . TAE : TER . TYO . TYT AAY . E-E . TS . YAS . YAS . منفرة الحرير : ٢٠٢ AAL . AAL . PAL . APL . YE السميد : ١٨٥ 170 , 780 , 180 , . 10 , 710 ميقاقس : ٢٥٥ ، ١٩٨ مغروا ( مديئة ) : ٢٧٤ شبيرايتش د ۲۰۱ د ۲۰۲ ، ۲۰۶ ، ۲۷۹ ، TAY . TYY صقلية : ۲۸ ، ۲۰ ، ۱۲ ، ۷۰ ، ۲۸ ، قيلت 114 - 1-4 - 1-5 - 14 - 1A - AA غزعة ( حسن ) : ۲۰۴ - 157 . 177 . 176 . 117 . 131 -. LAY . LVY . LOY . 100 . 151 طنچة : ١٥٠ ، ١٨٤ ، ١٨٠ ، ٢٦ ، ٢٠٠ . - Y+E + Y+Y + Y++ - 17+ + 1A4 e\A - 77 . ATT . FTT . FTF . - 37 طوس ۽ 2٠ - TY- 4 TIA - TOT . TO1 . TEV TVT . TAT - TAY . OAT . TAT . 277 . VAS . AAE . 270 . ofc . (2) 7.0 المياسية : ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۷۷ ، ۸۲ # 170 : dain 117 . As . ss . sd (4) عدود الأندلس أو الأندلسين : ١٤٤ ، مع 143 . 108 . 10. . 113 . 11V كارتى: ۲۱۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۹ 174 . 171 . 170 . 174 طيرشق ۽ ٧٧ه ، ٧٥ه عدوة القروين : ١٤٥ ، ٤٤٧ ، ١٨١ ، ٢٩١ POL . TOE . 178 . SYE . 195 طيرمين د ۱۶۸ ، ۲۰۰ ، ۲۱۸ ، ۲۲۹ و ۲۲۹ 15.15: 77 · 17 · 17 · 77 · 74 · 75 VOT . KOT . POT . FFT . KFT . - T11 . T1- . T.T . TA1 . 1V1 \* TA1 \* TV4 \* TV5 \* TV\* < TA7 \* A37 . A.0 . 170 . 710 . . 30 . YAY ځينه : ۲۰۱ ، ۷۷ ، ۱۷۲ ، ۱۷۲ ، ۱۷۲ ځ . 27 . 177 . KAR . T.O . 370 . 101 : 101

011 . OY1 . OT1 . OT2

## (3)

1.1 : 41A

غلوالية : ٢٢٢

غبارة ١٠٠٠ ، ١٥٩ ، ١٦٤ ، ٢٧١

غياتة : ٣٠٠ ، ٢٢٤ ، ٥٧٩

والغيراث: ٢٥٧

غيران قرقنة : ٢٥٣

#### (5)

خارس : ١٩٤ ، -١٥

41m : 37 , 097 , 5·3 , 3/3 , 173 , ·32 , /32 , 323 , V32 — 773 , A72 — VV3 , /83 — 283 , 7·0 ,

فالوس ( مديئة ) : ٥٠٥ ، ٢-٥

- 173 : 373

السطاط : ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۸ ۲۳

فلسطين : ١٨٤ ، ٢٨٠

#### ( 5 )

ظلعة ارغوص : ۲۰۱

خلعة الأرمنيين : ٢٥٥

خلعة انيسن

خلمة اولى : ۲۰۲

خلعة البلوط : ۲۰۱ ، ۷۱۰ ، ۲۵۴

خلعة جبل أبي مالك : ٢٥٥

خلمة ابي ثور : ۲۲۷ ، ۲۵۲

خلعة ابلا : ٢٥٧

قلمة ابلاطنو : ۲۰۲ قلمة حافوري : ۲۰۲

قلعة جرونا : ٢٠٤

قلورية : ۱۷۷ ، ۱۹۸ ، ۲۰۳ ، ۲۲۰ ،

777 . 707 . 777 . 377 . 777

قلعة الحبة : ٢٠١

قلعة شكلة : ۲۰۱

قلعة صديبة : ٥٠٣

قلعة عبد الجؤمن : ٢٥٢

فلعة قارلون : ٢٤٠

قلعة القوارب: ٢٠٢

قلمة الكراث : ٢٢١

قلعة لنتيني : ٢٠١

قلعة مدينة الملك : ٢٧٠

للعة النيا: ٢٠٧

قلعة تفوسة : ٢٦٥

قلعة توطيس: ٢١

قموده : ۲۲۱ ، ۱۲۸ ، ۱۷۸ ، ۹۶۵ ، ۲۶۱

قنظران: : ۲۰۰ ، ۲۰۱ ، ۲۸۲ ، ۲۹۳ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲

قنطرة : ٢٦٢

قلقة منيلة : ٤٧٣

القيروان: ۲۷ ، ۲۸ ، ۳۰ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳

17 . E- . TA . TV . TT . TE

/o . 70 . 30 . 00 . 37

. YT . Y1 . Y. . TY . TZ . Ta

3V , VV . TA . 3A . 6A . 7A .

. 1 -- - 1A + 17 + 17 + 14 + AA

. 117 . 118 . 117 . 1-4 . 1-4

. 177 - 177 - 119 - 11A - 314

#### \_ 777 \_

( 1) 17A 172 . 173 . 17A . 100 . 101 . 101 . 18. . 171 . 171 . 171 . NOT . 10V . 144 - 144 - 144 - 14- - 135 گومباردیا : ۲۵۵ ، ۲۵۳ 181 - 781 - 381 - 781 -لابع : ۲۰۰ . YEE . YIV . YIT . YIE . 197 737 . \$07 . 077 . . AY . 13AY A . 190 . 191 . 19. . 189 (() . TAA . T . . . TAA . TAY TFT . 173 . TTS . OFS . SAS . مارجة : ٢٧ . 23T . 24T . 211 . 2AV . 2A0 . 214 . 217 . 217 . 210 . 212 AEC : PPI . 1.7 . AIT . PIT . -YY . . 011 . 0.7 . 0-7 . 0.7 . 0.. . 777 . 777 . 770 . 778 . 777 710 , 310 , 710 , VIO , Pio , ¥1. -70 . 070 . FT0 . TTO . 07c . 171 . 1.7 : 456 770 . V30 . A50 . P30 . . oa . مانو : ۱۱۱ : ۱۱۲ ، ۲۸۷ ، ۲۸۸ ، ۲۸۹ ، VF0 . FF0 . 240 . FY0 . YVO . . OAT . OAT . OA1 . OA. . OYA . 19 . TTE . TTT . TTT . TT. ٠٩٨ ، ٥٩٥ ، ٥٩٤ ، ٥٩٠ 770 , 075 سجانة : ۱۷۸ ، ۱۹۸ ، ۷۰ ، ۱۷۵ ( 4) المحمدية : ٦٦ ، ٤٧ ، ٥٧ . ٨٥ م ج بلاطة : ٢١٩ كبونة: ١٤٥ مرسى الطن : ٢٤٥ ۲٦٤ ، ۲۳۰ ، ۲۲۹ : چي<del>ک</del> مرماجنة : ۱۷۸ ، ۲۵۵ ، ۷۷۵ **۲۸٤ ، ۲۸۳ : ۵۸۲** مرو الروز : ۲۷ كسيلة : ٢٨٤ مريئاو : ۲٤٠ الابريا و اثلار فلورية ايفسا ) : ١٩٨ مطفرة : ٣٩ . 727 . 721 . 772 . 7.. . 199 AZKIE: PVO TYE . TTS . TTT 279 . EOA . ET. , E-9 . VO : LUISA گورسیگا ( آنظر قورشیقا ایشا ) ۱۸۹۰ 0-1 \*118 + \*11 + 119 + 111 - TOE . TTT . TTT . TAT . 307 .. الكوفة : ٢٤ ، ٢٩١ 771 . 130 . V10 . 1A0 كنيسة السلفين: ٢٢١ سالته : ۲۸ه

```
0 . 0 . 2 . 0 . 3 . 0 . V . 0
                                                            مسكان ٠ ٢٤٣
  VY0 . A70 . TT0 . 370 . FT0
                                               مسكنانة : ۱۷۸ ، ۷۷۰ ، ۷۷۰
  PT0 , 230 . 6A0 . FA0 . VAC
                    095 . 091
                                     هسيتي : ۱۹۹ ، ۲۰۰ ، ۲۰۲ ، ۲۱۶
                                     * 178 * 777 * 759 * 757 * 377
                   اللفرب الأدبى : ٤١١
                                       3V7 . AV7 . PV7 . TA7
 المُغْرِبِ الأَقْصَى: ٣٦ ، ٢٨٩ ، ٢٠٤ ، ٦٠٤
                                     بالشرق : ١٠٩ ، ٥٧ ، ١٠٩ ، ٢٠٢ ،
 113 . VI: . 173 . 773 . 775
                                     $77 . CTT . 737 . A37 . FST .
 573 . A73 . -73 . 133 . 763
                                     . TOT . TOT . 377 . OYT .
 101 . cot . 173 . 773 . TV3
                                     FV7 . AA7 . 377 . P73 . T73 ..
 AY2 . TA1 . (P1 . TP1 . T.C
                                     . 470 . 677 . 688 . 681 . 670
110 . 710 . P10 . -70 . Y70 .
                                     PFE . VYS . 4AS . 2PS . VFE .
                    270 . 770
                                     المترب الأوسط: ٨٧ ، ٢٨٩ ، ٢٩١ ، ١٩٦
                                     310 . 010 . 070 . 770 . 270 .
 097 . C-7 . 317 . T/7 . 3P7
                                                   7A0 . 0A0 . 1P0
3-3 . A73 . 372 . 133 . 602 .
                                    معصر : ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۲۲ ، ۳۶ ، ۳۶ »
 7A3 . 183 . 788 . 288 . AR3
                                    . A. . TV . TT . 00 . 05 . 50
 PP3 . 7.0 7.0 . 0.0 . 1/c
                                     . 177 . 18. . 177 . 171 . 17.
 7/0 , FTO , VTO , OTO , F2c
                                    * 17. * 1AE * 1AY * 177 * 171 *
                  منتئية : ۲۷۲ ، ۲۷۲
                                     . T11 . T70 . TT1 . TTA . Y-V
                                    . 17. 373 . 673 . 772 . 381 .
                       المهدية : ١٩٩
                                    TA3 . A.O . 110 . FTO . A30 .
                        مبدرة : ۷۲۰
                                      CAO , TAO , YAC , AAC , PAO
           میلامی : ۲۰۲ ، ۲۷۳ ، ۲۷۶
                                    41. U: Y7 . A7 . 37 . 00 . FF . 7V .
                                    174 . 174 . 1.0 . 44 . 47 . 47
سلة : ۱۱۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۲۰۵ ، ۵۰۵ ،
                                    . 141 - 14. . 1A1 . 1YY . 1YY
  700 . Poo . "To . 170 . 770
                                     . 14A . 14V . 147 . 140 . 14Y
                       میناس : ۲۹۲
                                    * YA7 * YAY * YY* * Y\* * YAX
                                     . T.E . T.T . 170 . 171 . TAL
مینان : ۲۲۰ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲
                                     . T. . T. . TIT . 217 . 057 .
                          YE.
                                     . TAY . TYO . TY. . TOY . TEL
                                     AA7 . PA7 . P7 . 1P7 . 3P7 .
              (3)
                                     . 177 . 212 . 217 . 211 . 718
                                    . 270 . 274 . 275 . 275 . 275
                                    . 17. . 20. . 229 . 279 . 272
            نابول: ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۲۲
                                    * 19T * 191 * 170 * 171 * 177
                       نرطنوا : ۲۸۹
                                    . 1AE . 1AT . 1V1 . 1VV . 1V1
                  ناسكة : ١٣٥ ١٥٥٥
                                      272 . 373
                                                   173
                                                         113
```

تغيس د ۲۶ه

تكور ( ملين ) : ١٨٤ ، ٥٠٥ ، ٨١٥

نهائية ر مدينة ) : ١٠٠٠

تهرایی سجد اند : ۲۲۰

نهر اسالان : ۳۳۰

ئهر قائسي ۲۲۰ ع

النهروان : 71•

(1)

واحات قسطيلية : ٤٠٦

الواهات : ١٠٤ ، ١٠٤

وادی ام الربیع : ۲۸٪ ـ - ۲۸

وادی بری**ات** : ۲۷۲

وادى المجارة : ٢٧٠

وادی درعة : ۱۲۸ ، ۲۰۹ ، ۲۸۶ ، ۱۲۱ ،

\*\*\* . \*\*\* . 297

وادى الرمل : ٧٨٠ ، ٨٠٠

وادي. سيو : 110 ، ١٨٢

وادي شلف : ۲۹۱ , ۱۰۹

وادی فاس : ۲۰۰

وادى مجانة : ٧٨٠

وادی مرماچنه : ۷۸ه

وادى ملوية : ٢٦١ ، ٢٦٨

وادي تليس\_: ۱۹۲

وادی ورداسة : ۱۲۳

وارچسلان : ۱۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۰۰ ، ۲۰۱ ،

11.3 . . 10 . . 20

••\ : 3494

ورجلة : ١٠٠٠

وشقة : ٢٧١ ، ٢٧١ \_ ١٧٩

ELL : 773 . A71 . 173 . 073 . A78 .

-11 . 715 - 411 . 101 . 501

(3)

اليمن : ١٤٤ ، ١٤٨ ، ١٩٤ ، ٥٠٠

اليونان : ٢٠٦ ، ٢٠٨ ، ٢٠٦

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

رقم الايتناع بشاد الكتب ٥٢٥٨/ ١٩٩٣ الترقيم النول ٩ ــ ٢٠ ــ ٧٣٠٧ ــ ٩٧٧

neral Organization of the Alexan-Gia Library (GOAL)



V7/10